## ين فرائر التراب الأولى

# خَوْرُ الْمُنْغِ الْآلِيَ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ لِلْمُنِي فِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ ا

تأليف أبى زَيْدِ مُحَمَّد بْن أبى الخَطَابِ القُرشِي

> حَقَقَهُ وَطَهَ طَهُ وَزَادَ فِي شَرَعِهِ عَلَى مَدَّ الْبَخَارِي



## بيت ما الرحم الرحيم تقديم

كتاب «جمهرة أشعار العرب» مجموعة سباعية تشتمل على سبعة أقسام، أولها المعلقات السبع، وتحمل الأقسام الستة الباقية حلّى من العناوين المختارة؛ وهى: المجمهرات، والمنتقيات، والمذهبات، والمراثى، والمشوبات، والملحات.

ويشتمل القسم الأخير على قصائد لشعراء من العصر الأموى فحسب ، وتغلب في الأقسام الأخرى قصائد للشعراء الجاهلين.

وسبقت ذلك كله مقدمة نقدية في الشعر، واختلاف العلماء في تفضيل مشاهير الشعراء.

فالكتاب – كما ترى – يحوى مقدمة أدبية قيمة ، وتسعا وأربعين قصيدة من عيون الشعر الجاهلي والإسلامي الذي لايجاوز العصر الأموى .

ومن هذه القصائد ماانفرد بروايتها هذا الكتاب ؛ فهو مرجع أدبى من الأصول الأدبية النادرة التي تسد فراغا في المكتبة العربية .

### نسخ الكتاب

وحين صَع عزمى على إخراج هذا الكتاب فى طبعة محققة ، بحثت عن مطبوعاته ومخطوطاته ؛ فوقفت على مطبوعة المطبعة الأميرية سنة ١٣٠٨ هد ، ووجدتُها قد خلت من الضبط والتحرير ، وأثبت فى هوامشها تعليقات تنبئ من الحيرة والشك فى بعض ما أثبت من نصوص .

وعثرت على مطبوعات أخرى للكتاب اشتركت جميعها في حذف الشروح التي أثبتت بالطبعة الأميرية في صُلب الكتاب ، وذَيَّل الناشرون أو الطابعون صفحاتها بشروح اشتملت على بعض ماكان في أصل الطبعة الأميرية مضافا إليه بعض ما أضافوه من كتب اللغة ، أو غيرها ، ولم يفرقوا بين الشروح الأصلية ، والإضافات الجديدة ، وهذا – في رأبي – لايتفق

مع أمانة النقل والتحقيق ، مع أن هذه الطبعات كلها مرجعها إلى هذه الطبعة الأميرية ، إذ لم يشر أحد من طابعيها إلى مخطوط قديم أو حديث .

ولذلك أهملت هذه النسخ المطبوعة كلها – ماعدا الأميرية فقد جعلتها من مراجعي ، ورمزت إليها بالحرف م

أما النسخ المحطوطة – فقد عثرت في دار الكتب على ثلاث مخطوطات هي : الأولى برقم ١٨٤٧ ، وعدد أوراقها ١٠٨ ، وخطها واضح ، وضبطها متقن ، وعلى هامشها بعض تقييدات وتصحيحات ، وتاريخ نسخها ١٢٩٠هـ . وقد جاء في آخرها :

تمت الجمهرة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وكان الفراغ يوم الثلاثاء لسبعة عشر يوما مضت من جادى الأولى سنة ١٢٩٠هـ.

وقد رمزت إليها بالحرف (١) وأثبت أرقام صفحاتها في هذه المطبوعة.

الثانية: برقم ٥٨٤، وعدد أوراقها ١٥٣ وقد كتب على غلافها «محمود بيك البارودي»، وهذه النسخة – وإن ملكها البارودي الشاعر المعروف – أقلُّ من سابقتها ضبطا وإتقانا، وليس للبارودي تعليق عليها، أو أثر فيها، ويظهر أنها منقولة له، لتضم إلى ماكان يحرص على اقتنائه من المخطوطات الأدبية القيمة.

وقد كتب في آخرها :

تم كتاب الجمهرة بفضل الله ، وله الحمد أولا وآخرا ، باطنا وظاهرا . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيرا . ولم يثبت فيها تاريخ نسخها ولكن كتب على أولها : مشترى من قومسيون حصر الأملاك بالضبطية ومضافة سنة ١٨٨٣ . وقد رمزت إليها الحرف (ب) .

الثالثة : برقم ١٦٧٧٧ ، وعدد أوراقها ٢٣٧ ورقة ، وهذه النسخة كتبت بخطوط مختلفة ، وفي آخر هذه النسخة :

هذا آخر كتاب الجمهرة والحمد لله رب العالمين. وافق الفراغ من نسخه عصر الربوع من سلخ ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وقد رمزت إليها بالحرف (ج).

ولهذه النسخة ميزة على غيرها ؛ إذ أثبت الأستاذ حمد بن محمد آل جاسر (١) على هوامش بعض صفحاتها تحديداً للأماكن ، وبيانا لمواقعها في عصرنا الحديث وأسهاءها الحديدة – إن كانت قد تغيرت أسهاؤها .

وأرى أن هذا التحديد الحديث , بط للجديد بالقديم ، وإشادة بما كان لهذه الأماكن من تاريخ مجيد ، ولهذا حرصت على إثبات كل ما أثبته في هوامش هذه الطبعة ، وأشرت إلى أنه من هامش (ج)

ومن غرائب الاتفاق أن تلحق بهذه النسخ كلها « الهاشميات » للكيت بعد الفراغ منها .

ثم عثرت في معهد المحطوطات بالجامعة العربية على نسخة رابعة ، وهي برقم ١٧٤ أدب ، وعدد أوراقها ١٧٨ ورقة ، وهي أقدم من النسخ السابقة جميعها ؛ فقد نسخت سنة ٦٨٣هـ(٢) وهي من مكتبة كوبرلى ؛ ولهذه النسخة ميزات يمكن تلخيصها فيما يأتى :

(١) هذه النسخة مبوبة إلى أبواب وفصول ؛ فني المقدمة يقول :

أما بعد فهذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام وما وافق . . . مما ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزي رحمه الله وهو على خمسة فصول وثمانية أبواب :

الباب الأول: وهو على خمسة فصول: الفصل الأول فيما وافق به القرآن معنى ألفاظهم وأشعارهم.

الفصل الثاني : في أحبار الشعراء وأول من قال الشعر منهم .

الفصل الثالث: فيما روى عن النبي في الشعر والشعراء. وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعدهم ومن قال الشعر منهم.

الفصل الرابع: في قول الجن الشعر على ألسنة العرب.

الفصل الخامس: في أخبار الشعراء وطبقاتهم ، ومافضل به كل رجل منهم ، ومَنْ أشعرهم ، وهي سبع طبقات .

الباب الثانى: في الطبقة الأولى: وهي السموط... الباب الثالث: في الطبقة الثالثة - وهي المنتقيات...

<sup>(</sup>١) الأديب السعودي المعاصر.

<sup>(</sup>٢) وانظر- مع هذا- صفحة ١١٠ من هذه المطبوعة.

الباب الحامس: في الطبقة الرابعة – وهي المذهبات... الباب السادس: في الطبقة الخامسة – وهي المشوبات... الباب السابع : في الطبقة السادسة – وهي المشوبات... الباب الثامن: في الطبقة السابعة – وهي الملحات...

ولم أحصل على هذه النسخة إلا بعد أن تم طبع ٤٢ صفحة من الكتاب ، وقد أشرِت إلى ذلك في هامش صفحة ٧٤ من هذه الطبعة .

(ب) أن هذه النسخة جعلت قصيدة عنترة من المجمهرات ، مخالفة في ذلك الطبعة الأميرية التي جعلتها من المعلقات ؛ وقد آثرت اتباع ترتيبها لأنه يتفق مع منهج المؤلف ونصوصه (٣) ، وانظر تعليقنا في صفحة ٤٣٠ .

(ج) أن هذه النسخة فيها شروح تزيد على غيرها من النسخ ؛ بل إنها تسرف أحيانا في شرح بعض القصائد ، ويظهر هذا واضحا في مثل قصيدة ذي الرمة .

وقد حرصت على إثبات هذه الشروح كلها ، وأشرت فى الهوامش إلى مراجع الشروح حتى يتين القارئ والباحث مرجع كل شرح ، وكل تعليق . ومع ذلك ففيها قصائد خلت خلوا تاما من الشرح ، مثل قصيدة عمرو بن أحمر ، وتميم بن أبي بن مقبل .

(د) أنه يكثر في هذه النسخة نسبة بعض الشروح إلى بعض رجال الأدب واللغة كأبي عمرو، والفارابي، والأصمعي، وغيرهم.

(هـ) أن هذه النسخة كتب فوق غلافها: ألفه وشرحه: «محمد بن أيوب العزيزى». وهى النسخة الوحيدة التي يثبت فيها أن الشرح للمؤلف، ولهذه الإشارة فائدة ستتضح بعد عند حديثنا عن المؤلف وعصره.

أما أن مؤلفها وشارحها محمد بن أيوب العزيزى – فهو غريب لم نجده فى أى مرجع من المراجع التى تتحدث عن هذا الكتاب ؛ فهل أيوب هذا هو اسم أبى الخطاب ! (و) أن هذه النسخة فيها زبيادات أبيات فى بعض القصائد بلغت فى قصيدة الكميت مثلا ٣١ بيتا . . . وقد حرصت على إثبات هذه الزيادات ، مشيرا إلى أنها من هذه النسخة ، وكنت أجد الزيادات غالبا فى دواوين الشعراء الذين لهم شعر فى الجمهرة . (ز) أن هذه النسخة التزم مؤلفها أن ينسب الشاعر نسبا طويلا يصل به غالبا إلى معد بن عدنان .

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ١١٥ من هذه الطبعة.

هذه هي أهم مميزات تلك النسخة التي صورتها في معهد المحطوطات العربية ورمزت اليها بالحرف (ع).

وقد ساعدت هذه النسخة كثيرا في تحقيق الروايات ، وتصحيح التحريف ، واستقامة النصوص .

وهذه الأصول الخمسة: م، ا، ب، جد، ع – لم تغن عن الرجوع إلى أمهات كتب الأدب واللغة والتاريخ والنسب، ودواوين الشعراء؛ ولهذا حرصت على الرجوع إلى تلك الأمهات، ولم أترك ديوانا مطبوعا أو مخطوطا لأحد شعراء الجمهرة إلا رجعت إليه لأستوثق من النص، وأطمئن إلى الشرح، وتجد ثبتا لهذه المراجع في فهارس الكتاب

ومع ذلك فقد صادفتني بعض القصائد التي لامرجع لها غير الجمهرة ، وأعياني البحث عن مرجع آخر لها ، فكنت أبحث في كتب اللغة والشواهد وغيرها حتى أعثر على بعض أبياتها .... وقد أشرت إلى ذلك في هوامش الكتاب أيضا .

وإنى لأضع هذا الكتاب في طبعته الجديدة أمام القارئ في صورة لم يسبق أن قُدم فيها ، فقد حققت أصوله على المراجع السابقة ، وبحثت عن الأبيات في كتب اللغة ، ورجعت إلى الشروح في الدواوين وغيرها ، وأثبت الروايات المختلفة للأبيات ، ومراجع كل قصيدة من القصائد ، وعقبت على أكثر القصائد بتحقيق منفصل لنصوصها . ثم ذيلت الصفحات بشروح لغوية تركها مؤلف الكتاب لأنها لاتحتاج في رأيه إلى شرح ، وأضفت الى كل ذلك معانى بعض الأبيات التي رأيت أنها في حاجة إلى بيان ، وكان همى أن يشتمل الكتاب على كل مايساعد القارئ على الفهم من غير أن يشتت نظره وفكره في البحث والتنقيب في المراجع الأخرى . ثم وضعت للكتاب فهارس تعين القارئ والباحث على الرجوع إليه ، والإفادة منه .

#### مؤلف الكتاب

ينسب هذا الكتاب إلى أبى زيد محمد بن أبى الحطاب القرشي ، ولم ينشذ عن ذلك أحد ، فيما نعلم ، إلا صاحب النسخة الحظية التي سبق أن تحدثنا عنها في هذه المقدمة ،

وهى التى رمزنا إليها بالحرف(ع) ، فقد كتب عليها : ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزى ، وقد بحثت عن هذا الاسم فى كتب التراجم التى بين يدى ، فلم أجد مسمى بهذا الاسم نسب إليه هذا الكتاب ، فهل أيوب هذا هو صاحب كنية أبى الخطاب .

أما أبو زيد محمد بن الخطاب القرشى فلا نعرف عنه إلا القليل ؛ فقد ذكره جورجى زيدان ، فقال (1) : ابن أبى الخطاب صاحب «جمهرة أشعار العرب » اسمه أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى ، لم نقف على ترجمته ، ولكن يظهر أنه نبع فى أواسط القرن الثالث للهجرة ، وإنما عمدنا إلى ذكره لأنه جمع خيرة أشعار الجاهلية والإسلام فى كتاب سماه «جمهرة أشعار العرب فى سبعة مجاميع . . . » .

وقال (٥) بروكلمان المستشرق الألماني في الكلام على مصادر معرفة الشعر الجاهلي : وربما كانت المجموعة الرابعة وهي جمهرة أشعار العرب قد جمعت في أواخر المائة الثالثة للهجرة ، وهي مجموعة سباعية . . .

ويرى الأستاذ مصطفى جواد (٦) أن تاريخ تأليف هذا الكتاب فى القرن الخامس للهجرة.

واعتمد فى ذلك على أن المؤلف ذكر فى كتابه الصحاح للجوهرى ، وقد توفى الجوهرى سنة ٣٩٣هـ ، وذكر كتاب إسحاق بن إبراهيم الفارابى المتوفى فى حدود سنة ٣٩٠٠ وصاحب ديوان الأدب ، وانتهى فى بحثه إلى أن قال : ولذلك حسبنا تاريخ تأليف الكتاب فى القرن الحامس للهجرة أى الزمن المبتدئ بسنة ٤٠١ هجرية الممتد إلى ماقبل تأليف كتاب « العمدة » لابن رشيق القيروانى ، ذلك الكتاب الذى استمد مؤلفه بعض أدبه بن كتاب الجمهرة بتصريح وتوضيح ، قال (٧) : وقال محمد بن أبى الخطاب فى كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب إن أبا عبيدة قال : أصحاب السبع التى تسمى السمط . . .

<sup>(</sup>٤) تاريخ آداب اللغة العربية: ٢ – ١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الترجمة العربية للدكتور عبد الحليم النجار جزء ١ صفحة ٧٠.

<sup>(</sup>٦) فى مقال قيم نشر فى مجلة المجمع العلمى العراقى المجلد السابع ١٩٦٥م صفحة ١٧٥ وقد دلنى على هذا البحث العظيم الصديق الأستاذ رشاد عبد المطلب الذى لا يألو جهداً فى إمداد كل باحث بعونه، وقد كان له الفضل فى أن وقفنى على أقدم تلك النسخ الخطية وقد كانت خير عون لى فى إخراج هذا الكتاب

<sup>(</sup>V) العمدة في صناعة الشعر ونقده: ١- ٦٠، ٣٠ - مطبعة السعادة.

هذا عرض للكتاب ، وتعريف بمؤلفه بقدر ما وسع الجهد ، وأمدت المراجع ، ونرجو أن نكون بهذا البيان قد فتحنا أبوابا للبحث ، وحفزنا إلى مزيد من الجهد ، حتى تتكشف حياة هذا المؤلف ، وتعرف الفترة التي ألف فيها هذا الكتاب . والله الموفق المعين .

على محمد البجاوي

قلت: ما نعاب المفت - رهم الده . عد كملتور مع معنى جواد غرب حداً بادلات أن وسماً ولى حايطالك مسرلام المجنف قول حدثنا ما كمفيل بسر محد لفي ، و المفضل هذا حوصاص المنظل المناس و المتوقى على الرج في المنظل هذا و المتوقى على الرج في المناهد أن محد أن محد فلم لمفنو فأ لمنظر المدول أنه كان في الفره لنالمن أخر ! ولا الواقع لذا فعق للم حال أنه كان في الفره لنالمن أخر ! ولا الواقع لذا فعق للم حال أنه كان في الفره لنالمن أخر ! ولا الواقع

Harried Land Charles and the same of the marks

el pour la la fice en la Marie

hit-it-mant harde often bis fire fielder

and with the first of the with the

· Light in the state of the sta

and the second of the second of the second

## وخ الرفي الفي المنافع

#### مُقَدِمة

هذا كتابُ جمهرة [أشعار] (١) العرب في الجاهلية والإسلام الذين نزل القرآنُ بألسنهم، واشتقت العربيةُ من ألفاظهم، واتخذت الشواهد في معانى الحديث من أشعارهم، وأسندت الحكمة والآدابُ إليهم، تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، وذلك أنه لمّا لم يوجد أحدٌ من الشعراء بعدهم إلا مُضْطرًا إلى اختلاس مِنْ محاسِن ألفاظهم؛ وهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم بمعرفهم.

وَبَعْدُ فَهِم فَحُولُ الشَّعْرَاء الذين خاضُوا بَحْرَه ، وبَعْدَ فيه شَأْوُهُم ، واتخذوا له ديواناً كثرت فيه الفوائد عنهم ، ولولا أنَّ الكلامَ مشترك لكانوا قد حازُوه دون غيرهم ، فأخذنا من أشعارهم [ - إذ كانوا هم الأصل - غُرراً هي العيونُ من أشعارهم ] (٢) ، وزمام ديوانهم ، ونحن ذاكِرُون في كتابنا هذا مآجاءت به الأخبار المنقولة والأشعار المحفوظة عنهم ، وما وافق القرآن من ألفاظهم ، وما روى عن رسول الله عَلَيْنَ في الشعر والشعراء ، وما جاء عن أصحابه والتابعين مِنْ بعدهم ، وما وصف به كل واحد منهم ، وأول وما جاء عن أصحابه والتابعين مِنْ بعدهم ، وما توفيتي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنس أنها الشعر ، وما خُفِظ عن الجن . وما توفيتي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنس .

## [ القرآن نزل بلسان عربي ]

فَن (٤) ذلك ما حدثنا به المفضّل بن محمد الضبى يرفّعُه إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنها ، قال : قدم نافع بن الأزرق الحرُّورى إلى ابن عباس يسألهُ عن القرآن ، فقال ابن عباس : يانافع ؛ القرآن كلام الله عز وجل ، خاطب به العرب [ بلفظها ] (٥) على لسان أفصحها ؛ فلمَنْ زعم أنَّ في القرآن غير العربية فقد افترى ؛ قال الله تعالى (٦) : قرآناً عَربيًا

<sup>(</sup>١) ليس ق أ، ب:

<sup>.</sup> (٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) من أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: من.

<sup>(</sup>٥) ليس في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، آية ٢٨.

[غير ذِي عِوج] (٧) . وقال تعالى (٨) : بلسان عربي مين ، وقد علمنا أنَّ اللسانَ لسانَ لسانَ عمد عَلَيْهِ . وقال تعالى (٩) : وما أرسلنا مِن رَسُولٍ إلاَّ بِلسانَ قَوْمِه لَيْبَيِّن لهم . وقد علمنا أنَّ العَجم ليسوا قَوْمَه ، وأنَّ قومَه هذا الحيُّ من العرب ، وكذلك أنزل التوراة على موسى غليه السلام بلسانِ (١٠) قومه بني إسرائيل ، [إذ كانت لسانهُم الأعجمية] (١١) ، وكذلك أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام ، لايشاكلُ لفظُه لفظَ التوراة [لاختلاف لسانِ قوم موسى وقوم عيسى ] (١١) .

وقد يقارب اللفظ اللفظ [ أو يوافقه ، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها ] (١٢) ، فمن ذلك الإستبرق بالعربية وهو بالفارسية الإستبره (١٢) ، وهو الغليظ من الديباج , والفرند (١٤) ، وهو بالفارسية الفيكرند (١٥) . وكور وهو بالفارسية حور . وسجين ، وهو موافق اللغتين جميعاً ، وهو الشديد .

وقد يُداني الشيء الشيء ، وليس من جنسِه ولا يُنسَب إليه ليعلم العامةُ قُرْبَ ما بينها .

## [في القرآن مثل ما في كلام العرب]

وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المحتلف ومجاز المعاني ؛ فمن ذلك قول المرئ القيس [بن حُجْر الكندي] (١٦٠) :

قِفَا فاسأًلاَ (١٧) الأطلالَ عن أُمِّ مالك وهل تخبر الأطلالُ غير التهالك [فقد علم أنَّ الأطلال لا تُجيب إذا سئلت ؛ وإنما معناه : قِفَا فاسْأَلاَ أهلَ الطّلال ] (١٨) .

<sup>(</sup>V) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٨) سورة الشعراء ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم، آية ٤. (١٠) في أ، ج: على لسان.

<sup>(</sup>١١) ساقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب- بدل ما بين القوسين: وهو بالعربية، وهو أيضا بالفارسية.

<sup>(</sup>١٣) في المعرب ١٥: استفره. وقال ابن دريد: استروه. وقال في هامشه: فني د: استبره بالباء.

<sup>(</sup>١٤) الفِرنْد: جوهر السيف وماؤه (المعرب ٦٦).

<sup>(</sup>١٥) في ب: البرند. وفي المعرب: ٢٤٣: وقد حكى بالفاء والباء.

<sup>(</sup>١٦) في ديوانه ٤٦٥ - عن الجمهرة. (١٧) في ب: نسأل.

<sup>(</sup>١٨) ما بين القوسين ساقط في أ، ب.

وقال الله تعالى (١٩): واسأَلِ القريةَ التي كُنَّا فيها - يعني أَهْلَ القرية. وقال الأنصاري [عمرو بن امرئ القيس] (٢٠):

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرَّأَى مُخْتَلِفُ أراد [نحن] (٢١) بما عندنا راضُون وأنتَ [٢] بما عندك (٢٢) راض؛ فكفَّ عن أراد [نحن] (٢٣) الأول؛ إذ كان في الآخر دليل على معناه. وقال الله تعالى (٢٤): واستَعِينُوا بالصَّبْر والصلاةِ وانّها لكَبِيرَةٌ إلاّ عَلَى الحاشعين.

فكفّ عن خبر (٢٠) الأول لعِلْم المخاطب بأنَّ الأول داخلٌ في دخل فيه الآخر من المعنى.

[وقال شدّاد بن معاوية العّبْسي أبو عنترة (٢٦) :

ومَنْ يَكُ سائلاً عنى فإنى وجِرْوَة لا بَـُرُودُ ولا تُعار ترك خبر نفسه وجعل الخبر لجرْوة.

وقال عز وجل (٢٧): ومَنْ يُشاقَّ الله ورسولَه فإنّ الله شديدُ العِقابِ [ فكف عن خبر الرسولِ ] (٢٨).

وقال الربيعُ بن زياد العبسى:

فإن طِبْتُمُ نَفسًا بَقَتَلِ مالك فَنَفْسى لعمرى لا تطيبُ بذلكا

<sup>(</sup>۱۹) سورة يوسف ۸۲.

<sup>(</sup>٢٠) من أ، وفي ديوان حسان بن ثابت: إن هذا البيت لعمرو بن امرئ القيس الأنصارى. وفي شرح الديوان: الممروف أن هذا البيت لقيس بن الخطيم لا لعمرو هذا

وى شرح ديوان قيس بن الخطيم: نسب هذا البيت - مع سبعة أبيات أخرى - إلى قيش فى المعاهد والعينى وردًّ عليهما البغدادى ، وقال : والصحيح أن هذه الأبيات السبعة فى قصيدة طويلة لعسرو بن امرئ القيس الخزوجي جد عبد انته بن رواحة يخاطب بها مالك بن عجلان الخزرجي فى قصة مفصلة فى الأغانى (٣٣ - ١٩) ، والخزانة ٢ - ١٨٥. وديوان حسان ٢٧٩ ، وسيأتى هذا البيت ضمن أبيات له ، فى الجمهرة فى قصيدته ، آخر المذهبات.

<sup>(</sup>٢١) ليس في أ، ب.

<sup>(</sup>۲۲) في أ، ب: وأنت كذلك راض.

<sup>(</sup>٢٣) ليسما في أ، ب. (٧٤) سورة البقرة ٥٤.

<sup>(</sup>٢٥) في أ، ب: الخبر.

<sup>(</sup>٢٦) اللسان (جرى)، وفيه: فمن... وجروة: اسم فرس شداد العبسي أبي عنترة.

<sup>(</sup>۲۷) سورة الحشر، آية ٤.

<sup>(</sup>۲۸) لیس فی أ، ب.

فأوقع لفْظَ الجمع على الواحد. وقال الله تعالى (٢٩): فإنْ طِبْنَ لكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا.

وقال النابغة (٢٠٠):

قَالَتْ أَلاَ لَيتما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا أَوْ نصفه فَقَدِ فَأَدخل «ما» عارية لاتصال الكلام، وهي زائدةً. والمعنى: ألاّ ليت هذا الحمام لنا. وقال تعالى (٢١): فبِمَا رَحْمَةً مِنَ الله لِنْتَ لهم. وقال الله تعالى (٣١): إنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضةً فَما فَوْقَها ؛ فه ما » في ذلك كله صلةٌ غير واقعة لا أَصْل

وقال الشَّاخ بن ضِرار التغلبي (٢٣):

أَعَائِشُ مَالقُومِكِ لَاأْرَاهُمْ يُضِيعُونَ الهِجَانَ مِع المُضِيعِ (٢٠٠ لا)، هنا زائدة ، والمعنى : ما لقومك أراهم . وقال تعالى (٢٠٠ : غيرِ المغضُوبِ عليهم ولا الضّالين . (لا) (٢٦٠) ههنا زائدة ، والمعنى : غير المغضوب عليهم والضالين .

وقال عَمْرُو بن معد يكرب الزبيدي (٣٧):

وكلُّ أخ مُفارقُه أخوه لعَمْرُ أبيك إلاّ الفَرقَدان

<sup>(</sup>٢٩) سورة النساء، آية ٣.

<sup>(</sup>۳۰) دیوانه ۳۰.

<sup>(</sup>۳۱) سورة آل عمران ۱۵۹.

<sup>(</sup>٣٢) سورة البقرة ٢٦.

<sup>(</sup>۳۳) دیوانه ۵۹.

<sup>(</sup>٣٤) في الأمالي (١-١٠٦): أعائش مالأهلك. وعائش: ترخيم عائشة، وهي امرأة الشماخ. الهجان: لفظ يستوى فيه الواحد والجمع. ومعناه الجمل الأبيض أو الإبل البيض. واختلف في الاه من قوله: لا أراهم ؟ فقيل: هي زائدة ملفاة. وقيل: هي نافية. قال أبو على القالى: يعني أن عائشة قالت له: ثم تشدد على نفسك في المعيشة وتلزم الإبل والتعزب فيها ? فرد عليها: مالأهلك أراهم يتعهدونها ويصلحونها وأنت تأمريني بإضاعة مالى. وقال أبن فارس راداً على أبي عبيدة: وأما قوله - في شعر الشماخ: إن الاه زائدة في قوله: مالأهلك لا أراهم فغلط من أبي عبيدة؛ لأنه ظن أنه أنكر فساد المال، وليس الأمركا ظن ، وذلك أن الشماخ احتج على امرأته بصنيع المرأته بالمرأته بصنيع المرأته بعرائي المرأته بالمرائع المرأته بالمرائع المرأته بصنيع المرأته بصنيع المرأته بصنيع المرأته بصنيع المرأته بديرة المرائع الم

فغلط من أبى عبيدة ؛ لأنه ظن أنه أنكر فساد المال ، وليس الأمركما ظن ؛ وذلك أن الشماخ احتج على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يضيعون المال وذلك أنها قالت له : لم تشدد على نفسك في العيش حتى تلزم الإبل وتعزب فيها ؛ فهون عليك . فرد عليها ، فقال : مالى أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا يضيعونها ؛ بل يصلحونها ؛ وأنت تأمريني بإضاعة المال . (الأمالى ، وشرح ديوان الشماخ) .

\_ (٣٥) فاتحة الكتاب. (٣٦) أ: فلا.

<sup>(</sup>٣٧) اللسان (إلا). والفرقدان: نجان لا يغربان. وفي اللسان: كأنه قال غير الفرقدين.

فجعل «إلا » بدلاً من الواو؛ والمعنى: والفرقدان كذلك. وقال الله تعالى (٢٨): الذين يَجْتَنبُونَ كَبَائرَ الإثْم والفواحش إلا اللَّمَم. «إلا » ههنا لا أصْلَ لها ؛ والمعنى واللَّمَم. وقال تعالى (٢٩): فلولا كانَت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قَوْم يُونس. والمعنى وقوم يونس. وقال خُفاف بن نَدْبة السَّلَمي (٤٠):

قَإِنْ تَكُ خَيْلِي قد أُصِيبَ صَميمُها فعَمْداً على عَيْنِي تيمَّمْتُ مالكا أَقولُ له والرَّمحُ يَأْطِر (١٠) مَتْنهُ تامَّل خُفافًا إنني أَنا ذلكا معناه: تأملني، فأنا هو. وقال الله تعالى (٢٥): الم. ذلك الكِتاب. يعني هو هذا الكتاب. والعرب تخاطبُ الشاهدَ مخاطبة الغائب.

قال امرؤ القيس بن حجر في موافقة اللفظ (٢٠):

وتبرَّ جَتْ لتروعنا فوجدتُ نفسى لم ترَعْ وقال تعالى (۱٬۱۰ : غير مُتبرِّجاتٍ بزينةٍ . والتبرُّج : هو أن تُبدِي المرأة زينتَها . وقال امرؤ القيس بن حجر (۱٬۰ ) :

وماء آسنٍ بركت عليه كأنَّ مُناخَها مُلْقَى لجامِ الآسِن: المتغيِّر. قال تعالى<sup>(٢١)</sup>: فيها أنهارٌ مِنْ ماء غيْرِ آسِنٍ؛ أى غير متغير. وقال امرؤ القيْس بن حجر<sup>(٢١)</sup>:

ألاً زعمَتْ بَسْباسةُ اليومَ أَنني كبرتُ وأن لا يُحْسِن السَّر (١٠١) أمثالي

<sup>(</sup>٣٨) سورة النجم: ٣٢.

<sup>(</sup>۳۹) سورة يونس: ۹۸.

<sup>(</sup>٤٠) المحتار من شعر بشار ٢٤٤. والأغاني ٧ - ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤١) يأطر: يثني ويعطف. ﴿ (٤٢) أول سورة البقرة آية ١، ٢.

<sup>(</sup>٤٣) ديوانه: ١٦٤ - عن الجمهرة.

<sup>(</sup>٤٤) سورة النور، آية ٩٠.

\_ (٤٥) ديوانه: ٤٧٦ عن الجمهرة.

<sup>(</sup>٤٦) سورة محمد، آية ١٥.

<sup>(</sup>٤٧) ديوانه: ۲۸۰.

<sup>(</sup>٤٨) في الديوان ٢٨: اللهو أمثالي. وبسباسة: امرأة عيرته بالكبر، وأنه لا يحسن اللهو. وقد كذبها في البيت الذي يليه:

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الحالي

السرّ: النكاح؛ قال تعالى (١٤٩٠ : ولكِن لا تُواعِدُوهُنّ سِرًّا.

وقال امرؤ القيس بن حُجر (٥٠):

أَرانا مُوضِعِين لأَمْرِ غَيْبٍ ونُسْحَرُ بالطعام وبالشرابِ(١٥) وقال تعالى(٥١): ولأَوْضَعُوا خِلالكُم يَبْغُونَكُم الفِيْنة . والإيضاع: ضَرْبٌ من السير. وقال امرؤ القيس بن حجر(٥١):

خفاهُنَّ مِنْ أَنفاقِهِنَ كَأَنمَا خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِنْ عَشِيَ مُجَلَّبِ (١٥٠) خفاهنَّ : أَظهرها . أَى أَظهرها .

وقال زُهير بن أبي سلمي (٥٦) :

لَّنَ حَلَّلَتَ بَيْنَا فَلَكُ (٥٠) أَسَدٍ فَى دِينِ عَمْرُو وَحَالَتَ بَيْنَا فَلَكُ (٥٠) [في دينِ عَمْرُو] (٥٩) : ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ؛ [في دينِ عَمْرُو] (١٠) [أي لا يطيعُونَ [١٠٠)

وقال زهير (٦١):

مكلًل بأصولِ النبت تنسجه ربع الجنوب لضاحى مائه حبك (١٢)

(٤٩) سورة البقرة: ٧٣٥.

(۵۰) دیوانه ۹۷.

(٥١) موضعين: مسرعين. لأمر غيب: للموت المغيب، أى نسرع فى آجالنا وقد غيب عنا وقت انقضائها. وقيل: أراد بالغيب ما بعد الموت. وفي الديوان: لحتم غيب.

(٥٢) سورة التوبة ٤٨.

(۳۰) ديوانه ٥١، واللسان (خفا).

(20) الأنفاق: أسراب تحت الأرض. وفي اللسان: أنفاقهن: جحرتهن. الودق: المطر. المجلب: الذي تسمع له جلبة لشدة وقعه أي ودق من عشي فيه جلبة للمطر. وفي أ، ب، ج: ودق الرائح المتجلب.

(٥٥) سورة طه، آية ١٥.

(٥٦) ديواله: ١٨٣.

(٥٧) جو اواد وفى أ: خو وفى هامش ج: الصواب جو، وهو فى ديار بنى أسد. وعمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السهاء المعروف بالمحرق. فدك: قرية بالحجاز بينها ويين المدينة يومان، وقبل ثلاثة بسير الإبل.

(۵۸) لیس فی ب. (۵۹) سورة التوبة: آیة ۳۰. "

(٦٠) ليس في أ. ب. (٦١) ديوانه: ١٧٦.

(٦٢) في ديوانه: مكلل بأصول النجم تنسجه ربح خريق...

والنجم: كل نبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل. ضاحى مائه: ما ضحا وبرز للشمس من الماء. حبك: طرائق الماء. يقول: إذا مرت به الربح نسجت الربح ذلك الماء. ونسجها إياه: مرها عليه.

الحبُك: الطرائق [في الماء](١٣). قال الله تعالى (١٤): والسماء ذاتِ الْحُبُكِ. وقال زهير (١٥):

بأرض فلاةٍ لا يُسدُّ وصِيدُها على ومعروفى بها غيْرُ منكرِ والوصيد: الباب. قال الله جل وعلا (٢٦): وكلْبهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بالوصيد؛ أي بالباب؛ وقال (٦٧): إنّها عليهم مؤصّدةٌ؛ [أي مغلقة] (٦٨).

وقال زهير أيضًا (٦٩):

ويُنغض لى يوم الفِجار وقد رأى (٧٠) خيولاً عليها كالأسود ضوارى ينغض : يرفع رأسه ؛ قال تعالى (٧١) : فَسَيْنْغِضُونَ إليك رُوسَهُم ؛ أى يرفعونها ويحركونها بالاستهزاء.

وقال النابغة للنعان بن المنذر(٧٢):

إلا سليان إذ قال المليك له قم في البَريَّة فاحددُها عن الفَند (٧٣) الفَند: الكذب قال الله تعالى (٧٤): لولا أنْ تُفَيِّدُون.

وقال النابغة أيضاً (٥٧):

تلُوثُ بعد افْتِضَالِ البُرْدِ مِئزَرِها لوثًا على مثل دعْضِ الرَّملة الهارى (٧٦) الهارى: المتهدّم من الرمل؛ قال الله تعالى (٧٧): على شفا جُرُفِ هار؛ أى متهدم.

<sup>(</sup>۹۳) ليس في ب.

<sup>(</sup>٦٤) سورة الذاريات، آية ٧.

<sup>(</sup>٦٥) لم تقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٦٦) سورة الكهف: ١٨. (٦٧) سورة الهمزة، آنة ٨.

<sup>(</sup>٦٨) ساقط في أ، ب

<sup>(</sup>٦٩) لم نقف عليه في ادبوانه.

<sup>(</sup>۷۰) في ب: أرى. وفي أ، ب: الفخار.

<sup>(</sup>٧١) سورة الإسراء آية ٥١. (٧٧) ديوانه: ٢٨.

<sup>(</sup>٧٣) احددها: احبسها. الفند: الخطأ في الرأى والقول، والكذب. (اللسان).

<sup>(</sup>٧٤) سورة يوسف، آية ٩٤.

<sup>(</sup>۷۵) ديوانه ۵۰.

<sup>(</sup>٧٦) تلوث: تأتزر. الافتضال: لبس الثوب الواحد: الدعص: الرمل.

<sup>(</sup>۷۷) سورة النوبة، آية ١١٠.

وقال أعشى قيس ، واسمه ميمون بن قيس (٧٨) :

نحرتُ لهم مَوْهِنًا ناقــتى وغامــرنا مدلهم عطِشْ يعنى وقد هدأَت العيونُ. وغطش: مظلم؛ كقوله تعالى (٧٩٠): وأُغطشَ لَيْلَها. وقال الأعشى (٨٠٠):

فرع نبْع يَهتُّرُ في غُصُن المجـــد غزيرُ الندى شديدُ المِحالِ المِحالِ : القوة ؛ كقوله تعالى (٨١) : وهو شديدُ المِحال .

وقال الأعشى أيضًا (٨٢):

تقولُ بِننى وقد قَرَبتُ مرتحاً ياربً جَنّب أبى الأوصابَ والوجعًا عليك مِثْلُ الذى صَلَّيْتِ فاغتمضى نَوْمًا فإن لجِنْب الحى مُضطجعا الصلاة ههنا الدعاء؛ قال تعالى (٨٣): وصَلِّ عليهم إنَّ صلاَتكَ سكَن لَهم. وقال الأعشى أيضًا (٨١):

أَتَذَكُر بعد أُمَّتِك النَّوارا وقد قُنَّعتَ منْ شب عِذارا الأمة: الحين، قال الله جلَّ ذِكره (٥٥): وادَّكر بعد أُمةٍ ، أى بعد حين. وقال الأعشى أيضًا (٨١):

وأتانى صاحبٌ ذو حاجمة واجب الحق (٨٧) قريب رُحمه الرحم: القرابة؛ وهو قوله تعالى (٨٨): وأَقْرِب رُحْمًا.

وقال الأعشى (٨٩):

وبيضاء كالنَّهي مؤضونة لها قَوْنسُ مثل جَيْب البدن

<sup>(</sup>۷۸) لم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>۷۹) سورة النازعات، آية ۲۹. (۸۰) ديوانه ۷.

<sup>(</sup>٨١) سورة الرعد، آية ١٤.

<sup>(</sup>۸۲) دیوانه ۱۰۱، واللسان (صلی)، والموشع ۲۸.

<sup>(</sup>۸۳) سورة التوبة، آية ۱۰۳.

<sup>(</sup>٨٤) لم نقف عليه في ديوانه. (٨٥) يبورة يوسف، آية ٤٥.

<sup>(</sup>٨٦) لم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>۸۷) في أ: واحد. وفي ب، ج: واحد.

<sup>(</sup>٨٨) سورة الكهف، آية ٨١.

<sup>(</sup>۸۹) دیوانه ۲۰، وفیه: فوق جیب. وفی ح: مثل جنب.

وقال تعالى (٩٠٠): عُمَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ؛ أَى مُشتبكة (٩١). وقال الأعشي (٩٢):

كَأَنَّ مِشْيَتُهَا مَنْ بيت جارتها مَوْرُ السحابة لا رَيْثُ ولا عجَلُ [٣] وقال الله تعالى (٩٢): يوْمَ تمورُ السَّاءُ مَوْرا. والمور: الاستدارة والتحرُّك. وقال الأعشى (٩٤):

يقول بها ذو مِرَّة القوم منهُمُ لصاحبه إذْ خاف منها المهالكا المِرَّة: الحيلة، ويقال القوة؛ قال تعالى (١٥٠): ذو مِرَّةٍ فاسْتَوى. وقال الأعشي (١٦):

ساق شِعْرَى لَهم قافية وعليهم صار شعرى دَمْدَمَه دمدمة: أى تدميراً ؛ كقوله تعالى (٩٧) : فدَمَدَم عليهم ربُّهم بذنبِهم ؛ أى دمَّر. وقال الأعشى (٩٨) :

أَمْ غاب ربُّك فاعترتْكَ خصاصةً فلعلّ ربَّك أنْ يؤوب مؤيَّدا الربّ: السيد؛ قال الله تعالى (٩٩): ارجع إلى ربِّكَ، أى إلى سيِّدك.

وقال الأعشى أيضاً (١٠٠):

فاقْنَ حياءً أنتَ ضيَّعْتَه مالكَ بعد الجهل من عاذر فاقْنَ ؛ أي أرضي . فاقْنَ ؛ أي أرضي .

<sup>(</sup>٩٠) سورة الواقعة، آية ١٥.

<sup>(</sup>٩١) وفى اللسان: الموضونة: الدرع المنسوجة، ويقال المنسوجة بالجواهر توضن حلق الدرع بعضها فى بعض مضاعفة (وضن).

<sup>(</sup>٩٤) ديوانه ٥٥، وفيه: مر السحابة.

<sup>(</sup>٩٣) سورة الطور، آية ٩.

<sup>(</sup>٩٤) ديوانه ٨٩، وفيه: ذو قوة القوم إذ دنا.

<sup>(</sup>٩٥) سورة النجم، آية ٦. - (٩٦) لم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٩٧) سورة الشمس، آية ١٤.

<sup>(</sup>٩٨) ديوانه ٧٢٧ ، وفي ج: مؤيد- بالباء.

<sup>(</sup>٩٩) سورة يوسف، آية ٥٠.

<sup>(</sup>۱۰۰۱) ديوانه ۱۶۳.

<sup>(</sup>١٠١) في اللسان، وشرح الديوان: معناه الزم. (١٠٢) سورة النجم، آية ٤٨.

وقال الأعشى (١٠٣):

ليَّاتينه (١٠٠) منطقٌ قاذعٌ مُسْتُوْسَقُ للمُسْمِع (١٠٠٠) الآثر الآثر: الراوية ؛ قال الله تعالى (١٠٠٠) : سِحْرُ يُؤْثُرُ ، أَى يُرْوَى .

وقال الأعشى (١٠٧):

بكأس كعين الديك باكرت خدرها بفتيان صِدْق والنواقيس تضرب الكأس: الخمر؛ وهو قوله تعالى (١٠٨): بِكَأْسٍ مِنْ مَعِين.

وقال الأعشى (١٠٩):

مُبطًا تَبارى في الأعنَّةِ بينها حتى تنيءَ عَشيةً أنفالَها الأنفال: الغنائم؛ وهو قوله تعالى (١١٠٠): يسأَلونكَ عنِ الأنفال.

وقال الأعشى (١١١):

وأراك تُحْبَر إنْ دنت لك دارها ويعود نفسك إنْ نأتك سقامها تُحْبَر: تسر وتكرم ؛ قال الله تغالى (١١٢) : في رَوْضَةٍ يُحْبَرُون .

وقال الأعشى- [يذكر النعان](١١٣):

وحرَّتُ تميمٌ لأَذْقانِها سُجوداً لِذَى التَّاجِ فَى المُعْمَعِهِ الْأَدْقانِ يَبْكُونِ. الْأَذْقانِ يَبْكُونِ.

نَمَّ المثَل بقول الأعشى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۰۳) دیوانه ۱۶۳، وفیه: منطق سائر.

<sup>(</sup>١٠٤) في أ: ليأتينك.

<sup>(</sup>١٠٥) في ج: للمستمع.

<sup>(</sup>١٠٦) سورة المدثر، آية ٢٤

<sup>(</sup>۱۰۷) دیوانه ۲۰۳ وفیه: وکاس... باکرت حدها.

<sup>(</sup>۱۰۸) سورة الواقعة، آية ۱۸ (۱۰۹) في الديوان (۳۳):

متباريات في الأعنة شزبا حتى تني، عشية أنفالها وفي أ، ج: سطأت.

<sup>(</sup>١١٠) سورة الأنفال، آية ١. (١١١) لم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>١١٢) سورة الروم، آية ١٥.

<sup>(</sup>١١٣) ليس في أ، ب. ولم نقف عليه في ديوانه. (١١٤) سورة الإسراء: ١٠٩.

وقال لبيد بن ربيعة العامري (١١٥):

يا عين هلا بكيتِ أَرْبِدَ إِذْ قَمَا وَقَامِ الْحَصُومُ فَى كَبِيدِ يَعْنَى فَى شَدَةً. قَالَ اللهِ تَعَالَى (١١٦) : لقد خَلَقْنَا الإنسانَ فَى كَبَدِ. وَقَالَ لَبِيد (١١٧) :

إِنَّ تَقُوَى رَبِّنا خَيْر نَفَلْ وَبَاذْنِ الله رَيْبِي والعَجلْ النَفَل: الغنيمة، وهو ها هنا ما يعطَى المَّتَى من ثواب الله في الآخرة. وقال لبيد أيضًا (١١٨):

وما الناسُ إلاّ عاملان فعاملٌ يُتبَّرُ ما يبنى وآخرُ رافعُ يتبر: أي ينقص ؛ قال الله تعالى (١١٩): متَبَرُّ ماهُمْ فيه.

وقال لبيد [٣]:

نحلُّ بلادا كلُّها حُلَّ قبلنا ونرجُو الفلاح بعد عادٍ وحِمْيَرَا الفلاح: البقاء؛ كقوله تعالى (١٢٠): أولئك همُ المُفلِحون؛ أى الباقون. انقضى قول لبيد.

وقال عمرو بن كلثوم (١٢١):

تركْنا الخَيْلَ عاكفةً عليه مقلّدةً أَعِنْتَها صُفونا العاكف: المقيم؛ قال الله تعالى (١٢٢): سواء العاكفُ فيه والباد. والصافن من الخيل: هو الذي يَرْفعُ إحدى رجليه ويضع طرف سُنْبُكه على الأرض؛ قال الله تعالى (١٢٣): إذ عُرِضَ عليه بالعشيِّ الصافناتُ الْجياد.

<sup>(</sup>١١٥) ديوانه ٦٠، اللسان (كبد). وفيه: عين هلا.

<sup>(</sup>١١٦) سورة البلد، آية ٤.

<sup>(</sup>١١٧) ديوانه ١٧٤، اللسان (نفل). وفي الديوان: ريثي وعجَل.

<sup>(</sup>۱۱۸) ديوانه ۱۷۰. (۱۱۹) الأعراف ، آية ۱۳۸.

<sup>(</sup>١٢٠) سورة البقرة، آية ٥.

<sup>(</sup>١٢١) شرح القصائد العشر ٢٢٩؛ والصفون جمع صافن.

<sup>(</sup>١٢٢) سورة الحج، آية ٢٥.

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة الصافات، آیة ۳۱.

وقال طرفة بن العبد البكرى:

لا يقال الفحش في ناديهم لا ولا يبخل منهم من يُسَل (١٢٤) النادى: المجلس؛ وهو قوله تعالى (١٢٥): وتأتون في ناديكم المُنكرَ. وقال طرفة أيضاً (١٢٦):

جُمَّالِيةٌ وَجْنَاءُ حَرْفٌ تَخَالِهَا بِأَنْسَاعِهَا والرَّحل صَرْحاً مُمَّرَدا الصرح: القصر. والممرَّد: ماعملته مرَدة الجنّ ؛ وهو قوله تعالى (۱۲۷): صَرْحٌ مُمَّدٌ مِنْ قَوَارِير.

وقال طرفة [أيضاً](١٢٨):

وهم الحكام أربابُ النَّدى وسَراةُ الناس في الأمر الشَّجِرْ الشَّجِرِ اللهُ ال

بينهم. وقال طرَفة يخاطب النعان (١٣٠٠):

أبا مُنْذر أَفنيْتَ فاستَبْقِ بعْضَنا حنانَيْكَ بعضُ الشِّرِ أَهْوَنُ من بَعْضِ حنانيك : يعنى رحمتك ؛ وهو قوله تعالى (١٣١٠) : وحَناناً مِنْ لدُنَّا ؛ أي رحمة .

وقال عَبيد بن الأبرص (١٣٢) :

وقهوةٍ كَنجيع الجَوْف صافية في بيت منهمر الكفّين مِفْضَال

<sup>(</sup>١٢٤) في أ. ب. ج: يسم.

<sup>(</sup>١٢٥) سورة العنكبوت، آية ٢٩.

<sup>(</sup>١٢٦) الحمالية: النامة الجسم. وفي اللسان: ناقة جمالية وثيقة تشبه الحمل في شدتها وخلقتها.

<sup>(</sup>١٢٧) سورة النمل، آية ٤٤ (١٢٨) ليس في أ، ب.

<sup>(</sup>١٢٩) سورة النساء، آية ٦٤ .

<sup>(</sup>١٣٠) اللسان– حن.

<sup>(</sup>۱۳۱) سورة مريم . آية ۱۲ (۱۳۲) في الديوان (۱۰۳):

وقهوة كرفات المسك طال بها في دنها كر حول بعد أحوال باكرتها قبل أن يبدو الصباح لنا في بيت منهمر الكفين مفضال

المنهمر: السائل؛ وهو قوله تعالى (۱۳۳): بماء مُنْهَمِر؛ أي سائل. وقال عَبيد أيضاً (۱۳۶):

هذا وحَرْبِ عَوَانٍ قد نهضت لها حتى شببت نواحيها بإشعال العون: المتكاملة التامَّة السنّ ؛ قال الله تعالى (١٣٥) : عَوَانٌ بين ذلك . وقال عَبيد أيضاً (١٣٦) :

تَحْنى مسوَّمة قوداء عِجْلزة كالسهم أرسكه من كفّه الغالى مسوَّمة: يعنى معلمة ؛ قال الله تعالى (١٣٧): والخيل المسوَّمة ؛ يعنى المُعْلمة.

وقال عنترة بن عمرو (۱۳۸) :

وحَليل غانية تركْتُ مُجَدَّلاً تمْكُو فريصتُه كشِدقِ الأعْلَمِ [ تَمْكُو : تصفر ] (١٣٩٥) ؛ وهو قوله تعالى (١٤٠٠) ؛ إلاّ مُكاء وتَصْديةً ؛ فالمُكاء : الصفير، والتَّصْدية : التصفيق :

وقال عدى بن زيد (١٤١١):

مُتَّكِبًا تُقْرَعُ أبوابه يسعى عليه العَبد بالكُوبِ [2] الكوب: هو الكوز الواسع الفم الذي لاعلاقة له ؛ قال الله تعالى (١١٠١): بأكوابٍ وأباريق .

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة القمر، آية ١١

<sup>(</sup>١٣٤) ديوانه: ٢٠٠، وفيه: قد سموت لها... لها نارا بإشعال.

<sup>(</sup>١٣٥) سورة البقرة ، آية ٦٨

<sup>(</sup>١٣٦) ديوانه ١٠٧، وفيه جرداء. والقوداء الطويله. (اللسان – قود).

<sup>(</sup>۱۳۷) سورة آل عمران، آية ١٤

<sup>(</sup>۱۳۸) ديوانه ١٣٥، شرح القصائد السبع الطوال ٣٤٠. والحليل: الزوج. مجدلا: مصروعا. تمكو: تصفر. الفريصة: المضغة التي في مرجع الكتف، ترعد من الدابة عند الفزع. والأعلم: الحمل. وفي أ: وخليل. (١٣٩) ليس في أ. (١٤٠) سورة الأنفال، آية ٣٥.

<sup>(</sup>۱۶۱) اللسان (كوب). وفيه: متكتا تصفق أبوابه. وقال: الكوب: الكوز الذي لا عروة له. وفي أ: تسمى عليه الغيد بالكوب. (۱۶۷) سورة الواقعة، آبة ۱۸

وقال عدى بن زيد:

عفّ المكاسب لاتُكدِى حُشاشتهُ كالبَحر يُلحِق بالنّيار أنهارا الإكداء: القلّةُ والانقطاع؛ وهو قوله عز وجل (۱۱۲۳): وأعطَى قليلاً وأَكْدَى. وقال أمية بن أبي الصلت (۱۱۶۱):

وفيها لحمُ ساهرةٍ وبَحْر وما فاهُوا به أبداً مُقِيمُ الساهرة : الفلاة ؛ قال الله عز وجل (١٤٥) : فإذا هُمْ بالسَّاهِرَة . وقال أمية بن أبي الصلت (١٤٦) :

كيف الجحودُ وإنما خُلِق الفتى من طِينِ صلصالٍ له فخَّارُ الصلصال: ماتفرَّق من الحمأة فتكون له صلصلة إذا وُطَيَّ وحُرِّك ؛ وهو قوله عز وجل (١٤٧): خَلقَ الإنسانَ مِنْ صَلْصَالٍ كالفَخَّار.

وقال أمية بن أبي الصَّلت (١٤٨):

ربّ كلا حتمتَه وارد النّا ركتاباً حتمتَه مقضيّاً [الحتم: الواجب؛ قال الله تعالى(١٤٩): حنْمًا مَقْضيا. وقال أُمية أيضاً (١٥٠):

ربً لاتحرمنّني جنة الخلد وكن ربّ بي رءُوفاً حفيّا . الحفيّ : اللطيف ؛ وهو قوله تعالى(١٥٢) : إنّه كانَ بي حَفيّا ، أي لطيفا .

<sup>(</sup>١٤٣) سورد النجم، آية ٣٤

<sup>(</sup>١٤٤) ديوانه ٥٤، وفيه: وما فاهوا به لهم مقيم. والضمير يعود على الجنة. وكذلك الرواية في اللسان. والساهرة: الأرض. (١٤٥) سورة النازعات، آية ١٤.

<sup>(</sup>۱٤٦) ديوانه ٣٦.

<sup>(</sup>١٤٧) سورة الرحمن، آية ١٤.

<sup>(</sup>١٤٨) ديوانه ٧٤، وفي ج: ختمته بالخاء.

<sup>(</sup>۱۶۹) سورة مريم، آية ۷۱. (۱۵۰<u>)</u> ديوانه ۷۶.

<sup>(</sup>١٥١) ساقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة مزيم. آية ٤٧.

وقال أُمية بن أبي الصلت (١٥٣) :

من الآفات لست لها بأهْلِ ولكنَّ المسيء هو المليمُ المليم: المذنب؛ وهو قوله تعالى (١٥٠): فالتقَمَهُ الحُوتُ وهو مُلِيم؛ أي مذنب. وقال أمية بن أبي الصلت (١٥٠):

لقيتَ المهالكَ في حَرْبنا وبَعْدَ المهالك لاقيتَ غَيًّا . غَيَّا . وقال أمية بن أبي الصلت (١٥٥٠) :

نَفَشَتْ فيه عِشَاءً غنمٌ لرعاء ثمَّ بعدَ العَتَمه النفش : الرَّعى بالليل ؛ قال الله تعالى (۱۵۸) : إذْ نفَشَتْ فيهِ غنَمُ القَوْمِ . وقال أمية بن أبي الصلت (۱۵۹) :

مَلِكُ على عرش السهاء مهيمن تَعْنو لِعزَّته الوجُوه وتسجدُ العانى: الذليل الخاضع المهطع المقنع؛ قال الله تعالى (١٦٠٠): وعَنَتِ الوُجوهُ للْحَى القيُّوم. والمهيمن: الشهيد؛ قال الله تعالى (١٦٠١): ومُهَيْمِناً علَيه؛ أى شهيداً. وقال بشربن أبي خازم (١٦٢٠):

ويوم النَّسار ويوم الفِجَا (١٦٣) رِكانا عذاباً وكانا غرَاما

<sup>(</sup>١٥٣) ديوانه ٥٥، وفيه: برىء النفس. والمثبت في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة الصافات، آية ١٤٢.

<sup>(</sup>١٥٥) ديوانه ٧٤.

<sup>(</sup>١٥٦) سورة مريم، آية ٥٩.

<sup>(</sup>۱۵۷) دیوانه ۳۰.

<sup>(</sup>۱۵۸) سورة الأنبياء، آية ۷۸. (۱۵۹) ديوانه ۲۶.

<sup>(</sup>۱۹۰) سورة طه، آية ۱۱۱.

<sup>(</sup>١٩١) سورة المائدة ، آية ١٥.

<sup>(</sup>١٩٢) نسبه في اللسان (غرم) إلى الطرماح.

<sup>(</sup>١٦٣) في هامش ب: الجفار وعليها علامة الصحة ، وكذلك في اللسان. وفي هامش ج: النسار: أكمات سود في عالية نجد حصل بقربها وقعة.

الغرام: الانتقام؛ قال الله تعالى (١٦٠): إنَّ عَذَابَها كان غَرَاماً. [ وقيل ملازماً ؛ ومنه الغريم؛ أي الملازم] (١٦٠).

وقال النمرابن تولب :

إذا شاء طالع مسجورة ترى تحتها النَّبْعُ والسهاسها المسجور: المتراكب من الماء ، قال الله تعالى (١٦١٠): والبحر المسجور ، أى (١٦٧) المتراكب.

وقال المرقش :

وقضى ثَمَّ أبونا آلَهُ بقتالِ القَوْمِ والجود معا قضى : أى أَمر أهْل بيته ؛ قال الله تعالى (١٦٨) : وقَضَى رَبُّكَ أَلاّ تَعبدُوا إلاّ إِيَّاهُ ؛ أى أَمر ألاّ تعبُدوا سِواه .

وقال المتلمس (١٦٩) :

وكُنَّا إذا الجبار صَعْرَ خدَّه أَفْنَا لِهُ مَنْ مَبِلِهِ فَتَقَوَّمَا قُولُه : صَعَّرَ خَدَّه أَى أَعرض واختال ؛ قال الله تعالى (۱۷۰) : ولأَتُصَعِّرْ خَدَّكُ للنَّاس ؛ أَى لا تَمِلْ بوجهك كِبراً وزَهْواً.

وقال أبو ذؤيب الهذلي (١٧١):

وعليها مَسْرُودتَ ان قضاهما داود أو صَنَعُ السَّوابِغ تُبَعُ قضاهما: أى أحكمها ؛ قال الله تعالى (۱۷۲) : وإذا قَضَى أَمْراً ؛ أى أحكمه .

<sup>(</sup>١٦٤) سورة الفرقان، آية ٦٥.

<sup>(</sup>١٦٥) ليس في أ. (١٦٦) سورة الطور، آية ٦.

<sup>(</sup>١٦٧) في أ: يعني المتراكب.

<sup>(</sup>١٦٨) سورة الإسراء، آية ٣٣.

<sup>(</sup>١٦٩) مختارات ابن الشجرى: ٧٨، وفيه: أقمنا له من خده...

<sup>(</sup>۱۷۰) سورة لقمان، آیة ۱۸

<sup>(</sup>١٧١) ديوان الهذلين ١٩، واللسان (قضى). مسرودتان: درعين. قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام. الصنع: الحاذق بالعمل. (١٧٧) (١٧٧) سورة البقرة، آية ١٧

وقال أبو ذؤيب أيضاً (١٧٣):

إذا لَسَعَتْهُ النحلُ لم يَرْجُ لَسْعَها. وحالفها فى بيت نُوب عواسلِ لم يرج: لم يخف؛ وقال الله تعالى (١٧٠٠): مالكُم لاتَرْجُونَ للهِ وَقاراً؛ أى لاتخافون. وقال أبو ذوَيب (١٧٠٠):

فراغت فالتمست به حَشاها فخرَّ كأنَّه خُوطٌ مَرِيج المربع : المختلط ؛ قال الله تعالى ﴿ آَرِيَّا ﴾ : فَهُمْ في أَمْرٍ مَريع ؛ أي مُختلط . وقال المتلمس :

أنت مَثْبُورٌ غَوِى مَرَفٌ ذو غَوَايات ومسرورٌ بَطِر الشُبور: المفْتون و قال الله تعالى (١٧٧): وإنى الأطُنُّكَ يافِرعَوْنُ مَثْبوراً ؛ يعنى مفتوناً . وقال أبو قَيْس بن الأسلت : م

رجَمُوا بالغيب كى مايعلموا من عديدِ القوم مالا يعلمُ الرَّجْم: القذف؛ قال الله تعالى (١٧٨): رَجْمًا بالغيب.

وقال أُحيحة بن الجلاح (١٧٩):

وما يَدْرِي الفقيرُ منى غنَّاهُ وما يَدْرِي الغنِيُّ منى يَعيلُ (١٨٠٠). يَعِيلُ : أَى يَفتقر ؛ قال الله تعالى (١٨٠٠) : وإن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْف يُغْنِيكُم اللهُ مِنْ فَضْلِه .

<sup>(</sup>١٧٣) ديوان الهذلين: ١٤٣، اللسان (نوب). وفي م: خالفها. والنوب. النحل.

<sup>(</sup>۱۷٤) سورة نوح، آية ۱۳

<sup>(</sup>١٧٥) اللسان (مرج) وفيه: فجالت فالتمست... كأنه غصن. خوط مريج: غصن له شعب قصاً قد التبست. وفي ج: قراعت.

<sup>(</sup>۱۷۹) سورة ق. آية ٥٠.

<sup>(</sup>١٧٧) سورة الإسراء. آية ٢٠٧

\_ (۱۷۸) سورة الكهف ، آية ۲۳ .

<sup>(</sup>١٧٩) اللسان (عيل).

<sup>(</sup>١٨٠) جَمهرة أشعار العرب من قصيدته التي ستأتي ومطلعها :

صحوت عن الصبا والدهر غول ونفس المرء آونـــة قتول (۱۸۱) سورة التوبة 4 آية ۲۸.

وقال حسان بن ثابت الأنصاري (١٨٢):

- انشزُوا عنَّا فأنتم معشرٌ آلُ رِجْس وفجور وأَشَرُ انشُرُوا فانشُزوا . انشزوا : أي انهضوا ؛ قال تعالى (۱۸۳) : وإذَا قِيلِ انشُرُوا فانشُزوا .

وقال ابن أحمر:

وتغيَّر القَمرُ المنيرُ لِمَوْتهِ والشمسُ قد كادت عليه تأفلُ تأفل: تغيب؛ قال الله تعالى ١٨٤٠ : فلم أفلَتْ .

وقال الشمَّاخُ بن ضرار (١٨٥) :

ذُعَرْتُ به القَطَا ونفيْتُ عنه مقام الذئب كالرجل اللعين اللعين : المطرود ؛ قال الله تعالى (١٨٦) : مَلْعُونين أَينَا ثُقِفُوا أُخِذُوا ؛ أى مطرودين . وقال المنخّل :

وديمومة مَفْرٍ يَحَارُ بها القَطَا سريتُ بها والنومُ لى غَيْرُ رائنِ رائن: مُغَط ؛ قال الله تعالى (١٨٧) : كلاً بَلْ رَانَ علَى قلوبهِم ما كانوا يكْسِبُون . [ ران : جمد ] (١٨٨) .

وقال نابغة بني جعدة (١٨٩) :

يضىءُ كَضُوءِ سراج السليط لم يجعل الله فيه (١٩٠٠) نُحاسا النُحاس: الدخان [٥] ؛ قال الله عز وجل (١٩١١): يُرْسلُ عليكُما شُواظٌ مِنْ نارِ ونُحَاس فلاتَنتَصِرَان.

<sup>(</sup>۱۸۲) لم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>۱۸۳) سورة المجادلة، آية ١١

<sup>(</sup>١٨٤) سورة الأنعام، آية ٧٨ (١٨٥) ديوانه: ٩٧

<sup>(</sup>١٨٩) سورة الأحزاب، آية ٦٦

<sup>(</sup>١٨٧) سورة المطففين، آية ١٤

<sup>(</sup>۱۸۸) من أ. ب. (۱۸۹) اللسان – نحس.

<sup>(</sup>١٩٠) في أ، ج : تضيء... فيها...

<sup>(</sup>١٩١) سورة الرحمن، آية ٣٥

وقال على بن أبى طالب عليه السلام:

فبار أبو حَكَم في الوَغَى هناك وأسرته الأرذلونا (١٩٢٠) البَوَار: الهلاك؛ قال الله عز وجل (١٩٣٠): وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ البَوَار.

وقال أبو بكر رضى الله عنه :

عزَّرُوا الأملاك في دهرهم وأطاعوا كل كذاب أَثِمْ عَزَّرُوا : أي عظموه ] (١٩٥) . وعَزَّرُوهُ ؛ [أي عظموه ] (١٩٥) . وقال عمر رضى الله عنه :

يكلأُ الْخَلَقَ جميعاً إنهُ كالِئُ الْخَلْقِ ورَزَّاقُ الْأُمَمِ الْخَلْقِ ورَزَّاقُ الْأُمَمِ الْكَالَىء: الحافظ؛ قال الله تعالى(١٩٦٠): قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُم.

وقال عثان بن عفان رضي الله عنه:

وأعلم أنَّ الله ليس كصَّنْعه صنيعٌ ولا يَخْنَى على الله مُلْحِدٌ الملحد: المائل؛ قال الله عز وجل (۱۹۷): إنَّ الذين يُلْحِدُون فى آياتنا؛ أى يميلون. وقال حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه:

وزُفُّوا إلينا في الحديدِ كأنهم أسودُ عَرين ثَمَّ عند المَبَاركِ الزف: المشي قُدما ؛ قال الله تعالى (١٩٨٠) : فأقبَلوا إليه يَزِفُّون .

وقال العباس رضي الله عنه :

أَنْتَ نُورٌ مِنْ عَزِيزٍ (۱۹۹) راحم تقمَعُ الشركَ وعُبَّاد الوَثَنْ نُور : أَى هدى ؛ قال الله عز وجل (۲۰۰۰) : الله نورُ الستوات والأرض ؛ أَى هُداها .

<sup>(</sup>١٩٢) في م: الأرذلون.

<sup>(</sup>۱۹۳) سورة إبراهيم، آية ۲۸

<sup>(</sup>١٩٤) حورة الأعراف، آية ١٥٧ (١٩٥) ليس في ب.

<sup>(</sup>١٩٦) سورة الأنبياء، آية ٤٢

<sup>(</sup>١٩٧) سورة فصلت، آية ٤٠

<sup>(</sup>۱۹۸) سورة الصافات. آية ۹۶

<sup>(</sup>١٩٩) في ب. ج: من عظيم راحيم. ﴿ (٢٠٠) سورة النور. آية ٣٥.

وقال الزبيربن العوام رضى الله عنه:

يُعرِج الشَّطْءَ على وجْهِ الثَّرَى ومن الأشجار أَفْنَانَ النَّمَو الشَّعَاء : النَّبَت ؛ قال الله تعالى (٢٠١٠) : كزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ .

وقال عثمان بن مظعون رضى الله عنه :

أهل جور (٢٠٢) وعيوب جمَّةٍ ومَعَرَّاتٍ بكَسْبِ المُكْتَسِبِ المُكْتَسِبِ المُكْتَسِبِ المُكْتَسِبِ المُكْتَسِب المعرة: الإثم؛ قال الله تعالى (٢٠٣): فتصيبَكُم مِنْهُمْ معَرَّةٌ.

والأخبار في هذا لعمرى تطول ، والمشاهدُ تكثر ، غير أنّا اقتصرنا من ذلك على معنى ماحكيناه في كتابنا هذا .

## [ أول من قال الشعر]

قال (۲۰۶) محمد : أخبرنا أبو (۲۰۰ عبد الله المفضل بن عبد الله [ السُحَبِّرى ] (۲۰۱ ، قال : سألتُ أبي عن أوّل مَنْ قال الشعر ، فأنشدني هذه الأبيات (۲۰۷ :

تغَبَّرَت البلادُ ومَنْ عليها فَوجْهُ الأرض مُغَبِّر قَبيحُ تغَبَّر تغير كلُّ ذِى لَوْنٍ وطَعْمٍ وقَلَّ بشاشة (٢٠٨١) الوَجْهُ الصبيحُ

بشاشة منصوب على التمييز؛ والتقدير: وقَلَّ الوجهُ الصبيحُ بشاشةً، وحذف التنوين لا لتقاء الساكنين: التنوين والألف واللام (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢٠١) سورة الفتح، آية ٢٩.

<sup>(</sup>۲۰۲) فی م: حوب. والمثبت فی أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢٠٣) سورة الفتح. آية ٢٥.

<sup>(</sup>٢٠٤) في هامش أرهنا: قف هنا على أول من قال الشعر. وليس في ب، ج.

<sup>(</sup>۲۰۵) في ب: عبد الله. (۲۰۹) ليس في أ .

<sup>(</sup>۲۰۷) مروج الذهب (۱– ۳۹). قال المسعودى: وقد استفاض فى الناس شعر يعزونه إلى آدم أنه قال حين حزن على ولده وأسف لفقده، وهو...

<sup>(</sup>۲۰۸) من الناس من يروى هذا البيت بنصب «بشاشة» من غير تنوين ورفع الوجه والصبيح على أنه فاعل «قل» وذلك ليسلم الشعر من الإقواء، وفيهم من يرفع بشاشة على الفاعلية ويضيفها إلى ما بعدها فيكون في البيت إقواء. (۲۰۹) مروج الذهب: ۳۷.

وجاورَنا عدُوُّ ليس يَفْنَى (٢١٠) لَعينٌ لايموتُ فنستريحُ أَهَابِلُ إِنْ قَتلت فإنَّ قلبي عليك اليومَ مكتئبٌ قريح (٢١١)

ثم سَمَعَتُ جَاعَةً مَن أهل العلم يَأْثرون أنَّ قائلها أبوبا آدم عليه السلام حين قتل ابنه قابيل هابيل ؛ فالله أعلم أكان ذلك أم لا ؟

وذكر أنَّ إبليس عدو الله أجاب آدم عليه السلام بهذه الأبيات فقال (٢١٢):

تَنح عن الجنان (۲۱۳ وساكِنيها فنى الفردوس (۲۱۴ ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك فى رَخاء وقلبك من أذى (۲۱۵ الدنيا مويخ فا برحت (۲۱۱ مُكايدتى ومَكْرِى إلى أنْ فاتَكَ النمْنُ الرَّبيحُ ولولا (۲۱۷ رحمةُ الرَّحمن أمسَى بكفًك مِنْ جِنَانَ الحلد ويحُ وروى أنَّ بعض الملائكة عليهم السلام قال هذا البيت:

لِدُوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصيرُ إلى الذهاب

قال المفضل: وقد قالت الأشعار العالقة ، وعاد ، وتمود ؛ قال معاوية بن بكر بن الحبتر بن عَتِيك بن قرمة بن جُلْهُمَة بن عملاق بن لا وذ بن سام بن نوح عليه السلام وكان يومئذ سيّد العالقة ، وقد قدم إليه قيل بن عير (٢١٨) ، وكانت عاد بعثوه ولقان بن عاد ، ووَفدوا معها ليستقوا لهم حين مُنعوا الغيث ؛ فقال معاوية بن بكر (٢١٩) :

ألاً ياقَيل وَيْحكُ قُمْ فَهْيِزِمْ لعلَّ الله يصبَحُنا (٢٢) غاما

<sup>(</sup>٢١٠) في المروج: ليس ينسي.

<sup>(</sup>٢١١) هذا البيت ليس في المروج.

<sup>(</sup>۲۱۲) مروج الذهب (۱۰- ۳۷)

<sup>(</sup>٢١٣) في المروج: عن البلاد ... نقد في الأرض ضاق بك الفسيح.

<sup>(</sup>٢١٤) في ح: فني الأرض.

<sup>(</sup>٢١٥) في المروج:

وكنت وزوجك الحواء فيها أآدم من أذى...

<sup>(</sup>٢١٦) في المروج: فما زالت مكايدتي.

<sup>(</sup>٢١٧) في المروج: فلولا.

<sup>(</sup>٢١٨) في أ: عنبر، وفي ب: نمير.

<sup>(</sup>٢١٩) مروج الذهب (٢ - ١٤٦). ... (٢٢٠) في المروج: يمطرنا.

فيستى أرضَ عادٍ إنَّ عاداً قد اضحوا (٢٢١) ما يبينون الكلاما مِنَ العطش الشديد بأرض عاد فقد أمست نساؤهم أيامى (٢٢٢) وإنَّ الوَحْشَ تأتيهم جهاراً فما تخشى لعادى (٢٢٣) سهاما فقبَّع وفدكم منْ وَفدِ قوم ولا لُقُوا التحية والسلاما وقال مَرْثَد بن سعد [بن عفير] (٢٢٤) ؛ وكان مسلماً من أصحاب هود عليه السلام (٢٢٥):

عصت عادٌ رسولَهُمُ فأمسوا عطاشاً ما تبلّهم السماء وسُيِّر وفْدُهم مِنْ بعد شهر فأردفهم مع العطش العَماءُ بكفرهُم بربهمُ جهاراً على آثار عادِهم العَفَاءُ

أخبرنا المفضّل قال: أخبرنى أبى ، عن جدى ، عن محمد بن إسحاق ، [عن محمد بن عبد الله ، عن أبى سعيد الحزاعى ، عن أبى الطفيل ] (٢٢٦) عامر بن وائلة ، قال محمد بن عبد الله ، عن أبى سعيد الحزاعى ، عن أبى الطفيل ] (٢٢٦) عامر بن وائلة ، قال [٦]: سمعت عليًّا رضى الله عنه يقول لرجل من حضرموت : أرأيْت كثيباً أحمر ، تخالطه مدرة حمراء ، ذات أراك وسدر كثير . بموضع كذا وكذا من ناحية حضرموت ، هل رأيته ؟ –قال: نعم ، إنك لتنعته لى نعت من عاينه ، [هل رأيته ؟ قال : لا ] (٢٢٧) ، ولكنى حُدثت عنه . قال الحضرمى : ما شأنه ياأمير المؤمنين ؟ قال : فيه قَبْر هود عليه السلام ، عند رأسه شجرة تقطر دماً إما سلم وإما سيدر ، ثم أنشد :

عَصِتُ عَادُ رسولُم فأمسُوا عِطَاشًا ماتَبِلُهِمُ الساء

يق مصداق ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي :

في كل عام لنا وفْدُ نسيِّرهم نختارهم حَسباً مِنَّا وأحلاما

<sup>(</sup>٢٢١) في المروج: قد أمسوا لا...

<sup>(</sup>٢٢٢) في المروج: ... فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما.

<sup>(</sup>٢٢٣) في المروج:

وإن الوحش تأتى أرض عاد فلا تخشى لراميهم سهاما (٢٢٤) ليس فى أ. ب، ج. (٢٢٥) فى مروج الذهب (٢ - ١٤٦) البيت الأول وحده. (٢٢٦) ليس فى ج: (٢٢٦) بدل ما يين القوسين فى أ. ب، ج: يرفعه إلى. (٢٢٧) ليس فى ج:

كانوا كوفد بني عادٍ أَضلَّهُمُ فَيْلٌ فأتبع عامٌ (٢٢٨) منهم عاما عَادُوا فَلَمْ يَجِدُوا فِي دَارِ قَوْمُهُمُ ۚ إِلَّا مَعَانِيهِمْ قَفْراً وآراها

ومن ذلك قول مبدع بن هرم من ولد عوص بن إرَّم بن سام بن نوح عليه السلام ، وكان من مسلمي ثمود ، فقال يذكر الناقة وفَصِيلها :

ولاذً بصخرة من رأس رَضْوَى

بأعلى (٢٢٩) الشعب من (٢٢٠) شعف منيف وفي تَلُواذِه مَرُّ الْحَتُوفِ(٢٣١) لكيلا ، يَعْقروه بِأَسْهُم مصدع شَلَّتْ يداه تشقُّ شِعافه شقَّ الخَنيف (٢٣٢) تْكَلِّم (٢٣٣) أمَّه وعقرتموه ولم يُنظر به لهف اللَّهيف

الحنيف: جنس من ثياب (٢٣٤) الكتان، [ وهي الحنف واحدها خنيف] (٢٣٠) ومصدع: الذي رمى الناقة قبل أنْ يعقرها قُدَار.

وقال مبدع حين أحدته (٢٣٦) الصيحة نعوذ بالله من ذلك :

فكانت صيحة لم تُبق شيئاً بوادى الْحِجر وانتسفت رياحا فخرَّ لصوبها أجبال رَضُوى (٢٢٧) وخربت الأشاقر (٢٢٨) والصفاحا وأدركت الوحوش فكنفها ولم تترك لطائرها جناءعا ونُجِّي صالحٌ في مؤمِنيه وطُحطِح (٢٣٩) كلُّ عاديٌ فطاحا

<sup>(</sup>۲۲۸) فی ب، ج: عاماً.

<sup>(</sup>۲۲۹) في ب، ج: برأس.

<sup>(</sup>٢٣٠) في ج: في، وفي هامش أ: في -- أمام البيت.

<sup>(</sup>٢٣١) التلواذ: أن يلوذ بعضهم ببعض 4 ومر الحتوف: مرور الهلاك.

<sup>(</sup>٢٣٧) الخنيف: ثوب كتان أبيض غليظ. وثوب خنيف ردىء، ولا يكون إلا من الكتان خاصة. (اللسان-(٢٣٣) في أ: أكلتم. (٢٣٤) في أ: جنس من لباس الكتان.

<sup>(</sup>٢٣٥) ليس في أ، ب، ج. ه

<sup>(</sup>٢٣٦) في أ، ب، ج. أخذت غود الصيحة.

<sup>(</sup>۲۳۷) في ب، ج: سلمي.

<sup>(</sup>٢٣٨) الأشاقر: جبال بين الحُرمين (القاموس). وفي ياقوت: وقد روى بضم أوله.

<sup>(</sup>٢٣٩) طحطح: فرق وبدد إهلاكا. (القاموس - طح).

صدقْتَ ؛ فلوكنت متَّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ثم التفت إلى حسان فقال: هاتِ ما قلتَ فيَّ وفي أبي بكر ؛ فقال حسان : قلتُ يارسولَ الله(٢٦٢) :

وأول الناس طُرًّا صدَّقَ الرُّسُلا طافَ العدُّو به إذ صَعَّد الجبَلا [٧] من البرية لم يُعدل به رَجُـلا 

إذا تَذَكَّرتَ شَجْواً منْ أَخِ (٢٦٣) ثقةٍ فاذكُّرْ أَخاك أبا بكر بما فعَـــلا التَّالَى الثـانِي المحمودَ شيمتهُ والثانيَ اثنينِ في الغار المُنيف وقد وكان حِبُّ (٢٦٤) رسول الله قد عَلِموا خَيْرُ البريةِ أتقاها وأَرأَفُها

فقال عليه عليه : صدقت ياحسَّان ، دَعُوا لي صاحبي - قالها ثلاثًا .

وعن الشعبي ، [ قال ] (٢٦٦) : لما بلغ رسول الله عَيْنِيْدٍ أَنَّ كَعْبَ بن زُهير بن أبي سلمي هجاه ونال منه ، أهْدَر (٢٦٧) دمه ، فكتب إليه أخوه بجَيْر بن زهير – وكان قد أسلم وحَسُن إسلامه ، يُعْلمه أن النبيُّ عَلِيلَةٍ قد قتَل بالمدينة كعب بن الأشرف ، وكان قد شبُّ بأم الفضل بن العباس وأمَّ حكيم بنت عبد المطلب ؛ فلما بلغه كتابُ أخيه ضاقت به الأرضُ ولم يدر فيمَ النجاة ؛ فأتى أبا بكر رضى الله عنه فاستجاره (٢٦٩) ، فقال : أكرَه أنْ أُجير على رسول الله عَلِيْكِيم ، وقد أَهدر(٢٧٠) دمك ؛ فأتى عُمر رضى الله عنه فقال له مثل ذلك ؛ فأتى عليًّا عليه السلام ، فقال : أَدُلُّك على أمر تَنْجُوبه . قال : وما هو؟ قال : تصلِّي مع رسول الله عليه ، فإذا انصرف فقُمْ خَلْفَه ، وقل : يَدك يارسول الله أبايعك ؛ فإنه سيناولك بَده من خلَّفه ، فخذ يدَه فاستجرُّه ، فأَرجو (٢٧١) أن يرحمك ، ففعل . فلما ناوله رسول الله عليه يده استجاره ، وأنشد قصيدته التي بقول فيها (٢٧٢):

<sup>(</sup>۲۲۲) ديوانه: ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢٦٣) في ب، والديوان: من أخى ثقة.

<sup>(</sup>٢٦٤) حب رسول الله: محبويه.

<sup>(</sup>٢٦٦) من أ، ب، ج. (٢٦٥) في أ: أزكاها.

<sup>(</sup>۲۲۷) فی آ، ب، ج. نذر.

<sup>(</sup>۲۲۸) في أ: وكان يشبب.

<sup>\*(</sup>٢٦٩) أ، ج: فاستشاره.

<sup>(</sup>۲۷۱) أ، ب، ج: فإني أرجو. (۲۷۰) فی آ، ج: نذر دمك.

<sup>(</sup>۲۷X) دیوانه: ۱۹، من قصیدته: «بانت سعاد».

وقالَ كُلُّ خليلٍ كنتُ آمله لا أُلهينك (٢٧٣)، إنى عنك مشغول فقلت: خَلُوا سبيلي (٢٧١) لا أبالكُم فكُلُّ ما قدَّر الرحمنُ مفعولُ أُنبِئتُ أَنَّ رسول الله أوعدنى والعفو عند رسولِ الله مأْمولُ فلما فرغ (٢٧٥) منها قال له النبيُّ عَلِيلِيدٍ: اذكر الأنصار! فقال (٢٧٢٠): مَنْ سرَّه كَرَمُ الحِباة فلا يزَلْ في مِقْنَبٍ منْ صالحي الأنصار (٢٧٧١) الناظرين بأَعْبُنٍ محمدرةٍ كالجمر غير كليلة الأبْصَار (٢٧٨١) في العنقار (٢٧٨١) في جُرثومةٍ أُعيَتْ محافرها على المنقار (٢٧٨١) صالُوا علينا يوم بَدْرٍ صَوْلةً دانت لوقعتها جميعُ نزار

[ وذكر محمد بن عنمان ، عن مطرف الكناني ، عن ابن دأب ، عن أبي لهذم العنبري ] (٢٨٠) ، عن الشعبي بإسناده قال : أنشد نابغة بني جعدة النبيَّ عَلِيسَةٍ [ هذا ] (٢٨١) البيت (٢٨٢) :

بلغنا السما مجداً وجوداً وسُؤْددا وإنا لنرجُو فوق ذلك مَظْهرا

وهي طويلة .

<sup>(</sup>٢٧٣) لا ألهينك: لا أشغلنك عما أنت فيه بأن أسهله عليك وأسليك. فاعمل لنفسك فإنى لا أغنى عناك شيئا. (٢٧٤) في الديوان: طريقي.

<sup>(</sup>٣٧٥) العبارة في الديوان (٢٥): فلما سمعت الأنصار هذه القصيدة شقى عليهم حيث لم يذكرهم مع إخوانهم من المهاجراين فتعطفت عليه وأهدت إليه ، وكلموا النبي فآمنه وقالوا: ألا ذكرتنا مع إخواننا من قريش ؛ فقال كعب بذكر الأنصار. (٢٧٦) ديوانه: ٥٠.

<sup>(</sup>٢٧٧) المقنب : ألف وأقل. أو هم الجاعة من الفوارس نحو ثلاثين أكثر أو أقل.

<sup>(</sup>٣٧٨) أعين محمرة: أى لا تبصر أعينُهم في الحرب، ولكلها كالجمر للغيظ وشهوة اللقاء. والكليلة: الضعيفة لنظر. (٣٧٩) في ع، والديوان:

للصلب من عسان فوق جرائم تنبو خوالدها عن المنقار الجرائم: أصول الشجر يجتمع عليها التراب فتكون أرفع مما حولها ، ضربه مثلا للعز والشرف والمنقار: اللى يقطع الحجارة.

<sup>(</sup>۲۸۰) بدل ما بین القوسین فی أ، ب، ج: و.

<sup>(</sup>٢٨١) ليس في أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۲۸۲) دیوانه: ۲۸.

فقال النبي عليه : إلى أين ياأبا ليلي ؟ فقال : إلى الجنة بك يارسول الله ! قال : نعم ؛ إنْ شاء الله ، فلما أنشده (٢٨٣) :

ولا خَيْرَ في حلْم إذا لم تكن له بوادر تحمى صَفْوه أنْ يُكدّرا ولا خَيْرَ في جَهْلٍ إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

قال له النبي عَلِيلَةِ : لا فَضَّ اللهُ فاك ! فبنو جعدة يزعمون [ أنه كان إذا سقطت له سنٌ أنبت الله مكانها أخرى . وغَيْرُهم يزعم ] (٢٨٤) أنه عاش ثلثانة عام ولم تسقط له سِنٌ مات .

وبإسناده ، عن سعيد بن المسيب أنه قيل له (٢٨٥) : إنَّ قبيصةَ بن ذُويب يزعم أنَّ الخليفة لا يناشد الأشعار (٢٨٦) . قال سعيد : ولم لا يناشد الخليفة وقد نُوشد رسولُ الله عليه يوم قدم عليه عمرو بن (٢٨٥) سالم الخزاعي ، وكانت خُزاعة حلفاء له ، فلما كانت الهُدْنة بينه وين قريش أغاروا على حيِّ من خُزاعة يقال لهم بنو كعب ، فقتلوا فيهم ، وأخذوا أموالهم ، فقدم عمرو على النبي عليسيم مستنصرا ، فقال (٢٨٨) :

يارب إنى ناشد محمدا حِلْفَ أبينا وأبيه الأَتلَدا نعن ولدناهم فكانوا ولدا ثُمَّت أَسلمنا فلم (٢٨٩) ننزع يدا إنَّ قريشًا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكّدا

<sup>(</sup>۲۸۳) ديوانه: ٦٩.

<sup>(</sup>٢٨٤) ليس قي أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢٨٥) في أ، ب، ج: أنه قال له، وفي ع: وأخبرنا أبو العباس، قال: حدثنا أبو طلحة موسى بن عبد الله الحزاعي قال: حدثنا بكر بن سلمان عن سعيد بن المسيب...

<sup>(</sup>٢٨٦) في أ: الشعر.

<sup>(</sup>۲۸۷) فی ب، ج: سلیم. وفی ع: سلیمان. والمثبت فی أ، ویاقوت، وسیرة ابن هشام (۲- ۱۰).

<sup>(</sup>۲۸۸) یاقوت (وبر)، رسیرة ابن هشام (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٢٨٩) في أ: ولم تنزع. وفي ع: نحن ولدناه فكان ... فنذ...

ونصبوا لى فى كداء أرصدا (٢٩٠) وبيتونا بالوتسير ، هُجَدا (٢٩١) وقت لونا بالوتسير ، هُجَدا (٢٩١) وقت لونا ركعاً وسُجدا وزعموا أنْ لست تدعو أحدا (٢٩٢) وهم أذلُ وأقبلُ عدداً فانصُر هداك الله نصرا أيدا (٢٩٣) وادعُ عباد الله يأتوا مددا فيهم رسولُ الله قد تجردا (٢٩٤) إنّ سيم خسفًا وجهه تربيدا (٢٩٥) في فيّلق كالبحر يجرى مُزْبدا

قال : فدمعت عَيْنا رسول الله عَلَيْتُهِ ، ونظر إلى سحابة قد بعثها الله . فقال : والذي بعثنى بالحقُّ نبيا ؛ إنَّ هذه السحابة لتستهلّ بنَصْرِ بني كعب . وخرج بمن (٢٩٦) معه لنَصرهم .

وعن ابن إسحاق [ ، عن عبد الله بن الطُّفيل ، عن أبيه عن جدَّه ] (٢٩٧) أنَّ قُرُّةُ بن هبيرة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هبيرة بن عامر بن صلمة بن قُشَير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وفَد (٢٩٨) على رسول الله عليه على أبيعه [ وأسلم ] (٢٩٩) فحباه (٣٠٠) وكساه

(۲۹۰) في ب:

ه و ونصبوا لك فيك داء رصدا ه

وفدع، السيرة: وجعلوا لى فى كداء رصدا. وفى الروض الأنف: يروى رصداً – بضم الراء وتشديد الصاد . مفتوحة ، فهو جمع راصد مثل راكع وركع . والراصد الذي يترصد للأمر ويطلبه . ويرى رصداً – بفتح الراء والصاد جميعاً .

والمثبت في أ، ج.

(٢٩١) في ج: بالهجير، وأمامها في هامشه: بالوتير. وفي سيرة ابن هشام، وياقوت:

ه هم بيتونا بالوتبر هجداً ه

(٢٩٢) في السيرة، وياقوت:

ه وزعموا أن لست أدعو أحدا هـ.

(٢٩٣) في ب، ع: أبداً. والمثبت في أ، ج، والسيرة أيضا. ونصرا أيداً: قويا.

(٢٩٤) يروى: قد تجرد بالجيم، وبالحاء المهملة؛ فأما من رواه بالحيم فمعناه شمر وتهيأ لحربهم، وأما من رواه بالحاء المهملة فمعناه غضب وثار ً

(٢٩٥) إن سيم خسفا : طلب منه الذل وحمل عليه. وأصل تربد : تغير وجهه ، ومعناه لم يرضه ولم يقبله وأباه .

(۲۹۹) في ع: وجرج سلمان معه.

(۲۹۷) لیس فی أ، ب، ج.

(۲۹۸) في ع: قال: قدم ربيعة بن عامر بن صعصعة على النبي.

(۲۹۹) في م وحدها.

(٣٠٠) في أ: وحياه.

بُرْدَين ، وحمله على فرس ، واستعمله على قومه ، فقال[ قرة ] (٣٠١١) يذكر ذلك ويذكر ناقَته في قصيدة (٣٠٢) له طويلة :

وأمكنها مِنْ نائلِ غيرِ مُفْنَدِ (٢٠٣) حباها رسولُ الله إذْ نزَلْتَ به فما حملت من ناقةٍ فوق رَحْلِها وأعطى لرأس السابع المتجرد وأكسى لبرد الحال (٢٠٤) قبل ابتذاله

وأخبرنا المفضّل ، عن أبيه ، عن [ جده ، عن محمد ] (٣٠٥) بن إسحاق ، قال: قدم قيس بن عاصم التميمي على (٣٠٦) النبي عليه [٨] فقال [ يومًا وهو عنده ] (٣٠٧) : أتدرى يارسولَ الله من أول مَنْ رَجَز؟ قال : لا ، قال : أبوك مُضر ، كان يسوقُ بأهله ليلةً ، فضرب يد عَبْدِ له فصاح ، وايدًاه ! فاستوسقت الإبل ، فنزل يسوقها ، فرجز عند ذلك . [ ثم قال : يارسول الله ؛ أتدرى مَنْ أول صائحةٍ صاحت ؟ قال : لا ، قال : أمُّك

خِندف ؛ كانت معها ضرَّةٌ لها فنحَّت عنها ابنًا لها ليلاً ، فجاءت تطلبه فلم تجده ، فكرهت

أَنْ تؤذيهم ، فاعترلت فصاحت عليه ] (٣٠٨) .

مُم قال : يارسول الله ، أتدرى مَنْ أول مَنْ عَلِمَ بك من العرب ؟ قال : لا . قال : سفيان بن مجاشع الدارمي ، وذلك أنه جَنَّى جناية في قومه فلحق بالشام ، [ وكان تاجرا ، ] (٣٠٩) فكان يَأْتِي حَبْرا بها . وكان يحدُّثه ، فقال له يوما : إنَّ لك لغةً ما هي بلغة أَهْلِ البلد ، فقال : أجل ؛ أنا رجلٌ من العرب ، قال : مِنْ أيها ؛ قال : من مُضَر . قال له الراهب : أفلا أبشِّرك (٣١٠) ؟ قال : بلي . قال : فوالله إنَّ هذا الذي يُنتظر خروجه لَمِنْ مُضَر . قال : وما اسمه ؟ قال : أَنْظُرُ في كتبي ، فنظر ورجع إليه فقال : اسمه محمد ! فراح (٣١١) سفيان وَوُلد له غلام فسمّاه مُحمدا.

<sup>(</sup>٣٠٧) في ب، ج: في كلمة طويلة. (٣٠١) ليس في ع.

<sup>(</sup>۳۰۳) في ع: ملحد.

<sup>(</sup>٤٠٤) في أ: الحال.

<sup>(</sup>۳۰۵) ليس في ب، ج.

<sup>(</sup>۲۰۶) في أ، ب: إلى.

<sup>(</sup>٣٠٧) ليس في أ، ج.

<sup>(</sup>۲۰۸) من م، ع. (۳۰۹) من ع.

<sup>(</sup>٣١٠) في ع: أفلا أسرك يا أبا مضر.

<sup>(</sup>٣١١) في م: فرجع. والمثبت في أ، ب، ج.

قال : فقالت عائشة : مَنْ هذا يارسول الله ؟ قال : هذا سيّد أهل الوبر قيس بن عاصم التميمي .

[ قال : وأخبرنا محمد بن عثمان ، عن أمير المؤمنين ] (٢١٣) على عليه السلام ، قال : قال رسول الله عليه ليعض من حضر : أنشدني كلمتك (٢١٣) التي تقول فيها (٢١٤) : وحَي جميع الناس تَسْبِ عقولهم تحيّتك الأدنى (٢١٥) فقد ترفع النّعل (٢١١) فإن أظهروا بشرًا فأظهر جزاءه وإنّ ستروا عنك القبيع فلا تَسَلُ فإنّ الذي قد قبل خلفك لم يُقل فإنّ الذي قد قبل خلفك لم يُقل

#### [عمر والشعر]

[ وأخبرنا المفضّل عن أبيه عن جده ، قال ] (٣١٧): قال عُمرُ بن الخطاب رضى الله عنه [ لابنه عبد الرحمن ] (٣١٨): يابني صِلْ رَحِمك (٣١٩) ، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك ؛ فإنه مَنْ لم يَعْرِف نَسبَه لم يصل رحمه ، ومَنْ لم يحفظ محاسن الشَّعْرِ لم يؤدِّ حقا ولم يغترف أدبًا .

وعنه عن أشياخه قالوا: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ارووا من الشعر أَعَفّه ، ومن الحديث أَحْسنه ، ومن النسب ما تُواصَلون عليه (٣٢٠) ، وتُعْرفون (٣٢١) به ، فَرُبَّ رحم مجهولة قد غُرِفت فوصِلت ، ومحاسنُ الشعر تدلُّ على مكارم الأخلاق ، وتنهى عن مساويها .

<sup>(</sup>٣١٢) بدل مايين القوسين في ١، ج: وعن. وفي ب: قال على.

<sup>(</sup>۱۳۱۳) ا: قصیدتك.

<sup>(</sup>٤ ٣) في هامش ج : نسب صاحب الإصابة هذه الأبيات إلى العلاء بن الحضرمي ونسبت في بعض كتب الأدب إلى غيره .

<sup>(</sup>١٥) في هامش ١: ج: الحسني ، وهو مافي ع.

<sup>(</sup>٣١٦) نغل الأديم – كفرح – فهو نغل : فسد في الدباغ – ونغل الجرح : فسد ، ونيته : ساءت ، وقلبه على : ضغن (القاموس)... (٣١٧) بدل ما يين القوسين في ١، جـ : و.

<sup>(</sup>٣١٨) ليس في ١، وفي ع : لولده عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٣١٩) في ع ، م : انسب نفسك نصل رحمك والشبت في ١ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>٣٢٠) في ب: ما تصلون . والضبط في ١ . وفي ع : ما تواصلون به الأرحام .

<sup>(</sup>٣٢١) في ١: وتعرفون به قرب رحم . . . وفي ع : وتعرفون به القرابة .

[ وقال المفضل: وروى عن الشعبى أنه قال: وفد عبيد الله بن زياد على عمه معاوية بن أبي سفيان ، فقال له معاوية : أحفظت القرآن ؟ قال: نعم . قال: ففرضت الفرائض ؟ قال: نعم . قال: فرويت الشعر؟ قال: لا . قال: فما منعك – قال: منعنى أبي . قال: فكتب معاوية إلى زياد كتابا يقول فيه: أن تروى عبيد الله الشعر، ولقد رأيتني يوم صفين – وقد دعوت بعرسي ثلاث مرات أريد الفرار فما ردنى إلا الأبيات التي قال عَمْروبن الإطنابة الأنصارى حيث يقول:

وأخْذِى الحمد بالنمْنِ الربيع وضَرْبى هامة البطل المشيع مكانك تُحمدى أو تستريحى وأحمى بَعْدُ عن حسبٍ صَرِيع وإما رُحْتُ بالموتِ المُرِيع] (٢٢٢) أبَتْ لي عِفْتِي وأبي حَياني وإلى حَياني وإلى حَياني وإقدامي على المكروه نَفْسي وقولي كلما جشأت لنفسي لأدفع عن مكارم صالحات فإمّا رُحْتُ بالشرف المعلى

قال المفضّل: وقد روى عن الشعبى أنه قال: لو أنَّ رجلاً من أقصى حجْر بالشام سار إلى أقصى حَجْر بالشام سار إلى أقصى حَجْر باليمن فاستفاد حَرْفا من العلم ما رأيتُ عُمْرَه ذهب باطلاً إذا (٣٢٣) كان لذلك واعيًا فَهمًا.

وروى عن المقنع (٣٢١) أنه قال لابنه: يابني ، حبّب إلى نفسك العلم حتى ترأمه (٣٢٠) ، ويكون لهوتك وسكوتك ؛ والعِلم علمان : عِلمٌ يدعوك إلى آخرتك فآثِرُه على ما سِواه ، وعلم لتزكيه القلوب وجلائها وهو عِلم الأدب ، فخذ بحظك منه .

<sup>(</sup>٣٢٢) من ع .

<sup>(</sup>۳۲۳) في ا: إن.

<sup>(</sup>٣٧٤) هذا في ب. وفي ا: ابن المقفع. وفي ح: عن المقفع. وفي ع: القعقمة.

<sup>(</sup>٣٢٥) رئم الشيء – كسمع : أحبه وألفه .

# [طلب العملم]

وعن أبن المقنع (٣٢٦) ، [عن أبيه] (٣٢٧) ، عن الأصمعى ، قال : دخلت البادية من ديار فَهْم ، فقال لى رجل منهم (٣٢٨) : ما أدخل القروى باديتنا ؟ فقلت : طلب العلم ، قال : عليك بالعلم ، فإنه أنس في السفر ، وزَيْنٌ في الحضر ، [وزيادة في المروءة] (٣٢٩) ، وشَرَفٌ في النسب ، وفي مثل هذا يقول الشاعر :

عِيُّ الشريف يَشِينُ منْصِبَه وابن اللنيم (٢٣٠) يَزِينُه الأدَّب (٢٣١)

[ وعنه عن أبيه عن الأصمعى ] (٣٣٢) ، قال : قدم رجلٌ منْ فزارة على الحليل بن أحمد وكان الفزارى عَيِيًّا ، فسأل الحليل مسألةً فأبطأً في جوابها ، فتضاحك الفزارى ، فالتفت الحليل إلى بعض جُلسائه ، فقال : الرجالُ أربعة : فرجل يَدْرى ويدرى أنه يَدْرى ، فذلك عالم فاعرفوه (٣٣٣) ؛ ورجل يَدرى ولا يَدرى أنه يَدْرى ، فذلك غافل فأيقظوه ؛ ورجل لا يدرى أنه لا يَدرى ، فذلك جاهِل فعلمُوه ، ورجل لا يَدْرى ويَدْرى أنه يَدْرى ، فذلك مائق فاجتنبوه .

المائق: الأحمق جداً.

ثم أنشأ الخليل يقول:

لو كنت تَعْلَمُ مَا أَقُولُ عَذَرتني أوكنتِ أَجِهل (٢٣٤) مَا تَقُولُ عَذَلتكا لكن جهلتَ مقالني فعَذَلتني وعلمتُ أنك مائقٌ فعَذرتكا

<sup>(</sup>٣٣٦) في ع: وعنه.

<sup>(</sup>۲۲۷) في م، ع.

<sup>(</sup>٣٢٨) في ع : فقال شيخ من أهلها يقال له خالد بن سفيان بن جابر وهو جالس : أم دخل . . . .

<sup>(</sup>۳۲۹) من ع . (۳۳۰) في ا ، جـ : اللثام .

<sup>(</sup>٣٣١) في ١، ع: أدبه. وفي جد: أدبه وفوقها: الأدب.

<sup>(</sup>٣٣٢) هذا في م ، وفي ا ، ج : وعن الأصمعي . وفي ب : وروى الأصمعي قال . وفي ع : أخبرنا المفضل عن أبيه ، عن الأصمعي .

<sup>(</sup>٣٣٣) في هامش ا: خ: مرشد فاتبعوه. وفي ع: فذلك عاقل...

<sup>(</sup>٣٣٤) في ع: تفهم

#### [ الشعر جوهر]

وأخبرنا أبو العباس ، عن موسى بن عبد الله ، قال : مرَّ أبو عبيدة معمر بن المثنى برجل ينشدُ شعراً ، فطوَّل فيه ، فقال أبو عبيدة : أما أنت فقد أتعبت نفسك بما لايجدى عليك ، وماكان أحسن مِنْ أنْ تقصر (٣٣٥) مِنْ حِفْظك فى هذا الشعر ماطال ! ألم تعلم أنّ الشعر جوهر لاينفد معدنه ، فمنه الموجود المبذول ، ومنه المعوز المصون ؛ فعليك بالبحث عن مَصُونه يكثر أدبك ؟ ودع الإسراع إلى مبذوله [-كَىْ لايشغل قلبك] (٣٣٦) ، ثم أنشد أبو عُبيدة :

مَصُون الشعر تحفظه فيكنى وحشُّو الشعر يُورِثك الملاَلاَ [ أصحاب النبي والشعر]

قال المفضّل: ولم يبق أحَدُ من أصحاب رسول الله عَيْضَةُ إلاَّ وقد قال الشعر أو تَمثَّل به ؛ فمن ذلك قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه يرثى النبي عَيْضَةٍ:

أُجدّك ما لعينك لا تنام كأنّ جفونها فيها كِلاَمُ (٣٣٧)

وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه :

مازلتُ مذ وضَعوا فراشَ محمد كما يمرّض خائفًا أتوجُّعُ

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه :

فيا عين فابكى (٣٣٨) ولا تَسْأَمى وحقَّ البكاءُ على السيدِ وقال على بن أبي طالب عليه السلام:

أَلاَ طرق الناعي بليل فراعني وأرَّقني لَمَّا استقل (٢٣٩) مناديا

<sup>(</sup>٣٣٥) في ع: تقصص على من علمك هذا الشعر.

<sup>(</sup>٣٣٦) من م وحدها.

<sup>(</sup>٣٣٧) الكلم: الجرح، وجمعه كلوم وكلام (القاموس كلم).

<sup>(</sup>۳۳۸) في م: ابكي.

<sup>(</sup>٣٣٩) في م: استقر. وفي ع: استهل

## [أى الشعراء أشعر وأذكى ]

قال (٣٤٠): ثم اختلف الناس في الشعراء: أيهم أشعر وأذكى ؟ فقال قوم امرؤ القيس. ورووا في ذلك أنه خرج [ وفلاً ] (٣٤١) من جُهينة يريدون النبي عَلَيْتُهُ ، فلما قدموا عليه سألهم عن مسيرهم ، فقالوا: يارسول الله لولا بيتان قالها امرؤ القيس لهلكنا ! قال : وما ذلك ؟ قالوا: خرجنا نُريدك ، حتى إذا كنّا ببعض الطريق إذا برجل على ناقة له مُقبل إلينا ، فنظر إليه بعض القوم ، فأعجبه سير الناقة ، فتمثّل ببيتين لامرئ القيس وهما قوله [٩] (٣٤٦):

ولمَّا رَأْتُ أَنَّ الشريعةَ ورْدها (٣٤٣) وأَنَّ البياض مَنْ فرائصها دَاس (٣١٠) تيمَّتِ العينَ التي جنب (٣٤٦) ضَارِج يَفِيءُ عليها الظِّلُّ عَرْمَضُها الطامي (٣١٦)

وقد كان ماؤنا (۳۲۷) نفد ، فاستدللنا على العين بهذين البيتين فوردناها . فقال النبي عَلِيْلَةٍ : أما إنى لو أدركته لنفعته ، وكانى أنظر إلى صفرته وبياض إبطيه وحموشة (۳۲۸) ساقيه ، في يده لواء الشعراء يتدهدي (۳٤۹) بهم في النار .

<sup>(</sup>٣٤٠) الشعر والشعراء ٥٨ ، ومن هنا إلى الحديث عن شعر الجن ساقط في ع هنا .

<sup>(</sup>۴٤١) ليس في جر.

<sup>(</sup>٣٤٣) ديوانه ٤٧٥ ، والشعر والشعراء ٥٨ ، واللسان (٣٠ – ١٣٩ ، ٩ – ٥٠ ) ، وياقيت .

<sup>(</sup>٣٤٣) في الشعر والشعراء: عمها.

<sup>(</sup>٣٤٤) الشريعة : مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون. الفرائص : جمع فريصة . وهي لحمة في وسط الجنب ترتعد عند الفرع . وسما فريصتان .

<sup>( (</sup>٣٤٥) في ١ . ج . والشعر والشعراء : عند .

<sup>(</sup>٣٤٩) ضارح : جبل ، أو موضع ببلاد عبس . العرمض : الطحلب . التلامي : المرتفع . بريد أن الحمولًا أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة وأن تدمى فرائصها من سهامهم عدلت إلى ضارح لعدم الرماة على العبن التي فيه .

<sup>(</sup>٣٤٧) في ١: قد نفذ . وفي ب ، ج : قد قل .

<sup>(</sup>٣٤٨) حموشة ساقيه : دقنهها .

<sup>(</sup>٣٤٩) يتدهدي : يتدحرج ، وفي ب ، ج : يتدهدا

#### [أشعر الناس]

قال : وذكر المفضّل أَنَّ لبيد بن ربيعة مرَّ بمجلس بَنَى نَهْد بالكوفة ، وبيده عصا له يتوكّأ عليها بعد ماكبر ، فبعثوا خَلْفَه غلامًا يسأله : مَنْ أشعر الناس ي فقال : ذو القروح بن حُجر الذي يقول (٣٥٠) :

وبُدلتُ قرحًا دامِيًا بعد صِحَّةٍ فيالك نعمى قد تبدّلت أبوسا (٢٥١)

تعنى امرأ القيس ؛ فرجع إليهم الغلام وأخبرهم ، قالوا : ارجع [ إليه ] (٣٥٢) فاسأله : ثم مَنْ ؟ فرجع فسأله : ثم مَنْ ؟ قال : [ ثم ] (٣٥٣) ابن العشرين (٣٥٤) – يعنى طرفة . قال : ثم مَنْ ؟ قال : صاحب المحجن – يعنى نفسه ؛

[ تم الفصل الثالث بحمد الله تعالى ومنه وكرمه وحسن توفيقه .

<sup>(</sup>٣٥٠) ديوانه ١٠٧. وبعده في ١، ج: يعني امرأ لقيس. وسيأتي.

<sup>(</sup>٣٥١) في الديوان : لعل منايانا تحوّلن أبؤسا . وفي جد : فيالك نعمي قد تحولن أبؤسا .

<sup>(</sup>۳۵۲) من ا

<sup>(</sup>٣٥٣) ليس في ١.

<sup>(</sup>٣٥٤) هذا في ١، ج. وفي ب، م: العنزتين. وابن العشرين لقب طرفة يعرف به كما سيأتي.

# الفقهلالكوالع

## في قول الجن الشعر على ألسنة العرب](١)

قال ابن المروزى (٢) : حدثنى أبي ، قال : خرجتُ على بعير لى صَعْب فيمرى (٣) لا يملكنى من (٤) أمْرِ نفسى شيئًا حتى مَر (٥) على جماعة ظباء ، فى سَفح جبل ، على قُتّه رجل عليه أطار له ، فلما رأتنى الظباء هربت ، فقال : ما أردت بما صنعت ؟ إنكم لتعرضون بمن لو شاء قدَعكم (٢) عن ذلك . [قال] (٧) : فدخلنى عليه من الغيظ ما لم أقدر أن أحمله ، فقلتُ : إن تفعل بى ذلك لا أرضى لك ، فضحك ، ثم قال : امْضِ عافاك الله لبالك ، قال : فجعلتُ أردِّد البعيرَ فى مراعى الظبّاء لا غضبه ؛ فنهض وهو يقول : إنك لجليدُ القلب ! ثم أتانى ، فصاح ببعيرى صيحةً فضرب بجرانِه الأرض ، ووشِتُ عنه إلى الأرض ، وعلمت أنه جان ، فقلت : أيها الشيخ ، إنك لأسوأ منى ووشِتُ عنه إلى الأرض ، وعلمت أنه جان ، فقلت : أيها الشيخ ، إنك لأسوأ منى فقلت : أجل ! عرفتُ خطنى . قال : فاذكر الله فقد رُعناك ، وبذكر الله تطمئن فقلت : أجل ! عرفتُ خطنى . قال : فاذكر الله فقد رُعناك ، وبذكر الله تطمئن القلوب ؛ فذكرتُ الله تعالى ، ثم قلت (٩) دهشًا : أثروى مِنْ أشعار العرب شيئًا ؟ فقال : نع ، أروى وأقول قولا فائقًا مُبرزًا . فقلت : فارْو (١٠) مِنْ قولك ما أحببت ؛ فأنشأ يقول (١١) :

<sup>(</sup>١) هذا من ع. وقد حصلت على هذه النسخة بعد أن طبعت بعض صفحات الكتاب. والفصل الأول: فيا وافق الأول: فيا وافق القرآن الكريم من الفاظهم. والفصل الثانى: في أول من قال الشعر. والفصل الثالث: فيا روى عن النبي الملكة في الشعر والشعراء، وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعدهم ومن قال الشعر منهم. كنا قد وضعنا عناوين لكل ذلك من عندنا ثم رأينا هذه النسخة قد قسمت الكتاب إلى هذه الفصول.

<sup>(</sup>٢) هذا في ب ، م . وفي ا : وعن الزرودي قال . وفي ج : وعن ابن الزرودي . وفي هامشه : عن أبي طلحة موسى بن عبد الله الزوزدي . وفي ع : حدثنا العباس الوراق ، عن أبي طلحة موسى بن عبد الله الزوزدي .

<sup>(</sup>٣) في ١: يمر . (٤) ١: من مرادي وفي جه: من أمري شيئاً .

<sup>(</sup>a) في ا، جد: ورد ؛

<sup>(</sup>٦) قدعه كمنعه: كفه \_وفي ١، جـ: لوزعكم. وفي ١: وزعكم.

<sup>(</sup>V) من ا، ج. (A) في م: صنيعاً. (٩) في ب: فقلت.

<sup>(</sup>١٠) في م: فأرنى . وفي ع: فأنشدني من قولك .

<sup>(</sup>١١) ديوانه ٤٩ ، مختارات ابن الشجري ٤٧ ، شياطين الشعراء: ٢٢٧ .

طاف الخيالُ علينا ليلة الوادى أنّى اهتديت إلى مَنْ طال (١٣) ليلهمُ يكلفون فلاَها كلَّ يَعْملة (١١) أبلغ أبا كرب عنى وأسرته لاأعرفنك بعد اليوم (١١) تندُبني وأما (١١) حامك يوما أنْتَ مدركة

من آل سلمی ولم یُلْمِمْ بمیعادِ (۱۳) فی سَبْسَبِ ذات دکداك وأعقادِ مثل المهاةِ إذا ما حثّها الحادِی (۱۵) قولاً سیذهب غورا بعد إنجادِ وفی حیاتی مازودتنی زادی لا حاضر مُفلت منه ولا باد] (۱۸)

فلما فرغ من إنشاده قلت : لهذا الشعر أَشْهَر في معدّ بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العِرَاب ، هذا لعبيد بن الأبرص الأسدى (١٩) . فقال : ومن عَبيد لولا هَبِيد؟ فأنشأ بقول :

أنا ابن الصّلادم أُدعَى الهبيد حَبوت القوافى قَرَمَى أَسَدُ عَبدا حَبوت بشرا على غير كَد عَبيدا حَبوت بشرا على غير كَد ولاق بمدرك رهْط الكُمَيتُ ملاذاً عزيزاً ومجداً وجَدْ منحناهم الشعْرَ عن قُدْرة فهل تشكر اليوم هذا مَعد

فقلت : أما عن نفسك فقد أخبرتني ، فأخبرني عن مُدرك ؛ فقال : هو مدرك بن واغِم صاحب الكميت وهو ابنُ عمى ، وكان الصلاَدم وواغم من أشعر الجن .

ثم قال : لو أنك أصبت من لبن عندنا ! فقلت : هاتِ أُريد الأنْسَ به ؛ فذهب فأتانى بعس فيه لبن ظبى ، فكرهته لزُهُومته ، [ فقلت : إليك ، ] (٢٠) ومجمعت ما كان في

<sup>(</sup>١٢) في مختارات ابن الشجرى: لآل أسهاء لم يلمم بميعاد.

<sup>(</sup>۱۳) في ع ، وابن الشجرى : لركب طال سيرهم . سيسب : مفازة . والدكداك من الرمل : ما التبد منه بالأرض أو ما تلبد واستوى منه . أعقاد : رمال متلبدة .

<sup>(15)</sup> اليعملة: الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة، ويقال للجمل يعمل – ولايوصف بهما ؛ إنهما هما اسمان (القاموس – عمل) (10) في ابن الشجرى: يكلفون سراها... إذا ما احتثها...

<sup>(</sup>١٦) في ابن الشجري : بعد الموت .

<sup>(</sup>١٧) في الديوان وابن الشجرى: إن أمامك يوما.

<sup>(</sup>١٨) هذا البيت لبس في ب، ج، ع.

<sup>(</sup>١٩) القصيدة كلها في مختارات ابن الشجري ٤٧ ، ٤٨ من القسم الثاني وفي ديوانه: ٤٩.

<sup>(</sup>۲۰) لیس فی ۱، ب.

فى منه ، فأخذه ، ثم قال : امض راشدا مصاحباً ، فوليت منصرفا ، فصاح بى من خَلْفى : أما إنك لو كرعت (٢٦) فى بَطنِك العُسَّ لأصبَحْتَ أَشْعَر قومِك .

قال [ أبى ] (٢٢) : فندمت أن لا أكون كرعت (٢٣) عُسَّه فى جوفى عَلَى ماكان من زُهومته ، وأنشأت أقول [ في طريق ] (٢٤) :

أسفتُ على عُسِّ الهبيد وشُربه لقد حَرَمَتْنيه صروفٌ المقادِرِ ولو أَننى إذ ذاك كنْتُ شَرِبتهُ لأصبحتُ في قومي لهم خَيْر<sup>(٢٥)</sup> شاعرِ

وعنه ، قال : قال مظعون بن مظعون بن مظعون (٢١) الأعرابي : لما حدثني أبي بهذا الحديث [عن نَفْسِه] (٢٧) لهجت به ، وتعرضت لما كان أبي يتعرّض له من ذلك ، وأحببت - إذ علمت أنَّ لشعراء العرب شياطين تنطق به على ألسنها - أنْ أعرف ذلك ، ورجوت أن ألقي هادرا أو مُدركا اللذين ذكر الهبيد لأبي ، وكنت أخرج في الفيافي ليلا ونهارا تعرُّضًا لذلك ، ولم أكن ألقي راكبًا إلا ذاكرته شيئًا مما أنا فيه ، فلا يزال الرجل يجبرني بما أستكدل على ما سمعت حتى جمعت من ذلك علمًا حسنا .

ثم كبرت سنى ، وضعفت ولزمت زَرُود (٢٨) ، فكنت إذا وَرد على الرجلُ سألته عن ذلك ، فوالله إنى ليلةً [ مَن ذلك لَيفناء ] (٢١) خيمة لى إذ ورد على رجلٌ من أهل الشام فسلّم ، ثم قال : هل من مبيت ؟ فقلت : انزل بالرحب والسعة . قال : فنزل فعقل بعيره ، ثم أتيته بعشاء فتعشَّينا جميعا ، ثم صفَّ قدميه يُصَلِّى حتى ذهبت هَدْأَة من الليل وأنا وابناى أروِيهما شعر النابغة ، إذ انفتل من صلاته ، ثم أقبل بوجهه إلى فقال : ذكرتنى بهذا الشعر أمرا أحدثك به أصابني في طريقي هذا منذ ثلاث ليال .

<sup>(</sup>٢١) في أ: فرغت وفي ع: لو شربت مافي العس.

<sup>(</sup>۲۲) ليس في ١، ب، ع.

<sup>(</sup>٢٣) في ا: فرغت. وفي ع: فندمت ألا كنت شربت عُسَّه ...

<sup>(</sup>٢٤) في م وحدها. والشعرفي شياطين الشعراء ٢٩.

<sup>(</sup>٢٥) في ١، ب: عين.

<sup>(</sup>٢٦) في ١، ب، جه: قال مظعون بن الأعرابي .

<sup>(</sup>۲۷) لیس فی ۱، ب.

<sup>(</sup>٢٨) وياقوت. وفى هامش ج: زرود: موضع كثير المال لايزال معروفا بهذا الاسم فى طريق حاج العراق المار بحائل قبلها. وفى ع: ثم كبرت سنى، فلزمت المياه...

<sup>(</sup>٢٩) بدلها في ١: في .

فأمرت ابني فأنصتا ، ثم قلت له : قل ، فقال : بينا أنا أسير في طريقي ببلقعة من الأرض لا أنيس بها إذ رفعت لى نارٌ فلدفعت إليها فإذا بخيمة وإذا بفنائها شيخ كبير ، ومعه صبية [10] صغار ، فسلمت ثم أنحت راحلتي آنيا به في تلك الساعة ، فقلت : هل مبيت ؟ قال : نعم ، على الرحب والسعة ، ثم ألتي إلى طنفيسة رَحْل ، فقعدت عليها ، ثم قال : ممن (٢٠) الرجل ؟ فقلت : حميري شامي (٢١) . قال : نعم ! أهل الشرف القديم . ثم تحدثنا طويلا إلى أن قلت : حميري شامي والنابغة ولعبيد بن الأبرص ، ثم قال : أتحب أنها ششت . قلت : فأنشدني لامرئ القيس والنابغة ولعبيد بن الأبرص ، ثم قال : أتحب أن أنشدك من شعرى أنا ؟ قلت : نعم . فاندفع ينشد لامرئ القيس والنابغة وعبيد ، ثم أن أنشدك من شعرى أنا ؟ قلت : فع اسمك ؟ قال : مسحل السكران بن جندل ، قلت : نعم . قال : فأنا صاحبه . قلت : فما اسمك ؟ قال : مسحل السكران بن جندل ، فعرفت أنه من الجن ؛ فبت ليلة الله بها عليم ، ثم قلت له : مَنْ أشعر العرب ؟ قال : هذه فعرفت أنه من الجن ؛ فبت ليلة الله بها عليم ، ثم قلت له : مَنْ أشعر العرب ؟ قال : هذه أسهاء لا أعرفها . قال : أجل ! أمّا لافظ فصاحب أمرئ القيس ، وأما هبيد فصاحب أسهاء لا أعرفها . قال : أخل ! أمّا لافظ فصاحب أمرئ القيس ، وأما هبيد فصاحب عبيد بن الأبرص وبشر . وأمّا هادر فصاحب زياد الذبياني ؛ وهو الذي استنبغه ، فسمى النابغة ، ثم أسفرلي الصبح ، فضيت وتركته .

فقال (٣٥) الزَّرُودي: فحسَّن لي حديث الشامي حديث أبي.

وذكر مطرف الكِنَاني عن ابن دأب ، قال : حدثني رجل من أهل زَرُود (٣٦) ثقة عن أبيه عن جده ، قال (٣٧) : خرجتُ في طلب لِقَاحٍ لى علَى فَحْل كأنه فَدَن (٣٨) ، فربى يسبق الربح ، حتى دفعتُ إلى خيمة وإذا بفنائها شيخ كبير ، فسلّمت عليه فلم يَرْدَ على السلام ، فقال : مِنْ أين ؟ وإلى أين ؟ فاستحمقتُه إذْ بَخِل بردِّ السلام ، وأسرع إلى السؤال ؛ فقلت : منْ هاهنا – وأشرتُ إلى خَلْني ، وإلى هاهنا – وأشرتُ إلى أمامي ،

<sup>(</sup>۳۰) في ١. من (٣١) في ١: شنائي. والمثبت في ب، ج، م.

<sup>(</sup>٣٧) في ع : الذي يروى عن لافظ بن لاحظ . (٣٣) في ب ، ج : لاقط .

<sup>(</sup>٣٤) في م: ماذر.

<sup>(</sup>٣٥) في ع: فقال المروذي: فحسن الجديث من السلمي كما حسن من أبي وجدي.

<sup>(</sup>٣٦) في ع: من أهل الثقة

<sup>(</sup>٣٧) قصص العرب ٤ - ٦٧ ، شياطين الشعراء ٣٢١ . (٣٨) الفدن : القصر المشيد .

فقال : أما منْ ههنا فنعم ؛ وأما إلى هاهنا فوالله ما أراك تُبهج بذلك ، إلا أنْ يسهل عليك مداراة مَنْ تَردُ عليه !

قلت: وكيف ذلك أيها الشيخ؟ قال: لأنَّ الشكلَ غير شكلك ، والزىّ غير زيك ؛ فضرب قلبي [ أنه من الجن ، ] (٣٩) ، وقلت: أتروى من أشعار العرب شيئًا؟ قال: نعم ، وأقول ، قلت: فأنشدني كالمستهزئ به ؛ فأنشدني قول امرئ القيس (٤٠) : قفًا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حبيبٍ ومنزل بسقط اللّوى بين الدَّخُولِ فحَوْمَلِ (٤١)

فلما فرغ قلت لو أنَّ امرأ القيس يُنشَر لردَعك عن هذا الكلام! فقال: ماذا (٢١) تقول؟ قلت: هذا لامرئ القيس؛ قال: لست (٢١) أولَ مَنْ كفر نعمة أسداها (١٤)! وقلت: ألا تَسْتَحى أيها الشيخ، ألمِثل امرئ القيس يُقال هذا؟ قال: أنا والله منَحْتُه ما أعجبك منه! قلت: فما اسْمُك؟ قال: لافظ بن لاحظ. فقلت: اسمان منكران. قال: أجل! فاستحمقت نفسي له بعد ما استحمقته لها، وأنِست به لطول محاورتي قال: أجل! فاستحمقت نفسي له بعد ما استحمقته لها، وأنِست به لطول محاورتي إياه؛ وقد عرفت أنه من الجن، فقلت له: من أشعر العرب، [ فأنشأ يقول ] (٤٥):

ذهب ابن حُجْر بالقَرِيض وقولهِ ولقد أجاد فما يُعاب زِياد (٤٦) للهُ هادرُ إِذْ يجـود بقوله إِنَّ ابنَ ماهـر بعدهُ لجواد

قلت : ومن هادر؟ قال : صاحب زیاد الذبیانی ، وهو أشعر الجن وأضهم بشعره ؛ فالعجب منه كیف سیس لأخی ذبیان بما سیس (۲۰) ، ولقد علَّم (۲۸) بنیة لی قصیدةً له مِنْ فیه إلی أذنها ؛ ثم صاح بها : اخرجی فدی لك مَنْ ولدت حواء ! فقلت له :

<sup>(</sup>٣٩) ليس في ١.

<sup>(</sup>٤٠) أول معلقته في ديوانه ٨.

<sup>(</sup>٤١) السقط : منقطع الرمل ، واللوى : حيث يلتوى ويرق . والدخول وحوَّمل : بلدان ( ديوانه ٨ ) .

<sup>(</sup>٤٢) في ١، ب ع: تقول ماذا ؟

<sup>(</sup>٤٣) فع: لب بأول من كفر بنعمة أسديت إليه.

<sup>(</sup>٤٤) في أن ب لم جد: أسديت إليه.

<sup>(</sup>٤٥) بدل مايين القوسين في ١، ب: فقال .

<sup>.. (</sup>٤٦) ابن حجر: امرؤ القيس. وزياد: النابغة الذبياني .

<sup>(</sup>٤٨) في ب: بنته قصيدة من فيه . في ج: بنتا له . وفي ا : بنية له قصيدة من فيه . وفي ع : ولقد علمت ية

ما أنصفتَ أيها الشيخ . فقال : ما قلتُ بأسًا ، ثم رجعتُ إلى نفسى فعرفت ما أراد ، فسكتّ (٤٩) ؛ ثم أنشدتني الجارية (٠٠٠ :

نأت بسعاد عنك نوى شُطُون (٥١) فباتت والفؤاد بها حزين (٥٢) [ بتبل غير مطّلب لديها ولكن الحوائن قد تحسين عدتني عن زيارتها العوادى وحالت دونها حرب زُبُون ] (٥٣) حتى أتت على قوله [ منها ] (٥٠) :

[ أُتيتُك عاريا خَلَقا - ثيابي على خوفٍ تُظنُّ بي الظنونُ فألفيت الأمانة لم أخنها ] (٥٥) كذلك كان نوح لا يخون

ثم قال : لوكان رأى قوم نوح فيه كَرأى هادر ما أصابهم الغرَق والطوفان ! فحفظت الأبيات ثم نهض بى الفَحْل فعُدْتُ إلى لقاحى .

حدثنا سُنيد [ ، عن حزام بن أرطاة ] (٥٠) ، عن أبي عبيدة [ ، قال : حدثني أبوبكر المزني ، عن شيخ من أهل البصرة ] (٥٠) قال : خرجتُ على جمل لى ، حتى إذا كنت ببعض الطريق في ليلة مُقْمرة [ إذا الشيخ على الطريق ] (٥٠) وإذا شخص مقبل نحوى كهيئة الإنسان على ظهر ظليم قد خطمه (٥٩) ، فاستوحشت منه وحشة شديدة ؛ فأقبل نحوى . وهو يقول في شدة من صوته (٢٠) :

<sup>(</sup>٤٩) في ع: ودعا بنية له صغيرة ، فقال : اسمعينا لعمك هادربن ماهر فأنشأت وهي تقول .

<sup>(</sup>٥٠) ديوانه ١١١، واللسان (شطن).

<sup>(</sup>٥١) النوى : الوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر ، والنوى : التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار

إلى غيرها - كل ذلك مؤنث (اللسان). شطون: بعيدة شاقة.

<sup>(</sup>٥٢) في ع ، والديوان ، واللسان : فالفؤاد بها رهين .

<sup>(</sup>۵۳) من ع

<sup>(</sup>٤٥) ليس في ١.

<sup>(</sup>٥٥) من ع.

<sup>(</sup>٥٦) من م. وفي ع: وحدثني سعيد بن حزام بن أرطأة .

<sup>(</sup>۵۷) ليس في ١، ب.

<sup>(</sup>۵۸) من ۱، جر.

<sup>(</sup>٥٩) الظليم : الذكر من النعام . خطمه : جعل الخطام على أنفه . وأصل الخطام كل ما وضع فى أنف البعير ليقتاد به ( القاموس – خطم ) .

<sup>(</sup>٦٠) في اللسان - جمع : وروت العرب عن راجز من الحن زعموا .

هل يبلغنيهم إلى الصَّبَاح هِفَلُّ كَأَنَّ رأسه جُماح (١١) فازال يدنو حتى سكن روعى ، وأنست ، فقلت : مَنْ أشعر الناس ؟ قال : الذى يقول (١٢) :

وما ذرفَتْ عَيْنَاكِ إلا لتَضْرِبي بسَهْمَيْك في أعشار قَلْبٍ مُقَتَّلِ (١٣) [1 فعرفْتُ أنه يريد امرأ القيس.

قال: ثم ذهب وأقبل ] (١٤) قلت: ثم مَنْ ؟ قال: الذي يقول (١٥): وتبردُ بَرْدَ رِدَاء العرو سِ في الصيف رقرقْتَ فيه العَبِيرا وتسخنُ ليلة لا يستطيع نباحاً بها الكلب إلا هَرِيرا [يريد الأعشى.

ثُم ذهب وأقبل ] (٦٦) ؛ قلت : ثم مَنْ ؟ قالُ الذي يقول (٦٧) : تطرد القُو بحر صهدق وعَكِيك الصيفِ إن جاء بقُر [ يريد طرفة ] (٦٨) . العكيك : الحر.

[قال:] (١٩١) ويشيد (٧٠) هذه الأحاديث عندنا في الجن وأخبارها وقولها الشعر على ألسن العرب ما حدثنا به المفضل ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن إسحاق ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال (٧١) : وفد سواد بن قارب على عُمر بن الخطاب رضى الله عنه فسلم عليه فرد عليه السلام ، فقال عمر : ياسواد ! قال : لبيك ياأمير المؤمنين ! قال : ما بقى من كهانتك ؟ فغضب وامتلاً سَحْرُه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ ما أظنك استقبلت بهذا

<sup>(</sup>٦١) الهقل: الفتى من النعام، وقال بعضهم: الهقل: الظليم ولم يعين الفتى، والأنثى هقلة. والجاح: سهم صغير بلا نصل مدور الرأس يرمى به الطائر فيرميه ولا قتله حتى يأخذه راميه. وفي ع: كأن الرأس منه جناح. (٦٢) ديوان امرئ القيس ١٣.

<sup>(</sup>٦٣) السهان: العينان. والأعشار: القطع والكسور. وفي الديوان: إلا لتقدحي.

<sup>(</sup>٦٤) ليس في ١، ب. (٦٥) ديوان الأعنى ٩٥، الموشع ٧٣.

<sup>(</sup>٦٦) في م وحدها.

<sup>(</sup>٦٧) اللسان - عكك . والموشح ٧٤ ، وهو لطرفة . وفي الموشح : وعكيك القيظ .

<sup>(</sup>٦٨) ليس في ١، ب.

<sup>(</sup>٦٩) من ا (٧٠) في ب، جه: ويسدد. وفي ع: ثبتت.

<sup>(</sup>٧١) قصص العرب (٤ - ٣٨٤) ، بلوغ الأرب (٣ - ٣٠٣) ، سيرة ابن هشام (١ - ٢٢٧).

الكلام غَيْرى. فلم رأى عُمر الكراهية في وجهه قال: ياسواد، إنَّ الذي كنَّا عليه من عبادة الأوثان أعظم من الكهانة، فحدثني بجديث كنت أشهي أنْ أسمعه منك.

قال : نعم بِالْمَيرِ المؤمنين ؛ بينها أنا فى إبلى بالسَّراة ، وكان لى نجىًّ من [11] الجن ، إذ أتانى فى ليلة وأنا كالنائم فركضنى برِجْلِه ، ثم قال : قُمْ ياسوَادُ ؛ فقد ظهر بتهامة نبىًّ يدعو إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم . قلت له : تَنحَّ عنى فإنى ناعس ؛ فولّى عنى ، وهو يقول :

عجبت للجِنَّ وتَبْكارِها وشدّها العيسَ بأكوارها (۲۷) تهوى إلى مكة تبغى الهدى مامؤمنو (۷۲) الجِنَّ ككُفارها (۷۱) فارحل إلى الصَّفْوة مِنْ هاشم بين (۵۷) رَوَابيها وأَحْجَارِها

ثم لما كان فى الليلة الثانية أتانى ، فقال مثل ذلك القول ، فقلت : تنع عنى فإنى ناعس ؛ فَولّى عنى وهو يقول :

عجبتُ للجنِّ وتَطْرابها ورَحلها العيسَ بأَقْتابها تَهُوى إلى مكة تبْغِي الهُدى ما مؤمنو<sup>(٧٣)</sup> الجنِّ ككذّابها فارحلْ إلى الصفْوةِ من هاشم ليس<sup>(٥٧)</sup> قُداماها كأذنابها

ثم أتانى في الليلة الثالثة ، فقال مثل ذلك ؛ فقلت : إنى ناعس ، فولى عنى وهو

وشدها العيس بأحلاسها مامؤمنو الجن كأرْجَاسِها (۷۷) واسم (۷۸) بعينيك إلى رَاسِها

عجبت للجنّ وإيجاسها (٧٦) تهوى إلى مكة تبغى الهدى فارحل إلى الصفوة من هاشم

<sup>(</sup>٧٢) في سيرة ابن هشام: وإبلاسها وشدها العيس بأحلاسها. إبلاسها: من أبلس، إذا سكت ذليلا أو مغلوبا. والإبلاس التحير والدهشة. والأحلاس جمع حلس: وهو كساء من جلد يوضع على ظهر البعير ثم يوضع على المدبر. والعيس : الإبل الكرام.

<sup>(</sup>٧٣) في ١، جه: مامؤمن - في هذا ومابعده.

<sup>(</sup>٧٤) في السيرة : كأنجاسها .

<sup>(</sup>٧٥) في ع : وابن ذوائبها واحجارها .

<sup>(</sup>٧٦) في السيرة : وتجساسها . وفي ا : وأنجاسها .

<sup>(</sup>٧٧) في السيرة : كأنجاسها .

<sup>(</sup>٧٨) في السيرة : وارم .

قال سواد : فلما أصبحتُ ياأمير المؤمنين أرسلتُ لناقةٍ من إبلى ، فشددتُ عليها رحْلَها ، ومضيت حتى أتيتُ النبي عَلِيلِةٍ فأسلمتُ وبايعت ، وأنشأت أقول :

أتانى نجى (٢٩١ بعد هَدْء ورقدة ولم يكُ فيا قد عهدت (٠٠٠) بكاذب ثلاث ليالٍ قولُه كلّ ليلة أتاك رسولٌ مِنْ لُوْى بن غالب فشمّرت عن ذَيْلي (٨١) الإزار وأرْقَلَت (٢٩١)

بي الذِّعْلُ الوَجنَاء عَبْر (٨٣) السَّاسِ (٨٤)

فأشهد أنَّ الله لا ربَّ غيره وأنك مأمونٌ على كل غائب وأنك أَدْنَى (١٥٥) المرسلين وسيلةً إلى الله يابْنَ الأكرمين الأطايب فمُرْنَى (١٦٥) بما أحببت ياخير مرسل وإن كان فيا قلت شيَّبُ الذَّوائب وكن لسى شفيعاً يوم لاذُو شفاعة سِوَاك بمُغْن عن سَوَادِ بن قارب

[ وأخبرنى المفضل (٨٧) ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أخبرنى ] (٨٨) العلاء بن ميمون الآمدى عن أبيه ، قال : ركبتُ بَحْر الحزّر أُريد ناجورا ، حتى إذا ماكنت منها (٨٩) غير بعيد لُجج مركبنا فساقته ربحُ الشهال شهراً فى اللَّجة ، ثم انحرف بنا ، فوقعتُ أنا ورجل من قريش إلى جزيرة فى البحر ليس فيها أنيس ، وإذا فيها شجر طوال وطيور منكرة .

فجعلنا نطوف ، ونطمع فى النجاة ، فبينا نحن كذلك إذا أشرفنا على غار بعيد يخرج منه دخان ، وإذا بشيخ مستند إلى شجرة عظيمة ، فلم رآنا تَحَشْحَشُ (٩٠) تحشحشا ، وأناف (٩١) إلينا ، ففزعنا منه فزعا شديداً ، ثم دنونا منه ، وقلت : السلام عليك أيها

<sup>(</sup>٧٩) في السيرة : أربي

<sup>(</sup>٨٠) في السيرة : بلوت . وفي ع : ولم يك فيها قال عندي .

<sup>(</sup>٨١) في ثوبي . وفي ع : ساقي.

<sup>(</sup>٨٢) في السيرة : ووسطت . (٨٣) في السيرة : يين .

<sup>(</sup>٨٤) أرقلت : أسرعت . الذعلب : الناقة السريعة . الوجناء : الناقة الشديدة . السباسب : جمع سبسب : اللفازة أو الأرض المستوية البعيدة .

<sup>(</sup>٨٥) في ع: خير.

<sup>(</sup>٨٦) في السيرة : فمرنا بما يأتيك . . .

<sup>(</sup>٨٧) قصص العرب (٤ - ٣٨٢).

<sup>(</sup>٨٨) بدل مايين القوسين في ١، ب، ج. وعن العلاء...

<sup>(</sup>٨٩) في ١: حتى إذا كان منها. وفي ع: حتى إذا كنا منها غير بعيد.

<sup>(</sup>٩٠) تحشحش : تحرك . (٩١) أناف : أشرف وأطل .

الشيخ. قال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فأنسنا به ، وقعدنا بجنبه ؛ فقال : ما خطبكما وما شأنكما ؟ فأخبرناه أنا من ولد آدم ؛ فضحك ، وقال : ماوطئ هذا المكان أحد من ولد (٢٠) آدم قط ، فمن أنتما ؟ قلنا : مِن العرب ! قال : بأبى وأمى العرب ؛ فمن أيها ؟ قلت : أمّا أنا فرجلٌ من خُزَاعة ، وأما صاحبي فمِنْ قريش. قال : بأبي وأمى قريش وأحمدها ! ثم قال : ياأخا خزاعة ؛ هل تدرى من القائل (٩٣) :

كأنْ لم يكن بين الحَجون إلى الصفا أنيس ولم يَسْمُرْ بمكة سامُر (٩٤) العواثر بلى ، نحن كنّا أهلها فأبادنا صروفُ الليالي والجدودُ (٩٥) العواثر

قلت : نعم ، وذلك الحارث (٩٦٠) بن مُضاض الجرهمي . قال : ذلك مُؤدّيها ، وأنا قائلها في الحرب التي كانت بينكم معشر خُزاعة ويين جُرهم .

ياأخا قريش ؛ أولد عبد المطلب بن هاشم ؟ قال : قلت أين يذهب بك رحمك الله ؟ نعم ، ومات مذ دهر طويل ؛ فارتاع وقال : أرى زماننا قد تقارَبَ إبَّانُه ؛ أَفُولد ابنه عبد الله ؟ قلنا : وأين يذهب بك ؟ إنك لتسألنا مسألة من كان في الموتى ثم بُعث .

قال : فتزايد ثم قال : فابنُه محمد الهادى ؟ قلت : هيهات ! مات رسولُ الله عليه منذ أربعين سنة .

قال : فشهق حتى ظننا أنّ نَفْسه قد خرجت ، وانحفض حتى صاركالفرْخ يرتعد ، وأنشأ يقول :

ولرب ً راج حِيلَ دون رجائه ومؤمل ذهبت به الآمالُ ثم جعل ينوحُ ويبكى حتى بلّ دمْعه لحيته ، فبكينا لبكائه . ثم قال : ويحكما ؛ فمَنْ ولي (٩٧) الأمر بعده ؟ قلنا : أبل بكر الصديق ؛ وهو رجلٌ من خير أصحابه [ من

<sup>(</sup>۹۲) في ١: بني . وفي ب : أولاد .

<sup>(</sup>۹۳) في ياقوت (الحجون): وقال مضاض بن عمرو الجرهمي - يتشوف مكة لما أجلتهم عنها خزاعة. وهما منسوبان في السيرة الحلبية (١١) إلى عمرو بن الحارث.

<sup>(98)</sup> الحجون: جبل بأعلى مكة.

<sup>(</sup>٩٥) في ع: والدهور . (٩٦) انظر هامش رقم (٩٣) .

<sup>(</sup>٩٧) في ا: فمن ولي بمده.

قريش ] (٩٨) ، قال : ثم من ؟ قلنا : عُمر بن الخطاب . قال : أفمن قومه ؟ قلنا : نعم . قال : أما إن العرب لاتزال بخير مافعلت ذلك (٩٩) .

قلنا: أيها الشيخ ، قد سألتنا فأخبرناك (١٠٠٠) ، فنسألك (١٠٠١) بالله إلا أخبرتنا من أبت ؟ وما شأنك ؟ قال: أنا (١٠٠١) السفاح بن الرقراق الجنّى ؛ لم أزل مؤمنا بالله ومصدقا برسوله ، وكنت قرأت (١٠٠١) التوارة والإنجيل ، وكنت أرجو أنْ أرى محمدا عليه ، فلما تفرقت (١٠٠١) الجنّ ، وتطلقت الطوالق المقيدة من وقت سلمان عليه السلام اختبأت نفسى في هذه الجزيرة لعبادة الله تعالى وتوجيده وانتظار نبيّه محمد عليه إليه ، وآليت على نفسى أن لاأبرح ههنا حتى أسمع بخروجه ؛ ولقد تقاصرت أعار الآدمين ، [ بعد أن صرت في هذه الجزيرة ] (١٠٠٠) ؛ وإنما صرت إلى هذه الجزيرة منذ أربعائة عام ؛ وعبد مناف إذ ذلك غلام يفعة ، ما ظننت أنه ولد له ؛ وذلك أنا نجده في علم الأحداث (١٠٠١) ، ولا يعلم الآجال إلا الله تعالى . والخير بيده ؛ وأما أنها أيها الرجلان فبينكما وبين الآدمين من القامر (١٠٠٠) مسيرة أكثر من سنة ؛ ولكن خذا هذا العمود (١٠٠٨) ؛ [ وأخرج عمودا من الغامر (١٠٠٠) ضاكتفلا به كالدابة إذا نام (١١٠١) الناس ، فإنه يؤديكما إلى بلدكها ، وأقرئ قبر (١١٠١) نبيكما السلام ؛ فإنى طامع بجوار قبره . قال : ففعلنا ماأمرنا به فأصديا في مُصلًى آمد (١١٠١) .

<sup>(</sup>٩٨) من ع دا.

<sup>(</sup>١٠٠) في ١: فأنبأناك.

<sup>(</sup>١٠١) في ١، م: فأخبرنا. والمثبت في ع.

<sup>(</sup>١٠٢) في ع : أنا أبو السفاح بن الرقاق .

<sup>(</sup>۱۰۳) في ١، م: أعرف

<sup>(</sup>۱۰٤) في ١، جر، ع: تعفرتك.

<sup>(</sup>۱۰۵) من آ، جر.

<sup>(</sup>١٠٩) في ع: الأحاديث.

<sup>(</sup>١٠٧) في ا، ب، جه: العامر.

\_(١٠٨) في أ ، م : العود .

<sup>(</sup>۱۰۹) من غ.

<sup>(</sup>١١٠) في أ ، جُنْ يَوْمِ الناس . وفي ع : عندما ينام الناس .

<sup>(</sup>١١١) في إ م أ وأقرئا محمدا عني السلام .

<sup>(</sup>١٩٢) فوقها في ب ، ج : بلاد مصر .

وقد روى (۱۱۳) أن عبيد بن الأبرص قال (۱۱۱): خرجت في ركب معى نطلب الحج إلى بيت الله لحرام، فبينا نحن نسير إذا بشجاع قد أَدْلى لسانَه (۱۱۰) وهو يجودُ بنفسه من شدة العطش، فقلت لأصحابى: مامنكم من بَطَل شجاع ينزلُ إلى هذا الشجاع فيسقيه شربةً من الماء ؟ فقالوا: يابْن الأبرص، تُشير علينا أن ننزل في موضع ليس فيه ماء ونستى ماءنا للبيّة ؟ ولا نعلم مايكونُ منه !

فقلت : والله لانزل إليه غيرى ، فأخذتُ الإداوة بشمالى والسيفَ بيمينى ، وقلت : إن كان مِنْ أمره شييءٌ عارضته بسينى ؛ ثم دنوت منه وأنا أقول (١١٦) :

يأيها الشخص الذى قد نرهبه فليس منا من شجاع يقربه دولك هـذا المناء منا تشربه وما بنى منه عليك نسكبه

نرجو بذاك موقفا قد نطلبه

ثم دنوتُ منه فصببتُ الإداوة فى فيه حتى رَوى ، وصببتُ الباقى عليه ، فانساب [١٣] عنا ، فلم نَرَلَهُ أثرا ، ولم نعرف له حَبَراً .

فقضينا حجَّنا ، ثم رجعنا إلى ذلك الموضع ، فنمنا فيه ، فانتبه أصحابي ، فشدّوا وركبوا وظَنُوني معهم ، فانتبهتُ في شيء من الليل ، فلم أر لأصحابي خَبراً ، ولا لبكرى أثرا ، وقد لحق بهم بكرى ؛ فرفعت طُرْقي إلى السهاء ، فقلت : اللهم كما خلفتني في هذا الموضع فكّن خليفتي على عيالى ؛ فبينا أنا كذلك إذ بهاتفٍ من خلقي وهو يقول (١١٧٠) :

يأيها الشخص (١١٨) العِضلُ مركبه ماحوله من ذى رشاد يعجبُه دولك هذا البكر منا تركبه وبكرك الآخر أيضاً تجنبه (١١٩)

<sup>(</sup>١١٣) قصص الغرب (٣٦-٣٣)، والمحتار من نوادر الأخبار لابن الأنبارى (مخطوط)، والأغانى ( المخطوط)، والأغانى ( ١٩٤- ٨١)، المستطرف: ( ١- ٢٤٤).

وقد آلرنا رواية ع فى هذه القصة كلها ، وهى مختلفة كثيرا عن روايات النسخ الأخرى : ١ ، ب ، ج ، م ، وسَنشير هَنَا إلى أهم هذه الاختلافات .

<sup>(</sup>١١٤) في ١، م: خرج في ركب فبينا هم يسيرون إذا بشجاع.

<sup>(</sup>١١٥) في النسخ الأخرى : قد احترق جنباه من الرمضاء . والشجاع : الحية أو الذكر منها ، أو ضرب منها صغير ( القاموس ) . ال(١١٦) هذا الشعرق ع وحدها .

<sup>(</sup>١١٧) نهاية الأدب للألوسي (٢-٢٥٥).

<sup>(</sup>١١٨) في ١، م، ب ج: يأصاحب البكر. (١١٩) جنب البعير: قاده إلى جنبه.

حتى إذا الليل تجلّى غيهبُه (١٢٠) وانحطت الجوزا ولاح كوكبُه فحلً عنه رَحْلَه وسيّبه (١٢١) فأنت محمود لنا ومصحبه (١٣٢)

قال: فالتفتُّ فإذا ببكر إلى جَنْبِي وبَكْرى معه ، فجعلت رَحْل بكرى على ذلك البكر ، وركبتُه ، حتى إذا صرتُ إلى دِيارِ قومى جعلتُ رَحْل بكرى على بكرى ، وضربت بيدى على سنامِه ، وأنشأت أقول:

یاصاحب البکر قد نجیّت من کرب ومن فیاف (۱۲۲ تضلُّ المدلج الهادی ناشدتك الله إلا ما أَبنْت (۱۲۱ لنا من الذی جاد بالمعروف فی الوادی وارجع حمیدا فقد بلّغت مأمننا - بُورکْت منْ ذی سنام رائع غادی فأجابه الهاتف (۱۲۰) وهو بقول:

فى رملة ذات دكداك وأعقاد (١٢٦) جوداً على ولم تهمم (١٢٧) بأنكاد فارجع حميدا رعاك الله من غادى والشر أحبث ماأوعيت من زاد

أنا الشجاعُ الذى أَلفَيْتُهُ رَمِضاً فَجُدْتَ بِالمَـاء لما ضَـنَّ حامِـلُه هذا جزاؤك منى لا أَمُنُّ به الخيرُ أَبقى وإنْ طالَ الزمانُ به

قال أهْلُ العلم (۱۲۸) ، منهم العباس والمفضل وغيرهما أن الحارث بن شداد (۱۲۹) الحميرى كان ملكا في الجاهلية الجَهْلاء ، وهو أول من دخل بلاد (۱۳۰) الأعاجم فتجبّر

<sup>(</sup>١٢٠) الغيهب : شدة سواد الليل . (١٢١) سيب الشيء : تركه .

<sup>(</sup>۱۲۲) فی ا، ب، ج، م:

إذا بدا الصبح ولاح كوكبه وقد حمدت عند ذاك مصحبه

<sup>(</sup>۱۲۳) في ا، ب، ج، م:

<sup>....</sup> قد أنقذت من بلد بحار في حافتها . . . .

وفي قصص العرب: ومن هموم تضل...

<sup>(</sup>١٧٤) في ١، ب، ج، م: هلا أبنتُ لنا بالحق نعرفه...

<sup>(</sup>١٢٥) في أ، م: هاتف.

<sup>(</sup>١٣٦) الدكداك : ماالتبد من الرمل بعضه على بعض بالأرض ، ولم يرتفع كثيرا . والأعقاد : الرمال المتلبدة .

<sup>(</sup>١٣٧) في ب، م: ولم تبخل بإنجادي.

<sup>(</sup>١٣٨) في ١، ب، م: وذكر جاعة من أهل العلم أن الحارث...

<sup>(</sup>۱۲۹) في ع: الحارث بن ذي سدد . (۱۳۰) في ١، ب، م: أرض .

بها ؛ فذكر أنه لما طال ملكه وضع يده فى قَتْل رؤساء قومه ، فأخاف رجلا منهم فهرب منه فأعجزه ، حتى خرج إلى بلد لاأنيس بها وَجْهَ الليل ، فاستضاف إلى كهف فأخذته عينه ، فإذا بآت أتاه فقعد عند رأسه ، وأنشأ يقول :

ـأيام والدهر<sup>(١٣١)</sup> فيه الدهر يأتيك بالعجائب واله فرقه في (١٣٣) صروفه القدرُ بينا ترى الشمل (١٣٢) فيه مجتمعاً مما سَيَلْقَى (١٣٤) به ولا الحذرُ لاينفع المرءَ فيه حِيلَته زعيمٌ بقصةٍ عجب عندى لمن يستنبها (١٢٥) الخبرُ لمأيام إنّ المقدور ينتظر إ تأتى يتصديقها الليالي والـ ن بها تلك التي اسمها خمر (١٣٦) من مولد فی قری همدا ليس له في ملوكهم خطر(١٢٨) يكون في الإنس (١٣٧) مرة رجلا ـنّ ويخنى لهم ومحتقر يقهر أصْحَابَه على حدث الس حتى إذا أمكنته صَوْلته (١٣٩) ولیس یَدْری بشأنه بشرُ وأهلُه غافلون ماشعروا أصبح في هُوَّةِ (١٤٠) على وَجلِ أَزْرَى لديهم جهلاً به الصَّغُرُ رأوا غلاما بالأمس عندهم لو علموا العلمَ فيه لافتخروا (١٤١١) لم يفقدُوه (١٤١) لادَّر درُّهم يين ثلاث وقلبُ حَذَرُ حميى إذا أدركَمة رَوْعتُه شتَّى وفي بعضها دَمٌّ كَلَرُر جاءت إليه الكبرى بأسقية قالت له ذَرْهُ قال لا أذرً قال لها: هات ، ذاك (١٤٣) أشرية

<sup>(</sup>١٣١) في ١، ب، م: إن الدهر فيه لديك معتبر.

<sup>(</sup>١٣٢) في ١: الجمع . (١٣٣) في ١، م: من . (١٣٤) في ١، م: سيلتي يوما .

<sup>(</sup>١٣٥) في ب، م: لمن يستزيدها. وفي إ: لم يستزدها. والمثبت في ع.

<sup>(</sup>۱۳۹) فی ۱، م : مولده فی قری همدان بتلك التی اسمها خمر .

<sup>(</sup>١٣٧) في ب: الأمس. (١٣٨) خطر: شأن مرتفع.

<sup>(</sup>۱۳۹) فی ع: فرصته.

<sup>(</sup>١٤٠) هذا في ع . وفي ا ، ج : هنوم ، وضبطت بكسر الهاء وسكون النون وفتح الواو ، وكذلك في ب ، م : هنوم من غير ضبط ، ولم تقف على معناها .

<sup>(</sup>١٤١) لم يفقدوه : يعنى أنه حاضر فيهم موجود .

<sup>(</sup>١٤٢) في ١: لاتنحروا . وفي ع : لانبحروا .

<sup>(</sup>١٤٣) في لد. م: قال لها: ذاك إذن أشربه.

أقصاه حتى أمَادَه (١٤٥) السُّكُر فاركب وشو (١٤٧) المراكب الحمر كأنه الليثُ هاجهُ الذُّعُرُ فوق ضمير (١٥٠) قد زَانَهُ الضَّمرُ ومن مزاج وهاجه الحصر(١٥٣٠) فيه جراح منها به أثر](١٥٤) فوق الحشايا ودَمْعُها (١٥٥) دررُ ولاتساوى الوطاء والوعر من شدة الجهد تحته الأبر اسعد فأنت (۱۵۸) الذي لك الظفر وأنت (١٥٩) يشقى بحربك البشر ان تبدو كأنها الشرر(١٦٠) إذا ترامى بشخصك السفرُ ورد ظَفارا فإنها ظفُرُ (١٦٢) وللأعادي عَيْنٌ ولا أَثْرُ ياتبُع الخير(١٦٣) هاجنا الذعر

فناولَتُه فا تورّع (١٤٤) عن قالت له هذه (۱٤٦) مراكبنا فهنهته (١٤٨) الوُسطَى فثار (١٤٩) لها فقال حقا صدقت ثم دنا فصدً لما علاه (١٥١) من أرن (١٥٢) [ فشق منه حشا وغادره ثم أتنه الصغرى تمرَّضُه فحسال مها لضجع (١٥٦) ضُجرا كأن هذاك بعد صَرَعته فقلْن لما رأين صَرْعته (١٥٧) في كل ما وجهة توجُّهها وأنت للسيف واللسان والأب وأنت أنت المهريق كلَّ دم فارشد ولا تسكنن (١٦١) في خمر فلست تلتَذُ عِيشةً أبداً نحن من الجن ياأبا كرب

<sup>(</sup> ١٤٤) في ع: تزعزع. (١٤٥) في م: أهاره.

<sup>(</sup>۱٤٦) في ١: هكذا. (١٤٧) في ع: فشر.

<sup>(</sup>۱٤۸) نهبته : كفته . (۱٤۹) في ع : فناولها .

<sup>(</sup>۱۵۰) في ع: ضبيع . (۱۵۱) في ع: عراه .

<sup>(</sup>۱۵۲) فی ۱: أذن . وأرن ، كفرح : نشط .

<sup>(</sup>١٥٣) في ب، م، جه: ومن جراح مابه أثر. والمثبت في ١، ع.

<sup>(</sup>١٩٤) من ١. وهو في ع أيضًا ، وروايته فيه :

فدیف منه جنبا وغادره فیه خراج منها به أثر

<sup>(</sup>۱۵۵) في ب: ودمعه. (۱۵۱) في ع: بمضجع.

<sup>(</sup>١٥٧) في ع: جرأته . (١٥٨) في ١: أنت . (١٥٩) في ع: فأنت .

<sup>(</sup>١٦٠) في ب: شرر.

<sup>(</sup>١٦١) في ع: ولاتستكين. (١٦٦) في م: الظفر. (١٦٣) في ع: القيل.

فيا بلوناه فيك مِنْ تلَفٍ عن عمدِ عين أنت مُصطبر (١٦٤) ثم أتى أهلَه فأخبرهم بكلِّ ماقد رأى فما اعتبروا نحو ظفار وشأنّه الفكر (١٦٥) في عظم شأن وذاك (١٦٦) يُشتهر الظلم شمطاء (١٦٧) قومُها غُـدُرُ ترجو به أُرَها وتنتصرُ تلك وكلُّ بذاك يأتمر (١٦٩) فعبًا الجيش ثُمَّ سار ب مثل الدَّبي (١٧٠) في البلاد ينتشر كأنه الليل حين ينعكُرُ (١٧١) فليس يُبقى منهمُ ولايذرُ وفاز بالنصر ثَمَّ (١٧٣) من نُصروا فى علمنا والمليك مقتدرً كل إلى ذي الجلال مفتقر (١٧٥) ٢ (١٧٦)

فسار عنهم مِنْ بَعْدِ تاسعةٍ فحلَّ فيها والدهرُ يرفعُه حتى أتته من المدينة تشــــكو أدلت إليه منهم ظلامتها فأعمل (١٦٨) الرأى في الذي طلبت قد ملا الخافقين عَسْكرهُ تأتم (۱۷۲) أعداءً كتائبه حسى قضى منهم لبانته إنّا وجدنا هذا يكون معاً [ (١٧٤) والحمدُ لله والبقاءُ له

## [ خبر آخو ]

[قال: ] (١٧٧): وفي مصداق ماذكرناه من أشعار الجن (١٧٨) وقولهم الشعر على ألسن العرب قول الأعشى (١٧٩):

<sup>(</sup>١٩٤) في ع: فما بلوناك عنه في تلف من غير عيب فأنت منتظر

<sup>(</sup>١٩٥) في ع: وساقه القدر. (١٦٦) في ١، م: عظم الشأن وهو مشتهر.

<sup>(</sup>١٦٧) في ع : حتى أتته من المدينة شمطاء تراها وفرعها غدر وفي ب : فوقها – بدل قومها .

<sup>(</sup>١٦٨) في آ: وأعمل. (١٦٩) في ع: تلك إليه فظل يأتصر.

وفي اللسان : التصر النبت التصارا: إذا التف، وأنهم لمؤتصرو العدد، أي عددهم كثير. (١٧٠) اللبلي : أصغر الجزاد والنمل (القاموس).

<sup>(</sup>۱۷۱) فی ب، م: یعتکر. (۱۷۲) فی ۱: فأیم.

<sup>(</sup>١٧٣) في ع: حيناً. (١٧٤) في ع: فالحمد لله.

<sup>(</sup>١٧٥) في ع: يفتقر. (١٧٦) هذا البيت ليس في ١ (١٧٧) من ج.

<sup>(</sup>١٧٨) قى ع: وفي مصداق ذلك قولهم – وهم الجن – الشعر على ألسنة العرب منه.

<sup>(</sup>۱۷۹) دیوانه ۲۲۱

وماكنت ذاخوفٍ (١٨٠) ولكن حسبتي إذا مسحل يُسْدى لي القول أفرقُ موفق شريكان فيما بيننا مِنْ هَوَادةٍ صِفيَّانِ إنسى وجنّ يقول فلا أعيا بقولٍ يَقُولُهُ كَفَانَى لاعَي ولا أهو أخرق

### [ خبر آخو(۱۸۱) ]

ذكر أن رجلا أتى الفرزدق فقال: إنى قلتُ شعرا فانظره (١٨٢) ، قال: أنشد ، فقال : (1/4")[ 14"]

ومنهم عُمر(١٨٤) المحمودُ نائلهُ كأنما رأسُه طينُ الخواتيم

قال : فضحك الفرزدق ، ثم قال : ياابن أحى ، إن للشعر شَيْطانين يُدْعي أحدهما الهَوْبر والآخر الهَوْجل ؛ فمن انفرد به الهوبر جاد شعره [ وصحّ كلامه ] (١٨٥) ، ومن انفرد به الهوجل فَسد شعره ؛ وأنهما قد اجتمعا لك في هذا البيت ، فكان معك الهوير في أوله فأجدْتَ ، [ وخالطك ] (١٨٦) الهوجل في آخره فأفسدت ؛ وإنَّ الشعر كان جَملاً بازلا عظما فنُحر فجاء امرؤُ القيس فأخذ رأْسَه ، وعمرو بن كلثوم سنَامه (١٨٧) ، وزهير كاهله ، والأعشى والنابغة فخذيه، وطرفة ولبيد كِرْكَرته، ولم يبقى إلا الذراع والبطن، فتوزعناهما (١٨٨) بيننا ، فقال الجزار :

ياهؤلاء ؛ لم يبق إلا الفَرْثُ (١٨٩) والدم ، فأمروا لي بهما . فقلنا : هما لك ؛ فأخذ ً ذلك الجزارُ ، وطبخه ، ثم أكله ، ثم خرِئه ، فِشعرك هذا من خرء ذلك الجزار . فقال الفتى: فلا أقول (١٩٠) بعده شعرا أبدا.

[ تم الفصل الرابع بحمد الله ومَنَّه وكرمه وفضله

<sup>(</sup>١٨٠) )ي ١، ب ، ج ، م : شاحوذا ، وفي الليوان : شاحردا ، وفسره في هامشه فقال : شاحردا ، قالوا معناه : متعلم . والمثبت في ع ، وآثرناه لأنه مفهوم .

<sup>(</sup>١٨١) أُلْخَبْرُ فِي المُوشِعِ ١٥٥٣ . وفي ع : وأخبرنا سنيد عن مسمع النحوي ، عن مؤرج قال : أنى راجل من تميم إلى الفرزدق ، فقال : إنى قلت شعرا . (١٨٢) في ع : فاسمعه . ﴿ (١٨٣) شياطين الشعراء ١٥٨ .

<sup>(</sup>٩٨٤) في ب : عمرو (١٨٥) ليس في ١٠ (١٨٦) ليس في ع - \_ (١٨٧) في ع : كركرته . (١٨٨) في ع: فتوزعها أنا وجرير والاخطل والقطامي وبقية الشعراء بيننا.

<sup>(</sup>١٨٩) الفرث: السرجين - الذبل - في الكرش.

<sup>(</sup>۱۹۰) في الموشح : فوالله لاذكرته لأحد بعدك ، وفي ا : فلا أقول شعراً بعد أبدا .

# الفقيل الفايس

في أخبار الشعراء وطبقاتهم ومأفضًل به كلُّ واحد منهم ، وهي سبع طبقات.

## خبر امرئ القيس الكندى

وهو امرؤ القيس بن حُجر بن عمرو آكل المرار بن الحارث بن عمرو بن-معاوية بن الحارث بن معاوية بن أدد بن زيد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن عرب بن قحطان .

وأمه فاطمة ابنة ربيعة بن الحارث التغلبي أخت كليب بن ربيعة ، وكليب هو الذي قيل فيه :

أُعَزُّ من كليب وائل ، وفي مقتله هاجت الحربُ بين بني بكر وتغلبُ أَربعينِ عاما .

#### تفاضل الشعراء

وأخبرنى (١) أبو خليفة المفضّل بن الحباب البَصرى ، قال : أخبرنا محمد بن سلام الجمحى ، قال : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : إن امرأ القيس أَشعر شعراء الجاهلية ، لانه أول من استوقف الرفيق ، وبكى الدّمَن ، ووصف ما فيها ، وأول من شبّه الخيل بالعصا ، واللّقُوة (٢) والظباء والسباع والطير (٣) ، فتبعه الشعراء على تشبيهه لها بهذه الأصناف

وعنه ، [عن أبى عبيدة ، قال : ] (١) قيل لأبى عبيدة : هل قال الشعر قبل المرئ القيس أحد ! قال : نعم .

<sup>(</sup>١) قبله في ع حديث وفد جهينة الذين قدموا على رسول الله ، وقالوا له : لولا بيتان لامرئ القيس لهلكنا ، وقد تقدم في صفحة أو في وبعده حديث لبيد بن ربيعة وسؤاله عن أشعر الناس وجوابه : إن أشعر الناس الملك الضليل ، ثم طرفة ، ثم هو . . . وقد تقدم ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) اللقوة : العقاب الحفيفة السريعة الاختطاف ، وتفتح لامها وتكسر . (اللسان – لقا ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ٤٦. (٤) من ع.

قدم علينا عشرون رجلا من بني جعفر بن كلاب من أهل البادية ، وكنّا نأتيهم ونكتب عنهم الحديث ، فقالوا لنا : ممّن ابن خذام (٥) ؟ فقلنا : ماسمعنا به . قالوا : بلى ، لقد سمعنا به ، ورجّونا أن يكون عندكم علمٌ به لأنكم أهل أمصار ، ولقد بكى من قبل امرئ القيس ، وهو الذى ذكره امرؤ القيس في شعره حيث يقول (١) :

عُوجًا خليليّ الغداةَ لعلّنا (٧) نَبْكى الديارَكما بكى ابنُ خذام قال أبو عبيدة : وقد أخذت الشعراء مِنْ شعره .

[ وكان جد امرئ القيس هو الحارث بن عمروفى زمن قُباذ ملك فارس ، وهو الذى ملك الحارث على العرب ، ويقال : إن تُبع ملّكه ، وكان الحارث ابن أخته ؛ فلما هلك قباذ تملك أنو شروان وملك على الحيرة المنذر ابن ماء السهاء ، وماء السهاء لقب أم المنذر بن امرئ القيس بن عمرو بن عدى بن ربيعة بن نصر اللخمى ؛ وهى ابنة عوف بن جشم بن النفر بن قاسط ؛ وسميت بذلك لجالها ، وقيل لولدها بنو ماء السهاء ، وهم ملوك العرب ؛ قال زهير بن جناب :

ولازمت الملوك من ال نصر وبعدهُم بنى ماء السهاء وكانت عنده هند ابنة الحارث بن عمرو بن حجر ؛ فولدت له عَمْرو بن المنذر ، وقابوس بن المنذر ، وهند عمة امرئ القيس ، وابنها عَمْرو بن هند ، وهو عرّق . ثم ملك بنو أسد عليهم حجرا . فساءت سرته فهم . فجمع عليه بنو أسد . فاستغاث حجر ببنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُر بن أدّ بن طاعة بن الياس بن مضر ، فذلك قول المرئ القيس حيث يقول (١١) :

تميم بن مر وأشياعها وكندة حَوْلى جميعاً صُرُر

<sup>(</sup>٥) فى م: خدام - بالدال المهملة. وفى شرح ديوان امرئ القيس (١١٤): وابن خذام رجل ذكر الديار قبل المرئ القيس وبكى عليها، ويروى ابن خذام وابن حام. وفى هامش ب: فائدة - فى ابن خذام ثلاثة مذاهب؛ فصاحب القاموس وابن دريد قالا: هو بالخاء المعجمة والدال المهملة، قال الحافظ اليمنى فى حاشيته على البيضاوى: هو بالحاء المهملة وبالذال المعجمة. وقوم من أهل اللغة منهم الجوهرى قالوا: هو بالخاء والذال المعجمة. والرأى الأخبر هو ما فى ع. (١) ديوانه ١١٤، واللسان. (٧) فى الديوان واللسان.

ه عوجا على الطلل المحيل لأننا ه

<sup>(</sup>A) ديوانه ١٥٤ .

فبعث بنو أسد إلى حنظلة تستكفها ، تسألها أن تحول (١) بينها ويين كندة ؛ فاعتزلت حنظلة ، والتقت كندة وبنو أسد فاهتزمت كندة وقُتل حجر وغنمت بنو أسد أموالها ؛ وفى ذلك يقول عبيد بن الأبرص الأسكرى (١٠) :

هلاً سألت جموع كندة يوم (١١) وَلُوا أَيْن أَيْنَا وَيُوا تَمْ خبر امرئ القيس الكندى . ] (١٢)

#### خبر زهير

وهو زهير بن أبى سلمى ؛ واسمه ربيعة بن رياح بن عوّام بن قرط بن الحارث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن لاطم بن عيّان بن مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر.

وقال الذين قدموا زهيرا على امرئ القيس: هو أشعر العرب؛ وإنما قال رسول الله على امرئ القيس: الله على ال

ولكنه كان يعجبه سماعُه ، ولوكانت التقدمة تَقدم في الشعر لقدّم على امرئ القيس ابن خذام الذي ذكره في شعره ؛ وليس هنالك .

وقول الفرزدق: إنّ الشعركان جملاً بازلا فنُحر فجاء امرؤ القيس فأخذ رَأْسَه ؛ فهذا مثَلُ ضربه ؛ والسنام والكاهل أعظم نَفْعا من الرأس إذا صار منحورا ، ولو أنه ضرب المثل له حيّا وأخذ رأسه كان الرأس أفضل ؛ لأنه لابقاء للبدن بَعْدَ الرأس ؛ وإنما أخذه ميتا . قال أبو عبيدة : وأخبرنا عبد (المناصل المناني عن شريك بن الأسود ، قال : كنّا ليلة في سَمَر ابن أبي بردة الأشعري ؛ وهو يومئذ عامِلٌ على البصرة ، فقال : أخبروني مَن السابِقُ مِنَ الشعراء والمصلى منهم ؟ قلنا : أخبرنا أنت أيها الأمير – وكان أعرف الناسِ بالشعر . فقال : أما السابقُ فالذي سبق في المديح ، فقال في ذلك حيث يقول (١٥٠) :

<sup>(</sup>٩) مكانها كلمة غير مقروءة في ع

<sup>(</sup>١٠) ديوان ١٣٦ . (١٠١) في الديوان : إذ تولوا .

<sup>(</sup>۱۲) من ع . . . . (۱۳) سورة يس ، آية ۹۹ .

<sup>(</sup>١٤) في م: أبو عبد الرحمن . (١٥) ديوان زهير ١٥

هَايِكُ مِنْ خَيْرِ أَتُوهُ فَإِنَّمَا تَوَارَثُهُ آبَاءُ آبَائِهِم قَبْلُ وتُغْرَسُ إلا في منابتها النخل](١٧)

[ وما ينبتُ المران إلا وشيجه (١٦)

وأمَّا المُصَلِّي فالذي يقول (١٨):

فلست على شَعَتْ أَخا لاتلومُه على شَعَتْ أَىّ الرجال المهذَّب (١٩)

وحدثنا [ سعيد ، عن ] (٢٠) سُنيَّد ، عن عبد الله (٢١) الجهمي من ولد أبي جهم بن حُذَيفة ، عن أبي عُبيدة ، عن عامر الشعبي ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال : خرجنا مع عمربن الخطاب رضي الله عنه في سَفَر ، فبينا نحن نَسير إذ قال لنا : ألاتتزاملون ! أنتَ يافلان زميل فلان ، وأنتَ يافلان زميل فلان ، وأنت يافلان زميل فلان ، وأنت يابن العباس زميلي ، فكان لى محبا مُقرِّبا ، وكان كثير من الناس ينفسونني (۲۲) لمكاني عنده ؛ فسايرتهُ ساعةً ، ثم ثَنَى رجُّله على رَجُّله ، ورفع عَقيرته (۲۳) عند ذلك ينشد بالنَّصْب (٢٤) ، وهو يقول (٢٥) :

وماحمَلتْ ناقَةٌ فوق ظهرها أَبَّرَ وأَوْفَى ذمة من محمد

ثم وضع السوط على رجله ، وقال (٢٦) : استغفر الله ، ثم علا (٢٧) فأنشك ، حتى إذا فرغ قال : يابن عباس ، ألستَ تنشدني لشاعِر الشعراء ؟ قلت : ياأمير المؤمنين : ومَنْ شاعِرُ الشعراء؟ قال : زُهَيْر . قلت : لم صَيَّرتَه شاعر الشعراء؟ قال : لأنه لايُعاظل (٢٨)

<sup>(</sup>١٦) في الديوان:

ه وهل ينبت الخطى إلا وشيجه ه

<sup>(</sup>۱۷) لیس فی م (۱۸) دیوانه ۱۷ .

<sup>(</sup>١٩) الشعث : ما تفرق من الأمر . والمهذب : مطهر الأخلاق . وفي الديوان : لاتلمه .

<sup>(</sup>۲۰) لیس فی ۱، ب، ج، م

<sup>(</sup>٢١) في هامش ب : عن أبي عبد الله الجهمي . وفي ع : الجهمي – بفتح الهاء – من ولد أبي جهيم – بعد الهاء باء.

<sup>(</sup>۲۲) فى م: ينفسون على لمكانى امنه.

<sup>(</sup>۲۳) عقيرته: صوته.

<sup>(</sup>٢٤) النصب: حداء يشبه الغناء. وقيل: هو غناء الركبان. وقيل: غناء النصب ضرب من الألحان. (اللسان - نصب).

<sup>(</sup>٢٥) سبق صفحة ٢٠

<sup>(</sup>٢٦) الشَّعر والشَّعراء ٨٦، والأُغاني (١٠ - ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢٨) في م: لايعاظل بين الكلامين. (۲۷) في م: عاد.

الكلمتين ، ولا يمدح رجلا (٢٩) بغير مافيه ، ومَنْ قال فيك ماليس فيك يوشِك أَنْ يقول فيك ماليس فيك يوشِك أَنْ يقول فيك (٣٠) ماليس فيك (٣١) .

قال أبو عبيدة : صدق أميرُ المؤمنين ، ولشعره ديباجة إنْ ذقته فشهد ، وإن مسته ذاب ، وإن شئت قلت حجر (٣٢) ، ولو ردَّيت به الجبال لأدالها (٣٣) .

وعنه (۲۱) ، عن أبى مسمع ، عن ابن دأب ، قالا : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جالسا مع أصحابه وهم يتذاكرون الشعر ، فيقول بعضهم : فلان أشعر ، ويقول بعضهم : فلان أشعر إذ قيل لهم : ابن عباس على الباب ، فقال عمر رضى الله عنه : قد أتاكم (۲۰) من يحدثكم ، وهو أعلم الناس بأيام الله . فلما سلم وجلس قال له عمر : يابن عباس ؛ مَنْ أشعر الناس ؟ قال : زهير ياأمير المؤمنين , قال : لِم ذلك ؟ قال : لأنه هو الذي يقول (۳۱) :

قومٌ أبوهم سِنانٌ حين تَنْسَبُهم طابُوا وطاب من الأولاد ماوَلَدُوا (٣٧) لو كان يقعد فوق الشمس مِنْ كرم

قومٌ بأولهم أو محدهم قَعَدُوا و محدهم قَعَدُوا إلى الله من أَحَدٍ أو ما تَسلّف من آبائهم خلدوا أو كان يخُلدُ غير الله من أَحَدٍ أو ما تَسلّف من آبائهم خلدوا (٢٩) لو يعد لون بكيلٍ أو موازنة مالوابرَضْوَى ولم يعْدل بهم أحد] (٢٩)

<sup>(</sup>٢٩) في م: أحدا.

<sup>(</sup>٣٠) مكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣١) بعده في م: المعاظلة: أن يردد الكلام في القافية بمعنى واحد. وفي الأغانى: يعاظل بين الكلام. يداخل فيه وقيل: يتبع حوشي الكلام، ووحشي الكلام، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣٢) في م: صخر. (٣٣) في م: لأزالها.

<sup>(</sup>٣٤) في م: وحدثني محمد بن عنان ، عن أبي مسمع .

<sup>(</sup>٣٥) في م: قد أتى من يحدث عن أشعر الناس.

<sup>(</sup>۳۹) دیوانه : ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣٧) في الديوان : أو .

<sup>(</sup>٣٨) في الديوان : لو كان يخلد أقوام بمجدهم أو ماتقدم من أيامهم خلاوا

<sup>(</sup>٣٩) في الديوان: لو ايوزنون عيارا أو مكايلة.

<sup>(</sup>٤٠) من ع.

جِنِّ إذا فَزِعوا إنْس إذا نُسِبوا (١٤) مرزّءُون (٢٦) بَها ليلٌ إذا جُهدوا مُحَسَّدُون على ماكان من نعم لا ينزع الله عنهم ما به (٣٦) حُسِدُوا قال عمر: صدقت يابْنَ عباس.

وعنه (٢٤) ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الرحمن الأنصارى ، عن قُتيبة بن شبيب ، عن العوام بن زهير - أنّ زهيرا كان من مترهبة العرب ، وكان يقول : لولا أن تفنّدون لسجهت للذى يجيى الأرض بعد موتها .

وعن شبيب بن العوام بن زهير ، عن آبائه الذين أدركوا بجيرا وكعبا ابني زهير أنَّ زُهيراً رأى في نومه قبل موته أنه رُفع إلى السهاء حتى كاد يمس السهاء ، ثم انقطعت به الحبال ، فدعا بنيه فقال : إنى رأيتُ كذا وكذا ، وإنه سيكون بعدى أمرٌ عظيم يَعْلُو من انَّبَعه ، فُخذُوا بحظكم منه ؛ ثم لم يلبث (٥٠) إلا يسيرا حتى مات ، فلم يحل الحولُ حتى بُعث النبي

قال (٢٦) : وحدثنا السدوسي ، عن الأَصمعي ، عن أبي طريفة ، قال : كفاني من الشعراء أربعة :

زهير إذا طرب ، والنابعة إذا رَهِب ، والأعشى إذا رغب  $^{(4)}$  ، وعنترة إذا غضب  $^{(4)}$  .

[ تم خبر زهير بحمد الله تعالى] (٤٩)

<sup>(</sup>٤١) في الديوان: إنس إذا أمنوا جن إذا غضبوا .

<sup>(</sup>٤٣) رجل مرزأ : كريم يصاب منه كثيرا . وفى الصحاح : بيُصَبِّ الناس خيره ( اللسان ) . وجهد الرجل فهو مجهود من المشقة .

<sup>(</sup>٤٣) في الديوان : ماله .

<sup>(</sup>٤٤) في م هنا : فصل من أخبار زهبر : ذكر أبو عبيدة عن قتيبة . . .

<sup>(</sup>٤٥) في م: لم يعش.

<sup>(</sup>٤٦) في م: وذكر عن الأصمعي قال: كفاك من الشعراء . . . .

<sup>(</sup>٤٧) في م: غضب

<sup>(</sup>٤٨) في م: وعنرة إذا كلب. ومعنى كلب:غضب كما في القاموس.

<sup>(</sup>٤٩) من ع .

#### خبر النابغة الذيياني

[1٤] [ وهو النابغة ، واسمه زياد بن معاوية [ بن جابر] (١) بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن بغيض بن رَيْث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان .

وقال الذين قدموا النابغة ] (٢) : هو أوضعهم معنى ، وأجودهم جَوْهرةً ، وأبعدهم غاية ، وأكثرهم فائدة .

وأخبرنا ابن عمّان (٢) ، عن مطرف الكنانى ، عن آبن دأب ، عن (١) رفاعة بن عبد الملك ، عن مسلم ، قال : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف (٥) : إنه لم يبتى من الدنيا (٦) شيء إلا وقد أصبت منه ، ولم يبتى لى إلا مُحادثةُ الإخوان ومُناقلة الحديث ؛ وعندك عامر الشعبى فابعث به إلى يحدثنى .

فدعا الحجاجُ الشعبيُّ وجَهَّزُه وبعث به وأطراه في كتابه .

فخرج الشعبي حتى وصل إلى باب عبد الملك بن مَرُوان . ثم قال للحاجب : استأذن لى . قال له : ومَنْ أنت ؟ فقال : الشعبي . فأذن له . قال الشعبي : فدخلت على عبد الملك فإذا به على كرسي ويين يديه رجل أبيض الرأس واللحية على كرسي ، فسلّمت عليه فردَّ على السلام عبد الملك ، ثم أشار بالجلوس ، فجلست على يساره ، ثم أقبل عبد الملك على الذي يين يديه فقال : وَيْحَك ! مُنْ أشعر الناس ؟ فقال : أنا يا أمير عبد الملك على الذي وبينه من البيت ، فلم أصبر أن قلت : مَنْ هذا ياأمير المؤمنين الذي المؤمنين ، فأظلم ما بيني وبينه من البيت ، فلم أصبر أن قلت : مَنْ هذا ياأمير المؤمنين الذي يرعم أنه أشعر الناس ؟ فاستضحك عبد الملك وعجب من عَجَلتي قبل أن يسألني ،

<sup>(</sup>١) ليس في المؤتلف والمختلف.

<sup>(</sup>٢) ليس في م. وبدله: قالوا.

<sup>(</sup>٣) في ع: عثمان.

<sup>(</sup>٤) في م: في حديث رفعه إلى عبد الملك بن مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث في أمالى المرتضى (٣- ١٠١): وخزانة الأدب (٢ – ١١٨)، والأغاني (١١ – ٢١)، وقصص العرب (٢ – ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) في م: من لذة الدنيا.

وقال : هذا الأخطل بن عتاب (٧) التغلبي ، قلت : أَشْعُرُ منك والله ياأخطل الذي يقول (٨) :

هذا غلام حسن وَجهه مستقبل الخير سريع النمام الحارث الأكبر والحارث الد أعرج والأصغر خير الأنام ألم لهند ولهند وقد أسرع في الخيرات منهم إمام سيتة (٩) آباء وهم ماهم هم خير مَنْ يشرب صوب الغام

قال: فرددتُها حتى رواها عبد الملك. فقال الأخطل: مَنْ هذا ياأمير المؤمنين؟ فقال. هذا عامر الشعبى. قال الأخطل: والإنجيل، هذا ما استعذت مِنْ شره. صدق والله ياأمير المؤمنين. النابغة أشعر منى. فالتفت إلى عبد الملك، فقال: ما تقول في النابغة ياشعبى؟ قلت: قدّمة عُمَرُ بن الخطاب رضى الله عنه على جميع الشعراء.

قال (١٠٠): وخرج عُمَر وعلى بابه وَفْدٌ من غطفان فقال: أي شعرائكم الذي يقول (١١٠):

حلفتُ فلم أَتْرُكُ لنفسك رببةً وليس وراء الله للمرء مذهب لنن كنتَ قد بُلِّغْتَ عنى خيانةً (١٢) لمُبْلِغُكَ الواشي أَغَشُ وأكذب ولست بمستبق أخا لاتلمه على شعب أي الرجال المهذّب ولست بمستبق أخا لاتلمه

قالوا: النابغة ياأمير المؤمنين. قال: فِمن الذي يقول (١٣):

وإنك كالليل الذى هو مُدْركى وإنْ خلت أنَّ المُنتأى عنك واسعُ خطاطيفُ حُجْنٍ في حبالٍ متينةٍ تَمُدُّ بها أيْدٍ إليك نوازع (١٤)

<sup>(</sup>٧) هذا في ع. والأخطل اسمه غياث بن غوث كما في المؤتلف للآمدي ٢١.

<sup>(</sup>٨) ديوان النَّابغة ١٠٥، والأغاني (١١ – ٢١)، مهذب الأغاني (٢ – ٢٣٠).

<sup>(</sup>٩) في الديوان والأغاني : خمسة .

<sup>(</sup>١٠) في م قبله : فصل آخر . (١١) ديوان النابغة ١٦ .

<sup>(</sup>١٢) في الديوان : جناية . وفي م : سعاية .

<sup>(</sup>١٣) ديوان النابغة ٧١.

<sup>(</sup>١٤) خطاطيف: جمع خطاف. وخطاف البئر: حديدة حجناء يستخرج بها الدلاء وغيرها. حجن: معوجة. نوازع: جواذب. يريد أنه في قبضة يده وأنه لامفر منه.

فتكفلني ذنب امْرِيْ وتركته (١٥) كذى العُرِّ يُكوى غَيْرُه وهو راتع (١٦) قالوا: النابغة باأمير المؤمنين. قال: فمَنْ يقول في قوله حيث يقول (١٧):
إلى ابن مزيقيا أعلمت رحلي (١٨) وراحلتي وقد هدت القُيُون (١٩) وإن حمل الأمانة لم يَخُنها (٢٠) كذلك كان نوح لا يخون أثيتُك عاريا خَلَقا ثيابي على خَوْفٍ تُظنُّ بي الظنون

قالوا: النابغة ياأمير المؤمنين.

قال : فين الذي يقول في شعره حيث يقول (٢١) :

إلا سلمان إذ قال المليكُ له (٢٢) قُمْ في البرية فاحددها عن القَنَادِ (٢٣)

قالوا: النابغة ياأمير المؤمنين ، قال : هو أشعر شعرائكم .

قال (٢٤) الشعبى: ثم أقبل على الأخطل ثم قال: أوددت أنَّ لك شِعْرَ أحد من العرب عوضا من شعرك، أو تحب أنك قلته ؟ قال: لا والله ياأمير المؤمنين، إلا أنَّ رجلا من قومى قال شعرا فيه أبياتٌ والله ما علمته إلا معروف (٢٥) القناع، قليل السماع، كبير (٢١) الذراع، وددت أنى كنت قلتها ؛ وهي قوله (٢٠):

ه حملت على ذنبه وتركته ه

وفي اللسان: فحملتني ذنب امرئ وتركته.

(١٦) العر- بالضم: قروح تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر فتكوى الصحاح لئلا تعديها المراض (اللسان- عر). وهذا البيت ليس في م.

(١٧) ديوان النابغة ٢١٤ ، والأغانى ( ١١ – ٢٢ ) .

(١٨) في م ، والأغاني . و إلى ابن محرق أعلمت نفسي ه

(١٩) في الديوان والأغاني : العيون .

(٢٠) في م، والأغاني: فألفيت الأمانة لم يحبها.

(٢١) ديوان النابغة ٢٨ ، والأغاني (١١ – ٤).

(٢٢) في الديوان والأغاني : إذ قال الإله له . . .

(٧٣) احددها: احبسها. والفند: الخطأفي الرأى والقول.

(٢٤) في ا: قبله: فصل آخر.

(٢٥) في م : مغدف القناع ، وأغدف القناع : أرسله . وفي هامش ج : مغدودف القناع .

(٢٦) في م: قصير.

(۲۷) في م : وهو القطامي ، كما سيأتي . والبيتان الأخيران في الشعر والشعراء ٧٠٤ .

<sup>(</sup>١٥) في الديوان:

لیس الجدید (۲۸) بها تبقی بشاشته والعیش الا ما تقر به والعیش من یلق خیرا قائلون له قد یُدْرِك المتأنّی بَعْضَ حاجته

إلا قليلا ولا ذو خُلَّةٍ يَصِلُ عَيْنٌ ولا حال إلا سوف ينتقل ما يشتهى ولأمِّ المحطىُ الهَبَلُ وقد يكون من المستعجل الزلَـلُ

يريد به القطامي التغلبي.

وذكر (٢٩) محمد بن عيَّان ، عن أبي علقمة ، عن مفلح (٣٠) بن أبي سُلمان ، عن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، عن حسَّان بن ثابت الأنصارى أنه حَدَّثُه قال (٣١): خرج ذات يوم وافدا إلى النعان بن المنذر. قال : فلما دخلتُ بلادَه لقِيَني رجلٌ فسألنى : أين تريد؟ وما أقدمك؟ فأخبرته بسبب قدومي ، فإذا هو صائغ . ثم قال : من أين ؟ قلت : من الحجاز . قال : فكن خزرجيًا . قلت : فأنا خزرجي . قال : فكن نَجَّاريا (٣٢) . قلت : فأنا نجَّاري . قال : فكن حسانا . فقلت : أنا حسان بن ثابت الأنصارى . قال : قد كنتُ أُحِبُّ لقاءك ، وأنا واصفٌ لك أمرٌ هذا الرجل وما ينبغي لك أن تعمل به في أمره ؛ إنك إذا لقيت حاجبه فانتستْ له ، فإذا أعْلَمْتُه وُرُودَك أقتَ شهرا لا يردُّ عليك شيئًا ، ثم يَلْقَاك منْ بعد الشهر فيقول لك : مَنْ أَنتَ ؟ وما أقدمك ؟ ثم تقيم شهرا لا يردُّ عليك شيئا ، ثم يستأذن لك ، فإذا دخلتَ على النعان فإنك ستَجدُ عنده ناساً فيستنشدونك فلا تنشد حتى يأمرك ، فإذا قد أمرك فأنشده . فإذا فرغْتَ فسقولون لك زدْ فلا تزدْ حتى يأمرك ، فإذا فعلتَ ذلك فانتظر ثُوابَه وما عنده ؛ فإنَّ هذا أمرٌ ينبغي لك أن تفعلَه في أمر هذا الرجل فكُنْ عليه. قال حسان : فغدوْتُ إلى الحاجب ، فإذا الأمرُ كما وصف لى . ثم دخلتُ على النعان فقلتُ ما أمرني به الصائغ ، وأنشدته فأعجبه شعرى ، ثم خرجت من عنده فأجازني وأكرمني ، فجعلت أخبر صاحبي بما صنع لى . فقال : لاتزالُ كذلك حتى يأتى أبو أمامة [10] ، ثم لاحظً لك فيه ، يعني أبا أمامة النابغة ، فإذا قدم فلاحظُّ لأحَدِ من الشعراء ا عند النعان اكرامة النابغة عنده.

<sup>(</sup>٢٨) في م: به ، (٢٩) قبله في م: فصل آخر . (٣٠) في م: عن مفالج بن سليان .

<sup>(</sup>٣١) الحديث في الأغاني (١١ – ٣٧) ، والشعر والشعراء ١١٠.

<sup>(</sup>٣٢) من بني النجار .

فأمّت على ذلك إلى أن دخلت ليلةً فدعا بالعشاء فأتى ببطيخ (٢٣) ، فأكل منه بعض جلسائه فامتلا فضحك بطّال كان على باب النعان فغضب ، وقال : في مجلسي يضحك (٢٠) ! احرقوا صليفيه (٢٥) ، فأحرقوا صليفيه بالنار ؛ فوالله إنى جالس عنده إذ بصوت من خَلْفِ قُبته ، وكان ذلك اليوم الذي تَرد فيه النّعَم السُّود ، ولم يكن لأحدهم نعَم سرّدٌ إلاّ له ، وذلك عند رضائه على النابغة وإذْنِه بالقدوم عليه فإذا هو يقول (٣٦) :

أَنَام (٣٧) أم يسمع ربّ القبه ياواهب الكُوم بغير (٣٨) طلبه سُرَّابة بالمشفر الأذِبَّة ذات (٢٩) نجاء في يديها خُلْبَة (١٠)

ثم قال الحاجب : النابعة بالباب ، فأذن له بالدخول فدخل ، وأنشد قصيدته التي تقول فيها الله :

ولستَ بمسَبْقٍ أَخاً لا تلومه (٢١) على شَعَثٍ أَيُّ الرجال المهذَّبُ

فأمر له بماثة ناقة برعائها ومطالبها (٢٦) من النَّعَم السود ؛ فخرجت من عنده ولا أدرى ، أكنت أحسده على شعره أم على نائله (٤١)

قال: فرجعت إلى صاحبي فأخبرتُه ، فقال: لاشيء لك عنده ، فانصرفت . وعنه في حديث رفعه إلى الوليد بن روح الجمحي قال: مكث النابغة زماناً طويلا لا يقول شعراً ، ثم قال يوماً لبناته: اغسلن ثيابي ، وعصبن حاجبي عن عيني ، فلما نظر إلى الناس أنشأ عند ذلك يقول (٥٠):

<sup>(</sup>٣٣) في م: بطبيخ (٣٤) في م: أيجليسي تضحك.

<sup>(</sup>٣٥) الصليف – كأمير: عرض العنق، وهما صليفان. أوهما رأس الفقرة التي تلي الراس من شقيها (القاموس – صلف). (٣٦) الأغاني (١١ – ٣٨)، والشعر والشعراء ١١٠.

<sup>(</sup>٣٧) في الأغاني : أصم .

<sup>(</sup>٣٨) في ١، ب ; لعنس. وفي م : لعيس صلبه.

 <sup>(</sup>٣٩) في م: ذات تُجاف. والأذبة: جمع قلة لذباب. وفي الأغاني: ذات هباب في يديها جلة النشاط والسرعة.
 النشاط والسرعة.
 (٤٠) خدبة: طول واضطراب. والنجاء: السرعة في السير.

<sup>(</sup>١١) ديوانه ١٧.

<sup>(</sup>٤٢) في الديوان ، م : لأتلمه ، وهي الرواية المعروفة .

<sup>(</sup>٤٣) في كل النسخ - ماعداع: مطافيلها؛ والمطفل: ذات الطفل من الإنس وغيره، جمعه مطافيل ومطافل ( القاموس - طفل).

<sup>(</sup>٤٤) في م: أم على مانال من جزيل عطائه . ﴿ (٤٥) الشعر والشعراء ١١١ ـ

ش وطول عَيْشِ قد (٤٦) يضرُّه عَى بعد خُلُو العَيْشِ مُرَه تى لايرى شيئًا يَسْرُه

يأمل أن تفنى بشاشته ويد وتضره (٤٧) الأيام خ كَمْ شَامِتٍ بِي إِنْ هَلَكُ تُ وَقَائِلِ الله دَرَّهُ

وعنه قال (٤٨) : لما قال النابغة (٤٩) :

[ أمِنْ آل مَيَّة رَائعٌ أو مغتدى ] (٥٠) عَمُلان ذا زادٍ وغير مزوّد وقال بعده:

[ زعم البوارحُ أنَّ رحْلَتنا غلااً](٥٠) وبذلك خبرنا الغرابُ الأسود فهابوه (٥١) أن يقولوا له لحنت وأخطأت (٢٠) ، فعمدوا إلى قينته فقالوا : أسمعيناه بالْخَفض والرفع ؛ ففطن لذلك وقال : \* وبذاك تنعاب الغراب الأسود \*

وكان بَدْء غضَب النعان عليه في أمر المتجردة أن النعان قال : يازياد ، صف لي المتجرَّدة في شعر ولا تُغادر منها شيئاً ، وكانت زوجة النعان ، وكانت أحسن نساء زمانها ، وكان النعان قصرا (٥٣) [ دميا أبرش ] (٤٥) ، وكان من يجالسه ويسير معه [ رجل ] (٥٠) آخر يقال له المنخَّل ، [ وكان جميلا ، وكان النابغة عفيفا ] (٥٦) ، غوصفها في الشعر الذي يقول فيه (<sup>(٥٧)</sup>:

[ لو أنها عرضت لأشمَطَ راهب يدعو(٥٨) الإلهَ صرورة مُتعَبِّد(٥٩) لصياً لبهجتِها وطيب (٢٠) حديثها ولخاله رَشَداً وإن لم يرشد

<sup>(27)</sup> في الشعر والشعراء: وطول عيش مايضره.

<sup>(</sup>٤٧) في م: وتصرم الأيام. وفي الشعر والشعراء: وتحونه الأيام.

<sup>(</sup>٤٨) في م قبله: فصل آخر، قال.....

<sup>(</sup>٤٩) ديوانه ٣٤، ٣٥ (٥٠) ليس في ع.

<sup>(</sup>١٥) الحديث في الموشح ٤٦. (٥٢) في م، والموشع: وأكفأت.

<sup>(</sup>٥٣) في ع: عقيا (٤٥) ليس في ع. (٥٥) من ١.

<sup>(</sup>٩٩) ليس في ع. (٥٧) ديوانه ٣٨. (٥٨) في ج: يخشي الإله.

<sup>(</sup>٩٥) في ١ . ب ، م : المتعبد . والصرورة : المتبتل الذي ترك النكاح .

<sup>(</sup>٦٠) في الديوان: لرنا لبهجتها. وحسن حديثها. ورنا: أدام النظر.

تَسَعُ البَارَد إِذَا أَتَيْنُ زَائِراً (٢٠) فإذا هجرتك ضاف عنى مقعدى أَمُّم وصف جميع عاسنها ، فلم بلغ [إلى](٢٠) المعنى قال ](٦٣) :

وإذا لمَسْت لمست أخم (١٤) جاثماً مُتَحَبِّزا . بمكانِه ملْءَ الْيكِ [ وإذا طَعَنت طعنْت في مُسْتَهْدف ناتى الجسَّة بالعَبير مُقَرَّمَلًا (١٥٠) وإذا نزعْت نَزعْت عَنْ مستحصف نزع الخزور بالرشاء المُحصد (١٦١) وتكاد تُنْزعُ جلْدَه عن ملَّة فيها لوافح كالحريق الموقد (١٧٠)

قال: ] (١٨) فلما سمع ذلك المنخل [ بن عويمر] (١٩) ، [ وكان يغار عليها ] (٧٠) ، قال : [ أيّد الله اللك ] (٧١) ، ما يقول هذا إلا مَنْ جَرّب [ ورأى ] (٢٧) ، فوقع ذلك فى نَمس النعان ، وكان له بَوّاب يقال له عِصام ، وكان صديقا للنابغة ، فأخبره الخبر ؛ عهرب إلى [ ملوك ] (٧٣) غسان [ وهم آل جَفْنَة الذين يقول فيهم (٧١) حسان بن ثابت (٥٧) :

لله دَرُّ عِصَابةٍ نادمْتُهم أبناء (٧٧) جفْنَة حولَ قبْر أبيهم

<sup>(</sup>٦١) في الديوان: طائعا (٦٢) ليس في ١.

<sup>(</sup>٦٣) ليس في ع ، فوصفها في الشعر الذي يقول فيه .

<sup>(</sup>٦٤) في م ، ب : أجثم . والمثبت في ١ ، جـ ، ع ، واللسان ( جثم ، وخثم ) ، والديوان ٣٦ ، والشعر والشعراء ؛ ١١٧ ، والأخثم : الجهاز المرتفع الغليظ .

<sup>(</sup>٦٥) مستهدف: عريض مرتفع المجسة: مرتفع. العبير: أخلاط من الطيب. مقرَمد: مطلى. وفي ا. والديوان ٣٩. واللسان (هدف): رابي المجسة. وفي ب: نائي المجسة.

<sup>(</sup>٩٩) مستحصف ضيق الحزور: البالغ القوى الرشاء: حيل الدلو. والمحصد: المحكم القتل.

<sup>(</sup>٦٧) الملة: الرماد الحار، وفي الديوان:

ويكاد يتزع جلد من يصلى به بلواقح مشل السعير الموقد (٦٨) ليس في ع (٦٩) من ع، وفي الأغاني بن عبيد بن عامر اليشكري .

<sup>(</sup>۷۰) ليس في ع (۷۱) ليس في ع.

<sup>(</sup>٧٢) ليس في ع (٧٣) ليس في ع .

<sup>(</sup>٧٤) في ١: يقول في حقهم . (٧٥) ديوانه ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧٦) جلق: قيل: هي دمشق. وقيل. موضع بقزبها.

<sup>(</sup>٧٧) في الديوان: أولاد. (٧٨) في ١، والديوان: قبر...

<sup>(</sup>٧٩) في ب: الأفضل. وفي جه: الأول.

بِيضُ الوجوهِ كريمة أحسابهم شُمُّ الأنوفِ من الطَّراز الأَولِ . 

يُغْشُون حتى ماتَهِرُ كِلابُهم لايُسألونَ عن السواد المُقْبل [ (٨٠)

فأقام النابغة (٨١) عندهم ، حتى صَعَّ للنعان براءته ، فأرسل إليه ورضى (٨٢) عنه ؛ وفي عصام يقول النابغة (٨٢) :

[ نَفْس عصام سوَّدَتْ عصاماً وعلمتْ الكُرُّ والإقداما وجلَّتُهُ (۱۸) ملكا هماما (۸۰)

وله فيه (٨٦) أيضا ] (٨٧):

<sup>(</sup>٨٠) ليس في ع . (٨١) في ع : فأقام بينهم .

<sup>(</sup>٨٢) في ع: وصح ذلك للنعان فأمنه وكتب إليه بالأمان.

<sup>(</sup>٨٣) ديوانه : ١٠٧ ، وفي الأغلق (١١ – ١٢ ) : وعصام الذي يقول فيه الراجز.

<sup>(</sup>٨٤) في الديوان: وصيرته. (٨٥) بعده في الديوان: محتى علا وجاوز الأقواما ه

<sup>(</sup>۸۹) دیوانه ۱۰۱ (۸۷) لیس ف ع.

<sup>(</sup>٨٨) الهام: العظيم الهمة. والمراد به النعان.

<sup>(</sup>٨٩) في ا ، والديوان : فإني لاألومك في دخول .

<sup>(</sup>٩٠) في ع: أبا قابوس! (٩١) في م، ب، ج: والشهر.

<sup>(</sup>٩٢) في م ، ب ، ج : ونأخذ بعده .

<sup>(</sup>۹۳) ذباب الشيء: طرفه:

<sup>(</sup>٩٤) في ا ، م ، واللسان (أني ) : أني . وأني : حان وأدرك وبلغ .

<sup>(</sup>٩٥) البيتان ليسا في ب ، ولافي المديوان . والبيت الأخير ليس في ع ، ا ، ج. .

<sup>(</sup>٩٦) ليس في ١ (٩٧) ليس في ع.

[ ووجدت بخط أبى جعفر رحمه الله : وذكروا أن النابغة الذَّبيانى دخل المدينة ، فلقِيَه حسانُ بن ثابت ، فقال و ياعم ، أنت النابغة ؟ قال : نعم يابْنَ أخى . قال حسان : أنشدنى ياعم مِنْ شعرك . قال : فأنشأ يقول النابغة (٩٨) :

أمِنْ آل مَيَّةَ رافعٌ أو مُغْتَدِى عَجْلاَن ذَا زَادٍ وغيرَ مُزَوِّدٍ وَالْمِنْ الْمُودُ وَلِمَا الْمُوابُ الأسودُ وَبِدَاكَ خَبَرَنَا الغرابُ الأسودُ وَبِدَاكَ خَبَرَنَا الغرابُ الأسودُ وَبِدَاكَ خَبَرَنَا الغرابُ الأسودُ (١٤)

فأصلحه النابغة فقال: • وبذاك تنعاب الغراب الأسود (٩٩) •

ويروى الغُراب والعُرَاب (١٠٠٠ وهو الغُداف ، وقال بعضهم (١٠٠١): الغداف: الريش.

لامرحبا بغَدٍ ولا أهْلاً به إن كان ترحال (١٠٢) الأحبَّة في غلب

فقال له حسان بن ثابت : ياعم ، أقويت في شعرك . فقال له النابغة : يابْنَ أخى ، وما هو الإقواء عندكم ؟ خفضت قافيتك ثم رفَعْتَها ، ثم عُدْت إلى الخَفْضِ . قال له النابغة : فأنشدفي أنت يابْنَ أخى شيئاً من شعرك . فأنشده حسان :

لنا الجفَّنَاتُ الغُو يُلْمَعْنَ بالضُّحَا وأسيافُنا مِنْ نَجْدةٍ تقطر الدما

فقال له النابغة : يابْنَ أخى ، على رسلك ، فقد أخطأت في هذا البيت في ستة مواضع . قال : فاهُن ياعم ؟ قال : قلت الجفات ، وهي أقل العدد ، ولو قلت الجفان كان أعم . وقلت . الغر ، والغرة هي البياض اليسير في وَجْه الفرس ، ولو قلت البيض كان أعم . وقلت : يلمعن ، واللمع إنما هو الضياء اليسير من بعيد . ولو قلت : يُشرقن كان أعم . وقلت : بالضّحا . فكأنما أنتم تطعمون بالضحا ثم تقطعون : ولو قلت : بالدُّجا كان أعم وأحسن . وقلت : وأسيافنا ، وهي أول العدد ، ولو قلت سيوفنا كان أعم . وقلت : تقطر الدما ، والقطر إنما هو كالدمعة تقطر من الحجر ومِنْ غيره ، ولو قلت تسكب الدما كان أعم .

<sup>(</sup>٩٨) ديوانه النابغة ٣٤ ، وقد تقدم البيتان (٩٩) انظر ماسبق صفحة ٧٦ .

<sup>(</sup>١٠٠) اللسان - غرب.

<sup>(</sup>۱۰۱) في اللسان (غُرِف): للغداف: الغراب، وخص به بعضهم غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين.. وقيل كل أسود حالك غداف. (۱۰۲) في الديوان: إن كان تفريق....

وقيل: إنه ليس هذا الكلام إلا بين الخنساء وحسان بن ثابت بين يدى النابغة في سوق عُكاظ ، وإن النابغة كان يضربُ له خَيْمة في سوق عُكاظ في كل سنة ، وتأتى جميع الشعراء تَعْرِضُ أشعارها على النابغة ، وكان مِنْ جُمْلة مَنْ حضر بشعره أيضاً حسان بن ثابت والخنساء. وهذا الأصح.

تمّ خبر النابغة ] (١٠٣).

### خبر الأعشى البكرى

[ وهو الأعشى ؛ واسمُه مَيْمون بن قَيْس بن جَنْدَل بن شراحيل بن عَوْف بن سَعْد بن مالك بن ضُبَيْعة بن قَيْس بن نُعلبة بن عُكابة بن صَعْب بن بكر بن وائل بن قاسط . و الله الذين قدّموا الأعشى : هُو أمدَحهُم للملوك ، وأوصفهم للخمر ، وأغزَرهم شعْراً ، وأحسنهُم قريضا .

قال (۱۰۰۰) الجمحى - عن أبى عبيدة ، عن أبى عَمْرو بن العَلاء أنه قال : عليكم بشعر الأعشى ؛ فإنما أُشبِّهُ بالبازى الذى يَصطادُ ما بين الكركى [١٦] والعَنْدَليب - وهو عصفورٌ صغير (١٠٦).

وكان يقولُ : هو أشعرُ القوم ، إلا أنه وضعه كثرة الجَهْل ، وقيل : وضَعه إلحافه . وقد روى ابنُ دأب وغيره أنَّ الأعشى خرج يُريد النبيَّ عَلِيلَةٍ وقد قال فيه شعرا ، حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحِلته فقتَلَتْه ، فلما أُنْشِدَ النبيُّ عَلِيلَةٍ شِعْرَه الذي يمدحُ فيه النبيُّ عَلِيلَةٍ ، وهو قوله (١٠٧) :

وآليتُ لاأرثي لها مِنْ كلاَلها (١٠٨) ولا مِنْ وَجي (١٠٩) حتى تُلاَقي (١١٠) محمدا

<sup>(</sup>١٠٣) هذا الحديث كله من ع وحدها.

<sup>(</sup>۱۰٤) من ع.

<sup>(</sup>١٠٥) في م: الجهمي. والمثبت في هامش ا أيضا ، فقد كتب في الهامش أمامها : الجمحي ، وبجانها علامة الصحة . ويؤيده أن ابن سلام قال (٥٥) : وكان أبوعمروبن العلاء يقول : مثله مثل البازى يضرب كبير الطبر وصغيره . وقريب من معنى هذه العبارة ماقى الشعر والشعراء لابن قتيبة صفحة ٤٣٧ .

<sup>(</sup>١٠٠٦) بعده في م : ولعمري إنه أشعر القوم ، ولكنه وضعته الحاجة بالسؤال ؛ وسيأتي قريب من هذا المعني .

<sup>(</sup>١٠٧) ديوانه ١٣٥. (١٠٨) في الديوان: من كلالة.

<sup>(</sup>١٠٩) في الديوان : ولا من حفا . والوجي : الحفا أو أشد منه .

<sup>.(</sup>١١٠) في الديوان : حتى تزور.

متى ماتُناخِي عند باب أبني هاشم تُراحى (١١١) وتَلْقَى من فَوَاضِله يَدَا فقال النبي عَلِيلًا : كاد يَنْجُو ولَمَّا (١١٢) .

وأخبرنا المفضّل عن أبي (١١٣) طاهر الذُّهلي ، عن أبي عُبيدة ، عن مجالد ، عن الشمبي ، قال : قال عَبْدُ الملك بن مَرْوان لمؤدِّب أولاده (١١٤) أَدَّبهم برواية شعر الأعشى ، فإنَّ له (١١٥) عذوبة [يدلّهم على محاسن الكلام] (١١٦) ؛ قاتله الله ! ما أعذب بَحْرَه ، وأصلَب صَخْره !

\_ [ وقال المفضّل ] (١١٧) مَنْ زعم أنَّ أحداً أشعر من الأعشى فليس يعرفُ الشعر . وأخبرنا محمدُ بن عيان ، قال : قلتُ لعلى بن أبي طاهر : مَنْ أشْعُرُ الناس ؟ فقال : وإنك لتشكُّ في المعرفة ؛ أشعر الناس الذي يقول (١١٨) :

وتَبُرُدُ بَرْدَ رِدَاء العَرو س في الصيف رقرقت (١١٩) فيه العبيرا وتسخنُ ليلةً لايستطيع نُباحاً بها الكلبُ إلا هَريرا

[ قال : قالت : إنَّ أبا عُبيدة يجعله في الطبقة الثانية من الشعر ] (١٢٠) ، قال : يابن أخى ، ملأُقدَّم على الأعشى أحداً ؛ وإنما يفعلُ ذلك في الهوى والميل (١٢١) . قال المفضّل : وقد رُوى أنَّ النبي عَيِّلِهُ لما أُنشد شعره (١٢٢) الذي ذكر فيه علقمة في كلمته التي يهجوه فيها حيث يقول (١٣٣) :

<sup>(</sup>۱۱۱) في الديوان: تريحي. وفي م: تفوزي. والمثبت في ع ، ب.

<sup>(</sup>١١٢) ولما : أي ولم ينج ولم يحصل له الفوز بالإسلام .

<sup>(</sup>١١٣) في م: عن على بن طاهر الذهلي.

<sup>(</sup>١١٤) ف ١، ب، ج: ولده.

<sup>(</sup>١١٥) في م: فإن لكلامه .. قاتله الله . (١١٦) من ع .

<sup>(</sup>١١٧) من ع . (١١٨) ديوان الأعشى : ٩٥ ، الموشح ٧٣ .

<sup>(</sup>١١٩) في الديوان: رقرقرت بالصيف فيه العبيرا.

<sup>(</sup>١٢٠) من ع . (١٢١) في م بعده : فهو أشعر الناس .

<sup>(</sup>١٢٢) في م : ولما أنشد النبي ﷺ قول الأعشى الذي نفر فيه عامر بن الطفيل وفضله على علق، ق بن مملائة ويمدح عامراً.

<sup>(</sup>۱۲۳) وخبر هذه المنافرة والقصيدة في ديوانه ۱۳۸ وما بعدها ، وسيرة ابن هشام : ۳ – ۱۹۳ ، وخزانة . الأدب : ۱ – ۱۲۷.

علقم أنْتَ إلى عامر (١٢٤) الناقم (١٢٥) الأوتار والواتر [سُدْتَ بني الأحوص لم تَعْدُهم وعامِرٌ سادَ بني عَامِر] (١٢٦)

فنهى رسول الله على عن رواية هذا الشعر، وكان علقمة من المؤلّفة قلوبهم. وقد نَفّره (١٢٧) على عامر، وقد أسلم، وكان مُشركا لم يُسلم، وهو الذى قبل أن يعين رجالا على (١٢٨) بين معاوية من الأنصار.

تم خبر الأعشى ] (١٢٩).

# خبر لَيد بن ربيعة

[ وهو لبيد بن ربيعة بن مالك بن مُلاعب الأسنّة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بل عامر بن صَعْصَعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان بن مضر] (١٣٠).

وقال الذين قدموا لَبِيدا: هو أفضلُهم في الجاهلية والإسلام ، [ وأعرفهم بفصحاء العرب ] (١٣٠) ، وأقلُهم لغُواً في شعره .

وقد رُوى أنَّ عائشة رضى الله عنها قالت : رحم الله لبيدا ، ما أشعره في قوله حيث يقول (١٣٢) :

ذهب الذين يُعَاشُ فى أكنافِهم وبَقيتُ فى خَلْفٍ كجلْدِ الأَجْرَبِ لاَجْرَبِ لاَينفعُون ولا يُرجَى خَيْرهم ويُعابُ (١٣٢٦) قائلهم وإن لم يكذب ثم قالت: كيف لو رأى لبيد خلفنا هذا.

<sup>(</sup>١٧٤) في أ: علقمة لست إلى عامر. وفي ج: علقم لست إلى عامر. وفي الله أن: علقم لالست إلى عامر. (١٧٥) في الديوان: الناقص . (١٢٦) ليس في ج.

<sup>(</sup>١٢٧) في ع: انفرد. وفي الديوان: انحاز الأعشى إلى عامر.

<sup>(</sup>۲۲۸) مكذاني ع. (۱۲۹) من ع. (۱۳۰) من ع.

<sup>(</sup>١٣١) ديوانه ١٥٧ ، والمعمرين ٧٧ ، شرح القصائد السبع ٤٠٢ ، ٥١١ ، الكامل : ٧٣٦ ، الأمالى :

<sup>(</sup>١٣٢) في الديوان : يتأكلون مغالة وخيانة ويعاب . . . وإن لم يشغب .

وفي شرح القصائد السبع:

يتأكلون ملامة ومنامة ويلام ....

وقال الشعبي : كيف لو رأت أمُّ المؤمنين خلفنا هذا (١٣٣) .

وكان لبيد (١٣٤) رجلا جوادا كريما شريفا في الجاهلية والإسلام ، وكان قد آلى على نفسه أنْ يُطعم الناسَ ما هبت الصّبا ، ثم أسلم فأدام ذلك في الإسلام ، ونزل الكوفة وعليها الوليدُ بن عقبة ، فبينا هو يخطبُ الناسَ إذ هبّت الصبا ، فقال في خطبته على المنبر ، وهو على المنبر (١٣٥) : قد علمتُم حال أخيكم أبي عقيل وما أوْجَب على نفسه أنْ يُطعم الناس ما هبّتِ الصّبا ، وقد هبّتْ ريحُها ، فأعينوه على مُروءته ؛ ثم انصرف الوليد ، وبعث إلى لبيد بمائة ناقة ، واعتذر إليه فقال في ذلك (١٣٦) :

ترى (۱۳۷) الجزَّار يشحد شَفْرتَيْه إذا هبّت رياح بنى عقيل أشَمُّ الأَنْفِ أَصْيَدُ عَامِرىً طويل الْبَاع كالسيف الصّقِيل (۱۳۸) وفي ابن الجعفري بحلفْتَهُ (۱۳۱) على العِلاّت (۱۴۰) والمال القليل بنَحْرِ الكومِ ما هبّتْ لَدَيْه رياح صَباً تجيءُ (۱٤۱) مع الأصيل

قال: وبعث بالجزُر والأبيات إلى لبيد، فقال له الرسولُ: هذه من عند أبى وَهْ (١٤٢)، فشكره.

<sup>(</sup>١٣٣) في شرح القصائد السبع : قالت : وبح لبيد بن ربيعة ! كيف لو بتي إلى مثل هذا اليوم !

<sup>(</sup>١٣٤) في م: فصل آخر، قال: ...

<sup>(</sup>۱۳۵) هکذانی ع.

<sup>(</sup>١٣٦) في ب : فقال الوليد . وفي ج : وقال الوليد . وفي شرح القصائد السبع : ٥١٥ ، وأرسل اليه بأبيات ، والأبيات في شرح القصائد السبع : ٥١٥ . والشعر والشعراء ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۱۳۷) في م: رأى .

<sup>(</sup>۱۳۸) في شرح القصائد السبع': أغر الوجه أبيض عامري كأن جبينه سيف صقيل والمثبت في الشعر والشعراء أنضاً .

<sup>(</sup>١٣٩) في م: بما نواه . والمثبت في الشعر والشعراء أيضاً .

<sup>(</sup>١٤٠) على العلات : على كل حال ، في عسره ويسره .

<sup>: 6 3 (181)</sup> 

يذكى الكوم ما حبت عليه ... تجاوب بـالأصيــل وفي الشعر والشعراء:

بنحر الكوم إذ سِحبت عليه ذيول ... ...

والكوم : جمع أكوم وكوماء . والأكوم : البغير الضخم السنام : تجاوب : تتجاوب

<sup>(</sup>١٤٠) في أ، ب، خر: هذه هذية أبي وهب. وفي م: ابن وهب. والمثبت في ع أيضا.

وقال: إني تركْتُ الشعر منذ نزل (١٤٣) القرآن؛ وقد كنت لاأعيا بجواب شعره (١٤٤) ، ثم دعا بنيَّة له (١٤٥) فقال لها : أجيبيه ، فأنشأت عند ذلك تقول - مجيبةً للوليد (١٤٦):

دَعَوْنا عند هَبَّتِها الوَليدَا إذا هبَّتْ رياح بني عقيل أعانَ على مُروءته لَبيدا أشمَّ الأنف أصيد عَبشَميّا عليها من بني حام قعودا بأمثال الهضاب كأن ركباً أبا وَهْبِ جزاكَ الله خَيْراً نَحَرَنَاها وأَطعَمْنَا التَّرْيدا (١٤٧) فعُدُ (٩١٤٨ إِنَّ الكريمَ له مَعَادٌ وَظُنِّي بابْنِ أَرُوَى أَنْ تَعُودا

فقال لها لبيد: أَجَدْتِ وأحسَنْتِ لولا أَنَّكُ سألتيه في شعرك [ الزيادة ] (١٤٩) قالت : ياأبت ؛ إنه مَلِك ، ولا بأس بسؤال الملوك ؛ ولو كان غيرُه ما سألنَّاهُ . فقال لها: أَجَلْ ، إنه على ما ذكرت ، وإنَّ كلامك ِ هذا أجودُ من شِعْرك .

وكان لبيداً أحدُ المعمَّرين ، وقيل : إنه لم يمُتْ حتى حُرُمَتْ عليه مَائة (١٥٠) امرأةٍ من

بني عامر ، وهو الذي جاوز تسعين حجَّةَ ؛ وهو قولهُ حيث يقول (١٥١) :

كأني وقد جاوزْتُ تسعين حجَّةً خَلْعتُ عِذَارِي أَو فضضتُ لجامِي (١٥٢) فکیف بمَنْ بُرْمی ولیس برامی

رَمَتْنِي بنات الدّهر من حيث لاأرى (١٥٣) [إذا مارآه الناسُ قالوا لم يكن حديدا حديد الْغَرْب غَير ،كَهَام

<sup>(</sup>۱٤٣) في م: قرأت. (١٤٤) في م: بجواب شاعر.

<sup>(</sup>١٤٥) في م. ودعا ابنه له خماسية. وخماسية: طولها نحو خمسة أشبار.

<sup>(</sup>١٤٦) الشعر والشعراء ٢٣٤، وشرح القصائد السبع ٥١٥، وديوانه ٣٥٧.

<sup>(</sup>١٤٧) في م: الوفودا.

<sup>(</sup>١٤٨) في هامش الشعر والشعراء : ضبطت في الكامل للمبرد في طبعة أوربة : فعدان – بكسر الغين وتشديد الدال المفتوحة ورفع النون. والعدان: الأمان والعهد. وعدان الشباب والملك: أولها وأفضلها ، وهو فعلان من العد. أو فعال من العدن بمعنى الإقامة. والأظهر عندى الأخير ، تقول : إن الكريم له معاد إلى مبدئه ومعدنه وأصله ، أي أن ذلك يرجع به إلى طبيعته في الكرم والجود .

<sup>(</sup>١٤٩) من ع . (١٥٠) في م : خمسمائة .

<sup>(</sup>١٥١) المعمرين ٧٨ ، الأغاني : ١٩ – ١٥٩ وشرح القصائد السبع ١٥٧ ، والعقد الفريد ١ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>١٥٢) في م: خلعت بها عني عذار لجامي.

<sup>(</sup>١٥٣) في شرح القصائد السبع: من كل جانب.

فأفنى وما أفنى من الدهر ليلة ولم يفن ما أفنيت سلك نظام] (١٥٠) فلو أننى أرمَى بغير سِهام. فلو أننى أرمَى بغير سِهام. ولكننى أرمَى بغير سِهام. وهو الذي يقول - حين بلغ مائة سنة وعشرين سنة (١٥٦):

[ وغَنِيتِ (۱۰۷) دَهراً قبلَ مَجْرَى دَاحسِ (۱۰۸)

لو كان للنفس اللجوج خلودً

وقال (١٥٩) حين بلغ أربعين ومائةً ] (١٦٠):

ولقد سئِمْتُ من الحياة وطولها وسُؤَال هذا الناس كيفَ لَبيدُ غلب الزمان (١٦١) وكان غيرَ مُغَلَّب دَهرٌ طويلٌ دائم محدودُ (١٦٢) يومٌ إذا يأتى عليه وليلةٌ وكلاهما بعد انقِضاهُ (١٦٣) يَعُودُ

وأسلم وحَسن إسلامه ، وجمع القرآن ، وترك قول الشعر .

فلما (۱۲۱) حضرته الوفاةُ دعا بابْنَ له ، فقال : يابني ، إن أباك لم يمُتْ ، ولكن توفى ؛ فإذا قُبِضَ أبوك فأغمِضُهُ واستَقْبِلْ به القِبْلَة ووشِّحهُ (۱۲۰) بثوبه ، ولا تَصِحْ عليه صائحة ، ولا تَشِحْ عليه صائحة ، ولا تَبْك عليه باكية ، وانظر جَفْنَتِي التي كنتُ أَصْنَعها ، ثم احْمِلْها إلى مَسْجدى (۱۲۵) لمَنُ

<sup>(</sup>١٥٤) من ع .

<sup>(</sup>١٥٥) في م : بسهم رميتها . وفي المعمرين : فلو أنها نبل إذن لاتقيتها وفي ب ، ج : ولو أنني أرمى بسهم أيتها .

<sup>(</sup>١٥٦) المعمرين : ٧٩ ، والديوان ١٨ ، ٣٥ ..

<sup>(</sup>١٥٧) في ب : ووعيت . وفي المعمرين : وغنيت سبتا والسبت : الدهر . وفي الديوان صفحة ١٨ : وعمرت حرسا ، وفي صفحة ١٣٥ : وغنيت ببتا ، وغنيت : عشت .

<sup>(</sup>۱۰۸) مجری داحس: إشارة إلی السباق بین داحس – فرس قیس بن زهیر ، والغبراء – فرس حمل بن بدر وهو السباق الذی انتهی بحرب استمرت بین عبس وذبیان وقتا طویلا .

<sup>(</sup>١٥٩) ديوانه ٢٦، والمعمرين: ٧٩، شرح القصائد السبع ١١٥.

<sup>(</sup>١٦٠١) ليس في ع .

<sup>(</sup>١٦١) في الليوان (٣٦) ، شرح القصائد السبع: غلب العزاء . . .

<sup>(</sup>۱۹۲) فی هامش ع : ویروی : وخلود .

<sup>(</sup>١٦٣) في الديوان : بعد المضاء (١٦٤) قبله في م : فصل آخر من أخباره

<sup>(</sup>١٦٥) في ١، : وسجه . (١٦٦) في ١، م : مسجدك .

كان يَغْشانى لها ، فإذا سلّم الإمام فقدِّمها إليهم ، فإذا فرغوا فقل : احضروا جنازة أخيكم ، ثم أنشأ لبيد يقول (١٦٧) :

وإذا دفْنتَ أباك فاج على فوقه خَشَباً وطينا وصف أنحاً صُما رَوا سيها يسدِّدْنَ الغُضُونا (١٦٨) ويَقِينَ حُرَّ الوَجْه شمسا والتراب (١٦٩) ولَنْ يَقِينَا

تمَّ خبر لبيد.

## خبر عمرو بن كلثوم

[ وهو عَمْرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سَعْد بن زُهير بن جُشَم بِن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنْم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمى بن جديلة بن أسعد بن ربيعة ] (١٧٠).

وقال الذين قدَّموا عَمْرو بن كلثوم : هو مِنْ قدماء الشعراء ، وأعزَّهم نفسا وحَسَبا ، وأكثرهم امتناعا ، وكان أبو عبيدة يقول : هو أجودهم (١٧١) .

وذكر محمد بن عثمان ، عن مطرف ، أنه كان يقول : كان عيسى (١٧٢) بن عمر يقول : لله درُّ ابن كلثوم ! أى حلس شعر (١٧٣) ، ووعاء علم ! لو أنه رغب فيا رغب فيه أصحابه ، وإن واحداته (١٧٤) لأجُودُ سَبْعتهم قصيدة .

وسئل عمروبن العلاء (۱۷۰ : هل قال عمروبن كلثوم ينشد قصيدته التي قالها ؟ قال : لا ، ولولا ما افتخر به وذكره للحرب ما قالها .

<sup>(</sup>١٦٧) ديوانه ٣٢٥ ، شرح القصائد السبع ١٥٣ ، والأغانى : ١٤ – ٩٧ .

<sup>(</sup>١٦٨) في شرح القصائد السبع: يسددن الغصونا. والصفائع: الحجارة العريضة.

<sup>(</sup>١٦٩) في شرح القصائد السبع:

ليقين وجــه أبيك سفــــــاف التراب

وقى الديوان: ليقبن وجه المرء سف ساف . . .

وفی ۱، م: لیقین حر آلوجه من غفر .....

<sup>(</sup>۱۷۰) من ع (۱۷۱) في م، ب، جه: وأجودهم واحدة.

<sup>(</sup>١٧٢) في ع: الأعشى بن عمر . (١٧٣) في ع: شعره .

<sup>(</sup>۱۷٤) يقصد معلقته.

<sup>(</sup>١٧٥) في ع : وسأل عمرو بن عمرو بن العلاء . وفي ا ، م : وذكر أبو عمرو بن العلاء .

وعن أبى عبيدة قال: بينها عَمْرو بن كلثوم ينشد عَمْرو بن (١٧٦) المنذر ابن ماء السهاء وهو الثانى من ملوك الحيرة ، فبينها هو يُنشد فى صفة جمل إذ حالت الصفة إلى ناقة ، وكان عنده طرفة بن العبد ، فقال طرفة : استنوق الجمل (١٧٧) .

فقال عمرو: وما يُدريك ياصبي ؟ فتشاتما ، فكانت عصبية عمروبن المنذر مع طرفة ، فقال : اهجه ياطرفة ، فقال طرفة في ذلك (۱۷۸) :

أشجاك (١٧٩) الرَّبْعُ أم قِدَمهُ أم رماد (١٨٠) دارِسُ حممه حتى بلغ إلى قوله:

حيث (١٨١) أنتم وجمعكم حطب (١٨٢) للنار تضطرمه

فقال عَمْروبن كلثوم يتواعد عَمْروبن هند في شعره (١٨٣):

أَلاَ لا يجهلنْ أَحَد علينا فنجهل فوق جَهْل الجاهلينا (١٠٥٠) بأي مشيئة عَمْرو بن هند يكون لقَيْلكم فينا قطينا (١٨٥)

وقد رُوى أنَّ هذا الخبر كان بين طرفة وبين المتلمس ، وأنه لا يجترئ على عمرو بن كلثوم في مثل هذا لشدته [ وشرفه ] (١٨٦) في قومه ، [ وهو الصحيح ] (١٨٧) .

وقال مطرف : وبلغني عن عيسي بن عمرو – وأظن أنى سمعته منه – أنه كان يقول : لو وُضِعَتْ أشعار العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفّة لمالت بأكثرها .

<sup>(</sup>۱۷۱) في ا. م: عمروبن هند.

<sup>(</sup>۱۷۷) في كل النسخ - ماعداع: والبيت الذي أنشده عمرو بن كلثوم:

وإنى لأمضى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية ميسم الصيعرية ميسم الصيعرية: سمة من سهات الإبل الإناث خاصة لا الذكور؛ فلذلك قال طرفة: استنوق الجمل. وفي الموشح ١٣٠ - ١٣٣ ، واللسان - صعر، وعبار الشعر ٩٦ ، والصناعتين ٨٦ ، ٨٥ ، والشعر والشعراء ١٣٥ : وقد أتناسي الهم . . . . . مكدم وهو منسب فيها كلها للمسيب بن علس ، وقال في الموشع : مر المسيب بن علس بمجلس الهم . . . . . . منشدوه فأنشدهم ، وذكر الشعر - ومنه البيت السابق ، فقال طرفة : استنوق الجمل وسيأتي بغد أن هذا الخبر كان بين طرفه والمتلمس .

<sup>(</sup>۱۷۸) دیوانه ۸۶. (۱۷۹) فی ۱، ج.: شجاك. . (۱۸۰) فی ای م: سواد.

<sup>(</sup>١٨٦) في ا . م : فإذا أنتم وجمعكم ﴿ (١٨٧) في ا : جمع .

<sup>(</sup>١٨٣) البيتان من معلقته ، وهي في شرح القصائد السبع الطوال : ٣٧١.

<sup>(</sup>١٨٤) فنجهل فوق جهل الجاهلينا : فهلكه ونعاقبه بمآ هو أعظم من جهله .

<sup>(</sup>١٨٥) في ١. ب، ج، م: تطبع بنا الوشاة وتزدرينا. (١٨٦) ليس في ١٠ م (١٨٧) من ع.

[ ومما رُوى عن أبى عبيدة أنه كان يقول: ليس (١٨٨) قال عمروبن كلثوم هذه القصيدة إلا عندما قتل عمروبن هند الملك عم النعان بن المنذر، فارتجز الأبيات المشهورة قوله (١٨٩):

بأى مشيئة عَمْرو بن هند يكون لقيلكم فيها قطينا بأى مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأى مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلينا

فلما قتل عمروبن هند (۱۹۰) وصارفی دیار قومه ذکره خادم من خدمه فی هذه الأبیات ، فبدأ القصیدة من أولها وأتمها ، ولم یکن بینه ویین طرفة شیء . تم خبر عمروبن کلثوم (۱۹۱) .

<sup>(</sup>۱۸۸) هکذا فی ع .

<sup>(</sup>١٨٩) شرح القصائد السبع: ١٠٤.

<sup>(</sup>١٩٠) في ع: عمرو بن هند واخدامه.

<sup>(</sup>١٩١) مِن ع وحدها .

#### خبر طرفة

[ ابن العبد بن سفيان بن مالك بن ضُبَيْعَة ] (١) .

قال الذين قدموا طرَفة بن العبد: هو أشعرهُم ؛ إذ بلغ بحداثة سنَّه مابلغ القومُ في طول أعارهم ؛ وإنما مبلغ عمره نيف وعشرون سنة . وقالَ بعضهم : لا ، بَلَ عشرون سنة ، فخبَّ معهم وركض ، وكان من قصته أنه هجا [ عبد عمرو بن بشر بن مرثد بن سعد بن [ ١٧ ] مالك بن ضبيعة ، فقال (٢) :

فيا عجبا من عَبْد عمرُو وبَغْيِه لقد رام ظلمي عَبْدُ عمرو فأنعا ولا خير فيه غير أن له غني وأنّ له كشحا إذا قام أهضا

وكان قد هجا ] (٣) عبد عمرو بن هند ، وكان له يومان : يوم نعيم ، ويوم بؤس ؛ فقال طرفة في شعر له طويل يقول فيه (٤) :

قسمتُ الدهرَ من زَمن رَخى كذاك الدهر يقصد أو يجور لنا يومٌ ولِلكَرْوان (٥) يوم تطيرُ البائسات (٦) وما تطير [فليت لنا مكانَ الملك عَمْرة رَغُونًا حـول قُبَّتنا تدور لعمرك إن قابوس بن عمرو ليَخْلط ملكَهُ نوكُ كثير

قال ؛ وكان لعَمْروبن هند أخت من أجمل النساء ، وكانت تعشق المتلمس بن جرير البكرى ، وكان بينهما أمَان ، وكانت تدلى إليه سلما من القصر يرقى عليه فيبيت معها ومع الجوارى ، ثم ينزل على ذلك السلم ، فلم يزل كذلك حتى مر طرفة ليلا فإذا هو بسلم منصوب فَرقاً عليه إليها ، فأنكرته ؛ وكان المتلمس قد كبرت سِنَّه ، وكان طرفة شابا

<sup>(</sup>۱) من ع

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد السبع ١٢٢ . والشعر والشعراء ١٣٧ . وديوانه : ٠ ٤ - ه .

<sup>(</sup>٣) ليس في ع.

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الكروان : جمع كروان – الطائر المعروف .

<sup>(</sup>٦) في هامش الشعر والشعراء: نصب البائسات على الترحم، وفاعل تطير ضمير الكروان. والرفع على القطع جائز، وقد يكون على البدل من المضمر في تطير، قاله الأعلم.

فعشقته ، فاطلع على ذلك عبد عَمْرو بن بشر بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة - وكان قد هجاه ؛ فقال فيه (٧) :

فيا عجبا من عَبْدِ عمْرِو وبغْيه لقد رام ظلمى عبد عمرو فأنعا ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحاً إذا قام أهضا وكان عبد عمرو ممن جالس عمرو بن هند الملك ] (١) ، فبينا عبد عمرو قاعد عنده إذ نظر عمرو بن هند إلى زر (١) قبيص عبد عمرو منحرفا ، وكان من أجل العرب . وكان له صفيا يداعبه ، وقد سمع ماقال فيه طرفة ، فضحك ، وأنشد شعر طرفة ، وقال : أيها الملك ، إنه هجاك بأشد من ذلك ، قال : وماهو ؟ فأنشده هجاء طرفة إياه ؛ فوقع ذلك في نفس الملك ، وقال : يقال في هذا ! وكره العجلة عليه لموضعه ، وهاب قومَه بكر بن وائل .

وكان المتلمس رجلا شجاعا مجترئا ، فقدم طرفة بن العبد والمتلمس بن جرير على عمرو بن هند متعرضين لمعروفه .

وكان المتلمس قد هجا عمرو بن هند ، فكتب لها إلى عامل له بالبحرين وهجر ، وقال لها : امضيا إليه ، اقبضا جائزتكما من عنده .

وذكر قومٌ أن ذلك في شأن المرأة أخت الملك التي ذكرنا.

فلما قدما البَحْرِيْنِ أوقارَبَا قال المتلمس: ياطرفة ، إنك غلام حدَثُ السن ، ولست تعرف كما أعرف ، وكلانا قد هجا الملك ، ولست آمن أن يكتب لنا مانكرهه ؛ فهلم نظرُ في كتابنا . فقال طرفة : لم يكن ليجترئ على مِثْلى بذلك ، ولكنك حسد تنى الجائزة . فعدل المتلمس إلى غلام عبادى من أهل الحيرة ، ففض الصحيفة ، وقال : اقرأ هذا لى ، قال : فنظر الغلام إلى آخرها قبل أن ينظر إلى أولها ، فقال : ثكلت المتلمس أمه ، وهو لا يعرفه ؛ فأخذه منه وألقاها إلى نهر قُرْبه ، وتبع طرفة بن العبد ليرده [ فلم يدركه ] (١٠) ؛ فأنشأ المتلمس يقول :

وعنفتمونى ولا أبا لأبيكم وقد أنهى لولا أطاعُ وأحبس (١١) وسار طرفهُ بن العبد حتى قدم على صاحب البَحْرَيْن ، وكان عامله فيما يزعمون

<sup>(</sup>٧) انظر الصفحة السابقة . (٨) من ع . (٩) في ا ، م : خصر . (١٠) مكان مايين القوسين في ع كَلَمَةَ غير مقروءة . والمثبت في ا ، م ، ب ، ج . ! (١١) هكذا في ع .

ربيعة بن الحارث ، وهو الذي كُوتِب في شأن طرفة والمتلمس ، فقال المتلمس شِعْراً يذكر فيه ماكان أمره ، فأنشأ وهو يقول (١٢) :

رضیت لها بالذل (۱۳) له رأیتها بجول بها التیار فی کل جدول فالفیتها بالثنی من جَنْبِ کافر کذلك یُجْزی (۱۱)کل قِطِّ مُدلَّل

ومضى طرفة حتى كان ببعض الطريق سنحت له ظباء تيس وعُقاب ، فزجرها ، وأنشأ يقول (١٥٠) :

لعمرى لقد مَرَّتْ ظباء عواطس (۱۱) وَمَرَ قُبَيْلِ الصَّبْحِ ظَنَّى مُصَمَّع (۱۷) وَمَرَ قُبَيْلِ الصَّبْحِ ظَنَّى مُصَمَّع (۱۸) وعجزآء دَفَّتُ بالجناح كأنها مع الصَّبْح شيخٌ في بجادٍ مُقنع (۱۸) فلا تمنعي رزقا لِغَبْدٍ يصيبه (۱۹) وهل يعْدُون بؤساك مايتوقع (۲۰)

(۱۲) شرح القصائد السبع ۱۱۱، والشعر والشعراء ۱۳۱، وياقوت : (۷ – ۲۰۸)، ومختارات ابن الشجرى ١٣٠ . ١٣٠ في شرح القصائد السبع :

رضيت كلما بالماء لما رأيتها يعوم

(12) في شرح القصائد ، والأصول كلها ، ماعداع : أقنو . وفي ياقوت : أقنو . وفي الشعر والشعراء : أفني . ودواية البيت في الشعر والشعراء وياقوت : وألقيتها بالثني من بطن كافر . وفي مختارات ابن الشجرى : قذفت بها بالمثنى من جنب كافر . وفي ب : من حيث كانت لأنني . والمثنى : منعطف النهر . كافر : اسم علم لنهر الحبرة . أقنو : أحفظ أو أجزى وأكافئ القط : الصحيفة .

(10) شرح القصائد السبع ١٧٤، اللسان (صمع، عطس).

(١٦) في شرح القصائد السبع: لقد مرت عواطس جمة . والعراطس : يتشآءًم به . وفي اللسان - مادة صمع : عواطيس . وفي مادة عطس كما هنا .

(١٧) مصمع : صغير الأذن . وفي شرح القصائد السبع : مصمع : ذاهب ، وقال الطوسي : هو الأقرن .

(١٨) عجزاً : عقاب . دفت : طارت . البجاد : كساء غليظ من أكسية الأعراب . المقنع : المغطى رأسه .

(١٩) في شرح القصائد السبع : فلن تمنعي رزقا لعبد يريده . وفي الأصول كلها - ماعداع : فلن تمنعي رزقا لعبد يناله .

(٢٠) بعدها في الأصول - ماعداع:

وقال المتلمس:

من مبلغ الشعراء

أودى الذَّى . . " وسيأتي هذان البيتان بعد .

وبعدهما : ومنها قوله :

ألق الصحيفة لاأبالك إنه يخشى عليك من الحِباء النقرس والنقرس: الهلاك والداهية (اللسان)، وسيأتى أيضا .

فلما قدم طرفة بن العبد على عامل البَحْرَين دفع إليه كتاب عمرو بن هند فقال له: تعلم ما أُمرْتُ به ؟ فقال: أُمرتَ تجيزني وتحسنُ إلى . فقال العامل لطرفة بن العبد: إنَّ بيني وبينك خئولة ، وأنا لها راع وحافظ ، فاهرب من ليلتك هذه ؛ فإني أُمرْتُ بقتلك ، فاخرج قبل أن تُصبح ويعلم بك الناسُ . فقال طرفة : اشتدت عليك جائزتي فأمرتني (١٠٠) أن أهرب ، فأجعل لعمرو بن هند سبيلا ، كأني قد أذنبتُ إليه ذنبا ، فوالله لاأفعل ذلك أبدا .

فلما أصبح أمر العاملُ بحبْسه ، فجاءت بكر بن وائل ، وقالوا له : ماأقدم طرفة ؟ فدعا بهم صاحبُ البحرين وقرئ عليهم كتاب الملك ، ثم أمر بطرفة فحبس وتكرَّه أنْ يقتله ، وكتب إلى عَمْرو بن هند أن ابعث إلى عملك مَنْ أحببت (٢٢) فإنى غير قاتل طرفة . فبعث إليه رجلا من بني تغلب يقال له عبد هند ، فاستعمله على البحرين – وكان رجلا شديد الله عنه وربيعة بن الحارث ، وضَرْب أعناقها (٢٣).

فقال طرفة : أَنْظِرِنَى شَهْراً . فقال : ولات حين مَنَاص ، فقال : فأنظرنى عشرة أَيام . فقال : مأأمرْتُ بذلك . فقال طرفة فى اليوم الأول شعرا ، وأرسل به إلى أخويه : خالد ومعبد – ابنى العَبد ، يقولُ فيه :

ألا أيها الغادى تحمّل رسالة إلى خالد منى وإن كان نائيا وصيّة مَنْ يُهدى السّلامَ تحيةً ويخبر أهل الودِّ أن لاتلاقيا خرجنا وداعى الموت فينا يقودُنا وكان لنا النعان بالسيف حاذيا إلى آخر الشعر. ووجه به إلى أخويه. وقال في اليوم الثاني شعرا ووجه به إلى المتلامس بن جرير، وأنشأ عند ذلك لقول:

هل في الديار العزاء من خرس أم هل برسم الجميع من أنس حتى أتى إلى قوله:

هل عندكم يانفيس من نفسى فأجابه المتلمس بالشعر الذي يقول فيه (٢٤) :

<sup>(</sup>٢١) فى الأصول – ماعداع : فأردت أن أهرب . (٢٢) فى م ، ب ، ج : من تريد . (٢٣) فى الأصول كلها – ماعداع : وقدمتها وقرا عليها . (٢٤) شرح القصائد السبع ١٢٥ ، ١٢٩ .

من مُبلغ الشعراء عن أخويها خبرا فيخبرهم (٢٥) بذاك الأنفُس أودى الذى عَلِقَ الصحيفة منها ونَجا حِذارَ حِمامِه (٢٦) المتلمس [ومنها قوله:

أَلِّقِ الصحيفة ، لا أبالك ، إنه يُحشَى عليك من الحباء النَّقْرس قال : فأخرج العاملُ عهده فقرأه على أهل البحرين ] (۲۷) ؛ فاجتمعت بكربن وائل ، فهمّت به . والذي ضرب عُنْق طرفة بن العبد وربيعة بن الحارث رجل من بني عبد القيس من الحواثر (۲۸) ، يقال له أبو ريشة (۲۹) ، فقبره معروف بهجر بأرض منها يقال لها الجَوْفُ ، وهي لبني قيس بن ثعلبة . ويزعمون أن بني عمرو القاتل وهم الحواثر (۲۸) ودوا ديتَه إلى أبيه وقومه لما كان من قتل صاحبهم إياه ، وبعثوا بالإبل إليهم .

ويروى أن طرفة قال قبل صلبه:

فَمَنْ مبلغ أحياء بكربن واثل بأنَّ ابن عَبْدٍ راكبٌ غير راجل على ناقةٍ لم يركب الفحل ظهرها مشَذَّبة أطرافها بالمناجل وقال أيضا:

لعمرك ماتدرى الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ماالله فاعل] (۲۷) وفي ذلك يحرضهم المتلمس على الحواثر في شعر له طويل يقول فيه (۳۰): أبنى قلابة لم تكن عاداتكم أخْذَ الدَّنية بعد خُطّه معضد (۲۱)

<sup>(</sup>٢٥) في شرح القصائد السبع: عن أخوبهم خبرا فتصالقكم . . . . .

<sup>(</sup>٢٦) في شرح القصائد السبع: حبائه (٢٧) من ع .

<sup>(</sup>۲۸) في ١، ب، ج، ع: اجوابر. والمثبت في م، وشرح القصائد السبع ١٢٨. وفي اللسان: بنو حوثرة: بطن من عبد القيس، ويقال لهم الحواثر، وهو الذين ذكرهم المتلمس بقوله:

لن يرحض السوءات على أحسابهم نعم الحوائر إذ تساق لمعبد قال : ومعبد أخو طرفة ، وكان عمرو بن هند لما قتل طرفة وداه بنعم أصابها من الحوائر وسيقت إلى معبد (اللسان - حثر). (٢٩) في ب، م: أبو رشية . والمثبت في ا، ح، غ، وشرح القصائد السبع .

<sup>(</sup>٣١) في كل الأصول - ماعداع: فلانة ، وقلابة امرأة من بني يشكر ، وهي بعض جدات طرفة . ومعضد: رجل من بني قيس بن ثعلبة . وروى أبو عبيدة : معصد - بالصاد المهملة : أي يفعل به ، وهو من العصد (شرح القصائد السبع ١٦٨ ، واللسان - عصد) .

وقالت أخت طرفة بن العبد ، وهي الخرنق (٣٢) ، تهجو عَبْد عمرو لما كان من إنشاده ذلك الشعر الملك (٣٣) :

ألاً ثكلتك أمُّك عَبْد عَمرُو أبا الخَزَيات (٢١) واخَيْت الملوكا هم رككُوك للوركين ركا ولو سألوك أعطيت البروكا (٣٥) الا سيّانِ ماعمرو مُشيحاً على جرداء مِسحلها عَلُوكا (٣٦) فنومك عند زانية (٣٧) هَلُوكِ تَظُلُّ لرجْع مزهرها ضحوكا

[ ورثته أخته بقولها :

نعْمَنا به حمساً وعشرين حجةً قلل توفّاها استوى سيدا ضخل فُجعْنا به لما استتم تمامه على خير حال لاوليدا ولا قَحْما ] (٣٨)

ولما مضى المتلمس إلى الشام كتب عَمْرو بن هند إلى عمّاله بنواحى الريف يُلزمهم (٢٩) أن يأخذوا المتلمس إنْ قدروا عليه يمتار (١٠٠) طعاما أو يدخل الريف.

فقال المتلمس (١٤) فيما كان من كتاب عَمْرُو بن هند إلى عاله بالريف ليأخذوه حيث يقول (٢١) [ ١٨ ] :

<sup>(</sup>٣٢) في ع: الحريق. والمثبت في كل الأصول، وشرح القصائد السبع ١٢٨.

<sup>- (</sup>٣٣) أشرح القصائد السبع ١٢٨ ، وفي نسبتها قال : وقالت أخت طرفة تهجو عبد عمرو . وتقاا، إن هذه القصيدة للخزنق بنت هفان . وفي اللسان (ركك) : نسبت إلى خرف بنت عبعة تهجو عبد عمرو بن بشر . (٣٤) في ب : النجبات . وفي شرح القصائد السبع : أبا الحربات . وقال في تفسيره : الحربات : الجنايات ومالاخير فيه . يقال رجل خارب وقوم خراب ، يقول : أبهذا تواخي الملؤك . وقال الطوسي : الحربة : الفعلة الردية ، وأصل الحارب اللص . والمثبت في اللسان أيضاً - ركك . ومعنى أبا الحزيات ؛ أي ما يجزى من الأفعال .

<sup>(</sup>٣٥) في ١، م: ركلوك ركلا. وفي ح: ركوك. في م.. واللسان: ركوك والمثبت في ع وفي شرح القصائد السبع: دستوك. . . دحا . ودحوك : ألقوك ودفعوك . وقال أحمد بن عبيد: إنَّهَا أَرَاد بقوله ركوك : طرحوك على أليتك . وقال غيره: ركوك : أضجعوك للبروك .

<sup>(</sup>٣٦) في ع: مسلحها. والمسحل: اللجام.

<sup>(</sup>٣٧) في شرح القصائد السبع : ويومك عند زانية هلوك .

<sup>(</sup>٣٨) ليس في ع.

<sup>(</sup>٣٩) في الأصول - ماعداع: بأمرهم أن يأخذوا

<sup>(</sup>٤٠) في الله المتار.

<sup>(</sup>٤١) في الأصول: فقال المتلمس يحرض قومه .

<sup>(</sup>٤٧) شرح القصائد السبع ١٧٩.

يالبكر أَلاً لله درُكم (٢٠) طال الثواء (٤٠) وثوب العَجْزِ ملبوس [ أغنيت شانى فاغنوا اليوم شأنكم وشمرّوا في مِرَاسِ الحرب أو كيسوا الى قوله:

آليت حب العراق الدهر آكله والحب يأكله في القرية السوس ] (٥٠) وله أيضا في مثل ذلك (٤٦) :

إِنَّ العراقَ وأهلَة كانوا المُنَى (٤٧) فإذا نآنا وُدُّهم فليبعدوا (٤٨) وله أيضا في مثل ذلك (٤٦) :-

أيها السائلي فإنى غريب نازِحٌ مِنْ مَحَلَّتِي وصَمِيمي وصَمِيمي وقال أيضا يهجو عَمْروبن هند حيث يقول:

أطردتني حذر الهجاء ولا واللات والعزّاء لاتبكي (٤٩) وقال في عصيان طرفة إياه وتركه النصيحة (٠٠٠) :

أَلاَ أَبْلَغا أَفناء سَعْد بن مالك رسالةً مَنْ قد صار في الغَرْب جانِبُه (١٠) وقال لرجل من (٢٠) طبئ : قُولاً لعمرو بن هند غير مُتَّث

بالمُخنَس الأنف والأضراس كالعَدسِ (٥٣)

<sup>(</sup>٤٣) فر شرح القصائد السبع: لله أمكم (٤٤) في ب: الثوى.

<sup>(</sup>٤٥) من ع. (٤٦) شرح القصائد السبع ١٢٩. (٤٧) في شرح القصائد السبع: كانوا الموى.

<sup>(</sup>٤٨) في الشرح: فليعد.

<sup>(</sup>٤٩) في م . ! : واللات والأنصاب لاتثل . وفي هامش ع : قال : ولاتثلي . والبيت ليس في ب ، ج . (٥٠) شرح القصائد السبم ١٣٠.

<sup>(</sup>٥١) أفناه : جاعات . واحدهم فنو . والغرب : ناحية المغرب التي هو فيها .

<sup>(</sup>٥٢) في م ، ب . ج : وقال أيضا بهجو عمرو بن هند ، والأبيات في شرح القصائد السبع ١٣٠ ، ١٣١ ، والبيتان الأخبران في اللسان – لعا .

<sup>(</sup>٥٣) غير متنب : معناه غير مستحى . والخنس : تأخر الأنف وقصره : وقوله : والأضرامن كالعدس : في صغرها وسوادها . وفي شرح القصائد السبع (١٣٠) : قال ابن الكلى : ليس هذا الشعر للمتلمس ، ولاقوله : كأن ثناياه ؛ وأنما هو لعبد عمرو بن عار الطائي من بني جرم ، وفي هذبن الشعريل قتل . قال : وليس الشعر في عبد عمرو ، ولكنه في الأبيرد الغساني ، وهو قتل عبد عمرو بن عار . وقال أبو المنذر في هذا الشعر لعبد عمرو بن عامر بهجو الأبيرد الغساني ، والبيت : كأن ثناياه له أيضا . وأما أبو عمر فرواه لطرقة .

مَلْكُ النهار وأنتَ الليلَ مومِسة ماءُ الرجال على فخذيك كالقَرِسِ (٤٥) لو كنت كُلْبَ قنيص كنت ذاجدد

يكون أُرْبَتُه في آخر المرس (٥٥)

تَهْوِى مريضًا يقول القانصانِ له قُبُّحْتَ من وَجْه أَيْفٍ ثُمَّ مُنْتَكسِ (٥٦)

وقال يهجو عمرو بن هند حيث يقول (٥٧) :

كأن ثناياه إذا افترضاحكا رءوس جَرَادٍ في إرِين تُخَشْخُش (٥٨) [ وروى آخرون أنّ طرفة اسمه عمرو ، وسمى طرفة لبيت قاله ، واسم أمه وَرْدة من رَهْطِ أبيه ، وفيها يقول إخوتها (٥٩) :

ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورَهْطُ وَرْدة غَيب وكان طرفة أحدث الشعراء سنا ، وأقلهم عُمْرا . قال ، وهو ابن عشرين سنة ، وكان ينادِمُ عمرو بن هند ؛ فأشرفت أختُه يوما فرأى ظلها في الجام الذي في يده ، فأنشأ يقول (٢٠) :

ألاً بأبى الريم الذى يبرق شقاه فقلبى منه متبول وعينى ثم ترعاه عينى سبقت بأنى لست أنساه ولولا الملك العالى لقبّلت له فاه فحقد عليه ، وكان قد قال فيه أيضاً (٢١) :

فليت لنا مكان الملكِ عَمْرو رَغُونًا حول قُبتنا تدورُ (١٦)

<sup>(</sup>٥٤) مومسة : فاجرة . القرس : الجامد . وفي ١ ، ب ، م : الغرس : والغرس : الذي يخرج مع الولد كأنه عناط .

<sup>(</sup>٥٥) القانص والقنيص: الصائد. جدد: طرائق، واحدتها جدة، شبهه بكلب فيه يقع. والأربة: العقدة – يعنى قلادة الكلب. والمرس: الحبل، أي هوفي آخر الكلاب فقلادته آخر القلائد.

<sup>(</sup>٥٦) في شرح القصائد السبع، واللسان. لعوا حريصاً... قبحت ذا أنف وجه..... ومنتكس: منكس الوجه، وقال الطوسي: متنكس: خائب. واللعو من الكلاث: الحريص.

<sup>(</sup>٥٧) انظر الهامس رقم ٥٢ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥٨) الإرون : جمع أرة ، وهي الجفرة فيها النار. تخشيخش ، وتحسحس : نحرك . وافتر : تبسّم .

<sup>(</sup>٩٥) ديوانه ١١١ - (٩٤) ليس في ديوانه الذي بأيديناء

<sup>(</sup>٩١) ديوان طرفة : ٤٨ .

<sup>(</sup>٦٢) في شرح القصائد السبع : تخور . والرغوث : النعجة المرضع .

لعمرك إنَّ قابوس بن عمرو (٦٣) ليخلط مُلْكه نوك كثيرُ

وقابوس أَخوعمروبن هند، وكان لئيا، ويسمى قينة العروس، فكتب له إلى عامله على البحرين، وكتابه أوهمه أن له فيه جائزة، وكتب للمتلمس كذلك؛ فأما المتلمس فقرأ كتابه وفهم مافيه وهرب من فوره إلى بصرى موضع بالشام. وأما طرفة فمضى بالكتاب فأخذه الربيع فسقاه الخمر حتى أَثْملَه، ثم فصل أَكْحَليه فات فدفنه بالبحرين. وكان أخوه يقال له معبد بن العبد فطلب بديته فأخذها من الحواثر (١٤). [تم خبر طرفة بن العبد البكرى بمن الله تعالى] (١٥٠).

## أصحاب السموط (١٦)

قال : (٦٧) أخبرنا المفضل عن أبيه ، عن جده ، قال : كان أَبو عبيدة يعدُّ أشعر أهل الوبَر خاصة امرأ القيس ليس (٦٨) من أهل الوبَر خاصة امرأ القيس ليس (٦٨) من أهل نجد منهم فقد كذب ، واحتج عليه أنه أولُ مَنْ ذكر الدِّمَن والديار ديار بني أسد بن خزيمة . وفي الطبقة الثانية الأعشى ، وَلبيد ، وطرفة .

قال المفضل (<sup>٢٩)</sup>: وبلغني أن الفرزدق قال: امرؤ القيس أشعر الناس. [ وقال جرير: النابغة أشعر الناس. وقال الأخطل: الأعشى أشعر الناس. ] (<sup>٧٠)</sup> وقال ذوالرمة: لبيد أشعر الناس. وقال العجاج (<sup>٧١)</sup>: زهير أشعر الناس. وقال تميم بن مقبل: طرفَةُ أشعر الناس. وقال الكميت بن زيد: عمرو بن كلثوم أشعر الناس.

• والقول عنهم ماقال أبو عبيدة : امرؤ القيس بن حُجر بن عمرو، وزهير بن أبي سلمى ، ونابغة بني ذبيان ، والأعشى البكرى للم ولبيد بن ربيعة ، وطرفة بن العبد ، وعمرو بن كلثوم .

<sup>(</sup>٦٣) في الديوان: بن هند. (٦٤) انظر هامش رقم ٢٨ صفحة ٩٣.

<sup>(</sup>٩٥) من ع .

<sup>(</sup>٢٦) هذا في ع أما بقية الأصول ففيها: ذكر طبقات من سمينا مهم أوليس في ا عنوان أصلا.

<sup>(</sup>٦٧) في ا: وقال. وفي بقية الأصول: قال أبو عبيدة: أشعر الناس. والمثبت في ع.

<sup>(</sup>٦٨) في بقية الأصول: إن امرأ انقيس من أهل نجد.

<sup>(</sup>٦٩) في النسخ الأخرى : وقيل إن الفرزدق قال .

<sup>(</sup>٧٠) ليس في ع.

<sup>(</sup>٧١) هذا في ع . وفي النسخ الأخرى : وقال ابن أحمر .

[ ومنهم من جعل امرأ القيس أشعرهم ، ثم طرفة ، ثم لبيد بن ربيعة ، ثم زُهير ، ثم نابغة بني ذبيان ، ثم الأعشى البكرى ، ثم عمرو بن كلثوم . ](٧٢)

قال المفضل (٧٣): هؤلاء أصحابُ السبعة الطوال التي تُسمّيها العربُ السُّمُوطَ ؛ فمن زعم أن في السبعة (٤٤) شيئا لأحد غيرهم فقد أخطأ ، وخالف ماأجمع عليه أهلُ العلم والمعرفة ، [ وليس عندهم فيهم خلاف ولافي أشعارهم ] (٥٠) ، وإن بعدهُنَّ (٢٦) سبعا ماهُنَّ بدونهنَّ ، ولو كنت ملحقا بهن سبعا لألحقتهنَ :

الجهرات. لعبيد بن الأبرص، وعَنْترة بن عمرُو، وعدى بن زيد، وبِسْر بن أبي الصلت الثقني، وخِدَاش بن زهير، والنمر بن تولب.

المنتقيات (٧٧): للمسيب بن عَلَس ، والمرقش ، والمتلمس بن جرير ، وعُرْوَة بن الورد ، ومهلهل بن ربيعة ، ودُريد بن الصمة ، والمتنخَّل بن عُويْسِر.

أصحاب المذهبات (٧٨): للأوس والخزرج خاصة ، [ وقد قال إن مذهباتهم الأربعة الغائبات وليس بهن ؛ ] (٢٩) إنما هن : لحسان بن ثابت ، وعبد الله بن رَوَاحة ، ومالك بن العَجْلان ، وقيس بن الخَطِيم ، وأُحيْحَة بن الجُلاح ، وأبى قيس بن الأسلت ، وعَمْرو بن امرئ القيس .

أصحاب (٨٠٠) المراثى ، وهن سبع [ ١٩] : لأبى ذُؤيب الهُذَلَى ، ومحمد بن كعب الغنوى ، والأعشى الباهلى ، وعلقمة بن ذِى جَدَن الحميرى ، وأبى زبيد الطائى ، ومتمم بن نويرة اليربوعى . ومالك بن الرَّيْب التميمى .

أصحاب (٨١) المشوبات ؛ وهن سبع اللائي شابهنَّ الإسلام والكفر ، وهم : النابغة

<sup>(</sup>۷۲) من ع.

<sup>(</sup>٧٣) أمامه في هامش ١: أهل السبع الطوال ، هي المسهاة بالسموط . والسمط : واحد السموط : الخيط مادام فيه الحرّز . والسمط : خيط النظم لأنه يعلق . وقبل : قلادة أطول من المحنقة . وسمطت الشيء علقته (اللسان - سمط) . (اللسان - سمط) . (١٤) في النسخ الأخرى : إن السبع لغيرهم فقد خالف . . .

<sup>(</sup>٧٥) من ع . (٧٦) في النسخ الأخرى : وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون : إن بعدهن سبعا . . . . . ولقد تلا أصحابهن أصحابهن أصحاب الأوائل فما قصروا ، وهن المجمهرات . . .

<sup>(</sup>٧٧) في النسخ الأخرى :-وأما منتقبات العرب فهن للمسيب...

<sup>(</sup>٧٨) فيها: وأما المذهبات فللأوس . . (٧٩) من ع .

<sup>(</sup>٨٠) في النسخ الأخرى : وعيون المراثي سبع .

<sup>(</sup>٨١) في النسخ الأخرى : وأما مشوبات العرب وهن اللائي . . .

نابغة بنى جعدة ، وكعْب بن زهير ، والقطامى التَّغْلبي ، والحطيئة العبسى ، والنهاخ بن ضرار الغطفاني ، وعمْرو بن أحمر ، وتميم بن مقبل .

أصحاب (٨٢) الملحات ، وهم:

الفرزدق بن غالب ، وجرير بن عبد الله الخطّنى ، والأخطل بن عتاب (٨٣) ، والراعى (٨٤) بن الحُصَين ، وذو الرمة غَيْلان بن عُقبة ، والكميت بن زيد ، والطرماح بن حكيم الطائى .

قال المفضل: فهذه التسع والأربعون قصيدة عيون أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، وأنفس (٨٥) شعر كلّ رجل مهم.

وقد ذكر أبو عبيدة من الطبقة الثالثة (٨٦) من الشعراء : المرقش ، وكعب بن زهير ، والحطيثة ، وخِدَاش بن زهير ، ودريد بن الصمة ، وعنترة ، وعُروة بن الورد ، والنمر بن تُولب ، وعمْرو بن أحمر ، والشماخ .

قال [ المفضل ] (٨٧٠) : فهؤلاء فحول [ شعراء ] (٨٨٠) أهل نجد الذين ذَمُّوا ومدحوا ، وذهبوا بالشعر كلَّ مذهب .

وأَما أَهلُ الحجاز فإنهم [أهل ماشية] (٨٩) الغالبُ عليهم الغزل.

[ وأخبرنا شنيد عن على بن طاهر الهذلى ، قال ] (٩٠) : قال أبو عبيدة : أجمع الناس على أن أشعر الناس فى الإسلام ثلاثة ؛ وهم : الفرزدق ، وجرير ، والأخطل ؛ وذلك أنهم أعْطُوا حَظًا فى الشعر لم يُعْطَه أحد فى الإسلام ، مدحوا قوما فرفعوهم ، وهجوا (١١) قوما فوضعوهم ، هجاهم قوم فردوا عليهم فأفحموهم ، وهجاهم آخرون فرغبوا بأنفسهم عن [ جوابهم وعن ] (٩١) يالرد عليهم ، فأسقوطهم . [ وهؤلاء شعراء أهل الإسلام ، وهم أشعر الناس بعد حسان بن ثابت ، لأنه لايشاكل شاعر رسول الله عليهم أحد ] (٩٣).

<sup>(</sup>٨٣) في النسخ الأخرى : وأما الملحات السبع فهن . . .

<sup>(</sup>٨٣) هذا في ع في المؤتلف (٣١) : الأُجطُلِ التغلبي . واسمة غيات بن غوث !

<sup>(</sup>٨٤) في النسخ الأخرى : وعبيد الراعي .

<sup>(</sup>٨٥) في ١، ب، جه: ونفس.

ــ (٨٦) في ع : الثانية . (٨٧) ليس في ع . (٨٨) ليس في ع . (٨٩) من ع .

<sup>(</sup>٩٠) من ع . (٩١) في النسخ الأخرى : وذموا

<sup>(</sup>٩٢) ليس في ع . (٩٣) ليس في ع .

وحدثنا عمرُو بن أبى بكر العمرى ، عن مسلم بن محمد البكرى ، عن بعض البكرين ، قال (٩٤) : قبل لجرير : كيف شِعْر الفرزدق ؟ قال : كذب مَنْ زعم أنه أشعر من الفرزدق . فقيل له : كيف شِعْرك ؟ فقال : أنا مدينة الشعر قبل له : كيف شعر الأخطل ؟ قال : هو أرمانا للأَعْرَاض (٩٥) . قبل : فكيف شعرُ الراعى ؟ قال : شاعر لكنه مالت (٩٦) به خيله وإبله وديمومته (٩٥) . قبل له : كيف شعر ذى الرمة ؟ قال : نقط عروس وبَعْر ظباء .

[ وعنه ، عن مسلم بن أبى بكر الهُذَلى ، قال : جاء رجل من بنى نهشل إلى الفرزدق وهو بالبصرة ] (٩٨) فقال : ياأبا فراس ، هل أحَدُّ اليوم يرمى معك الغرض ؟ قال : لا ، والله ؛ ماأعلم أحداً نابحا (٩٩) إلا وانجحر (١٠٠٠) ولاناهشا (١٠١٠) إلا وقد استكن (١٠٢٠). وقيل للأخطل : أخبرنا عنك وعن هذين التميمين. قال أما أنا فأمدحهم للملوك وأنعتهم للخمر. وأما الفرزدق فإنه أفخرُنا. وأما جرير فإنه أعزُّنا.

وقال أبو عبيدة : فُتح الشعرُ بامرئ القيس وخُم بذي الرمة .

وعنه قال : بلغني عن غُلام بالمَرْوَة (١٠٣) قولٌ قاله . قلت : وماهو ؟ قال : قوله حيث يقول (١٠٤) :

# فإن لم يكن في الشرق والغرب حاجتي تشاءمْتُ أُوحُوَّلْتُ وَجْهِي يمانيا

(٩٤) في النسخ الأخرى: أُوذكر عن أبي سبيدة . وقد أشير إلى رواية ع هذه في هامش م .

(٩٥) في ب: للأغراض.

(٩٦) في النسخ الأخرى: هو شاعر ماخليته وإبله وديمومته.

(٩٧) الديمومة: الفلاة الواسعة.

(٩٨) ليس في ١، ب، ج. وبدله فيها: وذكر أن رجلا أتى الفرزدق فقال . . .

(٩٩) في ا: نائحا.

(١٠٠) انجحر: دخل الجحر، يريد أنه اختفي وهرب.

(١٠١) في ١، ج، م: ناهسا. ونهس اللحم - كمنع وسمع : أخذه بمقدم أسنانه ونتفه. والمثبت في ب.

(١٠٢) في ١ : سكت . وفي م ، ب ، ج : اسكت . وفي النسخ الأخرى بعده : إلا أبياتا جاءت من غلام .. بالمروة . . . وسأتى هذا بعد .

(١٠٣) هذا في م ، ع . وفي ياقوت : المروت من ديار ملوك غسان . وموضع آخر قرب النباج من ديار بني تميم . وفي هامش جـ : المروت : موضع معروف شرقي نجد يعرف الآن لهذا الاسم .

(١٠٤) الأبيات لجرير في ديوانَّه ٦٠٥ ، ماعدا البيت الأول ، وفي الشعر والشعراء بعضها ١٦٤ ، وكذلك في طبقات فحول الشعراء ٣٣١ .

فُرُدِّي جَالَ الحِيِّ ثُمْ تَعَمَّلِي (١٠٥) وإنى لمغرورٌ أُعَلِّلُ بِالْمُنَى بأيِّ سنان تطعنُ القومَ بعدما بأيِّ نجادٍ تحملُ السيفَ بعدما لسانی وسینی صارمان (۱۰۸) کلاهما

فما لك فيهم من مُقام ولا ليا ليالى أُرجو أن مالك ماليا (١٠٦) نزعت سنانا عن قناتك ماضيا نزعتَ القُوى من محمل كان باقيا (١٠٧) . وَللسَّيْفُ أَشُوى (١٠٩) وقعةً من لسانيا

قال له الرجل: مَنْ هو؟ قال: أخو بني (١١٠) يربوع.

و [ ذكر المفضل عن أبيه ] (١١١١) عن أبي عبيدة [ ، عن عتاب ، عن إبراهيم ، عن شيخ من بني تميم ] (١١١) قيل للأخطل: مَنْ أشعر الناس ؟ قال:

أنا غير أنَّ الفرزدق قال أبيات شِعْرِ لم أَسْتَطِعْ أَن أَكَافِئه عليها (١١٢) ؛ وهي قوله حيث يقول:

أعناقُها (١١٣) وتُمَاحَلُ الخصان لو يسمعون بأكْلَة أو شربةٍ بعُمان أصبح جمعهم بعان كان الهديل يَقُودُ كلَّ طمِرّةٍ جَرْداء مُقرَبة وكل حَصَان رفعوا عنانى فَوْقَ كُلِّ عِنَانِ ماضرً تغلب وائل أهَجَوْتها أمْ بُلْتُ حيث تناطع البَحْرانِ إن الأراقم لن ينال قديمها كلب عَوى متهتم الأسنان

يابن المراعة والهجان إذا التقَتْ يابن المراغة إنَّ تغلب وائل قوم هم قُتُلُوا ابْنَ هِنْدٍ عَنُوةً عمراً وهم قَسُطُوا على النعان (١١٤)

وقيل للفرزدق : من أشعر الناس ؟ قال : أنا غير أن الأخطل قال أبياتا لم أستطع أن أكافئه عليها، وهي قوله حيث يقول (١١٥) :

<sup>(</sup>١٠٥) تحملي: ارتحلي.

<sup>(</sup>١٠٦) هذا البيت ليس في ب . جـ . وفي م . ١ : ليالي أدعو . . . وفي طبقات ابن سلام : غداة أرجي . . .

<sup>(</sup>١٠٧) هذا البيت ليس في ب. ج. وفي ا. م: قطعت القوى.

<sup>(</sup>١٠٨) في الديوان : وليس لسيني في العظام بقية . وفي ابن سلام : وليسن لسيني . وفي ا : لساني وسيني ماضيان . . .

<sup>(</sup>١٠٩) في ع : ينبو . وأشوى : أيسر وأهون . يقول : لسانى أمضى من سيقى . فالسيف أسلم موقعًا من لسانى وأهون . ﴿ ﴿ (١١٠) يُريد جريراً ؛ فهو من بني كليب بن يربوع .

<sup>(</sup>۱۱۱) من ع (۱۱۲) في ١، ب: عليهن. (۱۱۳) في ع: ألفافه.

<sup>(</sup>١١٤) هذا ألبيت من ع (١١٥) ديوان الأخطل ٢٧٢.

ولقد شددت على المراغة سرْجَها حتى نزعتَ وأنتَ غيرُ مجيدِ وعصرت نُطْفَتها لندركَ دارِما هيهاتَ من مهل (١١٦) عليك بَعِيد وإذا تعاظمت الأمورُ لدارم طأطأت رأسك عن قبائلَ صِيدِ وأذا عددتَ بيوتَ قومك لم تجد بيتا كبيت عُطارِدٍ ولَبيدِ بيت تزِلُّ العُصْم عن قَذَفاته في شاهق ذي مصعد محمود (١١٥)

وذكر محمد بن عثمان [ ، عن على بن طاهر الهذلى ] (١١٨) ، قال : كنتُ عند عَمْرو بن عبيد أكتب الحديث ، وكان ممن حضر في المجلس عيسى بن عمر الثقني ، قال : فذكروا الشعراء وأيهم أفضل ؟ قلت [ أنآ ] : (١١٩) الأعشى أشعر الناس ، فالتفت إلى عيسى بن عُمر ، وقال : كيف ذلك ، فجعلتُ أنشده محاسن شِعْره الذي فضل بها وهو منصِت ، فلما فرغتُ قال : ياعثمان (١٢٠) ، أشعر الناس الأخطل حيث يقول (١٢١) :

وَنَجَّى ابنْ بَدْرِ رَكْضَةٌ (۱۲۲) مِنْ رماحنا وليَّنَة (۱۲۳) الأعطاف ملهبة الحضر (۱۲۱) كأنَّ بقايا عُذْرِها وخُزَامها (۱۲۰) أداوَى تسعُّ الماءَ من خرق وفر (۱۲۰)

[ الوفر: الجديدة ، قال (١٢٧):

وَفْراء غرفية (١٢٨) أَثَأَى خوارزُها - مشلشل ضيعته بينها الكُتَب (١٢٩)

<sup>(</sup>١١٦) في ١، م، جه: من أمل. والمثبت في ب أيضا.

<sup>(</sup>١١٧) في ١، م : ذي منعة ، وفي الديوان : وكثود .

<sup>(</sup>۱۱۸) لیس فی ع

<sup>(</sup>١١٩) ليس في ع.

<sup>(</sup>١٢٠) في النسخ الأخرى: قال: ياناعس. (١٢١) ديوانه ١٣٠.

<sup>(</sup>١٢٢) في الديوان: ركضه. ﴿ (١٢٣) في الديوان: ونضاحة.

<sup>(</sup>١٧٤) في ع: الخصر. (١٢٥) في جه: كأن بقايا غدرها وحزامها.

<sup>(</sup>١٢٦) في ١، م: من خرز. وفي الديوان: . .

كآن بطيبها ومجرى حزامها أداوى تسح الماء من حور وقر

والأدَّاوَى : جمع إداوة ، هي ألقربة الصغيرة .

<sup>(</sup>۱۲۷) دیوان ذی الرمة ۲۱ ، واللسان <del>- وف</del>ر .

<sup>(</sup>١٢٨) في ب: غدفية . وفي هامش ج: صوابه غرفية .

<sup>(</sup>۱۲۹) الوفراء: الواسعة التامة لم ينقص من أديمها شيء. غرفية: دبيغة بالغرف وهو نبت تدبغ به الجلود. أثانى: أفسدها، لأنها انخرمت. مشلشل: وهو الذي يكاد يتصل قطره لتتابعه. الكتب أ واحدها كتبة. الخرز. (شرح ديوان ذي الرمة).

الكتب: الخرز. والمشلشل: كثير القطرات. ٢ (١٣٠)

يسير (۱۳۱) إليها والرماح تَنُوشُه فِدّى لك أمى إنْ دَأَبْت إلى العصر [ فأقسم لو أدركته لأطرته إلى ضنگة الأرجاء مظلمة القَعْر يوسد فيها كفه وتلجلجت ضباع الصحارى حوله غير ماذعر [ (۱۳۲)

ثم قال : لله دُرُّه ! كيف يبجل شعره (١٣٣) .

[ وعن مسلم ، عن أبى عبيدة ؛ عن عمر بن عبد الملك بن عُمير القرشي عن أبيه عن عوانة بن الحكم ] (١٣٠) قال : صنع عبد الملك بن مروان طعاماً فأكثر وأطيب (١٣٠) ودعا الناس فأكلوا ، فقال بعضهم : ماأطيب هذا الطعام ؛ وما أظن أحداً أكل أطيب منه . فقال أعرابي من ناحية القوم : أما أكثر فلا ؛ وأما أطيب فإنى قد أكلت أطيب منه ؛ فظفقوا يضحكون منه ؛ فأشار إليه عبد الملك ؛ اذن منى . فدنا منه فقال له : أما لما تقول تعقيق (١٣٠) ؟ فكيف يكون ذلك ! قال : بلى ياأمير المؤمنين ؛ بينا أنا في هَجر في شرى (١٣٠) أحمر في أقصاها (١٢٨) حَجْر إذ تُوفي أبي وترك عيالا ونساء ونحيلا . وكان في نخلة طويلة – لم ينظر الناظرون أحسن منها – تمر كأخفاف الرباع (١٣٠) لم ير تمر قط أكبر النخلة فتثبت برجلها وترفع يديها وتعطو (١٤٠) بفيها ؛ فلا تترك فيها إلا النبذ والمتفرق ؛ فأعظمني ذلك منها ، ووقع مني كل موقع ؛ فانطلقت بقوسي وسهمي وزَنْدي وأنا أظن أني أرجع مِنْ ساعتي ، فأقت يوما وليلة حتى إذا كان السَّحَر أَقبَلَتْ ففعلَتْ كَفِعْلِها في كل أرجع مِنْ ساعتي ، فأقت يوما وليلة حتى إذا كان السَّحَر أَقبَلَتْ ففعلَتْ كَفِعْلِها في كل أرجع مِنْ ساعتي ، فأقت يوما وليلة حتى إذا كان السَّحَر أَقبَلَتْ ففعلَتْ كَفِعْلِها في كل أربع مِنْ ساعتي ، فأقت يوما وليلة حتى إذا كان السَّحَر أَقبَلَتْ ففعلَتْ كَفِعْلِها في كل أربع مِنْ ساعتي ، فأقت يوما وليلة حتى إذا كان السَّحَر أَقبَلَتْ ففعلَتْ عَفْلِها في كل أبلة ] (۱۲۰) فرميتُها فأصَنْبُها غم عمدت إلى سُرَها (۱۲۰) فأبر زبُه ثم عمدت إلى حطب جَزل المناقبة عمدت إلى سُرَها (۱۲۰) فرميتُها فأصَنْبُها في عمدت إلى سُرها (۱۲۰) فأبر زبُه ثم عمدت إلى حطب جَزل

<sup>(</sup>١٣٠) ليس في ع. (١٣١) في ١، م: يشير.

<sup>(</sup>۱۳۲) من ع (۱۳۳) فی ۱، م : ینتحل .

<sup>(</sup>١٣٤) من ع ، وفي النسخ الأخرى : وذكر عوانة بن الحكم . والخبر في الأغاني : ٨ – ٤٠ .

<sup>(</sup>١٣٥) في النسخ الأخرى: وأطاب.

<sup>(</sup>١٣٦) في النسخ الأخرى: ماأنت لما تقول بحقيق.

<sup>(</sup>١٣٧) في النسخ الأخرى: تراب. وفي الأغاني: يرث أحمر. والبرث: الأرض اللينة السهلة.

<sup>(</sup>١٣٨) في الأغاني : في أقصى حجر : أي في أبعد ناحية .

<sup>(</sup>١٣٩) الرباع: جمع ربع - بضم أوله وفتح ثانيه: الفصيل ينتج،

<sup>(</sup>١٤٠) في النسخ الأخرى: أغلظ لحما (١٤١) تعطُّو، تتناول.

<sup>(</sup>١٤٣) من ع. (١٤٣) في أ، م: سرتها، وهما يمعني.

فجمعتُه وإلى رَضْفِ (١٤٤) فَوضَعْتُه (١٤٥) وإلى زَنْدى فأوريتهُ وألقيت سُرَّها فيها ، فأدركنى نَوْمَ السبات ، فنمتُ فلم يفزعنى إلا حَرُّ الشمس ، ثم انطلقت فكشفْتها ، وألقيتُ عليها من أطايب (١٤٦) تلك النخلة من مجزَّعة (١٤٧) ومَنصَّفة (١٤٨) ، فسمعتُ لها أطبطا كتداعى القطا وغطيطا (١٤٦) ، ثم أقبلتُ أتناولُ الشحمةَ واللحمةَ بالتمر (١٥٠).

فقال عبدُ الملك: لقد أكلتَ (١٥١) طَيِّبا، فمن أنْتَ؟ قال: أنا رجل جانبتنى صأصأة اليمن (١٥٢)، وعَنْعنَة تميم وأسد، وكَشْكَشة ربيعة، وفَدْفَدَة (١٥٣) الأسد من أخوالك بني عُذْرة.

[ العَنْعَنَة : إبدال العين من الهمزة في مثل قول ذي الرمة (١٥٤) :

أعَن تَوسَّمْتَ من خُرْفاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مَسْجُوم (١٥٥١)

والكشكشة : إبدال الشين المعجمة من الكاف ، نحو عليش وبش – فى موضع عليك وبك  $^{(107)}$  .

فقال عبد الملك : [ فن أَنْتَ؟ قال : أنا رجلٌ من أخوالك بني عذرة . قال عبد الملك : ] (١٥٦)

أولئك أفصحُ العرب، فهل لك معرفةٌ بالشعر؟ قال: سَلْ عمَّا بدالك منه ياأمير المؤمنين، فقال: أيُّ بيت قال العربُ أمدح؟ قال: قول جرير(١٥٧):

<sup>(</sup>١٤٤) في ع: رفض. والرضف: الحجارة المجاة بالشمس أو النار.

<sup>(</sup>١٤٥) في ا، م: فرضفته. (١٤٦) في ا، م: من رطب.

<sup>(</sup>١٤٧) جزع البسر: بلغ الإرطاب نصفه. وقيل: بلغ الإرطاب منه أسفله إلى نصفه، وقيل إلى ثلثه. (١٤٨) نصف البسر: أرطب نصفه.

<sup>(</sup>۱۶۹) في ع : عطى وعطيف. وفي هامش ع : روى : عدى وغطفان. وفي ب : كتداعي قطا وغطيف. وفي الأغانى : كتداعى عامر وغطفان : وأطيط كل شيء : صوته . والغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس النائم . (١٥٠) في النائم . (١٥٠)

<sup>(</sup>١٥٢) في ع: رقة اليمن. وفي ١، ب، ج: ضأضأة. والضأضأة: صوت الناس، وهو الضوضاء. وفي الأغاني: حوشي أهل اليمن وان كنت منهم.

<sup>(</sup>١٥٣) هذا في ع . وفي اللسان الفدفدة : صوت كالحفيف، وفدفد الإنسان : إذا علا صوته . وفي ا . م . ب . ج : وتأنيث كنانة .

<sup>(</sup>١٥٤) ديوانه ٥٦٧ . (١٥٥) الصبابة : رقة الشوق . مسجوم : مصبوب صبا .

<sup>(</sup>١٥٦) ليس في ع.

<sup>(</sup>١٥٧) ديوانه ٩٨ ، والأغانى : ٨ – ٤١ .

أَلستُم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا وأَنْدَى العالمينَ بطُونَ رَاحِ قال : فتحرّك جرير ، وكان في المجلس ؛ فقال عبد الملك : فأيُّ بيتٍ قالت العرب أفخر ؟

فقال : قوله حيث يقول (١٥٨) :

إذا غضبَتْ عليكَ بنو تميم حسبتَ الناسَ كلَّهم غِضَابا قال : فتحرَّك جريرُ وتطاوَل . ثم قال عبد الملك : فأيُّ بيت قالت العرب . أهجى ؟ قال : قوله حيث يقول (١٥٩) :

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنكَ من نُمير فلا كَعْباً بلغْتَ ولا كِلاَبا قال : قوله قال : قوله حيث يقول (١٦٠) :

إِنَّ العيون التي في طَرْفِها حَوَرٌ (١٦١) قَتْلَنَنا ثَم لَم يحين (١٦٢) قَتْلاَنا [ يَصْرَعْن ذا اللَّبِّ حتى لاحِرَاك به وهُنَّ أَضعفُ حلْق الله أركانا ] (١٦٣) قال : فتحرّك جرير ، فقال عبد الملك : فأَيُّ بيت قالت العربُ أحسن تشبيها ؟ قال : قوله حيث يقول (١٦٤) :

يُرى لهم (١٦٥) ليل كأن نجومَهُ قناديلُ فيهنَّ الذَّبالُ المُفَتَّل (١٦٦) قال: فقام جرير وقال: أصلح اللهُ أمير المؤمنين؛ قد وهبتُ جائزتي لأخي عُدْرة. فقاّل عبد الملك: ومثلها معها [٢٠]. قال: وكانت الخلفاءُ إذا وفد عليهم جرير

<sup>(</sup>١٥٨) ديوان جرير ٧٨، والأغاني : ٨ - ١٤.

<sup>(</sup>١٥٩) ديوانه ٧٥ . والأغاني ٨ - ٤١ .

<sup>(</sup>١٦٠) ديوانه ٩٥٥ (١٦١) في الديوان والأغاني : مرض .

<sup>(</sup>١٦٢) في م: ثم لايحين.

<sup>(</sup>١٦٣) ليس في أ. ب. ج.، م. وهوفي الديوان أيضاً.

<sup>(</sup>۱٦٤) ديوانه ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٦٥) في الديوان: نحوكم ؛ وفي الأغاني : نحوهم .

<sup>(</sup>١٦٦) الذبالة : الفتيلة التي توضع في القنديل الذي يوضع فيه الزيت ليستضاء به ، ويريد بالليل الجيش

أجازوه بأزبعة آلاف. فخرج الأعرابيُّ وبيده اليمني ثمانية آلاف وفي النهال (١٦٧) رِزْمةُ ثياب.

[ وقال : أخبرنا محمد بن عنمان ، عن مطرف الكنانى ، قال : ذكر عيسى بن زيد ، عن ابن دأب ، وأبو المصبح الكنانيان ، قالا : ضرب ] (١٦٨) الفرزدق بين بدى عبد الملك فيها ؛ وكان عبد الملك فيها با وكان أرعش بين يدى عبد الملك فيها ؛ وكان راوية جرير في الباب ، فقال له الفرزدق : أنت هو؟ قال : نعم ، وقد رأيتك إذ ضربت . فقال : أتدرى ما يقول صاحبك إذا بلغه ماكان منى ؟ كأنى به وقد قال (١٧٠٠) : سيف أبى رَغُوان . سيف مُجاشع ضربت ولم تضرب بسيّف ابن ظالم الفرزدق ، وهو مجاشع أيضا . وابن ظالم : رجل من نزار ، وكان شجاعا ] (١٧٠١) .

ضربت به عند الإمام فأرْعِشَتْ يداك وقالوا مُخْدَثُ غير صارِم قال : ومضى راوية جرير [إلى](١٧٢) اليمامة ، فسألهم عن جرير فأخبروه أنه بلغه ضربة الفرزدق ، فأنشد هذين البيتين اللذين قالها الفرزدق لراويته .

قال : وقدم جرير فأخبر راويته (۱۷۳) بقول الفرزدق ، فقال جرير : أتدرى ما يقول الفرزدق ؟ قال : لا . قال : يقول (۱۷۱) :

وهل ضربة الرومى جاعلةً لكم أباً عن كليب أو أباً مثل دارِم ولانقتلُ الأسرى ولكن نفكّهم (١٧٥) إذا أثقل الأعناق حملُ المغارم كذاك سيوفُ الهندِ تَنْبُو ظُباتُها وتقطعُ أحْياناً مَنَاطَ التمانم

<sup>(</sup>١٦٧) في ١، م، ب، ج: وفي يده اليسرى.

<sup>(</sup>١٦٨) بدل مايين القوسين في ١، م، ب، ج: فصل آخر: ذكر أن الفرزدق لما ضرب. وفي هامش م إشارة إلى رواية ع التي أثبتناها.

<sup>(</sup>١٦٩) في م: بين بدى سليان بن عبد الملك، وفي هامشه إشارة إلى رواية ع أيضًا.

<sup>(</sup>١٧٠) ديوانه ٩٦٥ ، والشعر والشعراء ٤٥١ .

<sup>(</sup>١٧١) ليس في ع.

<sup>(</sup>۱۷۲) من ۱.

<sup>(</sup>١٧٣) في م: فأخبره خبر الفرزدق.

<sup>(</sup>١٧٤) الشعر والشعراء ٢٥٤: ﴿(١٧٥) في ع: نفكها .

فرد الفرزدق على جرير جوابه كما قال جرير أيضاً. فبلغ ذلك سلمان بن عبد الملك فقال: لاأحسب (١٧٦) أنّ شيطانهما إلا واحد.

¢ \$ \$

فهذا ماصحَّتْ به الرواية عن الشعراء وأخبارهم [ وأحاديث غيرهم ؛ والأحاديث عنهم تطول ، غير أنا اختصرنا على ماجاءت به الثقات منهم . ] (١٧٧٠)

[قال:

وذكر مطرف الكنانى ، عن عيسى بن زيد ، عن ابن دأب وعن ابن مصبح وعن غيرهم من العلماء و] (١٧٨) فى حديث الفرزدق وغيره ، قال : كان من حديث امرئ القيس أنه لما نشأ أكثر الحبَّ للنساء والميلَ إليهنّ ؛ فبلغ ذلك إلى أبيه حُجْر ، فقال : ما أدرى كيف أصنعُ به . قالوا له : اجعله فى رعاء إبلك فيكونَ فى أتعبِ عمل وأعناه . فأرسله فى الأبل وخرج بها يرعاها يَوْمهُ ، ثم آواها مع الليل ، ودنا حُجْر يستمعُ قوله ، فجعل يُنبخها ويقول :

ياحبذا طويلة الأقراب (۱۷۹)، [غزيرة الحلاب] (۱۸۰)، كريمة (۱۸۱) الصحاب، يا حبذا شداد الأوراك، عراض الأحناك (۱۸۲)، طوال (۱۸۲) الأسماك.

ثم بات ليلته يدور ليلهُ كُلُّه على متحدَّثه الذي كان يتحدث فيه.

فقال أبوه: ما شغلتُه بشيء. قالوا له: فأرسِلُهُ في الخيل فأرسله في خيله، فمكث فيها يَوْمَه حتى آواها مع الليل؛ فدنا أبوه حُجر يسمعه – فإذا هو يقول:

ياحبذا إناثها نساء. وذكورها (١٨٠) ظباء، عدة وسناء (١٨٥). نعم الصحاب راجلا أو راكبا. تدرك طالبا (١٨٦) أو تفوت هاربا.

<sup>(</sup>١٧٦) في م: مَاأُحسب شيطانهما إلا واحداً. وانظر هامش رقم ١٦٩ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>١٧٨) بدل مايين القوسين في أ . م : وعن ابن دأب في حديث الفرزدق . . .

<sup>(</sup>١٧٩) القرب: الخاصرة، أو من الشاكلة إلى مراق البطن، وجمعه أقراب.

\_ (١٨٠) ليس في ع (١٨١) في ا، م. ب: وحبذا كريمة الأصحاب. \_\_ \_\_\_ (٨٢) في ع: وحبذا عريضة الأحناك.

<sup>(</sup>١٨٣) في ع : وحبدًا طويلة السهاك. والأسهاك : جمع سمك : القامة من كل شيء.

<sup>(</sup>١٨٤) في ع: وحبذا ذكورها ظباء. (١٨٥) في ع: ألعزة والمبعة والسباء. (١٨٦) في ع: ثأراً.

فلما سمعه أبوه قال: ما شغلتُه بشيء. قالوا له: اجعله في الضأن [٢١]، فجعله أبوه في الضأن: فمكث يومه فيها حتى إذا أمسى أراحَها؛ فجاءت أمامَهُ وجاء خَلْفَها. فلما بلغت المراح سقط، فدنا منه أبوه ليسمعه فإذا هو يقول [على جنبه] (١٨٧):

أخزاها الله وقد أخزاها. من باعها خَيْر ممن شراها. أخزاها الله لا تهتدى طريقا، ولا تعرف صديقا. أخزاها الله لا تربع إذا ربعت، ولا تروى إذا شربت (١٨٨). أخزاها الله لا تطيع راعيها، ولا تسمع داعيها (١٨٩).

ثم سقط فلم يتحرك ليلته إلى الصبح.

فلما أصبح قال له أبوه: اخرُجْ بها. فعدا حتى إذا بَعد من الحيِّ [وأشرف على الوادى] (١٩٠٠) جعل يحْنُو في وجوهها الترابَ، وجعل يقول: حجر في حجر. حجر لا مَدَر. هيهات لحم وإهاب (١٩٠١)، للطير والذئاب.

فلما رأى ذلك أبوه منه – وكان يرغبُ به عن قول الشعر واتّباع النساء؛ وأبى (١٩٢) أن يُدَعَ ذلك؛ فأخرجه عنه، فخرج مراغما لأبيه (١٩٣)؛ فكان يسيرُ في العرب يطلبُ الصيدَ والغزَل حتى قُتِل أبوه حُجر؛ قتله عوف بن ربيعة بن عامر بن سوادة (١٩٤) بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خزيمة.

ورجع امرؤ القيس إلى قومه. وله حديثٌ يطول شرحه.

[وعن ابن دأب قال: ذكر لنا عبد الله بن رألان التميمي - وكان راوية للفرزدق - قال: لم أر قط أروى لأخبار امرئ القيس وأشعاره من الفرزدق وذلك] (١٩٥٠) أن امرأ القيس كان صاحب عمه شُرجبيل قتيل يوم الكُلاَب ؛ وكان شُرحبيل مسترضعا في بني

<sup>(</sup>۱۸۷) من ع.

<sup>(</sup>۱۸۸) فی ۱، م، ب، جه: لاترفع إذا ارتفعت، ولاتروی إذا شربت.

<sup>(</sup>۱۸۹) فی ۱، م، ب، ج: راعیاً . . . داعیا .

<sup>(</sup>١٩٠) ليس في ع.

<sup>(</sup>١٩١/) في م: هبهاب، والهبهاب: الصياح. وفي ج: هباب، والهباب النشاط.

<sup>(</sup>١٩٢) في ع : ولم يدع . ١٠ (١٩٣) في ع : وخرج من أعماله وتركه .

<sup>(</sup>١٩٤) في هامش ع : ابن عامر بن سعد بن مالك بن أدد بن أسد بن خزيمة : وفي ا ، م ، ب . جـ :

ابن سوار بن مالك بن تعلبة بن . . .

<sup>(</sup>١٩٥) بدل مايين القوسين في ١٠ ب ، جـ ، م : فضل آخر : قال الفرزدق : إن امرأ القيس . . . والخبر في شرح القصائد السبع صفحة ١٣ .

دارم؛ وكان امرؤ القيس لما رأى جفوة أبيه لحق بعمه فلذلك حفظ (١٩٦١) الفرزدق أخباره . [وعن ابن رألان] (١٩٧٠) قال الفرزدق : أصابنا بالبصرة مطرَّ جود ليلا ؛ فلما أصبحت ركبت بغلّة لى حتى انتهيت إلى المربد فإذا أنا بروث داوب (١٩٨١) قد خرجن إلى ناحية البرية ؛ فظننت أن قوما خرجوا يتنزهون ؛ وخليق أن يكون معهم أهبة (١٩٩١) النزهة : شراب وغيره ، فاتبعت آثارهم حتى أتبت إلى بغال عليها رحال موقوفة على غدير ؛ فأسرعت السير ؛ فأشرفت عليهن ، فإذا على الغدير نسوة مستنقعات في الماء ؛ فقلت : لم أركاليوم قط ولا يوم دارة جُلْجُل ؛ ثم انصرفت ، فنادينني (٢٠٠٠) يا صاحب البغلة اسألك بالله الا رجعت لنسألك ، فرجعت أليهن ؛ فعُدن في الماء إلى حلوقهن ؛ فقلن بالله حدثنا بيوم دارة جُلْجُل .

فقلت: حدثنى جدى - [وهو شيخ] (٢٠١) وأنا يومئذ غلامٌ أحفظ ما أسمع - أن امرأ القيس كان عاشقا لابنة عم له يقال لها فاطمة (٢٠٠٠) ؛ وطلبها زمانا فلم يصل إليها : وكان فى طلب الغِرَّة من أهلها ليزورَها فلم يُقْضَ له بمزارها ولا قَدَر على الوصول إليها : حتى كان يوم الغدير ؛ وذلك أن الحيّ احتملوا فقدّموا الرجال وخلفوا النساء والحدم (٢٠٣) والثقل : فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعد أن سار مع قومه ساعة ؛ ثم مال منهم إلى غيابةٍ من الأرض حتى جُزْنَ به النساء وإذا بعدهن قينات (٢٠٠١). وإذا بابنة عمه معهن ، فلما وردْنَ الغدير قال بعضهن لبعض : لو نزلنا فنغتسل فى هذا الغدير لعل أن يذهب عنا ربعض ما نجده من الكلال .

فقالت إحداهن: نعم. انزلن بنا؛ فعدَلْنَ إلى الغدير ونزلْنَ؛ وتأخر العبيدُ عنهن، ثم تجردن ودخلنَ الغدير. فأتاهن امرؤ القيس مخاتلا حتى أخذ ثيابهن؛ ثم جمعها وقعد عليها. وقال: والله لا أعطى جارية منكن ثوبها حتى تخرج بنفسها له.

<sup>(</sup>١٩٦) في ع: لحق الفرزدق بأخباره .

<sup>(</sup>۱۹۷) من ع .

<sup>(</sup>۱۹۸) في النَّسخ الأخرى : وإذا آثار دواب .

<sup>(</sup>١٩٩) في النسخ الأخرى : أن يكون معهم طعام وشراب .

<sup>(</sup>۲۰۰) فی ع : فنادونی ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۰۱) ليس في ع .

<sup>(</sup>٢٠٢) في شرح القصائد السبغ: عنيزة . وهما لمسمى واحد .

<sup>(</sup>٢٠٣) في م. ب، ج: والعسفاء والثقل. والعسفاء: الأجراء، واحدهم عسيف وفي ١: والصغار.

<sup>(</sup>٢٠٤) في النسخ الأخرى : وإذا فتيات وفيهن ابنة عمه .

فلم يزل على ذلك حتى ارتفع النهار، وتذامرن (٢٠٠٥) بينهن، وحشين أن يُقصِّرن عن المنزل الذي يُردُنه، فخرجت إحداهن، فوضع لها ثيابها ناحية ، فمشت إليها حتى لبسنها، ثم تتابعن على ذلك حتى بقيت (٢٠٦) ابنة عمه ، فناشدته الله أن يعطيها ثيابها ، فقال : والله حتى تخرجين كها خرجن ، فنشرت شعرها فغطى بَدنها جميعه ولم ينظر منها شيئا (٢٠٠٠)، فأعطاها ثيابها فلبسنها ثم أقبلن عليه يقلن له أخزيتنا وحبستنا وأجعتنا. قال : فإن نحرت لكن ناقتي أتأكلن منها . قلن : نعم . فاخترط (٢٠٨٠) سيفه ونحرها ، ثم كشطها ، وجمع الحدم حطبا جُرْلا كثيرا فأجَّج نارا عظيمة ، فجعل يقطع من سنامها ومن كبدها ومن أطايبها فيجعله في الْجَمِر وهن يأكلن ويأكل معهن ويشرب من فَصْل حمرة كانت أطايبها فيجعله في الخدم من ذلك حتى شبعوا . فلما أرادُوا الرحيل قالت إحداهن : [اتدعن أمرأ القيس يهلك؟ فقالت إحداهن ] (٢٠١١) : أنا أحمل طِنْفِستَه ، وقالت الأخرى : وأنا أحمل رَحُل ناقته ، فتقسّمن متاعَه حتى لم يبتى له شيء ولم يُحمّلن ابنة عمه شيئا وقلن لها : قد حملنا نصيبنا ومالك نصيب سوى ابن عمك تحميلنه معك .

فحملتهٔ على غارب بعيرها ، فكان يجنحُ إليها فيُدْخِلُ رَأْسه في حِجْرها (٢١٠) ، فإذا امتنعت عليه أمال خَدَّها (٢١١) ، فتقول : قتلتَ بعيرى فانزل .

قال:

فما زال كذلك حتى جنّه الليل، ثم أتى أهْله، فقال [شِعْرَه هذا،] (٢١٢) وهو أوَّل ما افتكَكْنَا من أشعارهم التسعة والأربعين، [وهي سمطه في الطبقة الأولى (٢١٣)] (٢١٤).

(٢٠٥) تذامرن : لام بعضهن بعضا . وفي ع : وتعادلن بيهن .

(٢٠٦) في ع: حتى إذا لم يبق إلا ابنة عمه...

(٢٠٧) في النسخ الأخرى : فخرجت فنظر إليها مقبلة ومدبرة .

(۲۰۸) اخترط سیفه : استله من قرابه . (۲۰۹) من ع .

(٢١٠) في شرح القصائد السبع: خدرها وفي النسخ الأخرى: في حجرها ويقبلها و

(٢١١) في النسخ الأخرى ٪ هودجها . (٢١٢) من ع .

(٢١٣) في ع : أن الذي كتب الكتاب بكفه يقرئ السلام على الذي يقرؤه . بالله قولوا كلما تقرءونه : غفر الإله ذنوبه وخطأه .

كتبه العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير الأديب على أبو الحسن المعرى . غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ في هذا الكتاب المبارك ولمالكه ولمن نظر فيه ولسامعه ولجميع المسلمين آمين :

وذلك بتاريخ سابع شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثلاثين وتسمائة. ؛

(٢١٤) من ع. وفي جـ : فقال : قفانيك . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلما كثبرا طيباً مباركا فيه . ولاحول ولاقوة إلا بالله العلمي العظيم ، والحمد لله رب العالماني.

الملقات

- \*

### الباب الناكان

وهذه الطبقة الأولى ، وهى السموط ، وهى سبع من تسع وأربعين قصيدةً ، أولها لامرئ القيس بن حُجر بن عَمرو بن الحارث بن (١) مالك بن أثور – وهو كندة – بن مُرْتع بن عُفيْر بن عَدِى بن الحارث بن (٢) أدد بن زَيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

#### (١) معلقة امرى القيس \*

۱ – قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيب ومنزل بسِقْطِ اللَّوى بين الدَّخُول فَحَوْمَلَ

قفا : يخاطبُ نفسه ، والعرب تقول للواحد : قِفَا ، واذهبا ، وقوما - في موضع :

\* هذا الكتاب في تمانية أبواب وخمسة فصول . والباب الأول من أول الكتاب إلى هنا .

وقد سبق أن أشرنا إلى أننا استطعنا الحصول على النسخة التي بوّبت هذا الكتاب بعد أن طبعنا منه صفحات ، ولهذا لم نضع عنوان : الباب الأول . وفي النسخ الأخرى هنا : المعلقات : معلقة امرائ القيس .

- (۱) سبق صفحة مه : ابن معاوية بن ثور . وفي م : بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث من معاوية بن ثور بن كندة .
- (٢) ستى: بن الحارث بن مالك. وفى شرح الديوان: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر الأكبر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن كندة بن تور بن مرتع بن عفير بن الحارث بن مرة بن زيد بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وفى م: بن الحارث بن مرة . . .
- \* ديوانه : ٧ ٣٩ ، شرح القصائد السبع : ١٥ ١١٢ ، شرح المعلقات للزوزني : ٤ - ٥٠ ، شرح القصائد العشر للتبريزي ٢ - ٥٤ .

قَفَ ؛ قال الله عزَّ وجلِّ (٣) : أَلَقِيا في جهنَّم كلُّ كفار عَنيد .

نبك : من البكاء ، وهو جوابُ الأمر عن قفا . والسِّقْطُ : منقطَع الرمل (؛) . وفيه ثلاث لغات : سِقْط ، وسُقْط ، وسَقْط . والدُّخُول وحَوْمَل : موضعان شرقي اليمامة . ويقال : وقفتُ ، وأوقفت – لغتان ؛ وحذفُ الهمزة أفصحُ ؛ قال ذو الرمة (٥) :

وقَفْتُ على رَبْعِ لمَيَّةَ ناقتي فما زلتُ أَبْكِي عندهُ وأخاطِبُه ٢ - فَتُوضِحَ فالمقراةِ لَم يَعْفُ رَسمُها

مِنْ جَنُوبِ وشَمْأَلِ لما نُسَجَتْها

خلاء تسعُ الربعُ في جَنبَاتِها

كساها الصَّبَا سَحْقَ المُلاَءِ المُذَيّل

توضِّح والمقراة موضعان بالقرب من الأول (٦) ، ويَعْفُ: يدرس ، وهو من الأضداد ؛ ويقال . عفا بمعنى درس ، وعفا بمعنى زاد . والرسم : الأثر ، ونسجَّتُها : مرّت عليها (٧) ؛ قال الله تعالى (٨) : ثم بَدُّلْنَا مكانَ السِّيثَةِ الحسنةَ حتى عَفُوا ؛ أي زادوا <sup>(۹)</sup> . (۳) سورة ق ، آية ۲۶ .

- (٤) حيث انقطع معظمه ورقّ . واللوى : حيث يلتوى ويرق ، والباء يمكن أن تكون صلة لنبك ، على معنى نبك بسقط اللوى ؛ أو تكون صلة لقفا . وإنما خص منقطع الرمل وملتواه ؛ لأنهم كانوا لاينزلون إلا في صلابة من الأرض ؛ ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية وأمكن لحفر النؤى ؛ وإنما تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوى ويرق. وفي ا: مقطع . وفي ع : السقط : ماتساقط من الرمل . واللوى : منقطع الرمل حيث يرق . (٥) أمطلع قصيدة له صفحة ٣٨ في ديوانه.
- (٦) في ع: توضع: أرض. والمقراة: الحوض الذي فيه الماء. وقيل: موضع أىضا .
- (٧) تعاقبت عليها فمحت آثارها . والجنوب : الربح التي تقابل الشهال . يريد أنه تغيّر لتقادم عهده ، وبقيت منه آثار تدل عليه . منعها من أن تذهب البتّة اختلاف الريحين عليه ؛ فكلما دفنته هذه بما تأتى به الرمال أظهرته الأخرى بما تحمل من هذه الرمال ، فهو – وإن تغير – باقٍ فنحن ننظر إليه ونحزن ، ولو ذهب كل الذهاب لاسترحنا ، ولم ننظر إلى مايحزننا. (٨) سورة الأعراف، آية ٩٠.

(٩) في م: رخاء. والرخاء: الريح اللينة. الصبا: ريح مهمها المستوى أن تهب من

٤ - تَرى بَعَر الصِّيرَانِ (١٠٠ في عَرَصاتِها وقيعانها كأنه حَبُّ فُلْفُل

[ ويروى حافاتها . ويروى كأنه حب عنصل . وروى الأصمعى : قبعانها - جمع قاع ، يريد بها الصحراء الواسعة ] (١١١) .

الصيران: جمع صوار، وهو القطيع من الظباء والبقر(١٢).

٥ - وقوفا بها صَحْبى على مَطِيَّهُمْ
 يقولون لا تَهْلِكْ أَسَى وتجمَّلِ

[ واحد المطى مطية ؛ وهي الراحلة . الأسي : الحزن . وتجمّل : أظهر التجمل ، يعنى أظهر جميلا ] (١٣) .

٦ فَدعْ عَنْك شيئا قد مضى لسبيله
 ولكن على ما غالك اليوم أَقْبل (١٤)

مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. (اللسان). السحق: الثوب الخلق البالى الذى انسحق وبلى ، كأنه بَعُدَ من الانتفاع به. ملاء مذيل: طويل الذيل. وهذا البيت ليس في ج. وفي ا: سخف – بدل سحق.

(۱۰) في ع: آرامها . وقال : ويروى الصيران . والآرام : جمع رئم : الظبي الخالص البياض . (١١) من ع .

(۱۲) العرصات: جمع عرصة؛ وهي الساحة، أي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء.

هذه الديار التي كانت آهلة غادرها أهلها فأقفرت وسكنت رملتها الظباء والبقر ، ونثرت بعرها كأنه حب الفلفل في ساحاتها .

(١٣) من ع . ووقفت الدابة : حبستها . والصحب : جمع صاحب . وتجمل أيضا : تصبَّر ، أى لاتظهر الحزن وتصبر ، وأظهر للناس خلاف مافى قلبك من الحزن ، لئلا يشمت بك العواذل والأعداء ، وهذا البيت قبل البيت الثالث : خلاء – فى ا .

(1٤) فى ع: ودع. دع: اترك. غاله: أذهبه وأهلكه، والغول: المشقة؛ أى دع مامضى وأقبل على ماتدفع به المشقة عن نفسك اليوم. أو أقبل على دفع كل مكروه تتعرض له اليوم.

٧ - وقَفْتُ بها حتى إذا ما تردّدَتْ

عَمَاية عَرون بشوقٍ مُوكّلِ (۱۵) ۸ - وانَّ شِفائی عَبْرَةٌ لو سفحتُها

وهل (١٦) عند رَسْم دارسٍ من مُعَوَّلِ

[ المُعوَّل : هنا من العويل . ويحتمل أن يكون من التعويل على الشيء وما شاكله . سفحتها : صبتها . والعبرة : الدمعة ] (١٧) .

٩ - كَدَأُبِكُ مِنْ أُمِّ الحُويْرِث قبلها

وجارتِها أُمِّ الرَّباب بَمأْسَـلِ

أى كعادتك - يعنى قلبه - من هاتين المرأتين. قال هشام (١٨): أم الحويرث هي امرأة الحصين (١٩) بن ضمضم.

ويقال: إنها امرأتان من قضاعة. ومأسل: موضع بنجد (٢٠) ، يقال له مأسل الحار (٢٠) . والكاف في قوله: كدأبك متعلقة بقوله: قفا [نبك] (٢١) .

(١٥) ترددت: تراجعت. العاية :الضلالة والجهالة بالشيء . (١٦) في ع: فهل.

(۱۷) من ع . يقول : إن مخلصي ممايي بكائي . ثم قال : ولاينفع البكاء عند رسم دارس . أولا يعول على الرسم الدارس ويكلم . وقد قال في البيت الأول : لم يعف رسمها ، وقال في هذا البيت : عند رسم دارس ، ولاتناقض . لأنه أراد أن بعضه درس وبعضه بقى . أو أراد أنه لم يدرس رسمها من قلبي ، وهو في نفسه دارس .

(١٨) هو هشام بن معاوية الضرير ، أحد أصحاب الكلمائي ، توفي سنة ٢٩٠هـ . ( بغية الوعاة ) .

(19) فى ب: الحسين: وفى شرح القصائد السبع: أم الحويرث هى هرّ أم الحارث بن حصن بن ضمضم الكلابى. وفى شرح الديوان: هر أخت الحارث بن حصين. وقيل أم الحويرث وأم الرباب امرأتان من كلب

(٢٠) فى ا ، ج : مأسل الجمع . وفى هامش ج : مأسل الجُمْع – بالجيم المضمومة والميم الساكنة : مأسل : وادٍ ، والجمع : جبل ، ولايزال معروفا بهذا الاسم إلى الآن قريبا من هجرة عراوى . وفى ع : مأسل : موضع أجبل .

(٢١) ليس في ا، يقول : لقيت من هذه ماكنت تَلتَى من أم الحويرث وجارتها أم الرباب في هذا المكان : مأسَل .

١٠ - إذا قامَتًا تضوّعَ المِسْكُ منها

نسيمَ الصَّبَا جاءت بِرِيَّا القَرَنْفُل

إذا قامتاً - يريد أم الحويرث وجارتها - تضوع : أى فاح وتحرك (٢٢) . والنسيم : الريح اللينة . جاءت بريا : أى بريح (٢٣) . والقرنفل : السفرجل (٢٠) .

۱۱ - كأنى غَدَاة البَيْنِ يومَ تحَمَّلُوا لدى سَمُرَاتِ الحِيِّ ناقِفُ حَنْظَل

السمرات: شجر [أم غيلان، وهو شجر الصمغ العربي ] (٢٥). والناقف (٢٦): الذي يشقُّ الحَنْظَلَ فتدمع عينه من مرارته (٢٧).

۱۲ – أَلاَرُبَّ يَوْمٍ لِي مِنْ البيضِ صالح (۲۸) ولا سما يومٌ بدارة جُلْجُــل

[ دارة جلجل : (۲۹) موضع ] (۳۰) .

(۲۲) في ع: وسطع.

(٣٣) في ع : الريا : الرائحة التي تفوح . وفي اللسان : ولا تكون الريا إلا ريحا طيبة .

(٣٤) نسيم: نعت لمصدر محذوف. والتقدير تضوع المسك منها تضوعا مثل نسيم الصبا. وقد وصفها بالجال وطيب الرائحة ، وشبَّه طيب رياهما بنسيم هبَّ على قرنفل وأتى برياه ورائحته الطيبة.

(۵۳) من ع.

(٢٦) في ع: الناقف: المستخرج حب الحنظل فهو لا يملك دمعه من مرارته.

(٢٧) والبين: الفرقة: تحملوا: ارتحلوا ، يقول: كأنى عند سمرات الحتى يوم رحيلهم ، تدمع عيني – ناقف حنظل.

(٢٨) في ع : ألارُب يوم صالح لك منها . وفي التبريزي والزوزني : ألارب يوم لك منهن صالح .

(۲۹) دارة جُلْجُل : غدير بعينه ، أو موضع يقال له الحمى . ويوم دارة جُلْجُل أو يوم الغدير تقدم حديثه في صفحة ١٠٩

(٣٠) من ع. يقول : رب يوم فزت فيه بوصال النساء ، وظفرت بعيش صالح ناعم ولايوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جُلْجُل .

۱۳ - ففاضَتُ دموعُ العَيْنَ منى صبابةً على النَّحْرِ حتى بلَّ دَمْعِيَ عَمَلَى (۲۱) على النَّحْرِ حتى بلَّ دَمْعِيَ عَمَلَى (۲۱)

[ فاضت : سالت ] (٣٢) والصبابة : رقة الشوق . والمحمل : يريد موضع الحائل (٣٣) .

۱۶ - ويوم عقرتُ للعَذَارِي مَطِيَّتِي (٣٤) فياعجبًا من رَحْلِها ال

١٥ – وياعجبا مِنْ حَلِّها بعد رَحْلِها (٣٦)
 وياعجبا للجازر المُتبَذِّل (٣٧)

[تبذَّل : إذا ترك الانقباض ، وبذل نفسه ] (٣٨) .

١٦ - فَظُلُّ العذاري يَرْتمينَ بلَحْمها

وشحْم كَهُدَّاب الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ (٣١) هذا البيت قبل البيت الثاني عشر في التبريزي . (٣٢) من ع .

(۳۳۳) فی ع : المحمل یحمل به السیف . یقول : فسالت دموع عینی من فرط وجدی حتی بل دمعی حالة سینی ، أو موضع حالة السیف .

(٣٤) في ع : « ويوم العذاري إذ عقرت مطيتي «

(٣٥) كلمة «يوم » معطوفة على «يوم » التي بعد « لاسها » في البيت الثاني عشر . عقر ناقته : نحرها وذبحها . والعذراء من النساء : البكر ، والجمع العذارى . والمطية : الناقة . الرحل : مركب للبعير والناقة ، وجمعه أرحل ورحال . ويروى : من كورها . والكور : الرحل بأداته . كما يروى : فياعجبا لرحلها . فضّل يوم دارة جلجل ويوم عقر مطيته للأبكار على سائر الأيام الصالحة ، وعجب لما فعل من عقر ناقته حتى حمل رحلها على أخرى . كأنه سفّه نفسه لذلك .

(٣٦) في ع: وياعجبا للحل بعد ارتحاله.

(٣٧) حَلَّ بَالْمُكَانَ حَلاَ : نزل ، وهو نقيض الارتحال ؛ يعجب مَن ذبح ناقته وعدم السفر عليها ، ومما فعل حين جزرها ، وفعل مافعل .

(٣٨) ليس في ا. وفي اللسان المبتذل ، والمتبذِّل من الرجال : الذي يلي العمل بنفسه . وفي المحكم : الذي يلي عمل نفسه .

يرتمين: أي ترمى هذه إلى هذه (٢٩). [ والهُدَّاب، والهُدْب: واحد. ] (٠٠) والدِّمَقْس. القَزُّ (١٠) الأبيض، وقيل إنه الكتان. المفتّل: المفتول (٢٠).

١٧ - تُدارُ علينا (٢٣) بالسَّديف صِحَافُها

ويُؤتَى إلينا بالعَبيط المُثمَّلِ (١٤) مَا اللهُمَّلِ (١٤) مِنْ اللهُمُّلِ (١٤) مِنْ اللهُمُلِّلِ (١٤) مِنْ اللهُمُلِيلِ (١٤) مِنْ المُنْ اللهُمُلِيلِ (١٤) مِنْ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ المُنْ اللهُمُلِيلِ المُنْ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ اللهُمُلِيلِ المُنْ المُلْمُلِيلِ المُنْ المُلْمُلِيلِ المُنْ المُلْمُلِيلِ المُنْ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمِلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِ المُلْمُلِيلِمُلِيلِ المُلْمُلِمُلِيلِ المُلْمُلِيلِمُلِيلِمِلْمُلِيلِ ا

فقالت لكَ الويلاتُ إنك مُرْجِلي

الخدر: الهودج. لك الويلات: تدعو عليه إنك مرجلي فيه قولان: أحدهما أن تكون تريد إنى أخاف أن تعقر بعيرى كما عقرت بعيرك. ويقال: إنه لما مال معها في شقها كرهت أن تعقر البعير (٥٠).

۱۹ - تقول وقد مال الغَبِيط بنا مَعا عَقرتَ بَعيرِى ياامْرأ القيس فانْزِل

(٣٩) في ع: يرتمين: يناول بعضهن بعضا. (٤٠) من ع.

(٤١) في ع: الدمقس: الحرير. شبه به بياض الشحم.

(٤٢) ظل فلان يفعل كذا وكذا: فعله نهارا. والهدب: اسم لما استرسل من طرف الثوب الذي لم يستقم نسْجهُ. يقول: فجعلن يلتى بعضهن إلى بعض بشواء المطية، ويتهادينه استطابة له. (٤٣) في ع: يدار عليها...

(٤٤) في ع: بالعبيط المنشّل. وهذا البيت ليس في ج. والسديف: لحم السّنام. والصحاف: جمع صحفة، وهي القَصْعَة يوضع فيها الطعام، والعبيط من اللحم: ماكان سلما من الآفات. المثمل: المصلح.

(٥٤) هذا الشرح كله فى ع . وفى النسخ الأخرى : إنك مرجلى : فاضحى يبن رجالى - (وهذا المعنى لم يرد فى شروح المعلقة التى اعتمدت عليها .) عنيزة : لقبُّها ، وكان اسمها فاطمة .

« ويوم » معطوف على قوله : ويوم عقرت . وقيل إن الرواية : ويوم دخلت الحدر يوم عنيزة . وعنيزة : هضبة سوداء بالشَّحْرِ بِبَطْنِ فلج . لك الويلات : قد يكون دعاء منها له ، كما تقول العرب للرجل إذا رمى فأجاد : قاتله الله ! ماأرماه ! والعرب تقول ذلك صرفاً للعين عن المدعو عليه ، وأرجله : صيره راجلا ، غير راكب . كرهت أن يعقر بعيرها

بلغة طبئ الغبيط (٢٦): مركب من مراكب النساءِ. ويقال لمَرْكب الرجل والمرأة جميعا. عقرت بعيرى: أي أَدْبرت ظهره (٧٤).

#### ٢٠ – فقلتُ لهــا سِيرِي وأَرْخي زمامَه

ولا تُبعِديني عَنْ جَنَاكِ المُعلَّلِ

ويروى المغسل. ويروى: ولا تحرميني. وجناها: ما اجتنى منها من القُبل وغير ذلك - وقوله المعلل يريد الذي يعلِّلُني، أي الذي أشتَني به، والمعلل - بفتح اللام . والأولى - معناه قد عُلَّ بالطيب، من العلل، وهو الشرب الثاني وما بعده (١٨).

# ٢١ - دَعِي البَكْرُ لا ترْتَى له مِنْ رِدَافنا وهاتي أَذِيقينا (٤٩) جَنَاةَ القَرَنْفُل

قال الأصمعي : هذا ليس له (٥٠) ؛ لأنه زايل المعني (٥١) .

بعد أن ركبه معها وثقل عليه الحمل ، فتسير راجلة . يقول : ويوم دخلت هودج عنيزة دعت على – أودعت لى فى معرض الدعاء على ، وقالت : إنك ستصيرنى راجلة لعقرك ظهر بعيرى . (٤٦) فى ع : الغبيط : الهودج ، وفيه أرتفاع .

(٤٧) كانت تقول لى – حين يميل الهودج بنا : قد أدبرت ظهر بعيرى ، فانزل عنه .

(٤٨) هذا الشرح كله في ع . وفي النسخ الأخرى : المعلل : يعني المقبّل .

شبهها بجنى عُلَل بالطيب مرة بعد مرة . وجعل مايصيب من حلاوة حديثها بمنزلة مايصيب الجانى من الثمر .

وجنى النخل والثمر: ماأجتنى من تمرهما . وروى المعلل ، بفتح اللام وكسرها . ومعنى المعلل ، بالكسر : الملهى . والمعلل ، بالفتح : الذي علل بالطيب ، أي طُيِّب مرة بعد مرة .

قلت لها : سيري ، وأرخى زمام البعير ، ولاتبعديني مما أنال من عناقك وتقبيلك الذي يلهيني ، أو الذي أُحِس طيبه وأكره أن أُفَارِقَه . (٤٩) في ع : أذيقيني لذيذ المُقَبَّل .

(٥٠) في ١، جـ : ليس هذا مكانه . وهذا البيت والذي بعده ليسا في ديوانه ولا في التبريزي والزوزني وشرح القصائد السبع .

- (٥١) الرداف : الموضع يركبه الرديف . وردفت الرجل : ركبت خلفه . وفي هامش جد : والقرنفل لذيذ المقبل .

٣٢- بِنَغْرِ (٥٦) كَمِثْل (٥٣) الْأَقِحُوان مُنَوِّر نَقِيِّ الثنايا أشنب غير أَثْعَل (١٥٠) ٣٧- فَمثلكِ (٥٥) حُبْلَى قد طرقْتُ ومُرْضِع فأَلْهِيتُها عن ذِي تَماثَمَ مُحْوِلِ

ويروى : مُغيل . والمُغيل : الولد الذي يَغْشي أبوه أمه وهي ترضعهُ فتحمل وترضعه بلين أخيه . والطروق : [ الإِنْيَان ] (٥٦) بالليل . والحامل (٥٧) والمرضع من يين النساء يكرهن الرجال (٥٨) ، ففخر بهما. والتمائم: التعاويذ. والمُحُول الذي له حول (٥٩).

٢٤ - إذا مابكي مِنْ خَلْفِها انصرفَتْ له

بِشَقٌّ وتحْتِي شِقُّهَا لِم يُحوُّلِ

[ معنى البيت : أنه لما قبَّلها أقبلَتْ تنظُّرُ إليه وإلى ولدها ، وإنما يريد بقوله انصرفت له بشُقُّ يعني أنها مالت بطرفها إليه ، وليس يريدُ أنَّ هذا من الفاحشة ، لأنها لا تقدر أن تميل إليه بشقها في وقت يكون منه إليها ما يكون [٢٣] (٢٠)].

٢٥ – ويوما على ظَهْرِ الكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ ۗ

عَلَى وَآلَتْ حِلْفَةً لَم تَحَلَّل

(٥٢) في ع : \* بثغر كأمثال الأقاح ونوره \*

- (۵۳) في ١: كأمثال.

(٥٤) الشنب : عذوبة الأسنان ورقتها . والثعل : تراكب الأسنان بعضها فوق بعض. يصف جال ثغرها.

(٥٥) مَنْ نصب « مثل » فعلى قوله الطرقت . ومَنْ خفضه فبإضار رُبِّ . وفي ع : ومرضعا.

(٥٦) ليس في ١، ب. (٥٧) في ح: والحبلي.

(٥٨) في ١، حـ : والحامل والمرضع يكرهان الرجال.

(٥٩) في ع : التمائم ، جمع تميمة ، وهي الهياكل التي تعلق في رأس الصبي الصغير . والمحول : الذي أتى عليه حول . طرقت هؤلاء النساء ، فلم يشغلهن أولادهن عن الصبو إلى والإصغاء إلى ماعندي ، ويقال التمائم التعاويذ : (٦٠) من ع . الكثيب : الرملُ المجتمع المرتفع على غيره . ومعنى تعذرت : امتنعت ، من قولك : تعذرت على الحاجة ، يقال : آلى إيلاء وألية . ومعنى لم تحلل : أى لم تقل إن شاء الله تعالى (١١) .

۲۶ - أَفَاطِمُ مَهْلاً بعضَ هذا التدلُّلِ وإن كنتِ قد أَزمَعْتِ صَرْمِي فأَجْمِلِي

[ الصرم : القطيعة . وأزمعت : يعنى عزمت ، يقول : إن أزمعْت عَلَى القطيعة فبرفق وإحسان . والصرم : الهَجْر . أفاطم ترخيم ] (٦٢) .

۲۷ - أغرَّكِ منِّى أَنَّ حُبَّكِ ۖ قَاتِلِي وأَنَّكُ مِها تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَل

[ أحملك على الغِرَّة ] (١٣) .

٢٨ - وأَنْكِ قَسَّمْتِ الفؤادَ فِنِصْفُه قَلْمَالُ عَلَيْلُ (١٥٠) عَديدٍ مُكَبَّلِ (١٥٠) عَديدٍ مُكَبَّلِ (١٥٠) عَد ساءَتْكِ منى خليقة 
 ٢٩ - فإنْ تَك (٢٦) قد ساءَتْكِ منى خليقة 
 قسلى ثيابى من ثيابك تنسلى

(٦١) هذا الشرح في ع . وفي النسخ الأخرى : آلت : حلفت لم تَستَفْنِ في يمينها . وصيّر الاستثناء بمنزلة التحليل ليمينها . يقول : وتشددت يوما على ظهر الكثيب ، وحلفت جلفا لم تستّن فيه أنها تهجرني .

(٦٣) من ع . ومهلا : رفقا ، التدلل : أن يثق الإنسان بحب غيره إياه فيؤذيه على الحسب ثقته فيه . بعض هذا التدلل : كُفّى عنى بعض تدللك وأقلى منه . أجملى : الحسنى فى الهجران ، أو أجملى فى اللفظ .

يقول: يافاطمة دعى بعض دلالك، وإن كنت قد وطَّنْتِ نفسك على هجرى فأحسني في الهجراد او في الكلام معي.

(٦٣) من ع . أغرك منى : الاستفهام للتقرير ـقد غرك منى كون حبك قاتلى لشدته ، وأن قلبى منقاد لك لايخالف لك أمرا . (٦٤) فى ع : فى الحديد المكبل .

(٦٥) الفؤاد: القلب. مكبل: مقيد. (٦٦) في ع. وإن تك.

قيل: كان طلاقُ الجاهلية أن يسلَّ الرجلُ ثوبه عن امرأته (١٧٠). وقيل: عَنَى بالثوب القلب. يقول: خلِّصى قلبى من قلبك، قال عنترة (١٦٨): • فشككتُ بالرُّمْح الطويل ثيابه • يعنى قلبه. قال تعالى (١٦٠): وثيابك فطهر أى قلبك (٧٠٠).

## ٠٠ - وماذَرَفَتْ عيناكِ إِلاَّ لِتَضْرِبي بِهُميْكِ في أَعشار قَلْبٍ مُقَتَّل أَعشار قَلْبٍ مُقَتَّل

ومعنى ذرفت: دمعت. ومعنى مقتّل: مذلل منقاد. ومعنى قوله: إلا لتضرفى بسَهْمَيْك فى أَعشار قَلْب مقتّل، أَى إلاّ لتجرحي قَلْبًا معشّرا، أَى مكسرا، من قولهم: برمة أعشار: إذا انكسرت ثم جُبرت. وفيه قول آخر، وهو أن يكون شبّه عَيْنَيْها بقدحين من سهام الجزور، وذلك أنَّ اليَسَر، وهو المُقامر، لا يفوزُ إلا بقدحين، فكأنه أراد: إنك إذا دمعت عيناك ساءنى ذلك فرجعتُ إلى ما تريدين، فصرت بمنزلته (٧١).

٣١ - وبَيْضَةِ خِدْرٍ لا يُرَامُ خِباؤها تَعْتُ مِنْ لَهُو بها غَيْر معُجَل تَعْتُ مِنْ لَهُو بها غَيْر معُجَل

شبّهها بالبيضة في صفائها ورقمها . والحباء : مكان على عمودين أو ثلاثة ، والبيت أكبر

. ais

<sup>(</sup>٦٧) في ع: تنسل: تسقط، نسل الطائر ريشه إذا سقط.

<sup>(</sup>٦٨) صدر بيت من معلقته ، وعجزه : « ليس الكريم على القنا بمحرم »

<sup>(</sup>٦٩) سورة المدثر، آية ٤.

<sup>(</sup>٧٠) والخليقة : الخلق ، والسليقة ، والطبيعة . يقول : إن كان في خلق لاترضَيْنَه فخلّصى قلبى من قلبك ، وفارقيني ؛ فإنى لاأختار إلا ما اخترت لانقيادى لك وميلى اليك ، فإذا آثرت فراقى آثرته ، وإن كان سبب هلاكي و حالب موتى .

<sup>(</sup>٧١) هذا الشرح كله من ع. وفي النسخ الأخرى: السهمان: العينان، وقوله: أعشار، أي قد صار قلبه أعشارا، أي عشرة أجزاء. والمقتل: الذي قتله الحب. يقول: وما ذرفت عيناك إلا لتذهبي بقلبي كله، كالرجل الذي يأخذ المعلّى والرقيب، وهما من سهام القار، ولهما عشرة أجزاء، والجزء يقسم عشرة أعشار؛ وهذا مثل ضربه لذهابها بقلبه كله.

والمعنى أنه يريد رُبّ امرأة مصونة لا يوصل آليها بنكاح ولا سفاح – وقد وصلت إليها وتمتعت منها ؛ أى جعلتها بمنزلة المتاع . غير مُعْجَل : غير خائف (٧٢) .

### ۳۷ - تجاوزْتُ أَحْراسًا إِلَيْهَا وَمَعْشَرًا عَلَى حِرَاصًا لُو يُسُرُّون مَقْتَلَى

ويروى يُشِرُون (٧٣) . فمن روى يسرون فيجوز أن يكون معناه عنده يكتمون ، وبجوز أن يكون معناه يظهرون ، وهو من الأضداد . وقيل في قوله تعالى (٢٤) : وأسرُّوا الندامة بمعناه أظهروها ، وقيل معناه كتموها . فأما يشرُّون فمعناه يظهرون لا غير . ومعنى البيت : إلى تجاوَزْتُ الأحراس وغيرهم حتى وصلت إليها ، والأحراس يفزعون من المجاهرة بقتلى لنباهتى . وقال أحمد بن يجيى : هم حراص على أن يُسِروا قتلى (٥٥) .

٣٣ - إِذَا مَا الثُرِيَّا فِي السَّاءِ تَعَرَّضَتْ

#### تعرُّضَ أَثناء الوِشاعِ المُفُصَّلِ

قوله: إذا ما الثربا في السهاء تعرّضَتْ: يريد بالثربا الجوزاء. وله معنى آخر: قوله إذا ما الثربا تعرضت: اعترضت. ويقال: إنها تتعرض في آخر الليل، ويقال إذا طلعت (٧٢) هذا الشرح كله من ع. وفي النسخ الأخرى: أراد: رب بيضة، فشبهها بالبيضة من النعام لصفائها ولينها.

والروم: الطلب. يقول: رب امرأة كالبيضة في صفاء لونها ورقته ، ملازمة لخدرها ، لايوصل إليها – وصلت أنا إليها ، وتمتعت بها على تمهل وتمكث.

(٧٥) هذا الشرح من ع . وفي كل النسخ : يسرون ؛ أى يظهرون . قال الله تعالى : وأسروا الندامة لمارأوا العذاب ؛ أى أظهروها .

والأحراس: جمع حارس أو حرس. معشرا: يريد قومها. وحراصا: جمع حريص.

فهو يقول: هم حراص على قتلى جهارا ليزجر ويرتدع غيرى ، أوهم حراض على قتلى خفية لأنهم لايجترئون على قتلى جهارا .

طلعت على استقامة ، فإذا استقلت تعرضت ، وهكذا الوشاح يعترض على الكشح . والمفصل : الذي فصل بالشذر(٧٦) .

٣٤ - فجثتُ وقد نَضَتْ لِنَوْمٍ ثيابها لدَى السَّتْرِ إِلا لِبْسةَ المُتَفَضِّلِ

نَضَتْ: أَلَقَت (٧٧) ، والمتفضَّل: الذي يَبْقَى في ثوبٍ واحد لينام أو يعمل عملا. واسم الثياب الفُضُل، ويقال للرجل والمرأة فضُل (٢٨) أيضاً. والمفضل: الإزار الذي ينام فيه. واللبسة: الهيئة. فإن أردت المرة الواحدة قلت: ما أحسن لبسته وقعدته. ومعنى البيت: يخبر أنه جاءها وقت خلوتها ونومها ليتال منها ما يريد (٢٩١).

٣٥ - فقالت يمينَ الله مالكَ حيلةً وما إنْ أرى عَنْكَ الغِوَايَة تَنْجَلَى

مالك حيلة : مالك شغل تشتغل به . والغواية : الجهل . وتنجَلى : تنكشف . ويقال : مالك حيلة في الخلاص (٨٠٠) .

۳۲ - خرجْتُ بها أَمْشِي تَجُرُّ وراءنا على أَثْرَيْنَا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَجَّلِ (۸۱)

(٧٦) هذا الشرح كله من ع.

وإذا متعلقة بقوله: تجاوزت في البيت قبله. والأثناء: النواحي ، وواحد الأثناء ثني . الوشاح: خرز يعمل من كل لون . اللهَصَّل: الذي جعل بين كل خرزين فيه لؤلؤة . (٧٧) في ج: نضت: خلعت – تنضو.

(٧٨) فى اللسان: ورجل فُضُل: متفضل فى ثوب واحد. وكذلك الأنثى فُضُل. (٧٨) هذا الشرح كله من ع. وفى ب: المتفضل: لبوس المنزل كالقميص والإزار، وما يلبس عند النوم. نضت: خلعت – تنضو اللبسة: اللباس.

(١٠٠) هذا الشرح كله من ع . ويقال : مالك حيلة : مالى لدفعك عنى حيلة ، أو مالك عذر ووَجْه مجىء إلينا . تقول : مالى سبيل إلى دفعك ، أو مالك عذر فى زيارتى ، وما أراك نازعا عن هواك وغيّك . (٨١) الروابة فى ع : فقّمت بها أمشى تجرّ وراءنا على إثرنا أذيال مِرْطٍ مُرَحَّل

وعلى كلمة مرحل «معا»؛ أي أنه بالحاء والجيم. وقال: ويروى على أثرينا

العِرْط: الثوب. والمرجَّل: الذي يكون فيه صُور الرجال من الوشي. والعِرْط أيضا: ثوب خَزَ، ويُقَال إِزَار خَزَ. ومعنى تَجُرُّ أَذيال مِرْط أنها تريد أَن تُعَفِّى على أثرهما لئلا يُقْتَنَى أثرهما فيعرف موضعها (٨٢).

٣٧ - فلمّا أَجَزْنا ساحةً الحيِّ وانتحت (٨٣) بنا بطن خبْتٍ ذي قِفَافٍ عَفَنْقَلِ

ومعنى أُجَزُنا : قطعنا وسِرْنا فيه . والساحة والباحة والعَرْصة والعَرْوة : واحد ، وهى ما قُرُب . ولنتحى بنا (١٨٠) : اعترض . والْخَبْت : ما اطمأن من الأرض . ويروى بطن حِقْف ، والحقف : المنحنى من الرمال ، وجمعه أحقاف ؛ قال الله تعالى (١٠٥) : « واذْكُرْ أَخا عاد إِذ أَنْذَرَ قَوْمَه بالأَحْقَافِ » . والقُف : ما عَلا من (١٨١) الرَّمْل . والعَقْنقل : الداخل : بعضه في بعض والمتصل . والعقنقل الأعوج من الرمل المستطيل ، وبعض هذا قريب من بعض في هذا المعنى (١٨٥) .

٣٨ - هَصَرتُ بِفَوْدَى رَأْسِها فَهَايلَتْ عَلَى هَضِيمِ الْكَشْحِ رَبًّا المُخَلْخُلِ

هصرتُ : جذبتُ أوالفَودان : الجانبان . ويقال : إذا قلت نَوليني - والتنويل : التقبيل ، ونوليني من النَّوال وهو العطية . وهضيمَ الكَشْع : ضامِرُه . الكشع : الحصر ، والمخلخل : موضع الخلخال . وقيل لكل ممتلئ ريان - من شحم أو لحم . والأنثى ريان .

<sup>(</sup>۸۲) هذا الشرح من ع . وفى النسخ الأخرى : المرط : ثوب خَرَّ مُعْلَم . ويقال : بل ثوب أسود . مرحل : أى مخطط على هيئة الرَّحْل .

<sup>(</sup>۸۳) فی ا ، ع ، والدیوان ، والتبریزی ، والزوزنی ، وشرح القصائد السبع : وانتحی بنا بطنُ بَخَبْت . - -

<sup>(</sup>٨٤) وانتحت : قصدت . (٨٥) سورة الأحقاف ، آية ٢١ . .

<sup>(</sup>٨٦) في النسخ الأخرى: القفاف: ماغلظ من الأرض وارتفع.

<sup>(</sup>۸۷) هذا الشرح كله من ع.

<sup>(</sup>٨٨) هذا الشرح في ع . يقول : لما نحرجنا وأمِنًا الرقباء جذبتُ ذوائِبها إلى ، قطاوعتني فها رُمْتُ-منها ، ومالت عليَّضالْمُرة الخصر ، ممتلئةَ الساق .

## ٣٩ - مُهَفَّهُ فَقَدُّ بِيضَاءُ غِيرُ مُفَاضَةٍ تَوَائِبِها مُصَقَّولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ تَوَائِبِها مُصَقَّولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ

المهفهفة: الضامرة البطن. والمفاضة: المسترسلة (٨٩) البطن. والترائب: موضع القلادة (٩٠). والسَّجنْجلُ: المرآة المجلُّوة.

٠٤ - تَصُدُّ وتُبْدِي عن أَسيلٍ وتتَقي

بناظُرةٍ مِنْ وَحش وَجْرَةَ مُطفِل

تَصُدُّ: تَعْرِض . الأسيل : يعنى خدها حُر أملس . بناظرة : يعنى بعَيْنَى ْ ظبيةٍ من ظباء وَجُرَة . وَوَجُرَة . موضع . ومُطْفِل : أَىْ معها أولادها ؛ وهي تلفت إليهم كثيرا وذلك أحسن (١١) .

#### ٤١ – وجِيدٍ كَجِيد الرِّيم ليس بفاحش إذا هي نصَّتْه ولا بُمعَطَّل

الجيد: العُنق. والريم: الظبي الأبيض. ونَصَّتُه أي رفعَتُه. ليس بفاحشٍ: لم يطل طولًا فاحشًا ولا قصيرًا. المُعَطَّل: وهو العاري مِنَ الحليّ (٩٢).

٤٢ - وفَرْع مِنْ يَزِينُ المَتْنَ أَسُودَ فاحم
 أثيث كِقِنْ و النخْلَةِ المتَعْثْكِلِ

(٨٩) في ع: المفاضة: العظيمة البطن الواسعة الجنيين.

(٩٠) في ع: والتراثب: حيث تقع القلائد من الصَّدْرِ، وهي فوق الصدر. والتراثب: جمَّع تريبة. يقول: هي دقيقة الخصر ضامرة غير عظيمة البطن ولامسترخية، وصَدْرُها بَرَّاق متلألئ كالمرآة.

(٩١) والناظرة: العين. وفي هآمش ج: وَجْرة: مَرَب للوحش متصل بركبة: الأرض المعروفة. يقول: تُعْرِضُ عنى فتُظْهِر في إعراضها خَدًا أسيلا، وتستقبلنا بعين مثل عيون ظباء وَجْرة التي لها أطفال. وخص هذه الظباء لأنها تنظر إلى أولادها بالعطف والشفقة، وهي أحسن عيونا في تلك الحال منها في سائر الأحوال.

(٩٣) يقول : وتُبدى عن عنق كعُنق الظبى غير متجاوز قَدْرَه المحمود إذا مارفعت. عُنُّقَهَا ، وهو غَيْرُ معطَّل من الحلي . [ َوَفَرَع : شعر . فاحم : شدید السواد ] (۱۳ ) . والمَتَعَثْكِل : الذي له غصون بعضها فوق بعض .

[ شبّه شَعْرَها بقِنُو تلك النخلة ] (١٩٠) . والقنُّو: الشمراخ . [ والأثيث : الكثير ] (١٩٥) .

عدائرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى العُلاَ تَضِلُّ المَدارَى في مُثَنى ومُرْسَلِ (٩٦)

[ الغدائر : الذوائب . مستشزرات : مفتولات شزرا ، أى على غير جهة لكثرتها . الى العلا : إلى ما فوق . ومثنى ومرسل : يعنى مسترخى ] (١٧٠) . المدارى (٩٨٠) : ما يحك به الرأس ، واحدها مِدْرَى ، تَضَلُّ (٩٩٠) : تغيب . كناية (١٠٠٠) عن طول الشعر وكثافته .

23 - وكَشْع لطيف كالجديل مُخَصَّر وساق كَأَنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّلِ (١٠١)

[ الكَشْع: الجنب. واللطيف: الحسن، والعربُ إذا وصفت الشيء لطفته ] (١٠٢). والجديل: زمام الناقة [ يُتَخذ من جلود ويحسَّن، وهو مشتق من الجَدُل ، والجدل: شدة الخَلْق، ومنه قبل للصقر أَجْدَل ] (١٠٣). والسَّقِيُّ (١٠٤) المذلل: شجر البَرْدِيّ.

(٩٤) من ع . (٩٤) من ع .

(٩٥) ليس في ع . والمَثْن : ماعن يمين الصُّلْب وشاله . يقول : وتُبدى عن شعر طويل غزير شديد السواد ، يزين ظهرها إذا أرسَلْته ، وذُوْابَتَاها كِقْنو نَحْلَةٍ متداخلٍ ، لكُرْتُه .

(٩٦) في ع: مسترسلات . . . تضلُّ والعِقَاص : جمع عقَصْ . وهو ماجُمع من الشعر فيفتَل تحت الذوائب . وقال في ع: ويروى : مستشزرات

(٩٧) من ع . (٩٨) من هنا ليس في ع . (٩٩) ليس في ب أيضا

(١٠٠) ليس في جر أيضا.

(١٠١) في ع: وخصر لطيف. وهو بمعنى الكشع.

(۱۰۲) من ع . (۱۰۳) من ع .

(١٠٤) في النسخ الأخرى: السقى: البردى، وهو شجرة تنبت في الماء. والمذلل:

## ٤٥ - ويُضحى فتيتُ المسكِ فوقَ فِراشِها نَوْومُ الضُّحَا لَم تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّل

[ فتيت المسك : ما نفتت منه . أى تحاتً عن جلدها . وقوله : ] (١٠٥) لم تنتطق : أى لم تشدد وسطها بنطاق العمل . والمتفضّل (١٠٠) : الذى يبْقَى فى ثوبٍ واحد للعمل أو النوم . [ وقوله : نؤوم الضحا : يَعْنى أنها تنام (١٠٧) الضحا ] (١٠٨) .

٤٦ - وتَعْطُو بَرَخْصٍ غَيرِ شَثْنِ كُأَنَّه

أَسَارِيعُ ظَنَّى أَو مساويكُ إسْحِلِ

[ تعطو: تتناول ، ومنه : تعاطَى فلانٌ كذا وكذا ] (١٠٠١) . والرخص (١١٠) . اللين ، وغير شثن (١١١) : أى غير جاف غليظ . [ وظبى : اسم معروف ] (١١٢) ، والأساريع (١١٣) : دواب تكون في الرمل ظهورها ملس . والإسحل : شجر له أغصان ناعمة يستاك بها (١١١) .

المحروث. ويريد أنه مذلل بالإرواء ، لأن المذلل الذي قدستي وذُلل بالماء حتى يطاوع كل من يمد إليه يده.

(١٠٥) من ع.

(١٠٦) في النسخ الأخرى: عن تفضُّل، أي عن الثوب الذي تلبسه في الليل.

(۱۰۷) يريد أن لها من يكفيها من الخدم ، فهى تنام ولاتهتم بشيء ، فهى مكرمة . يقول : تضحى كأن فراشها فيه المسك لطيب جسدها ، وهى مكرمة مخدومة لاتباشر عملا بنفسها ، فلها من يخدمها ويكفها أمهرها .

(۱۰۸) من ع.

(۱۰۹) من ع.

(١١٠) في النسخ الأخرى : والرخص : الأصابع .

(١١٦) في النسخ الأخرى: الشَّنْ: الحَشْنَ.

(۱۱۲) من ع.

(۱۱۳) فى النسخ الأخرى: والأساريع: دواب صغار مثل الدود تكون مع العُشب، وظبى: اسم رملة.

(118) يقول: تتناول الأشياء ببنان رخص لين ناعم غير غليظ ولا خشن. وكأن تلك الأنامل تشبه هذا الصنف من الدود أو هذا الضرب من المساويك.

وقوله ؛ برخصٍ غير شَفْن المعنى : وتعطُّو بِبَنانٍ رخص . وواحِدُ الأساريع أسروع ، ويقال يسروع ويساريع .

٤٧ - كَبِكْرِ المُقَانَاةِ البياضِ بصُفْرَةٍ غَذَاها نَميرُ الماء غَيْرُ المحَلّل (١١٥)

بكر المُقاناة : أول بيضة تبيض النعام ، وكل لون صفرة في بياض فهو مُقَاناة . [ وقيل المقاناة : أن تكون صفرة وبياض وحمرة ] (١١٦) . ومعنى غير محلل (١١٧) : لم يحلل عليه (١١٨) .

ُ ٤٨ - تُضيءُ الظلامَ بالعِشَاءِ كأنها مَنَارةُ مُمْسَى راهبٍ مُتَبِّلِ

[ العشاء : الليل ] (١١٦) . والمتبتل : المنفرد (١٢٠) ، وحقيقته المنقطع عن الناس المشغول بعبادة ربه تعالى .

[ المنارة : السراج ] (۱۲۱ ) . والمعنى (۱۲۲ ) كأنها سراج راهب ، وهو معنى قوله منارة ، يريد أن منارة الراهب تشرق بالليل إذا أوقد فيها قِنْدِيلَه وتُنير [۲۶] (۱۲۳ ) .

29 - إلى مِثْلِهِا يَرنُو الحليمُ صبابةً إذا ما اسبكرَّتْ بين دِرْع ٍ ومِجْوَلِ

(١١٥) في ع: غير محلل.

(١١٦) ليس في ع.

(١١٧) في النسخ الأخرى : غير المحلل : أي لم يَرِدُه أحد ولا يسكنه .

(١١٨) يقول إن بياضها تخالطه صفرة ، فهي ليست خالصة البياض ، وهي حسنة

الغذاء. (١١٩) من ع.

(١٢٠) في النسخ الأخرى: المتبتل المجتهد في العبادة.

(١٢١) ليس في ع.

(١٢٢) هذه الفقرة كلها من ع.

(۱۲۳) والمُمْسَى : الإمساء ، أى المنارة التي يُضِيئُها في وقت المساء الراهب ؛ وخصَّ مصباح الراهب ؛ لأنه يوقده ليُهتَدى به عند الضلال ، فهو يضيئه أَشدَّ الإضاءة . يقول : هذه المرأة كالسراج المضيء لحسنها وبياضها .

يرنو: يديم النظر (۱۲۰). والصبابة: رقة الشوق (۱۲۰)، وقوله اسبكرت: أى امتدَّت. ويقال اسبكرت: استرخت، من قولهم، امرأة مسبكرة. ويقال اسبكرت: اعتدلت، من قولهم: فلان مسبكر إذا استوى. والدِّرْعُ: قيص المرأة الكبيرة. والمحبول: أي بين الصغيرة والمحبول: أي بين الصغيرة والكبيرة] (۱۲۱)

### ٥٠ - تسلَّتْ عَمَاياتُ الرجالِ عن الصَّبَا

وليس فُؤَادِي عن هَوَاهَا بُمنسَلِ

عاية (۱۲۷) : يريد الغي والجهل ، [ ويروى : عن هواك ، ويروى عن صباه . والصبا أن يفْعَل فعل الصبيان . يقال : صبى (۱۲۸) يَصْبَى صبى ، ويقال : صبا للهو : يصبو صبا ] (۱۲۹) . بمنسل (۱۳۰) : أي سال (۱۳۱) .

#### ٥١ - أَلاَرُبُّ خَصْمِ فِيكُ أَلُوى رَدَدْتُه

نَصِيح على تَعذَاله غَيْرِ مُؤْتَلي

أَلُوى : شديد الخصومة . [ ومعنى رددتُه : أى لم أقبل منه . وبجوز أن يكون معنى رددتُه : رددتُه : واحد (١٣٣) . وقوله : غير

(١٢٤) في النسخ الأخرى: الرنو: إدامة النظر من غير فَتْح العينين فتحا.

(١٢٥) في ا: الصبابة: الميل إلى النساء. وفي م، ب، ج: الصبابة: الميل إلى الصبا

(۱۲۹) ليس في ع . وإنما يريد أنّ سنها بين سِنَّ التي تلبس الدرع ، وبين سِنَّ مَنْ تلبس المجوَّل . أي إنها لم تدرك الحلم ، وقد ارتفعت عن الجواري الصغار .

(١٢٧) في النسخ الأخرى: العاية: الميل إلى الجهل.

(۱۲۸) واللسان صبا. (۱۲۹) من ع.

(١٣٠) ليس في ع.

(۱۳۱) يقول: عشق العُشَّاق قد بطل وزال ، وعشقه إياها باق ثابت لايزول ولايبطل.

. ع من ع .

(۱۳۳) في النسح الأخرى: تعذاله ، أي لومه .

مؤتلى: أى غير مقصر ويقال: ألوى (١٣٤) شديد الخصومة يلتوى على خصمه الحُجَج.

[ ومعنى البيت أنه يخبرُ أنَّ هذا الخصم الذي يعذله ناصح له ، لأنه يعذله على مايراد منه من فتنته بالنساء – وهو يردُّ ذلك لهواه ] (١٣٥)

٧٥ - ولَـيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَه

علىً بأنواعِ الهمومِ ليَبْتَلِي

سدُوله: ستُوره، [يقال: سدلتُ ثوبى: إذا أرخيته ولم أضمه] (١٣٦). وقوله: ليبتلى: ليختبر. [وموج البحر: ظلمته] (١٣٧). ومعنى (١٣٨) هذا البيت أنه يُخْبر أنّ الليلَ قد طال عليه لما هو فيه. وقال ابن حبيب:

كموج البحر في كثافة ظلمته. ليبتلي: لينظر ما عندى من الصبر والجزع (١٣٩٠). هموج البحر في كثافة ظلمته. ليبتلي: لينظر ما عندى من الصبر والجزع (١٢٩٠).

وأَرْدَفَ أَعجازًا وناءَ بِكَلْكُلِ

[ جَوْزُه : وسَطه . وأعجازه : أواخره . وناء : نهض . والكَلْكُلُ : الصَّدْر ] (أَنْ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>۱۳۴) في النسخ الأخرى. وألوى ، صفة للخصم. والمثبت في ع . (۱۳۴) من ع . يقول : ألارب خصم شديد الخصومة كان ينصحني على فرط لومه إياى على هواك – غير مقصر في النصيحة واللوم – رددته ولم أنزجر عن هواك بعدله ونصحه .

<sup>(</sup>۱۳۷) لیس فی ع.

<sup>(</sup>١٣٨) هذا كله من ع . (١٣٩) يتمدح في هذا البيت بالصبر والجلد.

<sup>(</sup>١٤٠) في ع: بصُلْبه.

<sup>(</sup>١٤١) ليس في ب. وفي ع أيضا: ,صلب الليل: وسطه. تمطى: امتد. وأردف أعجازا: رجع حين رجوْتُ أن يكونَ قد مضى. وترتيب البيت: ناء بكلكله، وتمطى بصلبه، وأردف أعجازا؛ فقدَّم وأخر. والمعنى: قُلْتُ لِلَيْلِ لِللَّافِر طولهُ، وناءت أوائله، وازدادت أواخره تطاوُلا. وطولُ الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد والسهر المتولد منيا.

٤٥ - أَلاَ أَيهًا الليلُ الطويلُ أَلاَ انْجَلَى

بصُبْح وما الإصباحُ مِنكَ بأَمْثَل

بأمثل: أي بأهون على من حيث الوجد؛ لأن الليل والنهار قد استَويا عنده.

[ قوله : ألا انجلي : أي انكشف. والمعنى : وما الإصباح بأمثلَ منك ] (١٤٢٠).

ه ٥ - فيالك مِنْ لِيْل كَأَنَّ نِجومَه

بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدَّت بيذَبُل

المُغار: الحُكَم الفَتْل، يقال: أغرتُ الحَبْل إغارةً، وأغرتُ على العدو إغارةً وغارةً .

ويذبل: اسم جَبُل (١٤٣). وقوله: فيالك من ليل: فيه معنى التعجب.

[ يقول : من طول ليله كأن النجوم مُوثَقَةٌ لا تَبْرِحُ ] (١٤٤١) .

٥٦ - كأن الثريّا عُلِّفَتْ في مَصَامِها بأمراسِ كَتَّانٍ إلى صُمِّ جَنْدَل بَ

مَصَامِها: موضعها، الأمراس: [جمع مَرَس](١٤٥)، وهي الحبال المفتولة. الصَّمُّ: الصُّلُب. وجَنْدَل: حجارة [لم يبين مكانها](١٤٦). والثريا: تصغير رُوي (۱٤٧) مقصور.

[ يقول : ما تبرح من مكانها لطول الليل ] (١٤٨) .

٥٧ - وَقُرْبِةِ أَقُوام جَعَلْتُ عِصامَها

على كاهِلِ منَّى ۖ ذَلُولٍ مُرَحَّل (١٤٩)

(١٤٢) من ع.

(١٤٣) في عـ: رجل – تحريف. وفي اللسان: يذبل: اسم جَبَل بعينه في بلاد نجد.

(١٤٤) ليس في ع. (١٤٥) ليس في عـ.

(١٤٦) ليس في ب.

(١٤٧) في القاموس: وامرأة ثروي بمتمولة. والثريا تصغيرها. والنجم لكثرة كواكبه

مع ضيق المحل. (١٤٨) ليس في أ، ع.

(189) في ع قبل هذا البيت: وما لم يروه الأصمعي.

عِصامَها: أَى حَبْلَها. والكاهل: فروع الكَتَفَينَ. مُرَحِل: كَثْيَرَا مَا يُرْحَل عَلَيه. والذَّلُول: المذَّلُ . وهو يفتخر بخدمةِ أصحابه في الطريق (١٥٠٠).

٥٨ - ووَادٍ كَجَوْفِ العَيْرُ قَفْرٍ قطَعْتُهِ به الذئبُ يعْوِي كالخَليع المعيَّل (١٥١)

[العَيْرُ: حمار الوحش. ويقال: جونُه خال من الشحم (١٥٢)، وقيل: جوف العَيْر اسم وادٍ لرُجل اسمه الحمار وكان صنَع طعاماً لقومه، فجاءته ريخٌ فغبرته عليه فكفر، فخسف بهم فلم يَبْق فيه أَحَد. والحليع: المطرود.والمعيَّل: ذو العيال. ] (١٥٣).

٥٩ - فقلت له لما عَوَى إِنَّ شَأْنَنَا
 قليلُ الغِنَى إِنْ كَنْتَ لَمَّا تَمَوَّلِ (١٥٤)

يعنى أمرى وأمرك واحد ، إن أصبتُ شيئا أتلفُّتُه ، وكذلك أنت ، ولما : بمعنى (١٥٥٠)لم

٠٠ – كِللاَنَا إِذَا مَانَالَ شَيْئًا أَفَاتَهُ ومن يَحْتَرِث حَرْثِي وحَرْثَكَ يُهْزَلِ

(١٥٠) هذا الشرح كله ليس في ع.

(١٥١) في هامش جه: هذا البيت والبيتان بعده يقال إنها ليست لامرئ القيس.

(١٥٢) جوف العَبْر لا ينتفع فيه بشيء.

(١٥٣) ليس لهذا البيت شرح في عد يقول: رب واد يشبه جوف الحار، فهو خال من النبات والإنس، به الذئب يَعْوِى من الجوع، كالخليع الذي كثرت عياله، وطالبوه بالنفقة، وهو يصيح فيهم ويخاصمهم؛ إذ لا يجد ما يرضيهم به.

(١٥٤) في عـ: إن شأونا. ويروى: العَنَا أيضا. وليس بعد البيت شيء من الشرح في عير ما تقدم.

رة (١٥٥) هذا في كل النسخ - ماعدا ع. والمعروف أن لما ينسحب النفي فيها إلى زمن

وتمول الرجل: إذا صار ذامال. إن كنت لما تمول: إن كنت لما تُصِبُ من الغبي ما كفيك. قیل : إن هذا البیت لیس له . [ وقیل له ] (۱۵۱ ) . یحترِث حَرْثِی وحَرْثَك ؛ أی یفعل ُ فعْلی وفعلك (۱۵۷)

٦١ - وقد أُغْتدى والطَّيْرُ في وُكُناتِها أَعْتدى والطَّيْرُ في وُكُناتِها أَعْدد الأوابد هَيْـكَل

وُكُناتِها: (١٥٨) أعشاشها. المنجرد: الفرس القصير الشعر. والأوابد (١٥٩) : الوحش. يريد أنه إذا رآها صار قَيْدًا (١٦٠) لها ، فهى لا تفوته. والهيكل: الطويل الضخم.

٦٢ - مِكَرًّ مِفَرًّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا ﴿ مِكَرًّ مِفَرً مِفَا ﴿ مِنْ عَلِ كَجُلَّمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السيلُ مِنْ عَلِ

مِكر: أى يصلح للكرّ ، ومِفَر : يصلح للفرّ . ومقبل : حسن الإقبال . ومَدْبر : حسن الإدبار . وقوله : « معاً » ؛ أى معه هذا وعنده هذا ، كما تقول : فلان فارس ويقال راجل ، أى قد جمع هذين . وقوله : من عَلِ : أى مِنْ مكانٍ عال (١٦١) .

(١٥٦) ليس في أ، ج. (١٥٧) ليس بعد هذا البيت شرح في ع.

وأفاته: فوّته على نفسه. يقول: كلانا إذا ملك شيئًا أنفقَه وبذّره، ومن سعى سَعْيى وسَعْيَك افتقر وعاش مهزولا. وقال ابن الأنبارى: هذه الأبياتُ الأربعة رواها بعضُ الرواةِ في قصيدة امرىء القيس، وزعم الأصمعى وأبو عُبيدة وغيرهما أنها ليست منها وانظر هامش رقم ١٥١ في الصفحة السابقة.

(۱۵۸) في النسخ الأخرى: الوكن: حيث يبيت الطائر. والوكر: حيث يكون فراخه.

(١٥٩) في ع: الأوابد: ذكور الوحش – ولكن اللسان يقول: الأوابد: الوحش، الذكر آبد. والأنثى آبدة.

(١٦٠) في النسخ الأخرى: وقيدها: يعني يقيدها بإحضاره: جَرْيه.

يقول: وقد أخرج في العَداةِ والطيرُ مازالت مستقرةً في مواقعها التي باتتَ عليها، على فرس ماضٍ في السير قصير الشعر، يقيدُ الموحْشَ بسرعة لحاقه إياها، عظيم الجرم. تمدّح بمعاناةِ دُجَى الليل، ثم تمدح بتحمُّل حقوق العُفاة والأضياف، ثم تمدح بطيّ الفيافي والأودية. (١٦١) هذا كله من عد.

و [ من عَلِ : من فوق . وفيه ثلاث لغات : من عَلُو ، ومن عَلا ، ومن عَلِ ، ومن عَلِ ، الرفع والنصب والجر . والكلُّ بمعنى عال ، وقال الشاعر (١٦٢) :

باتَتْ تنوشُ الحَوْضَ نَوْشا مِنْ عَلاَ فَوْشًا به نقطُع أجوازَ الفلاَ](١٦٢)

ومعنى (١٦٤) البيت أنَّ هذا الفرس في سُرْعَتِهِ بمنزلة هذه الصخرة التي قد حَطَّها السيل في سرعة انحدارها ، وأن هذا الفرسَ حسنُ الإقبال والإدبار (١٦٥) .

٦٣ - كُمَيْتٍ يَوِلُّ اللَّبْدُ عن حَالِ مَثْنَهِ كما زَلَّت الصَّفْوَاءُ بالمتنزَّل

ويروى: عَنْ جاذ مَتْنِهِ. ويروى: بالمتنَعل. الكيت: الأحمر اللون إلى سواد. ويروى: عَنْ جاذ مَتْنِهِ. ويروى: بالمتنَعل. الكيت: الأحمر اللون إلى سواد. ويزل اللبد: إذ المَتْن أملس كثير اللحم، فلذلك يزل ] (١٦٦). يريد أنه أملس فلا يستقرُّ عليه اللبد. حاذ مَتْنه: وسط متنه. والصفواء: الصخرة الملساء. والمتن ما اتصل بالظهر. والمتزل: الطائر الذي ينزل على الصخرة فتحطه. وقيل: هو المطر. وقد تكون الصفواء جمع صفاة (١٦٧).

٦٤ - على العَقْبِ (١٦٨) جيَّاشُ كأنَّ اهتِرامَه

إِذَا جَاشَ فيه حَمْيُه غَلْيُ مِرْجَلِ

العقب: الجَرْى بعد الجَرْى. [ والجياش: الذي يجيش في عدوه كما تَحيشُ القدر في الغليان. والجياشُ تقعُ بمعنى التكثير] (١٦٩). واهتزامه: جرْيهُ (١٧٠).

(١٦٢) هو أبو النجم، كما في السان (علا).

(١٩٣) ليس في ع.

(172) هذا كله من عد. (١٦٥) والجلمود: الحجر العظيم الصلب.

(١٦٦) ليس في ع.

(١٦٧) هذا الفرس الكميت يزل لبده عن متنه لملاسة ظهره واكتناز لحمه- وهما يحمدان من الفرس- كما يزل الحجر الصلب الأملس المطر النازل عليه.

(١٦٨) في ع: على الذُّبُل جياشٍ، وقال في شَرحه: الذُّبُل الضمور.

(١٦٩) من ع. وفي النسخ الأخرى: والحيّاش الذي يزداد في الْجَرْي.

(۱۷۰) أي صوت جريه عند الجري.

والمرْجل: القدْر، [شبهه في شدة حَمْيِهِ بغلَىٰ القدر] (۱۷۱) ، وحَمْيه شِدَّةُ جَرِيه (۱۷۲). ٦٥ – مِسَحُّ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ على الوَنَى أَثَرُن غُبَارًا بِالكَدِيدِ المُركَّل

مِسَحٌ : كثير الجرّى ، والسابحات : التي تسبحُ في جريها ، والوَنَى (١٧٣) : الإعياء . والكديد : ما صلب من الأرض ، والمركل (١٧٤) : ماركلته بقوائمها . [ والسابحات : السريعات . قال الله تعالى (١٧٥) : والسابحات سَبْحاً . ومعنى هذا البيت أنَّ الحيل السريعات إذا فترت وأثارت العُبار بأرجلها من التعب – جرى هذا الفرس جريا سَهْلاً كما يسح السحب المطر] (١٧١) . وقيل مسح : رقيق الأديم .

٦٦ - يَزِلُّ الغلامُ الخِفُّ عَنْ صَهَواتِه

ويُلُوى بأثوابِ العَنيف المُثَقَّل

[ يزل : يزلق ] (۱۷۷) . الخف : الخفيف الحاذق بالركوب . وصهواته : جمع صهوة : موضع اللبد . [ وهي مقعد الفارس ] (۱۷۸) . يلوى بأثواب العنيف : أى يذهب مها ، العنيف : الذي لا رفق له . والمثقل : الثقيل الركوب (۱۷۹) . ومعناه (۱۸۰) أن هذا الفرس إذا ركبه العنيف لم يتالك أن يصلح ثيابه . وإذا ركبه الغلام الحقيف زل عنه ولم يطقه ؛ وإنما يصلح له مَنْ يداريه . وروى الأصمعي : يطير الغلام الحف ، أى يرمى به لسرعته ونشاطه .

<sup>(</sup>۱۷۱) من عه.

<sup>(</sup>١٧٢) يقول: تغلى فيه حرارة نشاطه، وكأنَّ تكسُّر صهيله في صَادْرِه غليَّانُ قِدْر.

<sup>(</sup>۱۷۳) في عـ: الوني: الفتور.

<sup>(</sup>١٧٤) في عن المركل: الذي قد أثرت فيه بحوافرها.

<sup>(</sup>۱۷۵) سورة النازعات، آیة ۳.

<sup>(</sup>۱۷۹) من ع. المن عد المناه عن عد المناه المن عد المناه عن المناه على المناه عن المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه

\_ (۱۷۸) من عه.

<sup>(</sup>١٧٩) في النسخ الأخرى: المثقل: الذي لا يحسن الركوب أيضا.

<sup>(</sup>١٨٠) هذا من ع. وفي النسخ الأخرى: يقول: يرمى بالغلام، ويلوى بأثواب هذا وإن عنف عليه.

#### ٦٧ – دَرِيرٍ كَخُذْروفِ الوَلِيدِ أُمَّرَهُ تَتابُع كَفَّيهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ

درير: يريد أنه سريع [ براكبه ] (۱۸۱۱) . الخُذْرُوف: لعبة للصبيان (۱۸۲۱) . الوليد: الصبى . وأُمرَّه : فتله تتابع كَفَّى هذا الغلام . بخيطٍ موصّل: يريد أَنه ضَمَّ له خيطا آخر ثم خَذْرُف به (۱۸۳) .

### ٦٨ - له أَيْطَلا ظَبْي وساقا نعامة والله وتقْرِيبُ تَتْفُلِ وإرخاء سِرْحانٍ وتَقْرِيبُ تَتْفُلِ

أَيْطَلاً ظُنْى : يَعْنَى خَاصِرَتَيْهُ لا نَفْتَاحِهَا . وَسَاقًا نَعَامَةُ لَطُولُهَا . وَارْحَاءُ سَرَحَانَ : أَى سَرَعَتُهُ فِي لَيْنَ ، وَالسِّرْحَانَ : الذَّبْ . وَالتَّنْفُلُ : وَلَدَ النَّعْلَبِ . وَالْعَرْبُ تَشْبُهُ بِالْفُرْسِ فِي عَدُوهُ (١٨٤).

### ٦٩ - ضَليع إِذَا استَدبَرْتَه سَدَّ فَرْجَهُ بِضَافٍ فُويْقَ الأرض ليس بأَعْزَلِ بِضَافٍ فُويْقَ الأرض ليس بأَعْزَلِ

الضليع (١٨٥): الشديد، وقيل: العظيم الجَنْبَيْن. وقيل: هو الذي يضطلع مما حمل. [استدبرته: أي قمت خلفه] (١٨٦). والفَرْج هاهنا: ما بين الرجلين. [سدّ

(١٨١) من عد. وفي النسخ الأخرى: سريع الجَرْي.

(١٨٢) في هامش جر: الحذروف: خشبة صغيرة جدا محدودة الطَّرْف يطوى فوقها خيط، ثم تُرْمَى في الأرض بقوة فتمكث برُهةً وهي تستدير، وتسمى في نَجْد «الدوَّامة». وفي شرح القصائد السبع: الحذروف: الحرَّارة التي يلعب يها الصبيان تسمع لها صوتا. (١٨٣) هو يُدِرِّ العَدُو والجُرْى: أي يديمها ويواصلها ولتابعها، ويسرع فيها إسراع خدروف الصبي إذا أحْكم فَتْلَ خيطه وتتابعت كفّاه في فَتْلِه وإدارته بخيط مُوصًل، وذلك

(١٨٤) في عـ: يريد أن هذا الفرس له أيْطَلا ظبى: أى خاصرتاه - وساقا نعامة لطوله، وإرخاء سرْحان: الإرخاء: العدو. والسَّرْحان: الذئب. التَّنْفُل: ولد الثعلب. والتقريب: قريب من العَدُو.

(١٨٥) في النسخ الأخرى: ضليع: شديد الأضلاع. (١٨٩) ليس في ع.

فَرْجَهُ: لَكُثْرُةِ شَعْرِ سَبِيبِهِ ] (۱۸۷). والضافى: السابغ. والأعزل (۱۸۸): المائل الذنب. يقول: ليس بمائل الذنب. والفرج فى الأصل: هو الشيء المنفرج؛ يقال ما يين اليدين والرجلين فرج. وقوله: بضاف: أى بذنب سابغ (۱۸۹).

٧٠ - كَأَنَّ سَراتَه (١٩٠) لَدى البَيْتِ قائما

مَدَاكُ عَرُوس أَو صَلاَيةُ حَنْظَل

السراة : أعلى الظهر . والمَدَاكُ : الحجر الذي يُسحق عليه الطَّيبُ . وقوله : لدى البيت : بمعنى عند . [ والصَّلايَةُ : حجرٌ يُدقُ فيه حب الحنظل فتصلب لذلك ويظهو لها بريق ] (١٩١١)

#### ٧١ - فَعَنَّ لنا سِرْبُ كَأَنَّ نِعَاجَه

عَذَارى دَوَارِ في مُلاَءٍ مُذَيَّلِ

عَنَّ لنا : عرضِ لنا . والسرب : القطيع من البقر . [ والنعاج : البقر الوَحشية البيض . وعذارى : جمع عذراء ] (١٩٢١ . ودُوَار : صَنَم [ يَدُورون حَوْله ] (١٩٣٠ . والمُلاَء (١٩٠٠ : كل ثوب ذى لفقين . [ مُذَيل : طويل ] (١٩٠٠ . وهذا البيت معناه أنه

(١٨٧) ليس في عـ. وفي أ، جـ: يعنى من غلظ عَسِيبه وكثرة شَعْر سَبِيبه. (١٨٨) في النسخ الأخرى: الأعزل: المائل في الجانب عادة لا خِلْقَةً، وهو أهونُ من العَصل. والعَصَل: الاعوجاجُ خِلْقَةً.

(۱۸۹) يقول: هذا الفرس عظيمُ الأضلاع منتَفخ الجنْبَيْنِ إذا نظرتَ إليه من خَلْفِه رأيته قد سدَّ الفضاء الذي بين رِجليه بذَنبهِ السابغ التام الذي قرُب من الأرض، وهو غير مائل إلى أحد الشقين. (١٩٠) في عـ: سراتيه.

\_(١٩١١) ليس في عـ وبدله فيها: وصلاية شبيهة بهذا- أي بالمداك.

يقول: إذا كان هذا الفرسُ قائمًا عند البيت غير مُسْرَج رأيتَ ظهره أملس، فكأنه مَدَاك عروس فى صفائها وملاستها، وإنما اخص مدَاك العروس لأنها قريبة العَهد بالطيب، فهى تبرق. كما خص صلابة الحنظل؛ لأن حبّ الحنظل يخرج دُهنه فيبرق على الصلاية.

(۱۹۲) ليس في عَد (۱۹۳) من عه

(١٩٤) في ع: والملاء: الملاحف.

(١٩٥) ليس في ع.

يصفُ هذا القطيع من البقر يلوذ بعضه ببعض ويدور حواليه كما تدور العذارى بهذا الصنم (١٩٦٦).

٧٢ - فأدَّبُرْنَ كالجَزْعِ المُفَصَّلِ بَيْنَهُ

بِجِيدِ مُعِم في العَشيِرةِ مُخُولِ

[ أَدْبَرُنَ : أَى انصرفْنَ ] (۱۹۷) . والجَزْع : الحَرُزُ (۱۹۸) الذى فيه أسود وأبيض . وقوله : يجيد : يعنى العُنُق . ومعنى مُعِمّ ومُخْوِل (۱۹۹) : له أعام وأخوال . [ وهم من عشيرة واحدة ، فكان خَرَزُه أَصْنَى وأجود . ] (۲۰۰) .

٧٣ - فأَلْحَقَنَا (٢٠١) بالهادِيَاتِ ودُونَه

جَوَاحِرُها في صَـرَّةٍ لم تزيَّلِ

الهاء عائدة على الفرس. والهاديات: هي أوائل البقر. ودونه جواحِرُها: أي ما تخلف منها، وما قد أجحر. قال الأصمعي: أخبر أنه لم يعجزه أوائلُ البقر فكيف يعجزه أواخرها.

والصَّرَّة (٢٠٢): شدَّةُ الجَرى ، قال الله تعالى (٢٠٣): في صَرَّة فصَكَّتْ وَجْهَها . لم

<sup>(</sup>۱۹۶۱) هذا النبرح كله من عه. أى شبّه البقر فى مشيهنّ وطول أذنابهنّ وبياضهنّ بالعذارى فى الملاء المذّيّل.

<sup>(</sup>١٩٧) ليس في ع.

<sup>(</sup>۱۹۸) في النسخ الأخرى: الجزع: الخرز. المفصل بينه، أي نؤلؤة وخرزة ذهب وفضة، شبّه صغارها وكبارها به.

<sup>(</sup>١٩٩) في النسخ الأخرى: مُعِمَّ مُخُول: كريم الأعام والأخوال. وخصَّ هذا الصبي لأن جواهر قلادة غيره.

<sup>(</sup>۲۰۰) من ع. فألحقه بالحاديات.

<sup>(</sup>٢٠٢) فى النسخ الأخرى: فى صرة ، أى فى جهاعة ، أى بسرعة جريه أدركهن قبل أن يتفرقن. والصرة فيها ثلاث لغات: الجهاعة ، والصَّيْحَة ، والشدة ، وتفسير ذلك فى قوله تعالى: فأقبلَت امرأته فى صرة ، أى فى جهاعة من نسائها. وقيل: فى صيحة. وقيل: فى شدة لعظم الأمر عليها.

<sup>(</sup>۲۰۳) سورة الذاريات، آية ۲۹.

تزيل (٢٠٤): لم تتفرقن بما أدركهنَّ من الجزع (٢٠٥).

٧٤ - فعَادَى عِدَاءً بين ثُوْرٍ ونَعجَةٍ

درًّاكا وَلَم يُنْضَح بماء فيُغْسَل

فعادَى : أَىْ والى [ وجمع ] (٢٠٠١) ين ثور ونعجة ، تقول : عاديتُ ين الشيئين : إذا جمعت بينها (٢٠٠٠) . [ دِرَاكاً : سريعًا ] (٢٠٠١) . ينضحُ : يعرق . والماء كنايةٌ عن العَرق (٢٠٩) .

٧٥ - فظلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ (٢١٠) مابَيْنَ مُنْضِج

صفيف شِوَاء أَوْ قَدِيرِ معُجَّل

ظل: خلاف بات. طهاة: جمع طاهٍ، وهو الطباخ، «وما» زائدة. الصفيف (۲۱۱): المطبوخ في القِدْر (۲۱۳). الصفيف (۲۱۳): المطبوخ في القِدْر (۲۱۳). ٧٦ – ورُحْنَا وراحَ الطِّرْفُ يَنفُضُ رَأْسَهُ (۲۱٤)

منى ما تَرَقُّ العَيْنُ فيه تَسَهلُّ

(۲۰۶) فى النسخ الأخرى: ولم تزيل: أى لم تتفرق من قوله تعالى: لو تزيلوا (سورة الفتح. آية ۲۰).

(٢٠٥) يقول: فألحقنا هذا الفرس بأوائل الوحش، وجاوز بنا متخلفاته؛ فهو يدرك أوائلها وأواخرُها مجتمعة لم تتفرّق بعد؛ يصفه بشده عدوه.

(۲۰۹) ليس في أ.

(٢٠٧) في عـ: فعادي: يريد أنه قصد بين ثور ونعجة من البقر.

(۲۰۸) ليس في ع. وفي ع: وقوله: دِرَاكا: يعني مداركة.

(٢٠٩) في عـ: وقوله: لم ينضج بماء فيغسل؛ أى لم يعرق، فيكون بمنزلة من قد غُسل بالماء.

(٢١٠) في عه: وظل طهاة اللحم من بين منضج.

(٢١١) في عن الصفيف: الشرائح، ويقال لها الكباب.

(٢١٢) في عـ: المطبوخ في قِدْر على العجلة.

(٢١٣) يقول: كثر الصيد فأخصّب القوم فطبخوا واشتووا.

(٢١٤) في عـ: ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه. وقال : ومعنى يقصر دونه إنه إذا نظر

الطَّرْف: الحصان. ينفُضُ رَأْسَه من النشاط. متى ما تَرَقَّ العَيْنُ: أَى متى ما الطَّرْف: الحصان. يُنْسِلُها ما ارتفعت إليه عين الناظر كفّها عنه ، خوفا من النَّفْسِ عليه. وتسهّل: يُرْسِلُها [عنه](٢١٥).

٧٧ - كأنَّ دِماءَ الهادِيَاتِ بِنَحرِهِ عُصَارَةُ حِنَّاء بشَيْبٍ مُرَجَّلِ

الهاديات: المتقدِّمَات من البقر<sup>(٢١٦)</sup>. عُصَارة حنَّاء: شبّه صبغ الحنَّاء في الشيب كالدم في نحره (٢١٧). مُرَجَّل (٢١٨): ممشط.

٧٨ - فبات عليه سُرْجُهُ ولجامُهُ

وبات بِعَيْنِي قَائمًا غَيْرَ مُرْسَلِ

[ ويروى . غير مهمل ] (٢١٩) . أخبر أنه لم يَنزِعْ عنه سَرْجَهُ ولجامَه خوفا أن يذهب عنه نشاطُه وحدة نفسه . وقوله : بات بعَيْنِي : أي بات بحيث أراه وأنظُر إليه . ويروى : غير مُغْفَل . [ أي لم أَغْفَل عنه ] (٢٢٠) .

٧٩ - أَصَاحِ تَرَى بَرْقَا أُرِيكَ وَمِيضَهُ كَالَمِ الْيَدَيْنِ فِي حَبِيً مُكَلَّلِ

الناظر إلى هذا الفرس أطال النظر إلى ما ينظر إليه منه بحسد، فلا يكاد يستوفى النظر إلى جميعه. وقال بعض أهل اللغة: الطرف بالكسر: الكريم الأصل. والطرفين يعنى الأبوين من الخيل ومن الناس. (٢١٥) ليس في أ.

يقول: هذا الفرسُ لعِنْقهِ وتمام خلقه إذا ارتفعت عين الناظر إليه بالنظر راعه منظره، فخشى إصابته بعينه، فصوَّب رأسه وكفَّ عنه بصره.

(٣١٦) في عـ: الهاديات: أوائل الوحش.

(٣١٧) يريد أن يقول : كأن دماء أوائل الصيد والوحش على نحر هذا الفرس عصارة حناء خضب بها شيب مسرح.

(۲۱۸) هذا في ع. وفي النسخ الأخرى: مرجل: مجعد.

(۲۱۹) من ع. (۲۲۰) ليس في ع.

[ ترك الفَرسَ ، وأخذ في نعْت البَرْق ] (٢٢١) . أَصَاح : [ مرخم ] (٢٢١) . أي ياصاحب . أريك وميضَه : أي لمعانه . شبه سُرْعَةَ البَرْق بسرعة لَمع اليدين وتحريكها (٢٢٢) ، العجيي (٢٢٣) : السحاب المتراكم . المكلل (٢٢١) : السحاب الذي يكلل بالبرق كالإكليل . والوميض (٢٢٥) : الحتى (٢٢١) .

٠٠ - يُضيءُ سَنَاهُ أَوْ مصابيحُ راهبِ أَهانَ السَّلِيطَ بالذُّبَالِ (٢٢٧) المُفَتَّلِ

سناه: ضوءه . يقول: ضوءه كلمع اليدين ، أو مصابيح راهب ، وهي السرج ؛ وإنما أراد بالسليط: الزيت (٢٢٨) ؛ إذا هو أشد ما يكون من الدُّهْنِ ضوءا والذبالة (٢٢٠) : فتيلة المصباح . وأهانَ السليط: أي أكثره ولم يصُنْهُ (٢٢٠)

٨١ - قَعَدْتُ وأصحابي له بين ضَارِج (٢٣١)

وَيِنَ الْعُذَيْبِ بُعْدَ ما مُتَأَمَّل

قعدتُ لهذا البرق أنظرُ إليه مع أصحابي. ضارج (٢٣٢٠): اسم ماء ببلاد طبئ. العُذَيب: اسم ماء قريب منه، بُعْد ما متأمَّل: أي ما أبعد هذا المكان الذي تأمَّلتُ

<sup>(</sup>٢٢١) من ع. (٢٢٢) في عه: كلَّمْع ِ اللَّهَايْن : يعني كإشارة البدين .

<sup>(</sup>٢٢٣) في ع: الحبي: ما ارتفع من السحاب ودنا مِن الأرض لكثرة مائه وثقله.

<sup>(</sup>٢٧٤) في عن المكلل: الذي كلِّل بالبِّرْق كما يكلِّل رأسَ الرجل الإكليلُ.

<sup>(</sup>٢٢٥) هذا في عد وفي ابن الأنباري: وميضه: خطرانُه وبريقُه.

<sup>(</sup>۲۲۹) يقول: ياصاحبي، هل ترى برقا أريك لمعانه وتلألأه الذي يُشبه برقُه تجريك اليدين في سحابٍ متراكم. صار أعلاه كالإكليل لأسفله.

<sup>(</sup>٢,٢٧) في النسخ الأخرى: للذبال...

<sup>(</sup>٢٢٨) في ع: السليط: الزيت، وقيل السيرج.

<sup>(</sup>٢٢٩) في ع: والذبال: جمع ذبالة، وهي الفتيلة.

<sup>(</sup>٢٣٠) ضوء هذا البرق يُشبه ضوءَ مصباح الراهِب إذا أَنْعَم صَبَّ الزيت عليه ليُضيء .- \_

<sup>(</sup>۲۳۱) فی ع: قعدتُ لَهُ فی صُحْبَتی بین ضارح ٍ. وقال : ویروی : قعدت وأصحابی له . . . . . (۲۳۲) فی ع: ضارح والعذیب : موضعان .

[ هذا ] (٢٣٣) البرق منه (٢٣٤) . ويقال : تأملت فلانا ؛ أي نظرت إليه .

٨٢ - عَلاَ قَطَنا بالشَّيْم أَيْمَنُ صوبُه السَّتَارِ - فيَذَّبُل

قَطَن والسَّتَار ويَذَّبُل : أسماء جبال (٢٣٥) . والشيم : النظر ، [ أي فيما أرَى إنَّ هذا السحاب أيمنُه على قطَن وأيسرُه - أي يُسراه - على الستار ويذيل] (٢٣٦). وصَوْبِه (٢٣٧) : أي مطره الذي يصيبُ منه الأرض . ويقال : شام السحاب إذا نظر إليه وخيَّله ، و(٢٣٧) قال الله تعالى (٢٣٨) : كصيِّب من السَّاء.

فَأَضْحَى يَسُحُّ - الماءَ فوق كُتَيْفَة (٢٣٩)

يَكُبُّ على الأَذْقَانِ دَوْحَ الْكَنَهْبِلِ (٢٤٠)

[ يسعُّ: يصبُّ. حول كُتيفة: أرض. يكب: يقلبها على راوسها ] (٢٤١) ، والكنهبل: شجر عظام ، فأخبر أنه نظر البَّرْق فتوسم أنه يصيب الموضعين اللذين ذكر ، ثم استيقن لما أصبح أنه صار إلى كُتيفة (٢٤٢). والسع : القشر لوجه الأرض من شدة وقعِهِ ،

<sup>(</sup>۲۳۳) ليس في أ.

<sup>﴿ (</sup>٢٣٤) في عـ: يعني ما أَبْعَد ما أَمُّلْتُ .

<sup>(</sup>٢٣٥) في أ، ب: اسم جبال بالشام. وفي هامش جد: هذا غلط مَحْض ؛ بل السَّار ويذيل جبلان في عالية نجد، نصَّ على ذلك ياقوت وغيره. وفي ياقوت: قَطَن: جبل في أرض بني أُسد. ويَذَبُّل: جبل مشهور بنجد، وكذلك الستار. وفي شرح ديوان امرئ القيس: الستار ويذيل: جبلان مما يلي البحرين. وفي جـ: على قَطنِ.

<sup>(</sup>٢٣٦) ليس في عر. (٢٣٧) هذا في عر.

<sup>(</sup>۲۳۸) سورة البقرة ، آية ١٩

<sup>(</sup>٢٣٩) في ع: فأضحى يسح الماء من كل فِيقَةٍ. والفِيقَة: ما بين الحَلْبَتَيْن ، كأنه يحلب حَلْبَةً ويسكنُ ساعةً ثم يحلب أخرى. يعني السَّحاب، وذلك أشد المطر. وفي أ: يَسِيح. (٢٤٠) في القاموس: وتفتح باؤه.

<sup>(</sup>٧٤٢) كتيفة : كجهينة : اسم موضع ببلاد باهلة. وفي هامش جـ : كتيفة : أكمة

ثم قال : يكب على الأذقان – يعنى السيلَ ، أى يرمى الدَّوْح – وهو شجرٌ عظيمٌ – على وجهه ، وليس ثَمَّ وجه ولا ذَقن ، إنما هذا مَثلُ ضربه كذَقن الإنسان (٢٤٣) [٢٦] .

٨٤ - كَأَنَّ مُكَاكِيَّ الجَوَاء غُدَيةً

صِّبِحْنَ سُلاَفا مِنْ رَحِيقٍ مُفَلْفَلِ

[ ويُروَى: نشاوى تساقُوا بالرحيق المفَلْفَل ] (٢٠٠٠). المكاكى: طير، واحدها مُكَّا،، [ ولا تكون إلا مع الماء لكثرة العُشب فى الماء ] (٢٠٠٠)، وهى ضرب من الطير يصبح فى الغدوات فى الرياض. والجوّاء (٢٠٠٠): موضع بنجد والرحيق: الخمر، وقد يُقال للخمر السلاف. والسُّلاف: أول عُصارة الخمر (٢٠٠٠). والمفلفل: الذى طُرح فيه الفلفل: وإنما قال: صُبحن سلافا – يعنى هذه المكاكى. يقول: من شدة نشاطها لكثرة صياحهن وطربهن بهذا الغيث فكأنهن شربن خمرا.

٨٥ - ومَرَّ على القَنَانِ مِنْ نَفَيَانِهِ فَأَنْزَلَ مِنْهُ العُصْمَ مِن كُلِّ مَوْثِل (٢٤٨)

يَعْنَى أَنَّ السحاب مَرَّ على القَنَانِ (٢٤٩) – وهو جَبَل لبني أسد بن خُزيمة . وقوله : مِنْ

من قطن في غربي القصيم معروفة بهذا الاسم إلى الآن.

(٢٤٣) في النسخ الأخرى: والأدقان ها هنا استعارة للوجوه.

(۲٤٤) ليس في ع.

(٧٤٥) من عه.

(۲٤٦) فى هامش جـ: لا يزال معروفا بهذا الاسم إلى الآن تمرب الوس. وفى شروح المعلقة: الجواء: البطن من الأرض والوادى.

(٢٤٧) في عـ: السلاف: أول ما يخرج من الخمرا. والرحيق: الخمر. وقد يقال للخمر السلاف.

(٢٤٨) فى عـ، وابن الأنبارى: من كل منزل. وفى عـ: قال: ويروى من كل معقل – يعنى السحاب. ثم قال: وقوله، من كل منزل، يعنى من كل مكان حصين، وكذلك المعقل والموثل.

(٢٤٩) في هامش جر: القنان- بتخفيف النون: جبل معروف بهذا الاسم إلى الآن في جهات الرس في الجهة الغربية.

نَفَيانِه : أي ما نغي من قطره . فأنزل (٢٥٠) منه العُصْم اللواتي في موضع المعصم فيها بياض ، وقوله : من كل موثل : أي من كل مكانٍ حَصين . قال الله تعالى (٢٥١) : لن يَجِدُوا من دونه موثلاً.

٨٦ - وَتُمَاءَ لَم يَتُرُكُ بَهَا جَذْعَ نَخَلَةٍ ولا أَطُمًا (٢٠٢) إلا مَشِيدًا بجَنْدَلِ

وتياء: أرض ، [ ويقال : بلد ] (٢٥٣) ، جذع نخلة : أراد أصل نخلة ، ولا يسمى جذع نخلة حتى ينقطع . ولا أطا<sup>(٢٥٤)</sup> – يعني قصرا مبنيًا بالحجارة ، والمشيد : المبني . والجندل: الحجارة. يقول: لم يقُو على خراب ماكان كذلك.

٨٧ - كأن ثبيرًا في عَرَانِينِ وَبْلِه أناسٍ فِي بجَادٍ مُزَمَّل

ثَبير: جَبل، والعَرانِين: الأوائل. والوبل: المطر الشديد. يقول: كأن هذا الجَبل في أول هذا المطر كبير أناس - أي سيّد أناس في بجاد مزمّل (٢٥٥): أي كساء محطط فيه سوادٌ وبياض .وكان يجب أن يقول مزملٌ – مرفوعا ؛ لأنه نعتُ كبير ، إلا أنَّه خَفَّضُه على الجوار ، كما حكى سيبويه .

٨٨ - كَأَنَّ ذُرًا رَأْسِ المُجَيْمِر غُدُوَّةً

مِنَ السيل والغُنَّاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ

(٢٥٠) هذا في ع. وفي النسخ الأخرى: والعصم: جمع أعصم، وهو الأبيض موضع المعصم من أولاد الأوعال. وقيل: سميت عصمًا لاعتصامها، أي امتناعها في الجبال. (٢٥١) سورة الكهف، آية ٥٩. (٢٥٢) في ع: ولا أجما.

(٢٥٣) من ع. وفي هامش جـ: هي القرية المعروفة إلى الآن بهذا الاسم في شمالي نجد. وفي ابن الأنباري: وتماء: من أمهات القرى قرى عربية.

(٢٥٤) في ع: ولا أجها - يعني قصرا. ويروى: ولا أطها - وهي القصور المشيدة المبنية بالحجارة ، يعني ما يبقى غير المشيد. وفي شرح ابن الأنباري : الأجم والآجام : البيوت المسقفة. والأطم والآطام مثل الأجم والآجام.

(٢٥٥) في النسخ الأخرى : مزمل ببجاد : أي ملفف بالبجاد ، وشبه به لاشتمال الماء

عليه. 187

ذُرَاه : [ جمع ذروة ] (٢٥١) أعلاه . المجيَّمرُ : (٢٥٧) اسم جَبَل . والعثاء (٢٥٨) : حطَامُ الشجر الذي يكون فوق الماء . وإنما قال فلكة مِغْزَل ، لا ستدارةِ الماء حوله (٢٥٩) .

٨٩ - كَأْنَّ سِبَاعًا فَيه غَرْقَى غُدَّيَّةً (٢٦٠)

بأَرْجَائه القُصْوَى أَنابيشُ عُنْصُل

[ وروى الأصمعى بنصب الصاد (٢٦١١) . يعنى هذا السيل فيه السباعُ غَرْقَى مثل الشيء العظيم تراه من بعيد صغيرا ] (٢٦٢) . والأرجاء : النواحي (٢٦٣) . فهذه السباع في نواحيه كأطراف هذا الشجر ، وهو البَقْل . والأنابيش (٢٦٤) ما نُبش وقُطع من أصوله . والعُنْصل : هو البصل . وقيل يشبه البقل .

### ٩٠ - وأَلْقَى بصَحْراءِ الغَبيط بَعَاعَه

َنْزُولَ اليمانى ذى العِيَابِ المُحَمَّلِ

صحراء الغبيط : موضع . والغَبيِط في غير هذا قتب يملأ الرحل . وبَعاعه : ثقله . ومن روى بكسر الميم جعل اليماني رجلا ، وشبه السيلَ به لنزوله في هذا الموضع . ويقال

(٢٥٦) ليس في عد.

(٢٥٧) في هامش جـ: الجيمر – بالميم والجيم المعجمة: جبل معروف في شال نجد في جهات القصيم الآن.

(٢٥٨) في النسخ الأخرى: والإغثاء. قال: والإغثاء: ما يحتمله السيل من خشب وسواه، ثم قال: وفي رواية: والإتراع أي الامتلاء. وفي عد: قال: ويروى الإغثاء.

(٢٥٩) في ع: يعني أنه محيط به كاستدارة الفلكة البيضاء على المغزل الأسود.

(٢٦٠) في عم: كأن السباع فيه غرق عشيةً.

(۲٦١) أى فتح صاد عنصل. وفي القاموس: عنصل كقنفذ وجندب البصل البرى.

(۲۶۲) من عه:

(٢٦٣) في النسخ الأخرى: بأرجائه: بنواحيه. القصوى: البعيدة جدا.

(٢٦٤) في النسخ الأخرى: والأنابيش: جمع أنبوش، وهو أصل هذا البقل المنبوش. شبه السبع الغريق في صغره وتغير لونه بأصول العنصل، وهو الكراث البرى خاصة.

إن اليمانى إذا نشر متاعه فهو أبيض وأصفر ، فشبه ما أخرج المطرُّ من النبتُ والزهر بمتاع هذا الرجلَ اليمانى . والأول أصع (٢٦٠) . نجزت بعون الله تعالى ومنّه وكرمه وعونه وحسن توفيقه (٢٦٦) .

The state of the s

(٢٦٦) في ب: تمت القصيدة بشرحها. وفي أ، م، ج: تمت.

<sup>(</sup>٢٦٥) هذا كله في ع. وفي التسخ الأخرى: الغبيط: المكان المطمئن بين الربوتين. نزول اليماني – يعني الرجل اليماني، ذي العِيَابِ المحمل. العياب: جمع عيبة، وهي مايلتي فيها الثياب والبزّ، فشبه ما ألقاه السيل لكثرته، بأحمال المسافر.

#### تحقيق النص

٣ - في كل النسخ ، ما عداب ، وليس في الديوان ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي ، وبعده في ع :

تمورُ بها هوجُ الرياحِ كأنها تسعُ ترابا من دواية منخلِ ٤ – قال التبريزى : وهذا البيت وما بعده (كأنى غداة البين) مما يزاد فى القصيدة . قال الأصمعى : والأعراب ترويهها .

وقال ابنُ الأنبارى : رَوى هذا البيت أبو عبيدة ، وقال الأصمعى : هو منحولُ لا يعرَف ، قال : والأعراب يروونه فيها .

وبعده في عد:

تكاد مغانيها يقلن من البلى لسائلها مَهْلاً لكل مؤمّل 7 - هذا البيت ليس في الديوان ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي و وبعده في

فقلتُ لهم عُوجُوا على ذِى صَبَابةٍ لعل رسومَ الدار إن سال سائلٌ كأنى لم أسمر بدمُون ليلة ولم أغْنَ في حجْرٍ مع البيض لاهيا ولهم ألَّهُ فيها كلّ يومٍ وليلةٍ ولهم أسبأ الزق الروى لصحيتى ولم أركب الكُمْت العَنَاجِيجَ بالضحا ولم أهتك الخِدْر المنيع بأهله ولم أهتك الخِدْر المنيع بأهله فأصبحت في ذِكْرِ الأحبة جامِراً ولم أمش في الأبيات يحمل شِكتي

قليلِ الهجودِ هائم القَلْب مُنحَلِ تردُّ ومَنْ يعلق به الحبّ يسأل ولم أشهد الغارات يوما بعَندَل على خفضِ عَيْشٍ ، ناعا غيرَ أزول علم أغتبق ريق الغزال العَميْئلِ ولم أمش فيها بالمُلاء المُذيّل ولم أمش فيها بالمُلاء المُذيّل على شادنٍ مثل الذما لم يُعطّل على شادنٍ مثل الذما لم يُعطّل على حماد كمثل السيد يسو حيعي

<sup>\*</sup> الوقم يشير إلى البيت في المعلقة.

۷ – هذا البیت فی کل نسخ الجمهرة ، ولیس فی دیوانه ، وابن الأنباری ،
 والتبریزی ، والزوزنی ، وبعده فی عـ :

بكيت وهاجتني الصبابة والأسي لعِرْفان رسم الدار والمتحوّل

١٠ - في الديوان:

إذا النَّفَتُ نَعُوى تَضُّوع رجها ﴿ نَسِمِ الصِّبَا جَاءِت بِرَيَّا القَرَنْفُلِ

\_10 - هذا البيت في كل نسخ الجمهرة ، وليس في الديوان ، وابن الأنباري .

والزوزني ، والتبريزي .

۱۷ - هذا اليت في كل نسخ الجمهرة ، ما عداب ، وهو ليس في الديوان وابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

۲۱ ، ۲۲ - البیتان فی نسخ الجمهرة ، ولیسا فی الدیوان ، وابن الأنباری ،
 والزوزئی ، والتبریزی ، وانظر هامش رقم ، ۵ صفحة ، ۱۲۰ من هذا الكتاب .

٢٨ - هذا البيت في نسخ الجمهرة كلها ، وهو ليس في الديوان ، وابن الأنباري ،
 والزوزني ، والتبريزي .

٢٩ - بعد هذا البيت في عـ:

وإن شئت قلنا قاتل الله أَيْنَا أَلَمْ الله أَيْنَا أَلَمْ عَنْ الْهُوى أَلَمْ عَنْ الْهُوى فَإِنْ تُقْبِلِي بالودِّ أُقِبلُ بمثله

٠٠- بعد هذا البيت في عد:

بَريت سهام الحبِّ ثم رمَيْتِنِي فما البدرُ إذْ وَافَى لِوَقْتِ تمامِه

عندل: موضع معروف.

٣٨ - في ابن الأنبارى:

مددتُ بغُصْنَى دَوْمَةٍ فَمَا يلت

إذا ما اهْتَجَرْنا قال للقلب سولى أكافى ذوى البغضا فما شئت فافعل عليك وإن تستبدلي أتبدّل

بهنَّ على قَلْبٍ جريعٍ مُغَفَّلِ بأحسنَ منها يوم حَلَّتُ بعَنْدَل

٣٩ - بعده في عـ:

فبات تمجُّ الملك في في ضجيعها بطيبِ لثاةٍ غير كره المقبل فبات وسادي نَحْرُها وذِرَاعها وقد سلبت من كل دِرْع ومِجُول

٥٦ - هذا البيت ليس في الزوزني ، وهو في كل نسخ الجمهرة ، والديوان ، والتبريزي ، وابن الأنباري .

۷۰ – ۲۰ – هذه الأبيات الأربعة ليست في الديوان. والأبيات في الزوزني ، وابن الأنباري ، والتبريزي . وقال في شرح الديوان : وفي شرح الطوسي بعد أن أورد البيت الثالث منها (٥٩) : وتروى هذه الأبيات الثلاثة لتأبط شرا . وفي التبريزي : وروى بعض الرواة هنا أربعة أبيات ؛ وذكر أنها من القصيدة ؛ وخالفه فيها سائرٌ الرواة ، وزعنموا أنها لتأبط شما .

. ٦٩ - في الديوان:

\* وأَنْتَ إِذَا استَدَبَّرْتُهُ سَدٌّ فَرْجَهُ \*

٧٠ - في الديوان:

كَأَنَّ على الكِنْفَيْن منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظل وفي الزوزني :

كأن على المتنين منه إذا انتحى

٧٣ - في التبريزي . وابن الأنباري :

فألحقه بالهاديات . . .

٧٩ - في الديوان:

أحَار . . .

وهو ترخيم . أي ياحارث .

٨١ – في الديوان:

قعدت لهُ وصُحْبَتِي بين حامِر ﴿ وَبَيْنَ إِكَامَ أَبُعْدُ مَا مَنَّامًا لِي

وحامر: موضع.

٨٣ - في الديوان:

وأضْعَى يسحُّ الماءَ عن كلِّ فيقة

وقد سبق شرح الفيقة صفحة ١٤٤.

٨٤ – ليس هذا البيت في ديوانه ، وهو في كل نسخ الجمهرة ، وفي ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني . . وذكر هذا البيت .

وفي ملحق الديوان : وزاد الطوسي

٨٥ - في الديوان:

وألقى بِبُسْيَانٍ مع الليل بَرْكَهُ

وبسيان : جبل ، والبرك : الصدر . ضربه مثلا لحاءِله بهذا الموضع ولزومه إياه .

٨٨ - في الديوان:

كأن طَمِيَّة المجْيَمْر عُدْوَةً

طَمِيَّة : إسم جبل. والمجيمر : أرض لبني فَزَارة .

#### (٢) معلقة زهير \*

[۲٦] وقال زُهَيْر بن أبى سُلْمى ، واسمه ربيعة بن رِيَاح (١) بن العوّام بن قُرط (٢) بن الحارث بن مازن بن خلاوة (٣) بن ثعلبة بن ثور بن هرمة (٤) بن لاطم بن عثمان بن مُزينة بن أد بن طابخة [ بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان – يمدح بها هرم بن سنان ] (٥) :

١ - أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ لَا الدَّرَاجِ فِالمَتْلَمِ الدَّرَاجِ فِالمَتْلَمِ

[ أم أوفى : اسم امرأة ] (١) . الدِّمْنَة : ما تبقى من آثار الديار [ والكِناس ] (٧) . والحومانة (٨) : المكان الغليظ ، وجمعه حومان وحَوامِين والدراج والمتثلم : موضعان (١) .

٧ - ودارٌ لها بالرَّقْمَتَيْن كأنها
 مَرَاجعُ وَشْي في نواشِر مِعْصَم

<sup>«</sup> دیوانه ٤ ، شرح القصائد السبع ۲۳۷ ، والتبریزی ۱۰۲ ، والزوزنی ۸٦ ، وفی عـ وضعت معلقة طرفة بعد معلقة امرئ القیس .

<sup>(</sup>۱) فى أ، جـ: رباح. والمثبت فى المؤتلف والمحتلف ١٥٧، والتبريزى ٩٩، والشعر والشعراء ٩٠، وديوانه ، وابن الأنبارى ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) في شرح القصائد السبع والتبريزي: قرة.

<sup>(</sup>٣) في جر، عن حلاوة - بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٤) في المؤتلف: هدمه، وفي شرح القصائد السبع: ابن مازن بن ثعلبة بن برد بن الاطم. (٥) من ع. (٦) ليس في ع.

<sup>(</sup>٧) ليس في أ ، ع . وأصل الكناس : مولج الوحش من الظباء والبقر تستكنّ فيه من الحر ، وموضع في الشجر تستكن فيه الظباء .

<sup>(</sup>٨) هذا في عد وفي النسخ الأخرى: الأرض السوداء.

<sup>(</sup>٩) أمِنْ أم أوفى دمنة : معناه : أمِنْ دِمن أمّ أو في دمنة . لم تَكَلُّم : لم يتكلم أهلها .

الرقمتان : موضع (۱۰) . والمراجع (۱۱) : ما رُجِّع وكُرِّر ، وقیل فلان كرر ورجِّع صوته ، أي يكرره مرة بعد أخرى .

[ والوشم : أن يُغرز الذراع بحديدة حتى يدمى وبحط عليها كحل أو نحوه حتى يخضر . والنواشر : باطن (١٢) عروق الذراع . والمعصم : موضع السوار من المرأة وهو الزند ] (١٣) .

## ٣ - بها العِينُ والآرامُ يَمشين خِلْفَةً وَالآرامُ يَمشين خِلْفَةً وَالْمَارُومُ مَجْثُم وَأَطْلاَؤُهَا يَنْهَضْنَ مِن كُلِّ مَجْثُم

العِين : البقر . والآرام : الظباء . خلفة (١٤٠ : واحدة بعد واحدة . والأطلاء : جمع طلا ؛ وهو ولد الظبي الصغير (١٠٠) .

٤ - وقَفْتُ بَهَا مِنْ بَعْدِ عشربنَ حِجةً
 فَلاَّيًا عَرَفْتُ الدارَ بَعْدَ تَوَهّم
 لأيًا: بعد جَهد (١٦) . [ واللأى : الإبطاء ، يقال : التأت عليه حاجتُه ؛ أى

يقول : أُمِنْ منازل الحبيبة المكنّاة بأم أوفى دِمنةٌ لَا تجيب ! وهذا توجّع . والعرب تقول لكل ما يين من أثر وعلم : تكلم ، أى ميز ، فصار بمنزلة المتكلم .

(١٠) فى اللسان : الرقمتان : روضتان بناحية الصهان ، وإياهما عنى زهير بقوله : ودار لها بالرقمتين . وفى هامش ج : والرقمتان خَبْراوان فى الصهان . وفى الديوان ، وابن الأنبارى : ديار لها بالرقمتين .

(11) هذا في ع. وفي اللسان، والزوزني: مراجيع. والمراجع: جمع المرجوع من قولهم: رجعه رجعا، أراد الوشم المجدد والمردّد والمعاد. وقيل جمع رَجْع على غير القياس. وفي النسخ الأخرى: مراجع وشم: أي مرجع الخط وهو الوشم. شبه آثار الديار بالوشم. (١٣) جمع ناشرة. (١٣) من ع.

(١٤) هذا في عـ. وفي النسخ الأخرى: خلفة: يذهبُ شيء وبجيء شيء. وقيل خلفة: أي مختلفة، هذه مقبلة وتلك مُدْبرة، وهذه صاعدةٌ وتلك نازلة.

(١٥) والمحتم: الموضع الذي يجتم فيه الطائر، أو بمعنى الجثوم – مصدر. أراد إن الدارَ أقفرَتْ حتى صار فيها ضروب الوحش. (١٦) في عد: بعد حين.

أبطأت ] (١٧) . يقول (١٨) : عهدى بها من بعد عشرين حجة وهي قَفْر (١٩) .

٥ - أَثَافِي سَفْعًا في مُعَرَّس مِرْجِل وَنُوْيًا كَجِذْم الحَوْضِ لم يَتَلَّم (٢٠)

الأثافي [جمع أُثْفِيّة] (٢١): الحجارة ، حجارة القدر. والسُّفع: التي يكون في الوانها بياض وسواد. [ وهو الأسفع] (٢٢). والتُّوى : الخط الذي يكون حَوْل الخِبَاء [ لدفع الماء] (٢٣). والمرجل: القدر. [ والْجِذْم: الأصل. وفي نسخة كجُدّ الحوض ؛ والمجُد: البئر التي في وسط الكلأ ] (٢٤).

٦ فلما عرفتُ الدارَ قلتُ لرَبْعِها أَيُّهَا الرَّبْعُ واسْلَمِ صَبَاحًا أَيُّهَا الرَّبْعُ واسْلَمِ

ويروى: ألاَ<sup>(٢٥)</sup> عم صباحاً. [ وعِمْ بمعنى انعم ]<sup>(٢٦)</sup>. (١٧) ليس في عـ. (١٨) من عـ.

۱۹) يريد: إن عهدى بهذه الدار قد قدم حتى أشكلَتْ على، فعهدى بها من عشرين سنة، ولهذا عرفت هذه الدار بعد جهد ومشقة بعد تَفَرَسي وتبيّني.

(۲۰) في عه: لم يتهدم. وقال: ويروى: لم يتثلُّم.

(٢١) ليس في عه.

(٢٢) من ع. وفى التبريزى: السفع: السود. وفى شرح الديوان: السُّفعَةُ: سواد تخالطه حمرة. وفى اللسان: السُّفعَة: السَّواد، وقيل: نوع من السواد ليس بالكثير. وقيل السواد مع لون آخر. وقيل السواد المُشْرَب حمرة. ومنه قيل للأثافي سُفع. وهى التي أوقد بينها النار فسوَّدت صِفاَحَها التي تلى النار، قال زهير: أثافى سُفْعًا.....

(۲۳) لیس فی ع.

(٢٤) ليس في عد والمعرَّس: موضع تعريس القوم ونزولهم ليستريحوا، أي حيث كان الميرجل قائمًا. والمراد موضع الأثافي. لم يتثلَّم: قد ذهب أعلاه الم يتكسّر أسْفَله. ونصب الأثافي بقوله في البيت السابق: توهيَّم، أو على البدل من الدار. يقول: عرفت حجارة سوداء تُنْصب عليها القدور، وعرفت حواجز تمنع الماء عن الديار بقيت أسافلها.

(٢٥) وهي رواية عه. وقال بعدها: ويروى: انعم، ويروى عم.

(٢٦) ليس في ع.

وأنعم صباحاً ، وعِمْ صباحاً : تحية ودعاء له . والرَّبْع : موضع الديار حيث أقاموا في

٧ - تبصّر خَلِيلِي هل ترَى مِنْ ظَعَائِنِ

تَحَمَّلْنَ بِالعَلْيَاءِ من فَوْقِ جُرْثُم

الدَّم

العلياء (٢٧) وجُرْثُم : موضعان . والطَعَاثِن : النساء (٢٨) .

والأنماط: التي تعمل الأعراب، [جمع نَمَط] (٢٩). والكلل: الستور (٣٠). [ ورَاد: حمر إلى بياض كالوَرْد] (٣١). مشاكهة: مشابهة (٣٢).

٩ - وفيهن ملهًى للصَّديقِ ومَنْظُرُ الناظِر المُتَوسِّمِ الناظِر المُتَوسِّمِ

الربيع. واسلم: أى من الدروس والفناء. يقول: لما عرفت دار أمّ أَوْفَى قلتُ لها مُجيباً وداعيا: طاب عيشك في صباحك وسلمت.

(۲۷) العلياء: رأس الجبل. وفي التهذيب: رأس كل جبل مشرف. وقيل: كل ما علا من الشيء، قال زهير: تبصّر خليلي... (اللسان – علا). وفي شرح الديوان: العلياء: بلد. وجُرْثُم: من مياه بني أسد. وفي شرح القصائد السبع: العلياء: ما ارتفع من الأرض. وفي هامش ج: جُرْثم: ماء في جهات الرس بالقصيم، يُعرف الآن بالجرثمي. الأرض (۲۸) تبصر خليلي: التبصّر: النظر. شغل بالبكاء، فقال لخليله: انظر أنت لأني مشغول بالبكاء عن النظر. والتحمل: الانتقال. يقول: انظريا حليلي، هل ترى بالأرض العالية من فوق هذا الماء نساء في هوادج على أبل! برَّح به الوجْدُ حتى ظنَّ المحال! فكيف يرى ذلك بعد عشرين سنة.

<sup>(</sup>۲۹) ليس في ع.

<sup>(</sup>٣٠) في عه: والكلل مثلها.

<sup>(</sup>۳۱) ليس في ع.

<sup>(</sup>٣٢) العتاق: الكرام. وحواشيها: نواحيها. يقول: طرحْنَ على أعلى المتاع بسطا ثمينة، وألقَيْنَ سُتورا رقيقة على الهودج، وكانت هذه كلها حُمْر الحواشي، تشبه ألوانها الدم في شدة الحمرة.

[ أنيق : حسَن مُعْجِب ] (٣٣) . ومَلْهِي : من اللَّهُو. والمتوسَّم : الذي ينظرُ وهو يَتُوسَم (٣٤) .

٠١ - بكُرْنَ بُكُورًا واسْتَحَرْنَ بسُحْرَةٍ فَهِنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ فِي (٣٥) الفَم [٢٧]

الرس (٢٦١): البئر. وجمعها رساسٌ. وحذف الياء من قوله: ووادى الرسّ فى اللفظ لالتقاء الساكنيْن، ولا تحذف فى الخط، لأن الخطَّ يكتَبُ على الانفصال. ومعنى كالْيكِ لَلْفِم: أَىْ لا يَجَاوِزْن هذا الوادى ولا يخطئنه، كما لا تجاوز اليَدُ الفم، ولا تخطئه. هذا قول الأصمعى ورَوَى أبو عَمْرو الشيبانى (٧٠٠): كالْيكِ فى الفم: أَى (٢٨٠) هُنَّ فى هذا الوادى كما تكونُ اليد فى الفم. والسُّحْرَة: [الثلث الأخير من الليل] (٢٩٠).

١١ - جَعَلْن القَنَانَ عَنْ يمينِ وَحَزْنَهُ وَمُوْرِمَ وَمُحْرِمِ وَمُحْرِمِ وَمُحْرِمِ

القَنَان : جَبل لبني أَسَد . والْحَزْن : ما غَلُظَ من الأرض . والمُحِلّ : الذي ليست له ذِمَّة ولا حُرْمَة . والمحرم : الذي له حرمة تَمْنَع منه (٤٠٠) . هذا قولُ أكثر أهل اللغة . وحكى عن أبي العباس محمد بن يزيد أنَّ المحل والمحرم هاهنا الداخلان في الأشهر الحرُم

(۳۳) من عه

(٣٤) الشرح كله ليس في ب. وفي النسخ الأخرى: المُتَوَسِّم: الذي ينظر متأمّلا. يقول: في هؤلاء النسوة ملهاةٌ للصديق، ومناظر مُعْجِبَةٌ لعَيْنِ الناظر المتبِّع لمحاسبهنّ وسهاتٍ الجَمَال فيهنّ. (٣٥) في عد: لوادى الرس كاليد للْفَم.

(٣٦) في النسخ الأخرى: الرس: اسم واد. وفي معجم البلدان: الرس: ماء لبني منقذ، واستشهد بهذا البيت. وفي ابن الأنبارى: الرس: ماء ونخل لبني أسد.

(۳۷) هذه رواية عـ كما تقدم ، والشرح في عـ أيضا . ومعنى كاليد في الفم : دخلُنَ الوادى كدخول اليد في الفَم . وسيأتي بعد .

(٣٨) هذا في ع. وفي النسخ الأخرى: يعنى أنهن في قربهن كاليد في الفم. (٣٨) ليس في ع. واستحرن: نهضْنَ للسير وقت السَّحَر. يقول: بكُرْن وسِرْنَ سَحَراً، وهُنَّ قاصداتُ لهذا الوادى لا يخطِئنَه؛ كاليد القاصدة للفم لا تخطئه.

(٤٠) هذا في عـ. وفي النسخ الأخرى: مُحِل ومُحْرِم: أي من يحل دمي ومن يحرمه.

وفى الأشهر التي ليست بحرُم ، يقال : أحرم إذا دخل فى الشهر الحرام . وأحلَّ إذا خرج منه . وقد أحل من إحرامه يحل حلاً فهو حلال . ولا يقال : حالٌّ . وقد أحرم بالحج يحرم إحراما فهو مُحْرِم وحَرَام (١٠) .

١٢ - كَأَنَّ فْتَاتَ الْعِهْنِ فِي كُلْ مَنْزِلٍ لِلْهَ خَبُّ الْفَنَا لَمْ يُحَطَّم

العِهْن هاهنا: الصُّوف المصبوغ (٢٠). ويُقال لكل صوف عهن إلا في قول الأصمعي ؛ فإنه زعم أنه لا يُقال له عِهْن حتى يكون مصبوغا. وحبّ الفَنَا: عِنبُ النُعلب. وقال أبو عبيدة: هو نبتُ له حبُّ يتخذ (٢٠) منه القراريط. وهو شديدُ الْحُمرَة. والمعنى أنه شبّه ما تساقط من الصوف الذي يُعلَّق على الهوادج بحبِّ الفَنَا.

ويروى : كأن حُتَاتَ العِهْنِ ، يعني ما انحتَّ منه . لم يحطَّم : لم يُكسَّر ؛ أى وهو صحيح . ويقال إنه إذا كُسر تغيَّر لونُهِ عن الحمرة (؛؛)

١٣ - ظهَرْنَ إِلَى (٥٠) السُّوبَانِ ثُمَّ جَزَعْنَه

على كل قَيْنِي قَشِيبٍ ومُفْاًم م

السُّهُ بَانَ وَادِّ [ دُونَ الْبَصُّرَةِ ] (٢٠) . جَزَعْنُه : قطعْنَه . وقَيْنِي : [كور] (٢٠) ،

(٤١) هذا الشرح كله في ع. يقول : كم بالقَنَان من عَدُوِّ وغير عدوٍ. وفي هامش جـ : القَنَان : جبل في غربي الرس في جهة القَصِيم معرف باسمه.

(٤٢) في النسخ الأخرى: العهن: الصوف المنفوش. والمثبت في اللسان، والزوزني، والتبريزي، وابن الأنباري أيضا.

(٤٣) وشرح الديوان ١٣. وفي النسخ الأخرى: الفنا: شجر له حبُّ أحمر فيه نقط سود.

: (٤٤) بعدة في عـ:

ولا يتناهَبْنَ الحديثَ تناهب إِلْ إماء ولا يضحكن غَيْرَ التسمّ

(٤٥) في الديوان، عن السوبان.

(٤٦) ليس في ع. وفي هامش جر: واد في شرقي نجد في الدبدبة لايزال معروفا مهذا الاسم.

(٤٧) ليس في عـ. وفي شرح الديوان: وهو قُتَب طويل يكون تحت الهودج.

منسوب إلى بنى (٤٨) القين . ويروى مفام . وقشيب : جديد . ومفام : واسع [الفم] (٤٩) .

15 - ووَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُونِ مَتْنَهُ مَا السُّوبَانِ يَعْلُونِ مَتْنَهُ مَا المُتَنَعِّمِ (٥٠) عليهنَّ دَلُّ الناعِمِ المُتَنَعِّمِ (٥٠)

وَرَّكُنَ : مِلْن بأوراكهنَّ ، والورك : مؤثثة . مَثْنُه : أعلاه . والمِتَان من الإنسان : جانب الصلب . ويقال مثنُّ ومثنَّة . وحكى الفراء أنَّ المثنَ يذكرُّ ويؤنَّثُ ، وأنشد في تذكره :

له الله الله الله عَيْبَ فيهِ مِنْ شظا ركب للجرى ومتن رَبَّان (٥١) وقال امرؤ القيس في التأنث (٥٠) :

لها مَتْنَتَانِ خَظَاتَا كَمَا أَكُبَّ على ساعِدَيْهِ النَّمِرْ ] (٥٣) الله وَرَدْن الماء زُرْقًا حِمَامُه

وضَعْنَ عِصِيَّ الحياضِرِ المُتَخَيِّم

واحد الزُّرْقِ : أزرق . والأنثى زَرْقَاء . ويقللِ : ماءٌ أزرق إذا كان صافيا يضْرِبُ إلى الخضرة . وقال الأصمعي : ماءٌ أزرق : إذا لم يورد فيكدَّر . وبجوز أن يُرْوَى : فلما ورَدْن

(٤٨) فى النسخ الأخرى : منسوب إلى القَيْن : وهو الصانع . وكل صانع عند العرب يُسمَّى قَيْنًا .

(٤٩) ليس فى ع. يقول : خَرَجْنَ مِنْ وادِى السُّوبَان ثَمْ قطعنه مرة أُخرى وهنَّ على كُل رَحْل قَيْنَى جديد مُوسَّع .

(٥٠) ليس هذا البيت في أ، م، ب، ج. وهو في عـ، والديوان، والتبريزي، والزوزني؛ وشرح القصائد السبع.

(٥١) هكذا في عـ ؛ ولم نقف عليه . وفي المخصص (١٧ – ١٤) قال : المتن من الظهر يذكر ويؤنث ، قال الشاعر في التذكير :

اليَدُ سابحة والرجل ضارجة والعينُ قادحة والمَّن مُلْحُوبُ (٥٢) الديوان: ١٦٤، واللسان – متن

(٥٤) الكيوان: ١٦٤، واللسان – متن.

(٣٥) من ع. يقول : ومِلْن في هذا الوادي عالياتٍ مَتْنَه ، على هذه الحال مِنْ حُسْنِ الْمِيئة .

الماء زرق جمامه (نه). وبجوز في غير البيت: فلما وردن الماء أزرق مجامه. وإن شئت نصبت أزرق ؛ فمن روى زُرقا جمامه نصب زُرقا على أنه حال للماء ، وصَلُع أن يكون المعنى حالا لأنه قد عادت عليه الهاء في قوله : جمامه ، ويرفع جمامه بقوله زرقا . ويكون المعنى يزرق جمامه . وجاز أن يقول زُرقا وإن كان بمعنى الفعل لأنه جمع مكسر ، فقد خالف الفعل من هذه الجهة ، كما تقول : هذا رجل كرام قومه . وجمام : جمع جَمَّ وَجَمَّة ، وهو الماء المحتمع عصاه إذا نزل (هه) .

- ١٦ - تُذَكَّرِنِي الأَّحْلاَمُ لِيْلَى ومَنْ تُطفْ عَلَيه أَخِيالاتُ الْأَحِبَّةِ يَحْلُم (٥٦)

[ الحيالات : جمع حيال ، وهو الطيف الزائر . ويحلم : من الحلم في النوم ] (٥٠٠ . ١٧ – سَعَى ساعِيَا غَيْظِ (٥٨) بن مُرَّةً يَعْدَمُهَا

تَبْزُل ما بَيْنَ العَشِيرةِ بالدَّم

الساعيان : الحارث بن عوف ، وهرم بن سنان . وقيل : إنها الحارث بن عوف ، وخارجة بن سنان . أى سَعَيَا في الدِّياَت . وقيل معنى سَعَيَا : عَمِلا عملا صالحا ، قال الله عز وجل (٥٩) : ومَنْ أراد الآخرة وسَعَى لها سَعْيَها . وغيظ بن مرة : مِنْ وَلَدِ عبد الله بن غَطفان . ومعى تَبَزَّل : تشقَّق وهو تمثيل . ويقال تبزَّل الجُرْحُ إذا تشقق فخرج ما فيه . وتبزّل جِلْدُ فلان : إذا عرق . وبزل البعير إذا ناب ، والمعنى موضع نابه (٦٠) ، وذلك في السنة التاسعة ، لأنه يقال له في أول سنة حوار ، وفي الثانية ابن

<sup>(</sup>٥٤) فيكون جمامه مبتدأ ، وزرق خَبَر . (التبريزى ) .

<sup>(</sup>٥٥) هذا الشرح في ع . يقول : إنهن في أَمْنِ وَمَنَعَةٍ ؛ فإذا نزلْنَ نزلْنَ آمناتٍ كُنزُولِ مَنْ هو في أهله ووطَنهِ . (٥٦) هذا البيت لم يرد في غير الجمهرة .

<sup>(</sup>٥٧) ليس في ع - (٥٨) في ا ، ب ، م : غيض - بالضاد .\_

<sup>(</sup>٥٩))سورة الإسراء، آية ١٩..

<sup>(</sup>٦٠) هكذا في الأصل ، وفي شرح ابن الأنباري : ومنه بُزُول البعير بنابه لأنه يتفطر

مَخَاض ، وفى الثالثة ابن لَبُون ، وفى الرابعة حق ، وفى الخامسة جَذَع ، وفى السادسة ثَنى ، وفى السابعة رباع ، وفى الثامنة سُدَس وسَديس ، وفى التاسعة بازل ، وفى العاشرة : مُخْلِف ؛ وهو آخِرُ أسنانها ، فإذا زاد على ذَلِك قِيل : بازِل عامْين وثلاثة ، ومُخْلِف . عامَيْن وثلاثة ، وكذلك مازاد على هذا القياس (١١) .

١٨ - فأَقْسَمْتُ بِالبَيْتِ الذي طافَ حوله رجالٌ بَنَوْهُ مِنْ قُريش وجُرْهُم

[ يعنى بالبيت الكعبة . وجُرُهم كانوا وُلاةَ البيت من قَبْل قريش ] (١٢) . ١٩ – يمينًا لَنِعْمَ السَّيِّدانِ وُجِدْتَمَا

على كل حالٍ مِنْ سَحِيل ومُبْرَم

أى نعم السَّيِّدان وُجدتما إذا فُوجئما في أمرٍ أحكمتماه أو في أمرٍ لم تحكماه ، أى في السهولة والشدة . والسحيل : المسحول الذي لم يحكم فَتْلُه . والمبرم : الذي قد أُحكم فتله . وأنشد أبو عمرو الشيباني (٦٣) :

فتل السَّحِيل بمُبْــرَمٍ ذِي مِرَّةٍ مِنْ دُون الرِّجَالِ بفَضْلِ عَقْلٍ رَاجِعِ (٦٤)

٢٠ تداركتُما عَبْسًا وذُبْيَان بعدما
 تَفَانُوْا ودقُوا بَيْنَهم عِطْر مَنْشِم

وباللات والعُزَّى التي تعبدونَها محكة والبيت العتيق المكرم (٦٣٠) اللسان - سحل.

(٦٤) هذا الشرح كله في ع . وفي النسخ الأخرى : السحيل : الحيط الواحد . والمبرم : المفتول . أي فنِعْم ماوجدتما في شدة الأمر وسهولته . وهو مثل ضربه .

موضعه . ولعل العبارة – كما فى التبريزى : وبزل ناب البعير : أى موضع نابه . (٦١) هذا الشرح فى ع . يقول : كان بينهم صلح فتشقق بالدم ، فسعى ساعِياً غَيْظِ بن مرة فأصلحاه . (٦٢) من ع . وبعده فى ع أيضا :

المعنى: تداركتُما عَبْسا وذُبيان بالصُّلح بعد ما تَفَانُوا بالحرب . ومَنْشِم (١٠): قال الأصمعى: هي امرأة من خُزَاعة عطَّارة ، فإذا أرادُوا الحرب أدخلوا أيديَهم في عِطْرها . ثم تحالفوا فصاروا يتشاءمُون بها . وقال أبو عَمْرو الشيباني : امرأةٌ من مُخزَاعة كانوا إذا خرجوا إلى حَرْبِ اشتروا منها الكافور لموتاهم فيتشاءمون بها . وقال أبو عَمْرو بن العلاء : مَنْشِم من التَّنْشِم ، وهو الشرّ. في الحديث : لما نَشَّم الناسُ في أمر عُثْمَان : قال أبو عبيد : معناه ابتدءوا في الشر . وقال أبو عبيد : منشم : اسم للحرب لشدتها ، وليس ثمّ امرأة ؟ كقول العرب : جاءوا على بَكْرَة أبيهم ، وليس ثمّ بكرّة (١٦) .

٢١ - وقد قلتُما إِنْ نُدْرِكُ السَّلْمَ واسِعًا

بمالٍ ومعروف من الأمْرِ نَسْلَمِ

السِّلْم ، والسَّلْم : الصلح . وهو مؤنث ويذكَّر ، قال الله تعالى (١٧) : وإنْ جَنَحُوا للسِّلْم فاجْنَحْ لها . وأنشد الفرَّاء (١٨) :

فلا تضِيقنَّ إنَّ السلمَ آمنة مَلْساء ليس بها وَعْثُ ولا ضِيق ومعنى واسع : ممكن . ومعنى نسلم : نسلم من الحرب [٢٧] . ٢٧ - فأَصْبَحْتُها منها على خَيْرِ مَوْطِنٍ بَعِيدَيْن فيها مِنْ عُقُوقٍ ومَأْتُم

<sup>(</sup>٦٥) قال هشام الكلبى: مَنْ قال منشم – بكسر الشين – فهى منشم بنت الوجيه من حمير ، وكانت تبيع العِطْر ويتشاءمُون بِعطْرِها ، ومن قال منشم بفتح الشين – فهى امرأة كانت تنتجع العرب تبيعهم عطرها . (اللسان – نشم) .

<sup>(</sup>٦٦) هذا الشرح في ع . وفي النسخ الأخرى: منشم : امرأة عطَّارة تحالفت عَبْس وذُبْيان وأدخلوا أيديهم في عطرها على أنْ يقاتِلُوا حتى يتفانَوْا ، ولهذا حديث طويل . وقيل : هي امرأة ثعلبة بن الأعرج العنوى قاتل شاس بن زهير ومنتهب طيبه الذي وهب له النعان . يقول : أدْركتُها هاتين القبيلتين بعد ماأفني القتالُ رِجالها ، كما أفنت الحرْبُ آخِرَ اللهُمتَعَطِّرِين بِعطْرِ منشم . (٦٧) سورة الأنفال ، آية ٦٢ .

<sup>(</sup>٦٨) شَرَحَ القصائد السبع : ﴿(٢٦٢) : إن السلم واسعة . يقول : إن اتَّفَق لنا إتمامُ الصلح بين القبيلتين ببَذْل المالِ وإسداءِ المعروف سَلِمْنا مِنْ تَفَانَى العشائر .

. 'منها – يعنى الحرب . والحرب مؤنثة ، وتصغيرها بغير هاء ؛ لأنها فى الأصل مصدر . والموطن : المنزلة . والعقوق : قطيعةُ الرَّحِم (٢٩) .

٢٣ - عَظِيمَيْن في عُلْيَا مَعَدٌّ هُدِيتُمَا (٧٠)

ومَنْ يَسْتَبِعْ كَنْزًا مِنْ المَجْدِ يُعْظِم

عُليا مَعَدٌ : أعلاها . فإذا فتحتَ مَدَدْتَ فقلت : عَلْيَاء . ويروى في عليا مَعَدّ هديتما (٧١) .

ويروى : يُعظِم : أى يجىء بأمر عظيم . ويعظُم : أى يصير عظيما. [ واستبح الشيء : وجدته مباحا ] (٧٢) .

### ۲۶ - وأصبح يجرى (۷۳ فيهم مِنْ تِلادِكُم

مغانِمُ شــتَّى مِنْ إِفَالٍ مُزَنَّم

والتّلادُ في الأصل ما وُلِد عندهم . والتاء بدل من الواو ، ثم كُثر استعالهُم إيّاه حتى قيلِ لِملكِ الرجل تلاد . وشتّى : متفرقة . والإفال : الفصلان ، الواحد أفيل ، والأنثى : أفيلة . والتزنيم سِمَة . وهو مزنم ، ومنه قول أكثر أهل اللغة . وقال أبو عبيدة : مزنم : فَحُلٌ بِعَيْنِهِ تُنْسَبُ الإبلُ إليه . ومعنى البيت : أنه يصف أنهم يسوقون الإبل في الدّيات مِنْ غَيْر أن يُجْرمُوا (٧٤) .

<sup>(</sup>٦٩) هذا الشرح كله من ع . يقول : إنهما سعيا في الصلح بين عبس وذُبيان ووصلا الرحم ولم يعقّا ولم يأثما . (٧٠) في ع : وغيرها .

<sup>(</sup>٧١) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٧٢) ليس في ع . وهديتها : دعاء لهما . فقول : ظفرتُما بالصلح في حال كونكما عظيميَّنْ ، ثم دعا لهما فقال : هُدِيتها إلى طريق الصلح والنجاح والفلاخ .

ثم قال : ومَنْ وجد كنزا من المجد مباحا واغتنمه قام بأمر عظيم . أوصار عظيا . (٧٣) في ع : فأصبح يحدى . يحدى : يساق . وهي رواية ابن الأنبارى أيضا . (٧٤) هذا في ع . وفي النسخ الأخرى : الإفال : الصغار ، الواحد أفيل . والمزنم : علامة تضعُها العرب على آذان العَنَم . والمغانم : الغنائم . يقول : وأصبح يَجرى في أولياء المقتولين من نفائس أموالهم القديمة الموروثة غنائم متفرقة من إبل صغار معلّمة .

#### ٧٥ - تُعَفَّى الكُلُومُ بالمِئين فأصبحت يُنَجِّمُهَا مَنْ ليس فيها بمُجْرِم

تُعَفِّى: تُمْحَى ، أى تزال . وقولهم : عَفَا الله عنك ، أَىْ محا عنك ذنوبك ، واستعنى فلان من كذا : أى سأل ألا يكون له فيه أثر . وعفت الديار : درَسَتْ ، والعافية : ذهاب البلاء ودرُوسُه . والكُلُوم : الجراح ، واحدها كُلْم . والمئون : ما يغرم فى الديات . وينجِّمُها : يجعل لأوانها وقتاً . ومعنى ينجِّمُها مَنْ ليس فيها بمجرم : يغرمها مَنْ

لم يُجْرِم فيها (٧٥) . ٢٦ - يُنَجِّمُها قومٌ لقومٍ غَرَامَـةً .

مِلْ الشيء : مقدار ما يملؤه . والمَلْ ع : المصدر ، يقال ملأته مَلا ، وقد مُلِئَ فلان . مُلاَ ع إذا زُكِم ، وفلان ملى عين الملا . والملأ : الأَشْرَافُ . وأنت أَمَلاً من فلان . والمُلاءة التي تلبس – ممدودة . والمَلاَوة : القِطعة من الدهر ، وأكثر أهل الفقه يقول : المَلاَوة ، وقد حُكى الضم . وقولهم : أبْلِ جَدِيدا ، وتَمَلَّ حبيبا من هذا ، أي عِشْ معه قطعة من الدهر (٧١) .

ولم يُهَريقُوا بَيْنَهُم مِلْءَ

٧٧ - فَمَنْ مُبْلِغُ الأحلافَ (٧٧) عنى رِسَالةً وذُبيان هل أَقسمْتُمُ كلَّ مُقْسَمِ. وذُبيان هل أَقسمْتُمُ كلَّ مُقْسَمِ الأحلاف: أسد وغطفان هاهنا ، الواحد حِلْف. ويقال ذبيان. هل أقسمتم علىّ

(٧٥) هذا في ع. وفي النسخ الأخرى: تعنى: تمحى، قال الله تعالى: عفا الله عنك. أي تمحى الكلوم بالمئين، أي وقوها بما ودوا. والكلوم: الجراحات. والمئين: جمع مائة. ينجّمها: يدفعونها نجا بعد نجم. والمجرم: المذنب. يقول: تمحى آثار هذه الحرب ويقضى رعليها بالديات التي قدمتموها نجوما مع أنكما لم تكونا سببا في إثارتها. (٧٦) هذا كله من ع. وأهراق الماء: أراقه. والمحجم: آلةُ الحجّام، والجمع المحاجم، وهذا البيت كالذي قبله يقول فيه: هذان الساعيان حَمَلا دماء مَنْ قُتِل. وأعطى فيها مَنْ لايك لها في إراقِة هذه الدماء.

(۷۷) في ع ، وابن الأنباري ، والزوزني : ألا أبلغ الأحلاف .

كلَّ الإقسام أنكم تفعلون مالا ينْبَغِي . وروَى الأصمعي (٧٨) : فمن مبلغ الأحلاف عنى رسالة . والمعنى : فَمَنْ مُبْلغُ الأحلافَ عنى ، على أن يحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وحكى عهارة أنه قرئ (٧٩) : وَلا اللَّيْل سابقُ النَّهار (٨٠) .

٢٨ - فلا تَكْتُمُنَّ اللَّهَ ما في نفوسِكم

ليِخْفَى وْمَهْمَا يُكْتُم ِ اللهُ يَعْلَم

المعنى : لا تُظْهِرُوا خِلاَفَ ما تكتمون ، لأنكُم تُدْعَونَ إلى الصَّلْحِ فَتَأْبَوْنَ وأَنتم تريدونه . ويكتم : مجزوم بالشرط ، ويعلم جوابه (٨١٠) .

٢٩ – يُؤخَّر فيوضَعْ في كتابٍ فيُدَّخر

ليوم الحسابِ أَو يُعَجَّل . فَيُنْقَم (٨٢)

٣٠ - وما الحربُ إلاَّ ما علمتُم وَذُقْتُم

وما هُوَ عَهِا بالحَدِيثِ المُرَجَّم

المعنى: وما الحربُ إلاَّ ما علمتم وذقتم ؛ أى من هذه الحرب ، وقوله : هوكناية عن العلم . والمعنى : وما العلم عنها بالحديث المرجّم ، لأنه لما قال : إلاَّ ما علمتُم - دَلَّ على العلم . قال الله تعالى (٨٣) : ولا تَحْسَبَنَّ الذين يَبْخُلُونَ بما آتاهم الله مِنْ فَضْلِه هو خَيْرًا لهم . المعنى أنه لما قال يبخلون دلّ على البخل . وحكى سيبويه من كذب كان شرًا له ؛ أى كان الكذب شرًّا له . ودلّ كذب على الكذب . والمرجَّم : الذي ليس بمستيقن .

<sup>(</sup>٧٨) ارجع إلى الهامش السابق . (٧٩) سورة يس ، آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٨٠) هذا الشرح من ع . وفي النسخ الأخرى : المقسم : الموضع الذي يُقْسَم به . وقال الشاعر : بمُقْسَمةٍ تمورُ بها الدماء . أي بمكة المشرفة حرسها الله .

يقول: أَبْلِغُ دْبِيانَ وحلفاءها ، وقل لهم : هل حلفتُم على إبرام حَبْل الصلح كل حلف. فتحرجوا من الحنث.

<sup>(</sup>٨١) هذا الشرح كله من ع.

<sup>(</sup>۸۲) يقول : لاتكتمن الله مافى نفوسكم فيؤخر عقابه ويرقم فى كتابه ، ويدخر ليوم الحساب فتحاسبوا عليه ، أو يعجل العقاب فى الدنيا قبل المسير إلى الآخرة فينتقم من صاحبه . (۸۳) سورة آل عمران ، آية : ۱۸۰ .

[ والحديث المرجّم: الذّى يظنّ ظنا ، قال الله تعالى (١٨٠): رَجْهَا بِالْغَيْبِ ] (٥٠). ٣١ - متى تبعثُوها تَبْعثُوها ذَمِيمَةً وتَضْرَ إِذَا ضَرَّ يَتُموها فَتَضْرَمِ

تبعثوها : تثیروها . ذمیمة : بمعنی مذمومةً . ومعنی تضری : تَعَوَّد وتُدرِّب ، یقال : ضری ضراوة . ومعنی فتضرم : فتشتعل (۸۲) .

٣٧ – فتعرُكُكُم عَرْكَ الرحَا بِثِفَالهَا وتلقَحْ كِشَافًا ثَم تُنتَجْ فَتَثْثِم

اللَّفَالِ: جلدةً تُجْعَل تَحْتَ الرَّحَى. بِثفالها لأَنَّها لا تَعْرُكُه ، المعنى تَرْك الرحى معها ثفالها . أَىْ عَرْك الرحى طاحنةً ، قال الله عزَّ وجل (٨٧) : تَنْبتُ بالدُّهْن ، فالمعنى : ومعها الدهن ، كما يقال : جاء فلان بالسيف ؛ أى ومعه السيف . ويقال : لَقِحَت الناقة كشافا : إذا حُمِل عليها كل عام (٨٨) ، قال الأصمعى : وهو أردى للنتاج . والمحمودُ عندهم أَنْ يحمل عليها سنةً وتُجَمّ سنةً ، وقد أكشف القَوْمُ : إذا فعل هذا بإبلهم . وإنما شبّة الحَرْبَ بالناقة لأنه جعل ما يحلب منها من الدماء بمنزلة ما يحلب من الناقة من اللبن . [ فَتَتْم : أى فتأتى بِتَوْأُمِين ولدين معا فى بَطْنِ ] (٨١) .

(٨٤) سورة الكهف ، آية ٢٣ .

(٨٥) هذا مافى النسخ الأخرى ، والشرح السابق كله من ع . يقول : ليس الحديث عن الحرب وآثارها رَجْمًا بالغيب ، فقد ذُقْتُموها وجرَّبْتُموها ، فإياكم أَنْ تغدروا وتعودوا إلى الحرب مرة أُخرى .

(٨٦) هذا كله في ع . يقول : متى تثيروا الحرب تُذَمُّوا على إثارتها ، ومتى هجتموها هاجت واشتدت . يحثُّهم على التمسك بالصَّلْح ويُعْلِمُهم سوء العاقبة من إثارةِ الحرب . (٨٧) سورة المؤمنون ، آية ٢٠ .

(۸۸) هذاً في ع . وفي النسخ الأخرى : والكشاف أن تلقح الناقة كلَّ عام دأبا . وفي شرح الديوان : لقحت الناقة كشافا إذا حمل عليها في دمها ؛ أي حمل عليها في إثر نتاجها وهي في دمها .

(٨٩) ليس في ع . يقول : وتطحنكم الحرب كما تطحن الرَحَى – ومعها ثِفَالها – الحبَّ ، ويتتابع الشرّ ويكثر.

## ٣٣ - فَتُنْتَجْ لَكُم غِلْمَانَ أَشَامَ كَلُّهُمْ كأَحْمَرِ عادٍ ثَم تُرْضِعْ فَتَفْطِمٍ

يقال: نُتِجِت الناقة تُنتج. ويقال نَتجَت الناقة ، ولا يعرفُ لها فِعْلُ ، (١٠) إلا أنَّ الأصمعى حكى أنتجت الناقة إذا استبان حَملها فهى نُتُوج ، ولا يقال مُنتج. وهو القياس، إلاأنَّ العربَ استغنَت عنه بنتُوج. ونظير هذا قولهم يَذر، ولايقال وذر إلافى قلة من الكلام. وقوله: أشأم كلهم فيه قولان: أحدهما بمعنى المصدر، كأنه قال غلمان شؤم. وأحمر عاد يريدُ عاقرَ ناقة صالح. قيل اسمه قُدار. وقال الأصمعى: أخطأ زهير فى هذا ، لأنَّ عاقر الناقة ليس مِنْ عادٍ ، إنما هو من ثمود ، فغلط فجعله مِنْ عاد. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: هذا ليس بغلط ، لأنَّ ثمود يقال لها عاد الآخرة ، ويقال لقوم هود عاد الأولى. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى.

## ٣٤ - فَتُغْلِلْ لَـكم مالا تُغِلُّ لأهلها قُرَى بالعِرَاق مِنْ قَفِيزٍ ودِرْهَم

قال الأصمعى : يريد أنها تُغِلّ لهم دِماءً (٩٢) وما يكرهون، وليست تغلّ لهم ما تُغِلُّ وي العراق من قفيز ودِرْهَم . [ والقفيز : المكيال ] (٩٣) .

<sup>(</sup>٩٠) في اللسان: ليس في الكلام أفعل.

<sup>(</sup>٩١) سورة النجم. آية ٥٠. وهذا كله من ع. وليس فى النسخ الأخرى إلا مايأتى : أحمر عاد : هو قُدار عاقر الناقة .

يقول: إن أمرها يَطولُ عليكم ، ولا يسرع انكشافها عنكم ، حتى تَرَبُ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَوْدَ مَنْ بِلِد ويفطم ، أو أراد : يتم أمر الحرب ، كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تمَّمَتْ . (٩٢) في النسخ الأخرى : تغلُّ لكم من الشر مالا تغلُّ قُرى مِنْ قَفِيز ودرهم ، وهذا تهكم واستهزاء .

<sup>(</sup>٩٣) ليس في ع . يقول : إن المضارَ المتولدة من هذه الحرب تُرْبَي على المنافع المتولدة من هذه القرى . وهذا حثُّ منه لهم على الاعتصاء بحَبْلِ الصلح وزَجْر عن الغدر بإيقاد نارِ الحرب .

# ٣٥- لَعَمْرِى لِنِعْمَ الحِيُّ جَرَّ عليهمُ عصينُ بنُ ضَمْضَمِ

قال سيبويه: العَمْر والعُمْر واحد، إلا أنهم لا يستعملون في القسم إلا الفَتْح، يذهب إلى أنهم مالوا إلى التخفيف لكثرة القسم في كلامهم. وقوله: لعمرى في موضع رَفْع بالابتداء، والخبر محذوف، كأنه قال: لعمرى الذي أقسم به. وجَرَّ عليهم: بمعنى جني عليهم من الجريرة، [يواتيهم: يوافقهم.] (٩٤).

٣٦ - وكان طَوَى كَشْحًا على مُسْتَكِنَّةٍ فلا هُو أَبْداها ولم يتقدّم [٢٨]

الكَشْع: الجَنْب. ومستكنة (٩٥): مستخفية. وقوله: على مستكنّةٍ تقديره على حالةٍ مستكنة. وقوله: فلا هو أبداها المعنى فلم يُبْدها، أى لم يظهرها، قال الله تعالى (٩٧): فلا صدّق ولا صَلَّى. أى فلم يصدق ولم يَصِلّ (٩٧).

٣٧ - وقال سأقْضِي حَاجِنِي ثُمَّ أَتْقِي عَدُوى بَأَلْفٍ مِنْ وَرَائِيَ مُلْجَمِ

المعنى أَجْعِلُهم بينى ويين عَدُوى ، كما تقول : أَتَّقَيْتُه بحقَّه (٩٨) . والمعنى بألف فرسٍ من وَرَائى مُلْجَم . فمن روى هذه الرواية فمعناه عنده بألف رجل من ورائى ملجِم فرسه . يروى مُلْجَم (٩٩)

<sup>(9</sup>٤) ليس في ع . والسابق كله من شرح في ع . وحصين بن ضمضم من بني مُرة كان أَبِي أَنْ يدخُلُ في صلحهم ، فلما اجتمعوا للصلح شَدَّ على رجل منهم فقتله ، أراد مالايوافقهم عليه من الصُّلح .

<sup>(</sup>٩٧) هذا الشرح كله من ع . وكان حصين أضمر فى صدره حقدا ، ولم يظهره لأحد . ولم يقدم على فعل إلى أن أمكنته الفرصة . وكان هرم بن ضمضم قتله ورَدْ بن حابس فقتله أخوه حُصِين به . (٩٨) فى شرح الديوان : أى أجعله بينه وبينه .

<sup>(</sup>٩٩) هذا الشرح كله من ع.

٣٨ - فشدَّ ولم يُنْظِرْ بيوتًا كثيرةً (١٠٠) لدى حيثُ أَلَّقَتْ رَحْلَها أُمُّ قَشْعَم

يُنظر: يؤخّر؛ قال الله تعالى (۱۰۱): رَبِّ أَنظِرَنى إلى يوم يُبْعَثُون. [ويروى: ولم يُفْزِع بيوتًا كثيرة. أى لم يعلموا به . وروى الأصمعى : ولم تفزع بيوت كثيرة . والمعنى أهل بيوت . حيث ألقت رَحُلها : أى موضع شدَّة الأمر . وقال أبو عبيدة : أمّ قشعم (۱۰۱) : العنكبُوت . ويقال : قشَعت الأرض الربح ، ويقال قشعت الربح التراب غانقشع . ويُقال : أقشع القومُ عن الشيء وتقشعوا : إذا تفرقوا عنه وتركوه ] (۱۰۳) .

٣٩ - لَذَى أَسد شاكى السلاحَ مُقَاذِف له لِبَدُّ أَظفارُه لم تُقلَّمِ

ومعنى شاكى السلاح: لسلاحِه شوكةٌ ، أى حِدَّةٌ . ومُقَاذَف: أى مُرَام . ويروى مُقَاذَف : أى مُرَام . ويروى مُقَاذَف (١٠٠) . وهو الغليط اللحم . ومعنى : له لبد : (١٠٥) له شعر بين كتفيه . أظفاره لم تقلم : أى هى تامَّةٌ ، وهذا تمثيل (١٠٦) ، وإنما يَصِفُ شدةَ الحرب .

٠٤ - جَرِى مَى يُظْلَمْ يُعاقِبْ بِظُلْمِهِ مِنَى يُظْلَمْ يُعاقِبْ بِظُلْمِهِ مِظْلَمْ يَظْلَمْ يَظْلَمْ مِظْلَمْ يَظْلُمْ يَظْلُمْ مِنْكُ بِالظُّلْمِ يَظْلُمْ مِنْكُمْ الْمُلْمِ

<sup>(</sup>۱۰۰) فی ب ، ج : ولم تفزع بیوت کثیرة . وفی هامش ب : ن : ولم تفزع . وفی م : فی نسخة : فشد ولم ینظر بیوتا کثیرة .

<sup>(</sup>١٠١) سورة الأعراف . آية ١٣ .

<sup>(</sup>١٠٢) هذا في ع. وفي النسخ الأخرى. أم قشعم المنية، دعاء عليه.

<sup>(</sup>١٠٣) هذا كله في ع . يقول : شدّ على عدوّه وحدّه فقتله ولم يعرض لغيره . وإنما قصد لثأَّره وحده ولم يردّكم ، فاقبلُوا الدّيةَ والصَّلحَ ودَعُوا الحربَ

<sup>(</sup>١٠٤) وهي رواية م ، والديوان . وفي ج ، ب : محرب .

<sup>(</sup>۱۰۷) فی ۱، ب، م: وشیکا. وفسره فی ب، م – قال: وشیك : سریع. جری: دو جرأة.

يَعنى الأسد، يصف عزَّةَ نفسِه. ويُروى جرى الرفع، على معنى هو جرى . ويُظلّم مجزوم بالشرط ويعاقب جوابه. سريعا: يجوز أن يكون منصوبا على الحال. وبجوز

أن يكون نعتا لمصدر محذوف ؛ كأنه قال : يعاقب عقابا سريعا . وإلا يُبْدَ بالظلم يظلم : الأصل فيه الهمز ، من بدأ يبدأ ، إلا أنه لما اضطرَّ أبدل من الهمز ألفا (١٠٨) .

٤١ - رَعَوْا ظِمْأُهُم حَتَى إِذَا تَمَّ أُورِدُوا (١٠٩) غَمَارًا تَفَرَّى بِالسِّلاَحِ وِبِالدَّم

الظِّمْءُ في الأصل: العطش. وهو هاهنا ما بين الشَّرْبتين، وإنما يُراد أنهم تركوا الحرب مدةً ثم رجعوا فحاربوا. والغارُ: هو جمع غَمْر، وهو الماء الكثير. وتفرَّى: تفتَّح وتكشَّف. والأصل تتفرَّى. وليس بفعل ماض (١١٠).

27 - فقضَّوا مَنَايا بَيْنَهم ثم أَصْدرُوا إلى كَلاٍ مستَوْبلٍ مُتَوخِّم

قضَّوا منايا بينهم ثم أصدروا: أى رجعوا. إلى كلإ (١١١): مرعى. مُسْتُوبل: من الوبال. مُتوخِّم: من الوخامة (١١٢).

على المُثَلِّكُ (١١٣) ما جَرَّتْ عليهم رماحُهم دَمُ ابن نَهيكٍ أَو قَتِيلِ المُثَلَّمِ المُثَلَّمِ المُثَلَّم

<sup>(</sup>١٠٨) هذا الشرح كله في ع.

<sup>(</sup>١٠٩) في النسخ الأخرى: رَعُوا مارعوا مِن ظمَّهُم ثُم أوردوا.

<sup>(</sup>١١٠) هذا الشرح في ع . وفي النسخ الأخرى : الغار : جمع غُمْر - من الماء القليل ! والظمء : أحد أظاء الإبل ، وهو تخلفها عن الماء .

يقول : إنهم كفوا عن القتال مدَّة معلومة ، ثم عادوا إلى الوقائع . كما تَرْعَى الإبل مدة معلومة ثم تورد بعد الرعى . رجع إلى وَصْف أمرهم قبل الصلح .

<sup>(</sup>١١١) في ع: الكلأ: العشب.

<sup>(</sup>١١٢) في ع: المستوبل: المستثقل. والمتوخم: مثله. والشرح كله ليس في ع. يقول: صار آخر أمرهم إلى وخامة وفساد.

<sup>(</sup>١١٣) في النسخ الأخرى: وجدك: قسم. ويرى: لعمرك.

جَرَّت: جنتْ. [ دم ابن نهيك: أَىْ هؤلاء الذين عقلوا دونهم ؛ أَى أَدُّوا الدية عنهم. والمثلّمُ: رجل ] (١١٤) ، والمعنى: إن رماحهم لم تقتُل أحدًا من هؤلاء الذين يَدُونهم ، وإنما يغرمون الديات عنهم تبرعًا وطلبا للصلْح.

٤٤ - ولا شاركَتْ في الحَرْبِ في دَم نَوْفَلِ ولا وَهَبٍ فيها (١١٥) ولا ابنِ المُخزَّمِ

ولا شاركت: يعنى الرماح. ويروى: ولا شاركت فى الموت. ويروى: ولا شاركت فى القوم. ويروى: ولا شاركوا (١١٦٠).

٥٥ - فَكُلاً أَراهِم أَصْبَحُوا يَعْقِلُونَهِ

عُلاَلَةً لَّأَفٍ بعد أَلَفٍ مُصَتَّم

يعقلونه: يؤدون عَقْله، أى ديته. والعُلاَلة هاهنا: الزيادة (١١٧)، وأصله من العَلَل، وهو الشرب الثانى. والمصتَّم: [الكامل] (١١٨) التام. [والغرامة: المغرم] (١١٩). وقوله: كُلاًّ: منصوب بإضار فعل تفسيره ما بعده، كأنه قال: فأرى كُلاًّ:

٤٦ - لِحَى حِلالٍ يعصِمُ الناسَ أَمْرُهم إِذَا طَرَقَتْ إِحْدَى الليالَى بِمُعْظمِ

قيل : الحيّ الحلال : الكثير . وقال أكثر أهل اللغة : يقال حيّ حلال : إذا نزل بعضهم قريبا من بعض . ويقال للمرأة حليلة وللزوج حَلِيل ، لأن كل واحدٍ منها يحلُّ

<sup>(</sup>١١٤) ليس في ع.

<sup>(</sup>١١٥) في النسخ الأخرى: ولا شاركت في القَتْل . . . ولا وهب منها . . .

<sup>(</sup>۱۱۹) هذا كله فى ع . ووهب : من بنى عبس . وابن المخزم : من بنى مرة . وفى ب ، ج ، والديوان : ابن المُحَزَّم . يقول : ولاشاركَتْ رماحُهم فى قَتْل هؤلاء القوم . (١١٧) فى النسخ الأخرى : علالة : أى شىء بعد شىء . (١١٨) ليس فى ع . (١١٩) ليس فى ع .

<sup>(</sup>١٢٠) هذا الشرح من ع وهذه رواية البيت فيها وفي النسخ الأخرى : فكُلاً أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مالٍ طالعات بمخرم

على صاحبه. ومنه تمنى الحلال إحلالاً. ومعنى يعصم الناس أمرهم: أى يعتصمون بأمرهم (١٢١).

٤٧ - كرام فلا ذو الضَّغْنِ يُدْرِكُ تَبْلَهُ ولا الجارم الجانى لديهم (١٢٢) بمسلم

و بروی:

كِرام فلا ذو التبل يُدْرِك تَبْلَه لديهم ولا الجانى لديهم بمسلم الضَّغنُ : الحقد والتَّبُل الثار والجارمُ : الذي أتى بالجرم ، ويقال : أجرم الشيءُ : إذا حقّ وثبت ؛ كما قال (١٢٣) :

ولقد طعنتُ أبا عبيدة (١٢٤) طعنة جرمت (١٢٥) فزارةَ بعدها أن يَغضبوا وقال الله تعالى (١٢٦) : « لاَ جَرَمَ أَنهُمْ في الآخرةِ همُ الأُخْسَرُون » (١٢٧)

يقول : أنتم تعقلون مالم تجنوا ولم تجرُّوا . والمَخْرِم : منقطع الجِبل . صحيحات مال : يعني الإبل .

تُساق إلى قوم لقوم غرامة عُلاَلَة ألفٍ بعد ألف مُصَتّم

(۱۲۱) هذا من ع . وفي النسخ الأخرى : حلال : حلول . المُعظم : الأمر العظيم . وهو جمع حلة أيضا : كثيرة ليست بالقليلة . والحلة : مائة بيت . وطرقت : أتت ليلا . هذه الإبل في الدية كثيرة لحي كثير يعظمهم الناس ويعرفون قدرهم إذا ألمَّت بهم النوائب . (۱۲۲) في النسخ الأخرى : . . . فلاذو التبل . . . الجاني عليهم . . . النوائب . . . الجاني عليهم . . . فلاذو التبل . . . وقال بعده : أي حقَّت للا الغضب . وقبل : معناه : كسبتها الغضب .

(١٧٤) في اللسان: أبا عسنة.

(١٢٥) في اع : جرمتك .

(۱۲۹) سورة هود ، ية ۲۲ .

(۱۲۷) هذا الشرح من ع. وفى النسخ الأخرى: لايدرك من وتره ثأره. الحارم: الجانى. لما اختلف اللفظ أعاد، وإن كان المعنى واحدا. بمسلم: أى متروك. يقول: هذه الإبل لحى كرام لايقدر منْ ظلموه على الانتقام منهم، ومَنْ جَنَى عليهم لايسلموه ويتركوه، لعزهم ومنعتهم.

## ٨٤ - سئِمْتُ تكاليفَ الحياةِ ومَنْ يَعِش

ثمانين حَوْلًا لا أَبالك يسأم

سئمت : مللت وضجرت . تكاليف : جمع تكلفة ، وهي المشقة ، أي ما يتكلفه من المكار، . وقوله : لا أبالك : اللام زائدة . والتقدير : لا أباك . ولولا أنّ اللام زائدة لكان لا أب لك ، لأن الألف إنما تثبت مع الإضافة ، والخبر محذوف . والمعنى : لا أبالك موجود أو بالحضرة (١٢٨) .

#### ٤٩ - رأيتُ المنايَا خَبْطَ عَشُواءَ مَنْ تُصِبْ

تُمِينَهُ ومَنْ تُخْطِئ بُعَمَّر فَيَهْرُم

الخَبْط : ضَرَّب اليدين والرجلين بالأرض . وإنما يريد أنَّ المنايا تأتى على غَيْر قَصْد ؛ وليس كما قال ؛ لأنها تأتى بقضاء وقَدَر . ويقال : عشا يعشو إذا أَتى من غير قصد ، كأنه يمشى مشية الأعشى ، وقال الحطيئة (١٢٩) :

متى تأته تَعْشُو إلى ضوء نارهِ تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عندها خيرُ موقد ويقال: عشى يعشى: إذا أصابه العَشى. والأعشى: الذى لا يبصر بالليل. والأجهر: الذى لا يُبصر بالنهار (١٣٠٠).

• ٥ - رأيت سفاه الشّيخ لا حِلْمَ عندهُ وإن الفَــتَى بعد السفاهة يَحلُم وان الفَــتَى بعد السفاهة يَحلُم [١٣١٠] ويقول: إنَّ الصغير بمكن تأديبه، ولا يمكن ذلك في الكبير.

<sup>(</sup>۱۲۸) هذا في ع . وفي النسخ الأخرى : يقال : على من هذا الأمر كلفة . أي مشقة – أو مشغلة ؛ فسئمت ماتأتي به الحياة . لاأبالك : يعني نفسه .

يقول: مللت مشاق الحياة وشدائدها . ومن عاش ثمانين سنة مَلَّ الكبر لامحالة . (١٢٩) اللسان – عشيي .

<sup>(</sup>۱۳۰) هذا في ع . وفي النسخ الأخرى : خبط عشواء : مثل ضربه . وهي الناقة التي . عشى بصرها بالليل ؛ أي فالمنايا كهذه تخطئ وتصيب ، كأنها العشواء .

٥١ - وأعَلمُ ما في اليوم والأَمسِ قَبْلَه

ولكنَّني عن عِلْمِ ما في غَلْدٍ عَمْ

[ إنى أعلم ما فى الأمس ، وما أنا فيه اليوم لأنه شيء قد رأيتُه ؛ فأما ما فى غَدِ فلا عِلْمَ لى به ؛ لأنى لم أره . ] (١٣٢) .

٥٢ - ومَنْ لا يُصَانِعْ فى أُمور كثيرةٍ
 يضَرَّس بأنيابٍ ويُوطَأ بمَنْسِم

ويروى: بأنياب ثم يُوطأ بِمنْسم. والمنسم: طَرفُ خُفّ البعير. ومعنى يضرّس: يعضّض، وواحد الأنياب ناب، وهو مذكّر. والضرس والسنّ مؤنثة. والأسنان اثنتان وثلاثون سنّا، منها أربع رباعيات، وأربع ثنايا، وأربع أنياب، وأربع ضَوَاحِك، واثنتا عشرة رحًى، وأربع نواجذ، وهو ضرس الحلم (١٣٣). [يضرّس: أى يوقع فيه. والمَنْسم: طرف (١٣٠) خفّ البعير.] (١٣٥).

٥٣ - ومَن يَكُ ذا فَضْل فيبخَلْ بفَضْلِهِ

على قَوْمِه يُسْتَغْنَ عنه ويُذْمَم

[ قوله : « يَكُ » مجزوم بالشرط ، وحذف النون – والأصل : ومن يكن – لكثرة الاستعال ، وأنها مضارعة لحرف المدّ واللِّين ] . (١٣٦٠ .

٥٤ - ومن لا يذُدْ عَنْ حَوْضِه بسلاَحِه
 يُهَدَّم ومَنْ لا يَظْلم الناسَ يُظْـلَم ِ

<sup>(</sup>۱۳۲) من ع . وحدها .

<sup>(</sup>۱۳۳) فى اللسان (نجذ): النواجذ: أقصى الأضراس، وهى أربعة فى أقصى الأسنان بعد الأرحاء، وتسمى ضرس الحلم، لأنه يُنبُّت بعد البلوغ وكال العقل. (۱۳۴) فى ج: المنسم: الحف. وفى شرح الديوان: المنسم للبعير مثل الظفر للإنسان. ويوطأ بمنسم: معناه يذلّ. (۱۳۵) ليس فى ع. يقول: من لايجامل الناس ويُدَارِهم ذكروه بالقبيح وأذلّوه أو غلبوه وأذلّوه وقتلوه.

يذُدُ : يطرد ويمنع . قيل : المعنى : من لا يمنع عشيرته يذلّ . قال الأصمعى : من ملاً حوضَه ثم لم يمنع منه غُشِيَ وهُدم . وهو تمثيل ؛ أى مَنْ لان للناس ظلموه واستضاموه (١٣٧) .

### ٥٥ - ومَنْ هاب أسبابَ المنايا ينلُّنهُ

ولورَامَ (١٣٨) أسبابَ السهاءِ بسُلَّم

الأسباب : النواحى . وإنما عنى بهذا : مَنْ يهاب كراهة أن تناله ؛ لأنَّ المنايا تنالُ مَنْ يهاب كراهة أن تناله ؛ لأنَّ المنايا تنالُ مَنْ يهابُها ومَنْ لا يهَابُها (١٣٩) .

ونظير هذا قوله عزَّ وجلَّ (۱۴۰): قلْ إن الموت الذي تَفَرُّونَ منه فإنَّه مُلاَقيكم . والموتُ يلاقى مَنْ فَرَّ منه ومَنْ لم يفرّ منه . ويقال كيف خُوطِبُوا بهذا (۱٤۱) .

٥٦ - ومَنْ يَعْصِ أَطرافَ الزِّجَاجِ فإنَّهُ

يُطيع (١٤٢) العَوَالي رُكِّبَتْ كلَّ لَهُـذَم

الزِّجاج : جمع زُجِّ ، وهو أسفلُ الرمح . والعوالى : جمع عالية ، وهي أعلى الرمع النِّي يكون فيها السَّنَان . هذا قولُ أكثر أهل اللغة . واللَّهذَم : الحادُّ ، وهذا تمثيل (١٤٣) ، أي مَنْ لا يَقْبُلُ الأَمْرَ الصغير يضطره الأمُر إلى أن يقْبلَ الأَمْرَ الكبير .

وقال أبو عبيدة : ومعنى هذا التمثيل أنّ مَنْ لا يقبلُ الصلح وهو الزّجُّ الذى لا يقاتَلُ به فإنه يطبع الحرب – وهو السَّنَانُ يُقاتل به . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : السنان

<sup>(</sup>۱۳۷) هذا کله من ع.

<sup>(</sup>۱۳۸) فى النسخ الأخرى: ولونال أسباب السهاء. وفيها: ويروى: ومن هاب أسباب المنايا يَلْقَهَا: (۱۳۹) فى النسخ الأخرى: هاب: خاف. أسباب: حبال. (۱٤٠) سورة الحمعة، آمة ٨.

<sup>(</sup>١٤١) هذا كله في ع . يقول : من اتقى الموت لقِيَه . ولو استطاع الصعود إلى السهاء فرارا منه .

<sup>(</sup>١٤٢) في ع : مطيع ، وقال : ويروى : فإنه يطيع العوالي .

<sup>(</sup>١٤٣) في النسخ الأخرى: لهذم: حد، وهذا مثل ضربه. وفي شرح الديوان: اللهذم: الماضي.

والعالية واحد. ومن الأشياء ما يسمّى بالمذكر والمؤنث نحو خوان ومائدة ، ونحو قوله عزَّ وجلَّ (١٤٤) : وَلَمَنْ جاء به حِمْلُ بعير – يعنى الصواع . وبعده : ثم استخرجها من وعاء أخيه – يعنى السقاية . والسَّقاية والصُّواع واحد (١٤٥) .

٥٧ - ومَنْ يُوفِ لا يُذْمَمْ ومَنْ يُفْضِ قَلْبُه

إِلَى مَطْمَئِنِّ (١٤٦) البِرِّ لا يَتَجَمْجُم

يقال : أوفى ووَفى . وأوفى أفصح ، وبها جاء القرآن : قال الله تعالى (١٤٧) : وأوْفُوا بعهدى أوف بعَهْدِكم .

وقوله: ومَنْ يُفْضِ: أى يصبر ويطمئن. وقوله: لا يَتَجَمْجَم: معناه لا يتردَّدُ في الصلح، أى عزمه صحيح. وقوله: مَنْ يُوف مجزوم بالشرط، والجواب قوله: لا يُذْمَم. ولم تَفْصِلْ « لا » يين الشرط وجوابه كما لم تفصل بين النعت والمنعوت في قولك: مررتُ برجل لا جالس ولا قائم (١٤٨).

٥٨ – ومَنْ يَجَعَلَ المَعَرُوفَ مِنْ دُونَ عِرْضِهِ يَفِرْهُ ومَنْ لَا يَتَّقِ (١٤٩) اِلشَّتْمَ يُشْتَمَ

[ قوله : يَفِرْهُ ، أَى لا ينقصه ، يقال : رأيت فلانا ذا وَفَارة ، ويُقالُ : رأيته تام الوَفَارة ، أَى المروءة ، وقد وفرته أفِرهُ وفرا وفرةً . وأعطى فلانٌ فلانًا حقّه ووَجْهه وافِرٌ ؛ أَى لم ينقصه . ولفلان وفرةٌ ؛ أَى شعرٌ تام . والأصل فى قوله : يفره يوفره ، فحذفت الواو ، لوقوعها بين ياءٍ وكسرة ثم أتبع بعض الفعل بعضا ] (١٥٠٠) .

(١٤٤) سورة يوسف، آية ٧٢. (١٤٥) هذا كله من ع.

(١٤٦) في ع: إلى مطمئن الأرض. وقال: ويروى: البر.

(١٤٧) سورة البقرة ، آية ٤٠ .

(١٤٨) هذا كله في ع . وفي النسخ الأخرى : يريد : يوف بوعده . يُفْض : يخرج . ومطمئن البر : الصلة . يقول : من اطمأنَّ قلبُك إليه أفضيت برَّك إليه . يتجمحم : يكتم . وفي شرح القصائد السبع : البر : الصلاح . (١٤٩) في ج : يتقي .

(١٥٠) من ع يقول : من اصطنع المعروف إلى الناس وفي عرضه ، ومن لم يتجنب أسباب السباب وجه إليه الشتم والسب .

٥٩ - ومَنْ يَجْعَل المعروفَ في غير أَهْله
 يَعُدْ حَمْدُه ذَمَّا عليه ويَنْدَم (١٥١)
 ٢٠ - ومَنْ يَغْتَرِب (١٥٢) يحسب عدوًّا صديقه
 ومَنْ لا يكرِّم (١٥٣) نَفْسَه لم يُكرَّم

وقال أهلُ اللغة : يكرم ويكرَّم واحد . وكأن يكرّم للتكثير ، كما يقال : يُغلَّق . قال الله عزَّ وجلَّ (١٥٠) : وغُلِّقَت الأبواب (١٠٥٠) .

٦١ – ومَنْ لا يزَلْ يَسْتَرْحِل (١٥٦) الناسَ نَفْسَه

ولا يُعفها يوما من الذل (١٥٧) يُسأم (١٥٨)

[٢٩] أى مَنْ يجعل نفسه بمنزلة الرحل للناس يتعرض (١٥٩) لهم بالأذى . ويروى : (١٦٠) ومَنْ لا يزل يستحمل الناس نفسه ؛ كما تقول : فلان يحمل الناس على عنقه . قال : قال لى المازنى : قال أبو زيد : قرأت هذه القصيدة منذ خمسين سنة فلم أسمع هذا البيت إلا منك (١٦١) .

<sup>(</sup>١٥١) يقول: مَنْ أحسن إلى مَنْ لم يكن أهلاً للإحسان إليه ذُمَّ ولم يحمد وندم ؟ لأنه وضع إحسانَه في غير موضعه.

<sup>(</sup>۱۵۲) فی ب: یغترز.

<sup>(</sup>١٥٣) في ١، م: ومن لم يكرم.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة يوسف ، آية ٢٣.

<sup>(</sup>١٥٥) هذا التعليق كله من ع . ويغترب : يبعد عن قومه ، ويصير غريبا . والمعني : . مَنْ سافر واغترب حسب الأعداء أصدقاء ؛ لأنه لم يُجَرِّبهم . ومن لم يكرم نفسه بِتَجنَّبِ الدنايا لايكرمه الناسُ .

<sup>(</sup>١٥٦) في النسخ الأخرى: يستحمل . . وسيأتي أنها رواية .

<sup>(</sup>١٥٧) في النسخ الأخرى: من الدهر. وفي الديوان: من الناس

<sup>(</sup>١٥٨) في ع: يندم.

<sup>(</sup>١٥٩) في النسخ الأخرى : يقول : ومن لايزل كلاً على الناس ولايتعفف عنهم يمل .

<sup>(</sup>١٦٠) فى النسخ الأخرى : ويروى : ولايعنها ، أَى يُتْعِبَهَا فَهَا يَعْنِيهُ .

<sup>(</sup>١٦١) هذا الشرح من ع . وعبارة شرح الديوان : زاد هذا البيت أبو زيد ، وسمعت

### ٦٧ - ومها تكُنْ عند امرئ من خَلِيقةٍ وإن خالها تَخْفَى على الناس تُعْلَم

قال الخليل: الأصلُ في «مها» ماما، فما الأولى للشرط، وما الثانية للتوكيد، فاستقبحوا أن يجمعوا بينهما ولفظهما واحد؛ فأبدلوا من الألف ها، فقالوا: مهما. هذا معنى قول الخليل. والخليقة والطبيعة والخلق واحد (١٦٢).

١٦٣ - وكائن ترى من صامت لك مُعْجِب زيادتُه أو نَقْصُه في التكلُّم زيادتُه أو نَقْصُه في التكلُّم ١٤٣ - لأَنَّ لسانَ المرءِ مفتاحُ قلْبه إذا هو أَبدى ما يقُولُ من الفَم (١٦٣) إذا هو أَبدى ما يقُولُ من الفَم (١٦٣) ١٥٥ - لسانُ الفتى نِصْفُ ونصِفٌ فُؤادُه
 ١٥٥ - لسانُ الفتى نِصْفُ ونصِفٌ فُؤادُه
 ١٥١ - لسانُ الفتى نِصْفُ ونصِفٌ فُؤادُه
 ١٥١ - فلم يَبْقَ إلاَّ صُورةُ اللحْم والدَّم (١٦٤)

المازني يقول: قال أبو زيد: قرأتُ هذه القصيدةَ على أبي عمرو منذ أربعين سنة ، فقال: لم أسمَعُ هذا إلا منك - يعلى أبازيد.

<sup>(</sup>١٦٢) يقول: من كتم خليقته فستظهر عند الناس.

<sup>(</sup>١٦٣) هذا البيت في ع.

<sup>(</sup>١٦٤) في الزوزني بعد هذا البيت :

سَأَلْنَا فَأَعَطِيتُم وَعُدْنا فُعدتُم ومن أَكثر التسْآلَ يوما سيحرم

وشرَحه فقال:

وسَرَّ عَلَى . سألتاكم رِفْدِكم ومعروفكم فجدُتم بهما ، فعدُنا إلى السؤال وعُدتم إلى النَّوال . ومَنْ أكثر السؤال حُرِم يوما لامحالة . والتسآل : السؤال .

#### تحقيق النص \*

٣ - في الديوان ، والتبريزي ، وابن الأنباري : ديار لها . . .

وفي التبريزي ، والزوزني : مراجيع .

ه - فى ع : كجِذْم الحوض لم يتهدم . قال : ويروى : لم يتثلّم . وفى الديوان : ونؤيا كحَوْضِ الجُدِّ لَم يتثلّم . وفى التبريزى ، والزوزنى ، وابن الأنبارى : ونؤيا كجِذْم الحوض لم يتثلم . وفى ابن الأنبارى : ويروى : كحوض الجرّ . وقال : والجرّ : سَفْحُ الحبل ، وإذا احتُفِرَ الحوضُ بذلك الموضع ولم يعمّق بَقِى دهرا طويلا لا يتغيّر ؛ لصلابة موضعه ، وأنه ليس من الأماكن التي نُحتَفَر فيها الحياض .

۸ – في التبريزي ، والزوزني :

وعَالَيْنَ أَنَمَاطَا عِتَاقًا وكَلَّةً وِرَادَ الحَواشي لَوْنُهَا لَوْنُ عَنْدَمِ وَوَالاً : وروَى الأصمعي :

عَلُوْنَ بَأَنطَاكِية فوق عِقْمَة وِرَادٍ حواشيها مشاكهة الدَّمِ والأنطاكية : أنماط تُوضع على الخُدُور ، نَسَبَها إلى أنطاكية ، وقال : كلُّ شيء جاء من الشام فهو عندهم أنطاكي . وعِقْمة : جمع عَقْم ، مثل شيخ وشيحة ، والعَقْم : أنْ يظهر خيوط أحد النبرين فيعمل العامل به ، فإذا ارادَ أن يَشِي بغير ذلك اللَّوْنِ لوَاه فأَغْمضه وأظهر ما يُريدُ عملَه . وأصل الاعتقام اللَّيّ .

٩ - فى الديوان ، وابن الأنبارى ، والتبريزى ، والزوزنى : وفلهن ملهى للطيف .
 واللطيف - يعنى نفسه ، يتلطف فى الوصول إليهن .

١٠ - في عـ : فَهُنَّ لوادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ للفم .

١٣ – في الديوان : ويروى : ثم بَطَنَّه ؛ أَي دَخَلْنَ في بَطْنِه .

12 - هذا البيت ليس في العقد التمين ، وانظر الهامش السابق في صفحة ١٥٤ . ١٦ - هذا البيت في الجمهرة وحدها .

١٧ - هذا البيت ساقط في الزوزني . ١٨ - بعده في عـ وحدها :

واللاتِ والعُزَّى التي تعبدونَها بمكةَ والبيتِ العتِيقِ المكرَّمِ

٢١ - في التبريزي ، والزوزني ، وأبن الأنباري : بمال ومعروف من القَوْل . . .

٣٣ – في عـ : في عَلْيَا معد وغيرها .

۲٤ - في الديوان والزوزني ، فأصبح . وفي عد ، والتبريزي ، وابن الأنباري : وأصبح يُحْدَى . ويُعدى : يُساق .

٢٥ - بعد البيت في شرح الديوان : عن الأصمعي وحده .

٢٧ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : أَلاَ أَبْلغ الأَحْلاف .

٣٨ – في أبن الأنباري ، والتبريزي : ما في صدوركم . . .

٣٥ - في شرح التبريزي : ويُرْوَى : بمالا يماليهم حُصين بن ضَمْضَم ؛ أي يمالئهم عليه . والمالأة : المتابعة .

۳۸ - في ابن الأنباري : ويروى : ولم تُنْظَر بيوتٌ . . وروى الأصمعي : فشدَّ ولم تُنْظَر بيوتٌ .

وفي الديوان : فشد ولم يُفْرِع بيوتا ، ثم قال : ويروى : ولم يُنْظِر بُيُوتًا . وفي الزوزني : فلم يفزع بيوتًا . . .

۳۹ - في ابن الأنبارى : وروى الأصمعى : لدى أُسَدِ شَاكَى السلاحَ مُقَذَّف . وهي رواية الديوان ، والزوزني .

13 – فى الديوان ، والتبريزى ، والعقد النمين : رَعَوْا ما رَعَوْا من ظمئهم ثم أوردوا . وفى ابن الأنبارى ، والعقد النمين : تسيل بالسلاح وبالدم – وقال فى شرح الديوان : هى رواية الأعلم .

27 - فى التبريزى ، وابن الأنبارى : أودم ابن المُهَزَّم . وقال أبو جيفر : المعنى أن هؤلاء قُتلوا قبل هذه الحرب ، فلما شملتهم هذه الحروب أدخلوا كل قتيل كان لهم فى هذه الحرب فطالبوا بهم حَالات وقَودًا حتى اصطلحوا .

25 - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والديوان : ولا شاركت في الموت . وفي ابن الأنباري والديوان : ولا ابن المحزم . وقال ابن الأنباري – وروى أبو جعفر : المحزم – بالخاء معجمة . ورواية يعقوب وجهاعة من الرواة المحزم – بالحاء غير المعجمة . وفي شرح الديوان : وابن المحزم : من بني مرة . وفي العقد الثمين : ولا شاركوا في القوم .

ه ٤ – في الزوزني :

فَكُلاً أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحاتِ مالِ طالعاتٍ لمخرم وانظر الهامش السابق صفحة ١٧١.

٤٦ - في ابن الأنباري : إذا نزلَتْ إحدى الليالي . وفي شرح الديوان : وفي رواية : إذا طلعت إحدى الليالي .

\_ ٤٧ – فى الزوزنى ، والديوان : ولا الجانى عليهم . وفى الديوان : فلا ذو التَّبْلِ مُدْرِك تَبْله . وقال فى شرحِهِ : أبو عَمْرو : يُدْرك تَبْله .

• ٥ - هذا البيت ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والديوان ، والعقد الثمين . وفي الزوزني : وإنّ سفاهَ الشيخ . .

٥٣ - في شرح الديوان : في شرح الأعلم : ومن يَكُ ذا مالٍ فيبخل بماله .

٥٤ – في الزوزني : ومن لم يَذُدْ .

٥٥ - في ابن الأنباري:

ومَنْ يَبْغِ أطراف الرماح يَنَلْنَهُ ولو رام أن يَرْقى السهاءَ بِسُلّم ونسبت هذه الرواية في شرح الديوان إلى: أبي عَمْرو.

وفي الديوان: ولو نال أسباب السماء. وفي الزوزني: وإن يَرْق أسبابَ السماء.

٥٦ - في التبريزي : مطيع العوالي . . .

٧٥ - في الزوزني : ومن يُهُد قَلْيُه .

٥٩ - هذا البيت ليس في الأنباري ، والديوان ، والتبريزي . وفي الزوزني : يَكُنْ حَمْدُه .

٦٠ – في ابن الأنباري ، والزوزني ، والديوان : لا يكرُّم ِ

٦١ - في ابن الأنباري : من الذُّلُّ يَنْدَمِ

وفي التبريزي :

ويروى: ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه. وهي رواية الأصمعي كما في شرح الديوان.

وقال : فمن روى يسترحل أراد يجعل نَفْسَه كالراحلة للناس يركبونه ويذمونه . ومن رواه

يستحمل أراد يحمل الناس على عيبه.

والبيت ساقط في الزوزني .

٦٣ - في ابن الأنباري : ولو خالها . . .

٦٣ - هذا البيت ليس في ابن الأنباري ، والديوان ، والتبريزي .

٦٤ – هذا البيت في الجمهرة وحدها.

٦٥ - هذا البيت في الجمهرة ، والزوزني وحدهما .

#### ٣ - قصيدة النابغة "

وقال النابغة ، واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يَرْبُوع بن غَيْظ بن مُرَّة بن عوف بن سَعْد بن قيس بن عَيْلان [ بن عوف بن سَعْد بن قيس بن عَيْلان [ بن مضر بن نِزَار بن معد بن عَدْنان . ] (۱) .

١ - عُوجُوا فَحَيُّوا لِنُعْم دِمْنَةَ الدارِ

ماذا تُحيُّون من نُؤى وأحجارِ

[ عُوجوا : قِفُوا ] (٢) . الدِّمْنَةُ : ما بقى (٣) من آثار الديار . والنُّؤْيُ : الخندق (١) يكون حول الخباء (٥) .

٢ - أَقُوى وَأَقْفَرَ مِنْ نُعْم وغَيْرَهُ
 هُوجُ الرِّيَاح بَهابي (١) التُرْب مَوَّار

أَقَوَى : أَى خلا . وهُوج الرياح : جمع (٧) هوجاء ، وهي الشديدة . والهابي : الذي يَسْفِي (^) على النَّؤى . والمَوَّار : الذي يجيء ويذهب ، قال الله تعالى (٩) : [يوم تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً ] (١٠) .

<sup>»</sup> والديوان : ٤٩ ، والعقد الثمين : ١٦٩ ، وجعلها فيه من المنحول ؛ وجعل التبريزي معلقة النابغة هي قصيدته التي مطلعها : يادارَ مَيَّة بالعلياء فالسند . وهي في شرح القصائد العنم صفحة ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۱) من ع . (۲) ليس في ع .

<sup>(</sup>٣) في م: اجتمع.

<sup>(</sup>٤) في م: النؤى الذي يكون حول الخباء ليمنع المطر.

<sup>(</sup>٥) في العقد الثمين: ماذا يحيون.

<sup>(</sup>٦) في العقد الثمين: بهاري الترب.

<sup>(</sup>V) في ع: هوج الرياح: عواصفها.

<sup>(</sup>٨) في م: يسفى عليه.

<sup>(</sup>٩) سورة الطور، آية ٩. (١٠) من ع.

٣ - دارُ لنُعْم بالحمآت قد دَثَرَتْ (١١) لم يَبْق إلاَّ رَمادٌ بين أظَّار

الْحَمْءُ: التراب هاهنا الأسود. قال الله تعالى (١٢): مِنْ حَمَا مَسْنُونَ. والأظآر: الحجارة التي تُنصب عليها القدور، وهي الأظوار أيضا، ويقال لها الأثافي، واحدتها أثفية، وسُميت هذه الأسهاء لتعطُّفها على الرماد (١٣) لئلا يُطير بها الرياح.

٤ - وَقَفْتُ بِهَا سَرَاةَ اليومِ أَسَأَلُهَا
 على آلِ نُعْم أَمُوناً عُبْرَ أَسفار

السراة : الوسط . [أراد وسط النهار] (۱۱) . والأمُون : الناقة (۱۱) المريحة . [وقوله : عُبْر أسفار : أى بقية أسفار ، ومنه عُبْر الليل ؛ والعوابر : البواق . ويقال : جمل عُبْر أسفار يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث ، مثل الفلك ؛ أى لا يزال يسافر عليها . وكذلك العِبْر – بالكسر (۱۲) ، والعبر : الكثير من كل شيء . حكاه أبو عبيد عن الأصمعى ، وهو بالضم . وقال أبو بكر الهذلي :

ومُبرّاً مِنْ كل غبرة حَيْصة وفساد مرضعة وداء مغيل](١٧)

٥ - فاستعجمت دارُ نُعْم ما تكلِّمُنا

والدارُ لو كلّمَتنَا ذاتُ أخبارِ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْقِد النارِ اللهُ مَوْقِد النارِ

<sup>(11)</sup> في الديوان، والعقد النمين: دار لنُعْم بأَعْلَى الجُّوَّ قد درست...

<sup>(</sup>۱۲) سورة الحجر، آية ۲۸.

<sup>(</sup>١٣) اللسان - ظأر.

<sup>(</sup>١٤) من ع. وفي م: سراة اليوم؛ أي وسطه.

<sup>(</sup>١٥) في م: أمون : الناقة أمنت أن تكون ضعيفة \_\_

<sup>(</sup>١٦) هي مثلثة العين في اللسان – عبر.

<sup>(</sup>١٧) هذا كله من ع . وفي م : عبر أسفار : أي يعبر عليها للأسفار .

الثُهَام: شجر. والموقد: حيث أوقد (١٨) الحيّ نارهم. [ ويروى: أَعُوجُ به ] (١٩). ٧ - وقد أراني ونُعْماً لا هِيَيْن (٢٠) معا والدهرُ والعَيْشُ لم يَهْمُمْ بإدبار

ويروى: لاهِيَيْن بها (٢١). ويروى. لم يَهْمُمْ بإمْرَارِ. لاهِيَيْن: أَى فَى لَهْوِ وَلَعْب. [ وقوله: والدهرُ والعيش لم يَهْمُم بإمرار: هذا كثير فى كلام العرب. قال الله عزَّ وجل (٢٢): كِلْنَا الجَنْتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. فرجع بالتوحيد ] (٢٣).

٨ - أيّامَ تُخْبِرُنى نُعْمٌ وأُخبرها
 ما أكتُمُ الناس مِنْ حَاجِي (٢٤) وأسرارى

ويروى: أيام تعجبنى وأُخبرها. الحاج: الحاجة. والأسرار: جمع سر (٢٥). ٩ - لولا حبائلُ مِنْ نُعْم علِقْتُ بها لأقْصَرَ القَلْبُ عَنْهَا أَيَّ إقْصَار

ويروى : منها . حبائل – يعنى الشباب . علقتُ بها ورتعت فيها من نعم . ويروى : لأقصر القلب منى أيّ إقصار (٢٦) .

<sup>(</sup>۱۸) في م: يستوقد.

<sup>(</sup>١٩) من ع.

<sup>(</sup>٢٠) في م: بها. وفي العقد: لابثين معا.

<sup>(</sup>٢١) وهي الرواية في م ، والعقد الثمين ، والديوان .

<sup>(</sup>٢٢) سورة الكهف ، آية ٣٣.

<sup>(</sup>۲۳) ليس في ع.

<sup>(</sup>٢٤) في العقد: من بادٍ وأسرار.

<sup>(</sup>٢٥) هذا كله من ع.

<sup>(</sup>٢٦) هذا في ع . وفي م : الحبائل من المودة . وفي شرح الديوان : الحبائل جمع على الكسر ، وهي المصيدة . والمراد هنا الحبائل من المودة .

١٠ - فإن (٢٧) أفاق لقد طالَتْ عَمَايَتُه والمرءُ يُخْلِقُ طَوْراً بعد أطْوَار

الطَّوْرُ هاهنا: المرة بعد الأخرى ، أى تارة بعد تارة ، مثل قرن بعد قرن . وقال الله تعالى (٢٨) : وقد خلقكم أطوارا . قال الأخفش : طورا علَقَـةً ، وطورا مُضْغَةً ، والناس أطوار : أى على حالات شتى ، ويقال : عَدَا طُوْرَه : إذا جاوزه حدّه .

۱۱ – فإن يَكُنْ قد قضى مِنْ خِلِّه وَطَراً فإنني مِنْكِ لمَّا أَقْضِ أَوْتَارِي (٢٩)

الحل : الخليل . والوطَر : الحاجة . ولا يأتي (٣٠) منه فعل . والجمع أوطار .

١٢ - فَلَيْتَ نُعْماً على الهِجْرَانِ عاتبةً
 سَقْياً ورعْياً لذاك العاتِبِ الزَّارى

ويروى البيت : نبئت نعا(٢١)

۱۳ – رأیتُ نُعْها وأصحابی علی عجَلِ والعِیسُ لَلَبَیْنِ قَدْ شُدّتْ بِأَكُوارِ

العيسُ : الإبل البيض . والأكوار هاهنا : الرحال . [ واحدها : كور . والبَيْن : البعد ] (٣٢)

١٤ - فَرِيعَ قُلْبِي وَكَانَت نَظْرةً عَرضَتْ
 حيناً وتوفيقَ أَقْدَارٍ الأَقْدَارِ

<sup>(</sup>٧٧) في ع: وإن والمثبت في م ، والديوان ، والعقد الثمين .

<sup>(</sup>۲۸) سورة نوح ، آية ۱٤.

<sup>(</sup>٢٩) هذا البيت وشرحه في ع وحدها . وقد ورد في الديوان والعقد الثمين منفردا عن القصدة .

<sup>(</sup>٣٠) واللسان - وطر.

<sup>(</sup>٣١) وهي رواية م، والديوان. وفي العقد: تَبِيتُ نُعم...

وسقيا ورعيا: دعاء له ، والزارى: العائب.

<sup>(</sup>٣٢) ليس في ع.

ويروى : وكانت نظرةً عرضَتْ شوقا وتوفيق أقْدَارٍ لأَقْدَارِ . [ فريع – من الرَّوْعِ : الفزع ] (٣٣) .

١٥ - بيضاء كالشمسِ وافَتْ يوم أَسْعَدِها

لم ْ تُؤْذ أَهْلاً ولم تَفْحُشْ على جَارِ

وافَتْ يوم أَسْعَدِها : أي طلعتْ في بُرْج السعود . لم تؤذ أهلا : أي لم تؤذ أحداً من أهلها ولا أيضا أحدا من أجوارها (٣٤) :

١٦ - تلوثُ بعد افْتِضَالِ (٣٥) البُرْدِ مِئْزَرَها

لَوْناً على مِثْل دِعْصِ الرَّمْلَةِ الهارى

تلوث: تأتزِرُ. والافتضالُ: لبوس الثوب الواحد. والدِّعْصُ (٣٦٠): الرمل الأبيض. والهارِ: المنجرد من الرمل هاهنا؛ قال الله تعالى (٣٧٠): على شفا جُرُفٍ هارٍ.

١٧ - والطِّيبُ يَزْدَادُ طِيباً إِذ<sup>(٣٨)</sup> يكون بها

في جيدِ واضحةِ الحَدَّينِ مِعْطارِ<sup>(٣٩)</sup> ١٨ – تَسْتَى الضَّجيعَ إذا استسقى بذى أُشُرِ

عَذْبِ المذاقةِ بَعْدَ النومِ مِحْمَارِ

الأشر: فلول فى أطراف الأسنان. [ ومخار: شبّهه بالخمر بعد النوم ، لأن الفم يتغيّر بعد النوم. بقول: إن رائحة فمها بعد النوم كرائحة الخمر] (٤٠).

<sup>(</sup>۳۳) من م

<sup>(</sup>٣٤) هذا في ع . وفي م : يعني يوم تطلع الشمس في سعد السعود ، لاغيم ولاقتام .

<sup>(</sup>٣٥) في العقد: بعد انتضاء.

<sup>(</sup>٣٦) في م: والدعص: الرمل. والهارى: المنهايل، ومنه قوله تعالى: على شاما جُرُفٍ هار. (٣٧) سورة التوبة، آية ١١٠.

\_ (٣٨) في م، والديوان، والعقد: أَنْ.

<sup>(</sup>٣٩) إذا كان من عادة المرأة أن تتعهد نفسها بالطيب وتكثر منه فهي معطار

<sup>(</sup>اللسان - عطر). (٤٠) من م.

١٩ - كَأَنَّ مشمولةً صِرْفا بريقَتِها

مِنْ بَعْلِ رَقْدَتِها أو شُهْدَ مُشْتَارِ

المشمولة: الحمر. والصَّرْف: الحالصة (١١) من المزاج. والمُشتَار: الذي ينزع العسل من مواضعه (٤١).

٠٠ - أقولُ والنَّجْمُ قد مالَتْ أواخِرُه إلى المَغِيبِ تَبَيَّن (٢٠) نظرةً حَارِ

أراد ياحارث ، فرخم الثاء . والنجم هاهنا : الثريا .

۲۱ - أَلَمْحَة مِن سَنَا بَرْقٍ رأى بَصَرِى أَمْ وَجْهَ نَعْم بَدَا لِى أَم (٤٤) سَنَا نار (٥٠)

٢٧ - بل وَجْهُ نَعْمٍ بَدَا والليلُ مُعْتَكِرٌ
 فَلاَحَ مِنْ بَيْنِ أَثوابٍ وأستارِ

الانعكار (٢٦) بالليل: شدَّةٌ في الظلمة.

۲۳ - إِنَّ الحمولَ التي راحتْ مُهَجِّرةً يَتْمُعْنَ أَمْرَ سَفِيهِ الرأي مِغْيَار

الجمول: الرُّفْقة، [ وهو جمع حمل من الأحمال التي تحمل على الإبل، ولذلك سميت له ] (١٤٠٠): من الغيرة.

<sup>(</sup>١١) في م: صرفا: خالصة بلا مزاج.

<sup>(</sup>١٤) في م: المشتار: الذي ينزع العسل من بيوت النحل.

<sup>(</sup>٤٣) في الديوان: تَشَّتْ.

<sup>(</sup>٤٤) في العقد: أبدالي من سنا نار.

<sup>- (</sup>٤٥) السنا : الضوء .

<sup>(</sup>٤٦) في م: الاعتكار: شدة الظلام.

<sup>(</sup>٤٧) من م . (٤٨) في م . مغيار : شديد الغيرة .

٧٤ - نواعِم مِثْل بيْضَاتٍ بِمَحْنيَة

يَحَفُّهن طَلِيمٌ في نَقِّي هَارِ

ويروى: يحفزن منه ظَلِيماً (٤٩) . المَحْنيةُ : جوانب الوادى حيث تبيض النعام .

[ يحفزن : يدفعن . النقا من الرمل : الكثيب . وهار : مُنهار ، بمعنى هائر ] (٥٠) .

٢٥ - يُدْنِي عليهن دَفًا رِيشُه هِدَمُ مِن لَحْمِهِ عَار (٥١)
 وجُوْجُوًا عَظْمُه مِنْ لَحْمِهِ عَار (٥١)

الدف: الجنب. والجؤجؤ: الصدر. يقول: إن هذا الظليم – وهو ذكر النعام – يُدْنَى على هذا البيض جَنْبُهُ وصَدْرَهُ.

٢٦ - إذا تَغَنَّى الحامُ الوُرْقُ ذَكَّرِني إِنْ تَغَرَّبْ (٥٠) عنها أُمِّ عَمَّار

الورق [ من الحمام] (٥٠٠ : الذي لونه يشبه الرماد. وهو الأوْرَقُ. ويقال الأورق (٥٠٠ : الأخضر منه.

٧٧ - وَمَهْمَهُ نازح ِ تَعْوَى الذَّئابُ به

نائى المياهِ من الوُرَّادِ مِقْفَار

المهمهُ: الأرض (٥٠) القَفر. [ والغائط : ما انحفض من الأرض ] (٥٦). النازح : البعيد . نائى المياه : يريد بعيد الماء . [ الوراد : جمع وارد ] (٥٧) . مِقفًار : لا أحد فيه .

<sup>(</sup>٤٩) وهي الرواية في م. والمثبت في ع، والعقد .

<sup>(</sup>٥٠) من م

<sup>(</sup>٥١) هذا البيت في ع. وقد ورد في الديوان والعقد الثمين منفردا عن القصيدة.

<sup>(</sup>٥٢) في الديوان والعقد الثمين: ولو تغربت عنها. وفي ع: وإن\_تغربتُ عنها.

<sup>(</sup>۵۳) من م.

<sup>(</sup>٥٤) في م: ويقال: بل هو أخصّ منه.

<sup>(</sup>٥٥) في م: المهمة: الغائط الواسع.

<sup>(</sup>۲۹) من م.

<sup>(</sup>۵۷) من م

## ٢٨ - جاوَزْتُه بِعَلَنْدَاةٍ مناقلة (٥٨) وعْر الطَّريق على الحزَّان مِضْمَار

العَلنْدَاة : الشديدة ، والمناقلة : التي تناقل في سيرها . والحزان : [ جمع حَزْن ] (٥٩) : وهو ما غُلُظ من الأرض وارتفع ، يقال حزم ، وحَزْن . [ مضهار : أي كثيرة الضمر ] (٦٠) .

۲۹ - تَجْتَابُ أَرْضاً إِلَى أَرضَ بِذِي زَجَلٍ مَحْيَارِ مَحْيَارِ مَحْيَارِ مَحْيَارِ مَحْيَارِ

تجتاب (٦١) أرضا إلى أرض : يعنى تقطع . [ الزجل : شدة الصوت . الهول : شدة الخوف : شدة الخوف : (٦٢) هاد : (٦٢) هاد : (٦٢) هاد : (٦٢)

٣٠ - إذا الرِّكَابُ وَنَتْ عنها ركائبُها

تشذّرت ببعيدِ الفِتْرِ خَطّارِ

[ الركاب: الإبل المركوبة. ونَتْ: فترت ] (١٥٠). تشذّرت (١٦١): ضربَتْ بيديْها عيناً وشهالا تخطر على رسلها، وأنها عند تعب هذه الركائب تنشط في السير وتزداد عَدْواً وارقالا.

<sup>(</sup>٥٨) رواية البيت في العقد الثمين:

جاوزتُه بعَلَنْداةٍ مذكرةٍ وعْتُ الطريق على الأحزان مِخْمَار

<sup>(</sup>٥٩) ليس في م.

<sup>(</sup>۹۰) من م

<sup>(</sup>٦١) في م: تجتاب: أي تدخل.

<sup>(</sup>٦٢) من م.

<sup>(</sup>٦٣) في م: هاد: أي مهتد.

<sup>(</sup>٦٤) رواية البيت في العقد الثمين:

رُبِينَا بِأُرِضَ إِلَى أُرضَ لَدَى رَجُلٍ مَاضٍ على الهَوْل هادٍ غَيْرِ محْبَارِ -

<sup>(</sup>٩٥) من م.

<sup>(</sup>٦٦) في م: تشذرت : أي استفرت بذنبها نشاطا .

<sup>19.</sup> 

ويرى : ونَتْ عنها نجائبها . [ ببعيد الفتر ، أى الفتور لقوتها ونشاطها . خطار : كثير الخطران على فخذيها هاهنا وهاهنا على أدنها .

٣١ - كأنما الرحْلُ منها فوقَ ذِي جُلَدِ اللهِ الأَشْبَاحِ نَظُارِ الرَّيَادِ إلى الأَشْبَاحِ نَظُار

الحدد: الخطوط البيض والصفر، يريد بذلك ثور الوحش. والأشباح: [جمع شبح] (١٩١)، وهو ما تخايل (٧٠) لك في الفيافي، [ وهو ظل كل شيء يتخايل لك. وذب الرياد: اسم ثور الوحش لأنه يرود؛ يجيء ويذهب [٧١).

٣٢ - مُطَرَّدٍ أُفْرِدَتْ عنه حلاثِلُه - مُطَرَّدٍ أُفْرِدَتْ عنه حلاثِلُه مَا وَجْرَة أَوْ مِنْ وَحْشِ ذِي قَار

حَلائله : إناثُه . وَجْرَة ، وذي قار : موضعان (٧٢) .

٣٣ - مُجَرِّسِ وَحِد (٧٢) جَأْبِ أَطَاعَ لَهُ

نَبَاتُ غَيْثٍ مِنَ الْوَسْمِيِّ مِبْكَار

مُجَرَّس : في (٧٤) صوته شحوبة . وحِد : يعني وحيد . والحَأْبُ : الغليض . وأطاع له : أسعده (٧٥) نبات الغيث فهو متنعَمٌ فيه . [ والوَسْمِيُّ : أوَّل المطر ، والمِبْكارُ كذلك ٢ (٧٦) .

<sup>(</sup>۲۷) من م.

<sup>(</sup>٩٨) في ع: جهم الشحيح . . .

<sup>(</sup>٦٩) ليس في ع.

<sup>(</sup>٧٠) في ع : وهو يتخيل من بعيد .

<sup>(</sup>۷۱) من م

<sup>(</sup>٧٢) الشرح كله من ع . \*

<sup>(</sup>٧٣) في العقد الثمين: واحد . . بنات غيث . . .

<sup>(</sup>٧٤) في شرح الديوان ، م : مجرس : مصوت مرة بعد مرة ، والجرس : الصوت .

<sup>(</sup>٧٥) في م: أطاع له المرتع وطاع له: إذا اتسع وأمكنه من الرَّعي ، وأطاع له: أخص وأَعْش

<sup>(</sup>٧٦) من م : وفي اللسان : سحابة مبكار وبكور : مِدْلاج من آخر الليل .

٣٤ - سَراتُه ما خيلا لبانه (٧٧) لهِقٌ

وفى القَوائم مثلُ الوَشْمِ بالْقَارِ

ويُرُوى : أما السراةُ فن ديباجة لهق . والسراة : الظهر . واللَّهقُ : الأبيض (٧٨) . [لبانه : صدره . والقارُ : شيء أسود تُطلَّى به السفن وغيرها ](٧٩) .

٣٥ - باتَتْ له ليلةُ شَهْبَاء تَسْفَعُه (٨٠)

بحاصِبِ ذات شفّانٍ وأمطارِ

ويروى : شَهْبَاء تَطْردُه . والحاصب : الغَيْثُ (۱۸۱) إذا كان فيه ربيح وتراب يحصب الوَجْهَ . [شفّان : ربيح باردة](۱۲۸) .

٣٦ - وبات ضَيْفاً لأرطاةٍ وألجَّاهُ

مع الظلام إليها وَابِلٌ سَارِي

الأرْطاةُ: شجر من نبت الرمل. والسارى: الغيث (٨٣) الذى ينبته. [ وابل: كثير المطر] (٨٤).

۳۷ - حتى إذا ما انجلَتْ ظلماءُ ليْلَتِه وأسفَر الصبحُ عنه أَىَّ إسفارِ، ۳۸ - أَهْوَى له قانِصُ يَسْعَى بِأَكْلُبه عارى الأشاجع مِنْ قُنَّاصِ أَمَار

<sup>(</sup>٧٧) في العقد الثمين: ماخلا لباته. وفي ع: سراته فإلى لبَّاتِه.

<sup>(</sup>٧٨) في ع: الأرض. والمثبت هو مافي اللسان أيضا.

<sup>(</sup>۷۹) من م.

<sup>(</sup>٩٠) في ع : يسعفه منها بحاصب شفّاف وأمطار. وفي العقد الثمين : تضربه منها مَخَاشِب شفّانٍ وأمطار. والمثبت في الديوان أيضا .

<sup>(</sup>٨١) في م: الحاصب: الريح التي فيها الحصباء الصغار.

<sup>(</sup>۸۲) من م.

<sup>(</sup>۸۳) في م: والسارى: ماجاء بالليل من الغيث.

<sup>(</sup>٨٤) من م:

أغار: قبلة [مِنْ نزار معروفون بالصيد] (مم) ، والأشاجع: عروق (٢٦٠) ظَهْر الكفّ ، [وهي تُحْمد في الرجال ، وأهوى : قصد ] (١٨٠٠ ، والقانص : الصياد (١٨٨٠)

٣٩ - مُحَالِفُ الصَّيْدِ تَبَاعٌ (١٨١) له لَحِمُ - ٣٩ مُحَالِفُ الصَّيْدِ تَبَاعٌ (١٨١) له لَحِمُ عليه ثبابٌ غَيْر أطمار

مُحَالِف الصيد: قد حالفه وألفه. واللَّحم: الذي يكثر أكَّلَ اللحم. [ أطَّار: أنحلاق] (٠٠).

٠٤ - يَسْعَى بِغُضْفٍ بَرَاها فهى طاويةً طولةً ارتحال بها (٢١) منه وتَسْيَار

بَرَاها: أَضَرَّ بها ارتحالهُ فبرى لحمها. والغُضْفُ: [الكلاب](٩٢) المسترخية الآذان. [والطَّاوى: الجائع](٩٢).

13 - حتى إذا الثورُ بعد النَّفْرِ أَمْكَنَهُ أَشْلَى وأَرْسَلَ غُضْفاً كَلُّها ضَارِي

النَّفْر: يريد شدة نفاره (١٤) وحَذَرِه. وأشلى: أغْرَى كلابَه. [ والضارى: المعتاد للصَّيْد ] (١٥٠).

٤٢ - فكر مَخْمِيَةً مِنْ أَنْ يَفِرَ كَمَا
 كر المُحامِى حِفَاظاً خَشْيَة الْعَادِ

(٨٥) من م . (٨٦) في ع : عظام ظاهر الكف .

(۸۷) من م.

(۸۸) الأكلب: جمع كلّب، وفي الصحاح: الأكالب: جمع أكلب. (اللسان - كلب)

(۸۹) فى م، والديوان: هبّاش له، وفسره بقوله: هباش: كساب.

(۹۰) من م

(٩١) في العقد الثمين. وهي . . . . . لها منه . . .

(۹۲) لیس فی م. (۹۲) من م.

(٩٤) في م: نفره . (٩٥) من م .

يعنى الثور كرَّ على الكلاب يَذُودُها بَرَوْقِهِ وهو القرْن . [ مَحْمِيَّةً أَى حَمِيَّةً . حِفَاظاً : أَى محافظة . خشية : خوف ] (٩٦٠) .

عهد - فشك بالرَّوقِ مِنها (٩٧) صَدْرَ أَوْلِها - عَشَاراً بَاعْشارِ الْعُشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْسارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْسَارِ الْمُعْمِ الْمُعْلَّمِ الْمُعْسارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْشارِ الْمُعْمِ الْمُعْسِلِي الْمُعْسارِ الْمُعْسِلِي الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ ا

المشاعب: النجار، أعشارا: أى قدحا صار عشر قطع فشك النجار بعْضَه فى بعض (٩٨).

\$ 3 - ثم انْثَنَى بَعْدُ للثاني فأَقْصَدُهُ

بِذَاتِ ثُغْرٍ بَعِيدِ القَعْرِ نَعَّارِ

[ أَقْصَدهُ : قتله ] (٩٩) . ذات ثَغْر : طعنة (١٠٠٠) عظيمة تنغر بالدم . تُغَار (١٠٠١) : يعنى طعنته تنعر بالدم .

وأثبت الثالث الباقى بنافذة من الطَّفن كرَّادِ
 مِنْ باسلٍ عالم بالطَّفن كرَّادِ

[ الباسل : الشجاع ؛ سُمّى بذلك لكراهة لقائه ، لأن أصْلَ البَسْلِ الكراهة ، ولذلك سُمِّي الحنظل بسْلاً ٢٠٠٢ .

٢٤ - وظُلُّ في سَبْعَةٍ منها لحِقْنَ به يكُرُّ بالرَّوْقِ فيها كُرُّ إسْوارِ

يعنى أنَّ الكلاب كانوا عشرةً فقتل منها ثلاثة وبنى سبعة . فهو يكرُّ فيهم ككَرُّ الفارس من الأساورة من الفرس . واحد الأساورة من الفرس . واحد الأساورة [٣١] (١٠٣) .

<sup>(</sup>٩٦) من م. (٩٧) في م، والديوان: منه. (٩٨) من م. (٩٩) من م.

<sup>(</sup>١٠٠) في م. ذات ثغر: فم واسع.

<sup>(</sup>١٠١) هذا في م. وفي ع: بعيد القعر ثغّار، وشرحه فقال: ثغّار: تثفر بدمها، والمثبت في الديوان والعقد الثين.

<sup>(</sup>۱۰۲) من م.

<sup>(</sup>۱۰۳) من م

٧٧ - حَنَّى إذا ما قَضَى منها لُبَانَتُهُ وعادَ فيها باقْبَالِ وإدْبَارِ

اللَّانَةُ: الحاجة. بإقبال وإدبار: أي مُقْبِلاً ومُدْبِرا ] (١٠١).

٨٤ - انْقَضَ كالكوكب الدُّرِي مُنْمِلتاً
 يَهْوى ويَخْلِطُ تقريباً بإحْضَ

انقض : هَوى . والانصلات : استرسال النَّجْم ، [ وهو عَدْوُ في سرعة ] (١٠٥) . [ بهوى : بخوج ] (١٠٥) .

9٤- فذاك شيَّة قُلُوصِي إذ أَضَرَ بها طُولُ السِّري وهجيرٌ (١٠٧) بَعْدَ إيكارِ

ويروى : فذاك شِبْهُ قُلُومِي إذ أَجَدُّ بها . ويروى : وهجير بعد إسفار .

[ القلوص : النَّاقةُ الشابة التي لم يطرقها الفَحْل . والسرى والسرى (١٠٨) : مرة بعد مرة ، وهو سَيْرُ الليل ] (١٠٩) .

· ٥ - لقد نَهَيْتُ بني ذُبْيَان عَنْ أُقْرِ وعَنْ تَرَبُّعهم في كُلِّ أَصْفَار (١١٠).

[ أَقُر : موضع . التربُّع : أكل الربيع . أصفار : جمع صَفَرَى وهو المَطَو الذي يأتى في الحر] (١١١) .

<sup>(</sup>١٠٤) من م. (١٠٥) ليس في م.

<sup>(</sup>١٠٩) من م: والتقريب والإحضار: نوعان من الجرى.

<sup>(</sup>۱۰۷) في م: والسرى من بعد أسفار.

<sup>(</sup>١٠٨) انظر الهامش السابق.

٠ ١٠٩) من ٩٠

<sup>(</sup>۱۱۰) من هنا إلى آخر القصيدة جاء فى الديوان ٥٦ – على أنه قصيدة أخرى منفصلة \_\_\_\_ عن السابقة ، وكذلك فى العقد الثمين أتى بها فى شعر النابغة غير المنحول صفحة ١٤ . أما فى نسخ الجمهرة فقد اتصلت الأبيات وجُعلت قصيدة واحدة كما أثبتنا .

٥١ - وقلُتُ ياقوم إن اللَّيث مُنْقَبِضٌ (١١٢) على براثنه لعدوه (١١٣) الضَّارى

[يروى لوثيه الضارى. ويروى: وقلت للقوم إن الليث مفترش.

٢٥ - الاَ أَعْرِفَنْ رَبْرَباً حُوراً مَدَامِعُها
 ٢٥ - الاَ أَعْرِفَنْ رَبْرَباً حُوراً مَدَامِعُها
 كأنهن نعاج حول (١١٤) دُوَّارِ

ويروى : كان (١١٠٠) أبكارها نِتاجُ دُوَّار . الربرب (١١٦٠) : جماعة البقر ، وجماعة النعاج من الظباء . [حُور : جمع حوراء . والحَوَّرُ : شدة بياض العَيْن مع شدة سواد سَوادِها ] (١١٧) .

وَدُوَّارِ: اسم صنم. شبّه (١١٨) نساء الحيّ بالنّعاج ، وهي بَقَرُ الوحش.

مه - يَنْظُرْنَ شَزُّراً إلى مَنْ جاء (١١٩) عن عُرُض بأعْينِ مَنْكِراتِ الرقِّ أَحْرَار

الشزر: النظر بمؤخر العين. منكرات: يعنى بُنْكُرْنَ الرّق وهو العبودية [فهن أحرار] (١٢٠). عن عُرض: أي عن ناحية. [أحرار صفة لأعين] (١٢١).

وادلبني مُرَّة إلى جَنْب أُقر ، وهو وَادِ نجل ، أى واسع مملوء حَمْضاً ، كان النعان بن الحارث الأصغر الغَسَّاني قد حاه فاحتماه الناس فترَّعتْه بنوذُبيان فنهاهم النابغة عن ذلك ، وحذرهم غارة الملك النعان فعيرُوه خوفه من النعان ، وأبوا وتربعوه ، فبعث النعان بن الحارث إليهم جيشاً وعليه ابن الجلاح الكلبي ، فأغار عليهم بذى أُقُر ، فقتل وسَبَى ستين أسيرا وأهداهم إلى قيصر الروم ، فقال النابغة عند ذلك : إنى نهيت . . . .

<sup>(</sup>١١٢) في م: مفترش.

<sup>(</sup>١١٣) في م: للوثبة. وفي الديوان - للعدوة.

<sup>(</sup>١١٤) في م : بَيْن . وفي العقد النمين : كأن أبكارها نِعَاجُ دُوَّار .

<sup>(</sup>١١٥) انظر الهامش السابق:

<sup>(</sup>١١٦) في م: الربرب: قطيع بقر الوحش والنعام والظباء.

<sup>(</sup>١١٧) من م. (١١٨) في ع: يشبه النساء بنعاج حول صنم.

<sup>(</sup>١١٩) في الديوان: إلى مَنْ مَرَّ. (١٢٠) من ع. (١٢١) من م.

# ٥٤ - خَلْفَ العَضَارِيطِ من عَوْذَى (١٢٢) ومن عمم أحْناءِ أكوار

و پروی :

خلف العضاريط لايؤتين (١٢٣) فاحشة مستمعكاتٍ باقتاب أكوار

العضاريط: التبّاع (١٢٤) والأذل مِمَّنْ في العسكر وخساسُ الناس. [ عوذَى : حوار حديثات. وعَمَم: قبيلتان. وأحناء: جمع حنو، وهو خشب الرَّحْلي ] (١٢٥).

٥٥ - يَذْرِين دَمْعَ (١٢٦) عيون دَمْعُها دِرَرُ يَأْمُلْنَ رِحلةً حِصْنٍ وابْنَ سَيَّارِ

ويروى (۱۲۷) : يذرين دمعا على الأشفار مُنْحدرا . [يذرين : يذرفْنَ . أى دارَّة . يأملن : يُردْنَ . رحلة حصن وابن سَيَّار : رجلان من بني ذُبيَّان ] (۱۲۸) .

(۱۲۲) في ع: من عُود.

(١٢٣) في العقد النمين: لايوقين فاحشة مستمكات بأقتاب أكوار. وفي الديوان جعلها بيتين: الأول كما رواه صاحب الجمهرة، والثاني الرواية الثانية.

(١٢٤) في م: العضاريط: الحدم والتبع. أي قد نسُيِن فهُن مرادفات.

(١٢٥) من م. وفي اللسان (عوذ) روى البيت هكذاً، ولم ينسبه:

ساق الرُّفَيْدَاتِ من عَوْدَى ومِنْ عمم والسَّبى من رَهْط رِبْعِي وحَجَّار وقال : بنو عودى - مقصور : بطن . وانظر البيت السادس والخمسين الآتى . (١٣٦) في م : جمع عيون .

(١٢٧) وهي رواية الديوان ، والعقد الثين.

(١٢٨) من م . والأشفار : جمع شُفْر ، وهو هدب العَيْن ، يعنى دمعهن مُنْحَدِر على الخدّين ، ويأملن رحلتها لَبَفُكا إسارهن .

٥٦ – سَاقَ الرُّفَيْدات من جَوْش ومن حدد (١٢٩) وماش من رهْط رِبْعَیّ وحَجَّارِ (١٣٠) ٥٧ – قرْما (١٣١) قضَاعةً حَلاَّ حَوْلَ حُجْرَتِه مَدًّا عليه بسُلاَّفٍ وأَنْفَار

ويروى: وأنهار. ويروى: وأصْهَار (١٣٢).

 ٥٨ - أواضع البيت مِنْ سَوْدَاء مظلمة تُقيد العَيْر لا يَسْرى بها السَّارِى

ويروى: فموضع البيت من سوداء. ويروى (۱۳۳): من صَمَّاء مظلمة. ويروى: بَعيدَ القَعْرِ (۱۳۶). ويروى المجرى بها الجارى. وهو أصحُّ. وهذا البيت قبل البيت الذي في آخر القصيدة (۱۳۱).

٥٩ حتى استغاثا بجمع لاكفاء له
 ينفي الوحوش عن الصحراء جَرَّارِ

(۱۲۹) فی ع: من جَوْش ومن كدر ، وقال بعده : ويروى : ساق الرفيدات من جَوْشٍ ومن حَدَدٍ . ويروى من عِظم . والأخيرة رواية العقد الثمين والديوان والمثبت فى ياقوت أيضاً ، قال : حَدَد : أرض لكلب . عن الكلبي . وفي م : ومن جدد ، قال : وجَوْش وجدد جبلان في بلاد بني القين (ياقوت) .

(۱۳۰) الرفیدات : هم بنورُفَیْدَة . ماشَ : خلط . جَوْش : أرض لبنی القَیْن . رِبْعی وحَجَّار : من بنی عذرة .

يقول: ساق الملك هذه القبائل من هذه المواضع لغزود!

(١٣١) في العقد الثمين: قَرْمي قضاعة.

(۱۳۲) يقول : نزل هذان الرجلان بمن معها حول حجرة النعان ليغزوا معه . قوله : مدًّا عليه بسُلاّفِ : أي بقوم متقدمين .

(١٣٣) في م، والديوان: فوضع البيت من صهاء مظلمة.

(١٣٤) وهي الرواية في ج. (١٣٥) وهي رواية الديوان.

(١٣٦) في م : موضع البيت : يعني بيته . صاء : صخرة .

يقول: من غُزًا قومي لاأرتحل عنهم لشدتهم.

و يروى (۱۳۷):

حتى استقل بجمع لا كفاءً له ينفى الوحوش عن الصحراء جرَّار لا كِفَاء له : لا عديل له . والجرار (١٣٨) : الكثير المتتابع .

٠٠- لا يَحْفَضُ الرِّزُ عن أَرْضٍ أَلمَّ بها ولا يضلُّ على مصباحِه السَّارِي

ويروى (١٣٩): لا يخفض الصوت. [ أَلَمَّ. نزل. يضلُّ: يغوى. ولا يخنى مصاحه لمن يَسْرى] (١٤٠).

٦١ - قد عَيَّرَتْنِي (١٤١) بنو ذُبْيَان خَشْيَه وهَلْ على بأنْ أَحْشَاه مِنْ عَار وهَلْ على بأنْ أَحْشَاه مِنْ عَار ٦٢ - إمَّا عصيت (١٤٢) فإني غَيْرُ مُنْفَلِتٍ

منى اللِّصابُ فجنبي (١٤٣) حَرَّةُ النَّارِ (١٤٤)

(١٣٧) وهي رواية العقد الثمين ، والديوان . واستقل : ارتفع ونهض .

(۱۳۸) في م. الجرار: متتابع السير.

يقول: يذعر الوحوش في مواطنها حتى ينفيها عنها، وذلك لكثرته وانبساطه في الصحراء.

(١٣٩) وهي الرواية في م . وقال : لايخفض الصوت من عزه .

(١٤٠) من م. والرز: الصوت. لايضل: لايخطئ. والمصباح ههنا: النيران. السارى: الماشي بالليل.

وصف الجيش بالكثرة وأنهم لايخفضون أصواتهم إذا حلوا بمكان ، عزة وثقة بمنعتهم ، وكذلك يوقدون النار ولايخفونها ، فمن اهتدى بها فى الليل لم يخطئ لكثرتها وشدة ضيائها .

(١٤١) في العقل الثمين والديون: وعيرتني . . .

(١٤٢) في م: أيما غضبت...

(١٤٣) في م: والعقد الثمين: فجنبا . . .

(١٤٤) في اللسان: اللصب: مضيق الوادى ، وشق في الجبل أضيق من اللهب وأوسع من الشعب ، وجمعه لصاب.

ويروى: اللصاف. ثم يروى: اللطاف. ويروى: فإن غضبت. [ اللصاب: جمع لِصب، وهو الشق في الجبل. وحرة النار: اسم مكان ] (١٤٥).

٦٣ - تدافِعُ الناسَ عنًا يوم (١٤٦) تركبُها مِنَ المظالِم تُدْعَى أُمَّ صَبَّار

ويروى: من المكارم تُدْعى أمّ صَبَّار. وأم صَبَّار: من أسهاء الداهية (۱۴۷). [ نجزت بعَوْن الله ، وهي ثلاثة وستون بيتا ] (۱۱۹۸).

(١٤٥) من م.

(١٤٦) فى العقد الثين: حين. وفى اللسان – صبر: «تدافع الناس عنها حين يركبها . . . يُدْعَى . . . أى تدفع الناس عنها ، فلا سبيل لأحد إلى غزونا لأنها تمنعهم من ذلك لكونها عليظة لاتطؤها الخيلُ ولايُغَار عليها فيها .

وقوله: من المظالم: جمع مظلمة؛ أى هى حرة سوداء مظلمة. وقال ابن السكِّيت فى كتاب الألفاظ فى باب الاختلاط والشرّيقع بين القوم: تُدْعى الحَرَّة والهَضْبة أم صَبَّار. قال ابن بَرَى: ذكر أبو عمر الزاهد أن أمّ صبَّار الحَرَّة. وقال الفزارى: هى حَرَّة ليلَى وحَرِّة النار. والشاهد لذلك قولُ النابغة، وأنشد البيت...

المظالم هما حرّة سوداء ، نَسبَها إلى الظُّلمة والسَّوَاد . وأم صَبَّ<del>ار : يعنى بنى سلم . وقى شرح الديوان : من المظالم هما حرّة سوداء ، نَسبَها إلى الظُّلمة والسَّوَاد . وأم صَبَّ<del>ار : يعنى بنى سلم .</del> (١٤٨) من ع .</del>

#### النا

١- جعل صاحب الجمهرة هذه القصيدة من المعلقات.
 وجعل التبريزي قصيدة التابغة التي مطلعها:

يادارميّة بالعلياء فالسّند أقوت وطال عليها سالفُ الأبد من القصائد العشر، وأوردها في صفحة ٣٠٨ وما يعدها.

٧ - نص في عمل أن عدة أبيات هذه القصيدة ثلاثة وستون بيتا ؛ وهي عدتها في سائر

ولكن القصيدة وردت في العقد النمين أقساما ثلاثة :

القسم الأول من البيت الأول إلى البيت التاسع والأربعين ، وجعل هذا القسم من الشعر المنحول على النابغة.

والقسم الثانى : البيتان ١١ ، ٢٥ وأتى بهما مُفُردَيْنِ عن الأبيات السابقة ، ووضعها في المنحول أيضاً .

والقسم الثالث من البيت الخمسين إلى آخر القصيدة ، ووضعه في الشعر الذي صَحَّ نَسُيهِ إلى النابغة .

وكذلك كانت هذه القصيدة في الديوان أقساما ثلاثة كالسابقة من غير نصّ على منحول وغير منحول .

٣ - وقد أشرنا إلى الروايات المختلفة في الأبيات في هوامش الشرح السابقة ، ولهذا لم نذيّل هذه القصيدة بتحقيق خاص \_

#### ٤ - معلقة الأعشى \*

وقال الأعشى (۱) ، واسمه ميمون بن قيس بن جَنْدل بن شراحيل بن عوف (۲) بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صَعْب بن على بن بكر بن واثل [ بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ] (۳) .

١ - مابكاءُ الكبير في الأطلال

وسُـؤاكي مَا تَرُدُّ سُـؤلل

الأطلال : ماشخص من آثار الديار . والرسم (؛) : الأثر بلاشخص . [يقول : مابُكاءُ شيخ كبير مثلي وسؤالي من لايردُّ عليَّ ] (٥) .

٣ - دِمْنَةٌ قَفْرةٌ تَعَاوَرَها الصَّدِ

عَنُ بريحَيْنِ من صَبًا وشَهَالِ

[ الدِّمْنَة : مااجتمع مِنْ آثار القوم فى الديار . قَفْرة : خالية . تعاوَرَها الصيف : مرة بعد مرة وتداولها الريحان : الصبا التي تأتى من ناحية المشرق ؛ والشَّال ماتأتى عن شهال الكعبة ، وهي تخالف الجنوب ] (٦) .

<sup>\*</sup> القصيدة في ديوانه ٣ ، وقد جعل التبريزي قصيدته التي مطلعها : ودَّع هريرة . . . من القصائد العشر . وفي الديوان : وقد اختلف الرواة فيها وفي قصيدة « ودع هريرة » أيهما هي المطوّلة .

<sup>(</sup>١) في م: وقال أعشى بكربن وائل، وهو....

<sup>(</sup>٢) في التبريزي: بن سعد بن مالك بن ضبيعة.

<sup>(</sup>٣) من عه .

 <sup>(</sup>٤) فى اللسان - رسم: الرسم: الأثر. وقيل بقية الأثر، وقيل: هو ما ليس له شخص من الآثار، وقيل: هو ما لصق بالأرض منها.

<sup>(</sup>٥) من م

<sup>(</sup>٦) من م.

٣ - لاتَ (٧) هَنَّا ذِكْرَى جُبَيْرة أَم مَنْ جاء منها بطائف الأهوال

[ ذكرى : تذكر . جُبيرة : اسم امرأة . ويُروى : (٨) قبيلة ] (٩) .

٤ - حَلَّ أَهْلَى بَطْنَ الغَميس فبادُو
 يَا وحلَّتُ الغَميس فبادُو

لَى وحلَّتْ عُلُويَّة بِالسِّخَال

ويروى (١٠): وسط الغميس ويُروَى : شَطَّ الغَميس ويروى : مايين دُّرْنَا (١١) . [والغَميس فبادولى والسخال : أسهاء مواضع . علوية : منسوبة إلى العالية بأعلى نَجْد ] (١٢) .

٥ - تَرْتَعِى السَّفْحَ فالكثيبَ فذاقا
 ر فروض القَطَا (١٣) فذاتَ الرِّئَالِ

(٧) في ١، ب. ج. ، م: لاتأنى . وقد شرحه فيها . فقال : تأنى : تحين . من قولك : قد آن : أى قد حان . وفي هامش ١ : لات هنّا وعليه علامة الصحة . وهي في جد : لات هنّا – كما أثبتنا . وكذلك في الديوان , وياقوت – غمس ، بادولي . ولات هنّا : أى ليس وقت ذكرها . (٨) في ١ : قتيلة .

(٩) من م. وفى هامشه: قوله: لا تأنى كذا فى الأصل بوصل التاء بما بعدها، وأورده ياقوت فى معجمه لات هناً. فانظر قوله فى الشرح: تأنى: تحين. وقوله بَعْدُ: حبيرة – كذا هو فى نسخة بالجيم، وفى أخرى ومثلها معجم ياقوت خُبيْرة – بالخاء المعجمة. وقوله: ويروى: قبيلة – كذا هو بالموحدة بعد القاف فى الأصل. وانظر الهامش السابق.

(۱۱) وهمى رواية ياقوت – بادولى ، ودرنا . وقال : هكذا قال الجوهرى . والصواب ذُرْتا ، لأن دُرْتا وبادولى موضعان بسواد بغداد ، وبالنون روى قول عميرة بن طارق البيروعى ، قال : «كساة نشاوى بين دُرْنا وبابل » وهذا يدل على أنها من نواحى العراق . ثم قال : والصحيح أن درتا – بالتاء فى أرض بابل ، ودرنا – بالنون : باليمامة .

(۱۳) في م: فروض الغضا. والمثبت في ا، ب، والديوان. وفي هامش جه: في أكثر النسخ: وروض القطا.

[كل هذه مواضع ] (۱٤) .

٦ - رُبُّ خُرْقٍ مِنْ دُونِهَا يُخْرِسُ السُّقَّ

رَ ومِيلٍ يُقضِى إلى أَمْيالِ

الخَرْق : الأرض الواسعة التي تنخرق فيها الربيع . يُخْرِس : يُعْجِم . المِيل (١٠٠) :: الطريق . [ يَفْضِي : يُخْرِج ] (١٦١) ..

٧- وسِقَاءٍ يُوكِنَى على تَأَق المَلْ ومُسْتَقَى أَوْشَالِ (١٧)

[ يوكي : يربط . - والتأق : الامتلاء (١٨) . والأوشال (١٩) : الماء القليل ] (٢٠) ..

٨ - وادِّلاَج بعد الهُدُوِّ وَتَهْجِي

رٍ وَقُفُّ وسَبْسَبٍ وَرِمَــالِ

الادلاج: أنْ يسير من آخر الليل، وهي الدلجة والادّلاج. والإسّاد: سَيْرُ الليلِ كلّه. والتهجير: السير في الهاجرة، وهي القيْظ، وقبل الظهر بقليل وبعد الظهر بقليل. يقال: لها هاجرة وهَجِير وهَجْر. والقف ، وجمعه قِفاف: رَوَاب غِلاظ ذوات حجارة، والسَّبْسَبُ والبَسْبَس : المستوى من الأرض البعيد الأطراف، وجمعه سباسب، ومِثْلُه البَسَابِسُ والصحاصح] (٢١).

(١٤) ليس في ب. وفي جه: كلها أماكن.

(١٥) في اللسان: ميل الطريق والفرسخ: ثلاثة أميال. وقيل: ثلث الفرسخ. وقيل: الميل: القطعة من الأرض ما بين العَلَمين. وقيل هو مَدّ البَصَر (ميل). (١٦) من م

يقول: بيني وبينها قفار تخرس أهوالها المسافرين، وميل من ورائه أميال.

(۱۷) فی عه : أشوال . وقال بعده : ویروی : ومستقی أوشال .

(١٨) في اللسان: شدة الامتلاء، وقيل الامتلاء.

(١٩) جمع وشل.

(٢٠) من م. يقول: بيني وبينها طريق طويل تُملأ له أوعية المياه ثم لا يبقى منه إلا القليل.

(٢١) هذا في ع . وفي م : الأدِّلاَج سَيْرُ آخر الليل . بعد الهدو : وهو النوم .

٩ - وَقَلِيبٍ آجِنٍ كأن من الريـ

يش بأرْجَائِه سقوطَ نِصَال

- وقليب آجن : وهو البئر (٢٢) . والآجن : المتغيّر . النّصَال : شُبّه الريش الذي حواليه عا سقط من نصال السهام ، [ والأرجاء : النواحي ] (٢٣) .

١٠ - فَلَئِن شُطٌّ بِي المَزَارُ لقد أَنْ (٢٤)

حى قليلَ الهموم ناعِم بَال

شَطَّ : بَعُد . وكذلك شَحط وشسع وشَطن ونأى وتراخى ونزح . والبال : الحال . يقول : لئن غدوتُ حزينا فلقد أغْدُو قَليلَ الهموم فَرِحا (٢٥٠) .

١١- إِذهِيَ الهَمُّ والحديثُ وإذْ تعْ عِيى إلىَّ الأَميرَ ذَا (٢٦) الأَقُوالِ

ويروى : إليك الأمير ذا الأقوال ، ويروى : إلى مقالة العذال . ويروى : وتصغى إلينا مقالة العذال . إلى الأمير : أى تدعة لى . وقوله ذا الأقوال : يريد ذا المواعظ لها (٢٧) .

والإدلاج: سير أوله. والتهجير: في نصف النهار. وقُف الأرض: الغليظ منها في ارتفاع.

يقول: يبنى وبينها سير طويل في أواخر الليل ، وفي شمس النهار الملتهبة بين أرض غليظة ومستوية ورمال.

<sup>- (</sup>٢٢) في م: البئر غير مطوية.

<sup>(</sup>٢٣) من م . وبعده : يقول كأن الريش الصغار على جوانب الماء تصال سقطن من

<sup>(</sup>٢٤) في الديوان: أغدو . . .

<sup>(</sup>٢٥) الشرح كله في عـ .

<sup>(</sup>٢٦) في عدة يُصغي إلى الأمير ذا الأقيال.

<sup>(</sup>٣٧) هذا كله في ع. وفي شرح الديوان: الهم: أي موضع اهتمامه وعنايته. الأمير: أي صاحب السلطان الذي يملك أن يأمرها وينهاها ؛ يقصد زوجها . يقول: أينام كانت هي همي وحديثي ، تعصى في هواي صاحب الأمر فيها ذا الأقوال .

#### ١٢ - ظُبْيَةٌ من ظِبَاءِ وَجْرَةَ أَدْما ءُ تسَفُّ الكَبَاث (٢٨) تحت الهدّالِ

تسفُّ: تأكل وتَقْمَع (٢٩) . والبرير (٣٠) : ثَمَّرُ الأَرَاكَ ، والمرك منه ، والكباث أيضا . والبرير : يجمع النوعين . والهَدَال : شجر الأراك هنا (٣١) . [ أدماء : بيضاء ] (٣١) .

# ١٣- حُرَّةٌ طَفْلَةُ الأَنامِلِ تَرْتَبُّ مِخْلَالًا تَكُفُّه بِخَلاَلِ

حُرَّة . عتيقة كريمة . ومنه حُرّ الفاكهة ، ومنه قيل : لطم حُرَّ وَجْهِه . وطفلة : ناعمة لينة رخصة . ويقال طفل . والطفل : الصغير . والأنامل : أطراف الأصابع ، واحده أعلة . الأصمعى : ترْتَبُّ : تربى وتقوم عليه . والسُّخاَم : الشعر السَّهْل اللِّين ، وكل ليّن سخام . وكذلك قطن (٣٣) سخام . ويقال قُطن سخام بأيدى غزال . وقوله : تكفّه : تثنيه . بخلال : وهو المدرى برده عن وجهها ، أى تربيه بالأدهان . والسخامية : من أسهاء الخمر أيضا (٢٤) .

18- وكأن السُّمُوطَ عاكفة السله على بعطني وشاح (٣٥) أم غزال

ويروى (٢٦) : وكأن السموط عكفها . ويروى : وكأن السموط عطفها . ويروى :

<sup>(</sup>٢٨) في غد: البرير.

<sup>(</sup>٢٩) تقمح : ترفع رأسها . (٣٠) انظر الهامش رقم ٢٨ .

<sup>(</sup>٣١) هذا كله في عر وفي م الكباث: تأكل الكباث: النضيج من ثمر الأراك.

الحدال: ما تعطف من الشجر. (٣٢) من م. (٣٣) في عـ: قطر. والمثبت في اللسان (سخم).

<sup>(</sup>٣٤) هذا كله في عرب وفي م: حرة : كريمة . طفلة الأنامل : لينتها . والسخام : الأسود . يعني شعر قصتها . تكفه بمعني تفتله ، وتمسكه بحلال .

<sup>(</sup>٣٥) في عن والديوان: بعطني جيداء.

<sup>(</sup>٣٦) وهي رواية الديوان ، واللسان - عكف.

وكأن السموط علقها عطفها : جانب عنقها . ويروى علقها السلك – عن الأصمعى . والسموط : جمع سمط ، وهو النظم من اللؤلؤ . قال الأصمعى : ولا يكون السمط إلا وفيه لؤلؤ . والعاكف : المقيم على الشيء اللازم . وقوله : بعطنى : أى بجانبى . والجيد : العنق الطويل . وقوله : أمّ غزال : أراد أنها فتيّة ، أى ليست بهرمة (٣٧) .

١٥- وكأنَّ الخَمْرَ العَتِيقَ منَ الإسْ

فَنْطِ عَمْرُوجة بِمَاءِ (٣٨) زُلاَلِ

ويروى: بماءِ القلال. ويروى: بماء (٢٦) زُلال. وكأن الخمر العتيق: قال الأصمعى: المدام والإسفنط ليس بخمر؛ إنما هو عصير العنب. والإسفنط: اسم من أسهاء الحمر أيضا. بماء القلال: أي بماء الجرار. والزلال: السهل المدخل في الحلق (٠٠٠).

١٦ - باكرتْهَا الأَغْرَابِ في سِنَةِ النَّوْ

مِ فَتَجْرِي (١١) خِلاَلَ شُوْكُ السَّيَال

الأغراب: بياض أسنانها ، ومنه سُميت الفضة غربا . باكرتها : عاجلتها وغدت عليها : ويقال لما يُعجَّل من الفاكهة الباكورة . الأغراب : أطراف أسنانها وحَدَها ، بِشَوْك السَّيَال : يقول : فرنقُها أبيض طيب ، كأنما الخمر يجرى من أسنانها بعد النوم (٢٠٠) . السَّيَال : يقول - فاذهبي ما البيك أدركني الحدْ

مُ عَدَاني عَنْ هَيجِكُم أَشْغَالي

قوله : عداني : صرفني وشغلني العداء . وهيجكم من شوقكم . ماإليك : صلة ،

(٣٧) هذا في ع . وفي م : السموط : القلائد .

يقول : كان سمطها على جيد الغزال من حسن جيدها .

(٣٨) في ع: بماء الزلال. (٣٩) انظر الهامش السابق.

(٤٠) هذا في ع. وفي م: الإِسْفَنْط من الحمر / ما لم يعصر ويسيل سيلا. وفي اللسان: الجوهري: الإسفنط: ضرب من الأشربة، فارسي معرب. وقال الأصمعي: هو بالرومية، وأنشد البيت. (سفط). (١٤) في ١، ب، ج: وتجرى.

(٤٢) هذا في ع. وفي م: الأغراب هنا: أقداح الخمر. والسيال: شجر له شوك. وفي اللسان – غرب: الغرب: القدح، وجمعه أغراب، وأنشد بيت الأعشى.

يريد: اذهبي إليك. أدركتي الحلم: الكبر والسنّ، وذهب عني الصبا، وصرفني عا يهيّجني من ذكركم. والعَداء في غير هذا الظلم (٩٤٠).

١٨ - وعَسير أَدماءَ حادِرةِ العَبْ

نِ خَنُوفٍ عَيْرانةٍ شِمْلالِ

وعَسير: أى مُعْتَسر (١٤) . ويروى: وقضيب (١٤) ، أى اقتضبت من الإبل . فركبت فأنتجت وركبت ولم يكن تركب . ويقال ناقة عسير ، وقضيب : إذا لم يحكم الرياضة . حادرة العين ؛ أى حسنة ، وحَدَّرَة وحَدَّرَاء العَيْن : أى حديدة النظر حسنته . ويقال حَنوف للذكر والأنثى ، وهو الذي ثنى رأسه ويكه في شق إذا أخضر . عيرانة : مشبهة بعير الفلاة في صلابتها ووقاحها (١٤) . شملال : سريعة المشي . والأدماء حادرة العين صلبة . ويقال أيضا عين حَدَّرة إذا كانت صُلبة . ويقال رمح حادر وامرأة حادر إذا كانت ممتلئة الجلد واللحم . والختاف يستحب في الخيل ولا خير في فرس لا يخيف . والختاف يكون في الرجلين : قال : والختف : أن يصرف الرجل وجهه وأنفه في أحد ناحيتي وجهه ، أو تميل البعير رأسه في ناحية عن الزعام . والشَّملاً : مابقي من النحلة من والسَّملاً ! الحقيقة . يقال : ناقة شِملاً ل وشِملة . ويقال : مابقي من النحلة من حَملها إلا شهاليل (٧٤) .

(٤٣) هذا في عـ. وفي شرح الديوان : الحلم : الأناة . عداني : صرفتي . يقول : ما صرفني عنك الحلم ، ولكن شغلني عنك أشغال .

(٤٤) في اللسان: العَسِيرِ من الإبل عند العرب: التي اعْتُسِرت فركبت ولم تكن ذُلَّكَ قبل ذلك ولا رِيضَتْ، وكذا فسَّرهُ الأصمعي. وكذلك قال ابن السكيت في تفسيره (عسر).

(٤٥) في اللسان : القضيب من الإبل : التي رُكبت ولم تُلَيَّنْ قبل ذلك . الجوهرى : القضيب : الناقة التي لم تُرُضْ ، وقبل : هي التي لم تمهر الرياضة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء (قضب) .

(٤٦) في اللسان : ونشاطها . وحافر وقاح : صلب باقٍ على الحجارة ، وقد وقَعَ يوقع وقاحة .

(٤٧) هذا في عد. وفي م: العسير: الناقة التي لم ترض. أدماء: بيضاء حادرة:

### ١٩ - مِنْ سَرَاقِ الهِجَانِ صَلَّبَها العُضُّ م ورَعْيُ الحِمَى وطولُ الحِيَالِ

الأصمعي: الهجان: الإبل التي على نِجَارِ الكَرْم، ونجَار الكرْم في الإبل الصهبة. وهِجَانُ كُلُّ شيء: خياره. قال أبو زيد: الهجان من الإبل : الناقة الأدماء والبيضاء الخالصة اللون، والعتق، من نوق هِجان وهُجن. ويقال: هذه امرأة هجان ونسوة هجان، وهي الكريمة الحسب، وكذلك الرجل أيضا (٤٩). والعُضُّ (٤٩): علَف الأمصل والقوي والقت، وإذا أكلت لحم علف الأمصار صلّب لحمها. والرعي: الكلاً. ويقال : قد أرعى الله الماشية، أي أنبت لها ماترعاه. وقوله: الحِمى : حمى الكلاً. ويقال : الله المالك. الحمي حميان : حمى الربذة، وحمى ضرية، وكانت إبلُ الملوك تُرْعَى هنالك. الحموض تطولُ عنه الأوبار، وتنفيق الخواصر، ضرية ؛ فحمى الربذة غليظ الموطئ كثير الحموض تطولُ عنه الأوبار، وتنفيق الخواصر، ويرهل اللحم. وحمى ضرية سمك المواطئ كثير الخلّة تطوى راعيتها (٥٠٠). والحيال : مصدر حالت : إذا لم تحمل، فتقول : طال حيالها، فهو أصلب (١٥). والسراة : من خيار الإبل، وخيار الناس، الواحدُ سرى، والأنثى سرية.

قال أبو عبيد: إذا حالت الناقلة فلم تلقح فهي حائل ضربها الفحل أولم يضربها. والعض (٥٢) : الخبط والنوى.

## ٢٠ - لم تَعَطَّفْ على حُوَارِ ولم يَقْ عَبَيْد عَرُوقَها مِنْ خُال.

الأصمعى : يقول : لم تنتج ولم يكن لها لَبَنُ فَتَعَطَّفَ على خُوار ترضعه ، فهو أصلبُ لها . والخُوال : داء يأخذُ البعير في قوائمه .

غليظة . خُنوف : تضرب برأسها من النشاط . عيرانة : تشبه بحار الوحش . شملال : خففة .

(٤٨) في م: سراة خيار. الهجان: الإبل البيض.

(٤٩) في م: العض: القضب.

(٥٠) في م: والحمى كان في نجد.

(٥١) في م: والحيال: طول الإقامة خالية من اللقاح؛ فهي قوية.

(٥٢) في م: والعض: النوى ، نوى التمر.

والحوار : وجمعه حيران ، والأنثى حوارة ، ولايزال يُقَال لها حيران من حيث إنها تنتج في الربيع (٥٣) . \_

### ٢١ - قد تعلَّلُتُها على نَكَظ المَيْ اللهِ على نَكَظ المَيْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ ال

قد تعلّلتها، ويروى: تعاللتها (٥٥). ويروى: وقد حبّ وقال أبو عبيدة: تعاللها دركبتُها مرةً بعد مرّة مثل عل الشراب. وقوله: نكظ المَيْط: أى شدة البعد: يقال ماط في الأرض عنى: أى تباعد. وقال أبو زيد: نكظه: أى أعْجَله، يقال: أنكظت الرجّل عن حاجته ، أى أعجلتُه. والمَيْط أيضا: الدفع، يقال: بَعْدَ الهِياط والمياط؛ فالهياط: الصحب، والمياط: الدفع. ويقال: ماط في حكمه إذا جار. ويقال: ماط الرجل عنك: إذا انتحى. والآل يكون في الضحى، وهو الذي يرفع كل شخص. والسراب ويكون نصف النهار، وهو الذي يلصق بالأرض. وقوله: لامعات الآل في الماجرة وحين يشتدُّ الحرَّ ويطرد السراب وتَضْعُفُ الإبل (٥٠).

## ٢٢ - فوقَ دَيْمُومةٍ تَخَيَّلُ بالسَّفْ ر قِفَارٍ إلاَّ مِنْ الآجالِ

الأصمعى: الدَّيمومَةُ: المشتبهة التي لاعَلَم لها ، وجمعها دَيَامِيم . ورواها: تخيل للسفر ، يريد يرونها مرةً على حالة ، ومرة على أخرى ، لاتثبت على شيء . وَالسَّفْر : المسافرون . والآجال : جمع إجْل ، وهو القطيع من البقر والظباء . والدَّيمُومَة : الفَلاَة البعيدة الأطراف التي يدومُ فيها السير . والديمومة : مصدر الدوام ، دام ديمومة . والآجال من البقر والظباء والنعام . قِفَار : خالية . تخيل : تشبه .

يقول : بينما هم يرون الهداية إذ تشبُّهت عليهم (٥٦)

(٥٣) هذا في عد . وفي م: الحوار: ولد الناقة . وعُبيد : رجل عارف بأهواء الإبل . والخُمَال : داء يصيب الإبل في أكتافها فتظّلعُ منه .

(٥٤) في م: أخذتُ عُلالتَها، وهي النشاط. وفي اللسان: قد تجاوَزْتُها.

(٥٥) هذا في ع. وفي م: النكظ: الشدة. المَيْط: البعد. خبّ : ارتفع الآل: هو في أول النهار بمنزلة السراب في آخره.

(٥٦) هذا في عد. وفي م: الديمومة: المفازة. تخيل للسفر من وحشتها ، أي تكثر

### ٣٣ – وإذا ماالظلال (٥٧) خِيفَتْ وكان الْ ورْد خِمْساً يَرْجُونَه عَنْ لَيالِ ورْد خِمْساً يَرْجُونَه عَنْ لَيالِ

ويروى (٥٨): وكان الشرب خِمْسا. قال: لايرجون ماء إلا بعد خمس. والخِمْس: أن يَرِد اليوم الحامس. والوِرْد: ورْد الماء: إنيانه. والوِرْد: الماء بعينه. والورْد: المحمش. والورْد: المجزء الذي يُقرأ. والشرب: الماء نفسه. وعن ليال: أي بعد ليال؛ عن أبي زيد (٥٩).

### ٢٤ - واسْتُحِثُّ المغيرون من الرَّكُ (١٠)

ب وكان النّطافُ مافي العَزَالي

المغيرون: الذين يغيرون على ركائبهم أردافا. ورواه الأصمعى: فاستخف المغيرون، أى جعلوايرمون بمتاعهم مِنْ هوْل الفَلاَة. والنَّطَاف: جمع نُطفة، وهى البقية من الماء تبقى فى الإداوة وغيرها. وقوله: مافى العَزَالى: أى مافى المزاد. وقال غيره: مافى العَزَالى: أى قلَّ الماء مصار فى العزالى. والعَزَالى: جمع عَزْلاء، وهو مصبُّ الماء من المزادة. واستحت المغيرون بالرحلة، لأنها ليست بهد ومقام، وبَعدت المياهُ ؛ فلم يكن إلا بقايا مافى عَزَالِهم (١١).

### ٠٢٥ مَرِحَتْ حُرَّةً كَقَنْطَرِةِ الرُّو مَى تَفْرِى الهَجِيرَ بالإرقالِ

الحيالات ، وهي الشخوص . والسفر : جمع مسافر . والسَّفَرة – بالفتح : الكتاب ، قال الله تُعالى : بأيدى سَفَرة . قفارا : خالية . والآجال : جماعة البقر والظباء .

(٥٧) في ع: وإذا ما الضلال خيف وكان الشرب...

(۵۸) وهي الرواية في م .

(٥٩) هذا في ع. وفي م: يقول: من شدة الخوف إذا رأى الإنسانُ ظِلَّ شخصه خاف منه يظنه إنسانا. ويروى: الضلال، وهو الميل عن الطريق. والشرب خِمْسا: يَرِدُونَه بعد خَمْسٍ ليال.

(٦٠) في الديوان : من القوم .

(٦١) هذا في عد. وفي م: استحث: أسرع. والمغير: الذي إذا ضَعُفَ بعيره ركب آخر. النطاف: يعني الماء. العَزَالي: جمع عزلاء، وهي مصب الماء من المزادة.

حُرَة : عتيقة كريمة . وحرُّ كل شيء : خَيْره . والقنطرة : برج من بروج الروم ؛ لأن العرب لابناء لها . تَفْرِى : تقطع وتشق . والإفراء : الشق والقَطْع . الهجير : الهاجرة . الارقال : السير . وقيل أن تنفض رأسها ويرتفع عن الزميل . ويقال فرى الأديم يَفْريه فريًا اذا قطعه . وفرى فريًا : إذا خرز . وهاهنا الهجير : أى تفرى الهجير وتشقه وتمضى فيه . وقال الأصمعى : مرحت جسرة ، وهي السبطة الطويلة (١٢) .

٢٦ - تَقْطَعُ الأَمْعَزَ المُكَوْكِ وَخُدًا

بِنَوَاجٍ سَرِيعةِ الإيغَالِ

المكوكب، والأمعز، والمَعْزاء: الموضع الغليظ من الأرض ذات حصا. والجمع مغز. والمكوكب الذي تتوقَّد فيه الشمس في الهاجرة من شدة الحر، كأنه الكواكب. مُعز. والمكوكب الذي تتوقَّد فيه الشمس أو شدة أو قتال. وكوُّكب الماء: مُعْظَمه. ومعظم كل شيء كوكبة، من سير أو جيش أو شدة أو قتال. وكوُّكب الماء: مُعْظَمه والوَخْد: أن تزجِّ الناقة بقوائمها وتستعجل، شبهها بعدْ و النعامة. وقوله: بنواج و يعني بقوائم سيراع. والنَّجاء: السرعة. أوغَل فلان في الأرض: أي أبعد. ويقال وغل في القوم، وفي الشيء، يَعْل وُغُولا: إذا دخل (٦٢).

٧٧ - عَنْترِيس تَعْدُو إِذَا مسها السوْ طُ كَعَدُو المُصَلْصِلِ الجَوَّالِ الْجَوَّالِ

الأصمعى: العُتْرَيس (٦٠): الصلبة الشديدة. يقال أخذه بالعثرسة ؛ إذا أخذه بخفاء وغلظ. والمُصَلْصِل: العير (٦٠) ذو الصلصلة. وصَلْصَلْتُه نُهَاقه. قال: وليس توله: المصلصل يعيد من الوصف ؛ لأن المصلصل: الصافى الصوت. والجوّال: الكثير الجولان، لا يَقرّ في موضع. وقوله: تعدُّو إذا مَسَّها السَّوطْ ليس بحيّد من الوصف.

<sup>(</sup>٦٢) هذا في ع. وفي م: مرحت: أي نشطت. حرة: كريمة القنطرة: الجسر الرومي ، أي كبناء الروم ، لقوة بنائهم الهجير: شدة الحر. والإرقال: ضرب من السير . (٦٣) هذا في ع. وفي م: الأمعز: الأرضُ التي فيها حصا وحجارة المكوّكِبُ: الذي تلمعُ حجارتُه كالكواكب. النّواجي: قوائمها، أي سراع الإيغال: السير الشديد .

<sup>(</sup>٦٤) في م: عنتريس: كثيرة اللحم شديدته.

<sup>(</sup>٩٥) في م: المصلصل: الحار رفيع الصوت.

#### ٧٨ - لاحَهُ الصيفُ والطَّراد (١٦٠) وإشفا ق عَلَى سَقْبَةٍ (١٧٠) كَقُوسِ الضَّالِ

الأصمعي يقول: لماجاء الصيفُ ويبس الكلأ وعطش تغيَّرُ. ويقال لاحَهُ السفر يلوحه لوحا: إذا أضجره وغيَّره. والغبار من الغبرة لأنه يروى: لاحه الصيف والغبار (١٨). ولاحَهُ: أضمره؛ ويقال: مالاحك بعدى؛ أى ماغرَّك. وقوله: وإشفاق على صُفَّبة (١٩): أى يشفق عليها أن يحتويها ضُرَّه. قال: والصَّقْبة (١٩): الطويلة المدمجة الخفيفة. ويقال لعمودٍ من أطول عمد البيت صَفَّب. وقوله: كقوْس الضّال: جعلها في صلابة هذه القوس. الضال: السَّدُرُ البرى (٧٠).

### ٧٩ - مُلْمِع والِهِ الفؤاد إِلَى جَحْ شِ فلأه عنها فبنْسَ الْفَالِي

الملمع: التي قد أشرق ضَرْعُها للحمل. ويقال للفرس والأتان إذا أشرقَتْ ضروعُها باللبن للحمل واسودّت قد ألمعَتْ ، فهي فرس مُلمع وأفراس ملاميع. فَلاَه: أي فصله بهذا الفحل عنها وفطمه ، فبئس الفالى ، أي الفاطم الفاصل. ويقال فَلاَ المُهرَ يَقلُوه فلُوا وافتلاه يفتليه افتلاء. وقوله: واله الفؤاد، أي شديد الحُزْنِ ، ويقال (٧١) لاعة الفؤاد ، أي لائعة الفؤاد ، أي شديد الحُزْنِ ، وهو أشدُّ لاعة الفؤاد ، أي لاعنى يلوع لوْعَةً . وهو أشدُّ الحزن. لاعنى يلوعنى . واللاعة : الجزوع . يقال رجل هاع لاع ، وهائع لائع ،

<sup>(</sup>٦٦) في اللسان: الصيف والغيار. وفي ح: والاشفاق.

<sup>(</sup>٦٧) في م: صعدة . وفي ع: صقبة – بالصاد . وصقب الناقة : ولدها ، وكذلك السقب ( اللسان – سقب ، وصقب ) – قال في اللسان : واستعمل الأعشى السَّقبَة للأتان فقال . . . وأنشد البيت ، بعد أن قال : الجوهري : ولا يقال للأنثى سقبة ، ولكن حائل .

<sup>(</sup>٦٨) رواية اللسان : والغيار – بالياء . كما تقدم .

<sup>(79)</sup> انظر الحامس رقم ٧٧ السابق.

<sup>(</sup>۷۰) هذا في ع. وفي م: لاحه الصيف: أضمره. والطراد: المطاردة . أي غيرتُه وسوَّدته . صعدة : يريد الأتان . شبه الأتان باستوائها . الضال : السدر البرى . (۷۱) في م: ويروى : لاعة الفؤاد : محرقة .

وهاعون ولاعون ، وهائعون ولا تعون . والملاع : المشتاق إلى الشيء . والفالى : الطارد ؛ ويقال : فلاه أي طرده (٧٢) .

٣٠ - غادر الجَحْشَ في الغُبَارِ وَعَدًّا (٧٣)

هَا حَثِيثًا لِصُوّةِ الأَدْحَالِ

غادر الجَحْشَ : خَلَفهُ ومضى ، ويقال : ماغادرتُ منهم أحدا ، ويقال : بَقى الساعى على بنى فلان غَدراً ، وغَدَرةً ، وهو شيء يُبقي المصدق من الصدقة . ومنه سُمّى الغدير لأنَّ السيل غادره . والجَحْش : ولد الأتان ، ويسمى جحشا من حين تضعه أمّه الغدير لأنَّ السيل غادره . والجَمع جحشة وجحاش وجحشان . ويقال له العفو (١٧٠) فإذا استحمل الحول فهو تُولب . ورواها : وعداها (١٧٠) حثيثا ؛ أى صرفها ، والعدا : الصرف ، ويقال : عَدَتْ عينى عنه ، أى انصرفت عنه ولم تقبله . وقوله : لصُوّة الأرْحال : يريد إلى صوّة . والصوة وجمعها صُوى : ماارتفع من الأرض وخالطه غلظ ، يقال أصوى القوم وظلوا مُصْوين يومهم إذا كانوا في صَوّى وآكام غلاظ . والأدحال : أماكن في الصمان تخرق ، رءوسها ضيقة وأجوافها واسعة ، والدَّحْلُ : مايمفر السيلُ في الأبرض ثم يؤضَّ على وَجْه الأرضِ حتى لايدرك ، ولايزال الماءُ فيه أبدا يرده السباع ، ودحول : أماكن يكون فيها المطر في أصل جبَل أو غلظ تخرقه السيل ويذهب في الأرض . ابن الأعرابي : الصوّة : حجارة مرتفعة يستدلُّ بها على الطريق (٢٧) . الخليط خبيث النَّفْ

\_ بِس يرمى عَــدُوّه بالنّشال

<sup>(</sup>٧٢) هذا في عروفي م: ألمعت بذنبها: إذا رفعته للفَحْل لتربه أنها لاقع. واله: حزينة. الحِحش: ولدها. فلاه: فطمه. الفالي: الفاطم.

<sup>(</sup>٧٣) في م: وعاداها ، وقال : عاداها : أي عدا عليها .

<sup>(</sup>٧٤) مثلثة العين – كما في اللسان.

<sup>(</sup>٧٥) من عدوته عن الأمر: صرفته عنه (اللسان - عدا).

<sup>(</sup>٧٦) هذا في عه . وفي م : غادر : ترك . حثيثا : أي سريعا . الصوة : واحدة الصُوى ، وهي الأعلام . والأدحال : جمع دَحْل ، وهو خرق يكون فيه الماء يضيق أَعْلاَهُ ويَسَّعِ أَسْفَلَهُ .

<sup>(</sup>۷۷) في جـ: ذوى . وفي ع : ذو شداة . ۱۱۶

شَدَاة (۲۷۱) على الخليط: يريد إذا داناه حار آذاه. وقوله (۲۷۱): يرمى مَراغَه بالنُسال. يقول: جاء الطَّرُ من الشعر الجديد فرَّمى بنُساله، وهو مانسل؛ أى سقط. يقال: نسل ونُسال. وأذاته: سوء خلقه. ومَراغه: حيث يتمرّغ فيه. قد بدأ سمن الربيع فنسل شَعْرُهُ، فكلا تمرّغ طرح شَعْرَهُ. والنُسال والنُسالة: واحد. والطَّر: مانبت من شَعْرٍ أو مااستجد من نبات في الأرض أو سواه. [ الخليط: المخالط. يرمى بالنسال: يقول من شدة جَرْيه يجافي حوافره وينسل ] (۸۰۱).

٣٢ - ذاكَ شَبَّهَتُ نَاقَتَى عَن يَمِينَ الرَّ عْنِ بعد الكَلالِ والإِعْمَال

الأصمعي : شبَّهتُ ناقتي بهذا الحار بعد أن كلّت ونصبت . والرّعْنُ : أَنْفُ الجَبَل يتقدّم في الأرض . والكلال : الإعياء . [ والإعال : شدة في السير ] (١٦١) .

٣٣ - وتَراهَا تَشْكُو إِلَىَّ وقَد آ لت (٨٢) طَلِيحا تُحْذَى صدورَ النِّعَالِ

وبروى: وقد آضَتْ طَلِيحاً. الأصمعى: وقد صارت طليحاً. آضت: رجعت، من قولك: أفعل ذلك أيضاً. آلت: رجعت طليحاً (٨٣): أى قد طال عليها السفر، وقد صارت طليحاً. وقوله: صُدور النعال: أراد أنهم ينتعلون ولايحتفون. ويقال جاء فلان على صَدْر راحلته. وإنما يَعْنى رقة خُفّها فحُذيت نعالاً (٨٤).

<sup>(</sup>٧٨) هي رواية في عـ ، كما تقدم. والأذاة : الأذي .

<sup>(</sup>٧٩) وهي رواية الديوان.

<sup>(</sup>۸۰) من م

<sup>(</sup>٨١) من م. يقول: ذلك الحار النشيط يشبه ناقتي حين تجرى بجانب الجَبَل بعد التَّعَب وكثرة السير.

<sup>(</sup>۸۲) في م: صارت.

<sup>- (</sup>۸۳) فى م: الطليح: المُضْنَى وفى 1: المعيى؛ أى معيية مُنْعَبة . (۸٤) فى م: تحذى صدور النعال: أى تشبهها من هزالها؛ لأن صدور النعال أول

٣٤ - نَقْبَ الحَفَّ للسُّرى فترى الأَنْ العَقِ وارتحال ساعةٍ وارتحال ساعةٍ وارتحال

نقب الحف : أى تشكو نقب الحف وتُرْحل . استأنف نقب الحف . وتراها تشكو نقب الحُف من أجل السرى ، وهو سير الليل (٨٥) .

٣٥ - أَثْرَتْ في جناجِنٍ (٨١) كَإِرَانِ الـ مَنْتِ عُولِين فَوق عُوجٍ رِسَالِ

أَثْرَتْ في جناجها ما تحل وترحل والجناجن : عظام الصدر ، الواحد جنجن . والسّنَاسِن : فقار الظهر ، الواحد سنسنة . والإران : تابوت يُحمل فيه الموتى ، يقال : هَو مَيّتُ عن قليل ، وأرض ميت وميتة إذا كانت مواتا . عُولين : أى رفعن ، يعنى جناجهن . فوق عُوج (٨٨) : أى فوق قوائم [رسال ، أى مسترسلة طوال ] (٨٨) .

٢٣١ - لاتشكَّى إلى مِن أَلَمِ النَّهُ (٨٩)

ع ولا مِنْ حَفًا وَلاَ مِنْ كَلاَكِ

وَيُرْوَى (٩٠) : لاتشكَّى إلى من أَلَم النَّسْعِ ، ويروى : من أَلَم المِّ . الحفَا : أَن يرقَّ الخُفُ وَالقَدَمُ مِنْ طول المشي والسير .

<sup>(</sup>٨٥) نَقِب الحَفَّ: تَحَرَّق. ونَقبَ الحَفَّ: رقَعه (القاموس). وفي م: نقب الحف : تنفط. للسُرى: من أجل السُرى، وهو سير الليل. الأنساع: جمع نسع. والنسع: سير يُضْفَر على هيئة أعنَّة النَّعَال تشدُّ به الرحال، والجمع أنساع ونسوع ونسع. (القاموس).

يقول : حنى خُفُها من كثرة المشي بالليل ، وهَزُلَتْ حتى ظهرت السيورُ التي تُشدّ به رحلها ؛ لأن نحولَها أبرز هذه السيور.

<sup>(</sup>٨٦) في م: جآجئ، جمع جؤجؤ، وهو عظام الصدر أيضا.

<sup>(</sup>AV) في م: عوج: يعني عطافها. وفي ا: عظامها. وفي اللسان: عوج: قوائم طوال.

<sup>(</sup>٨٨) من م. يقول: وظهرت آثار هذه الأنساع في عظام صدرها البارزة التي تُشبه نَعْشًا فوق أَرجلها الطوال.

<sup>(</sup>٨٩) في ع: أَلَم الخُفِّ . (٩٠) انظر الحامش السابق.

### ٣٧ - لاَتَشَكَّىْ إِلَىَّ وانتجعى الأَسْ وَدَ أَهْلَ النَّدَى وأَهْلَ الفَعَالِ

أهل الندى: مدح بها الأسود أخا النعان بن المنذر لأبيه ، وكان قد جعله على تيم الرباب ، وكان قد أغار على الطف فأصاب نعا وسبيًا وأسرى من بنى سعد بن ضبيعة ، والأعشى غائب ؛ فلم قدم وجد الحي مباحا فأتاه فأنشده وسأله الأسرى فوهبهم له ، وسأله أن يحملهم ويردَّهم ؛ فقعل ؛ فقال الأعشى لهم : إنى لم أصب منه شيئا من أجلكم ، فإذا بلغتم فلى الظهر وما فضل من الزاد . وقوله : انتجعى الأسود ، أى اتتخذيه نُجعة ، فإذا بلغتم فلى الظهر وما فضل من الزاد . وقوله : انتجعى الأسود بن المنذر بن ماء السماء عم والانتجاع : طلب الغيث . النَّدى : السخاء . وهو الأسود بن المنذر بن ماء السماء عم النعان بن المنذر ، وهو أخو المنذر لأمه ، وأمه من تميم الرباب . وقيل الأسود بن الأرقم الكندى (١٩)

### ٣٨ - أَرْيَحِيِّ صَلْتُ يَظَلُّ له القَوْ مُ رُكوعًا قيامَهم لِلْهِلاَلِ

ويروى: ركودا (٩٢) قيامهم للهلال ، الأرْيَحيّ : الذي يرتاحُ للعطاء والمعروف. والصَّلْتُ : البارز الوَجْه المشرقُه . يقال : رجل صَلْت الجَيِن إذا كان منكشف الشعر بارزاً عليه . وأصل الانْصِلاَت : الانجراد من الغِمْد .

الأصمعى: قوله ركودا. الراكد: القائم،أى يعظمونه فيقومون له وينظرون إليه. ويقال له هلال لليلة ولثلاث. ويقال قد أهلنا الهلال، ويقال: ركوعا قيامهم للهلال. ويقال: يرتاح للعطاء والجود والكرم. والارتياح: الاهتزاز. وارتياح الشجر: اهتزازه وتوريقه (٩٣).

<sup>(</sup>٩١) في م: الانتجاع: القَصْد. والأسود الكندي.

يقول: لاتشتكى إلى من ألم السيور، ولا من الحَفَا والتعب، واقصدى الأسود الكندى؛ فهو كريمٌ حسن الفعال.

٩٢ – وهي الرواية في م ، والديوان .

<sup>(</sup>۹۳) هذا في ع . وفي م : الأريحي : الذي يرتاح للندي ؛ أي يهتزُّ كالريح صَلْت : قاطع . ركودا : قياما مثل قيامهم لانتجاع الهلال .

# ٣٩- فرعُ نَبْع يَهُمُّو في غُصُن المجْ النَّدَى شَدِيدُ المِحَالِ لِي غَزِيرُ النَّدَى شَدِيدُ المِحَالِ

ويروى: شديد النّكال. ويروى: شديد الخِمال. الأصمعى: فع من كرم وشرف. ويروى فرع فرع من كرم من كرام. وقوله: يهتر في غُصن المجد: يقول: نبّت في مَنْبت كريم. وقوله المحال أى العقوبة؛ والمكر، والقوة. والنكال: العقوبة. كثير الندى عظيم الحال، قال: والحِمال جمع حَمالة؛ أى يحمل الحِمالات العظام. فرع فرع: أى سيد السادات. والنكال: العقوبة. ومثله المحال والمكر. الأصمعى: فرع فرع، أى نبت في شرف (١٤).

٥٤ - وجَوادٌ فأنت أجودُ مِنْ سَبْلِ
 تَداعَى من مُسْبِلٍ هَطَّال (٩٥)
 تَداعَى من مُسْبِلٍ هَطَّال (٩٥)
 ١٤ - إن يعاقِبْ يكُنْ غراما وإن يُعْ
 علم جزيلاً فإله لأيبالي

غراما: أى عذابا ونقمةً. قال الأصمعى: عقابُه شديد. والجزيل: الكثير، يقال: أجزل له: إذا أكثر له، ويقال: أجزل له من ماله قطعة؛ أى قطع له. أبو عبيدة: غَرامًا: هلاكا وإلزاما (٩٦).

27 - يَهَبُ الجِلَّةَ الجَرَاجِرَ كَالْبُثُ عَانِ تَحْنُو لدَّرْدَقِ أَطْفَالِ

الجلَّةُ: المسانَّ، واحدها جليل، مثل وليدة وولْدَة، وصبى وصبية. والجراجر: الضخام من الإبل، يقال: مابه جُرْجُور. وقوله: كالبستان فارسى مُعَرَّبٌ، أراد كالنخل، تحنو وتعطف. يقال حَنا عليه: إذا عطف عليه. وقوله: لدَرْدَق: يقول معها

<sup>(</sup>٩٤) هذا في ع. وفي م: الفرع: أعلى الشيء. . النبع: كناية عن أصله . يهتر: يتحرك. الحال: القوة . والنبع: شجر من أشجار الحبال تتّخذ منه القِسيّ - القاموس . يتحرك المحال: اللهوان . (٩٥) هذا البيت ليس في م، والديوان .

رد.) من سبب يس م الغرام: الموجع الأليم. كقوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وأصل الغرام الملازم، ولذلك سُمّى الغريم.

أولادها والدُّرْدق: جمع لايُدْرَى ماعدد واحده ، والدُّرْدَق: الصغار في أبدانها والأطفال الصغار في أسنانها . والجرْجُور وجمعه جَرَاجر يوصفُ بها الجميع مِنْ خِيَار مسانها خاصة دون الواحد ، وهي من الإبل (٩٧) .

## ٤٣ - والبَعَايا يَرْكُضْنَ أَكْسَيَةَ الإضْ حريح والشَّرْعَبِيَّ ذَا الأَذْيال

البغايا: الإماء (١٨٠). يقال: قامت على رءوسهم البغايا؛ أى الإماء، والبغايا في غير هذا الموضع الفواجر، الواحدة منها بَغيّ. والبغايا: الطلائع واحدتها بغية. وأكسية الإضريع: قال (١٩٠): هو الخزُّ الأحمر، ومنه ثوب مُضَرَّح. والشَّرْعَييُّ: ضَرْبُ من البرود. والشَّرْعَييُّ: منسوبٌ إلى شَرْعَب بن قيس من بني عَريب بن زُهير بن أَيْمَن بن الهَمَيْسَع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ؛ ويقال إنه الطويل له ذيل.

#### ٤٤ - والمكاكئ والصّحاف من الفضّ والضّامِزَاتِ تحت الرحال

ويروى : المكاكيك (١٠١) والصحاف من الفضة . الأصمعى : المكاكى : آنية كان يَشُرُبُ فيها ملوك فارس ، الواحد مكّوك (١٠٢) . والصّحاف : القِصَاع من الفضَّة ، يريد

(٩٧) هكذا في ع. وفي م: الجراجر: جمع جرْجُور: وهي مائة من الإبل. كالبستان: كنخيل البستان. لدَرْدَق أطفال: أولاد الإبل.

(٩٨) في م. البغايا: الجواري ، جمع بَغيّ.

(٩٩) في م : أكسية الأضريح : أكسية تتخذ من المِرْعِزَّى ؛ وهو صوف أبيض . وفي اللسان : المرأة تركض ذيولها برجلها : إذا مشت .

(١٠٠) في م: والشَّرْعَبِيِّ: ضَرْبٌ من البرود ، منسوب إلى بلد باليمن ، يقال لها شَرْعب ، سميت باسم ملك كان قد اختطها . وفي ياقوت : شرعب : مخلاف باليمن ، تنسب إليه البرود الشرعبية .

يقول: هو يهب الجوارى اللائى تركضن في أكسية من الخز، وتجرر الأذيال.

(١٠١) وهي الرواية في م.

(١٠٢) في م: المكاكيك: آنية الخمر، وفي اللسان: المحكم: المكّوك: طاسّ

الجامات. والضامزات (١٠٣): الشديدات الأنفس ، والضامز: المُمسَك قامُ عن النيق والأكل. والمُكُوك: جام فيه ارتفاع يشبه المكيال كان يشربُ فيه الفتيان (١٠٤).

0٤ - عنده الحَرْمُ (١٠٠٥) والنَّفي وأسا السَّق (١٠٠١) الأنقال

وَالآسي : الطبيب ، وجمعه آسُون وأُساة : فيقول : عنده رثق الفتق واصلاح التَّاي (١٠٩) . والإساء - بالكسر - وهو اللهواء والإصلاح ، وهو مملود (١٠٩) .

والحَمل: مصدر حملت ، والحمل - بالكسر: ماحُمل على الرأس أو على الظهر. ومُضَلّع: مثقل ، ويقال . أَضْلَعني الأَمْرُ: إذا ثُقلَ عليكَ الأَمر وغلبك . وأساً (١١٠) الشق: أراد الدواء (١١٠) .

87 - وصِلاتُ الأَرْحَامِ قد علمِ النَّا شُ وفكُّ الأَسْرَى من الأَغْلاَل

[ ۳۳ ] أُسير وأسرى وأسارَى وأسارى وأسارى (۱۱۲).

يشربُ فيه أعلاه ضَيّق ووَسَطُه واسع ، ومكيال معرف لأهل العراق ؛ والجمع مكاكيك ومكاكي على البدل ، كراهة التضعيف .

(١٠٣) في م: الضامز: الساكت. لا يرغو، وذلك يُحمد في الإبل.

(١٠٤) يقول: وصبُ الأواني والصحاف الفضية والإبل الجيدة.

(١٠٥) في م: عنده البر: والمثبت في الديوان أيضا.

(١٠٦) في الديوان: أوأسا الصرع.

(١٠٧) في غـ: وحمل المضلع. وفي م: وحمل للمعضلات الثقال. وقال: ويروى: لمضلع الأثقال. (١٠٨) الثأي: الإفساد (اللّسان).

(١٠٩) في م: الأسا: التئام الشق. ومن ذلك سمى الطبيب آسيا ، يقال: أسوت الجُوْحَ أَسُوًا: إذا داويته.

(١١٠) في اللسان : أزاد وعنده أَسُو الشقّ فجعل الواو ألفا مقصورة .

(١١١) يقول: إنه يوصف بالبر والتقوى والقدَّرة على إصلاح المفاسد واحتمال الشدائد. (١١٢) هذا كله من عد.

٤٧ - وهَوَانُ النَّفْسِ الكريمة للذَّكْ

رِ إذا ما التقَتْ صُدُورُ العَوَالي

يقول: تبذل نفسك في الحرب لتشرف فتُذَّكر، قالت الحنساء (١١٣):

نهُينَ النفوسَ وهَوْنُ النفو س يَوْمَ الكَرِيهَة أَبْقَى لها

والعوالى : جمع عالية ، وهي تحت السنان بذراع . وقوله : التقت : أي تدانَتْ للطِّعَان ، فيريد أنه يَبْذُل نَفْسَه .

٤٨ – أَنْتَ خيرٌ من أَلفٍ أَلْفٍ من القَوْ

مِ إذا ماكبَتْ وجُوهُ الرِّجَالِ

[كبَتْ: سقطت وتغيَّرت ] (١١١)

٤٩ - وشجاعٌ فأنت أَشْجَعُ مِنْ ليْ

ث عَرِينٍ ذِى لِبْدَةٍ وصِيَالِ مَ عَرِينٍ ذِى لِبْدَةٍ وصِيَالِ • • - وعطاء إذا سأَلْتَ (١١٥) إذا العِذْ

رَةُ كُانت عطيَّـةَ البُخَّالِ

يقول: يعتذر البخيلُ إلى مَنْ سأله. يقال: هو العُذْر، والعذْرة والمعذرة . يقول: إذا كانت عطيته أن يعتذر، أى اعتذر البخيل بما يمنع به العطية. [العِذْرة: الاسم من الاعتذار. بخّال (١١٧): مبالغة في البخيل، مثل كبير وكبّار] (١١٧).

٥١ - ووَفَاءٌ إِذَا أَجَرْتَ فَاغُرَّ وَصَلْتَهَا بِحِبَالِ وَصَلْتَهَا بِحِبَالِ

(١١٣) الديوان : ٧٤.

(١١٤) من م . يقول : أَلْتَ خير من آلاف الرجال إذا اشتدَّ الأمر ، وخاف الرجال ﴿ وَامْتُقَعْتُ وَجُوهُم .

(٥١١) في ب: سئلت.

(١١٦) في اللسان: بُخَّال: جمع بخيل. وبخَّال – بالفتح: كثير البخل.

(۱۱۷) من م.

أهل الحجاز يقولون: أوفيتُ بالعهد، وأهل نجد يقولون: وفيت. فيقول: من أَجَرْته فلا تلفَ عليه. والحَبْلُ به العَهْدُ والدَمّة. أي ماغُر من وصَلْت حَبْلهُ بحَبْلك، أي عقدت له جواراً. والغُرُّ هاهنا: أي ماكُسر مَنْ كان تحت ظلك وذِمتك. [غُرَّت: خُدعت] (١١٨).

#### ٥٧ - وجيادا كأنها قَصَبُ الشَّوْ صَبِ السَّوْ مَعَالِ الأَبْطَالِ حَطِ يَحْمِلْنَ شِكَّة (١١٩) الأَبْطَالِ

النَّبْع والشُّوْحَط : جنس واحد ، وماكان منه فى الجَبَل فهو شُوْحَط ، وأرادُ أنها صلاب . وقال أبو عبيدة : هما جِنْسَان مختلفان . والشِّكَّةُ : السلاح ، يقال : رجل شاك فى السلاح .

والشَّكَة تَقُع على الدِّرْع وعلى جميع السلاح. ورجل بَطَلٌ ؛ أَى شجاع ببْطُل عنده شجاعة عُيره. وجِيَاد: خَيْلٌ جِيَاد، كأنها قَصَبُ الشَّوْحَط من ملاستها، شبها بقَصَبِ الشَّوْحَط في ملاستها، قال أبواعمرو: هذا البيت والذي بعده لعُمر المرادي.

٥٣ - ودُروعاً مِنْ نَسْجِ داودَ في الحر ب -وُسُوقاً (١٢٠) يُحْمَلْنَ فَوْقَ الجِمَالِ

الأصمعي: الوَسْق: الحمْل. والْوَسُوق: الأحال. أبو عبيدة: الداودية: أُجود الدروع وأَمْنَعُها وأحسنها.

٥٤ - مُشْعراتٌ مع الرَّمادِ مِن الكُرِّ \*
 ة دُون النَّدى ودُون الطِّلال (١٢١)

<sup>(</sup>۱۱۸) من م .

<sup>(</sup>١١٩) في م : يحملن بِزة الأبطال . وقال في شرحه : البزة : السلاح . وفي الديوان : تَغْدُو بِشُكَّةِ الأبطال .

<sup>(</sup>١٤٠) في الديوان: ودروع . . . وسوق .

<sup>(</sup>١٢١) في الديوان : ملسات مثل . . . من خَشيةِ النَّدي والطِّلال . وفي عـ : ودون الطَّلال .

الكُرَّة (١٢٢): البَعْر يجعلُ مع الدروع: البَعْر والزَّيْتُ لئلا تصدأ. الطَّلاَل: جمع طَلَ، [ وهو أكثر من الندى يكون بالغدوات ] (١٢٣). والكُرَّة: البَعْر يفتَّت ثم تدهن الدروع بالزيت، وتجعل الكرة أوعية الدروع فلا تصدأ ولا يضرها ندى ولا غيره (١٢٤) [ مشعرات: أي ملبسات، مأخوذ من الشعار ] (١٢٥).

٥٥ - لم يَنشَّرْن للصديق ولكن لِقِتَالِ العَدُّوِ يَوْمَ القِتَالِ

ويروى: لم (١٢٦) يُيَسُّون. ويروى: لم ينشرن. ويروى: لم يُجَمُّهُون.

٥٦ - لامْرِيَّ يجمع (١٢٧) الأدَاةَ لرَيْتِ الدُّ

هْرِ لا مُسْنَلِ ولا زُمَّال

الأصمعى: الأداة: السلاح، يقال رجل مُودٍ إذا كان كامل الأداة. [رَيب الدهر: حوادثه] (١٢٩). والزُّمَّال: الدهر: حوادثه على المسلم الله على الله على الله المسلم الضعيف.

٥٧ - فَيْلَقُ يلجأُ المضافُ إليها ورعَالًا موصولَة برعَالِ

ويروى (١٣٠) : فخمة يلجأ المُضَافُ إليها . والفيلق : الكتيبة الضخمة . ويقال :

(١٢٢) في شرح الديوان : الكُرّة : البعر يُفَتَّتُ ثم يُذَرّ على الدروع بعد أن تدهن بالزيت حتى لا تصدأ .

(۱۲۳) من م.

(١٢٤) هذا تكرير لما سبق بشيء من التفصيل.

(۱۲۵) من م.

(۱۲۲) وهي رواية الديوان.

(١٢٧) في الديوان: يحمل . (١٢٨) من م:

(١٣٩) في م: المسنِد: الذي يسند الأمر إلى غيره ، فهذا على أنه اسم فاعل . أما شرح عد فهو على أنه اسم مفعول ؛ والمعنيان مختلفان .

(۱۳۰) وهي الرواية في الديوان. وفي م: فخمة يرجع المضاف إليها ورعال. ۲۲۳ فخمة ورعال. والفخمة: الضخمة (١٣١). والمضاف: الملجأ. والرّعال: القطعة من الخيل والحمر والقطا. الفَيْلَق: الداهية (١٣٢).

٥٨ - كلَّ يَوْمِ يَقُودُ خَيْلاً إلى خَيْدٍ مِلاً عَلَاةً غِبِّ النَّضَالِ (١٣٣) لَم دَرَاكاً غَلَاةً غِبِّ النَّضَالِ (١٣٣)

[ دراكا : متتابعة . والصِّيال (١٣٤) : الاسم مِنْ صال يَصُول . غِبَّ الصيال : يوماً يُغيرُ ويوما لا ](١٣٥) .

٩٥ - هو دَانَ الرِّبَابَ إِذْ كَرِهوا الـ
 - حَرِّبَالُ اللَّمِابُ اللَّمِابُ اللَّمِابُ اللَّمِابُ اللَّمِابُ اللَّمِابُ اللَّمِابُ اللَّمَابُ اللَّمِيْبُ اللَّمَابُ اللَّمِيْبُ لِلْمُعْلِمِيْبُ اللَّمِيْبُ اللَّمِيْبُ اللَّمِيْبُ اللَّمِيْبُ اللَّمِيْبُ لِلْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِيْبُ اللَّمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ اللَّلِمِيْبُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِّلِمِيْبُ الْمُعْلِمِيْبُ الْمُعْلِمِيْبُ لِمِيْبُولِمِيْبُ الْمُعْلِمِيْبُ الْمِيْبُ لِمِيْبُ اللِمِيْبُ الْمُعْلِمِيْبُعِيْبُ لِمِيْبُولِمِيْلِمِيْبُ لِمِيْبُولِمِيْبُ الْمُعِلَّ لِمِيْبُولِ اللْمُعِيْلُ لِم

الأصمعى : هو دَانَ الرِّباب : أى حملهم على طاعته إذكرهوا الدِّين ؛ أى الطاعة . والرباب ضَبَّة وتيم وعدى وعكل وثور أكحل رهط سفيان الثورى . ويقال (١٣٧) : بغزوة وصِيال ؛ أى يصُولُ عليهم . وقال غيره : الدِّينُ : المِلَّة التي أنتَ عليها (١٣٨) . [ احتيال : تدبير رأى ] (١٣٩) .

(١٣١) هذا في ع . وفي م : الفخمة العظيمة ، وهو يعنى الكتيبة التي يغزو بها . يقول : هذه الجيوش التي يغزو بها عظيمة يلجأ إليها كل من أحاط به عدو ولم يستطع الدفاع عن نفسه ، ففيها عدة الحرب من خيل وسلاح .

السلاح . وقال أبو عبيدة : هي اسم للكتيبة . قال ابن سيده : وليس هذا بشيء (فلق) . السلاح . وقال أبو عبيدة : هي اسم للكتيبة . قال ابن سيده : وليس هذا بشيء (فلق) . السلاح . وقال أبو عبيدة : كل عام . . . . . دفاقا غداة غب الصيال

(١٣٤) هذه رواية م، والديوان.

(۱۳۵) من م.

(١٣٦) في الديوان : بغزوة واختيال . وفي ع : واحتيال - معا .

(۱۳۷) وهي رواية الديوان ، كما تقدم .

(١٣٨) هذا في ع. وفي م. دان: ملك، ودان بمعنى جازى. والرباب خمس قبائل: ضبة، وتيم، وعدى، وثور، وعكل أولاد طابخة بن الياس بن مضر. والدين: الطاعة ..

(۱۳۹) من م. ۲۲٤ ٦٠ - تُذْهِل (١٤٠) الشَّيخَ عن يَنِهِ وتُلْوِي

بِلْبُونِ المِعْزَابِـةِ المِعْزَال

تُذْهلُ الشيخ : أي تسليه عن ولده ، أي تُذْهل الوالد عن ولده . وتُلُوى (١٤١) : لدم به .

والمِعْزَابَةُ: الذي يعزب في إبله [في المرعى ] (١٤٢). والمِعْزَال: الذي لا يُخالط الناس، قد انفرد وحده. ويقال المعْزاب إنما يعزب بإبله ولا يؤوب إلى أهله خُوْفَ الغارة ؟ أي لا يرجع (١٤٣).

71 - ثم دانت بَعْدُ الرِّبابُ وكانت كعهذابٍ عُقوبةُ الأَقْوَالِ

[ دانت : ذَلَّت ] (۱۴۱) . عقوبة الملوك كالعذاب . وقال الأصمعى : الأقوال : الأقيال الملوك ، واحدهم قَيْل . أى دانت الرِّباب بعد أن تمنوا أن يقهروه .

٣٢ - عَنْ تَمَنُّ وطُولِ حَبْسٍ وتَجمِيـ

ع شَتَاتِ ورِحْلَةٍ واحتمالِ

وقوله: طول حَبْسٍ؛ أى يَحبسُون أَموالهم فلا تسرح مخافة الغارة. وقوله: تجميع شَتَاتٍ: أى جمعوا مَنْ تَفَرَّقَ منهم. وقوله: رِحْلة: أى ارتحلوا من مكان إلى مكان مخافة الغارة واحتملوا هاريين.

ويروى (١٤٥) : عن يمين ؛ أن ينجوا منه ، من الأيمان .

ويروى: ورحالة وارتحال (١٤٦).

(١٤٠) في م: تخرج الشيخ . . . بسوام المِعْزَابَةِ المِحْلاَل . وفي الديوان : تخرج الشيخ . . . الشيخ . . . .

(١٤١) في م: تُلوى: تذهب، ويقال: ألوت به عَنْقَاءُ مُغْرِب: إِذَا أَهَلَكُته.

(١٤٢) من م . . . . . . . . (١٤٣) وناقة لبون : ذات لبن .

(١٤٤) من م . (١٤٤) وهي رواية م .

(١٤٦) هذا في عرب وفي م: يعني فعله هذا عن قدرة وطول حبس: يعني مرابطة للقتال.

#### ٦٢- ثم وصَّلْتَ صَرَّةً بِرَبِيعِ حَالًا عن حاليًا عن حالي

صَرَّة: أى شتوة ، هي مشتقة من الصر ، وهو البرد ؛ أى وصلتها بربيع في طول الغَزْو. وقوله : آلة (١٤٨) عن حيال : أى حالا عن حال . ومعنى عن : بعد . ويقال : جاءنا في صَرَّة القيظ : أى في شدته . ويقال : صَرَّة بربيع : أى كنت لقوم ربيعا ولآخرين عذاباً . وقال حبيب : كنت ربيعاً لمن أعطاك وعذاباً لمن عصاك (١٤٩) .

٦٤ - رُبَّ رِفْدٍ هرقَّتُهُ ذلكِ اليَّوْ مَ وأُسرى مِنْ مَعْشر أَقْتَالِ (١٥٠)

والرفّد: القدح (۱۵۱) الضخم. والرفد من المعونة ، وهو من العطاء أيضاً. رب سيّد قتلته فهرقت آنيته. ويقال: أسير وأسرى. والأقتال: الأعداء، واحدهم قِتْل.

٦٥- وشُيُوخٍ حَرْبَى بِشَطَّىْ أَرِيكَ ونِسَاءٍ كَانَّهِنِ السَّعَالِي

وشيوخ وشيخة ومَشْيُوخاء . وشط (١٥٢) : هو النهر . والسعالى : الغيلان : أى كأنهن الغيلان من الضر وسوء الحال . قال الأصمعي : الغول ساحرة الجن .

[ حربي : جمع حَرِيب ، وهو (١٥٣) المأخوذ ماله . أُرِيك (١٥٤) : اسم واد ] (١٥٥) .

(١٤٧) فى م: ثم واصلت . . . وفى عـ . آلة عن حيال . والمثبت فى الديوان أيضًا . (١٤٨) وهى رواية عـ ، كما تقدم . (١٤٩) هذا كله من عـ .

(۱۵۰) في م: من معشر ضلال . قال : وضُلاَّل : جمع ضال . ويروى : من معشر أقتال . والأقتال : الأعداء . (۱۵۱) في م : الرفد : القدح الذي يحلبُ فيه . (۱۵۲) في م : الشط : الجانب .

(١٥٣) في اللسان: والذي اشتد غضبه.

(۱۵٤) فى معجم ما استعجم: أريك فى بلاد ذبيان، وهما أريكان: أريك الأسود، وأريك الأبيض. والأريك: الجبل الصغير. قال: وبشط أريك قتل الأسود بني ذبيان وبنى دودان وسبى نساءَهم، وأنشد بيت الأعشى.

(١٥٥) من م. يقول: وكم من شيوخ سلبوا أموالهم بشطى أريك، وكم من نساء كأنهن الغيلان من الحنوف والذلة.

٦٦- لم يزالوا كذلكم فم لازِلْ ت لهم خالدًا خلودَ الجِبالِ

> يعنى أنهم لايزالون كذلك وأنت تقتلهم وتعفو عنهم . ٦٧ - من نواصى دُودان إِذ حضر (١٥٦) البَأْ

س وذبيان والهجانِ العَوالي

النواصى (۱۰۷): الأعالى . ويقال ذُبيّان وذِبيّان وسُفيّان وسِفيان (۱۰۸) . الأصمعى : العوالى : يريد الأشراف من الناس . والعوالى : من العلوفى الشرف والعلا . والهجّان : الكرام . يقال رجل هِجَان وامرأة هجان وناقة هجان . ويقال هجين النعان لعصافيره ، الكرام . يقال رجل هِجَان وامرأة هجان فناقة هجان . ويقال هجين النعان لعصافيره ، وهى إبلٌ بيض . ودُودان (۱۵۹) : ابن أسد بن خزيمة ، وذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر (۱۱۰) .

٦٨ - وشَرِيكُيْنِ في كثير من الما
 ل وكانا مُحَالِفَيْ إِقْلاَلِ

الأصمعي : ذكر أنه أعطى أصحابه فاستغنوا بعد أن كانوا مُقِلِّين . وقال غيره : يعنى رجلين من جنده اشتركا فيا غنما بعد أن كان مُقِلَّينِ . وقوله : محالِفَيْ : أرَاد مُلاَزِمَيْ .

79 - قَسَمَ (١٦١) الطارِفَ المُفَادَ من الغُنْ عِلاَهُمَا ذُو مالِ عَلاَهُمَا ذُو مالِ

(١٥٦) في الديوان: إذ كرهوا . . . والهجان العُوالي .

<sup>(</sup>١٥٧) في م: نواصي : خيار . (١٥٨) في القاموس : سفيان – مثلثة : اسم .

<sup>(</sup>١٥٩) في م: دودان وذبيان: قبيلتان ملى غطفان، وهما من قيس عيلان. (١٦٠) والبأس: الشدة في الحرب.

يَقُولُ : خصعت لك دودان وذبيان وغيرهم من الكرام لما غلبتهم بقوتك وشدتك .

<sup>(</sup>١٦١) في م ، والديوان : قسم الطارف التليد . وفي ع : فآما .

وفى ا: قسم الطارف المفاء . وفى ج: المقاد . وفى ا ، ب ، ج: ذا مال وهو يريد أن هذا المال كان تليداً - موروثاً - عند أصحابه ، فأصبح طريفاً - ستحدثًا - عندهما .

أبو عبيدة : سمى التالد عند أربابه الذين أخذوه منهم الطريف عند هؤلاء الذين أخذوه فاستطرفوه . والتليد : القديم العتيق . وقال الأصمعي : هذا دعاء لهم .

· ٧ - هؤلا تم هؤلائك (١٦٢) أُعطي تَ نِعَالاً عِذْوَةً بِمِثَالِ

هؤلاء بعد هؤلاء . ويقال هؤلاء ثم هؤلائك نفحت له نفحة من فعلك . مَنْ عصاك جَزَيْته بعصيانه ، ومَنْ أطاعَك جَزَيْته بطاعته . ويروى : ثم هؤلائك أعطيت ، يريد هؤلاء الذين أغرت عليهم كافأتهم بعصيانهم إياك ، وهؤلاء كافأتهم بطاعتهم لك (١٦٣).

٧١ - رُبَّ حَى سَقَيْتَهُ (١٦٤) جُرَعَ المو تَ سَقَيْتَهُم بِسِجَالِ

الأصمعى: قوله: سقيتهم بسجال يكون من الخير والشر، وهو هاهنا من الخير، وأَصْل السَّجْل: الدلو المليء ماء، ولا يقال لها وهي فارغة دلو. ويقال السَّجْل الدلو فيها ماء دون الملء، والجمع سِجَال (١٦٥).

۷۷ - فأرى مَنْ عصاكَ أُصبح مَحْرُو (۱۲۱) ياً وكَعْبُ الذي يُطبعك

یقال: قد حربتُه إذا أخذت ماله. وقد أحربته إذا أذللته علی مایغیّر علیه ویَغمّه. ویقال: قد علا كعبه یعلو: إذا ظفر، وظهرت حُبجّتُه. وعَلِیَ كعبه یَعْلی. ویروی: وَكَعْب الذی یعطیْك. ویروی: أصبح محروماً. ویروی: وجَد الذی یطیعك عالی (۱۹۷).

عالى

<sup>(</sup>١٦٢) في الديوان هَؤُلَى ثُم هَؤُلَى كُلاّ . . . وفي عـ : فأولى . (١٦٣) هذا كله في عـ .

<sup>(</sup>١٦٤) في م: سقيتهم. وفي الدوان:

رب حَى أشقاهم آخر الدهُ حر وحى سقاهم بسجّال (١٦٥) من عـ. وبعد هذا الشرح أورد البيت ٥٩ مكررا له ، وقال بعده : الدين هاهنا الحُكم والطاعة والحكم المتتابع .

<sup>(</sup>١٦٦) في الديوان: أصبح مخذولا. (١٦٧) هذا كله من ع.

٧٣ - ولمثل (١٦٨) الذي جمعت لريب الدَّ هْرِ يَأْبَى حَكُومةَ المُقْتَال

ويروى (١٦٩): وبمثل الذي جمعت من العُدَّة. مثل الذي جمعت من السلاح والعدة يأبى لك أن يحتكم عليك محتكم. والمقتال: المحتكم. يقول اقتل على ماشئت. ويروى: حكومة الجهال (١٦٩). وإنما سُمّى الملك قَيْلاً؛ لأنه يقتال ماشاء ويترك ماشاء (١٧٠).

٧٤ - جُنْدُكَ الطارفُ التليدُ من السَّا (١٧١)

دات أهل الهباتِ والآكالِ

جندك الطَّارِف التليد من السادات أهل الهِبَاتِ : والتالد والتليد (١٧٢) : ماوَرِثْتَ مِن آبائك .

يقول: جندك طريف، وقد كان تليدا. الآكال (١٧٣): القطائع، وطُعْم كانت اللوك تطعمها الأشراف من القوم.

٧٥ - غَيْرُ مِيلٍ ولاعَوَاوِير في الهَيْد -٧٥ - غَيْرُ مِيلٍ ولا عَوَّالِ ولا أَكفالِ

الأصمعي: الأميل: الذي (١٧٤) لا سلاح معه، والذي يركب بلا سلاح، والذي يركب على شق

(۱۹۸) فی م:

وعثل الذي جمعت من العدة تنفى حكومة الجهال وفي الليوان: تأبى حكومة المقتال

(١٦٩) وهي الرواية في م ، كما تقدم.

(۱۷۰) هذا كله فى عد. وفى اللسان : والقيل الملك من ملوك حمير يتقيّل مَنْ قَبَّلَه من ملوكهم ، أى يشبهُه . والمقتال : المختار بدلا من غيره . (قال) .

(١٧١) في م: الغارات. وفي اللسان والديوان:

جندك التالد العتيق من السادات أهل القِبَاب والآكال

(١٧٢) في م: الطارف: ماكسيته. والتليد: ما ورثته.

(١٧٣) في م: الآكال: جمع أكل، وهو الحظ.

(١٧٤) في م: ميل: جمع أميل: وهو الذي لاسلاح معه.

والعُوَّار (١٧٥): الضعيف. والأعزل: الذي لاسلاحَ معه. والكفل: الذي لايثبت على الخيل على شق، ولا يثبت على الخيل، وهو غَيْر فارس.

٧٦ - للعدا عندكَ البَوارُ ومَنْ وا لَيْتَ لَمْ يُعِمْ عَقْدُهُ بِاغتيال (١٧٦)

٧٧- ولقد شُبَّت (١٧٧) الحروب فما غمَّرْت فيها إِذ قلَّصَتْ عن حِيَال

شُبَّتُ أوقدت. يقال: شبَّ الرجل الحرب بشبها شبًا وشبوبا. قوله: غمرت فيها: أى ماوُجِدْت غمْراً. والغمُّر الذي لم يحرب الأمور. قلصت: [لقحت] (١٧٨) بعد أن كانت لاتلقح. وقوله: لقحت بَعْد حِيال: شبهها بالناقة إذا طال حيالها ثم ضربها الفحل، وقلصت؛ أي شمرت كما يقلص الإنسان ثوبه عن ساقه (١٧٩).

[ ذكروا أَنَّ باقى القصيدة مصنوع عليه ، وما أحسب ] (١٨٠) .

٧٨ - فلن لاح في المفارقِ شَيْبٌ يا لَبَكْرٍ وأَنكرَتْني الفَوَالي

[الفوالي: جمع فالية، وهي التي تُفلِّي الرأس](١٨١).

٧٩ - فلقد كنتُ في الشباب أُبارى

حين (١٨٢) أُغْدُو مع الصَّبَاح ضَلالَي

(١٧٥) في م: العواوير: جمع عُوَّار، وهو الحبان.

(١٧٦) وفي ب ، ج : تعز . وتُعر من أعربته النخلة إذا أعطيته تمرتها - يريد لا يجترئ أحد على من بينك وبينه عَقْد وعهد ؛ فأعداؤه لهم الهلاك ، أما أنصاره والموالون له فلا يجزؤ عليهم أحد ، ولا يمسهم ضر .

(١٧٧) في م: شُنَّت. وفي اللسان (قلص):

ولقد شبّت الحروب فما عدم حرت فيها إذ قلصت عن حيال (١٧٨) من اللسان .

(۱۷۹) هذا في عد وفي م: غمرت: نسبت إلى الغارة، وهي ضعف الرأى . يقول: أضرمت نار الحرب فكنت المجرب السديد الرأى .—

(۱۸۰) من م

(١٨٢) في م: حين أعدو مع الطاح ظلالي. وقال: الطاح: النشاط.

[ أُبَارِي : أُعارض ] (١٨٣).

٨٠ - أُبغض الحائنَ الكَذُوبَ وأُدْني

وَصْلَ حَبُل العَمَيْثِلَ الوَصَّالِ (١٨٤)

[ العَمَيْثَلُ : الذي يُطيلُ ثيابه في مشيته . والوصَّال : كثير المواصلة . ويقال العَمَيْثَل : الفرس الجواد . والعميثل : الأسد ] (١٨٥٠) .

٨١ - ولقد أُصْبِي (١٨٦) الفتاة فَتَعْصِي كل واشٍ يُرِيدُ صَرْمَ (١٨٧) حِبَالي

ويروى: فتأة.

۸۷ لم تكن قبل ذاك تُلْهُو بغيرى لا ، ولا لهوها حديث الرِّجَالِ لا ، ولا لهوها حديث الرِّجَالِ ٨٣ - ثم أَذَهَلْتُ عَقْلَها ربما أَذَ (١٨٨) مَلْتُ عَقْلَ الفتاةِ شِبْه الهلالِ

[أذهلت: أنسيت](١٨١)

٨٤ - ولقد أُغتدى إذا صَقَع الدِّيد مُشَدَّب جَوَّالِ

[ صَقَع : صاح . مشذَّب : قليل اللحم ] (١١٠) .

٨٥ - أَعْرَجِيٌّ تَنْسِهِ عُوذٌ صَفَايا

ومع العُوذِ قِلَّةُ الإغفال

<sup>(</sup>۱۸۳) من م.

<sup>(</sup>١٨٤) في ب، ج: وَصَّال.

<sup>(</sup>١٨٥) من م. يقول : أحبُّ الشجاعَ الكريم وأبغض الحائنَ الكذوب.

<sup>(</sup>١٨٦) في م: أستبي . وأستبي الفتاة أفتنُها .

<sup>(</sup>١٨٧) ا: قطع . والصرم والقطع بمعنى .

<sup>(</sup>۱۸۸) في م. يذهَلُ. (۱۸۹) من م. (۱۹۰) من م

العوذ (۱۹۱) هاهنا: يعنى الإبل التي تَعُوذُ بها أولادُها.

۸۶ - مُدْمَج سابغ (۱۹۲) الضَّلوع طويل الشَّ عَبْل الشَّوى مُمرّ الأَعالى حُصِ عَبْل الشَّوى مُمرّ الأَعالى المَحْصِ عَبْل الشَّوى مُمرّ الأَعالى [مدمج: محكم. سابغ: طويل. عَبْل: غليظ. ممرّ: مُحْكَم ] (۱۹۳).

٨٧ - وقِيَامِي عليه غير مُضِيع بالغُـدُو والآصَالِ مَا العُـدُو والآصَالِ

يعنى أنه لايضيع القيامَ عليه بالغدو والآصال (١٩٥).

٨٨ - فجلا الصَّوْن والمضَامِير عن سِيـ ٨٨ - فجلا الصَّوْن والمضَامِير عن سِيـ

[ الصون : الصيانة . المضامير : (١٩٦١ : الضمر بكثرة الجَرْى والعَدُو ، والسِّلد : الذَّبُ . والصَّفْصَفُ : الأرْضُ المستوية (١٩٧٠) الصلبة ] (١٩٨٠) .

٨٩ - يملاً (١٩٩) العَيْنَ عادِياً ومَقُودًا ومُعَرَّى وصافِنًا في الجِلاَلِ (٢٠٠)

(١٩١) في م: العوذ: حديثات النَّتَاج.

(۱۹۲) في ع : صابغ . (۱۹۳) من م . (۱۹۶) في م : دانما .

(١٩٥) من عد. وغير مضيع : غير مهمل له.

يقول. إنه لا يهمله ؛ بل يعني به دائما .

مصهرا وتصميرا رحسر). (۱۹۷) يقول: صيانته وتضميره كشفت عن مُهْر يشبه الذئب في سرعته حين يجرى في أرض صلبة أو رمال مستوية .

ر صبب و روى (٣٠٠) الصافن : آلقائم . وقيل الصافن من الحيل : القائم على ثلاث قوائم وقد أقاء ه ٩ - فَعَدَوْنا (٢٠١) بِمُهْرِنا إِذْ غَدُونا فَارِنِيه بِبَازِلِ ذَبَّالِهِ فَارِنِيه بِبَازِلِ ذَبَّالِهِ المُسِنّ إِلَاءَ القَيَادِ ذَفِيفا مَا القَيَادِ ذَفِيفا تَمَّ حُسْنًا فصار كالتّمْثَالِ آوَنِي (٢٠٠٠) القيَادِ نَفِيفا تَمَّ حُسْنًا فصار كالتّمْثَالِ آوَنِي (٢٠٠٠) وَفِيف مَسْنًا فصار كالتّمْثَالِ (٢٠٠٠) وَفِي بِن عَبْر بالوحوش تُراعي جاهر(٢٠٠١) الصّيد غير أمر احتيال (٢٠٠٠) جاهر(٢٠٠١) الصّيد غير أمر احتيال (٢٠٠٠) في بيسٍ تَذُرُوه ربح الشَّال (٢٠٠١) في بيسٍ تَذُرُوه ربح الشَّال (٢٠٨٠) في بيسٍ تَذُرُوه ربح الشَّال (٢٠٨٠) وَفَعَامٍ وَنَحُوضِ وَنَحُوضِ الرّبَا عَوْلَ الرّبًا لَا وَنَعَامٍ وَنَعَامٍ يَرَدِين (٢٠٠١) حَوْلِ الرّبًا لَا وَنَعَامٍ الرّدِين (٢٠٠١) حَوْلِ الرّبًا لَا وَنَعَامٍ الرّدِين (٢٠٠١) حَوْلِ الرّبًا لَا الرّبًا لَا وَنَعَامٍ يَرْدِين (٢٠٠١) حَوْلِ الرّبًا لَا الرّبًا لَا وَنَعَامٍ يَرْدِين (٢٠٠١) حَوْلِ الرّبًا لَا الرّبًا لَالْ الْمُنْالِ وَنَعَامٍ يَرْدِينَ الْمُنْالِ (٢٠٠١) حَوْلِ الرّبًا لَا الرّبًا لَا الرّبًا لَا الرّبًا لَا الرّبًا لَا الرّبًا الْمَالِ (٢٠٠١)

الرابعة على طرف الحافر. والجَلّ – بالفتح: ما تلبسه الدابّة لتُصانَ به ، وجمعه جِلاًل . يقول: هذا المُهْر يعجب الناظر إليه في كل حال .

(٢٠١) في ١، جه: فَعُدُوْنا . (٢٠٧) من م. والذيال: سابغ الذيل.

(۲۰۴) في عد: مع القِيَاد . (۲۰۴) من م .

(۲۰۵) تراعی : تراقب وتلاحظ وتنظر . صَوْب : جهة ، وناحیة . مجلجل : له صوتٌ شدید .

(٢٠٦) في ١، ب، م: هاجر. وفي م، ب: الصوت، ومعنى جاهر الصيد: اهجم عليه من غير أَنْ تَحتال لصَيْده. لأنه غافل بمراقبة المطر.

(۲۰۷) في عـ: غير أمر اختيال.

(۲۰۸) دَرَت الربع التراب وغَيَّرَتْهُ: طَيَّرَتْهُ. يقول: جرى في سرَعة كأنه نازٌ جَرَبُ في هشيم أثارته الربع. . . . . . . . يَردُن .

[النحوض: التي (٢١٠) لم تحمل الرِّثَال: جمع رأل ، وهو وَلَدُ النعام] (٢١٠) ٩٦ - لم يكن غَيْر لحمة الطَّرْف حتى كب تِسْعًا يَعْتَامُها كَالْمَغَالَى (٢١٢) ٩٧ - وظَلِيمَيْنِ (٢١٣) ثم أَيَهْتُ بالُمه - لَيْهَتُ بالُمه - لَيْهَتُ بالُمه - لَيْهَتُ بالُمه في وَخَالَى الطَّلِيم : ذكر النَّعام . أَيْهْتُ : صِحْتُ ] (٢١٤) . [الظّلِيم : ذكر النَّعام . أَيْهْتُ : صِحْتُ ] (٢١٤) . و وساق ومُسْمع مِحْفَالٍ (٢١٥) و وساق ومُسْمع مِحْفَالٍ (٢١٥) عاقلين البرود فوق العَوَالِي (٢١٦) عاقلين البرود فوق العَوَالِي (٢١٦)

(٢١٠) لم نقف على هذا المعنى في كتب اللغة التي بأيدينا . والمُعروف النحيض : الكثير اللحم ، والقليل اللحم ( اللسان – نحض ) .

(٢١١) من م. والعير: الحمار، وغلب على الوحشى. وفي اللسان: يقال: ألمعت الفرس والأتان: إذا أشرقت للحمل. واسودت حلاتها.

وقال الأصمعي : إذا استبان حمل الأتان ، وصار في ضَرْعها لمع سوداء فهي مُلْمِع . والرود : الذهاب والمجيء ، من راد يرود . يقول : وصار في وسط هذه الأنواع المحتلفة

التي فاجأها .

ى (٢١٢)كبَّ : صرع . يَعْتَامها : يَختار أَجْوَدَهَا . والمُغالى : المجاوز حَدَّه . والمغالى بالسهم : الرافع يده ، يريد به أقصى الغاية . يقول إنّه صرعَ تِسْعا منها في مدة قصيرة ، وكانت من خيرها ؛ فكأنه اختارها حين فعل ذلك .

(٢١٣) وظليمين معطوف على « تسعا ١١ في البيت السابق.

(۲۱٤) من م

(٢١٥) محفال : يجتمع الناس لغنائة لإعجابهم به . يقول : بعد الصيد اجتمعوا لينالون منه حاجتهم ، ومنهم من كان يشوى اللحم ، ومن كان يطبخه في القدور ، ومن كان يسقيهم ، ومن كان يغني لهم بصوت جميل جهير .

(٢١٦) ماء كرم: الحمر. العوالى: الرماح؛ وهو يرسم صورة لحؤلاء الشاريين الذين

١٠٠ خاك عَيْشُ شهدتُه ثَم وَلَّى
 كُلُّ عَيْشٍ مَصِيرُه للزَّوالِ
 إغزت محمد الله تعالى وهي مائة (٢١٧) بيت وبيت واحد (٢١٨).

#### تعليق \*

قد أشرنا في الهوامش إلى الخلاف في رواية الأبيات ، فليرجع إليها ، ونورد هنا بعض الخلافات الهامة :

١ - في الديوان : فهل تردُّ سُؤَالي

٩ - في الديوان: لُقُوط نصال. وفي م: سقوط النصال.

١٧ - في الديوان : عداني عن ذكركم .

٢٢ – في الديوان : فوق ديمومة تَغُوَّل بالسفر . . . . .

وتغُّولت المرأة : تشبّهت بالغول في تُلُونَّها ، وكذلك الصحراء .

٧٧ - في م: إذا حَرَّك السوط . . .

٢٨ - في الديوان: لاحَّهُ الصيفُ والصَّيَال...

• ٤ - البيت ساقط في م، والديوان.

٧٤ - في الديوان : وهُوَّان النفس العزيزة . . .

. ٤٩ - البيت في عد وحدها .

٥٤ - في الديوان: من خشية الندى . . .

٥٩ - بعده في الديوان:

ثم أسقاهم على نفد العَيْشِ فأروى إذُّوب رفدٍ مُحال

استخفَّهم السكر فقاموا يرقصون وبيدهم رماحهُم ، قد عقّدت في أعاليها الثياب ، أو أنهم و ربطوا ثيابهم في أعالى الرماح ليفرغوا للأكل والشرب .

(۲۱۷) هي مائة بيت لاغير -وقير سبق أن أشرنا في الهامش رقم ١٦٥ صفحة ٢٢٨ أن البيت ٥٩ مكرر في عـ. وانظر تعليقنا الآتي بعد. (٢١٨) من عـ. الأرقام هي أرقام الأبيات في المعلقة.

٠٠ - في م: وتُلْوِي بِسَوَامِ المِعْزَابَةِ المِحْلَالِ.

٦٦ - في الديوان. لن تزالوا . . .

٧٦ - ليست في الديوان.

٧٨ - ١٠٠ - هذه الأبيات كلها في الديوان.

وانظر صفحة ٢٣٠ ففيها إشارة إلى أنه قد قيل إنْ هذه الأبيات مصنوعة عليه ، ورأي للمؤلف في ذلك .

وقال لبيد بن ربيعة بن مالك (۱) بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن [ بن منصور بن عِكرِمة بن خصفة بن قيس عَيْلان بن مُضَر بن نزار بن مَعد بن عدنان بن أد بن اليسع بن الهَمَيْسَع بن نبت بن حمل بن قيدار بن إساعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ] (۲)

١- عَفَتِ الدَّيَارُ ﴿ مِحَلُّهَا فَمُقَامُهَا

بمنَّى تَأْبُدُ غَوْلِهَا فَرجَامُهَا

قال الأصمعى : منى : موضع قريب من طِخْفَة . وليس بمنى بمكة . وتأبَّلا : توحَّش وتقادم . والرِّجام (٣) : الهضب . والغَوْل : وادٍ من طلع ، وقيل : هما جَبَلان قريبان من طخفه (١) .

وعفَت : درست ، يتعدّى ولا يتعدى ، يقال عفت الديار ، وعَفَتْها الربح ، قال ذو الرمة (٥) :

لَمِيَّةَ أَطَلاَلٌ بِحَزْوَى دَوَاثِرٌ عَفَتْهَا السَّوَافي والرياح (٦) الموَاطِرُ

<sup>«</sup> ديوانه ٢٩٧ ، شرح القصائد السبع ٥٠٥ ، التبريزى ١٢٩ ، الزوزني ١٠٧ . (١) فى عد: بن ملاعب الأسنة . وملاعب الأسنة : هو أبو براء ، أخو لبيد لأمه . الله على مقدمة الديوان ؛ وأبو براء هو عامر بن مالك بن جعفر . (٢) من عد .

<sup>(</sup>٣) هذا في عد . وفي م : ورجام والغول : جبلان بالحمى قريبًا من طِخفة . وقال أبو عمرو: الغول الهضب ، والرجام : الهضاب . والرجام : وادمن طلح .

<sup>(</sup>٤) وفى هامش ج : طخفة : جبل عظيم فى عالية نجد لا يزال معروفًا بهذا الاسم . ومنى يسمى الآن منية . وغول : واد عظيم هناك . وكل هذه المواضع متقاربة معروفة بأسمائها إلى الآن . (٥) ديوانه ٢٣٩ .

<sup>- (</sup>٦) في الديوان : بعدنا والمواطر . والدوائر : التي قد امَّحت . والسوافي : الرياح التي تسنى التُراب . والمواطر : السحائب .

#### ٢ - فَمَدَافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّى رَسْمُهَا خَلَقاً كَمْ ضَمِنَ الْوَحِيَّ سِلاَمُهَا خَلَقاً كَمْ ضَمِنَ الْوَحِيَّ سِلاَمُهَا

الوَحا – بالفتح ؛ ويقرأ : الوُحى – بالضم : جمع وَحى (٧) . ومدافع يريد حيث يدفع الماء والسيل ، واحدها مدْفع . والرّيان : واد بنجد . وعُرِّى رسمها : أى خلا . [ وخَلَقا : أى ارتحل أهله عنه ] (٨) . والسّلام : الحجارة . وقال آخرون (١) : الرَّيان : ماء (١٠) لبنى عقيل (١١) .

### ٣- دِمَنٌ تَجَرَّمَ بعد عَهْد أنيسها حِجَجٌ خَلُونَ حَلاَلُها وحَرامُها

تجوّم: تكمَّل. تقول: حول مُجَرَّم: أى تامُّ كامل: حلالُها وحرامُها: يريد أشهر الحِلِّ وأشهر الحرم، [وهي رَجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم](١٢). قال ابن الأعرابي: وإن شت نصبت فقلت دِمَناً.

### ٤ - رُزِقَتْ مَرَابِعَ النَّجُومِ وصَابَها وَدْقُ الرواعد جَوْدُها فرِهَامُها

قال أبو عيدة: صاب وأصاب بمعنى واحد؛ والصَّوْب: المطر؛ أى قصد إليها . والمرابيع: أوائل الأمطار، وهى الأبكار، واحدها مِبْكار ومِرْباع. [ والولد رُبَع. وقال يونس بن حبيب لرجل ولدت امرأته: كيف الطَّلاَ وأمَّه؟ وإنما يكون الطَّلاَ ولَدُ الظبى لا غير، وإنما استعاره للمرأة كاستعارة المرابيع] (١٣) . [ الوَدْقُ : مطر الربيع، واحدته وَدْقَة . والجَوْد : ما قشر وَجْهَ الأرض] (١٤) والرهام: أمطار ضعاف، وواحدتها رهْمة] (١٥).

<sup>(</sup>٧) في م: الوُحيّ : جمع وحي ؛ وهو الكتاب .

 <sup>(</sup>A) من م.
 (٩) في عـ: وقال غيره.

<sup>(</sup>١٠) في شرح الديوان : في ديار بني عامر .

<sup>(</sup>١١) المعنى: آثار هذه المنازل كأتها كتاب في حجارة .

<sup>(</sup>١٥) ليس في عد. يقول : رُزقت هذه الديارُ أمطارَ الربيع فأخصبت وأمرعت.

#### ٥ - مِنْ كُلِّ سَارِيةٍ وغَادٍ مُدْجِنٍ ٥ - مِنْ كُلِّ سَارِيةٍ وغَادٍ مُدْجِنٍ

قال الأصمعى : سارية : سحابة تجىء ليلا . وغادٍ : بالغداة . الدَّجْن (١٦٠) : من الإدجان . والإرْزام : الصوت ، يَقُول لرعدها رَزَمة كَرَزَمة (١٧٠) الناقة على ولدها ، [يقال : أرزمت الناقة وأرزم الرعد](١٨)

#### ٦ - فعَلاً فروعَ الأَيْهُقَانِ وأَطْفَلَتْ

بالجُلْهَتُن ظِباؤُها ونعَامُها

الأَيْهَقَان : الجوجير (١٩) البَرَى ، الواحدة أَيْهقَانة . وأطفلت : ولدت فصار معها أطفالُها ، [ يريد أن الديار خَلَتْ فتناجَت فيها الوحوشُ ، ولا يُقال : أطفلت للنعام ، وإنما يقال : أفرخ النعام ، وإنما فعل هذا ، لأنّ الفَرْخَ بمنزلة الطَّقْلِ ] (٢٠) . الجُلْهَان : جانبا الوادى ، [ وهو ما استقبلك منه عن يمين وشهال ] (٢١) .

# ٧- والوَحْشُ ساكِنهُ على أطْلاَئِها على أطْلاَئِها على أطْلاَئِها على أطْلاَئِها على أَجَّل بالفَضَاءِ بِهَامُها

ويروى: والعِين (٢٢) ساكنةً. ويروى: والعُوذ ساكنة. عوذا: واحدها عائدة، وهي التي معها أولادها تَعُوذُ بها. وقوله: تأجَّل: أى تصبر آجالا. والإجْلُ: القطيع من البقر. قال الأصمعى: واحد البهام (٢٢) بَهْم وبَهَم وبِهَام، [ ولا يكون إلا في

(١٦) في م: والمُدْجِن : المظلم .

(١٧) وإرزام الناقة : حنيها ، وسحابة رَزِمة : إذا كانت مصوّتة بالرعد ؛ والضمير في إرزامها يعود على « عشية » . وقوله : وعشية - يعني وسحاب عشية ، والمعنى : هذا المطر من سُحب تأتى بالغداة ، وسُحب تأتى عشية ، كأن رعودها تتجاوب .

(۱۸) من عد.

(١٩) في م: الأَيْهُفَان: شجر. والمثبت في شرح الديوان وشرح القصائد السبع واللسان أيضا. وزاد في اللسان: وقيل هو نبت بشبه الجرجير وليس به.

(۲۰) من ع. (۲۱) من ع.

(٢٢) وهي رواية الديوان.

(٢٣) في ع : بهيمة ويهوم ويهام . وفي م : واخد البهام بَهْمة وبَهْم . وفي اللسان :

الضأن ] (٢٤) ، ومجرى البقر الوحشية (٢٥) كالضأن ، ومجرى الأرويَّة مجرى الماعزة . [ وأطلاؤها : أولادُها ، واحدها طَلاً ، والطَّلاَ : ولد الطبيّة ] (٢٦) . ويروى : والعِينُ عائدة (٢٧) .

## ٨ - وجَلا السيولُ عن الطَّلُولِ كَأْنَها وَلَا مُعَالِم السيولُ عن الطَّلُولِ كَأْنَها وَاللَّمُها (٢٨) رُبُرُ تُجِدُ مُتُونَها أقلامُها (٢٨)

[٣٦] جلا: كشف. والطُّلُول: جمع طَلَل، وهو ما شخص من الديار. والزُّبُو: الكتاب الكتب، وهو جمع زَبُور، وهو فعول بمعنى مفعول، وتُجد : تجدد أى يُعَاد عليها الكتاب بعد أن درست. متونها: أوساطها. وإذا بُنيت الزبر (٢٩) بالحجارة والطين فهي مزبورة، وإذا بُنيت بالخشب فهي معروشة (٣٠).

٩ أُورَجْعُ واشِمَةٍ أُسِفَّ نَوُورُها
 كِفَفاً تَعَرَّض فوقَهُنَّ وشِامُها

البَهْمة : الصغير من أولاد الغنم الضأن والمعز والبقر من الوحش وغيرها الذكر والأنثى فى ذلك سواء . وقيل هو بهمة إذا شب ، والجمع بَهْم ، وبَهَم ، وبِهام . وقال ثعلب فى نوادره : البَهْم صغار المعز (بهم) . والمثبت فى القاموس أيضًا .

٠ (٢٤) من م

(٧٥) في عـ : ومجرى الوحشية مجرى الضائنة في كل شيء في خصب لا يهيجها شيء .

(٢٦) من م . (٢٧) يقول : هذه الديار صارت مألفا للوحش بعد أن كانت مغنى

للإنس .

(٣٨) في م: جلت السيوف التراب عن الطلول ، قال ابن الأعرابي : الطلل : ما رتفع من الدار والنؤى والكرْس ، لأنها تبقى . والزُبر : جمع زبور ، وهو الكتاب ؛ قال أبو الحسن : الزابر : الكاتب ، ويقال : زبرت البئر ، أى طويتها وقوله : تجد متونها أقلامها ، أى تعاد عليها الكتابة بعد ما درست ، وإذا بُنيت البئر بالحجارة فهي مزبورة ، وإذا بُنيت بالخشب فهي معروشة .

(٢٩) يقصد البئر، كما تقدم في م.

(٣٠) يقول : وكشفت السيولُ عن أطلال الديار فأظهرتها ، وكأنها كتب تجدُّدُ الأقلامُ كتابتَها . وفي اللسان : تخدّد - بالخاء المعجمة . الرَّجْع: ترديدها. الوَشَم: هو أَن يُغرز المِعْصَمُ ثَم يُثَدَّرُ عليه النَّؤُور، وهو حصاة مثل الأثمد. ومعنى أُسِفَّ سُقِي وذُرَّ عليه النَّؤور. والكِفَف: الدارات من الوَشْم، الواجدة كفة. وقوله: فوقهنَّ وشَامها؛ أَي (٣١) بمينًا وشهالا (٣٢).

١٠ - فوقَفْتُ أَسَأَلُهَا وكيف سُؤَالُنا

صُمّا خَوالد ما يبينُ كلامُها

يسأل الدمنة الصُّمَّ يعني الأثانيِّ. ويروى: سُفْعاً خوالد (٣٣).

١١ - عَرِيتُ وكان بها الجميعُ فأبكرُوا
 منها وغُودرَ نؤْنها

عريت: لم يَبْقَ فيها أحد لما ذهب أهلها ، وأبكروا (٢١) : غدوا . النُّؤى : حاجز يُجْعل حول البيت . والثُّمَام : نبت ينبُت حول الخيمة وبجعل حولها ليمنع السيل .

١٢ – شَاقَتْك ظُعْنُ الحِيِّ يومَ تحمَّلوا فتكنَّسُوا قُطُنا تَصِرُّ خِيَامُها

ويروى : حين تحمَّلُوا . وتكنَّسوا : أي جَعلوا الهوادج كُنْسا كما تكنسُ الظباءُ في

<sup>(</sup>٣١) هذا في ع. وفي م: رجْع واشمة: أراد النقش، وهي التي تشم بالإبر ثم تعشره نؤورا. وهو الإثمد وبه تسفّ اللثة واليد. والوشام: جماعة الوَشْم. والكفف: دارات نؤور في ظاهر الكف، وكل حَلْقَة ودارة كفّة. وقوله: تعرّض فوقهن: أي أخذ الوشم بمينا وشهالا. وأنشد لذي البجادين دليل رسول الله عليا حين أخذت ناقته بمينا وشهالا:

تَعَرَّضِي مَدَارِجًا وَسُومِي تَعَرُّضِ الجَوزاءِ للنجوم (٣٢) يقول: كأن هذه الرسومَ ترديدُ واشمةٍ وشمًا قد ذرّت نَوْو ها فوق داراته. (٣٣) والسَّفْعة: سواد إلى حمرة. الصَّمَّ: الصخور. والخوالد: البواقي. ما يَبِين: ما يستين ؛ أي لاكلام لها فيتبيّن.

الأرض ، [ الواحد كنيس ] (٣٠٠ . قوله : تَصِرُّ خيامها : يعنى (٣٦٠ أن الإبل تُسرِعُ فتصرُّ العيدان (٣٧٠ .

١٣ - مِنْ كُلِّ محفوفٍ يُظلُّ عِصِيَّهُ زَوْجٌ عليه كِلَّةٌ وقِرَامُها

قال أبو الحسن : يعنى الهَوْدَج قد حُفَّ بالثياب . وعصِيَّهُ : عيدان الهَوْدَج . والزوج : النمو الواحد . [ ويقال الديباج ] (٣٩ ) . والقرام : الستر [ الرقيق ] (٣٩ ) . وكل ماسترت به شيئا أو غطَّيْتَه فهو قِرَام .

١٤ - زُجَلاً كأنَّ نِعَاجَ تُوضِحَ فوقَها وَجْرَةَ عُطَّفاً آرامُها وظباء وَجْرَةَ عُطَّفاً آرامُها

زُجَلاً: يعنى جماعات ، واحدتها زُجْلة . والنّعَاج : بقر (۱٬۰) الوحْش . ونُوضِح وَوَجْرة : موضعان . [ فوقها : أى فوق الهوادج ] (۱٬۱) . وعُطَّفًا (۲٬۱) ملتفتات . والآرام : الحوالص (۲٬۱) البياض (۱٬۱) .

١٥ - حُفِزَتْ وزَايَلها السَّرَابُ كأنها أَثْلُها ورضَامُها ورضَامُها

<sup>(</sup>٥٥) ليس في م.

<sup>(</sup>٣٦) في م: وقوله: تصرّ خيامها: أي لسرعة الإبل تصر الخُشب.

<sup>(</sup>٣٧) القطن: جمع قطين، وهم الجماعة. والقَطِين أيضًا: الحشَم. والقَطِين: الحَبران والعبيد. وقال أبو جعفر: قُطُنا يريد ثياب قطن وليس للقطين هنا معنى.

<sup>(</sup>٣٨) من م . ونسب التفسير كله إلى الأصمعي .

<sup>: (</sup>۳۹) من م

<sup>(</sup>٤٠) في م: والنعاج: البقرا.

<sup>(</sup>٤١) من م.

<sup>(</sup>٤٢) في م: عطفا: أي ثانية أجيادها إلى أمهاتها ملتفتة إليها.

<sup>(</sup>٤٣) في م نه والآرام : أولاد الظباء ، واحدها رئم .

 <sup>(</sup>٤٤) شبهها بالظباء والآرام التي معها أولادها لتفزّعها إلى أولادها وإرشاقها ؛ فهو أحسَنُ لها .

حُفِزَت : دُفعت واستَحثَّت . وزايلها السراب : إدا دفعها ، وقيل : وزايلها :

والأجزاع: معاطف الأدوية، واحدها جزّع. [فشبّه الحمول بنَخل ذلك الوادى] (٢٤١). والأثل: شجر. والرّضَام: حجارة (٢٤١) بعضها فوق بعض، واحدتها رضمة، ومنه يقال للبعير إذا برك فلم ينبعِث: رَضَم البعير بنفسه (٤٨).

١٦ - بل ما تَذَكَّرُ من نَوَارَ وقد نَأْتُ وتَقطَّعَتْ أسبابُها ورمَامُها

الرَّمام : الحبال الصِّغار ، واحده رُمَّة ، مثل حِمَام وحمّة . [ وبها سُمّى ذو الرُّمَّةِ من وجهين : قيل كان يعلّق رُمَّة ، أى حَبُلاً ، وهو صغير ، كما تفعل الأعراب . وقيل لقوله ، وصف الوتد (٤٩) :

أَشْعِثَ باقى رُمَّة التقليد نَعَمْ فأنْتَ اليوم كالعمود

والأسباب: الحبال ، واحدها سبب ] (٥٠) .

١٧ - مُرِّيَّةٌ حَلَّتْ بِفَيْدَ وجاورَت

أَهْلَ الحجاز فأيْنَ منك مَرَامُها

مُرِّيَة : من بني مرة بن عوف بن ذبيان . وحلّت : نزلَتْ . وفَيْد : موضع ، وهو مبرز الحاج من العراق (٥١) . ومرَامها ، مطلبها . [ الحجاز : حائل بين نجد رته مة ، يقال إنّه حصن ] (٥٢) .

١٨ - بمشارِق الجَبَليْنِ أو بِمُحجَّرِ فتضمَّنَتُهِا فَوْدَةٌ فُرخَامُها

(۵۴) من م

<sup>(</sup>٤٥) في م: وزايلها: أي فارقها السراب، أي يرفعها مرة ويضعها أخرى.

<sup>(</sup>٤٦) من م. (٤٧) في م: صخور.

<sup>(</sup>٤٨) وبيشة : واد بعينه . والمعنى إن هذه الظُّعُن حينَ دفعت لتجدُّ في السيركان ينكشف عنها السرابُ ، وكانت تبدو وكأنها أشجار الأثل أو القطع الضخمة من الصخور .

<sup>(</sup>٤٩) ديوانه : ١٥٥ . (٥٠) من م

<sup>(</sup>٥١) في م: وفيد: موضع من منازل الحاج العراقي ببلاد طيئ.

الجَبَلان: جَبَلا طبى ، وهما سلمى وأجأ. [ومُحَجَّر: فيه لغتان ، بكسر الجيم وفتحها ، وهو واد ببلاد الدَّواسر وفَرْدَة: قريب من مَحجَّر، وهى أكمة . ورُخامها: جبل قريب من ذلك ] (٥٣) . وتضمنتها : أى نزلت بها .

19 - فصُوائقٌ إنْ أيمنَتْ فظنَّةٌ منها وحَاف القَهْرِ أَوْ طِلْخَامُها

فصُوائق: موضع، ويروى: فصُعائد، وقوله: إن أيمنَتْ، أي أخذت يمينا إلى ناحية اليَمن، وكذلك يُقال أعرق الرجل إذا أراد العِراق، وهو مُعْرِق، ومن الشام أشأموا، فهم مشئمون. [ والمظنّة - بكسر الظاء وفتحها: العلم، قال الله تعالى (٤٠٠): فظنّوا أنهم مُواقِعُوها؛ أي علموا وأيقنوا ] (٥٠٠). والقهر (٢٥٠): جبل، والوحاف: جمع (٧٠) وحُفة: وهي الأماكن المرتفعة قد يكون فيها الماء، وطلْخام: اسم جَبل بعينه من وراء نجران بمسيرة يومين (٨٥٠).

· ٢٠ - فَاقْطَعْ لُبَابِهَ مَنْ تَعَرَّضَ (٥٩) وصْلُه وَاصِلِ خُلَّةٍ صَرَّامُها

اللُّبَابة: الحاجة (١٠٠). تعرض: أى فسد. وصله: مواصلته. [ ولشرُّ واصل خُلَّة: يعنى الذي لايدوم على مودة ] (١٦١). وقيل: أحسنُ الناس وصلا أوضَعهم للصَّرْم في موصفه (١٢٠).

<sup>(</sup>٥٣) هذا في م. وفي عد : محجّر ، وفَرْدَة ، ورُخَامها : مواضع .

<sup>(</sup>٤٤) سورة الكهف ، آية ١٤.

<sup>(</sup>٥٥) من م: وفي عـ: والمظنة: موضع.

<sup>(</sup>٥٦) في م: والقهر جمع قهرة ، وهي جبال مرتفعة ببلاد بني الماجر وفي ا ، ومعجم ياقوت : القهز – بالزاى . (٥٧) في ع: جمع وحفة ، وهو الجبل الصغير .

<sup>(</sup>٥٨) في ع: وطلخامها: موضع . (٥٩) في ١: تعذر .

<sup>(</sup>٦٠) في عد: أي اقطع لبانتك. عمن تعرّض وصله: أي لم يستقم لك.

<sup>(</sup>۹۱) من ع.

<sup>(</sup>٦٢) أو المعنى : فاقطع أرَبَك وحاجتكُ ممن كان وصُلُه معرَّضًا للزوال . وشرُّ الناس مَنْ كان يتجنى ليقطع مودة صاحبه .

#### ٢١ - وَاحْبُ المُحَامِلَ بِالجِزِيلِ وَصَرْمُهُ بِالْجَزِيلِ وَصَرْمُهُ بِالْجَزِيلِ وَصَرْمُهُ بِالْجَزِيلِ وَالْمُهَا بِالْقِ إِذَا ظَلَعَتْ وَزَاغَ (١٣) قِوامُها

[احْبُ : بمعنى أعط ] (١٤) . المُحاملَ : الذي يكافئك ويعرفُ الحقَّ على نقسه ، وهو الذي يجاملك . وقوله : وصَرْمه باقٍ : أي وقَطْعُه باقٍ (١٥) : متى قَطَعَك قطَعْته . والصَّرْم والقطيعة واحد . وظلعت (١٦) يعنى الخُلة ؛ أي اعوجَّت ومالت . وزاع قوامُها : أي مال مِلاَكُها (١٧) .

#### ٢٧ - بِطَليح أَسفارٍ تَركْنَ بَقِيَّةً وَسَنَامُهَا وسَنَامُهَا وسَنَامُهَا وسَنَامُهَا

الطَّليح: [الكالَّة] (١٨) المُعْبية. ويقع هذا على الآدميين، قال النبي عَلَيْكُ لرجل من الأنصار (١٦): مالى أراك طليحا. [وقوله: تركن بقية: أى بقيةً من نفسها. يقول: لم تأكل الأسفارُ نفسها] (٧٠). وأحنق: ضَمَر. والحنق الضامر.

[ وصُلْبها : ظهرها . سَنَامها : أعلاها . والسَّنَامُ من كل شيء أعلاه . ومنه قوله عَلَيْكُ اللهِ وصُلْبها : لكل شيء سَنَام . وسَنَام القرآن سورة البقرة ، ولكل سَنَام ذِرْوَةٌ ، وذرْوَتُها آيةً الكرسي ] (٧١) .

# ٣٣ - فإذا تَعَالَى لَحَمُها وتحسَّرَتْ - وتقطَّعَتْ بعد الكَلاَلِ خِدَامُها

تعالى : ارتفع ، وتعالى : أى كبر (٧٢) وارتفع على مَنْ فى سِنَها . وقيل معنى قوله : تعالى : ذهب لحمها . تحسرت : قيل معناه ذهب لحمها ، وقيل معناه سقط وَبرُها ، وقيل

<sup>(</sup>٦٣) في عـ: وزال. وفي ١، ب: طلعت ، وظلعت - معًا.

<sup>(</sup>٦٤) من م . (٦٥) قي م : أي قطيعته باقية .

<sup>. (</sup>٩٦) في م: إذا ظلعت: إذا مالت مودتُه عنك.

<sup>(</sup>٩٧) في ع: وقوامها: عادها. (٩٨) ليس في م.

<sup>(</sup>٦٩) في م: ومنه الحديث: مالي أرى قيسا طليحا.

<sup>(</sup>۷۰) من ع . ا

<sup>(</sup>٧٢) في م: تعالى: أي ذهب وارتفع من الهزال، وسيأتي.

معناه: صارت حسِيرا، أى معْيية، وقيل: هى تفعّلت من الْحَسْرَة. [ وتحسَّرت: تقطَّعَت. والْحَسِير: المنقطع، من قوله تعالى (٧٣): ينقلِبْ إليكَ البَصَرُ خَاسِئًا وهُو حَسِير. وجمع الْحَسِير حسْرَى. والكلال: الإعياء] (٢٤). والْخدَام: سيورٌ تشَدُّ على الأرساغ، الواحدة خَدَمة، وهذه السيور في موضع الخلاخل، فسُمِّيت خَدَمة باسمها (٧٠).

[ ورُوىَ أَنَّ أَعربِيا قدم على عبد الله بن الزبير أيام خلافته فقال : ياأمير المؤمنين ، إنى أبدع بى ، أى حَفيت ناقتى . قال : ارقَعْها بِسبْت (٢١) ، واخصفها بعُلْب – والعُلْب : السير الذي لم يجَدْ دبغه – وسر بها الأبْرَدَيْنِ ، فقال : جئتُك مُستَعْطيًا لا مستوصفا ؛ فلعن الله ناقة حملَتْني إليك . فقال عبد الله بن الزبير : إن وراكبها – إن بمعنى نعم ] (٧٧) .

- ۲۶ - فلها (۷۸) هِبَابٌ في الزِّمام كأنها

صَهْباءً رَاحَ مع الجَنُوبِ جَهَامُها

الهِبَاب: السرعة والنشاط، وقوله: كأنها صَهْبَاء: المعنى: كأنها سحابة صَهْبًاء (٧٩)، ثم أقام الصفة مقام الموصوف. والجهام: السحاب الذي هراق ماءه فأدْنَى ربح تسوقُه وهو أسرَع لسيْره.

[ وقال الشاعر \* جهام هراقت ماءها بالأصائل \* والجنوب : الريح اليمانية ] (١٠٠) . ويروي : هتات . ومعنى هذا البيت أنه يصف ناقة له بعد الكَلاَل ، وهو الإعياء وقد تحسرت – لها هباب في الزمام مثل السحاب (١٦١) .

<sup>(</sup>٧٣) سورة الملك ، آية ٤.

<sup>(</sup>٧٤) من م.

<sup>(</sup>٧٥) في م: والحدام جمع حدمة ، وهي سيور تُربَط في نعالٍ تُنعل بها الإبل إذا حفيت إلى أرساغِها . (٧٦) السبت : الجلد المدبوغ .

<sup>(</sup>٧٧) من م. يقول : فإذا ارتفع لحمُها إلى رءوس عظامها وأعْيَتْ ، وتقطعت السيور التي تشد بها نعالها إلى أرساغها . . .

<sup>(</sup>٧٨) في عـ : ولها . . . خفّ مع الجنوب . .

<sup>(</sup>٧٩) في م: السحابة الصهباء: التي لم يكن فيها ماء هاهنا. (٨٠) من م.

<sup>(</sup>٨١) يقول: لهذه الناقة - بعد ذهاب لحمها - نشاط في الزمام مثل هذا السحاب الذي هراق ماءَه فأدنى ربح تسوقه لخفّته.

#### ٢٥ - أو مُلْمِعُ وَسَقَتْ لأَحْقَبَ لأَحْقَبَ لأَحَهُ

طَرْدُ الفُحولِ وضَرْبُها وَكِدَامُها

المُلْمِع : التي (٨٢) قد استبان حُمْلُها . ويقال لذوات الحوافر [ والسباع ] (٨٣) : قد أَلْعَتْ فهي مُلْمِعٌ : إذا استبان حملها . وقوله : وسقت – معناه جمعت ؛ قال الله تعالى (٨٤) : والليل وما وَسَقَ . وقيل معنى وسقت استجمعت .

وقيل بمهنى واحد (٥٥) . والاحْقَبُ : الحمار الذى فى حَقيبته بيَاض . [ وقيل : بل لدقّة حِقْوَيه لاحَهُ : أى أضمره وأهزله ] (٢٦) ، ولاحه غيره ؛ قال الله تعالى (٢٠) : لوَّاحة للْبُشَر . والطَّرد : طَرْدُ الفُحول عنها . والكِدام : العضاض (٨٨) .

٢٦ - يَعْلُو بِهَا حَدَبُ الْإِكَامِ مُسَحَّجُ (١٩٩)

قد رَابَه عِصْيانُها وَوحَامُها

[يعلو: يرتفع] (١٠). الْحَدَب: ما ارتفع من الأرض. [وهو جمع حَدَبة، وجمع حَدَبة، وجمع حَدَبة، وجمع حَدَب حداب. ويقال: الرزقُ في مطلع الْحِدَاب. المسخّج: المعضّض. ويروى: مشخّع (١٠) – بالشين المعجمة، وهو من الصوت – بكسر الحاء. الشّحِيج: الصوت في الْحَلق (٩٢). رابه: شكّكَةُ. والعصيان: الامتناع. [والوِحَام (٩٣) هنا: الكراهية للشيء وفي غيره الشهوة. يقال: وَحِمَت المرأةُ: إذا اشتهت الطعامَ على الحمل [٩١).

(٨٢) في هم: الأتان التي قد بان حملها واسودَّت حلماتها.

(۸۴) من م . (۸٤) سوره الانشقاق ، آیة ۱۷ .

(٨٥) في م: وسقَتْ: أي حملت ماء الفَحْلِ، ويُقال أرض تَسِقُ الماء: إذا أمسكَتْهُ. (٨٦) من م. (٨٧) سورة المدثر، آية ٢٩.

(٨٨) يقول : أو مثل أَتَان بان حملها لفَحْلٍ أَحْقَب قد غَيَّره طرده للفحول وضَرْبُهَا نضُّها . (٨٩) في عد : مُشَحَّجًا .

(٩٠) من م. (٩١) وهي رواية عه، كما تقدم.

(۹۲) فی عد: والشحیج: أصوات الحمیر، ویروی: مسجح، من سجح بها

(٩٣) في عـ: والوحام: التي تشتهي الشيء في حملها.

(٩٤) من م. يقول: يعلوهذا الفَحْلُ الآكامَ بهذه الأتان إبعادًا لها من الفحول، وقد

# ٧٧ - بأُحِزَّةِ التَّلَبُوتِ يَرْبَأُ فَوْقَها قَفْرُ المَرَاقِبِ خَوفُها آرَامُها

الأجزّة: ما غلظ من الأرض، واحدها حزيز، ويقال: الحزّان. والثّلبوت: موضع [بنجد] (١٥٠). ويَرْبَأُ: يعلو مخافة رَام وفارس. والمَرَاقب (٢٦٠): المحارس. وقوله: خوفها آرامها – يعنى الأعلام المُشْرِفَة. ليس شيء تخافه غير تلك الأعلام. والأصل في الآرام الأعلام كانوا يضعونها على القبور والطرق، وأراد هنا أماكن مرتفعة، واحدها إرّم وارّمى. والمعنى إن هذا الحار يُخافُ تلك الأعلام إذا رآها، لأنه يتوهم راما تحته.

#### ۲۸ - حتى إذا سَلخا (۹۷) جُمَادى سَنَّةً جَزَآ فطال صِيامُه وصِيَامُها

ويروى : جرَّا . وقوله : ستة ؛ أراد ستة أشهر ، أولها المحرَّم ، وآخرها جهادى . وجزأ : استغنى بالرطب عن اليابس ، وهو الجُزْء . والصِّيام (٩٨) : القِيَام . وقال : سمعتُ العربَ تسمى جهادى الأخرى جهادى ستة ، أى من أول السنة إلى جهادى الآخرة ستة أشهر .

٢٩ - رَجَعَا بأمرهما إلى ذِي مِرَّةٍ (١٩٩)

حَصِدً وَنُجْعُ صَرِيمةِ إِبْرَامُها

رَجَعا: أي الأتان والحار. والعزَّة (١٠٠): القوة. والمِرَّة: القوَّة. يعني رجعا بأمرهما إلى رَأْى قوى ؛ أي عَزَمَا على وُرودِ الماء. والْحَصِد: المحكم. [ وصريمة: عزيمة. والإبرام: الإحكام. والصريمة فيها أمور: العزيمة في الأمر، والصبح أيضا، قال [ الشاعر] (١٠٠١):

شكَّكه في أمرها عصيانها إياه في حال حملها ، واشتهاؤها إياه قبله .

<sup>(</sup>٩٥) من م. (٩٦) في م: قفر المراقب: حال ، والمراقب موضع الارتقاب ، وهو حيث يقعدُ عَيْنُ القوم. (٩٧) في عد: انسلخا.

<sup>(</sup>۹۸) فى م: والصيام - هاهنا: الصيام عن الماء. وسلخا: أى مضى عليها: (۹۸) فى عد: إلى ذى عزّة ، وقال: ويروى: ذى مِرّة .

<sup>(</sup>١٠٠) انظر الهامش السابق . (١٠١) من:١.

#### « تَجَلَّى عن صريمته الظلام (١٠٢) «

وهي قطعةٌ من الإبل منقطعةٌ عن معظَمها، وجمعها صَرَائِم، قال الفرزدق: أقولُ له لما أتاني نَعِيه به لا بظَيْي بالصريمةِ أَعْفَرا وهي الأرض المحصود (١٠٣) زرعُها أيضاً ] (١٠٤).

٣٠ - وَرَمَى دَوَابِرَهَا السَّفَا وتهيَّجَتْ

ريحُ المصايفِ سَوْمُهَا وَسَهَامُها

الدَّوَابر: مَآخرِها (۱۰۰) ومقادمها ، يقال لها السنابك . والسَّفَا : شوك البُهمي (۱۰۱) . والمصايف : جمع مصيف (۱۰۷) . وتهيَّجَت : هاجت . وسَوْمُها : مَرَّها . وسَهَامها (۱۰۸) : حَرِّها ، وقيل مَرَّها (۱۰۹) .

٣١ - فَتَنَازَعَا سَبِطاً يَطِيرُ ظِلاَلُهُ

كَدُّخَانَ مُشْعَلة يُشَنُّ ضِرَامُها

سَبِطاً : غبارا طویلا ممْتَدًا . مُشْعَلة : نار . وقوله : تنازعا : أى تجاذبا . والظلال من الغبار ، ويروى : نُسَالُه . [يشبُّ : يرتفع . الضِّرَام : الحطب ، وهو من أسهاء النار أيضاً ] (١١٠)

(۱۰۲) صَدْر بیت لبشر بن أبی خازم ، وصدره – کها فی اللسان (صرم): « فبات یقول أصبح لیل حتی »

(۱۰۳) في ب: المحصودة تزرعها أيضا. (۱۰۶) من م.

(١٠٥) في م، وشرح الديوان : الدوابر : مآخير الحوافر .

(١٠٦) في عـ: النهي . وفي م : والسفا : شوك البهمي هاهنا ، وواحدة السفا سفاة ؛ وهو يجفّ إذا جاء الصيف .

(١٠٧) في م: جمع مُصِيف، وهو الرعى أيام الصلف.

القصائد السبع : والسَّهَام : وهج الصيف وشدة حره . وقيل سَوْم الربح . وفي شرح القصائد السبع : والسَّهَام : ربح حارة .

(۱۰۹) يقول: وأصاب شوك البهمي مآخير حوافرها ، وتحركت ريح الصيف – مرورها وشدة حرها – يشير إلى انقضاء الربيع ومجيء الصيف وحاجتها إلى الماء.

(١١٠) من م . وهو يقول : فتنازعاً – وهما في عَدْوِهما نحو الماء – غُبارا طائرا ظِلاله ، كأنه دخان نار مشتعلة قوية .

#### ٣٧ - مشمولة غُلِثَتْ بنابِت عَرْفَج كَدُخَانِ نَارِ ساطع أَسْنَامُها (١١١)

غلِثَت : خُلطت . مشمولة : مِنْ صِفَةِ مُشْعَلة (١١٢) . بنابت عَرْفج (١١٢) ، أى بعضه عرفج أخضر ، وهو أكثر لدخانِه وهو رطب . يقال للبعير : هو يأكل الغلث (١١٤) ، أى الخليط . وأسنامها : ما ارتفع منها ، وهو من قولك : قد تسنَّم الرجلُ الجمل : إذا كان فى سنامه وأعلاه (١١٥)

٣٣ - فضى وقَدَّمها وكانت عادةً من عَرَّدَتْ - إقدامُها منه - إذا هِيَ عَرَّدَتْ - إقدامُها

عَرَّدَتْ: أُجِبِلَتَ (١١١٦)

٣٤ - فتوسَّطَا عُرْضَ السَّرِيِّ وصَدَّعَا مُتَجَاوِراً قُلاَّمُها (١١٧ مسجورةً مُتَجَاوِراً قُلاَّمُها (١١٧

(١١١) البيت في اللسان أيضا (رجل).

(١١٢) مشمولة : هبت عليها ربح الشال ، وهي أجدر أن تُقُوِّيَها .

(١١٣) في م: العرفج كثير الدخان لا يكاد يَيْبَس ، وفي معنى هذا قول قال الراعى – يصف كثرة الدخان :

كُدْخَانٍ مُرْتَجِل بأعلى تَلْعَةٍ غَرْثَان ضَرَّم عَرْفجا مبلولا وساطع: مرتفع أ

(١١٤) في م: ويقال بالغين المعجمة والعين المهملة. وقد كتب فوقها في عـ كلمة

(١١٥) يقول : قد هُبَتْ عليها ريحُ الشهال ، وقد خُلط ما أوقدت به بالعَرْفج ؛ فكَثُر دُخانها ، وصار كدُخان النار التي سطع أعلاها .

(١١٦) في شرح الديوان : عَرَّدَتْ : حادَتْ عن الطريق . وفي اللسان : عرد : ترك

(١١٧) في م: أقلامها ؛ قال : والأقلام : قَصَب اليَراع . ويروى : قُلاَّمها . وفي الديوان : متجاوزا - بالزاى . والبيت في اللسان (قلم ، سجر) .

[ توسَّطا : أي دخلا وسطه ] (١١٨) . عُرْضِ السَّرِي : أي ناحية منه ، وهو نَهْرُ صغير (١١٩) .

وصَدَّعا: أَى شُقَّقَا النبتَ الذَى كَانَ فَى المَاء ، مسجورة : عينا (۱۲۰) عملوءة ويقال بئر مسجورة : إذا ملأها السيلُ. وقُلاَّمها : نبت القَصَبِ . ومتجاورا : أَى يلتّق بعضهُ ببعض لقلة واردها ، ويروى : فتوسَّمَا . ويروى : فرمى بها (۱۲۱) .

٥٣- محفوفة وسط البراع يُظلُّها

- محفوفة: يريد (۱۲۲) العيْنَ ؛ حُفّت بالقَصَب ، نباتُها فيها يُظلُّها. والغابة (۱۲۳): موضع الأسد ؛ أى قَصَبها. مُصَرَّع: ساقط (۱۲۱). وقصب قِيام (۱۲۵) ، وهو البراع. والغابة (۱۲۱): الأجمة.

٣٦ - أَفَتِلْكَ أَمْ وحشيَّةٌ مَسْبُوعَةٌ وهادِيةُ الصُّوَارِ قِوَامُها خَذَلَتْ وهادِيةُ الصُّوَارِ قِوَامُها

أفتلك : يعنى الأتان . أم وحشية : يعنى من بَقَر الوَحْش ، مسبوعة : أكل السبعُ ولدَها . خذلَتْ : تأخرت عن القطيع . [ والْخَذُول : المتخلّفة ] (١٢٧) : والهادية : التي

<sup>(</sup>۱۱۸) من م.

<sup>(</sup>١١٩) في م: عرض السِرى : ناحية النهر ؛ وأهلُ الحجاز يسمون النهر سَرِيًّا .

<sup>(</sup>١٢٠) في عه: غير مملوءة - تحريف.

<sup>(</sup>۱۲۱) يقول : فتوسط العَيْر والأَتَانُ جانب هذا النهر الصغير ، وشقًا عينا مملوءة بالماء كُثر هذا الضَّرْب من النبات على مائها ، لقلة وروده .

<sup>(</sup>١٢٢) في م: محفوفة ، أي محوطة من جميع نواحيها - يعني العين.

<sup>(</sup>۱۲۳) في م: والغابة: الأجَمَة ، وهي الشجر الملتف ، وجمعها غاب وغابات ؛ وسأتي بعد .

<sup>(</sup>١٧٤) في م: مصرع: أي بعضه فوق بعض.

<sup>(</sup>١٢٥) في شرح الديوان: قيامها: ما انتصب منها.

<sup>. (</sup>۱۲۲) انظر ما سبق ، وهامش رقم ۱۲۳.

<sup>&</sup>quot; (۱۲۷) من م.

تهدى الصوار، أى تكون فى أوله. والصوار: قطيع من البقر [ والظباء ؛ وجمعها صيران ] (١٢٨). وقوامُها: يعنى (١٢٩) مِلاَكها، يعنى أنها تدلُّهم وتهديهم إلى الماء (١٣٠).

٣٧ - خَنْساءُ ضَيَّعَت الفَرِيرَ فَلَم يَرِمْ (١٣١) عُرْضَ الشَّقَائِقِ طَوْفُها وبُغَامُها

الحنساء: قصيرة الأنف، والبقر كلها خُنس. [ وأصل الحنوس التأخر، من قوله تعالى (١٣٢): فلا أُقْسم بالخُنسِ - يعنى الأنجم السنعة الطوالع، لأنها تتأخّر عن مطالعها ] (١٣٣). والفَرير (١٣٤): ولدها. والشقائق: جمع شقيقة (١٣٥)، وهي أرضٌ غليظة. وقيل: هي الرملة المستطيلة التي فيها النبات. لم تَرِمْ: لم تبرح، تطوف (١٣١) وأَدْبُغُم. والبُغام: الصياح (١٣٧)، وإذا كان القَلقُ ابتدأ البُغَام والطواف (١٣٨).

٣٨ - لمُعَفَّرٍ قَهْدٍ تنازَعِ شِلُوهُ عَالَمَنَّ طعامُها عَبْسُ كواسِبُ مايُمَنَّ طعامُها

المعفَّر: ولد البقرة وغيرها من الوحش إذا أرادت أمُّه فطامه أرضعته ، ثم تركته ثم

(١٢٨) من م. (١٢٩) هذا التفسير في م، وفي عه: قوامها: ذنبها.

(١٣٠) وكأن المعنى : هذه الأتان تشبه ناقتى أو تشبهها بقرة وحشية ، قد أكل السبع ولدها حين تأخرت عن القطيع الذى كان يهديه طليعة البقر . أو يريد : إن ناقتى تشبه تلك الأتان ، أو هذه البقرة الوحشية التى خذلت ولدها وتركته وذهبت ترعى مع صواحبها ، وجعلت هادية الصوار قوام أمرها ، فافترست السباع ولدها ، فأسرعت فى السير طالبة لولدها . (١٣١) فى ع : فلم يزل .

(۱۳۲), سورة التكوير، آية ١٥. (١٣٣) من ٢٠

(١٣٤) في م: والفَرِير: ولد البقرة – بلغة أهل الحجاز، وجمعه فرار.

(١٣٥) في م: وهي ما ين الرملتين ، وهي شرح الله وان : الشقائق : الأرض الغليظة ين رملتين .

(۱۳۹) في م: وطَوْفها: أي دورانها وتردّدها.

(١٣٧) في م: وبغامها: صوتها.

(١٣٨) هذه الوحشية الحنساء قد ضيّعت ولدَها حين تركته فافترسَتْهُ السباع فطلبته طائفةً وصائحةً بين الرمال.

أرضعته لتعوده ذلك . والقَهْد : الأبيض ، والقَهْد أيضا ؛ غَم صغار الآذان ، [تنازع ، أى تجاذب ) (١٤١ في ألوانها غُبْسة . وغُبْس : ذئاب (١٤١ في ألوانها غُبْسة . وكواسب : تكتسب ما تأكل . وقوله : ما يُمَنُّ طعامُها : يقول : ليس هو من أحد فيمنُّ عليها به . وقيل : ما يمنّ : ما يُنْقَص ، قال الله تعالى (١٤٢) : لهم أجرٌ غير مَمْنُون . غير منقوص . وقال آخرون : لمُعفّر : أي عفرته الذئاب في التراب . هذا ، وهذا ، قَدْ رُوي .

٣٩- صادَفْنَ منه (١٤٣) غِرَّةً فأَصَبْنَهَا النَّالِ الا تَطِشُ سِهَامُها النَّالِ الا تَطِشُ سِهَامُها

يعنى أُصيب ولدها على غِرَّةٍ منها ، وقوله : لا تطيشُ سِهَامُها : لا تخطئ. ويروى : النية (١٤٤) .

٥٤ - باتَتْ وأسْبل واكِف مِنْ دِيمةٍ
 يُروى الخائل دائما تَسْجَامُها

ويروى: دائبا. أسبَلَ: هطل واكفُّ منه (١٤٥) أيضا. وديمة : مطر دائم. والخائل: جمع خميلة ؛ وهي رمال ينبتُ فيها الشجر فيصير كخميلة النبات. [ والتسجام: كثرة (١٤٦) المطر] (١٤٧).

<sup>(</sup>۱۳۹) من م.

<sup>(</sup>١٤٠) هذا التفسير في ع : وفي م : شلوه ، واحد الأشلاء ، وهي الأعضاء .

<sup>(</sup>١٤١) في م: الذئاب الغبر.

<sup>(</sup>١٤٢) سورة حم السجدة ، آية ٨.

<sup>(</sup>١٤٣) في م، والديوان: منها. والمثبت في ا، ب، ج أيضا.

<sup>(</sup>١٤٤) هذا الشرح في عد وفي م: صادفن : أي وجدن غِرَّة : أي غفلة . فأَضَّبْنَها : أي أُوقَعْنَها . والمنايا : جمع منية . لا تطيش : لا تحطئ . وأصل الطَّيْش الحَفَّة . سهامها : جمع سهم .

<sup>(</sup>١٤٥) في م: الواكف المطر يُقيم أيامًا لا يُقلِع.

<sup>(127)</sup> الضمير في تسجامها يعود إلى ديمة.

<sup>(</sup>١٤٧) من م. يقول: باتت البقرة بعد فَقَدِها ولدَها وقد هطل المطر على تلك الخائل...

#### ١١ - تَجْتَافُ أصلا قالِصاً مُتَنبِّذاً

بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ يَمِيلُ هَيَامُها

تَجَتَاف : تدخل [ جوفه ] (۱٤٨) . والقالِصُ : المرتفع (۱٤٩) ، يقال : قلص إذا ارتفع . مُتَنَبِّذاً : مُنتَحِياً . يقال : جلس متنبِّذا عن القوم ، وجلس نبذة عنهم . وقيل : معناه المتفرق ، كأن كل عصن منه متنبذ ، أى متنح ناحية . والعُجُوب : جمع عَجْب ؛ وهو أصلُ الذّنب ، [ يعني أطراف الرمال ] (۱۵۰) . والأنقاء : جمع نقا ، وهو الكثيب من الرمل الذي نبت فيه الشجر . [ يميل : أي يتداعي وينهار ] (۱۵۱) . والهيام : قيل الرمل الذي لا يتماسك ، يُقال : انهام وانهار . [ والضمير في هيامها راجع إلى الأنقاء ] (۱۵۲) .

#### ٢٤ - يَعْلُو طَرِيقَةَ مَتْنِها مُتَواتِراً (١٥٣) في ليلةٍ كَفَرَ النجوم غَمَامُها

الطريقة: خطة مخالفة للونها، ويقال لها جُدَّة، وجمعها جُدَد، قال الله تعالى (١٥٠): ومن الجبال جُددٌ بيض وحُمْر مختلف الوانها. [ متواترا: متتابعا] (١٥٥). كفر النجوم: أي غطَّى وستر، من قوله تعالى (١٥٥): ليَغيظَ بهمُ الكفّار؛ أي الزارع، لأنه يُغَطّى الأرض. [ والغام: السحاب] (١٥٥).

ع - وتضيءُ في وَجْهِ الظلامِ مُنيرةً كجُمَانةِ البَحْرِيِّ سُلَّ نِظَامُها

(۱٤۸) من م

(١٤٩) في م: أصلا قالصا: أي منقبضا ، يعني أصل شجرة . وفي شرح القصائد السبع : قالصا مرتفعا ، قد انقلص ، وليس بمسترسل .

(۱۵۲) من م. والمعنى أن هذه البقرة تحاول أن تستتر من البرد والمطر. ولهذا تم ين نفسها فى جوف شجرة كبيرة بعيدة عن المسالك نابتة فى أطراف كُثْبَان تنهال رمالها فى يسر. (۱۵۳) فى الديوان. وابن الأنبارى: متواتر.

(١٥٤) سورة فاطر، آية ٢٧. (١٥٥) من م. (١٥٦) سورة الفتح، آية ٢٩.

(١٥٧) من م: وهو يقول : يعلم صلبها فطر متتابع في ليلة ستر غمامَها نجومها .

تضيءُ : يريد البقرة لبياضها . ووَجْهُ الظلام : أوله . [ ومنه سُمِّى وجْهُ النهار أوله ، قال الشاع (١٥٨) .

مَنْ كَانَ مُسروراً بِمَقْتُلِ مَالِكٍ فَلَيَّاتِ نِسُوَّتَنَا بَوَجْهِ نَهار

وقال الله تعالى (۱۰۹): أنزل على الذين آمَنُوا وَجْهَ النهار] (۱۲۰). الجُمانة: خَرَزة (۱۲۱) من فضّة بيضاء. ونظامُها: خَيْطُها (۱۲۲). وقالوا: أراد اللؤلؤ لقوله البَحْرِي (۱۲۳).

٤٤ - حتى إذا انحسر (١٦٤) الظلامُ وأَسْفَرَتْ بكرَتْ تزلُّ عن الثَّرَى أَزْلاَمُها

[ حسر الظلام: انكشف ] (١٦٥) . أسفرت (١٦٦) : أى سارت عند إسفار الصَّبْح . وبكرت : أى غدت بُكُرةً ، تزل : أى تُسرع . الثرى : التراب الندى ] (١٦٧) والأزلام : الأظلاف ، واحدها زَلم . يقول : تزل قوائمها منْ خِفَّهَا تؤثر في الثرى . والأزلام : القِداح ، فشبَّه به أظلافها .

وع - عَلِهَتْ تَلَدَّدُ فِي نِهَاءِ صُعَائد سَبْعاً تُؤَاماً كامِلاً أَيَّامُها

(۱۰۸) هو الربيع بن زياد العبسى يقوله فى مالك بن زهير (اللسان – وجه). والأغانى (۱۲ – ۱۸ ، ۲۷).

(۱۹۹) سورة الفتح ، آية ۲۹ . (۱۲۰) من م .

(١٦١) في م: الجانة: الحب من اللؤلؤ.

(١٦٢) في م: سُلَّ نظامُها ، وهو الخيطُ الذي يُسْلَكُ فيه اللؤلؤ.

(١٦٣) يقول: هذه البقرة تضيء في أول ظلام الليل، كدُّرة الغوَّاص حين سلّ ا نظامها؛ وإنما خص ما يُسَلُّ نظامُها؛ لأنها تَعْدُو ولا تستقرَّ كما تتحرك وتنتقل الدرة التي سُلَّ نظامُها.

(١٩٤) في م: حسر. (١٦٥) من م.

والصَّبْح إذا أَسْفَر . وهو الصبح ، قال الله تعالى : والصَّبْح إذا أَسْفَر .

(١٦٧) من م.

ويروى (١٦٨): تَبَلَّد (١٦٩). تلدد: يعنى تأخذ لَدِيدَى الوادى، أى فى جانبيه. وقوله: سبعا تؤاما، يريد سبعة أيام بلياليها. وقال الأصمعى: إذا جزع إنسانٌ أو مرض قبل: إنَّ فلانا يَعْلَهُ عَلَهاً. -

والنَّهَاء: جمع نِهْى ، ويقال نَهْى ، وهو الغدير ، وهو حيث يقف الماء من السيل ، من التناهى . وقَيل : عَلِهَت (١٧٠) مثل ولعت . ويروى (١٧١) : تسعا تؤاما . [ والصعائد : جمع صَعود ، وهو المكان المرتفع ، تُؤاما : متتابعة لياليها ] (١٧٢) .

٤٦ - حتى إذا يئست وأسحق حالِقٌ

لم يُبلِه إرْضَاعُها وفطامُها

يَئْسَتُ من وَلدها .- [ من اليأس ، يقال يئس ييأس ، قال الله تبارك وتعالى (١٧٣) : أفلم يَيْأسِ الذين آمنوا أنْ لو يشاء الله لهكرى الناس جميعا . وفيه لغة أخرى أيس يأيس ] (١٧٥) . وأسحق : ضمر (١٧٥) . ويقال : سحقت ضرَّتها إذا ذهب لبنها ، كا يأيس ] للثوب الحلق قد أسحق . والحالق : الضرع الملآن من اللبن ، [ يقال : حلق الطائر : إذا ارتفع . والحالق : الجبل المرتفع ] (١٧٦) . وقوله : لم يُبله إرضاعها وفطامها : يعني لم يُبل الضرع ، ولكنها نهكت وحزنت فتركت العكف . وكل ما أفرغ عنه ماؤه ، فقد أسحق . يقال : قد أسحق الغرب وأسحق السحاب ما فيه (١٧٧)

٤٧ - وتسمَّعت رِزَ (١٧٨) الأنيس فراعَها
 عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ والأنيسُ سَقَامُها

(١٦٨) وهي الرواية في م. وفي الديوان : تردَّدُ .

(١٦٩) في شرح الديوان : تبلُّدُ : تتحير ، وفي م : تبلد : تتردد وتتحير .

(۱۷۰) في م: علهت: تحيرت. وفي الديوان: علهت: جزعت وقلقت

(۱۷۱) وهي الرواية في م . (۱۷۲) من م . (۱۷۳) سورة الرعد ، آية ۳۱ .

(۱۷٤) من م.

\_ (۱۷۷) يقول : حزنت على أبنها – أو يئست من العثور عليه – فتركت الرَّعْيَ وضمر . ضَرْعها الذي كان ممتلئا باللين .

(١٧٨) في م: وتسمعت ركز الأنيس. وقال: الركز: الصوت الحفيّ ، قال الله

الرز: الصوتُ الحفيّ ، يقول الرجل ، إنى لأجِدُ في بَطْنِي رِزًّا: أي صوتا وحِسًّا وقرقرة ، وفي الحديث: مَنْ وجد في بطنه رزًّا فلينصرف وليتوضّأ. [ والأنيس: الإنس] (۱۷۹) . وقوله: عن ظَهْرِ غَيْبٍ: أي من وراء غَيْبٍ ووراء حجاب من غير أن يراها الأنيس ، وهو الذي أهلكها .

### ٤٨ - حتى إذا يئس الرماةُ وأرْسَلُوا عُضَامُها عُضَامُها عُضَامُها

يئس الرماة (۱۸۰) ، أى أبصروا ، قال الله تعالى (۱۸۱) : أفلم يبأس الذين آمنوا ؛ أى ابصروا . الغُضْف : الكلاب ، وهو (۱۸۲) انكسار أطراف آذانها . ودواجن : معتادة للصيد مدجنة . قوله : قافِلا أعصامها : وهي (۱۸۳) قِدَدها التي في أعناقها ، جعلها كأنها رباط القرْبة . القافل : اليابس .

٤٩ - فَغَدَتْ (١٨٤) كِلاَ الفَرجَيْنِ تَحْسَبُ أَنْه

مُولى المخافة خَلْفُها وأمامُها

والفرجين (١٨٥) : موضعين [٣٩] . مولى المخافة : صاحب المخافة : أي فتحسب من

تعالى : أوتسمعُ لهم رِكْزاً . ويروى رِزّ الأنيس – بالتشديد . وفى الديوان : وتوجست رِزّ الأنيس . (١٧٩) من م

(۱۸۱) سورة الرعد، آية ۳۱.

(١٨٢) في م : الغُضْفُ : جمع أغضف ، وهي الكلاب ، سمّيت بذلك لاسترخاء آذانها وتثنيها . ومنه قبل : ليل أغضف .

(١٨٣) في م: والأعصام: جمع عُصُم ، والعُصُم ، جمع عصام ، وهي الحبال التي في أعناق الكلاب .

(١٨٤) في م: فعدت، من العَدُو، وهو الْجَرْي ل.

(١٨٥) فى م: والفرجان : تثنية فَرَّج ، وهو ما بين القوائم ، وقيل الفرجان ثغُرُتًا الوادى . وقوله : مَوْلَى المُخافة ، قال الله تعالى : يوم لا يُغْنى مَوْلَى عن مَوْلًى عن صاحب .

كلا الفرجين الموضعين. ويقال الفرجان: فَرْجا الطريق، أي جانبًا الطريق، تحسب أنَّ المخافة فيهها. [خلفها: وراؤها: وأمامها: قُدَّامها؛ مرفوعان (١٨٦) على الابتداء والحَبر] (١٨٧).

٥ - فَلَحِقْنَ واعتكرَتْ لها مَدَرِيّةً

كالسَّمْهُرَيَّة حَدُّها وتَمَامُها

اعتكرت (۱۸۸۱): لحقت ، والمعتكر: اللاحق. مَدَريَّة (۱۸۹۱): أى قرون محدودة كالمدَارى. والسمهرية: هي (۱۹۰۱) القناة الشديدة ، وصفت لصلابتها. ويقال: اسمهر الأمر: إذا اشتدّ. [ وحدها: حدتها ] (۱۹۹۱). وتمامها: طولُها. وقال آخرون: لحقن عيني الكلابَ. واعتكرت – يعني بقر الوَحْش: رجعت.

٥١ - لِتَذُودَهُنَّ وأَيقَنتُ إِن لَم تَذُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْ مِع الحتوفِ حِامُها أَنْ قد أَحَمَّ مع الحتوفِ حِامُها

أَحَمَّ : حان (١٩٢) . وقوله : إن لم تَذُدْ : لم تَطَرد عنها الكلاب أنَّ أجلها قد حضر . [ والحتوف : جمع حَثْف : وهو الموت . والْحِمَام : الموت ] (١٩٣) .

٥٢ - فتقصُّدت عنها كَسَابِ فَضُرِّ جَتْ

بدَم وغُودِرَ في المَكَرِّ سُخَامُها

(۱۸۹) هذا فی م . وفی شرح الدیوان : وخلفها بدل من مولی . وقیل بل خُلفها خبر لمبتدأ محذوف ، تقدیره « هو » . وفی ابن الأنباری : معناه : هما خلفها وأمامها ، أی الفرجان . (۱۸۷) من م .

(۱۸۸) في م: اعتكرت: اجتمعت ورجعت.

(۱۸۹) فى م: مذروبة ، وفسرها أيضًا بأنها محددة . وقد ضبطت الدال فى ابن الأنبارى بسكون الدال ، وفى غيره بفتح الدال . وفسره فى اللسان ؛ قال : والمدرية : رماحٌ كانت تركّب فيها القرون المحددة مكان الأسنة ، وأنشد بيت لبيد هذا . وفسره فى ابن الأنبارى قال : مَدْرية يعنى البقرة لها مِدْرى ؛ أى قُرْن .

(١٩٠) في م : السمهرية : الرماح المنسوبة إلى سمهر ، وهو رجل كان يقوِّم الرماح باليمن ، أي إن البقرة لما لحقتها الكلاب رجعت لقتالها بقرنيها .

(۱۹۱) من م. (۱۹۲) في م: أُحَمَّ: قدر. (۱۹۳) من م.

ويروى: فتقصدت منها ، يعنى أنها أقصدت (١٩٤١) هذه الكلبة فقتلتها ، واسم الكلبة كَسَاب، وسُخَام (١٩٥٠): كلب أيضاً . والمكرِّ : مَوْضع (١٩٠١) . ويقال : تقصدت من التقصد والاعتاد . [ فضرَّجَت : أى لطِّخَتْ ، والتضريع : التلطيغ . وغُودر : يُرك ] (١٩٧٠) .

### ٥٣ - فيتِلْكَ إذ رقَصَ اللوامِعُ بالضُّحَى واجتابَ أَرْدِيةَ السَّرَابِ إِكَامُها

[ فبتلُكَ : يعنى البقرة ] (١٩٨٨) . رقص : جرى وارتفع . اللوامع : السراب ، تراه كأنه يَثُو . واجتاب : لبس السراب كالرَّجلِ إذا لبس الثوب ، يقلل : جبْت الثوب : إذا لبسته . [ أردية : جمع رداء . وإكامها : جمع أكمة ] (١٩٩) .

# ٥٤ - أَقْضِى اللبانة لا أُفرِّط ريبة أو أن يَلُومَ بحاجة لُوامُها

[ اللبانة : الحاجة ] (۲۰۰ ) . لا أفرط (۲۰۱ ) : أى لا أدع فى قلبى ريبة لئلا يلوم بحاجة لوامُها . [ والرببة : الشك والمحافة . أو أن يلوم : معناه : أو أن لايلوم . قال الله تعالى (۲۰۰ ) : يُبَيِّن الله لكم أن تضِلُوا : أى أنْ لا تضلوا ] (۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>١٩٤) في م: تقصدت ؛ أي قصدت ، يعنى قتلت . وفي ابن الأنباري : فتقصدت منها كَسَاب ، معناه قصدت البقرة التي يقال لها كساب فضرجتها بالدم . ويقال تقصدت معناه قصدت نحو البقرة من الكلاب كلبة يقال كَسَاب .

<sup>(</sup>١٩٥) في اللسان ، والتاج ، وابن الأنباري : سحامها - بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>١٩٦) في م: المكر: موضع للقتال. (١٩٧) من م.

<sup>(</sup>١٩٨) من م، أي بتلك الناقة الشبيهة بهذه البقرة.

<sup>(</sup>۱۹۹) من م. (۲۰۰) من م.

<sup>(</sup>٢٠١) لا أفرط أي لا أترك ، يقال : فرط في الشيء : قَصَّر فيه . وأفرط : إذا تجاوز الحِدُ ، وفرط بمعنى سبق ؛ قال الله تعالى : أَنْ يَفُرُط علينا أَو أَن يَطْغَى .

<sup>(</sup>۲۰۲) سورة النساء، آية ١٧٥.

<sup>(</sup>٢٠٣) من م ، وفي شرح الديوان : يريد إني أتقدم في قضاء حاجتي لئلا أشك فألوم

٥٥ - أَوَ لَم تَكَنْ تَدْرِى نَوَارُ بِأَننى وَصَّالُ عَقْدِ حِبائلٍ صَرَّامُها وَصَّالُ عَقْدِ حِبائلٍ صَرَّامُها

ويروى (٢٠٤): جَذَّامها، أى قطّاعُها. يقول: أصِل وأقطع . وبيتُه هذا شاهدُ لقول الأصمعي في بيته في أول القصيدة (٢٠٥): ولشَّرُ وأصِل خلّة صَرَّامها.

٥٦ - تَرَّاك أمكنة إذا لم أرْضَها أوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النفوسِ حِمَامُها

[ تُرَّاكُ أَمكنة . يقول : إذا رأى ما يكره تركها ] (۲۰۱ ) . يرتبط : يحتبس ، [ ومعناه : يتلف . وأو بمعنى الواو ، وهي عاطفة على « لم أرْضها » ، وليست بناصبة . بعض : بمعنى كل ] (۲۰۷ ) . ويروى : أو يَقْتَفِى . ويروى : أو يعْتَلِق (۲۰۸ ) .

٥٧ - بل أنْتِ لا تَدْرِين كم مِنْ ليلةٍ

طلْقِ لذِيذٍ لَهُوهَا ونِدَامُها

[ الطُّلْق : السهل ] (٢٠٩ . يقال : يوم طَلْق وليلة طَلْق ، وطلقة ؛ أى لاريحَ فيها ولابرد . [ لذيذ : ذولذة ] . [ نِدَامها : أى منادمتها ] (٢١٠) .

٥٨ - قد بِتُّ سامِرَها وغايَةَ تاجر وافَيتُ إَذ رُفِعَتْ وعزَّ مُدَامُها

· بتُّ سامِرَها (٢١١) : أي مسامِراً فيها . وغاية تاجر (٢١٢) : يريد أنه تاجر يبيع الحمر

<sup>(</sup>٢٠٤) وهي رواية الديوان، وابن الأنباري، والتبريزي.

<sup>(</sup>۲۰۰) في البيت رقم ۲۰ صفحة (۲۰۰)

<sup>(</sup>۲۰۶) من م . (۲۰۷) من م .

<sup>(</sup>٢٠٨) وهي رواية الديوان. يقول: إنى أترك الأماكن إذا لم أرْضَها إلا أن يربط نفسي الموت فلا تستطيع البراح. وهذا على معنى بعض النفوس: نفسه، وهو الأمثل.

<sup>(</sup>۲۰۹) من م.

<sup>(</sup>٢١٦) في عـ: ساهرها؛ أي ساهراً فيها. والمثبت في م، والديوان.

<sup>(</sup>٢١٢) في م: وغاية تاجر: يريد راية تاجر يبيع الخمر.

يضع الراية ليُعْرَفَ موضِعُه بها ؛ فرَفعها لذلك . وعَزَّ (٢١٣) : غلا . [ مُدامها : أى خمرها ؛ وسُمِّيت مدامة لمداومتها في الدَّن ع (٢١٤) .

٥٩ - أغْلِى السَّبَاء بِكُلِّ أَدْكَنَ عاتق أو جَوْنة مَّ قُدِحَتْ وفُضَّ خِتَامُها

السباء: شراء الخمر، يقال: سَبَأْتُ الخمر: إذا اشتريتُها. والأدْكن: الزَّقّ. والْجَوْنَة: الخابية في لونها سواد. قُدحت: غُرِفت، وعاتِق: لم تُفْتح قبل ذلك. وفُضَّ : كُسر ختامُها أي طِينُها.

٠٠- باكرْتُ (٢١٥) حاجتُها الدَّجَاجَ بسُحْرَةٍ لأعُلَّ منها حين هَبَّ نِيَامُهِ

لغة بنى عامر لأعَل – بفتح العين. ولغة بنى تميم بضم العين. باكرت لأقضى من هذه الخمر حاجتى قبل هياج الديك والدجاج ؛ أى سابَقْتُ الدَّجاجَ إلى هذه الخمر قبل صِياحها. والهاب : المستيقظ من نومه. ويروى (٢١٦) باكرت لذَّتها.

٦١ - وغداةً ربح قد وزَعْتُ وقِرَّةٍ إذ أصبحت بيد الشَّال زِمَامُها

ويروى (٢١٧) : قد كشفت . والقُرّ : البرد . وقوله : بيَد الشهال ، أَى إِن هذه القِرَّة جاءت تقودُها ربح الشَّال (٢١٨) .

٦٢ - بصَبُوحِ صَافِيةٍ وجَذْبِ كَرِينَةٍ بِمُوَثِّرِ تَــأْتَــالُــهُ إِبِهَامُهِــا

(۲۱۳) في م: وقوله: عزَّ؛ أي ارتفع وغلا.

(٢١٤) من م وهو يقول: رب ليلةٍ قد بتَّ أسامِرُ فيها ندمائي ، ورب راية حمَّار أتيتُها حين رفعت وغَلا ثَمنُ الحمر فيها.

(۲۱۵) في الديوان: بادرت...

(٢١٦) انظر الهامش السابق.

(۲۱۷) وهي الرواية في م، وابن الأنباري.

(٢١٨) بعدها في م: يقال: أجدُ حرَّةً تحت قِرَّة.

1.77

الصافية : الحمر. والكرِينة (٢١٩) : المغنّية ، وجمعها كرائِن . والموتَّر : عودٌ له أوتار . تأتاله : تُسوِّيه وتُصْلِحُه .

٦٣ - ولقد حميتُ الخَيْلَ تحملُ شِكَّتِي فُرُط ، وشاحِي إذْ غدَوْتُ لجامُها

ويروى: فُرْط موقوف الراء. وشِكَّتى: سلاحى. والفُرط: الفرس المتقدمة. ثم استأنفَ فقال: وشاحى. وكانت (٢٢٠) العربُ تتوشَّع باللَّجم ويخرج الفارسُ يده من وسطه على عنقه. ويروى: حميت القومَ.

٣٤ - فَعَلَوْتُ مُرْتَقَبًا عَلَى مَرْهُوبِةٍ (٢٢١)

حِرج إلى أعلامهن قَتَامُها

أى علوت موضعا يُرْقَب فيه . مرهوبة : مخوفة . أصل الحَرِج : الضيّق . ويقال : الشجر المثلفُّ بعضُه إلى بعض حَرِج . والقَتام : هو الغُبَار . وقد كثر حتى (٢٢٢) بلغ الأعلام ثم تكاثف ، فكأنه قد أحرج إلى الجبال : أى اضطر إليها .

حتى إذا أَلْقَتْ بدأ في كافر
 وأجَنَّ عوراتِ الثَّغور ظَلامُها

ألقت : أى الشمس . والكافر : الليل . يدا : يعنى بدأت في المغيب ، وفي ذلك قالوا : فلان وضع يده في كذا : إذا بدأ فيه .

<sup>(</sup>٢١٩) في م: الكران: العود. والكرينة: الضاربة.

<sup>(</sup>۲۲۰) فى شرح الديوان: وشاحى لجامها: أى يضع لجامها على عاتقه ليكون فى متناول يده إذا دعا الدّاعى. وقال ابن قتيبة: كانوا ينزعون لجم الحيل إذا رجعوا من الغزو\_ ويلقونها على مناكبهم.

<sup>(</sup>۲۲۱) في م: فعلوت مرتقبًا على ذي هَبُوَة. وفي الديوان كذلك، ولكنه قال: ويروى: على مرهوبة. الهَبُوّة: الغبار.

<sup>(</sup>۲۲۲) فى شرح الديوان: حرج إلى أعلامهن قتامُها: أى دائم إلى أعلامهن قتامها، وثابت معهن ؛ هذا قول ابن الأنبارى.

والكافر: المغطى (٢٢٣). وأجنَّ: ستر. وعُوْرَات الثغور: مواضع الحوف. [ ومنه سُست ثغور الكفار (٢٢٤).

٦٦ - أسهَلْتُ وانتصبَت كجذْع - مُنيفَةٍ جَرْداء يُحْصَرُ دُونَها جُرّامُها

أسهل : نزل [ السَّهْل ] (٢٢٥) . وانتصبت : يريد الفرس ؛ مدَّت عنفها . ٦ ومُنيفة يريد نخلةً طويلة ] (٢٢٦) ، والجرّام : الصّرام . جَرْداء : التي انجردت من سعفها وليفها . وقوله: يحصر: يعجز أنْ يرتقي إليها. [ ويحصر: تضيق صدورهم [٤٠] (٢٢٧).

١٧ - رَقَّعْتُها طَرَدَ النَّعَامِ وفوقه حتى إذا سخنت وخف عظامها

رفّعها في السير مثل طرّد النعام (٢٢٨) . وقوله : وفوقه (٢٢٩) يعني وفوق ذلك . وقوله : سخنت : حميت . يقال فرس سخن ويسخن ، وخفٌّ عِظامُها : أي ذهب ." وقال غيره: يجف عرقها فيجود جرَّمها.

٦٨ - قَلِقَتْ رحالتُها وأسْبَلَ نَحْرُها وابتلُّ مِنْ زَبَد الحَميم حِزَامُها

الرِّحَالة : سَرْجٌ مِنْ جلودِ البقر والشاء بأصوافها تُتَّخَذ للجرى الشديد . قلقت : اضطرب الحزام. وابتلُّ نَحْرُها: أي عرقت فجفّت. والحميم: العَرَق.

٢٩ - تَرْقَى وتَطْعُن في العِنَانِ (٢٣٠) وتَنتَحِي ورْدَ الحامةِ إذْ أَجَدُّ حَمَامُها

<sup>(</sup>٢٢٣) في م: الكافر: البحر. وفي شرح الديوان: كافر: ليل ساتر.

<sup>(</sup>۲۲۶) من م. (۲۲۶) من م.

<sup>(</sup>۲۲۲) من م. (۲۲۷) من م. (۲۲۸) من م. (۲۲۸) وقتها: حَنْشُها. طَرَد النعام: عَدُوه وجَرْيه. أو هو دون الحضر الشديد.

<sup>(</sup>٢٢٩) م: وفوق الطرد؛ أي وأزيد منه. (۲۳۰) في أ: في الحزام.

ترق : تصعد [ إلى الماء ، وهو الوِرْدُ ] (٢٣١ . وتطعن : تعتمد (٢٣٢ . وتَنتَحى : تقصد قصدَهُ ، كأنها حَمَامٌ جهد نفسه . [ ورد الحامة : أي كإسراعها ] (٢٣٣ .

· ٧ - وكثيرة غرباؤُها مجهولة ويَخْشَى ذامُها ويَخْشَى ذامُها

وكثيرة: اختلفوا في معناها ؛ فقيل معناها : وخُطَّة كثيرة غرباؤها . وقيل المعنى : وحرب كثيرة غرباؤها (٢٣١) . [يريد: كم من خُطَّة وحالة عظيمة مشهورة حضَرْتُها وكنتُ المقدَّم فيها - كثيرة غرباؤها ] (٢٣٥) . نوافلها : فَضْلها (٢٣٦) . والذَّام : العَيْب . وقال : لن تعدم الحسناءُ ذَاما .

٧١ غُلْب تَشَذَّرُ بِالذُّحُولِ كَأَنَهَا جِنُّ البَدِيِّ رَوَاسِياً أَقْدَامُهَا

تشذّر: ينصبُ بعضُها لبعض العداوة كتشذّر الناقة بيدها (٢٣٧). الذحول: الأحقاد. والغُلْب: الغلاظ الرِّقَاب، وهم الذين اجتمعوا في قُبَّة النعان، واحدهم أغلب. والبَدِي: واد (٢٣٨) لبني عامر. والأقدام: أقدام الرجال. [رواسيا: يعني أنها ثابتة ] (٢٣٩).

(۲۳۱) من م

(٢٣٢) تعتمد فيه كما يعتمد الطاعن، أو تمده وتبسط السير.

(٢٣٣) من م. وأجد حَمَامُها: جد في الطيران إلى المورد. وهو يقول: إن ناقتَه تعلو وترفع عُنقَها نشاطا، تقصِد الوِرْدَكما تقصدهُ القطاةُ التي أسرعَتْ إلى الشّرْب في أثر قَطًا سبقتُها إلى الورود.

(٢٣٤) أراد بكثرة الغرباء فيها الذين لا يحسنونَ القيامَ فيها ولا تدبير أمورها.

(٢٣٥) من م. (٢٣٦) في شرح الديوان: ترجى نوافلها: الغنيمة والظفر فيها.

(۲۳۷) في شرح الديوان: تشذر: تهدد وتوعد. وفي التبريزي: التشذر: رفع اليد ووضعها. وتشذرت الناقة: إذا شالت بذنها. وفي ابن الأنباري: تشذر الناقة عقدها ذنها.

(٢٣٨) في م: البَدِيّ : مكان معروف بالجنّ.

(٢٣٩) من م. وهو يصف الجاعة الكثيرة في البيت السابق؛ فيقول: هم رجالً غلاظً الأعناق يتهينون للقتال بسبب الأحقاد التي بينهم، وكأنهم جن البَدِيّ في قُوتهم وشدّ من البَدِيّ في قُوتهم

277

٧٧ - أَنكُرْتُ بِاطلَهَا وَبُوْتُ بِحَقِّها عَندى وَلَمْ يَفْخَرُ عَلَى كِرَامُها

يعنى باطل هذه الخُطّة . وبُؤْتُ مِعقها : أى رجعت مِعقّها (٢٤٠) . ٧٣ - وَجَزُورِ أَيسارِ دَعَوْتُ لَحَتْفِهِا (٢٤١)

بمغالق مُتشابه أجسامُها

الجُزُور: الناقة تشترى لللَّبْح، وجمعها جَزَائر. والأيسار: جمع يَسَر؛ وهو الذى يضربُ بالقِداح على أخْذِ اللحم (٢٤٣). والمَغَالَق: القِدَاح، واحدها (٢٤٣) مغْلاق ومِغْلَق: الذي يُغْلَق الرهْن. ومُتشابه: يشبه بعضه بعضاً (٢٤٤).

٧٤ - أَدْعُو بِهِنَّ (٢٤٥) لعاقِر أو مُطْفِل

بُذِلَتْ لجيرانِ الجميعِ لِحَامُها

ويروى : لجيران الشتاء . العاقر : أسمنُ ما تكون ، وهي التي لاتَحْمِلُ . والمُطْفِلُ : الذي لها ولد . واللِّحَام : جمع لحم .

٧٥ - فالضيفُ والجارُ الجَنِيبُ كأنما

هَيطًا تَبَالَةً مُخْضِياً أهضامُها

ويروى (٢٤٦) : وَرَدا تَبَالَةً . يقول : عندهما من الريف والخصب مثل ما عند أهل تبالة

(٢٤٠) في م: بؤت: أقررت وفي شرح الديوان: بؤت: اعترفت، وهذا غاية الإنصاف. (٢٤١) في ع: دعوت إلى الندى. قال: ويروى: دعوت لحَتْفِها.

(٢٤٢) في م: وَالأَيسار: الذين يحضرون القسمة ويضربون بالقداح على أجزاء الجزور، واحدها يَسَر.

(٣٤٣) في م: والمغالق: -واحدها مِغْلق، وهو السابع مِنْ سِهَام الميسر، ويقال: كل سهم مِغلق.

(٣٤٤) يقول: ورب جزور كانت تصلح للمقامرة عليها على الدمائي لنحرها بسهام متشابهة، وإنما أراد السهام التي يقترع بها على إبله أيها ينحر لندمائه.

(٢٤٥) أدعو بهنَّ ؛ أي بتلك المغالق الَّتي ذكرها في البيت السابق.

(٢٤٦) وهي الرواية في م.

من الرطب. [ تَبَالَةً : قرية في نجد ] (٢٤٧) . والأهضام : حواليها (٢٤٨) . ويرى : فالجار والضيف الجنيب (٢٤٩) .

٧٦ - تأوى إلى الأطنابِ كلُّ رَذيَّةٍ مَثل البليَّةِ قَالِصاً أَهْدَامُهَا مِثْلِ البليَّةِ قَالِصاً أَهْدَامُهَا

ويروى (٢٥٠): قالص - بالرفع . يأوى : أى ينضم . والرذية : الناقة المهزولة التي قد تركت لهزالها ، وهذا تمثيل (٢٥١) . والبلية (٢٥٠) : ناقة الرجل تُربط عند قبره ، وبجعل على رأسها كساء ، ولاتطعم ولاتشرب حتى تموت . [ والأطناب : حبال الفسطاط ] (٢٥٣) وقالص : مرتفع مشمّر . وأهدامها : جمع هدم ، وهو الثوب (٢٥٠) الخلق ، وإنما يريد أن الأطناب ، وهي حبال الخيام ، تأوى إليها الفقيرات والأرامل لأنه يطعمهم ويعطيهم .

٧٧ - ويُكلِّلُونَ إذا الرياحُ تناوحَتْ عُمَدُّ شوارعاً أَيْنَامُها

يكلّلون الجِفَان باللحم بعضه فوق بعض. وقوله: تناوحت: تقابلت. والخلج: الحفان، وهي الأنهار. [شوارع: جمع شارِعة؛ وهي من صفات الأيدي (٢٥٥)؛ أي ممدودة أيديهم للأكل] (٢٥٦).

(٧٤٧) من م.

(٢٤٨) في م: الأهضام: جمع هَضْب، وهي بطون الأودية المطمئنة. وفي اللسان: أهضام تبالة قراها، وتبالة مخصبة.

(٢٤٩) في م: والجار الغريب. والجنيب: بمعنى الغريب.

(۲۵۰) وهي رواية الديوان.

(٢٥١) في م: الرذية: المرأة التي قد أرذاها أهلُها؛ أي أهزلها أهلها. وفي شرح الديوان: الرذية: المهزولة، عَنَى امرأةً فقيرة.

الديوان. الردية . المهروية ، طلى المروية ، وفُضُمًا عناها ويطرح حِفْشُها ويطرح حِفْشُها ويطرح حِفْشُها ويطرح حِفْشُها ويلذعون وجْهَها بالنار ، فلا تزال عند قبره حتى تموت ، ويُحفِّر لها قَدْرُ ما يغيّب قوائمها

(٢٥٣) من م. (٢٥٤) في م: والأهدام: الخلقان.

(٢٥٥) في شرح الديوان: أيتامها مرفوع بشوارع. وتُمَدُّ: يزاد فيها.

(۲۰۱) من م.

799

٧٨ - إِنَّا إِذَا التَقَتَ الْحَافِلُ لَم يَزَلْ عظيمة جَشَّامُها

ويروى (٢٥٧): المجامع: وهو الاجتماع الحفيل بالناس، ولزَاز (٢٥٨): مُطيق لها قادر عليها. جَشَّامُها: قَطَّاعها.

٧٩ - ومقسّم يُعطِي العشيرَةَ سُؤْلُها (٢٥٩)

ومُغَاثْمِرٌ لحقوقها هَضَّامُها

[ المُقَسَم: يريد عامر بن الطُّفَيْلِ ] (٢٦٠) . المُغْذَمِر: الذي يضرب حقوق الناس بعضها بعض قَبِأَخذ من هذا ويعطى هذا ، [ ويَدَع هذا ] (٢٦١) . وهو الذي لا يُعْصَى أمره ولا يُرَدُّ . المعنى به ومنّا مقسَّمٌ يُقَسَّم بالعدل . إهضام (٢٦٢) : انتقاص . ويروى : ومُغَشَير (٢٦٢) .

٠٨- فَضُلاً وذُوكَرَم يُعِينُ على النَّدَى النَّذَى النَّذِي النَّذَى النَّذِي النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَ

يعنى ينقص هذا ويُعطى هذا تفضَّلا . السَّمْح : السهل الأخلاق . وكسُوب رغائب : يعنى الأموال الكثيرة . وغَنَّامُها : أُخَّادُها . ويروى : على التُّتى .

٨١ - مِنْ مَعْشرٍ سَنَتْ لهم آبِاؤهم ولكل قوم سُنَّةً وإمامُها

إمامها: مِثَالِهَا. يريد أنهم على طريقةِ آبائهم ومَذْهبهم.

<sup>(</sup>۲۵۷) وهي رواية الديوان.

<sup>(</sup>۲۵۸) فى م: لزاز: قرن الكل عظيمة. وفى شرح الديوان: اللزاز: الذى يلزم الشيء.

<sup>(</sup>۲۵۹) في م، والدبوان وابن الأنبارى: حقَّها. (۲٦٠) من م. (٢٦١) من ع. (٢٦٢) في م، والمضم: النقصان. وفي التبريزي: الهضام: الذي يُنقص قوما ويعطي قوما بتدبير، وقد وُثِقَ به في ذلك. (٢٦٣) وهو بمعنى المغذمر.

٨٢ - لا يُطبعُون ولا يَبُورُ فَعَالَهُم إذ لا تميلُ مع الهوى أحلامُها

الطُّبُع : الدنس. يبورُ : يهلك. قال الله تعالى (٢٦٤) : وكنتُم قوماً بُورا. المعنى : إنا نغلب هوانا ولا نميلُ معه حيثُ مال .

٨٣- فَبِنُوا لِنَا بِيتًا رَفِيعًا سَمْكُهُ

فسها إليه كَهْلُها وغُلامها

ويروى (٢٦٥) : فبني لنا - يَعْني الله عزَّ وجلُّ. فسما : ارتفع . والسامي : الرفيع .

يروى ٨٤ - إن يَفْزَعوا تَلْقَ المَغَافِرَ عندهم والسِّن تَلْمَعُ كالكواكب الأمها (٢٦٦)

٨٥- فاقْنَعُ بما قسم المليكُ فإنما

ويروى (٢٦٧) : قسم الحلائق ، يريد الطبائع ، واحدتها خليقة . علاَّمها : الله تعالى .

٨٦ - وإذا الأمانةُ قُسَّمَتْ في مَعْشَرِ

وْفِر حَظَّنَا

٨٧ - وهُمُ السعاةُ إذا العشيرةُ

وهُم فوارسُها

<sup>(</sup>٢٦٤) سورة الفرقان، آية ١٨.

<sup>(</sup>٢٦٥) وهي الرواية في م ال والديوان وابن الأنباري. وعلى الجمع يعني الآباء، وعلى الإفراد يعني الإمام. والبيت لمثيل يكني به عن الشرف.

<sup>(</sup>٢٦٦) هذا البيت ليس في م، وهو في أ، ع. وليس في الديوان أيضًا. والسن الأسنة. واللأم: جمع لأمة، وهي الدرع.

<sup>(</sup>٢٦٧) وهي الرواية في م، والديوان.

<sup>(</sup>٢٦٨) أو في : كمل ووفر وارتفع . معشر : قوم . بأوفر : بأكثر . أى وإذا تُسمت الأماناتُ بين أقوام وَفَى الذي يقسمُ لنا وأعطانا أعظمَ حظ .

السُّعَاة (٢١٩) : المقبول عنهم كلامهم . أُفظِعَتْ : نزل (٢٧٠) بهم أمرٌ فَظِيع - ويروى أُقطِعت (٢٧٠) ، وهو الصحيح .

٨٨ - وهُمُ ربيعٌ للمُجَاوِر فيهمُ والمُرْمِلاَتِ إذا تطاول عامُها

[ربيع: كناية عن الكرم والسعادة ] (٢٧٢).

٨٩ - وهُمُ العشيرةُ أَنْ يُبَطِّئَ حاسِدٌ أو (٢٧٢) أَنْ يَلُومَ مع العِدَا لُوَّامُها

ويروى: مع العدو لِيَامها. [قوله: وهم العشيرة فيه معنى المدح ، كمَا تقول: هو الرجل ، أى هو الكامل. ويروى: وهم (٢٧٤) العشيرة إن تبطّأ حاسدٌ. قال أبو الحسن: ومعنى أن تبطأ حاسدٌ: ليس فيهم حاسدٌ فيتبطأ . قال : ويُحتمل أن يكون المعنى: إنهم منعوا أعراضهم إذ أظهروا كرمهم فلا يقدر حاسدٌ أن يبطئ بذكرهم [٤١] (٢٧٥). ونجزتُ محمد الله تعالى ومنّه وكرمه وفضله ، وهي تسعةٌ وتمانون بيتا ] (٢٧٦).

(٢٦٩) في م: السعاة: جمع ساع: وهو المصلح. وفي ابن الأنباري: السعاة: القائمون بأمرهم.

(٢٧٠) في م: وأفظعت؛ أي ابتليت بالأمر العظيم، وهو المهم.

(۲۷۱) في ابن الأنباري: أقطعت: غُلبت.

(۲۷۲) من م، ب، ج. والمرملات: اللواتي لا أزواد لهن ، واللواتي قد مات أزواجهن.

(۲۷۳) في الديوان: أو أن يميلَ مع العدو ليامها. وستأتى. وقال: مع العدو ليامها: هذه رواية أبي الحسن. ويروى: أو أن يميل مع العدا لوَّامها. وفي م كما في الديوان. وقال: ويروى: مع العدا لوَّامها – أيضا. وفي جر مثل ما أثبتناه من عد. وقال ابن الأنبار في: وليام جمع لائم، ولا يجوز همزه كما لا يجوز همز قيام في جمع قائم.

(٢٧٤) في الديوان: إنْ يبطئ حاسدٌ. قال: ويروى: إن تبطأ حاسدٌ ويروى: إن تبطأ حاسدٌ ويروى: إن تبطّ حاسد. وشرحه فقال: هم العشيرة التي لا يقدرُ حاسدٌ أن يبطئ الناس عنهم بسوء، ولا يقدر لائمٌ على لومهم.

(٢٧٥) من م. (٢٧٦) من ع. وانظر التحقيق الآتي.

#### تحقيق النص

٦ - فى الديوان، وابن الأنبارى، والتبريزى: فعلا فروع الأيهقان. وقال فى التبريزى: من نصب فروع الأيهقان فمعناه علا السيل فروع الأيهقان، والرفع أجود.
 ٧ - فى الديوان والتبريزى: والعين ساكتة.

۷ - في الديوان وابن الأنبارى : حين تحمَّلوا .

٢١ - في الديوان ، والتبريزي ، وابن الأنباري : إذ ضلعت . وضلعت : انحرفت

ا و الله . وفي ابن الأنباري : ضلعت : اعوجَّت .

٢٣ - في الديوان ، وابن الأنباري ، والتبريزي : فإذا تغالى ، ومعناة أيضا : ذهب

وارتفع .

٢٤ - في الديوان: صهباء خف مع الجنوب...

۲۷ - في ابن الأنباري ، والتبريزي : مُسَحَّجا . . .

۲۸ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والديوان : جَزْءًا . . .

٣٥ - في التبريزي : ومحففا وسط . . .

٦٣ - في الديوان ، وابن الأنباري : ولقد حميت الحيّ . . .

٣٧ – في الديوان : رفَّعْتُها طَرَد النعام وشُلَّهُ .

٧٢ - في ابن الأنباري ، والتبريزي : وَبُؤْت بحقها يوما .

٧٣ - في الأنباري والتبريزي : متشابه أعلامها .

٨٤ - هذا البيت ليس في الديوان ، وابن الأنباري ، والتبريزي .

<sup>«</sup> الأرقام الحانبية هي أرقام الأبيات في معلقة لبيد.

٦ - معلقة عمروبن كلثوم "

#### ٣ - معلقة عمرو بن كلثوم "

وقال عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتَّاب بن سعد (۱) بن زُهير بن جُشم بن بكر بن حُبَيْب بن [عَمْرو بن] (۲) غَنَم (۳) بن تَغْلب بن وائل بن قاسط بن هنْب بن أَفْصى بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار:

١- أَلاَ هُبِي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينا ولا تُبْقِي خُمُورَ الأَندَرِينا

قوله: ألا تنبيه ، كما تقول: ها ، ويا . وقوله: هُنِّى: أى قُومى من نومك ؛ يقال: هبّ من نومه هبًا ، إذا انتبه ، وقام من موضعه . وهبّت الربح تهبّ هبوبا . وهبّ الفحل عند الضّرَاب يهب ويهب هبابا . والصّحن : القدَح (١) الصغير ، ويقال : هو القصير الحيطان . وقوله : فأصبحينا ، من الصّبُوح وهو شُرْب الغَدَاة ، يقال : صبحتُه وصبّحته . وقوله : ولاتُبقى خمور الأندرينا : أى لا تبقيها لغيرنا وتسقينا سواها . [ خمور : جمع خمر ؛ وأصلها التأنيث : خَمْرة . سُميت خمرا لمحامرتها العقل . وأصله التغطية ؛ ومنه الخمار لتغطية الرأس ] (٥) . والأندرين : موضع بالشام . ويقال : إنما أراد أندر ، ثم جمعه بما حَوَالَيه . ويقال إنَّ اسم الموضع أندرون ؛ وفيه لُغتَان ؛ فنهم مَنْ يجعله بالواو في موضع الرفع ، وفي موضع النصب بالياء (١) .

<sup>\*</sup> ابن الأنباري ٣٦٩، والتبريزي ٢١٧، والزوزني ١٤٠.

<sup>(</sup>١) في م: بن ربيعة. (٢) ليس في م.

<sup>(</sup>٣) في م: بن غنم بن جشم بن تغلب.

<sup>(</sup>٤) في م: الصحن: القدح العريض. (٥) من م.

<sup>(</sup>٦) في التبريزي: وبالياء في موضع النصب والجر، وبفتح النون في كل ذلك. ومنهم من يجعل الإعراب في النون ويكون مثل من يجعل الإعراب في النون ويكون مثل زيتون يجوى إعرابه في آخر حرف منه. قال أبو إسحاق: خبرنًا بهذا أبو العباس، ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا.

المُشَعْشَعة: الرقيقة (١٠) من العَصْر أو من المزاج. يقال شعشع كأُسك ، أى صبَّ فيها ماء. وظلَّ شعاع: إذا كان رقيقا بكنيف. ورجل شَعْشاع: إذا كان نحيفاً. والحُصُّ: الوَرْس، ويقال الزعفران ؛ شبَّه صُفْرَتَها بصفرته. وقوله: سَخِينا: كانوا (١١) يسخنون لها في الشناء ثم يمزجونها به.

٥ - تجُورُ بذى اللَّبَانَةِ عنْ هَوَاه
 إذا ماذَاقَها حتى يلينا

تجور: تَعْدل ، [ وتميل . والجائر: المائل ، قال الله سبحانه وتعالى (۱۲) : وعلى الله قَصْدُ السَّبِيل ومنها جائِرٌ ] (۱۲) . واللبانة : الحاجة [ وجمعها لبانات ] (۱۱) ؛ أى تعدل بذى الحاجة عن هَوَاه حتى يَلِين لأصحابه وبجلس معهم ويترك حاجته . وقيل : حتى يَلِين عن هَوَاهُ ويَسْلُو عنه . [ والهَوَى – مقصور – مِنْ هوى النَّفْس ، يقال : هوى يَهْوى هوى ] (۱۵) .

(V) في م: وأخرى في دمشق وقاصرينا.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت ليس في أ، ج. وقاصرين: بلد بقرب بالس، وبالس: بلدة بالشام. يقول: شربت الخمر بهذه البلاد كلها.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت ليس في م وهو في عـ وحدما.

<sup>(</sup>١٠) في م: مشعشعة: ممزوجة، سميت بذلك لأنه يظهر لها شعاع كالشمس. (١١) في م: وقوله: سخينا: أي جُدنا وتكرَّمْنا من السخاء، واشتِقاقُه من اللين؛

ومنه قولهم: أرض سخاوية إذا كانت ليُّنة.

<sup>(</sup>۱۲) سورة النحل، آية ۹ (۱۳) من م.

<sup>(</sup>١٤) من م. ١٠٠٠ (١٥) من م.

٣- كأنَّ الشُّهْبَ في الأَّدْنَانِ منها إذا قَرَعُوا بِحافتها (١٦) الجبينا

[ قرع الشاربُ جَبْهَته بالإناء : إذا استوفى مافيه . وهو يصف شُرْبهم الخمر ، أى ان آذانهم قد احمرَّت من دَبيها ، فهى كالشهب ؛ أى تشتعل ] (١٧) .

٧ - إِذَا صمدتْ حُمَيًّاهَا أَرِيباً من الفِتْيَان خِلْتَ به جُنُونا

[صمدت: قصدت محميًاها: أي سورتها الأديب: العاقل](١٨) ..

٨ - تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ إِذَا أُمِرَّتُ
 علىه لإله فيها مُهينَــ

اللَّحِزُ: الضَّيق الحَلق. ويقال: هي من الأشياء التي تجمع كثيرا من الشرور مثل الهِلْبَاجة؛ والهِلْبَاجَة: الأحمق السِّيئ الحَلق. والشحيح: البخيل. وقوله: إذا أُمِرَّت؛ أي أُديرت عليه أهانَ مالَه (١٩)؛ أي سَخَي. يقال فلان مهين لما له: إذا كان سَخِيا.

٩ - صَبَنْتِ (٢٠) الكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمرو
 وكانَ الكَأْسِ مَحْرَاها السَمينا

[ صبنتِ : صَرَفْتِ . ويروى : صَددْتِ . أُم عَمرُو : أَى يَاأُمَّ عَمْرُو ؛ وهي أُمُّ عمرو بن كلثوم ] (٢١) . ويروى : شَهالا كان مجراها اليمينا .

٠١- وماشَّرُ الثلاثِة أُمَّ عَمْرِو بصاحبكِ الذي لاتَصْبَحِينا (٢٢)

(١٦) في عـ: إذا قرعوا لحالبها. (١٧) من م.

(١٨) من م. وهو يقول: تُؤثِّر في الأريب العاقل وتجعله كالمجنون؛ إذ تفْقِده رزانَتَه.

(١٩) في م: مهين: مُذل؛ أي إذا سكر بذل ماله فيها.

(۲۰) في ع: صرفت. - (۲۱) من م.

(٢٢) في عـ: بصاحبك الذي لا تُغْبِقينا. قال: ويروى: بصاحبك الذي لا تصبحينا. ويروى: بصاحبك الذي لا تُنكرينا.

4 V E

[ أى لستُ أنا شرَّ الثلاثة فتَعْدلى عَنِّى الكأس ] (٢٣) . قال الأصمعى : يخاطِبُ بها عمرو بن هند (٢٤) .

۱۱ - فازالت مجالَ الشَّرْبِ حتى تغالوهَا وقالوا: مارَوينا (٢٥)

[ الشَّرْب : جمع شارب . والمجال : مَوْضع المجاولة . تَغَالُوها : أَى تنافسوا

١٧ - وإنَّا سوفَ تُدْرِكنا المنايا مقدرة لنا ومُقَدّرِينا

المنايا في الأصل المقادير ، ويعنى هاهُنا الآجال . وقوله : مقدرةً لنا ومُقدَّرينا ؛ أى نجن مقدِّرون لأوقاتها وهي مُقدَّرةٌ لنا . ومعنى هذا البيت معطوف على أول بيت في القصيدة ، قال : هُمِّي بصَحْنِك - حضَّهَا على ذلك . فالمعنى فاصبحبنا من قبل حضور الأَجل ؛ فإنَّ الموت مقدَّرُ لنا ونحن مقدَّرُونَ له .

١٣- وإِنَّ غِدًّا وإِنَّ اليَّوْمَ رَهْنُ عِدًا وإِنَّ اليَّوْمَ وَهُنُّ عِدِ مَا لاَتَعْلَمينا

أى الأيام مرتهنة بالأقدار ، فهى تُواتينا من حيث لانعلم ، ونظيرُ هذا قوله (٢٧) : وأعلمُ مافى اليوم والأمس قَبْلَه ولكننى عن عِلم مافى غِدٍ عَم ومعنى هذا البيت فى أثر تلك الأبيات : إنى قد علقت قلبى بهذه المرأة والأقدار تأتى ، ولاأدرى مايكون من أمرها .

<sup>(</sup>۲۳) من م

<sup>(</sup>٢٤) قال التبريزى: بعضُهم يروى هذين البيتين لعمرو ابن أخت جذيمة الأبراش. وذلك لما وجده مالك وعقيل في البرية وكانا يشربان، وأم عمرو هذه المذكورة تصد عنه الكأس، فلما قال هذا الشعر سقياه وحملاه إلى خاله جذيمة، ولهما حديث.

<sup>(</sup>٢٥) في م: هما برحت... ... وقالوا: قد رَوِينا

<sup>(</sup>۲۶) من م.

<sup>(</sup>۲۷) البيت لزهير، وقد سبق صفحة ١٧٤.

## ١٤ - قفى قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِاطْعِينَا وَتُخْبِرِينَا وَتُخْبِرِينَا وَتُخْبِرِينَا

الظعينة : المرأةُ في الهَوْدَج. والظَّعْن والظَّعْن : السير ، وأراد ياظَعينة ثم رَحَّم فحدف الهاء ، وأشبع الفتحة فصارت ألفا . أى قِنى نخبِّرك مالا تشكِّين فيه من حروبنا مع أهلك . والمعنى : قبل أن يُفَارِفنا أهلك . وقبل : المعنى قبل أن يفرِّق بيننا الموتُ . والأول أصح .

#### ١٥- بيوم كريهةٍ طَعْنًا وضَرْبًا أُقَرَّبه مَوَاليكِ العُيُونَا

الموالى هاهنا: العصبة. قبل: يريد بهم بنى العم . وقوله: طعنا وضربا مصدران ؛ أى نطعن طعنا ونضرب ضَرْبا . والمعنى قبى بهذا اليوم الكريه الذى كان بيننا ويين أهلك فيه حَرْب لانظن أغيرك ذلك أم لا ، ثم بَيْنَ بالذى بعده . [ والكريمة : موضع الحرب . أقر : أى أسكن ] (٢٨) .

#### ١٦ - قِفِي نَسْأَلْكِ هل أحدثت صَرْمًا لوَشْكِ البَيْنِ أم خُنْتِ الأمِينا

الصَّرْمُ: القطيعة. يقال: صرم أمره يصرمه صَرْمًا: إذا قطعه. والصُّرم: الاسم والوَسْك: القرب (٢٩) ومنه يوشك أنْ يفعل. [ والبَيْن هنا: الفِرَاق ] (٣٠) والمعنى: هل أحدثت قطيعة لقُرْب الفراق، وجعلها كأنها خائنة، وجعل نَفْسَه بمنزلة الأمين الذي يحفظ السرَّ وكلَّ ماأودعه ؛ أي لم يُغيِّرني شيء من الحروب التي كانت بيني وين أهلك، وأنا لك عنزلة الأمين.

۱۷ – أَفِي لَيْلَى يُخَاطِبني (٢١) أَبُوها وهُمْ لِيَ ظَالِمُونا وهُمْ لِيَ ظَالِمُونا

<sup>(</sup>۲۸) من م.

<sup>(</sup>٢٩) في م: السرعة.

<sup>(</sup>۳۰) من م. رفانها في م: يعاتبني

TVT

۱۸ - تُرِيك إذا دَخَلْتَ عَلَى خَلاَءٍ وقد أَمِنَتْ عُيُونَ الكاشِحِينا (٣٢)

ويروى: تُريك وقد دخلْتَ على خَلاَء ؛ أى على خَلْوَةٍ من الرَّقبَاء ، والكاشح : العدوّ ، وهو المبغض .

وهو مأخوذٌ من الكَشْع وهو الجَنْب كأنه يُضمر عداوتَه في كَشْحه (٣٣)

١٩ - ذِرَاعَى عَيْطُلٍ أَدْمَاء بِكْرٍ
 تَرَبَّعت الأجارِع والمُتُونَا

رواية أبى عُبيدة : ذِراعي حُرَّةٍ . ويَرْوى أَيْضاً :

ذراعي عَيْطُل أَدْمَاء بِكُر هِجانِ اللَّوْنِ لَم تَقَرأُ جَنِينا (٢٤١)

والعَيْطُل: قيل هي الطويلة العُنق، [ وهو يريد هنا الناقة ] (٣٥). والأَدْمَاء: الظَّية (٢٦) معنه . والبكر: التي قد (٣٧) ولدت ولداً واحداً ، وتكون التي لم تلد أيضاً . وتربّعت : رعَتْ نَبْتَ الربيع . والأجارع من الرمل : ما (٣٨) ينبت البقل ، واحدها أجرع ، ويقال جَرْعَاء . والمُتْن : الأرض (٣٩) الصلبة . وقد قيل : الأجارع مثلها .

· ٢ - وتَدْيًا مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصًا حَصَانا من (٤٠) أَكُفِّ اللاَّمِسِينا

<sup>(</sup>٣٢) هذا البيت بعد البيت الذي سأتى - في عد

<sup>(</sup>٣٣) في م: والكاشح: العدو؛ سُمِّي بذلك لأنه يعرض بِكَشْحِه عن عدوه:

<sup>(</sup>٣٤) قال أبن الأنبارى: وقوله: لم تَقرأُ جنينا: قال أبو عبيدة: معناه لم تضم فى رحمها ولداً قطّ. ويقال للتي لم تحمل قط.

<sup>(</sup>٣٥) من م. (٣٦) في م: الأدماء من الإبل والظباء: البيضاء.

<sup>(</sup>٣٧) في م: بكر: لم تلد. (٣٨) في م: الأجارع، جمع أجرع، وهو الرمل المنسط.

<sup>(</sup>٣٩) في م: المتون: جمع متن: وهو ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٤٠) في م: عن .

[ العاج : عظم الفيل ] (٤١) . أى هي ناهدُ مثل حُقّ العاج . والرخْص : الليّن والحَصَان : الممتنع . واللامسون : أهل الريبة (٤٢) .

٢١ - ونَحْرًا مثلَ ضَوْءِ البَدْرِ وَافَى بِإِمَّامٍ أَنَّاسًا مُلدُّلِجينا (٢١)

[النحر: أعلى الصدر] (الماء) .

٧٢ - ومَتْنَى لَدْنَةٍ طَالَتْ ولانَتْ رَوَادِفُها تَنُوءُ بَمَا يَلِينَا رَوَادِفُها تَنُوءُ بَمَا يَلِينَا

قال أبو آلحسن : ويروى : يماوَلينا . المَثْن : جانب الصُّلْب . واللَّدْنة : اللَّيْنَةُ اللَّيْنَةُ اللَّيْنَةُ الرِخصة ، فكلُّ ليّن رَخْص لَدْن . وأنشد سِيبويه في ذلك (١٠٠) :

لَدْنٌ بِهَزُّ الكَفِّ يَعْسل مَتْنَهُ فيه كما عَسَل الطريقَ التعلُّبُ

والروادف: ما يلى العجيزة ، والواحد ردف. وبجوز أن يكون جمع مرداف. تنوء: تنهض بثقل ، ومعنى تُنُوء بما يلينا : تَنْهَض بما يلى الروادف. وكذا مَنْ رَوى بما ولينا فهى على هذا المعنى .

ويروى: بما يلينا: أي تميل بما يلينُ من عجيزتها ، يريد لِين رَوادِفها .

٢٣ - [ ومَأْكُمَةً يَضِيقُ البابُ عنها وكَشُحًا قد جُنِنْتُ به جُنُونَا

المأكمة : رأس الورك . والجمع المآكم ] (٢١) .

<sup>(</sup>٤١) من م.

<sup>(</sup>٤٢) في م: الحصان: العقيقة. واللامس الماشر.

<sup>(</sup>٤٣) في عه: . . مثل ضوء الصبح . . لإتمام

<sup>( \$ \$ )</sup> من م.

<sup>(</sup>٤٥) اللسان- عسل. ونسبه إلى ساعدة بن جؤية.

<sup>(</sup>٤٦) هذا البيت وشرحه ليس في أ، ج، ع.

٢٤ - وسالِفَتى رُخام بَلاَطٍ خُشاش حِليْهَا رَنينا (٤٧)

يعني صوت حليتها ، وهو من الخش .

٢٥ - وراجعت الصَّا واشتقْتُ لمَّا

رَأَيتُ حُمولَها أُصُلاً خُديناً

ويروى (٤٨) : تذكرت الصبا وارتعتُ . وراجعت : أي ماكنتُ عليه من اللهو في شبيبتي . والاشتياق : رقَّةُ القَلْبِ لِلقَاء المحبوب . وَالْحَمُول : الإبل الَّتِي تحملُ الأثقال . وتجمع (٤٩) أصيل على أصُل وآصال. وحُدينا: التقدير قد حُدين [ وألف حُدينا للإطلاق ] (٥٠٠). وحُدين : من الشوق.

٢٦ - وأعرضت اليمامة واشمخرَّت كأسياف بأيْدِي

اشمخرَّت : ارتفعت كضوء السيوف بأيدى لاعبينا . وأعرض وعرض إذا بكا . والعُرْض : الناحية . وعرض إذا بَدَا كلّه . والشاهرون : المُصْلِتُون الذين يسلّه ن سيوفهم. واليمامة ظهرت وتبينها كما تتبيّن السوف.

٢٧ – فما وجَدَتْ كُوَجْدَى أُمُّ سَقْ فر جَّعت

الوَجْد : الحُزْن وأُمُّ سَقْب : يعني ناقة . والسَّقْب . ولدها الذَّكر . وأضَّلَّتْه : أي ضَلَّ منها فرجُّعَت الحِنينا، ردَّدَتْه حُزْناً على ولدها. وحُزْني على هذه المرأة أشدُّ من

<sup>(</sup>٤٧) هذا في ع. وفي م. وسالفتي رخام أو بلنط . . قال : والسالفتان : صَفْحتا العنق. والبَلَلْط: حجارة بيض، والخشاش: صوت الحليّ.

<sup>(</sup>٤٨) وهي الرواية في م.

<sup>(</sup>٤٩) في م: أصلا: جمع أصيل، وهو العشي. (٥٠) عن م.

<sup>(</sup>١٥) في عـ: بأيدى لاعبينا، وقال: ويروى مُصْلتينا: يعني مسلولة بهيد

### ٢٨ - ولاشَمْطاء لم يَتْرُك شَقَاها له مِنْ تِسعة إلا جنينا

الشمطاء: (٥٠) العجوز. يقول: إنها قد ذهبت لها ثمانية أولاد بَتى لها واحد ؛ فلم تجد على مَنْ ذهب مِنْ أولادها كوَجْدِي على فراق هذه الحمول. والجنين: المولود. والجنين: من أسهاء القبر. والشَّقَا: [يعني شؤمها] (٥٣). المعنى لم يترك لها شقاها إلا قبورا.

٢٩ - أبا هِندٍ فلا تَعْجلْ علينا
 وأنْظِرْنا نَجْبُرْك اليَقِينا

أبو هند: يخاطبُ عَمْرُوين هند. والعرب إذا استصعبت عملَ رجل كنته بأمّه وامرأته ، من ذلك قولهم أبو هند وأبو ليلى وأبو زينب وأبو سلمى ؛ فقال : ياأبا هند حين أرَادَ عَمْرو بن هند أن يستخدمه هو وأمّه قويلة بنت مهلهل بن ربيعة ، واسمه عدى بن ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عَمْرو بن غنم بن تغلب ، وأخوه الذى يضْرَب به المثل كليب بن ربيعة مِنْ أول مَنْ سادَ جميع ولد معد بن عدنان ، ومنع منهم الإتاوة ؛ وهو صاحب يوم خزازى . وفيه يقال : أعَزَّ من كليب وائل .

٣٠ - بِأَنَّا نُورِدُ الراياتِ بِيضاً ونُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قد رَوِينا

الرايات : أعلام توضع في أطراف الرماح . يقول : نُورِدُها بيضا ونصدرها حُمْرا من الدم . والمورد هنا : الحرب ، فاستعاره .

٣١ - وإنَّ الضَّغْنَ بعد الضَّغْنِ يَفْشُو عَلَيكَ ويُخْرِجُ الداءَ الدَّفِينا

الضُّغْن : الحقُّد . يَفْشُو : يَظْهُر (٥٤) . والدفين : المكتوم . يريد قَتْلَ طرفة بن العبد بن

<sup>(</sup>٥٢) في م: الشمطاء: التي خالط رأسها المشب.

<sup>(</sup>۵۳) من م. (۵۶) في م: يفشو. يكثر.

سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل – قتله عمرو بن هند اللخمي .

٣٢ - وأيام لَنَا غُرِّ طِوَالٍ عَصَيْناً المَلْكَ فينا أَنْ نَدِينَا

يريد أنه يحتكم ويتتبع مايريد . الأغرّ : المشهور الأبيض . المَلْك : أراد الملكَ ؛ فأوقف اللام ، وهي لغة ربيعة . نَدين : نطيع .

٣٣ - وسيًّا مَعْشَرٍ قل تُوْجُوه

بِتَاجِ المُلْكِ يَحْمِي المحْجَرِينا -

تُوَّجُوهُ: مَلَّكُوه ؛ أَى أَلْبَسُوه التَّاجَ. يحمى: يمنع. والمُحْجَرُون: الملجئون. قال أبو الحسن: المحجر: الملْجأ. والمُلْحَم والمُستَلْحَم: الذي قد أُحيط به.

٣٤ - تركناً الخيل عاكِفةً عليهِ مُقلَّدة أُعِنَّها صُفُونَا

والبيت على معنين: أحدهما يريد خيْلَه وحَيْل أصحابه. والمعنى: إنا قتلناه وأحَطْنا به لأَخْذِ السلب، فقد نزل الرجال عن الخيل وقلَّدُوها الأعِنَّة يأخذون السلب. وإذا أراد معشره فالمعنى أن أصحابه لم يعُنُوا عنه شيئًا وهم حوله لا يردُون عنه. الصَّفُون: جمع صافن: وهو [ من الخيل] (٥٥) الذي يرفعُ إحدى قوائمه ويقفُ على ثلاث ؛ [ قال الله تعالى (٢٥) : إذ عُرِض عليه بالعَشيِّ الصافناتُ الجياد] (٧٥). والعاكف: المقيم. [ قال الله تعالى (٨٥) : سواءً العاكفُ فيه :] (٩٥).

٠٣٠ وأَنْزَلْنَا البيوتَ بذِي طُلوح (١٠) إلى الشَّامَات نَنْفي المُوعِدينا

<sup>(</sup>٥٥) من م.

<sup>(</sup>۵۹) سورة ص، آية ۳۱. (۵۷) من م.

<sup>(</sup>٥٨) سورة الحج، آية ٢٥. (٥٩) من م.

<sup>(</sup>٦٠) في ع: بذي ظلال.

[ يقول : وأنزلنا بيوتا بمكان يُعرف بذى طلُوح (٢١) . إلى الشامات ننفي من هذه الأماكن أَعْدَاءَنا الذين كانوا يُوعدوننا [(٦٢) .

٣٦ - وَقد هَرَّتْ كِلاَبُ الحِيِّ مِنَّا وَشَادَةً مَنْ يلِينَا

والمعنى : إنا قد غَلَبْنَا كلَّ أحد حتى هرَّتْ كلاَبُ الحيّ . ويروى : وقد هرَّتْ كِلابُ الحنّ . هرَّت منا : أى [نبحت وأنكرَتْنَا ] (٦٣) وكرهتنا . والتشذيب : التقطيع . والقَتاد : شجَرٌ كثير الشَّوْكِ . وهذا مثلٌ ضربه [ لشدة بأسِهم ] (١٤) ؛ أى فرَّقْنَا جموعَهم ، وأذهبنا شوكتهم ؛ فصاروا بمنزلة هذه الشجرة .

٣٧ - ورِثْنَا المجدَ قد علمت مَعَدٌ نُطَاعِنُ دونَه حتى يَبينـا

المحد: الشرف. يَبِين: يظهر. واستشهد بمعَدّ، فقال: قد علمت معدّ؛ يعنى شهدت أنّ لنا الشرف دون غيرنا.

٣٨ - ونُحنُ إذا عادُ الحيِّ خَرَّتُ على الأَحفاضِ لَمْنَعُ مَنْ يَلينا (٦٥)

الأحفاض : الخُشب التي تُوضع فوق العاد للبيت . وسُمِّى البعيرُ الذي يحمل متاعَ البيت حَفَضا (١٦) .

<sup>(</sup>٦١) ذو طلوح: اسم موضع للضباب في شاكلة حمى ضرية. وذو طلوح: في حَزْن بني يربوع بين الكوفة وفَيْد (ياقوت).

<sup>(</sup>۱۲) من م. (۱۳) من م

<sup>(</sup>٦٥) في عـ: نمنع أجنبينا. قال: وأجنبينا: يريد جار الجنب، ويروى: نمنع من يَلِينا.

<sup>(</sup>٦٦) في م: الحفض: متاع البيت، ومنه قيل للبعير الذي يحمله حفض. وأما ها هنا فقيل الأحفاض: الإبل أول ما تركب. وقيل: هي عمد الأخبية، ويروى: عماد الحي خَرت.

٣٩ - نَدافِعُ عنهمُ الأَعداء قِدْمًا (١٧) ونحملُ عنهُم ماحَمَّلُونا

يقول: ندفع عنهم الكدر، وإذا نزل عليهم غرم غرمنا عنهم الديات والدم وخير ذلك.

٤٠ نُطَاعِنُ ماتَرَاخَى الناسُ عَنَّا
 ونَضْرِبُ بالسيوف إذا غُشِينا

و بروى:

- نُجَالِدُ ماترَاخَى القوم عنَّا ونطعن بالسيوف إذا غُشِينا أى نطعهم إذا ولَوا ونضربُهم بالسيوف إذا قَربُوا منا ، أى لانَفِرَ . [ وتراخى تباعد ] (٦٨)

٤١ - بسُمْرٍ من قَنَا الخَطِّيِّ لُدْنٍ ذَوَابِلَ أَو ببيض

نسب الرماح إلى جزيرة يقال لها الخط (٢٩) . والسّمرُ من الرماح : أجودها . واللّدن : اللّبن . والدّوابل : التي تنثني ، وقيل : هي اليابسة . ويروى : يفتّلينا من قول أبي الحسن : السمر من الرماح الصلبة . يعتلين (٧٠) : يضربْنَ .

٤٢ - نَشُقُ بها رُءُوسَ القوم شَقًا
 ونُخْلِيها الرقات فَخْتَلنا فَخْتَلنا الرقات فَخْتَلنا الرقات الرقات فَخْتَلنا الرقات الرقات

نُخُلِيها : أَى نقطعها عن الرقاب ؛ أخذه من اختليت الحشينَ إذا قَطَعْتُه . فَيَخْتَلِن : (٢٧) في م : نعمُ أناسنا ونعفُ عنهم . وقال : نعمُ : أَى نُعطى ثُم كر ره بعد ذلك بالرواية التي أثبتناها .

(٦٨) من م.

(٦٩) فى م: الخطى: منسوب إلى الخطّ ؛ وهى قرية على ساحل البحر. وفي ابن \_\_\_\_\_\_

(٧٠) في م: يعتلين: أي يرتفعن، والضميرُ راجعٌ إلى السيوف. وفي نسخة أخرى آخرِ البيت: وبيض كالعقائق يَخْتَلينا.

أى يقطعن ؛ والضمير راجع إلى السيوف (٧١) . [ وهذا مثل ضربه لحدَّةِ السيوف ؛ وأَنَّهَا على معنى الجاعة ] (٧٢) .

ع - تَخَالُ جِاجِمَ الأَبطالِ منهم وُسُوقًا بِالأماعِز يَرْتَمِينَا

تخال: تحسب. [جَمَاجم: جمع جمجمة وهي الرأس] (٧٢). الأبطال: الشجعان. الوُسوق: الأحال؛ واحدها وسْق. والأمعز: الأرض (٧٤) الصلبة. يرتمين: يتساقَطْن.

علن . 22 - نَجذُ رءوسَهم في غير وتْرِ فها يَدْرُون (٧٥) ماذا 'يتَّقُونا .

[ نجذُّ : نقطع ؛ قال الله تعالى (٧٦) : عطاءً عير مَجْذُودٍ ] (٧٧)، في غير وتر (٧٨) : في غير حقّ ؛ وما يدرون ماذا يدفعون عن أَنْفُسِهم .

حق ؛ وما يدرون ماد، يدرون ما يدرون ماد، يدرون ماد عنا ومِنْهُم ع ٢ - كأنَّ ثيابَنا مِنْا ومِنْهُم خُضِبْنَ بِأُرْجُوانٍ أَو طُلِينَا

الأرجوان: صِبْغ يُشْبِهِ الدم. 27 - كأَنَّ سُيوفَنا فينا وفيهم مَخَــارِيقَ بِــأَيْــدِى لاَعبِينَــ

(٧١) هذا كله في م. وفي عـ : تخليها : يعني نقطعها عن الرقاب ، أخليت الحشيش : إذا قطعته.

(۷۲) من ع. (۷۲) من م.

(٧٤) في م: الأماعز: جمع أمْعَز. وهو المكانُ الغليظُ.

(٧٥) في م: ولا يدرون.

(۷۲) سورق هود، آیة ۱۰۹. (۷۷) من م.

(٧٨) في م: الوتر – بالكسر ويفتح. ويروى: في غير بر ؛ أي في غير بر منَّا ولا شفقةٍ

غليهم .

المخاريق : الذي (٢٩) يلعب به الصبيان يشبهونه بالسيوف أو بالحديد . ومعنى فينا وفيهم : أى إن السيوف في أيدينا ونحن نضرِ بُهم بها .

٧٤ - إذا ماعَى الإسْنَافِ حَي المُول المُشَبِّهِ أَنْ يَكُونا

العيّ: من العجز. والإسناف: التقدُّم في الحروب، [أسنف القوم أمرهم: أحكموه] (١٠٠). والمشبّه: المحيِّر. بالإسْنَاف، أي مُسْنفة؛ أي متقدمة، وجهال مُسنفة؛ أي قد مُيِّل بطانها عليها بالسّناف. ويروى: تقدّمنا وكنا المُصْطلِينا. [ويقال في المثل لمن تحيّر في الأمر: عَيَّ بالإسْنَاف] (٨١).

٤٨ - نصَّبْنَا مِثْل رَهْوَةً ذاتَ حَدٌ
 عافَظَةً وكُنَّا السَّابِقِينا

الرَّهْوَة : الجبل (٨٢) . قال الطوسى : الرّهو يقال لما ارتفع من الأرْض وما انخفض منها . ذات حَدِّ : أَى كثيرة السلاح . [ محافظة : من الحفاظ ، وهو المانعة . يقول : عساكرهم كالرَّهْوَة في قُوْتُهم وبَأْسِهِم ] (٨٣) .

٤٩ - بِفْتِيانٍ يَرُوْنَ القَتْلَ مَجْداً وشِيبٍ في الحروب مُجَرَّبينا

المجد : الشرف والكرم . وفتيان : جمع فتى فى التكثير .

٠٥ - يُدَهْدهْنَ الرءوسَ كَمَا تُدَهْدِي -٥٠ يُدَهْدهْنَ الرءوسَ كَمَا تُدَهْدِي -٥٠ مُزَاوِرةٌ بأَبْطَحِها الكُرينا (٨٤)

(۷۹) هذا في ع. وفي م: المخاريق ثياب صغار يلعب بها الصبيان ويضرب بها بعضهم بعضا. وقيل عيدان. (۸۰) من م. (۸۱) من م. (۸۲) في م: الرهوة: رأس الجبل. (۸۳) من م.

(٨٤) هذا البيت ليس في عه ، جه ، وهو في اللسان - كرا - غير منسوب ، شاهد على جمع كرة على كُرين . وفيه : يدهدين . ودهديت الحجَر ودَهَدُهُنُه دَحْرَجُنه . والحزوّر : الغلام إذا اشتد وقوى وخدم ، والجمع حزاورة . يريد أن المقاتلين من الفتيان والشيب يُلقُون برءوس أعدائهم بقوة كما يَرْمي الشبان الأقوياء بالكرات في اللعب .

#### 01 - حُدَيًّا الناسِ كَلِّهِم جَميعاً مُقارَعةً بَنِيهم عن بَنِيه

[ ٢٣] الحديّا: التحدّى في القتال ، وهو طلب المبارزة ؛ يقال حُديّاك بهذا الأمر: أي ابرز لي فيه وجارني (٨٥) . مقارعة : من القِراع في القتال ، وهو (٨٦) الكفُّ والامتناع . [ وقوله : بَنِيهم عن بنينا : أي نقتل بنيهم أو يقتلون بنينا ] (٨٧) .

٧٥- فأمَّا يوم (٨٨) لانَخْشَى عليهم خَيْلُنَا عُصَبًا ثُبينَا

- العُصب : الجاعات ، الواحدة عُصبة ، النَّبُون أيضا : الجاعات في تفرقة (٨٩) .

مره - وأمَّا يومَ خَشْيَتنا (٩٠) عليهم فنمعِنُ غـارةً مُتَلَبِينَا

أى إذا خشينا اجتمعنا ، وإذا لم نَخْشَ تفَرَّقْنا في الغارات عليهم . ويقال أمعن في الشيء : من الإمعان (٩١) . مُتَلَبِّينَ بالسلاح : أي (٩١) متوشحين بالسلاح ؛ ويقال تلبَّب : إذا لبس السلاح .

ويروى: ندين به السهولة . برأس: الحيّ العظيم . يقال في القوم الذين لا يحتاجون أن

(٨٥) في أ: وحارب. وفي ج: وجازني. والمثبت في م. وفي ع: ومعنى حُدَيّا يقول واحد من الناس. وقيل معناه أحد الناس، كأنهم يحدون الناس جميعاً إلى سيوفهم لرياستهم، وليس في الناس غيرهم، والعرب تقول: أنا حدياك أي أكبر منك.

<sup>(</sup>٨٦) في ابن الأتباري: المقارعة المخاطرة والمراهنة.

<sup>(</sup>۸۷) من عد. (۸۸) في م: فأما يوم خشيتنا...

<sup>(</sup>٨٩) في م: ثبون: جمع ثبة: وهي الجاعة.

<sup>(</sup>٩٠) في م: وأما يوم لانخشى عليهم.

<sup>(</sup>٩١) في م: ععن: نسرع. (٩٢) في م: المتلبّب المتحزم،

يُعينهم أحد رأس (٩٣). والسهولة: مالأن من الأرض. والحُزْن ماغُلُظ من الأرض في ارتفاع في غير حجارة.

٥٥ - بأَى مشيئةٍ عَمْرُو بن هند نكون لخلفكم (٩٤) فيها قطينًا

القَطِين هاهنا : يعني الخدم . ويروى : لقُيْلِكم . قال ابن للسكيت الخَلْف : الرديء من كل شيء ، والمراد هنا العَبيد والإمَاء . والقَطِين : المتجاورون.وقال غيره : قطين : اسم للجميع ، كما يقال عبيد ، وربما استعمل للواحد . وقطن بالمكان : إذا قام .

٥٦ - بأى مشيئةٍ عَمْرُو بن هِنْد وتَزْدَر ينا نطيع بنا الوشاة

الوُشاةُ: الأعداء. وتزدرينا: تحتقرنا وتشتهي غَصْبَنا (٩٥).

بأَى مَشيئةٍ عَمْروبن هِنْد نکون

بأَى مشيئةٍ عَمْرو بن هِنْدٍ

تقادمنا ونحن ٥٩ - تُهَدُّدُنا وتوعِدُنا رُوَيْدًا

متى كُنَّا لأُمِّكُ مُقْتُوينَا

رُوَيْدًا : يقول (٩٧) قف قليلا . مقتُوين (٩٨) : يعنى خَدَمًا ، يقال اقتويتُه إذا

<sup>(</sup>٩٣) في م: الرأس: السيد. وهاهنا الجاعة.

<sup>(</sup>٩٤) في م: لقَيْلُكم، وستأتى هذه الرواية. والقيل: السيد.

<sup>(</sup>٩٥) وفي م: بأي مشيئة: أي بأي شيء؟ وبأي وجه؟

<sup>(</sup>٩٦) هذا البيت من ع.

<sup>(</sup>٩٧) هذا في عد. وفي م: رويدا: أي أمهل قليلا وهي منصوبة على المصدر.

<sup>(</sup>٩٨) قال الفرَّاء: الرواة والنحويون ينشدون بيت عمرو هذا: مَقْتُوينا - بِفتح الميم، كأنه نُسب إلى مَقْتًى ، وهو مَفْعل من القُّتُو. والقَّتُو: الخدمة - خدمة الملوك خاصة والتذلل

٠٦٠ فَإِنَّ (٩٩) قَنَاتَنا ياعَمْرو أَعْيَتْ على الأعْدَاءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَا على الأعْدَاءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَا

القناةُ هاهنا ، تمثيل ؛ وإنما يعني الأصْلَ ؛ أي نحن لانلينُ لأحدِ ١٠٠٠ .

٦١ - إِذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَازَّتْ مُ عَشَّهُ أَنَّ مَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَازَّتْ مُ

الثِّقَاف : خشبةٌ تُقَوَّمَ بها الرماحُ . اشمأزَّتْ : انقلبت (۱۰۱) . العَشُوْزنة : الصُّلْبَة . زَبُون : دفّاعة ، زبنته : إذا دفعته ، ومنه سُمِّيت الزَّبَانَية :

٦٢ - عَشُوْزَنةً إِذَا غُمزَتُ أَرَّنَتُ

[ غُمِزَت : أَى لُيَّت ] (١٠٢) . أرنَّت : صَوَّتَتْ ، من الرَّنِين . المثقِّف (١٠٣) : الذي يعمل بالنَّقَافِ : أَى الذي يقوِّم الرماح . [ تشجّ : تجرح . والجَبِين : ماعن يمين الجبهة وعن شالها ] (١٠٠) . يعني أنها لصلابتها تنقلبُ عليه فتشجَّه في جبينه وقفاهُ .

المثقّف

والجسنا

ويروى: مثقّفة.

٦٣ - فهل حُدِّثْتَ عن جُشَم بن بَكْرٍ بِنَقْضٍ في خطوبِ الأَوَّلِينَا

قال ابن الأعرابي: ارتجز عمروبن كلثوم بهذه الأبيات عندما قتل عمروبن هند وأصحابه في الدار فحفظها خادمه، فلما أخذ أُمَّه وراح أخبره الحادم – وكان لايقولُ الشعر، فقال القصيدة من أولها إلى آخرها على وَزْن ماقال في الدار ولم يَقل غيرها أبدًا. [جشم بن بكر: جدّه. الخُطوب: الأمورُ العظيمة] (١٠٥).

<sup>(</sup>٩٩) في أ، ب، م: وإن والمثبت في ج أيضًا.

<sup>(</sup>١٠٠) يريد أن كلُّ مَنْ نازعنا وأراد مغالبتنا حاب وفُزْنا بالظفر به.

<sup>(</sup>١٠١) في م: اشمأزّت: ارتفعت، وفي ابن الأنباري: اشمأزّت: نفرت.

<sup>(</sup>١٠٢) من م. (١٠٣) في م: المثقف: المصلح للرماح، والمقوّم لها.

<sup>(</sup>۱۰٤) من م. از ۱۰۵ (۱۰۵) من م.

٦٤ - ورثنا مَجْدَ عَلْقمة بن سَيْفِ
 أباح لنا حُصُونَ المَجْدِ دِينا

أى أباحَها لنا فصارت مُبَاحةً لنا ، [ دِينا : أى ] طاعة لأمرنا ؛ وهو علقمة بن سيف بن شرحبيل [ بن معير ] (١٠٦) بن مالك بن سَعْد بن جُشم بن بكر بن حُبيب [ بن عمرو ] (١٠٧) بن غنم بن تغلب ، وهو الذى أنزل بني تغلب الجزيرة [ يعني جزيرة العراق ، وكانت [ ٤٣] قد أصابتهم مجاعةً ، فسمنوا حتى تقطّعت نُطقهم فسمًى علقمة مقطّع النطق ] (١٠٨)

عد - ورِثْتُ مُهَلْهِلاً والخَيْرَ مِنْهُ زُهيرا نِعْمَ ذُخْرُ الذَّاخِرينا

مهلهل : أخو كليب بن ربيعة . واسم مهلهل عدى ، ويقال امرؤ القيس ، وسمى مهلهلا (١٠٠) ببيْتٍ قاله في زهير بن جناب ، وهو (١١٠) :

لما توعَّر في الركاب هجينُهم هَلْهَلْتُ أَثَّارُ مالكا أوصِنْبِلا

٦٦ – وعَتَّابًا وكلثومًا جميعًا

بهم نِلْنَا تُراثُ الأَكْرَمِينَا

[كلثوم: أبوهُ . وعُتَّاب: جَدُّه ] (١١١١) .

٧٠ - وذَا البُرَةِ الذي حُدِّثْتَ عنه

له نُحْمَى ونَحْمِي المُحْجَرينا

<sup>(</sup>۱۰۶) ليس في م.

<sup>(</sup>۱۰۷) لیس فی م.

<sup>(</sup>۱۰۸) من م

<sup>(</sup>١٠٩) وفي م: وسُمِّي مهلهلا، لأنه أول من رَقِّق الشعر.

<sup>(</sup>١١٠) البيت في اللسان – هلل ، ونسبه أيضا لزَهَير بن جنَاب ، وراويته هناك : لما تَوعَرُ في الكُراعِ مِعينُهم مَلْهَلْتُ أَثَّارَ جابراً أو صِنْبِلاً

<sup>. (</sup>۱۱۱) من م.

ذا البُرة : كعْب بن زُهير بن سعد بن جشم بن بكر ؛ وسُمِّى ذا البُرَة لِشُعرات كانت تحت أَنْفِه [ مدورة كالبُرَة (١١٢) في أَنف البعير ] (١١٣) . ويروى : وذا التَّاجِ الذي حُدِّثْتَ عنه به نُحمى ونَسْقِي المنتحينا

٦٨ - ومنا قِبْلَة الساعي - كُلَيْبُ
 فأى المَجْدِ إلا قَد وَلِينَا

[ قبلة الساعى : ضربه مثلا كالكعبة في كثرة مَنْ يختلفُ إليه ] (١١٤) .

٦٩ مَتَى نَعْقِدْ قرينتنا بَحبْلِ
 نَجِذُ الحَبْلَ أَو نَقِصُ القَرِينا

الَّقْرِينَةُ أَصِلُهَا أَن يُقْرِنَ جَمَلِ صَعِبِ إِلَى جَمَلِ ذَلُولٍ . وَنَقِصٍ : نَكْسَر . وهذا مَثَلُّ

٧٠ ونُوجَدُ نحن أمنعَهُم ذِمَارًا ونُوجَدُ نحن أمنعَهُم وأوفاهُم إذا عَفَدُوا يمينا

ذِمار الرجل (١١٦٠): حرمته. يقول: نحن أوفاهم إذا عقدوا حلفاً معنا.

٧١ – ونحن غداة أُوقِدَ في خَزَازي

رَفَدْنا فوق رفْد الرَّافِدِينا

خزازى : وقعة كانت بين أهل الشام وأهل اليمن (١١٧٠) . وقيل : هي المهجم اليوم .

والمهجم: مدينة باليمن.

(١١٢) البرة : الحلقة في أنف البعير. (١١٣) من م. ﴿ (١١٤) من م.

(١١٥) يريد متى نُقرن إلى غيرنا؛ أى متى نسابق قوما نسبقهم. ومتى قارنًا قوما فى حَرْب صابرناهم حتى نقِصَ مَنْ يُقْرَن بنا؛ أى ندقُّ عنقَه.

(١١٦) في م: الذمار: ما يحقّ على الإنسان أنْ يَحْمِيَه.

(١١٧) في م: خزازى: موضع وقعة كانت بين ربيعة واليمن. وكانت قُضاعة إذ ذاك وربيعة أحلافا، وكانوا جميعا.

وفي أ: خزاز. وقال التبريزي: في خزاز، ويروى: في خزازي.

وفي هامش ج: خزاز ويقال خزازى: جبل لا يزال معروفا بهذا الاسم في عالية نجاء قريب من هجرة دخنة.

والرافد: العظيم المعونة. [يقول: أعنَّا فوق كل إعانة] (١١٨).

٧٧ - بنا اهتدت القبائلُ مِنْ معَدّ

بنــارینــا وُکنَّــا ۷۳ – ونحنُ الحابِسُون بذِی أُراط

الجلَّةُ

أراد بذلك موضع (١٢٠) وقُعةٍ كانت قديماً لهم. تَسَفّ : تأكل. الجلّة (١٢١) : ذوات الأسنان من الإبل. والخُور أيضاً (١٢٢): من الإبل. والدَّرينِ (١٢٣): اليابس من الحشيش. وفي البيت تقديم وتأخير، وتقديره:

ونحن الحابسون الجلَّة الخُور تَسَفُّ الدَّرينَ بذي أراط. ويروى: بذي أُرَاطَى.

٧٤ - وكنا (١٢٤) الأَيْمِنِين إذا التَّقَيْنَا

[ بنی أبینا : مضربن نزار ، وربیعة بن نزار ] (۱۲۰ .

٧٥ - وكان القَلْبُ مِنْ عَكُ وكانوا

كمِينا حِين أَنْ

٧٦ - وأسلمنا الرياسةَ في نِزَار

وكانت منهم في

الأحوص بن جعفر الكِلابي ، جعله كليب صاحبَ الرياسة وهو يومئذ شابّ . قال ابن إسحاق: أراد بذلك كليب اجتماع أهل الشام.

<sup>(</sup>١١٩) هذا البيت من عه.

<sup>(</sup>١٢٠) في م: أراط: موضع وقعة كانت لهم. (١٢١) في م: والجلة: جمع جليلة، وهي المسنّةُ من الإبل.

<sup>(</sup>١٢٢) في م: والحور: غزيرات الألبان.

ــ (۱۲۳) في م: الدّرين: ما تهشّم من الأشجار ـــ (۱۲٤) في م فكنّا.

<sup>(</sup>١٢٥) من م. يقول : كنا حهاة الميمنة إذا لقينا الأعداء، وكان بنو عَمَّنا في الميسرة

٧٧ - فصالُوا صَوْلَةً فيمَنْ يَلِيهِمْ وصُلْفًا صَولَة فيمَنْ يَلِينَا

[الصُّولَةُ: الحملة] (١٢٦).

٧٨ - فَأَبُوا بِالنَّهَابِ وِبِالسَّبَايَا وأُبْنَا بِالمَلوكِ مُصَفَّدِينا (١٢٧)

قال ابنُ إسحاق : كانت ربيعة تَغُزُّو ملوكَ اليمن فأسروهم . وكانت مضر لاتغزوهم فكانوا يُقبلون ويقيمون يَسْبُون النساءَ .

٧٩ - إليكم يابني بَكْرِ إليكُمْ أَلَمًا تَعْلَمُوا مِنَّا (١٢٨) اليَقِينَا

[قوله: إليكم: ارجعوا إلى أنفسكم وكفُّوا ](١٢٩)

٨٠ - أَلَمًا تعرفوا (١٣٠) مِنَّا ومِنْكُمْ كَتَـانِ يَطَّعنَ وَيُرْتَمنَ

البكم : بمعنى تباعَدُوا إلى أقصى مايكون من البعد . أَلَمَا تعرفوا منا الجدُّ في الحرب عرفانا يقينا .

ويين لَمَّا ولَمْ فرقٌ. ويروى ألمَّا تَعْلَمُوا مِنَّا . والأحسنُ اختلافُ اللفظين ، وإن كان المعنى واحدا .

<sup>(</sup>۱۲۹) من م.

<sup>(</sup>١٢٧) آبوا: رجعوا. النّهاب: الغنائم، وما ينهب. والمصفّدون: المغللون بالأصفاد. يقول: ظفرنا بهم فلم نلتفت إلى أسلابهم ولا أموالهم، وعمدنا إلى ملوكهم فصفّدناهم في الحديد، وهذا أمدح وأشرف.

<sup>(</sup>١٢٨) في م : عَنّا. والمثبت في أ ، ب أيضا. ومعنى ألمَّا تعرفوا منا البَقِينا : ألمَّا تعرفوا منا الحدّ في الحرب.

من المبعد في مورف. (۱۲۹) من أ، ب، ج. وفي ابن الأنباري: ارجعوا فلستم مِنْ رجالنا وأريحوا أنفسكم. وانظر ما يأتي بعد البيت التآتي.

<sup>(</sup>١٤٠) في م: أَلَمَّا تعلموا . . . . يَطعُننَّ . . .

٨١ - نَقُودُ الخَيْلَ دامِيةً كُلاَها الأَعْدَاءِ لاحِقَةً بُطونا (١٣١)

- [ ٤٤ ] [ لاحقه: ضامرة ] (١٣٢) .

٨٧ - علينا البيضُ واليَلَبُ اليَمَاني ويَنْحَنِينا ويَنْحَنِينا

اليلَب اليمانى (۱۳۳): تُرُوس تُعمل مِنْ جلودٍ. وأسياف يُقَمَّن وينحنين: من كثرة المضاربة.

۸۳ - علينا كُلُّ سابغةٍ دِلاَصٍ - ٨٣ عَلَينا كُلُّ سابغةٍ دِلاَصٍ النَّطَاقِ (١٣٤) لها غُضُونَا

[ السابغة : الدرع الطويلة . دِلاَص : أي برَّاقة ] (۱۳۰) . والغضونُ : الطرائق مثل طرائق الماء . ويروى :

ونلبس كلّ سابغة دلاص ترى فَوْقَ النطاق لها غضونا

٨٤ - كأن غُضُونَهُنَ مُتُون غُدْر

تُصَفِّقُها الرياحُ إذا جرَينًا

[ المتون : الأعالى . شبّه أعالى الدروع في بياضها ولمعانها بالغُدر . وهي الحياض إذا حركتُها الربح ] (١٣٦١)

٨٥ - إذا وُضِعَتْ عن الأَبطال يَوْمًا رأيتَ لها جلودَ القِوم

الجون: الأسود. والغضون: الفضول، شبهها بطرائق الماء إذا ضربته الرياح.

(۱۳۱) هذا البيت ليس في ب (۱۳۲) من أ.

(١٣٣) في م: اليلب: جلودٌ تُنسَجُ على هيئة الدروع وتُلْبَس. والبيض: جمع بيضة: لحديد.

(۱۳۶) في م: تحت النجاد، والنجاد: النطاق. قال: وفي نسخة فوق النطاق. (۱۳۶) من م. (۱۳۶) من م.

٨٦ - وتحمِلُنا غَدَاةَ الرّوع جُرْدُ عَمِلُنا غَدَاةَ وافتُلِينا عُرِفُنَ لنا نَقَائِذَ وافتُلِينا

[ الروع : الحرب ] (١٣٧) . الجُرْد (١٣٨) : العِتَاق ، وهي خيلٌ قِصار الشعر ، وطولُ الشَّعْر فيها هُجنة . ونَقَائذ : أي استنقذناهُنَّ في الحرب .

وافتلين : أى ولدن عندنا ، من الفلو . ويقال : فليته : إذا قَطَعْته ، أى إذا فطمته من أمه .

٨٧ - ورَدْن دَوَارِعاً وخَرَجْنَ شَعْثاً لَا الرَّصَائعِ قد بَلِينا (١٣٩٠)
 ٢٦٥ - ورثْناهُنَّ عن آباءِ صِدْقٍ مِدْقًا - وَرثْناهُنَّ عن آباءِ صِدْقٍ ونُورِثها - إذا مِثْناً - بَنينا
 ٨٨ - وقد علم القبائِلُ مِنْ مَعَدًّ إِذا مِثْناً - بَنينا
 ١٤٥ - مود علم القبائِلُ مِنْ مَعَدًّ إِذا قبُبٌ بِأَبْطَحِها بُنينا

ويروى : غيْرَ فَخْرِ (١٤٠٠) . قُبَب : جمع قُبة . والأَبطح : الوادى الذى فى بطنه حصى . ضربه مثلاً للشرف والمجد .

• ٩ - بأنَّا العاصِمُون إذا أُطِعْنَا وَاللَّهُ العارِمُون إِذَا عُصِينا (١٤١)

<sup>(</sup>۱۳۷) من م.

<sup>(</sup>۱۳۸) في م: جمع جَرْدام، وهي قصيرة الشعر.

<sup>(</sup>١٣٩) هذا البيت ليس في أحد. والدارع: الذي عليه الدرع. والرصائع: جمع رصيعة، وهي عقدة في اللجام عند المعذر. والرصيعة: الحلقة المستديرة. يقول: وردّت خيلًنا عليها آلةُ الحرب، وخرجْنَ منها شعثا قد بلين كما تُبلَى عُقَد الأعنّة. لما نالها من الكُلْمِ والمشاق فيها.

<sup>(</sup>١٤٠) في م: غير فَخْر. قال: ويروى: علم القبائل من معد.

<sup>(</sup>١٤١) والعارِمُون: الأشداء. يقول: إننا نحمى من دخل في طاعتنا. ونؤدّب مَنْ

العاصم: المانع. قال الله تعالى (١٤٢): يعصمني من الماء.

٩١ - وأنا المُنْعِمُون إذا قَدَرْنا وأنّا المُهلكون إذا أُتِينَا

يقول: إنا نَعفو عند الاقتدار على مَنْ طلب العَفُو منا .

٩٢ - وأَنَّا الحاكِمُون بِمَا أَرَدْنَا وأَنَّا النازلُو النازلُون بحيثً شينا (١٤٣)

٩٣ - وأنا الطالبون إذا انتقمنا (١٤٤)

ايتُلِينَا اذا

وأَنا الصَّارِبُونِ عَلَى اللَّارِبُونَ اللَّارِبُونَ عَلَى سَخِطْنَا مِ

وأنًا الآخذُون لما رَضِنا (١٤٥)

ويروى : لِمَا هُوينا . وهذا يصفُ عَزَّتهم ، وأنَّ أحداً لايقدِرُ أن يجبَرهم على شيء مما ىكرھەنە .

٩٥ – وأنّا النازلون بكلُّ تُغْر

يخافُ النازِلُون عافُ النازِلُون ٩٦ ونَشْرُبُ إِنْ ورَدْنا الماءَ صَفُوًا

ويشربُ غَيْرُنَا كَدرًا

الثغر: الكان المَخُوفُ. والمنون: من أسهاء المنيَّة. قيل إنها واحد، وقيل إنها

٧٧- أَلاَ سَائلٌ بَني الطَّمَّاحِ عَنا وجَدْتمُونَا وجَدْتمُونَا

<sup>(</sup>١٤٢) سورة هود، آية ٤٣، وفي الأصل: قل مَنْ يعصمني من الله - تحريف.

<sup>(</sup>١٤٣) شينا: شتنا. (١٤٤) في م: اذا نقمنا.

<sup>(</sup>١٤٥) في م: وأنا الآخذون لما هوينا. وستأتى هذه الرواية بعد.

<sup>(</sup>١٤٦) البيت وشرحه من م.

ویروی : ألا أَبْلِغُ . وبنو الطّاح (۱٤۷) : من بنی وائل ، وهم من بنی إیاد . ودُعْمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار .

٩٨ - نَزَلْتُم مَنْزِلَ الأضيافِ مِنَا فعجَّلْنا القِرَى أَنْ تَشْتِمُونا

أى جنتُم لحَرْبنا . فضرب الضيافَة ، والقِرَى مثلا ؛ أى جعلنا مانُقدَم مقام الحرب : القرى . ومعنى أن تشتمونا على مذهب الكوفيين : لئلا تشتمونا ثم حذف لا .

٩٩ - قَرَيْنَاكُمْ فعجَّلْنَا قِرَاكُم قُبَيْلَ الصَّبْعِ مِرْداةً طَحُونا

المِرْدَاة : صخرة (۱۱۰۸) عظیمة تطحن ما مرَّت به . وهذا تمثیل أیضاً ضربه : أی جعلنا مایقوم لکم مقام القری مایهلککم ویطحنکم .

١٠٠ متى نَنْقُل إِلى قوم رَحَانا
 يكونوا فى اللقاء لها طَحِينا

[ أصل الرحى: مااستدار من الشيء. والرحى هاهنا: الحرب، تشبيها ذا بالرحى ] (١:٩)

١٠١ - يكونُ ثِفَالُها شَرْقيَّ نَجْدِ وَلُهُوَتُها قَضَاعةً أَجمعينا

النُّهَالَ : جلدة تكون تحت الرحى تَدُورُ عليها . واللهوة : الحفنة من الحب تلقى فيها .

١٠٧ - على آثارِنا بِيضٌ حِسَانٌ تُفارِق (١٥٠) أَو تَهُونا نُحاذِرُ أَنْ تُفارِق (١٥٠) أَو تَهُونا

<sup>(</sup>۱٤۷) في م: بنو الطاح ودُّعمى: حيان من بني أسد بن ربيعة بن نزار. (۱٤۸) في م: المرداة: الحجر، وكل ما يُكسر به الشيء فهو مِرْداةً.

<sup>(</sup>١٤٩) من م.

<sup>(</sup>١٥٠) في عـ: نحاذر أن تقسم ، وقال بعده : ويروى : أن تفارق ، ويروى : أن

تقسم. ١٩٩٦

وواحد الآثار : أثر ؛ يقول أثر نسائنا خلفنا نقاتل عنهنَّ ونحذُّر أن نفارقهن أو يصرن إلى غرنا فيهن .

١٠٣ - ظَعَائِنُ مِنْ بني جُشَم بن بَكْر الميسم: الجال؛ أي لهنَّ مع جالهنَّ حَسَبٌ ودِينٌ. ١٠٤- أُخَذُنُ على فوارسهنَّ عَهْداً لاقوا فوارس

ويروى : بعولتهنَّ . والبعولة هاهنا : الأَّزُواج . واحدهم : بَعْل . وأصل البعل – في . اللغة : ماعلا وارتفع . ومِنْهُ قيل للسيد بَعْل . قال الله تعالى (١٥١) : أتدعون بَعْلا وتذرون أحسن الخالقين . أي أتدْعُون ماسمَّيتُموه سيَّدا . ومنه قيل لما رَوى المطر بَعْل والمُعْلم الذي قد أُعلم نَفْسَه بعلامةٍ في الحرب يُعرف بها شجاعته .

لسَّنَلُنَّ أَنْدَانًا ويَضًا وأسرى في الحديد

ويروى: مقنّعينا. ويروى: وبيضا - بكسر الباء. الأبدان: الدروع، واحدها بَدَن . ومن رُوى : وبَيضاً – بفتح الباء – فإنه يعني به بيض الحديد . ومن كسر الباء فإنه يعني به بيض السيوف.

١٠٦ - إِذَا مَارُحْنَ يَمْشِينَ الْهُوَيْنَي کا اضطربَتْ متُون (۱۹۲)

الهُوَيْني: ضربٌ من السير، وهو سكونُ المَشّي ، كالسكران.

١٠٧ - يَقُدُن جِيَادِنَا ويقُلْنَ لَسْتُمْ يُعْدِلْتُنَا إذا لم

ويروى ؛ بَقُتْن (١٥٣) جَيَادُنا . من القوت [ وهو الطعام ] (١٥٤) . ويقال : إنهم كانوا

(١٥١) سورة الصافات. آمة ١٦٥ (١٥٢) والمتون: الظهور. وهو يصف نعمهن. (١٥٣) وهي الرواية في م. (١٥٤) من م:

لا يرضَوْن للقيام على الخيل إلا بأهليهم إشفاقا عليها . والجياد : الخيل ، واحدها جواد . فإذا قلت : رجل جواد جمعته على أجواد – للفرق .

١٠٨ - إذًا لم نَحْمِهِنَّ فَلا بَقِينا بخَيْرٍ بعدهنَّ ولا حَبِينَا (١٠٥٠)

ويروى : فإنْ لم نحمهنَّ . ويُروى : فلا بقينا لشيء بعدهن . نحمهنَّ : نمنع منهن .

۱۰۹ - وما منع الظعائن مِثْلُ ضَرْبٍ تُرَى منه السواعِدُ كالقُلِينا

[ الظعائن : جمع ظعينة ، وهى النساء اللاتى فى الهودج ] (١٥٦) . القلون : جمع قلة (١٥٧) ، وهى خشبة يرفعها الصبيان ثم يضربون بها ، فتشبّهُ السواعدُ إذا قُطعت فطارت – بها . وأبدل من الضمة كسرة فى قلين لتدلّ على أنه جمع على غير بابه ، لأنّ الواو والنون إنما تكون لما يعقل ، وكذلك سنة وسنون أبدل من الفتحة كسرة لهذا .

- ١١٠ - إذا ما الملكُ سام الناسَ خَسْفًا أَبْيْنَا أَنْ يُقِرَّ (١٥٨) الحَسفَ فِينا

ويروى : إذا الجبّار ستام الناس خَسْفاً . [ سام الناس الخَسْف : أَىْ أُولاهم إياه ؛ قال تعالى (١٥٠) : يَسُومُونِكم سوءَ العذابِ : أَى يُولُونِكُم ] (١٦٠) .

١١١ – لَنَا الدُّنْيَا ومَنْ أَضْحَى عليها ونيطشُ قَادِرِينَا ونبطشُ قَادِرِينَا

<sup>(</sup>١٥٥) في ابن الأنباري : قال أبو جعفر : هذا البيتُ منحول ، ورواه جماعة من الرواة نمره .

<sup>(</sup>١٥٦) من م.

<sup>(</sup>١٥٧) في م: والقُلِين: جمع قلة. وهو العود الذي يُضُوّب به.

<sup>(</sup>۱۵۸) في م: أن نقر. -

<sup>(</sup>١٥٩) سورة البقرة. آية ٤٩.

<sup>(</sup>١٦٠) من م. والحسف: الظلم والنَّقصان. ؛

الله وما ظلمنا وما ظلمنا ولكنّا سنبدأً ظالمينا (١٦١) ولكنّا سنبدأ ظالمينا (١٦١) سنبدأ واحد.

١١٣ - إِذَا بِلْغَ الفَطَامَ لَنَا رَضِيعٌ تَخِوُ لَهُ الْجِبَابِرُ سَاجِلِينَا

[ الجبابرُ: يعنى الجبابرة. فحذف الهاء. والجبّار: الذي يقتلُ على الغصب وفي نسخة: بلغ الفطامَ لنا وَليد ] (١٦٢).

١١٤ - مَلاَّنَا البَّرَ حتى ضاَقَ عَنَّا

كذاك البَحْرُ عَلَوُه سَفينًا - المَحْرُ عَلَوُه سَفينًا - المَحْرُ عَلَوُه سَفينًا

ونَضْرِبُ بِالمَواسِي مَنْ يلينا (١٦٣) [20] - الله الإعداءُ أنّا - ١١٦

تَضَعْضَعْنَا وأَنَّا قد فَنينَا (١٦٤)

[ تضعَّضُعْنَا : أي ضَعُفْنَا ، وأصل التضعضع : الانهدام (١٦٥) ] (١٦٦) .

١١٧ – تَرَانا بارزِين وكل حيِّ

قد أتخذُوا مخافَتنا قَرينا (١٦٧)

١١٨ – كأنَّا والسيوف مسلّلات

ولَدْنَا الناس طُرًّا أَجْمعِينًا (١٦٨)

(۱۶۱) هذا البيت وشرحه من عـ، وهو ليس في م. وفي ب، جـ: بغاة ظالمون. وفي ابن الأنباري: لم يعرف أبو جعفر هذا البيت والذي قبله.

(١٦٢) من م. الله (١٦٣) في عد: من لقينا.

(١٦٤) في هامش ب: ن: ونينا.

- (<u>١٦٥</u>) في م: الانهزام. (١٦٦) من م.

(١٦٧) هذا البيت ليس في أ، ع.

(١٩٨) هذا البيب ليس في ب، عه وطراً: جميعاً.

المعين وآلُ بكر ونادَوا يالكندة أجمعينا وآلُ بكر ونادَوا يالكندة أجمعينا ونادَوا يالكندة أجمعينا وان نَعْلب فعلاَّبون قِدْماً وإنْ نَعْلبْ فعيرُ مُعْلَينا (۱۲۰ المغلب كثيرا) (۱۲۰ منال أحدٌ علينا فوق جَهلِ الجاهِلينا (۱۲۱ فنجهلَ فوق جَهلِ الجاهِلينا (۱۲۱) وخمسة عشر بيتا) (۱۲۱)

<sup>(</sup>١٩٩) في ع: ينادي. وفي ب: ن: المعصبان.

<sup>(</sup>۱۷۰) من م، وليس في عه، ب.

<sup>(</sup>۱۷۱) الحهل هنا: السفه. ومعنى نجهل فوق جهل الجاهلينا: أى نجازيهم بسفههم جزاءً يُؤنى عليه، وسمى جزاء الجهل جهلا؛ لازدواج الكلام، وحسن تجانس اللفظ. - - (۱۷۲) هذه عدتها في عد. وقد أشرنا في الهوامش إلى الأبيات التي أضفيت من النسخ الأخرى. وانظر تحقيق أبيات المعلقة الآتي بعد.

<sup>(</sup>١٧٣) من ع. وفي ج: تمت القصيدة.

### عُقيق النص

٢ - ليس في التبريزي . وابن الأنباري . وفي الزوزني : وأخرى في دمشق وقاصرينا .

٣ - ليس في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني .

٢ ، ٧ - ليس في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني .

. ٩ - ليس في ابن الأنباري ، وفي التريزي : صددت الكأس . . .

١٠٠ - ليس في ابن الأنباري . وقال التبريزي : بعضهم يروى هذين البيتين (٩) ،

١٠) لعمرو ابن أخت جذيمة الأبرش . وارجع إلى هامش رقم ٢٤ صفحة ٢٥٧١

۱۱ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني .

۱۳ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي .

١٦ - في ابن الأنباري: هل أحدثت وصلا . . .

١٧ - ليس في ابن الأنباري ، التبريزي ، والزوزني .

١٨ - في الزوزني . . . هجان اللَّوْن لم تقَرأُ جنينا - كرواية أبي عبيدة ، وانظر صفحة

#### TVV

٢١ - ليس في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني .

٢٧ - في الزوزني : سَحقَتْ وطالت . . . . . ولينا .

۲۳ - ليس في ابن الأنبار، والتبريزي.

٢٤ - ليس في الأنباري ، والتبريزي . وفي الزوزني : وساريتي بلنط . . . حليها . . .

٢٥ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : تذكرت الصبا . . .

٢٦ - في الزوزني : فأعرضت اليمامة . . .

٥٧ - ليس في التبريزي ، وابن الأنباري .

٣٩ - في الزوزني : نَعْمُ أناسنا ونعفُ عنهم . . .

٣٤ - في الزوزني ، وابن الأنباري ، والتبريزي : كأن جهاجم الأبطال فيها .

٤٤ - في ابن الأنباري: تحز. . في غير بر أ وفي التبريزي: نحذ. . في غيربو.

\* الأرقام الحانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة.

٤٦ – في الزوزني : كأن سيوفنا منا ومنهم . . .

٤٩ - في الزوزني : بشبّان . . .

. و ليس في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

: ٧٥ - في ابن الأنباري ، والتبريزي : . . . فنصبح في مجالسنا ثبينا . وفي الزوزني :

فأما يوم خشيتنا عليهم.

٣٥ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : فأما .

٤٥ - بعده في الزوزني :

ألا لا يعلمُ الأقوام أنَّا تَضْعضَعْنَا وأنا قد وَنينا

ه ٥ – تكون لقَيْلكم . . . في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

٥٧ ، ٥٨ - ليسا في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني .

٥٥ - في ابن الأنباري والزوزني ، والتبريزي : تهدَّدْنا وأوْعِدْنا . . .

٦١ - في ابن الأنباري ، والتبريزي : دولتهم . . .

٦٢ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزفي : إذا انقلبَتْ . وفي التبريزي وابن

لأنباري: تدقُّ قفا . . . وفي الزوزني : تشقُّ قفا .

٣٣ – في ابن اَلأنباري ، والزوزني . والتبريزي : حُدَّثت في جشم . . . بنَقْصِ . . .

٦٥ - في ابن الأنباري: والخير منهم . . .

٦٧ - في ابن الأنباري ، والتبريزي : ونحمى المُلْجئينا .

٩٨ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني : قَبْلُهُ . . .

٦٩ - في التبريزي: نجد الوصل ...

٧٧ - لسر في الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

٧٤ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : وكان الأبسرين بنو أبينا .

- ٧٦ ، ٧٦ - لسافي ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

٧٩ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : ألمَّا تعرفوا . . .

٨٠ - في التبريزي ، والزوزني : أَلَمَّا تعلموا . . .

۸۱ - ليس في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

۸۳ - في التبريزي ، وابن الأنباري : فوق النجاد . . .

۸۵ – في ابن الأنباري ، والتبريزي : كأن متوتهنَّ .

۸۷ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي .

• ٩- في ابن الأنباري ، والتبريزي :

بأنا العاصمون بكل كَحْل وأنّا الباذلون لمُجْتَلينا

وكيعْل : سنة شديدة : وفي الزوزني : وأنا العاصمون .

41 - في ابن الأنباري : وإنا المانعون . وفي الزوزني : بأنا المطعمون .

٩٧ - في الزوزني : وأنا المانعون لما أرَدْنا . وفي التبريزي وابن الأنباري بدله :

وأنا المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الْجُفونا

45 - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : ونحن التاركون .

۹۰ - لیس فی ابن الأنباری ، والزوزنی ، والتبردی .

٩٦ - في ابن الأنباري ، والزوزني : ونشرب إن وردنا الماء . . .

٧٧ – في الزوزني ، والتبريزي : ألا أَبْلغُ : . . .

٨٨ - في الزوزني : فأعجلنا . . .

١٠٠ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي .

. ١٠١ - ليس في التبريزي .

١٠٢ - في ابن الأنباري ، والزوزني : أن تُقَسَّم أو تهونا .

١٠٤ – في التبريزي ، والزوزني ، وابن الأنباري : أَخَذْنُ عَلَى بَعُولْتُهَنْ . .

١٠٥ – في الزوزني : ليستلبن أفراسا . . .

١٠٨ – ليس في الزوزني .

١١١ – ليس في الزوزني.

١١٢ – ليس في الزوزني ، وفي ابن الأنباري : بغاة ظالمين . . .

١١٣ - ليس في الأنباري.

١١٤ – في ابن الأنباري : ونحن البحر . . وفي الزوزني : وماء البحر . وفي

التبريزي : وظهر البحر .

١١٥ - ١٢٠ - ليست في التبريزي ، والزوزني . وابن الأنباري .

#### ٧ - معلقة طفة"

وقالَ طَرَفة بن العَبْد بن سفيان بن سَعْد بن مالك بن ضُبيعة بن ثعلبة (١) بن عُكابَة بن صَغْب بن على بن بَكْر بن واثل:

١- لِخُولَةُ أَطْلاَلٌ

تلوح كباقي الوشم في ظاهِر الْبَدِ

خَوْلة : أمرأة من بني كلاب (٢) . والأطلال : ماشخص من الآثار والديار والرسم . والوَشْم : النقش . وبرقة : رملة فيها حَصَّى . وثُمْهَد : جَبَل (٣) . وَالْوَشْم : هو أنَّ المرأةَ تغرزُ الشُّوكَ في الجلد ثم تحشى كحلا أو شيئا أسود. يشبُّهُ به تلك الأطلال (٤).

٢ - فَرُوْضَةُ دُعْمِي فَأَكَنَافُ حَائِل وقَفْتُ بِهَا أَبِكِي وأُبْكِي إِلَى الْغَلِهِ (٥)

يعني يبكي ويُبْكي عليه من كثرة بكائه على هذه الأطلال.

٣- وقُوفًا بها صَحْبِي عَلَى مَطَيَّهِم

<sup>\*</sup> هي في الديوان : ١٩ ، وابن الأنباري : ١٣٢ ، والتبريزي : ٢٥٥ ، والزوزني : ٤١ ، والعقد الثمين ٥٤ .

<sup>(</sup>١) في م ، وابن الأنباري ، والتبريزي : بن قيس بن ثعلبة .

<sup>(</sup>٢) في م ، وابن الأنبارى : من بني كلب . (٣) في م : وعُهد : أكمة في بلاد خَتْعم . وفي ابن الأنبارى : وعُهد : موضع .

<sup>(</sup>٤) في م: تلوح: تظهر وتبين ، كالرقم في ظاهر اليد ، يصف دروسها يقول: لهذه المرأة أطلالُ دِيار بالموضم الذي يخالط أرضه حجارة وحصى من تُمْهد ، فتظهر تلك الآثار والأطلال - بعد أن درست - كبقايا الوَشْم في ظاهر الكف.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ليس في م. وروضة دعمي : اسم جبل في بلاد بني عقيل ، قاله : \_ ياقوت ، وأنشد البيت هناك : بروضة . . . ظلت بها . . .

صَحْبى: يعنى أصحابه، وقفوا مطيّهم يقولون: لاتهلك أسّى ؛ أى حُزْنا. [ وتجلّد: تكلّف القُوّة ] (١).

٤ - كَأَنَّ خُدُوجَ المَالِكِيَّةِ غُدْوَةً خَلاَيا سَفِينِ بالنَّوَاصِف مِنْ دَدِ<sup>(٧)</sup>

الحدوج: قِبَابٌ تحمل فيها يوم الظعن ، والواحد حِدْج. والمالكية: امرأة من بنى مالك (^) . والخلايا: جمع خلية ، وهي السفينة . والنواصف: مجاري (١) الماء إلى الأودية ، وهي الرّحَاب الواسِعة . دَد: اسم موضع معروف (١٠) .

٥ - عَدَوْلِيَّةٌ أو من سَفين ابْن يَامِنِ
 يَجُورٌ بها المَلاَّح طَوْراً ويَهْتَدِى

عَدُوْلِية : عظيمة (١١) . ابن يامِن : رجل بالبَحْرَيْنِ (١٢) . والمَلاَّح : صاحبُ البحر . يجورُ بها : يعدل بها عن محجَّمًا . ويهندى : يقصد بها المحجَّة . ورَوى غيره فى عدولية : نسبَها إلى قوم أو قرية (١٣) .

<sup>(</sup>٢) س م

<sup>(</sup>٧) في م: كان حمول المالكية . . . والحمول : القباب . وقال : ويروى : كأن حدوج المالكية .

<sup>(</sup>۸) فى م، والتبريزى: المالكية: منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة بن عَمْرو. (٩) واحدتها: ناصفة، كما فى اللسان.

<sup>(</sup>١٠) يقول : كأن مراكب العشيقة المالكية غدوة فراقنها بنواحي دَدَ سُفن عظام .

<sup>(</sup>١١) فى م: عدولية: قديمة. والعدولية: الكبيرة من السفن، وهى منسوبة إلى موضع يقال له عَدَوْ لى. وفى ابن الأنبارى والتبريزى: عدولية منسوبة إلى جزيرة من جزائر البحر، يقال لها عَدَوْ لى.

<sup>(</sup>١٢) في م: مَلاَّح من أهل البَحْرين.

<sup>(</sup>١٣) يقول: هذه السفن، التي تشبهها هذه الإبل، من سفن هذا الرجل، والملاّح يحرى بها مرةً على استواء، وكذلك الحُداة: تارة يسوقون هذه الإبلَ على سَمْتِ الطريق وتارةً بميون بها عن هذا السّمت ليختصروا المسافة.

## ٦ - يَشْقُ حَبَابَ الماء حَيْزُومُها بها كها قَسَمَ التُّرْبَ المُفَايلُ بالْيَدِ

[20] حَبَابِ الماء: زَبده (١٤) وطرائقه . والحَيْزُوم : الصَّدْر . المُفَابِل : المقامر الذي يجمع ترابا ثم يضعُ فيه مايريد ، ثم يقسمه نصفين ، ثم يخير الآخر في أيهما هو . وقوله التُّرب هو التراب (١٥) .

### ٧ - وفي الحيِّ أَحْوَى يَنفُض المَرْدَشَادِنُّ مِعْطِيْ لَوْلُو وزَبَرْجَدِ

الأَحْوَى : الذي في لونه سواد ، وهي الظبية . المَرْد : ثمر الأراك . الشادِن : ولد الظبية إذا قَوى وسعى . مُظاهِر (١٦) : مضاعف اللؤلؤ . السمط : النظم من السموط (١٧) .

 ٨ - خَدُولٌ تُواعِي رَبْرَباً بِخَميلة تَناوَلُ أَطْرَافَ البَرير وتَرْتَدِي

خَذُول: قد تخلفت (١٨) مع وَلَدِها. والرَّبرَب: جماعة البقر الوحشية. تُراعى: تعاهد (١٩). والخميلة: الأرض السهلةُ الليِّنة ذات الشجر. والبَرير: الأراك (٢٠٠). ووترتدى: أي تدخل في أغصان الشجر فتصير لها كالرداء] (٢١).

<sup>(</sup>١٤) في م: حِباب الماء: طرائقه وما ارتفع منه.

<sup>(</sup>١٥) شبّه شقّ السفن بشقّ المفايل التراب بيده.

<sup>(</sup>١٦) في م: مظاهر: أي واحد على واحد. وسمطى: خَيْطَى لؤلؤ وزبرجد.

والزبرجد: من جواهر الأرض معروف أخضر.

<sup>(</sup>۱۷) يقول : وفى الحي حبيبُّ يشبه ظَبياً أحوى – فى كحل العين فى حال تناوله ثمر الأَرَاكِ ، لأَنهَ حينئذ يمدُّ عُنقَه . ثم وصف المرأة بأنها قد لبست عقدين أحدهما من اللؤلؤ والآخر من الزبرجد ؛ فهى حسنُة الجيد .

<sup>(</sup>١٨) في م: الخذول: المتخلفة عن الظباء،

<sup>(</sup>١٩) في التبريزي ، وفي ابن الأنباري: تراعي : ترعي .

<sup>(</sup>٣٠) في م: والبرير: المدرك من ثمر الأراك. وفي التبريزي: البرير: ثمر الأراك.

<sup>(</sup>۲۱) من م

### ٩ - وتَبْسِمُ عَنْ ٱلْمَى كَأْنَّ مُنَّوراً تَخَلَّلُ حُرَّ الرَّمْلِ ظاهِرُهُ نَدِى

ويروى: (٢٢) دِعْص له نَدِى. وَأَلْمَى: يعنى أَنَّ فِي شَفَتِه سواداً. المنور: من الزهر (٢٢). [تخلَّل: توسط، ودخل فيه. حُرُّ الرمْل: النقيّ منه. الدَّعص: الكثيب الصغير من الرمل. والنّدى: من صِفَةِ (٢٤) الأقحوان، يصفه بالنَّدَاوة ] (٢٥). شبّه تُغُرها بهذا النَّور لبياضه (٢٦).

# ١٠ - سَعَتُهُ إِيَاةُ الشَّمْسِ إِلاَّ لِثَاتِهِ أَسْفَ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَيْهُ بِإِثْمِدِ أَسْفَ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَيْهُ بِإِثْمِدِ

إِيَاة الشمس: الشعاع (٢٧) الذي حول الشمس. ويقال الشعشاع. اللَّنَات: جمع لئة. [ واللغة: مغرز الأسنان، يقول: أسنانها بيض ولثانها زُرق ] (٢٨). أسف : أي كأنما (٢١) أسف الكُحُل عليه. ولم تكدم عليه: أي (٣٠) لم تأكل عليه بأول فها فيذهب أشره، والأشر: فلول تكونُ في أطراف الأسنان مع دِقّتها (٣١).

يقول: هذه الظبية التي أشبهها الحبيب – ظبية خذلت صواحبها ، ورعَت مع قطيع من الظباء في أَرضٍ ذات شجر ، تتناول ثمر الأراك وترتدى بأغصانه – يصف حبيبته بطول العنق وحسنه .

<sup>(</sup>٢٢) وهي الرواية في م.

<sup>(</sup>٢٣) في م ، وابن الأنباري : المنور : الأقحوان .

<sup>(</sup>٢٤) انظر الهامش السابق، والأمثل أن تكون من صفة الرمل على رواية ع هذه.

<sup>(</sup>۲۵) من م.

<sup>(</sup>٣٦) يقول : تبسم الحبيبة عن تَغْر أَلَّمَى الشفتين كأنه أُقحوان خرج نَوْرُه في كثيب من-الرمل .

<sup>(</sup>٢٧) في م: الإياة: ضوء الشمس. (٢٨) من م.

<sup>(</sup>٢٩) في م: أُسِفَّ: أي ذُرّ عليه بإثمد، وهو الكُحل.

<sup>(</sup>٣٠) في م : لم تكدم : أي لم تعض فتختلف نبتته وأصوله .

<sup>(</sup>٣٦) يقول : ثغرها أبيض بَرَّاقٌ ، ولئاتها زرق ، ولم تكدم بأسنانها على شيء يؤثر فيها ويُذهب جالها .

١١ - وَوَجْهُ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ رِدَاءَهَا

عليه نَقِيًّ اللَّوْنِ لِم يَتَخَدَّدِ

رداءها: بعنی جالها. [حلّت: أى ألفَتْ ] (٣٢). لم يتخَدّد: لم يتشنَّج (٣٣) ولم يهزلْ ولم يهزلْ ولم يهزلْ ولم يضطرب. وقوله: حلَّت رداءها عليه: قلعته وألبسته إياه.

١٢ - وإني لأُمْضِي الهَمَّ عند احتِضَاره

بَعَوْجَاء (٣١) مِرْقالٍ تُرُوحُ وتَعْتَدى

ويروى : بعَوْجَاء ، ويقال : بهَوْجاء ؛ وهي الضامرة . وقوله : أُمضي الهَمَّ : أي الحاجة . والميرقال (٢٠٠) : السريعة في سيرها . والعَوْجاء : التي قد ضمرت .

١٣ - أمُونِ كَأْلُواحِ الإَرَانِ نَسَأْتُها على لاَحِبِ كَأَنَّه ظَهْر بُرْجُد

أَمُون : قد أمِن عثارها . والإران : النَّعْش . نسأتها : ضربتُها بالعَصَا ، وهِي المُونَ أَمُون : قد أمِن عثارها . والإران : النَّعْش . نسأتها : فاللاَّحِبُ : الطريق . والمُرْسَأة ، أى عصاه . واللاَّحِبُ : الطريق . والبُرْجُدُ : كساء فيه خطوط . [شبه استقامة الطريق بخط يكونُ في الكِسَاء أبيض من قُطن ] ٢٠٠٠.

(۳۲) من م .

(٣٣) فى م: لم يتخدد: لم يضطرب ويسترخ حتى يصير فيه شقوق. يقول: كأن الشمس كست وجهها ضياءَها وجمالها ؛ فهو نقى اللون غير متغَضَّن. (٣٤) فى م: بهوجاء. وقال: الهوجاء الحفيفة الفؤاد، ثم قال: ويروى: بعَوْجَاء، وهى المهزولة.

(٣٥) في م: مرقال: صفة للناقة، وهي كثيرة الإرقال، وهو شدَّة السير. (٣٦) في م: نسأتها: زجرتها، مأخوذ من المِنْسأَة، وهي العصا التي تساق بها

(٣٧) سورة سبأ ، آية ١٤ .

(٣٨) من م. يريد أنه يُذهب همه بناقةٍ موثَّقَةِ الخُلُقِ يُؤمَن عثارُها ، ثم شبَّه عرض عظامها بألواح التابوت ، ثم ذكر سَوْقَه إياها بالعصا ؛ ثم شبَّه الطريق بالكساء المحطّط لأنّ فيه أَمثال خطوطه .

فيه . والشَّنَّ : القربه . والذاوى : اليابس . والمجدّد : الذى لالين (١٥٠) فيه ، يقال ناقة جدود ، وأتان جدود : لالبن فيها (٥٠) .

### ٢٠ - لها فخِذَان أُكْمِلَ النحْضُ فيهما

كأنها بَابَا مُنيفٍ مُمَرَّدِ

ويروى: عُولى (٥٦) النَّحْض: اللحم، والمُنيف: المُشْرِف، والمُمَرَّدُ: المُرْف، والمُمرَّدُ: المُزَلِق (٥٧)، ويقال: ما عمِلَتهُ المرَدة من الجن، يشبَّهُهما بباب قَصْرٍ مُزَلِق من عمل المرَدة. والمُمرَّد: الأمُلس أيضا. كأنها جانبا باب قصر منيف، والممرَّد: الأمُلس أيضا. كأنها جانبا باب قصر منيف، والممرد: المطوّل (٥٨).

٢١ - وَطَى مَحَالٍ كالحَنِيِّ خُلُوفُهُ وَالْحَنِيِّ خُلُوفُهُ وَالْحَنِيِّ مُنَضَّدِ مَنَضَّدِ مَنَضَّدِ

[طيّ : مصدر طوى ] (٥٠) . المَحَالِ : فقار الظَّهْرِ [ جمع مَحَالة ] (٢٠) . والْحَنِيّ : القِسيّ ، واحدتها حَنيَّة ، بفتح الحاء . خُلُوفُه : آخر أضلاعه . والجرّان : باطن العُنُق ، وجمعه أَجْرِنة . لُزَّتْ : لُزِقَتْ . بدأْى (١١) : بعظام الصدر . وقيل : هي فقارة تكون في العُنق . [ ومنضّد : أي بعضه فوق بعض ] (٢٢) .

(٥٤) في م: مجدد: ليس فيه لين ولا لبن.

(٥٥) قال الطوسى : خلف الزميل : لازميل هناك ، وإنما أراد أنها تضرب به على وركها فى موضع الزميل الذى يقعد فيه . يقول : طورا ترفع ذنبها وتضرب به خلف الرديف ، ومرة تضرب به على ضَرْعها المتقبض الخالى من اللبن والذى يُشبه قربة خلقة (٥٦) وهى الرواية فى م . وعُولى : رفع بعضهُ على بعض .

(٥٧) في م: الممرد: المملّس. وقيل: هو اللهي عملته المرددة.

(٥٨) يقول : لهذه الناقة فخذان أُكْمِلَ لحمها فشابها مِصْرَاعي بابِ قَصْرٍ عالٍ ممّلس أو مطوّل .

(٥٩) من م . (٩٠) من م .

(٦١) في م: الدأْي : جمع دَأْية ودأيات أيضاً ، وهي أعالى الأضلاع حيث تقع ظِلَفَة الرحل . (٦٢) من م. -

يقول : ولها فقار مطوية متراصة متداخلة . وأطراف ضلوعها كالقسى ، ولها باطنُ عنق ضُم واشتدً ونضّد بعضُه فوق بعضه .

# ٢٢ - كانَّ كِنَاسَىْ ضَالَةٍ يَكْنُفَانِها وَأَطْرُ قِسِى تَحْتَ صُلْبٍ مُؤيدِ

الكِنَاس : شيء تتّخذه الوحش وتأوى إليه . والضال : السّدُرُ البَرِّي . [ شبّه تباعُد ما يين مرفقيها وزَوْرها بِكناس الظَّبي حول الشجر ] (١٣) . والأطرُّ : حنى القوس (١٤) . المؤيَّد : الموثّق . [ والأيد : القوة ، قال الله تعالى (١٥) : والسماء بنَيْنَاها بأيْدٍ ، أي بنيْنَاها يقوّة ] (١٦) .

### ٣٣ – لها مِرْفَقَان أَفْتَلاَنِ كَأَنمَا أُمِرّا بسَلْمَى ذَالِجِ مُتَشَدِّد

[المِرْفَق: هو مفصل العَضد في الوظيف] (١٧). الأَفْتلان: المُتبَاينان (١٨) كأنما فُتِلافي صَدْرِها. [أُمِرًا: أَي فُتلا] (١٩). السَّلْم: الدَّلُو التي لها عُروة. والدَّالجُ: الذي ينقلُ الماء من البئر إلى الْحَوْض. ويروى: تمرّ. ويُرْوَى: دالح. [متشدّد: متكلّف للشدة. ومعنى ذلك أنَّ الذي يستى الإبلَ يجعلُ الحوض بعيدا من البئر، فإذا أخرج الدَّلو من البئر ليجعله في الحوض باعَدَ بالدَّلو عن ركبتيه مجتهدا لئلا تخرق الدَّلُو ركبتيه، ولا يَرْتُو ماءه] (٧٠).

## ٢٤ - كَقَنْطَرَةِ الرُّومِي أَقْسَمِ رَبُّها لَتُكْتَنَفَنْ حتى تُشادَ بقَرْمَدِ

<sup>(</sup>٦٣) من م . (٦٤) في م : وأَطرَقِسِيّ : أي عطْفَهَا وانحناءها . شبّه انحناء ضلوعها تحت صلب ، وهو ظهرها ، بالقِسيّ .

<sup>(</sup>٦٥) سورة الذاريات، آية ٧٤.

<sup>(</sup>٦٦) من م . يريد أن مِرْفقها قد بانا عن إبطها ، وكأن ضلوعها قسى معطوفة تحت صلبها القوى .

<sup>(</sup>٦٧) من م (٦٨) في م: أفتلاًن : أي مفتولان إلى ورائها مِنْ خَلْفِها . (٦٩) من م .

<sup>(</sup>٧٠) من م.

يقول: لها مرفقان بَعُدا عن جنبها كما يبعد دلوا السائق القوى عن ركبتيه.

القَنْطَرة: الحنية (٧١) . رَبُّها: صاحبُها . أقسم: حلف . لتُكتنفاً : أى تؤخَذ (٧١) من كل جانب . حتى تُشادَ : حتى تُبْنَى ، وترفع . القُرْمَد : الآجر (٣٣) . وقيل الحجارة اللصلبة . كقنطرة الرومى : قَصَد بها بناء الروم .

٢٥ - صُهَابيَّةُ العُثْنُونِ مُوجَدةُ القرا

بَعِيدَةُ وَخْلُو الرِّجْلِ مَوَّارةُ الْيَكِ

صُهَابِيَّة : منسوبة إلى صهباء (٢٤) اللَّون ، وهو بياض تخالطة حُمْرة . والعُثْنُون : شعر يكون تحت اللحى كاللحية . القرا : الظَّهر . المُوجَد : الصّلب . الوَحْد : ضرب من السير . المَوْر (٢٥٠) : يريد أنها خرقاء اليد سربعة . [ وإذا قال صُهابية كذا ، فهو اللون ، وإذا قال صُهابية - بغير إضافة إلى شيء - فهي منسوبة إلى فَحْل يقال له صُهاب ] (٢٦)

٢٦ - أُمِرَّتْ يَدَاها فَتْل شَزْر فَأَجنحَتْ

لها عَضُداها في سَقِيفٍ مُشيّد (٧٧)

أُمِرَّت: أَى فُتِلَتْ . الشَّزْر: الفَتْل (٧٨) المتعالى ؛ ويقال: فلان ينظر إليك شَزْرا كأنه يرفع طَرْفَه. وأُجْنِحَتْ : أَى أُميلَت. وسقيف مشيّد: شبّهها بسقيفة شُيِّد بعضها فوق بعض (٧٩) .

<sup>- (</sup>٧١) في م: القنطرة: الجسر. الرومي: من بناء الروم.

<sup>(</sup>٧٢) في م: تكتفن: أي يحاط حواليها بالبناء.

<sup>(</sup>٧٣) فى م: القرمد: الجص. شبَّه هذه الناقة بقنطرة الروميّ الذي حلف صاحبُها لبحاطنًا بها حتى ترتفع.

<sup>(</sup>٧٤) في م: صُهَابية: أي صهباء اللَّون.

<sup>(</sup>٧٥) في م: موارة : سريعة الحركة .

<sup>(</sup>٧٩) من م.

يقول: في عُننونها صُبهة ، وفي ظهرها قوة وشدة ، واسعة الخطو ، سريعة السير (٧٧) في م: وأُجْنِحَتْ . . . في سقيف منضّد . ومنضّد بعضه فوق بعض . (٧٧) في م: الفتل على اليسار .

<sup>(</sup>٧٩) يَقُول : نُحِيت يداها عن جَنْبِها وكِرْكِرتَها ، وأميل عَضُدَاها تحت صَدْرٍ كأنه سقْفٌ بعضه فوق بعض .

## ٧٧ - جَنُوحٌ دُفَاقٌ عَنْدَلٌ ثُمَّ أُفْرِعَتْ فَي مُعَالًى مُصَعَدِ (٨٠) فَلَ مُصَعَدِ (٨٠)

الجَنُوح: التي (٨١) تجنَحُ براكبها ، وهو أنشطُ لها . والدُّفَاق: التي تتدفَّقُ في السير . وعَنْدَل (٨٢) : جسيمة ضخمة . أفرعت : عُوليت . مُعالِّى : مرتفع ، [ وهو يعنى حاركها ] (٨٣) . مصعّد : مثله . ويروى : أفرغت ، والله أعلم . ويروى : مُسنّد (٨١) .

# ٢٨ - كأنَّ عُلُوبَ (٨٥) النَّسْع في دأياتِها مَوَارِدُ مِنْ خَلْقاء في ظَهْرِ قَرْدَدِ

العُلوب: الآثار. والنَّسْعُ: حبل (٨٦) مضفور مِنْ جلود. والدَّأيات: منهى أضلاع الصدر. والموارد: الطرق [٤٧] إلى الماء وغيره. والْخَلقاء: الصخرةُ الملساء. والقَرْدَد: الأرض (٨٧) الصلبة وما ارتفع من الأرض واستوى فهو قَرْدَد.

٢٩ - تلاقى وأحيانا تبينُ كأنها
 بَنَائِقُ غُرُّ فى قبيصٍ مُقَدَّدِ ،

<sup>(</sup>۸۰) فی م: مشید.

<sup>(</sup>٨١) في م: جَنُوح: أي مائلة في سيرها من النشاط.

<sup>(</sup>۸۲) في م: عندل: أي عظيمة الرأس.

<sup>(</sup>۸۳) من م.

<sup>(</sup>٨٤) يقول : هذه الناقة شديدة الميلان عن سَمْت الطريق لَفْرطِ نشاطِها ، مسرعة عليه الإسراع ، عظيمة الرأس ، وقد عُوليت كتفاها في حَاركٍ مُعَلَّى مُصَعَّد .

<sup>(</sup>٨٥) في م: ندوب، وهي الآثار أيضاً.

<sup>(</sup>٨٦) في م: والتسع: حزام الرَّحْل.

<sup>(</sup>٨٧) وظهر القردد: أعلاه . يقول هذه الآثار في صَدْرِها مثل آثار الموارد ، فهي لا تُؤثّر في هذه الناقة إلا كما تؤثر الموارد في الصخرة الملساء ، فأثرها ضعيف لصلاًبة جلّدها .

تُلاقى : تَجتمِعُ . وتين : تفترق . وغرّ : بيض ، وهو من نعت البنائق ، والواحدة غرّاء . والمَقَدّ : المشقّق . وأصل تلاقى (٨٨) .

٠٣٠ وأَتْلُع نَهّاض إذا صعَّدَت به كَشُكَّانِ بُوصِيُّ بِدِجْلَةَ مُصْعِدِ كَشُكَّانِ بُوصِيُّ بِدِجْلَةَ مُصْعِدِ

أَتْلَع: طويل. [يعنى عُنقها] ( ( ( ) ونهَّاض: الذي يرتفعُ ، ويقال السريع الحركة . والسُّكَّانُ : الذي تقومُ به السفينة . والبُوصِي : السفينة . والأَتْلَع: ( ( ( ) ) الطويل العنق . ومُصْعِد: يُعَالِجُ المَوْجَ ( ( ) ) . والدجلة : معروف .

٣١ - وجُمْجُمَةً مِثْلُ العَلاَةِ كَأَنَمَا - وَعَى المُلْتَقى مِنهَا إِلَى حَرْفِ مِبْرَدِ

الجمجمة: عظام الرأس. والعَلاَة: السَّنْدَان الذي يضربُ عليه الحدَّاد، شبّه به جمجمتها بالشدة كالزُّبْرَة، وَعَى: لزق. ويقال وعى العظم: إذا جبر بعد الكسر. إلى حَرْف مِبْرَدِ: أي إلى جنب أضراس. وقال آخرون: شبه وَعَى الأضراس بوَعَى المبرد، والوَعَى: الصوت (٩٢).

٣٧ - وحَدُّ كَقِرْطاسِ الشَّآمِي ومِشْفَرٌ كَسِبْت اليَمَاني قَدُّه لم يُحَرَّدِ

<sup>(</sup>٨٨) في م: تلاقى : يعنى الطرق تلتقى من أعلاها وتفترق من أسفلها مثل بنائق القميص وهي الدخاريص تضيق مِنْ أعلى وتتسع مِن أسفل.

<sup>(</sup>۸۹) من م

<sup>(</sup>٩٠) هذا تكرير لما سبق.

<sup>(</sup>٩١) في م: مصعد : قاصد إلى العراق . يقول : هي طويلة العنق ، فإذا رفعت عنقها أشبه ذنب سفينة – أو دقل سفينة – تصعد في دجلة .

<sup>(</sup>٩٢) في م: وَعَى المُلْتَقَى : يعنى مُلْتَقَى شِعَابِ الرأس ، شبَّهه بحرف المبرد لصلابته . وفي ابن الأنباري والتبريزي : قال الأصمعي : لم يَقُلْ أَحدُ مثل هذا البيت ، كما لم يقُلْ أحد مثل قول عنترة :

غَرِدٌ يَحُكُ فَ ذِرِاعَه بَدِراعِه فَدْحَ المَكِ على الزِّنَاد الأَجْذَمِ اللَّهِ عَلَى الزِّنَاد الأَجْذَمِ اللهِ

يصف بياضَه وأنه بمنزلة القرطاس قبل أن يكتب فيه . والمشفر : الشفة . والسَّبْتُ : جلود النَّعَال المدبوغة التي هي محلوقة الشعر (٩٤) . [ قَدَه : يعني (٩٤) قطعته ] (٩٥) . ولم يعوِّج (٩٦) : أي جلده (٩٧)

### ٣٣ - وعَيْنَان كالماويَّتَيْنِ اسْنَلَيْتَا

بِكَهْفَى حِجَاجَى صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِد

الماوية: المرآة (٩٨٠). الحِجَاج: العين (٩٩٠). والقَلْت: النقرة (١٠٠١) في الصخرة والحبل. والكهْف: الغار. والمورد: الطريق إلى الماء. استكنّتًا: صارتًا في كنّ يسترهما، وجمع الكِنّ : كِنَان وأكنّة (١٠٠١).

٣٤ - طَحُورَانِ عُوَّارَ القَذَى فَتَراهُمَا كَمَكُورَة أُمِّ فَرْقَدِ كَمَكُورَة أُمِّ فَرْقَدِ

طَحُورَان : قَذَّافتان . القَذَى : ما وقع في العين من تُراب وغيره . والعُوَّار (١٠٢٠ :

<sup>(</sup>٩٣) فى م: وشبّه مشفرها بالجلد المدبوغ بدباغ القرظ. وذلك محمود فى الناقة والفرس.

<sup>(</sup>٩٤) في ابن الأنباري : القد : النعل بعينها . والقد : الفعل .

<sup>(</sup>٩٥) من م .

<sup>(</sup>٩٦) هي شابة فتية ، لأن الهرمة والهرم تميل مشافرهما

<sup>(</sup>٩٧) شبه بياض خَدِّها ببياض القرطاس أو بنقائه ، وسبه مشفرها بنعال السَّبْ في طولها وعدم اعوجاجها وميلها .

<sup>(</sup>٩٨) في م: الماويتان: المرآتان المصقولتان. ويقال الماوية: حجر البلور.

<sup>(</sup>٩٩) في م: الحجاجان: العظان المشرفان على العينين، شبّه كِبر عينيها وسعة مكانها بالكهفين، وهما الغاران.

<sup>(</sup>١٠٠) في م : والقَلْت : النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء.

<sup>(</sup>۱۰۱) يقول: لها عينان تشبهان مرآتين في الصفاء والنقاء والبريق، وسبهان ماءً القلُّت في الصفاءِ، وشبّه عينيها بكهفين في غؤورهما. وحجاجَيْها بالصخرة في الصلابة (١٠٢) في م: العوّار: الحبث الذي يقع في العين، وكذلك القدى.

ماأفسد العين. والمذعورة: بقرة الوَحْش؛ [أى بقرة مذعورةٌ قد طاردَها القَنَّاصُ وأفزعها ] (١٠٣). والفَرْقَدُّ: وَلَدها (١٠٤).

٣٥ - وَصَادِقَتَا سَمْعِ التوجُّسِ للسُّرى للسُّرى للسُّرى للمُّرِي مُنَدِّدِ مُنَدِّدِ مُنَدِّدِ

[وصادقتا سَمْع : يعنى أُذنها ] (١٠٦) . والتوجُّس : السمع (١٠٧) . والهَجْس : الصوت الخَفِيِّ . والمندِّد : الذي يرفع صوته (١٠٨) .

٣٦ - مُؤَلَّلَتَانِ يُعْرِف العِتْقُ فيهما - كَسَامِعَتَىْ شَاةٍ بِحَوْمَلَ مُفْرُدِ

مُؤلَّلْتَانَ : مُحَدَّدَتَانَ [ مثل الأُلَّةِ ، وهي الحربة ] (١٠١) . كسامعتي شاة : كَأْذَنَىْ شاة . كأذَنَىْ شاة . والشاة هاهنا : الثور الوحشي . وحَوْمَل : موضع . مُفْرَد : أَى تَفَرَّد من أصحابه ، وهو أَشَدُّ لحذره (١١٠) [٧٧] .

٣٧ - وأرْوَعُ نَبَاضٌ أحدُّ مُلَمْلُمٌ كَمِرْدَاةِ صَخْرٍ مِنْ صَفِيح مُصَمَّدِ

(۱۰۲) من م

(١٠٤) عيناها لا قذى فيهما فكأنهما عينا بقرة مذعورة مطفل. وإذا كانت مذعورة مطفلا كان أحد لنظرها وأرشق لها.

(١٠٥) في م: بالسرى الهمس . . وفي ا: أو لصوت مُنصّد.

(١٠٦) من م.

(۱۰۷) في ابن الأنباري : التوجس : التسمع . وقال الطوسي : التوجس : الحوف والحذر . وفي م : المتدد : المرتفع .

يقول : ولها أذنان صادقتا الاستماع ، ولا يشغلها السرى أن ترتاع للصوت تسمعه ، أو لا يخفي عليها السرُّ الحقى ، ولا الصوت المرتفع .

(١٠٩) من م.

<sup>(</sup> ۱۱۰) شبه أذنيها بأذني تُور وَحْشى لحدَّة سمعها ، وأذنا الوحش أصدق من عينه . وجعله مفرداً لأنه أشد توجُسا وتفزُّعًا ، ولأنه ليس معه وحشٌ يلهيه ويشغله . وإذا كان كذلك كان أشدَّ لتسمُّعه وارتياعه .

ويروى: منضد. الأرْوَع: الفزع (۱۱۱). النبَّاض: المتحرك. يريد قلبها. يقال رجل أَرْوَع إذا كان ذكيًا. والأَحدُ (۱۱۲): الجفيف. مُلَمْلُم (۱۱۳): أَملس. والمرداة: الصخرة [التي تُرْدَى بها الحجارة لصَلاَبتها. الصفيح: الحجارة العِرَاض] (۱۱۱). مُصَمَّد: صُلْب [لاجَوف له] (۱۱۵).

٣٨ - وأَعْلَمُ مِخْرُوتَ مِنَ الأَنْفِ مارِنُ

عَتِيقٌ مَتَى تَرْجُم به الأَرْضَ تَرْدُدِ الأَعْلَم : يعنى مشقوق (۱۱۱) . ويقال رجل أعلم : إذا كان مشقوق السفلى . والمحروت : المثقوب ، يقال : خرت أُذْنَه إذا ثقبها . والمارنُ : طرف الأنف . [ عَتِيق : أَى كريم ] (۱۱۷) تَرْجُم به : يريد إذا رمت به الأرض . [ يريد إذا حَطَّتْ رأسها إلى الأرض ازدادت في السير . وذلك لنشاطها وحدّها . قال أبو نواس في مثل هذا (۱۱۸) :

وتُسِفُ أَحياناً فتحسبها مُتَوَسِّمًا يَقْتَادُه أَثْرُ تسف : أَى تُدْنى رَأْسَها من الأرض كالمُتَوَسِّم الذي ينظرُ إلى الأرض بتحديق يطلب شيئا ع (١١٩) . يريد إذا رمَتْ به الأرْضَ زادت في مشيها .

<sup>(</sup>١١١) في م: الأروع: كثير الفزع هنا - يعني فؤادها.

<sup>(</sup>١١٢) في م: أحذُّ: قليل الشعر.

<sup>(</sup>١١٣) في م: ململم: مجتمع.

<sup>(</sup>۱۱٤) من م .

<sup>(</sup>١١٥) من م. أى لها قلب يرتاع لأدنى شيء لفرط ذكائه، سريع الحركة لقوته وشبابه . خفيف صلب ، مجتمع الخلق ، يُشْبِه صخرة تكسر بها الصحور في الصلابة . وهو يين أضلاع تُشبه حجارةً عِرَاضا موثقة محكة .

<sup>(</sup>١١٦) في م: المخوت المشقوق أيضاً. من الأنف: أي من عند الأنف.

<sup>(</sup>١١٧) من • (١١٨) ديوانه ٤٧٩. وفيه: مترسما - بدل : متوسما .

١١١١) من ه

#### ٣٩ - وإنْ شِئْتُ سَامَى واسِطَ الكُورِ رَأْسُها وعامَت بضَعْما نَجَاء

سامى: خاذَى. [واسط. وسط] (١٢٠) وعامت: ذهبَت (١٢١) وجاءت. ضباعها (١٢١): آباطها. والحَفَيْدَد: الظليم، وهو ذَكَر النَّعَام. الكُور: العود الذي يكون في وسطه. والكور: الرَّحْل. والنَّجَاء: السرعة. والضبعان: العُضَدان (١٢٣).

٠٤ - وإن شِئْتُ لَم تُرْقِلْ وإن شَنْتُ أَرْقَلَتْ

مَافَةً مَلُوىً من القِدِّ مُحْصَد

أرقَلت : أسرعَت في عدوها . يريد بالملوى : السوط . والقِد : الجِلْد . والمُحْصَد : المُحكم الفَتْلِ . ومخافَة منصوب لأنه مفعول من أجله (١٢٤) .

٤١ - إذا أَقْبُلُتْ قالوا تأخَّر رَحْلُها

وإِن أُدبَرت قالوا تقدَّم فاشدد

[ يصفُها بارتفاع حَارِكها (١٢٥) وارتفاع وركيها ] (١٢١) .

٤٢ - تقولُ إذا استقبلتها إِنْ رِجْلَها -

تَأْخُّرُ فاحبسها تقدُّم وتَرْفد (١٢٧)

(۱۲۰) من م. وفي ابن الأنباري : واسط الكُور : العُود بين الموضع الذي يضَع عليه الراجلُ رجَّليه ، ومؤخرة الرحل.

(١٢١) في م: وعامت: يعني مدت يديها كهيئة السابح في الماء.

(١٢٢) في م: والضبعان: العضدان، وسيأتي.

(١٢٣) يقول : وإن شئت جعلت رأسها موازيا لواسط رَحْلِها في العُلوّ من فَرْط نشاطها وجَذْبي زِمامها إلى ، وأسرعت في سيرها حتى كأنها تسبحُ بعَضُديها إسراعِ الظليمِ .

(١٧٤) يقول : عند هذه الناقة كل ما أريد من السير، فهي مذللة مروَّضة ؛ فإن شئتُ أُسرعَتْ في سيرها ، وإن شئتُ لم تسرع ، مخافة سوط مَلُويٌ من الجلدِ موثّق متين .

(١٢٥) الحارك: أعلى الكاهل.

(۱۲۱) من م .

(١٢٧) في اللسان : كل ما أمسك شيئاً فقد رفده ؛ وهذا البيت والذي بعده من ع وحدها .

ر جمهرة أشعار العرب – م ٢١ – جـ أ

٤٣ - وإنْ هِي وَلَّتْ قلْتَ قدَّمَتْ رحلها على كاهلِ ضَخْم السَّنَام مُمَدَّدِ على كاهلِ ضَخْم السَّنَام مُمَدَّدِ على كاهلِ ضَخْم السَّنَام مُمَدَّدِ على كاهلِ ضَخْم السَّنَام مُمَدَّد على كأنها من البُعد حُقَّتْ بالمُلاَء المُعَضَّد (١٢٨) من البُعد حُقَّتْ بالمُلاَء المُعَضَّد (١٢٨) من البُعد حُقَّتْ بالمُلاَء المُعَضَّد (١٢٨) على على البُعد عَقَدْ بالقَعْبِ وإن تُقَدْ على البُعل تَنقَد بمِشْفُرها يومًا إلى الليل المَّدَّد بمَنْ اللّه بمَنْ اللّه بمن اللّه بمن اللّه بمن الليل المُلاً المُنْ اللّه بمن اللّه بمن اللّه بمن اللّه بمن اللّه المناسقة بمن اللّه اللّه بمن اللّه اللّه اللّه بمن اللّه اللّه بمن اللّه اللّه بمن اللّه بمن اللّه اللّه بمن اللّه اللّه اللّه بمن اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه بمن اللّه ا

[ يصفُ رقَّة خرطومها وسهولتها ] (١٣٠) .

٢٦ - على مِثْلِها أَمْضِي إذا قال صاحبي
 ألا ليتني أفديك منها وأفتدى

على مثلها: يعنى على مِثْلِ هذه الناقة ، وإنما يريدُها بعينها. وإنما قال: منها ، يريد الفَلاة ، ولم يَجْرِلها ذِكْرٌ ؛ لأنه قد عرف المعنى . وقوله أفديكَ منها : يُريد من هذه الفلاة وحَرِّها وَوحْشَتِها ، وأفْتَدِى بغيرى كذلك .

٧٤ - وجاشَتْ إليه النفْسُ خَوْفًا وِخَالَهُ مُرْصَلِهِ عَلَى غَيْرِ مَرْصَلِهِ مُرْصَلِهِ مَرْصَلِهِ

وجاشت: ارتفعت (۱۳۲) من شدة الخوف. وخاله: أى ظنّه (۱۳۳) مصابًا قد أصب في المرصد، وهو الطريق، وهو أيضًا المرصاد. [ وقوله: وإن أَمْسَى على غير مرْصَدِ: أى وإن أمسى لا يرصد ولا يخاف ] (۱۳۶).

<sup>(</sup>۱۲۸) في اللسان: ثوب معضد: مخطط على شكل العضد. وقال اللحياني: هو الذي وشيه في جوانبه. والمعضد: الثوب الذي له علم في موضع العضد من لابسه. (۱۲۹) القَعْب: إناء يشرب فيه (۱۳۰) من م (۱۳۱) في م: وإن أمسى. (۱۳۲) في م: جاشت: علت. وفي ابن الأنباري: جاشت: معناه ارتفعت اليه من الخوف ولم تستقر، والضمير في « إليه » يعودُ على صاحبه. (۱۳۳) في م: وخاله: أي ظن نفسه. وفي ا: يريد ظن أنه هالك.

٤٨ – إذا القومُ قالُوا مَنْ فَتَى خِلْتُ أَننى - عُنِيتُ فلم أَكْسَلْ ولم أَتْلَا

[٤٨] ويروى أتلدَّدُ وأتبلد. والمعنى أنهم إذا قالوا: مَنْ (١٣٥) لهذه ظننتُ أنهم يعنوننى ، ويقولون : ليس لها غيرك ، فلم أكسل ولم أتلدَّد وأتبلَّد مِنْ سلوكها (١٣٦) وَلمَ أَخْش.

### 29 - أَحَلْتُ عليها بالقَطِيع فَأَجْذَمَتُ وقد خَبَّ آلُ الأَمْعَزِ المُتَوَقَّدِ

ويروى: أجلت: رفعت (١٣٧٠). والقطيع: السوط والإجذام: سرعة في السير. وخب : ارتفع واضطرب. وتوقد: من شدة الحر. والأمعز: المكان الغليظ الكثير الحصى. والآل: السراب (١٣٨٠) يكون في ارتفاع النهار، والسراب: يكون في الهاجرة. وقال بعضهم: الآل: يكون في طرفي النهار.

٥٠ - فَذَالَتْ كَمَا ذَالَتْ وَلِيدَةً مِعْشَرَ (١٣٩)

نُرِى رَبِها أَذْيالَ سَعْلِ مُمَدَّدِ

ذالت: تبخترت. [يعنى الناقة] (۱٬۰۰ والوليدة: الأَمة (۱٬۰۱ وخَصَ وليدة الجلس (۱٬۰۱ يريد أنها ليست بمُنتهنة ، فإذا مَشَتْ تبخترت وجرَّتْ أَذبالهَا ؛ لأنه ليس مِنْ عادتها الامتهان . السَّحْل : الثوب (۱٬۰۳ الأبيض . والمُمَدَّد : الذي ينجرُّ في الأرض . والمُمدَّد : إني أبلغُ على هذه الناقة حيث أريد بأقل الجهد .

<sup>(</sup>١٣٥) في م: أي إذا قالوا: مَنْ فتَّى يجوزُ الطريقَ والْحَرْبِ لَم أَتَنَاقَلْ. وخِلْتُ: ظَنْتُ. (١٣٦) في م: أُتبلَّد: أي لَم أَنحَيْر. والكسل: العجز.

<sup>(</sup>١٣٧) في ابن الأنباري : أحلت : معناه أقبلت عليها بالسوط .

<sup>(</sup>١٣٨) في م: الآل: مايكون أول النهار.

<sup>(</sup>١٣٩) في ع: مجلس.

<sup>(</sup>١٤٠) من م (١٤١) في م: الوليدة: الفتية (١٤٢) انظر هامش رقم ١٣٩ (١٤٣) في م: السحل: الثوب من القطن.

٥١ - ولَسْتُ بِحَلاَّلِ التَّلاَعِ مِخَافَةً ولكِنْ منى يَسْتَرْفِلدِ القَوْمُ أَرْفِلدِ

التَّلاَعُ: مِجَارِى (۱۹۹۰) الماء من رءوس الجبال إلى الأودية . والمعنى : إنى لستُ ممَّن يستَرُّ في التَّلاَعِ مَخَافَةَ الضيف ، ولكنى أظهر وأعطى مَنْ سألنى ؛ لأنَّ معنى يستَرْفِد : يستعطى . والرَّفْد : العطية . وقيل : الرفْدُ : المعونة .

٧٥ - وإِنْ تَبْغني في حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقَنِي

وإنْ تَقْتَنِصْنِي في الحوانيتِ تَصْطَدِ

ويروى: تلتمسنى. وحلقة القوم: مجلسهم، وخصّ بذلك أشرافهم. والحوانيت: بيوت الخمر (١٤٥). والمعنى: تلقني لِمَا عندى من الرأى، لا أَتَخَلَفُ عِنهم.

٣٥ - متى تأتنى أَصْبَحْكَ كَأْسًا رَوِيّةً
 وإنْ كنت عنها غانِيًا فاغْنَ وازْدَدِ

أصبحك: من الصَّبُوح؛ وهو شُرب الغَدَاة. والكأس: الإناء الذي فيه الخمر، وقال بعضهم: قد يقال وأكثر أهل اللغة لا يقول للإناء كأس حتى يكون فيها الخمر، وقال بعضهم: قد يقال للزجاجة كأس، وللخمر كأس؛ قال الله تعالى (١٤٦): يُطَافُ عليهم بِكأْسٍ مِنْ مَعين. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ للشاريين. فاللذة هاهنا من الخمر. وإن كنتَ عنها غانيا: يعنى غَنيًا. والمعنى: مَن تَجدُني قد أخذتُ خمراً كثيراً لأشرب وأسقى مَنْ حضرنى. ومعنى رَوية: علوءة. ومعنى: فَاغْنَ وازدد: فاغْنَ بِمَا عندك، وازدد (١٤٧).

٥٤ - وإِنْ يَلْتَقِ الحِيُّ (١٤٨) الجميعُ تُلاَقِنِي الحِيَّ (١٤٨) الجميعُ تُلاَقِنِي المِعْ المِعْ المُعْمَدِ

<sup>(</sup>١٤٤) هذا في ع . وفي م : التلغة من الأضداد ؛ تكون للمرتفع وتكون للمنخفض ، وهو الذي أراده ؛ لأن البخيل يحلّ في الأماكن المنخفضة لئلا يراه أحد .

<sup>(</sup>١٤٥) في م: والحوانيت: بيون الخمَّارين.

<sup>(</sup>١٤٦) سورة الصافات ، آية ٥٥ ، ٢٩.

<sup>(</sup>١٤٧) هذا كله من ع.

<sup>(</sup>١٤٨) في م: القوم الجميع.

يعنى بَلْتَقِى الحَيُّ للمفاخرة وذِكْر المعالى تجِدْنى معهم . وذروة كل شيء : أعلاه . وإنما يريد بالبيت هاهنا الأشراف الذي يُقْصَدون ، فشبَّههم بالبيت الرفيع . والمصمَّد : الذي - يُصمد إليه ؛ أي يُقصد .

### هه - نَدَامَایَ بِیضٌ کالنجوم وقَیْنَةٌ تُرُوحُ علینا بین بُرْدٍ ومُجْسَدِ

الندامى: الذين يتواصلون على الشراب ، ويقال ندامى للذين يتواصلون وإن كانوا على غير شراب. أحدهم ندمان ونديم . والمرأة ندمانة ونديمة . ويقال من الندم : ندمان ونديم . والقيّنة : المغنّية (۱٤٩) ، وإنما قبل لها قينة لأنها تعملُ بيديها مع غنائها . والعربُ تقول لكل مَنْ يصنعُ شيئا بيديه : قَيْن . ومعنى تروحُ علينا : تحيينا عشيًّا . ويروى : تروحُ الينا . [ والبرد : الأبيض ] (١٥٠) . والمحسّد : المصبوغ (١٥٠) الذى قد يبس عليه الصباغ ، ويقال : جَسد الدم عليه : أى يبس .

٥٦ - إذا رجَّعَتْ في صوتِها خِلْتَ صوتَها تَعَالُ عِلَى رُبَع رَدِي (١٥٢) تَعَالُ عَلَى رُبَع رَدِي (١٥٢) ٥٧ - إذا نَعَنُ قُلْنَا أَسْمِعِينَا انْبَرَتْ لنا (١٥٢) على رسْلِها مطْرُوقة لم تشدّد

ومعنی انبرت : اعترضت . ویروی : اندرت لنا . ویروی : اندوت ، ومعناه : اندفعت . ومعنی عَلَی رسلها (۱۰۹) : علی هینتها ضعیفة . ومعنی مطروقة : مسترخیة لینة .

<sup>(</sup>١٤٩) في م: والقينة: الجارية. (١٥٠) من م.

<sup>(</sup>١٥١) في م: والمجسَّد: المصبوغ بالجساد، ولهو الزعْفَران.

يقول: نداملى أحرار كرام. وعندنا مغنية تأتينا وهي تلبس بُرْدا أبيض وثوباً مصبوعًا. (١٥٢) هذا البيت ليس في عن ان جد. وهو في بن م الأظآر: جمع ظِئر بالكسر، وهي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم. والربع: الفصيل الذي ينتج في الربيع، وهو أول النتاج. الردي: الهالك. يصف صوت المغنية ويشبه بصوت الأظآر إذا هلك فصيل لها. (١٥٣) في عد: انتحت.

<sup>(</sup>١٥٤) في م: على رسلها: أي على سهولة غير متكلفة.

ومنه المطروقة لأنها تلين. ومنه قبل طَراق لأنه يُلِيِّن. ومنه قبل: ماء طرق للماء المجتمع الذي خِيضِ فيه. ومنه سُمِّى الطريق؛ لأن الناسَ يلينونه بمشيهم فيه. [ لم تشدّد: أى لم تكلّف. وقبل: لم تعتذر. ويروى مَطَرُوفة: تنظرُ إلى الناس (١٥٥١) ] (١٥٦١).

## ٥٨ - رَحِيبٌ قِطَابُ الجَيْبِ منها رفيقةٌ بِجَسٌ النَّدَامَى بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ

الرحيب: الواسع. والبضّة البيضاء: الرَّخْصُة. والمعنى واسعة قطاب الجَيْب. يقول (١٥٧) عنقها واسع فتحتاج أن يكونَ جَيْبُها واسعًا. [ رفيقة: أى متئدة غير مستعجلة] (١٥٨). وبجسّ : يعنى : بمسّ (١٥٩). والمتجرَّد : تجردها عن ثيابها ، يريد به حسدها (١٦٠).

## ومازال تَشْوابِي الخُمُورَ ولَذَّق ومازال تَشْوابِي الخُمُورَ ولَذَّق ومُتْلَدِي ومَتْلَدِي

تشرابى: يعنى شُربى [ بفتح التاء ، ولا يجوز كَسُرُها ؛ إذ ليس فى المصادر مكسور التاء] (١٦١١) ، إلا أن تَشُرابا للكثير ، وشرب يقع للقليل والكثير . وبَيْعى : يجوز أن يكون من البيع ، ويجوز أن يكون من الشراء . والطريف والطارف والطراف والمُطُرف : ما استحدث . والمُتْلَد والتَّالِدُ والتَّلاد والتليد : القديم . ومعناه المتولد ، قالوا : تالله فأبدلوا من الواو تاء .

٠٠ - إِلَى أَنْ تَحَامَتْنِي العَشيرةُ كُلُها وَأُفْرِدْتُ إِفْرَادَ البَعيرِ المُعَبَّدِ المُعَبَّدِ

(۱۵۵) في ا: ينظر إليها الناس. وفي ابن الأنباري: مطروفة: معناه فاترة الطرف، أي ساكنة ، كأنها طرفت عن كل شيء تنظر إليه. (١٥٦) من م.

(١٥٧) في م: قطاب الجيب : مجتمع الجيب يصف صدرها بالسعة.

(۱۹۸) من م

(١١٤١) في م: والجس: الاستمتاع.

(١٦٠) في م: والمتجرد: ماتحت ثيابها. (١٩١) من م.

4. A. 8.

تحامتنى: اجتنبتنى، ويقال. تركتنى. العشيرةُ: أهلُ بيته (١٦٢)، ويدخل فيه مَنْ عَالطه. وأفردت: تُرِكتُ، ولِدَاتى شمتوا بى، والتقدير: وأفردت إفراداً مثل إفراد البعير. والمعبد: البعير الأجرب، وقيل: هو المهنوء. وقيل: هو الذى سقط وبره فأفرد عن الابل، وكأنه المذلّل، مشتق من العبد؛ أى مُمنتهن كما يُمنهن العبد.

٦١ - رأيتُ بني غَبْراء (١٦٣) لا يُنْكِرُونَني ولا أَهْلُ هَذَاكَ الطِّرافِ المُمَدَّدِ

ويروى: بنى الغبراء. ويروى: بنى غرّاء. ويعنى ببنى غَبْراء: الفقراء، ويدخل فيهم الأضياف، وغبّراء: الأرض. والمعنى أنهم يجيئون من حيث لا يحتسبون. وأهل مرفوع (١٦٤) معطوف على الأول المضمر. ومعناه أنه يخبر أنَّ الفقراء يعرفونه، لأنه يعطيهم، والأغنياء يعرفونه لجلالته وإخراجه معهم. [ والطراف: بيت من جلود ] (١٦٥).

٦٢ - أَلاَ أَيُّهَذَا اللاَّئِمِي أَحْضُرُ الوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هِل أَنْتَ مُخْلِدي

ويروى: ألا أَيُهذَا اللاَّمَى أَشْهَد. ويروى: أحضر اللذات. ويروى: ألا أيها اللاَّحى أن أحضر الوَغَى. اللاَّحى: اللاَّم. يقال: لحاه يَلْحُوه ويلْحاه: إذا لامه. والزاجر: الناهى. ويروى: ألا أَيُهذَا الزَّاجرى أحضر الوغى. ومعنى البيت - ألا أَيُهذَا اللائمي في حضور الحرب لئلا أقتل، وفي أنْ أنفق مالى لئلا افتقر. ولا ينفعني ذلك من الموت، فدَعنى انْفِق مالى ولا أحلفه (١٦١).

٦٣ - فإِنْ كُنْتَ لا تستطيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَذَرْنِي (١٦٧) أُبادِرْهَا بما ملكَتْ يَدِي

(١٦٢) في م: العشيرة: بنو العم.

(١٦٣) في م: ابني غبراء: اللصوص. وأصل الغبراء الطريق.

(١٦٤) في اللسان : « ولا أهل » مرفوع بالعطف على الفاعل المضمر في ينكرونني . ولم يعتج إلى تأكيد لطول الكلام بلا النافية . ومثله قوله سبحانه وتعالى : ما أشركنا ولا أباؤنا اللسان - غم ) .

(١٦٥) من م. أي لاينكرني الغني ولا الصعلوك. وارجع إلى اللسان – غبر.

(١٩٦) هذا الشرح كله في ع. (١٩٧) في م: فدعني .

المعنى: إن كُنْتَ لا تستطيع أنْ تقيِّني فذَّرْني ولَذَّاتي قبل أَن يأتبني الموت (١٦٨) ٦٤ - فلولا ثلاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشه الفَـنَى وجدًكَ لَم أَخْفِل مني قام عُودِي

عيشة الفتي : ما يعيشُ به ويلتذّ وقوله : وَجدّك : قيل معناه : وحقّك . وقيل معناه : ونفسك . وقيل معناه : وأبيك . ولم أحفل : لم أبالِ . العُوَّد : مَنْ يحضره (١٦٩) عند مرضه ، ويُنُوحُ عليه .

٥٠ - فنهُنَّ سَبْقُ العادِلاَت كَمَيْتٍ مَنَّى ما - تُعْلَ بالماء تُزْبد

شربة كُمَيت: يعني الحمر. والكميت: الخمر التي تضربُ إلى سؤاد. متى ما تُعْل (١٧٠) بالماء تمزج به وتزبد لأنها معَنَّقة .

٩٦ - وتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ والدَّجْنُ مُعْجِب

المعمد الخياء تح

ويروى : الطُّراف (١٧١) . والدَّجْن : النَّدَى (١٧٢) والمطر الحفيف. وقيل : هو لباس الغَيْم السماء وإن لم يكن فيه مطر.

ومعنى: والدَّجْنُ مُعْجِب ؟ أي يعجب مَنْ رآه. والبَهْكُنَّة : آلحسنة الخَلْق. والحناء: بيت من الشُّعر أو الأدم.

ومُعمَّد : له عمد . ويروى : بَه يُكلَّةٍ ، وهي الضخمة . والتقصير : تقصير ذلك اليوم بالشُّوب (۱۷۳)

(١٦٨) هذا الشرح كله من ع.

(١٦٩) في م: قام عُودي : كناية عن الموت. وهو جمع عائد.

(١٧٠) في م: تَعْل : أي يصبُ عليها الماء.

(١٧١) والطرف: بيت من أدم.

(١٧٢) في م: الدجن: الغيم. (١٧٣) يقول: إني أقصّر يوم الغيم بالتمتّع بامرأة ناعمة حسنة الخلّق تحت بيت مرفوع بالعَمَد. ٩٧ - كَأَنَّ البُرِينَ والدَّمَالِيجِ عُلِّقَتْ على عُشَرٍ أَو خِرْوَعٍ لم يُخَفَّدِ

البُرِين : جمع بُرَة ، مثل كرة وكرين يقال لكل حَلْقة بُرَة . وفي بُرِين لَفَتان : من يَعل الأَعراب في النون (١٧٤) ؛ وهي الحلاخيل . ويقال البرين : الأَسورة ، واحدتها بُرة . والعُشَر : الشجر الأَملس . والحروع : النبت اللِّين ؛ شبَّه عظامها به . لم يخضد : لم يكسر . والدَّماليج : جمع دُمْلج (١٧٥) .

٦٨ - وكُرِي (١٧١) إذا نادي المضافُ مُحَنَّبًا

كَسِيد الغَضَا ذِي السَّوْرَةِ (١٧٧١) المُتَوَرِّدِ

المضاف: الذى (۱۷۸) قد أضافته الهموم. والمُحَنَّب: الذى (۱۷۹) قد بدت عظامه، والتحنيب: انحناء في عظم الساق. والسِّيدُ: الذئب. الغَضَا: شجر، وذِئابُه أُحبثُ الذئاب. والمتورِّد: الذي يطلب أن يَرد الماء (۱۸۰).

٦٩ - فَذَرْنِي أُرَوِّي هَامَتِي في حَيَاتِها عَافَةً شِرْبٍ في الحياة مُصَرَّدِ (١٨١)

(١٧٤)كأن هنا نقصا . والعبارة في التبريزي : وفي برين لغتان عند العرب : من يجعل عرابه في النون ، ومنهم من يجعله بمنزلة مسلمين .

إعرابه فى النون ، ومنهم من يجعله بمنزلة مسلمين . (١٧٥) راا ملح والدُّمْلُوج : المعضد من الحلى . يقول : كأن خلا خيلها وأسورتها ومعاضدها معلقة على أحد هذين الضريين من الشجر ، وشبّه ساعديها وساقيها بأحد هذين الشجرين فى الامتلاء والضخامة واللين

(١٧٦) في عـ: وذكرى. ثم قال بعد ذلك: يروى. مكَّرى.

(١٧٧) في عـ : نبَّهْتَهُ . وقال : نبهته : هجيته .

(۱۷۸) في م: المضاف: الملجأ. (۱۷۹) في م: المحنب المنحني من الهرال. (۱۸۰) بيقول. وكرَّى إذا ناداني المُلجأ الخائف عدوَّه مستغيثا – فرساً قليل اللحم، يسرع في عَدْوِه إسراعَ ذئب يسكنُ الغضا، يثب ذاهبا إلى الماء بعد أن اشتدَّ عطَشُه. (۱۸۱) هذا البيت ليس في عـ، م، ، ، ب وهو بين السطور في ج، وهو في الديوان وابن الأنباري والتبريزي. والشَّرْب والشُّربُ : واحد ، اسم للمشروب. والمصرَّد: المقلّل. وقال ابن الأنباري : وقال أبو جعفر : لا أعرف هذا البيت في قصيدة طرفة.

# ٧٠ كَرِيمٌ يُرَوِّى نَفْسَه في حياتِه ستعلمُ إِنْ مِتْنَا غَدًّا أَيَّنَا الصَّدِي

يُروِّى نَفْسَه من الحمر ، ثم حُذف لعِلْم السامع . والصَّدِى : العطشان . ويقال : صَدِى يَصْدَى صَدَّى فهو صادٍ وصَدْيان . والصَّدَى : العَطَش . والصَّدَى : ذكر البُوم . والصَدى : حُشُوهُ الرأس ، وذلك أن العَرَب تقول فى الجاهلية إنّ الرجل إذا قُتل ولم يُدرَك بثأره خرج من رأسه طائر يشبِهُ البُومَ فيصيح : اسْقُونى – يُسمع من ناحية الجبل أو نحوه . ويقال : هو صدى مالٍ : أى بصير [بسياسة المال] (١٨٢) الذي يقوم به .

٧١ - أَرَى قَبْرَ نَحَّامٍ بِخِيلٍ بَمَالِهِ لَحَالَةٍ مُفْسِدِ (١٨٣) كَقَبْرِ غَوِيٍّ فِي البَطَالَةِ مُفْسِدِ

النّحامُ: الزّحار (۱۸۱) عند الحق وعند السؤال ، يقال : نحم يَنْجِم ويَنْحَم وَيَنْحَم وَيَنْحَم أَنْجِم (۱۸۰) . والنَّجِم : مثل الزّحير . والغَوِى : الذي يتبعُ هواه . [ البَطَالة : اتباع الهوى والجهل ] (۱۸۹) . ومعنى البيت : إن من يبخل بماله عند أداء الحقّ وعند السؤال وعند لذَّاته – إذا مات فقد استوى هو ومَنْ يُنفق ويَقْضِي لذَّاتِه ؛ وفَضَله مَنْ يُنفق في حياته . ويقال : النّحام : البخيل الذي لا يدخل قبره معه شيءٌ مِنْ ماله ، وهو الذي يتَنَحْنَح إذا سئل مثل يزحرُ .

٧٧ - أَرى جُثُوثِينَ (١٨٧) مِن تُرابِ عليها صُمَّ مِنْ صَفِيحٍ مُنَصَّدِ

الجثوة : الترابُ المحتمع ؛ ويقال لكل مجتمع جثُوة . ويروى : ترى حثوثَين . وفي الحديث : مَنْ دَعَا بِدُعاءِ الجاهلية فإنه من جُنّى جهنّم ؛ أي من جاعات جهنم .

<sup>(</sup>١.٨٢) من اللسان. وفي التبريزي: أي الذي يقوم به.

<sup>(</sup>۱۸۳) في ۱: مهندي.

<sup>(</sup>١٨٤) في م: النحام: البخيل الذي يتنعنَعُ إذا سُثل.

<sup>(</sup>١٨٥) في عد: نحاما (١٨٦) من م.

<sup>(</sup>١٨٧) في ب ، ج : حثوتين - بالحاء المهملة . وفي ع : فوق الكلمة « معا » أي هي بالجيم والحاء .

ويروى: من جُرْق جهم بالجيم، وهو جمع جاث (١٨٨). والصفائح: الصخور الرِّقاق. والصم : الصُّلْبَة. والصفيح المنضّد: الذي نضّد بعضه على بعض، وكذلك يكون في القبور (١٨٩).

٧٣ - أرَى الموتَ أَعْدادَ النفوس ولا أرَى بعدًا ، أَبعْد اليوم مِنْ عَدٍ عَدًا ، أَبعْد اليوم مِنْ عَدٍ

ويرى : بعيد غد ما أقرب اليوم من غَلِهِ ، ويروى : يعتام الفَتَى . [ الأعداد : جَمْع عدّ . وهو الماء الذي لا تنقطع مادته وكل أحد يَردِهُ ] (١٩١١) .

-٧٤ - أرى الموت يَعْتَامُ الكِرامَ (١٩٢) ويَصْطَفِي

عَقِيلةً مالِ الفاحِشِ المُتَشدِّدِ

يَعْتَامُ الكِرام: يَعْتَارهم. ويقال أُخذت عِيمةً ماله؛ أي خياره. والكريم: الشريف الفاضل، قال الله تعالى (۱۹۳): ولقد كرَّمْنَا بني آدم؛ أي شرفناهم وفضَّلْنَاهم. ويقال للصفوح كريم لفضله، كما قال الله عزَّ وجلَّ (۱۹۱): فإنَّ ربي غَنِيُّ كريم. ويقال للكثير كريم: كما قال الله تعالى (۱۹۰): لهم مغفرة ورزق كريم؛ أي كثير. ويقال لِلْحَسن: كريم لفضله، ومنه مقام كريم. ويصطنى: يأخذُ صَفُوته، وهي خيرته. وعقيلةُ المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. والفاحش: القبيح السيئ الخلق. والمتشدد: البخيل، وكذلك الشديد. قال الله تعالى (۱۹۹): وإنه لِحُبِّ الخيرِ لَشَدِيد. قال أبو العباس: إنه من أجل حب الخير لبخيل.

<sup>(</sup>۱۸۸) أى يروى جُثِي : جمع جات ، وجُثِي : جمع جثوة ، كما فى اللسان ، والنهاية ، والفائق .

<sup>(</sup>۱۸۹) يقول : أرى قبر البخيل والجواد كومتين من التراب عليها حجارةٌ عِرَاضٌ صُلْبة ين قبور أخرى قد نضّدت عليها الحجارة – أى هما\_متساويان .

<sup>(</sup>١٩٠) في عد: بُعَيْد غد. (١٩١) من م. وفي اللسان - عد: يقول لكل إنسان ميتة ، فإذا ذهبت النفوس ذهبت ميتهم كلها.

<sup>(</sup>١٩٢) في م: الخيار. وفي هامش ب: ن: الكرام.

<sup>(</sup>١٩٣) سورة الإسراء، آية ٧. (١٩٤) سورة النحل، آية ٤٠.

<sup>- (</sup>١٩٥) سورة الأنفال ، آية ٧٤ (١٩٦) سورة العاديات ، آية ٨.

٧٥ - أَرى الدَّهْرَ كَـنْزًا ناقِصا كلِّ ليلةٍ والدَّهْر يَنْفَد والدَّهْر يَنْفَد

ويروى : أَرَى العمر (١٩٧) كُنْزاً . والمعنى أَرى أَهْلَ الدهر . والكنز : ما استعدّ وحفظ . وما تنقص الأيام والدهر ينفد : أى ليس يبقى .

٧٦ فالى أرانى وابن عَمِّى مالكا متى أَدْنُ منه يَنَّأَ عنى ويَبْعُدِ

النَّأَى : البُعْد ، إلا أنه حَسنٌ أن يأتى بعده بقوله : ويبعد ؛ لأنَّ اللفظين مختلفان ، - وإنما المعنى البعد ، أى يبعد ثم يَبْعُد بَعْدَ ذلك .

٧٧ - لَعَمْرُكُ إِنَّ المُوْتَ مَا أَخَطَأُ الفَتَى لَكُوْخَى وَثْنِياهُ فِي الْيَدِ

الطُّول : الحبل . [ ويروى . المنهى ؛ أى المُرْخى ] (١٩٨) . وثنيّاه ؛ ما ثُني منه . ويقال طرفاه ؛ لأنها يُثنّيان ولا نعلم أحداً نطق للثنيين بواحد . والتقدير : إن الموت وقت ما أخطأ . والمعنى في إخطائه الفتى : أن عمره بمنزلة حَبْل بين بدى دابة وطرفه في يَدِ رجل ، والحبل مُرْخَى : فتى ثنى الرجل الحَبْل اجتذبه . يقول : وكذلك الفتى متعلق بالموت ، والموت متعلق به (١٩١) .

۷۸ – إِذَا شَاءَ يومًا قَادَه بِزِمامِهِ ومَنْ - يكُ فَى حَبْل الْمَنِيةِ يَنْقَدِ ۷۹ – يلُومُ وما (۲۰۰۰) أَدْرَى عَلَامَ يَلُومُنِي

كَمَا لَامَنِي فِي الحَرْبِ قُرطُ بنُ مَعْبَد

ويروى: أَعْبَد (٢٠١) ، قُرط هذا رجلٌ لامَه على ما لا يجبُّ أَن يُلاَم عليه. وقوله (١٩٧) وهي الرواية في م. (١٩٨) من م.

(١٩٩) أى إذا مُدَّ للإنسان في أجله فهو آتيه لامحالة ، وهو في يُدَى من يملك قَبْضَ روحه ، كما أنَّ صاحب الفرس الذي قد طوَّل له إذا شاء اجتذبه وثناه إليه .

(۲۰۰۰) في ١: ولا.

(۲۰۱) وهي رواية الديوان وابن الأنباري والتبريزي.

-

علاَم: الأصل: على ما، لأنَّ المعنى: على أى شيء تلومنى، إلا أن هذه الألف تُحْذَفُ في الاستفهام مع ما، إذا كان قبلها حرف خافض ليفرق يين « ما » إذا كانت استفهاما وبينها إذا كانت بمعنى الذى ، ويكون الحرف الخافض عوضًا عما حُذِف. مَا يَسْنَى مِنْ كُلِّ خَيْر طَلَبْتُه (٢٠٢)

كَأْنًا وضَعْنَاهُ على رمسِ (٢٠٣) مُلْحَدِ

ويروى: وأيناسني (٢٠٠٠) من كل خير رجّوتُه. والرَّمْسُ: القَبْر ، والرَّمْسُ: الحجارة التي تكونُ على ظَهْر القَبْر. والملحد: اللحد: والملحد: الحافر. والملحد: مستقرّ الميت. ويروى: على رَأْس مُلْحد. ومعنى البيتِ أنه جعلنى ذا يَأْسٍ من الحير، فهو بمنزلة المَوْتَى ، إذا كان لا يرجو منه خيراً.

٨١ - على غير ذَنْبٍ قَلْتُه غُير أَنني نَشَدْتُ فلم أُغْفِلْ حَمُولةَ مَعْبَدِ

المعنى: إنه ذمّنى على غير ذنب كان منى إليه إلا أَنْ طلبت حمولة مَعْبد. والحمولة والمعلولة والمعنى: إنه ذمّنى على غير ذنب كان منى إليه إلا أَنْ طلبت حمولة مَعْبد، ويروى: أنّ ويروى: أنّ إبل مَعْبد، وهو أخو طرفة ، ضلّت ، فسأل طرفة ابن عمه مالكا أن يُعِينه في طلبها فلامَهُ وُط فيها ، وقال: فرطت فيها ثم أقبلت تُتْعِب مَعبدا. ويقال: نشدت الضالة: إذا طلبها . وأنشدها: إذا عرّفها.

٨٢ – وقَرَّ بْتُ (٢٠٧) بِالقُرْبِي ، وجَدِّك إنني

مَتَى يَكُ أَمْرُ اللَّهَ كَينَة أَشْهَادِ

وقربت بالقُربي : يعني متت بالقرابة . وجَدُّك : وأبيك (١٠٠٠ . ويقال : وجدك :

(۲۰۲) في م: من كل خير رجوته. وفي ١: من كل خير رأيته. (۲۰۳) في ١: إلى رأس.

(۲۰۶) وهي الرواية في م (۲۰۰) من م.

(٢٠٦) من م (٢٧) في م : وقربة ذي القربي . وفسوه بقوله : وقربة ذي القربي : أُقَسَمُ بالقرابة . والمثبت في ا ، واللسان .

(۲۰۸) فی م. وجدك : قسم أيضاً ، أى وأبيك ، وهو يمين للعرب .

وحظَّك . والنكيثة : الانتقاض . والنكيثة : بلوغ الجهد . يقول : أشهد (٢٠٩) جهدك وأعينك عليه .

٨٣ - وإِن أَدْعَ لِلْجُلِّى أَكُنْ مِنْ حُمَاتِها وإِنْ تَأْتِكَ الأعداءُ بالجهدِ أَجْهَدِ

الجُلَّى: الأَمْرُ الجليل العظيم. ويقال لكلِّ ماعلاً شيئًا: جلَّلهُ، ويقال جليل وجلال ، كما يقال طويل وطوال. وقولهم جلَل: للأمر العظيم والصغير. ومعنى أكنْ مِنْ حُمَاتها: أي مِمِّن يدفع ويقاتل. يقال: حميتُ الموضع: إذا دفعتُ عنه، وأحميتُه: جعلته حمى. وأحميتُ الحديدَ في النار إجاءً، وحميتُ أنبي مَحْمِية: إذا امتنعتُ من الضح.

٨٤ - وإِن يَقْذِفُوا بِالقَدْع عِرْضَك أَسْقِهِم بكأسٍ حِياضَ المَوْتِ قبلِ التَّهَدُّدِ

ويروى: بشرب (٢١٠) حياض الموت. القَدْع: الكلام القبيح والشّم. والعرض الصحيح (٢١٢): أى النفس، كما قال حسان بن ثابت (٢١٢):

فإن أَبِي وَوَالِدَه وعِرْضِي لِعَرْضِ محمدٍ منكم وِقَاء والمعنى : إنْ شَمك الأَعداءُ عاقبتُهم قبل النهدد.

٨٥ - بلا حَدَثٍ أَحِدَثُتُه وكَمُعْدِثِ

هجائي وَقَذُفي بالشُّكَاةِ ومُطْرَدِي (٢١٣)

وقوله: وكمحدث هجائي، أي هو معتد على وبجوز أن يكون المعنى: أنا

<sup>(</sup>۲۰۹) في اللسان: يقول: متى ينزل بالحيّ أمر شديد يبلغ النكيثة - وهي النفس -وبجهدها فإني أشهده. قال ابن برى: وذكر الوزير المغربي أنَّ النكيثة في بيت طرفة هي النفس. (۲۱۰) وهي الرواية في م.

<sup>(</sup>٢١١) العبارة في التبريزي: الصحيح في العرض أنه النفس.

<sup>(</sup>۲۱۲) دیوانه : ۹ . (۲۱۳) مذا البیت لیس فی م .

كمحدث ؛ أى قد صيَّرنى مِمَّنْ قد فعل هذا به ، ومَنْ رَوَاه ; ومُطردى - بضم الميم ، فهو من أطرده : إذا من أطرده : إذا بخله طريدا . ومن روى : مُطردى - بفتح الميم فهو عنده مِنْ طرده : إذا نحاه (٢١٤) .

۸٦ - وظُلْمُ ذَوِى القُرْبِي أَشَدُّ مضَاضَةً على المَرْء مِنْ وَقْع الحُسَامِ المُهنَّدِ (٢١٥) على المَرْء مِنْ وَقْع الحُسَامِ المُهنَّدِ (٢١٥) ٨٧ - فلو كان مولاى امرأً هو غَيْره لفَرِّج كَرِبِي أَو لأَنْظَرِنِي غَدِي

المولى: ابن العمّ. ويروى: فلو كان مولاى امرأً ذا حفيظة.

٨٨ – ولكنَّ مولاى امرؤٌ هو خانِقي (٢١٦)

على الشُّكْرِ والتُّسْآلِ (٢١٧) أَو أَنَا مُفْتَدِ

خانقی : مُكْرهی علی الشُّكر ، وبحبُّ أن يُشكر بما لم يفعل ، أو أنا (۲۱۸) مُفْتَد منه . ويروى : أو أنا مُعْتَد ، أي معتد عليه .

٨٩ - فَذَرْنِي وَخُلْقِي إِنِّي لِكَ شَاكِرٌ

ولو حَلَّ (٢١٩) بيتي نائيا غير ضَرْغَدِ

نائيا : أى بعيدا . وضرغد : جبل . وقيل : هو اسم حرّة . والحرَّة : الأرض السوّداء ذات الحصى الأسود . ويروى : عند (٢٢٠) ضرغد (٢٢١) .

أَرْدُاكِ) أَجْفَى وَأُطُود وَأُضام من غير حَدَث إِسَاءةٍ أَحدثُته ، ثم أهجى وأُطُردُ كَا يُهْجَى مَنْ أحدث إِسَاءة وجَر جريرةً وجني جناية ، فهو يشكى ويُطرد .

(٢١٥) قال ابن الأنبارى: قال أبو جعفر: ليس هذا البيت من قصيدة طرفة ؛ وإنما هو لعدى بن زيد العبادى . وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه . مهند: منسوب إلى الهند . الحسام: القاطع . (٢١٦) في جه : حانقي بالحاء المهملة .

(٢١٧) التسآل: السؤال. (٢١٨) في م: إلا فأنا مُفْنَدِ منه.

(۲۱۹) في م: ولو كان بيتي.

(۲۲۰) وهي رواية م. وقال قوله : عند ضَرْغد : هو أبعد شيء . \_\_

(٢٢١) يقول : خَلِّ بيني ويين خلقي ، وكِلْني إلى سجيَّتي ، فإنني شاكِرٌ لك . وإن

## • ٩ - فلو شاء رَبِّي كُنْت قَيْسَ بْنَ خَالدِ ولو شَاءَ رَبِّي كَنْت عَمْرُو بْنَ مَرْثَلِدِ

قيس بن خالد: من بني شَيَبان ، [ وهو الذي يقول فيه الأعشى (٢٢٢) : ، وأنت الذي يرجو شبابك وائل ، ] (٢٢٣) . [ ٤٩] وعمرو بن مَرْثد : عمّ لطرفة كثير الولد . وكان قيس كثير المال ؛ وهو قيس بن خالد بن عبد الله بن ذي الجدّين ، فلما بلغ قيسا قول طرفة بعث إليه ، فقال : أما الولدُ فالله يرزقك ، وأما المال (٢٢٤) فنحمله اليك حتى تكون أوسطنا مالا ؛ ثم بعث إليه بألف راحلة برُعَانها وكِلاَبها وإمائها .

٩١ - فأصبحتُ ذا مالٍ كثير وزادَنى بنونَ كِرَامٌ سادةٌ لمسوّدِ

ويُرْوَى : وَالْقَيْتُ . سادة لِمُسَوِّد : يعني سادة أبناء سيِّد .

٩٧ - أنا الرجلُ الضَّرْبُ الذي تعرفونه خَشَاشٌ كَرَأْسِ الحَيَّةِ المُتَوَقِّدِ

الضَّرْب (٢٢٠) : بين السمين والمهزول . خَشَاش (٢٢٦) : داخل في الأمور . [ والمتوقّد : كثير التحرك ] (٢٢٧) .

بعدت عاية البعد ، وكان بيتي عند هذا الجبل - أو غير هذا الجبل - الذي يسمى

بسرت. (۲۲۲) دیوانه ۸۳ ، وصدره: « أقیس بن مسعود بن قیس بن خالد « (۲۲۲) دیوانه ۸۳ ) فی م: وأما المال فسنجعلك فیه أسوتنا فأمر سبعةً من ولده (۲۲۳) من م (۲۲۴) فی م: وأما المال فسنجعلك فیه أسوتنا فأمر سبعةً من ولده فدفع إلیه كل واحد فلفع إلیه كل واحد منهم عَشُرا من الإبل ، وأمر ثلاثة من بنی بنیه فدفع إلیه كل واحد عثما .

<sup>(</sup>٢٢٥) في م: الضرب: الحفيف. ويروى: الرجل الجعد.

ر (۲۲۲) فى م: والحشاش: الصغير الرأى - بفتح الحاء وضمها وكسرها. وقال ابن قتيبة : مدح نفسه بما يذم به، وكانوا يذمُّون صغير الرأس، ويسمونه رأسه . ورأس الحية لصغر رأسه .

<sup>(</sup>۲۲۷) من م.

٩٣ - فَالَيْتُ لا يَنْفَكُ كَشْحَى بِطَانَةً لَعَضْبِ رَقِيق الشَّفُرَتَيْنِ مُهَنَّدِ (٢٢٨) لَعُضْبِ رَقِيق الشَّفُرَتَيْنِ مُهَنَّدِ (٢٢٨) ٩٤ - حُسامٌ إذا ما قمت منتصِرًا به كَفَى العُودَ منه البدءُ ليس بمِعْضَدِ

ويروى : كنى البَدُّو منه العَوْد . والخُسَام : القاطع . والمِعْضَد (٢٢٩) : الذي يُقْطَعُ به الشَّجَر . يقول : تَجزيكَ ضربتُه الأولى من الثانية . [ والعَوْد : المعاودة . يقول : إنَّ الضربة الأولى كفت عن الثانية ] (٢٣٠) .

٥٥ - أَخِي ثِقَةٍ لا يَنْثَنِي عن ضَرِيبَةٍ إذا قِيل مَهْلا قال حاجزه قلر

يقول : صاحب ثقة ، ومعنى لا ينثنى عن ضريبة أنها لا تَنبُّو ولا هو يعوجٌ . قال حاجزه قد : قال حسبك قد بلغت ما تريد . حاجزه : الذي يحجزه في الحرب (٢٣١)

٩٦ - إذا ابْتَكَرَ القَوْمُ السِّلاَحَ وَجَدْتَنِي مَنِيعا إذا بلَّتْ بقائمة يَدِي

بلت: ظفرت (۲۳۲).

(٢٢٨) آليت : حلفت . والكشح : الخاصرة والجنب . والبطانة : نقيض الظهارة . والعضب : السيف القاطع . وشَفُرُتا المهنّد : حدَّاه . ومُهنَدَّ : منسوب إلى الهند . يقول : وقد حلفتُ أن يكون جنبي دائما بطانةً لسيفٍ قاطع حادٌ طبعَتْه الهندُ .

(٢٢٩) في م: المعضد : السيف الذي يمهن في الشجر. وفي ابن الأنباري : المعضد : الرديء من السيوف التي تمهن في قطع الشجر.

المعصد . الروي من من يقول : لايزال كشحى بطانة للسيف القاطع ، إذا قت منتقماً به من الأعداء كفت الضربة الأولى منه عن الثانية . وهذا السيف الذي لازمني ليس من السيوف الرديئة الكالة .

(۲۳۱) في م: حاجزه: حدّهُ. والضريبة: ما يضربُ به السيفُ. (۲۳۲) ابتدر القوم السلاح: إذا عجلوا إليه وتبادروا. أو إذا فوجئوا بالغارة منيعا: لا يوصَل إلى . وقائم السيف: مَقْبضه ومعنى إذا بلّت بقائمه يدى: ظفرت به . ٩٧ - وبَرْكٍ هُجُودٍ قد أَثَارَتْ مَخَافتي نَوَادِيهَا أَشْعَي (٢٣٣) بعَضْبٍ مُجَرَّدٍ

البَرْكُ: جماعة الإبل. وهُجُود: نيام. والنَّوادى: المتفرقة (٢٣٠)، أَى تَخَافَنَى إِذَا جَنْتُ لَأَنْجَرَهَا بهذَا العَضْبِ، وهو عندى مثل نوادى القوم: مجالسهم. ويروى: مُهنّد. [يقول: لمَا أَقِبَلْتُ بالعَضْبِ لأعقرها ثَارَتْ من مَخَافَتَى ] (٢٣٥).

٩٨ - فرَّتْ كَهَاةٌ ذات خَيْفٍ جُلاَلَةٌ

عَقِيلَةُ شَيْخِ كَالْوَبِيلِ يَلَنْدُدِ

الكهَاةُ: الناقة العظيمة (٢٣٦) ، والخَيْف : الضَّرْع . الجُلالَةُ: الكبيرة . والعَقِيلةُ: الكريمة (٢٣٨) ، والوبيل : العصا . واليَلنْدَد : النَّحِيل (٢٣٨) السبئ الحلق ، ويقال الشجاع . والأول أشبه به (٢٣٩) .

٩٩ - فقال : أَلاَ ماذا تَرُوْنَ بِشارِبٍ مُتَعَمِّدِ مُتَعَمِّدِ مُتَعَمِّدِ مُتَعَمِّدِ مُتَعَمِّد

ويروى : شديد عليكم بَغْيُه (٢٤٠) متعيِّد .

يقول : إذا استبق القومُ إلى أسلحتهم وجدتني مَنِيعاً لاأَقْهَرُ ولاأُغْلَب ، إذا ظفرت يدى : بقائم هذا السيف .

(۲۳۳) ق م: أمشى بعضب مُهنَّد.

(٢٣٤) في م: نواديها: مانَدً منها. وفي ابن الأنباري: نوادي الخيل والإبل والجمرُ: ماسبق منها وأوائلها. (٢٣٥) من م.

(٢٣٦) في م: الكهاة: السمينة. وفي اللسان: الكهاة: الناقة الضخمة التي كادت تدخل السن، وأنشد بيت طرفة هذا. (٢٣٧) والعقيلة: الخيار.

(۲۳۸) في م: ويلندد : شديد الخصومة .

(٢٣٩) يقول : فرّت بى حين أخفْتُ نوادِيهَا ناقة ضخمة ، قد جفَّ لَبَنُ ضَرْعها ، كريمة مال شيخ قد يبس جلْده ونحل جسمه من الكبر حتى صار كالعصا يُبساً ونحولا . (٢٤٠) والمتعيد : الظلوم . يقول : وقال هذا الشيخ للحاضرين : أيُّ شيء ترون أن نفعل بشارب خَمْرِ اشتدَّ بَغْيهُ علينا فعقر كرائم أموالِنا عن تعمد وقصد .

٩٩ - وقال ذُرُوهُ إنما والاً تَكُفُّوا قاصِيَ البَرْكِ يَزْدَدِ (٢٤١)

يقول : ذُرُوه يَعْقِرِهَا فَإِنكُم إِنْ نَبَّهْتُمُوه زَاد . ويروى : تَزْدَد .

١٠٠ - يقولُ وقد تَرُّ الوَظيفُ وَساقُها

أَلَسْتَ تَرَى أَنْ قد أُنيت بمُـؤْبدِ

تَرُّ الوظيف وساقها: سقط ؛ وهو ما بين الركبة والحف (٢٤٢) . والمُؤْيد : الأمر الثقيل. ومنه الأيد. ويروى: بمُؤْبِد من الآبدة، وهي الداهية (٢٤٣)

١٠١ - فَظَلَّ الإمَّاءُ يَمْتَ لِلْنَ حُوارِهِا

ويُسعَى علينا بالسَّديف المُسَرُّهَدِ

الإماء: الجوارى. يمتللُّنَ: يشوين. [الحِوَار: الصغير من أولاد الإبل] (٢٤٤). [٥٠] المُسَرَّهَد من اللحم: المقطَّع. وهو الناعم الحسن. والسديف: شقائق السنام؟ وشطَائبه : ما قُطع منه بالطول (٢٤٥)

١٠٢ - وأَصْفَر مَضْبُوح نظرتُ حِوَارَه على النار واستودعْتُه كفٌّ مُجْمِد

(٢٤١) هذا البيت ليس في ب. وذَّرُوه : اتركوه . والكف : المنع وقاصى البرُّك : ماتباعد منه. قال التبريزي: وروَى أبو الحسن: فقالوا ذَّرُوه، وهو الصواب؛ لأن المعنى : وقال الشيخ يشكو طرفة إلى الناس ، فقالوا – يعنى الناس . ومن روى فقال فروايته

(٢٤٢) في م: ترّ: بمعنى انقطع. والوظيف: مستدق الساق من الخيل والإبل. (٢٤٣) يقول هذا الشيخ - في حال عقرى هذه الناقة الكريمة وسقوط وظيفها وساقها عند ضربي إياه بالسيف : ألم تر أنك أتيت أمرا عظها - أو أتيت بداهية شديدة بعقرك مثل هذه الناقة الكريمة النجيبة. وهذا البيت بعد البيت: فرت كهاة . . . في م

( \$ \$ ٢) من م (٧٤٥) يقول : فظل الإماء يشوين الحوار الذي خرج من بطنها تحت الجمر والرماد الحار، ويسعى الخدم علينا بقطع سنامها السمين. يريد أنهم أكلوا أطايِبَها وأباحوا غيرها للخدم. وقال أبو جعفر: كانوا يأنفون أن يأكلوا الأحورة.

يعنى بالأصفر: السهم (٢٤٦). والمضبوح: الذى قد غيَّرته النار. وحِوَاره: رجوعه (٢٤٨) إذا جُعل على النار. واستودعتُه مَن يجمده (٢٤٨) ويثنيه.

١٠٣ – فإن متُّ فانْعِيني بما أَنا أَهْلُه وشُقِّي عليّ الجَيْبَ يا ابْنَهَ مَعْبَدِ

ويروى

فابكيني (٢٤٩) بما أنا أهله فا أنا بالباقي ولا بالمخلد (٢٠٠٠)

١٠٤ ولا تجعليني كامرئ ليس هَمُّه
 كهمِّي ولا يُغْنِي غَنَاني ومَشْهَدِي (٢٥١)

١٠٥ - بطيءٌ عن الداعي سَرِ يع إلى الخَنَا

ذَلَيل (٢٥٢) بأجْمَاعِ الرجالِ مُلَهَّدِ

ويروى : عن الجُلِّي ، وهو الحرب (٢٥٣) . والخَنَا : الفُحْش . [ وأجماع : جَمْع

يقومه .

<sup>(</sup>٢٤٦) في ابن الأنبارى: يعني بالأصفر القِدْح ؛ وإنما صفّره لأنه من نَبْع أو سِدْر. (٢٤٧) في م: ونظرت: بمعنى انتظرت. والحوار: الصوت من المحاورة، حتى

<sup>(</sup>٢٤٨) في م: المجمد: البرم، وربما أفاض القداح لأجل الأيسار. وفي الزوزني: المجمد: الذي لايفوز. وفي التبريزي: المجمد الذي يضرب بالسهام. والمجمد: الذي يأخذ بكلتا يديه ولايخرج من يديه شيء. وقال أبو جعفر: يقال: أحمد الرجل: إذا لم يكن عنده لحير ولافضل. يقول: ورب قدح أصفر قد قُرّب من النارحتي قُوم وصلب واصفر، انتظرت فوزه أو خيبته، ونحن مجتمعون عند النار، وأودعت القدح كفَّ رَجُل معروف بقلّة الفوز. يفتخر بالميسر وبأنه سَمْحٌ جواد، تم كمل المفخرة بإيداع قِدْحه كفّ مجمد قليل القوز.

<sup>(</sup>٢٤٩) رواية م: إذا مت فانعيني . . . وباقي البيت مثل هذه الرواية .

<sup>(</sup>۲۵۰) انعینی: اذکری من أفعالی ماأستحقّه.

<sup>(</sup>٢٥١) يقول : لاتُسوَّى بيني وين امرئ لايغني غنائي في الحروب ولايسد مكاني في المحالي والحلي المحالي في المحالين والحلي الأمر العظيم أيضها .

جُنع ، وهو الكفّ إ (٢٠٠١). والمُلَهَّد : المضروب ، وهو من الضعيف (٢٠٥٠) ١٠٦ – فلوكنت وَغْلاً في الرجالِ لضَرَّني عَدَاوَةً ذِي -الأصحابِ والمتوَّجِّدِ

الوَغْل : الضعيف الحامل الذي لاذِكْرُ له . والواغل : الذي يدخل على القوم مِنْ غير إذْنِهم (٢٥٦) .

۱۰۷ – ولكِنْ نَفَى عَنَى الأعادِي جَرَاءَتَى عليهِم وإِقْدَامِي وصِلْقِي ومَحْتِدِي

[ الجراءة : الشجاعة ] (٢٥٧)

۱۰۸ - لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِى عَلَى بِغُمَّةٍ نَهُارى وَلا لَيْلِي عَلَى بِسَرْمَدِ

[ الغُمَّة : الملتبس (٢٥٨) . والسَّرْمَد : الدائم ] (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢٥٤) من م . وفي التبريزي : وأجاع : جَمْع جُمع ، وهو ظهر الكف إذا جمعت أصابعها وضممتها .

<sup>(</sup>٢٥٥) في م : مُلَهّد : قصى مُبْعَد عن الرجال . وفي ا ، ب ، ج : ملهد : مبعد عن أجاع الرجال .

يقول: ولاتجعليني كرجل يبطىءُ عن الأمر العظيم، ويسرع إلى الفحش، وكثيرا

مايدفعه الرجال بأجماع أكُفّهم ويُقْصُونَه عنهم ، فهو ذليل ضعيف.

<sup>(</sup>٢٥٦) عداوة ذي الأصحاب ؛ عداوة مَنْ كان معه جاعة . والمتوحد : الفرد من الرجال ليس معه أُحد . يقول : لوكنتُ ضعيفا لضرَّتني معاداةً ذي الأتباع والمنفرد الذي لاأتباع له ، ولكني قوى منبع لايضرني معاداتهما إيّاي .

<sup>(</sup>۲۵۷) من م. والحد : الأصل (۲۵۸) أى الأمر المبهم الذي لايهتدى له. (۲۵۸) من م، وليس في ا، عد. يقول: إنى لاأنحير في أمرى نهاراً، ولاأؤخره فيطول ليلى للتفكير فيه.

١٠٩ - ويوم حبستُ النَّفْسَ عِنْدُ عِزاكِها (٢٦٠)

حِفَاظًا على عَوْرَاتَها والتَّهَدُّدِ عِلَاجِها. [حِفَاظًا: مُحَافظة] (٢٦١١). والعورات: مواضع المحافة.

١١٠ - على مَوْطنِ (٢٦٢) يَخْشَى الفَتَى عندهُ الرَّدَى

متى تعْتَرِكْ فيه الفرائصُ تُرْعَدِ

الفَرِيصة : عند الخاصرة مما يلى الجنب ، وهي أول ما تُرْتَعد من الإنسان . والرَّدَى : الهَرِيصة : يعني يزدحم (٢٦٣) .

١١١ - أرى الموت لا يُرعى (٢٦١) على ذِي جَلاَلة

وإنْ كانَ في الدُّنيا عزيزا بِمَقْعَدِ الرَّهِ الدُّنيا عزيزا بِمَقْعَدِ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدِّ المَثْ اللَّهِ الْحَدِّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>٢٦٠) في م: اعتراكها . . . . على رَوعاتها . . وقال : اعتراكها – يعني عند الحرب وروعاتها : جمع رَوْعة ؛ وهي الفَزَع .

<sup>(</sup>٢٦١) من م . يقول : ورب يوم حبست نفسي فيه عند القتال وتهديد الأعداء ، مع ما في ذلك من مخاوف .

<sup>(</sup>٢٦٢) في م: على موقف.

<sup>(</sup>٢٦٣) يقول : حست نفسي في موطن يَخْشَى الرَّدَى عنده ذو الفترة حفاظا على

غُوراته . (۲.۱٤) لايْرعى : لايْبْقى . - \_

<sup>(</sup>٢٦٥) في عـ: لأوجل. والواجل: الحائف.

<sup>(</sup>٢٦٦) في ع : لاَيهِ لِهِ سَوَادُنا . (٢٦٧) في ع : بالبغضا عدوّك .

[ تَنْك : تعاقِبْ . فابْعَد : فاهلك ] (٢٦٨) ١١٥ - لعَمْرُكَ مَا الأَيامُ إلا مُعارةً فما اسطَعْتَ مِنْ

١١٦ - ولا خَيْرَ في خَيْرِ تَرَى الشُّر دُونَه ولا نائل يَأْتِيكَ

رَ التلدُّدُ: التلفُّت ] (٢٦٩).

١١٧ – عَن المرء لا تسأَلُ وأَبْصِرْ قَرينَه – فإنَّ الْقَرِين بالمُقَارِنِ مُقْتَدِى (٢٧٠)

١١٨ - ستُبْدِي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَم تُزُوِّدِ

أَى سَتَظْهِرِ لَكَ الأَيَامُ مَا جَهَلْتُهُ وَمَا لَمْ تَكُنَ تَعَلَّمُهُ فَتَعَلَّمُهُ ، وَيَأْتِيكُ بِالأُخبَارِ مَنْ لَم ي تأمره أنْ يأتيك بها ، ولم تزوِّده ، وأنشد جرير البيت الذي بعده والبيتين لعدي بن زيد .

١١٩ - وتأثيك بالأخبار كلُّ مطيّة

<sup>(</sup>٢٩٩) من م وفي ع : بعد التودد . وفي اللسان : التلدد : التلفت يمينا وشمالا

<sup>(</sup>۲۷۰) هذا البيت ليس في م ١٠٠٠ ب . ج . وفي التبريزي : وأنشدوا بيتين قيل إنهما لعدي بن زيد:

لعمرك ما الأيام . . . عن المرء لاتسأل . . .

٠١٠ - ويأثيكَ بالأَنْبَاء من لِم تَضَعُ لهِ بَتَاتًا وَلَم تَضُرِبُ له وَقْتَ (٢٧١) مَوْعِدِ

ويروى : مَنْ لم تَبعْ له (٢٧٢) . [تَبعْ له : تَشْتَرِى هنا ] (٢٧٣) . [ والبَتَات : الزَّاد والأَنْبَاء : الأخبار ] (٢٧٤) .

[ نجزت بحمد الله تعالى وهي من العدد مائة بيت (٢٧٥) وثمانية عشربيتا ] (٢٧٦)

<sup>(</sup>۲۷۱) في م: حين موعد.

<sup>(</sup>۲۷۲) وهي رواية م . (۲۷۳) من ا .

<sup>(</sup>٣٧٤) من م. وفي اللسان: وهو كقوله: ويأتيكَ بالأخبار من لم تزوّد. يقول: سيأتيك يالأخبار من لم تزوّد. يقول: سيأتيك يالأخبار من لم تعدّ له زاد السَّفَر، ولم تبيّن له وقْتاً لنَقْل الأخبار إليك.

<sup>(</sup>۲۷۵) هي في عـ ۱۱۸ وفي م : ۱۱۲ وفي ابن الأنباري ۱۰۲، وفي التبريزي . ۱۰۵، وفي الزوزني ۱۰۳، وفي الديوان ۱۰۲، وانظر تعليقنا الآتي .

<sup>(</sup>۲۷٦) من ع.

#### نحقيق النصوص ف قصيدة طرفة \*

١ - في ابن الأنباري: لخولة أطلال ببرقة عُمهد وقفت بها أبكى وأبكى إلى الغد وهذا المطلع مؤلف من شطر البيت الأول ، وشطر البيت الثاني في رواية ع. ال - ليس في ابن الأنباري ، والزوزني ، والديوان . ٩ - في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والديوان : تخَّلل حُر الرَّمِلِ دِعْص له نَدِي ١٤ – ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي ، وذكره في العقد الثين في المنحول . ١٦ - في ابن الأنبارى: تربعت القُفين بالشول. ٢٠ - في العقد الثين: بابا منيف مُمَدّد. ۲۴ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي ، والديوان : ٢٦ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني ، والديوان : ٠٠٠ في الزوزني: ٣٢ - في ابن الأنباري : ووجه . . . . لجزس خفى . . . ٣٣ - في العقد الثمين: ٣٦ - في ابن الأنباري ، والزوزفي ، والتبريزي ، والديوان : ... تعرف العنق فيها ..

<sup>(4)</sup> االأرقام الخانية للأبيات في القصيدة.

٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٥ - هذه الأبيات ليست في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني ، والديوان . • ٥ - في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي : وليدة مجلس. ٥٣ - ليس في الزوزني . ٥٦ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي . وذكره في العقد الثمين في المنحول . ٣٧ - في ابن الأنبارى: أشهد الوغى وأن أحضر وفي العقد الثمين: ألا أيهذا الزاجري . . . 79 - ليس في الزوزني . وفي ابن الأنباري : ذريبي . . . ٧١ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني ، والديوان : ترى . . . ٧٧ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني ، والديوان . وفي العقد الثمين ذكره في المنحول. ٧٤ - في ابن الأنباري ، والزوزني : أرى العيشَ كَنْزاً . . وفي الديوان : أرى الموت . وفي العقد الثمين:أرى المال . ٧٧ - ليس في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي ، والديوان . وفي الديوان: كما لامني في الحيّ . . وفي العقد الثمين: قرط بن أعبد . ٧٩ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني ، والديوان : وأياسي . . . ٨٠ - في العقد الثمين : على غير شيء . ٨٣ - في ابن الأنباري: قبل التنجُّد. وفي العقد الثمين: بشرب حياض. . . ۸۸ – في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي ، والديوان : ... عند ضرغد. وفي العقد الثمين: فذرني وعرضي... . ٩ - في الزوزني ، والتبريزي ، والديوان : . . . ذا مال كثير وزارني . . . وفي العقد الثمين : ذا مال كثير وعادني 41 - في أبن الأنباري: أنا الرجل الجَعْد.

٩٢ - في ابن الأنباري: لأبيض عَضْب الشفرتين مُهَنَّد ٩٦ - في ابن الأنباري : نواديه أمشي . . . . . . وفي التبريزي : نواديها أمشي . وفي الزوزني : بواديها أمشي . . . وفي العقد الثمين : بواديه أمشي . . . ٩٩ - في ابن الأنباري ، والتريزي : ... والا تردّوا ... ١٠٤ - ليس في ابن الأنباري ، والزوزني . ١٠٥ - في ابن الأنباري ، والديوان : ذلول بطيء عن الجُلِّي . . . . . . . وقى التبريزي : بطيء عن الجلي . . . ١٠٧ - في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والديوان : ولكن . . جرأتي ١٠٩ – في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني ، والديوان : على عوراته . . . . عند عراكه ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ - ليس في ابن الأنباري ، والتبريزي ، والزوزني . ١١٥ - ليس في الأنباري ، والزوزني ، والديوان . ۱۱۲ ، ۱۱۷ - ليسا في ابن الأنباري ، والزوزني . وانظر هامش رقم ۲۰ صفحة ۱۱۹ – لیس فی ابن الأنباری ، والتبریزی ، والزوزنی ، والدیوان .

#### ثانيا - المحمهرات

# اليات التالث

في الطبقة الثانية. وهي المجمهرات، وهي سبع من العدد المذكور(١)

## ۱ - قصيدة عنترة (\*)

وقال عنترة بن عَمْرُو(٢) بن شدًّاد بن معاویة بن نزار بن مخزوم بن عوف بن مالك بن عامر بن عَبْس بن بَغیض بن رَیْث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن الیسع بن الهمیسع بن سلامان بن نَبت بن حمل بن قیدار بن (٣) إساعیل بن إبراهیم الخلیل صلوات الله علیه :

١ - أَعَيْاكَ رَسمُ الدارِ لَم يتكلّم الأعجمِ الأعجمِ الأعجمِ

٧- ولقد حبستُ بها طویلا ناقتی ترغو الی سُفع رواکد جُثّم (۱)

(°) في م أثبت هذه القصيدة في المعلقات. أما في أ، ب، ج فذكرت في المجمهرات. وقد آثرنا ذلك لأنها جُعلت في المجمهرات أيضا في عن ولأن هذا يتفق مع ما سبق في الكتاب نفسه صفحه ٩٨. والقصيدة في ديوانه ١٢٢، وابن الأنباري ٢٩٤، والتبريزي ١٧٦، والزوزني ١٦٣.

(١) من أول «الباب الثالث» إلى كلمة «المذكور» من ع وحدها . وانظر الهامش ٧ صفحة . ٧٠

(۲) في التبريزي: بن معاوية بن شداد بن قراد.

(٣) انظر هذا النسب في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (٣٥٢).

(٤) هذان البيتان في عروحدها قبل مطلع القصيدة. وهما في الديوان بعد البيت الثالث، وهو مطلع القصيدة: هل غادر الشعراء...

٣ - هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّم ِ أم هل عرفت الدار بعد توهم (٥)

يقال : ردمتُ الشيء : إذا أصلحتُه ، فالمعنى : هل بقَّى الشعراءُ لأَحدِ معنى إلاّ وقد سبقُوا إليه ، وهل يتهيًّا لأَحد أَن يأتى بمعنى لم يُسبق إليه . ثم أضرب عن ذلك فقال : أم هل عرفت الدار بعد توهم .

وقال غيره: تردَّمت الناقة على ولدِها: إذا تَعطَّفْت عليه. ويقال: غادرتُ الشيء: إذا تركتُه. وسمِّى الغَدِيرُ « غديرا » لأن السيلَ غادرهُ أى تركه. وقيل: إنما سُمَّى لأنَّ القوم عرَّون به وهو ملآن وإذا رجعوا لم يجدوا فيه شيئا فكأنه غدر بهم. والشعراء: جمع شاعر؛ وإنما فُعلاء جمع فعيل مثل ظريف وظرفاء وما أشبه. إلا أنَّ فعيلا إنما يقعُ لمَنْ قد كَمُل ماهو فيه. فلما كان « شاعر » إنما لمَنْ عُرِفَ بالشعر شبّه بفعيل.

ويُرُوى : أم هل عرفتَ الرَّبْع بعد توهُم . والرَّبْع : المنزل في الربيع . التوهَم هاهنا : الإنكار ، وقد يحتمل أن يكون الظن (١) .

إلاً رواكد بينهُنَّ حصائصٌ
 وبقيةُ مِنْ نُوْبِها المُجْرَنْشِم (٧)

الرواكد: الأثافي. والخصائص: الفروج بين الأثافي. والمجرنثم: المجتمع (٨).

٥ - دارٌ لآنِسَةٍ غَضِيضٍ طَرفُها

طَوْعِ العِنَاقِ(١) لذيذَةِ المتبسم

(٥) فى التبريزى: وقوله: أم هل: إنما دخلت أم على هل وهما حرفا استفهام، لأن هل ضعفت فى حروف العطف هل ضعفت فى حروف العطف فأدخلت عليها أم كها أن لكن ضعفت فى حروف العطف فأدخلت عليها الواو.

(٦) يقول: هل ترك الشعراء شيئا يصلح، وإنما هذا مثل: يريد: هل تركوا مقالا لقائل، أى فنا من فنون الشعر لم يسلكوه. ثم قال: بل عرفتُ الدار توهما وظنًا.

(٧) هذا البيت وشرحه ليس في عه.

(A) هذا الشرح ليس في أ. وفي اللسان - حص: وانشد ابن برى للأشعرى الجعني: الا رواكد بينهن خصاصة سُفْع المناكب كلّهن قد اصطلى (٩) في م، أ، ب، ج: العنان.

[ الآنسة: المؤنسة. والعَضيض: الليّن. والمتبَسّم - بكسر السين: معناه. الفم ] (١٠٠). والمعنى أنها لذيذة الفم المتبَسّم.

٦ - يادارَ عَبْلَةَ بالجوَاءِ تَكُلُّمِي

وعِمِي صبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ واسْلَمِي

الجواء [ بالكسر والمدّ ] (١١) : الموضع ، وهي في الأصل : جمع . جو (١٢) . قال يونس عن قول عنترة : وعمي صباحا دار عَبْلَةَ واسلمي ، فقال : هو من قولهم : نعم المطر ونعم البحر : إذا كثر زَبَدُه ، كأنه يدعو لها بكثرة الاستسقاء والخير . الأصمعي : عِمْ ، وانِعَمْ : واحد . والعَبْل : الشيء الممتلىء من أي شيء كان ، ومنه قيل : عَبْل الشّوى .

٧- فوقفتُ فيها ناقتي وكأنَّهَا فَدَنٌ لأقضِيَ حاجةً المُتلَّوم

[ الفَكَن : القَصْر ] (١٣) . المتلوم : المتلبُّث . يقُال : تلوُّم يتلوَّم تلوُّما : إذا تلبُّث (١١) .

٨ - وتحلُّ عَبْلَةُ بالجواءِ وأَهْلنا فالصَّان فالمُتَثَلِّم
 بالحَزْنِ فالصَّان فالمُتَثَلِّم

الحَزْن: ماغُلُظ من الأرض. والصهان: موضع، ويقال: جبل الصهان والصبَّان في الأصل: الحجارة النار خاصّة، وكانت والصبَّان في الأصل: الحجارة إلا أن الصوان إنما يُستعمل لحجارة النار خاصّة، وكانت العرب تذبح بها والجواء - في الأصل: جمع جوّ. والجوّ: مايين السهاء والأرض،

<sup>(</sup>۱۰) من م.

<sup>(</sup>١١) من م. وبعده في م: والجورى - بفتح الجيم يكتب بالياء: داء يصيب الإنسانَ في جوفه، وهو شدة الحبِّ أيضًا.

<sup>(</sup>١٢) في ابن الأنباري: والجواء أيضًا: جمع جوّ، وهو البطنُ من الأرض الواسعُ في الخفاض.

١٣) من م.

<sup>(</sup>١٤) في م: المتلوّم: المترقّب المنتظر للشيء. ويريد بالمتلوّم نفسه. وْحاجتهُ من الوقوف بناقته جزعُه من فراقِ حبيبته وبكاؤه على أيام وصالها.

حُييت : من التحية . والتحية في الأصل : الملك . ومنه التحيات لله . والطَّلَلُ : ماكان شاخصا من الديار نحو بقيّة الحائط وما أشهه . والرسم : الرمادُ وما أشهه من الأَثْر .

١١ - حلَّتُ بأَرْضِ الزَّائراتِ (١٧) فأصبحت مخْرَمِ على طِلاَبُها ابنة مَخْرَمِ

و پروی (۱۸)

شطّت مَزَار العاشقين فأصبحت عَسِراً على طِلاَّبُك ابْنَهَ مَخْرَمِ حَلّت : نزلت . والزائرون : الأعداء (١٩) ، كأنهم يَزْأَرُون ، كما يَزْأَرُ الأسد . والمعنى : فأصبَحَتْ ابنة مخرم طلابها عَسيرٌ على .

١٧ - عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وأَقْتُلُ قَوْمَهَا وَمُثَلًا لِعَمْرُ أَبِيك لِيس بِمَزْعَمِ

<sup>(</sup>١٥) في ابن الأنبارى: الجواء: بلد. وقال أبو جعفر: الجواء بنجد. والحزن لبني يربوع. والصمّان: لبني تميم. يقول: هي نازلة بالجواء، وأهلُنا نازلون بهذه المواضع. (١٦) الحزوز: جمع خزّ. والمُبْهَم: المُصْمت. يقول: هي في نعمة، وأنا في ضيق شديد. وفي عد: بالخزيز تجره.

<sup>(</sup>١٧) وهذا البيت قبل البيت الثامن في م. وفي م: بأرض الزائرين . . طلابك . . .

<sup>(</sup>١٨) وهى الرواية فى الديوان. (<u>١٩)</u> فى م: الزائرين: الأعداء، شبَّه توعُّدهم بزئير الأسد، وهو صوته. يقال: زأر الأسد بزأر زئيرا قال الشاعر:

وَانَّ زَئِيرَ الأَسد حول خَبَائنا لَيَشْغَلُ قَلْبَي عَنْ نَقِيقَ الضَّفَادِعِ . فإنَّ زَئِيرَ الأَسد حول خَبَائنا لَيَشْغَلُ قَلْبِي عَنْ نَقِيقَ الضَّفَادِعِ

[ عَرضا : من غير تعمُّد . وعُلقَتها : أي علقتُ محَّبَها من العلاقة . زعا : أي طمعا في غير مطمع ] (٢٠) .

۱۳- ولقد نَزَلْتِ فلا تظُني غَيْرَهُ مِنى بمنزلة المُحبِّ المُكْرُمِ (۲۱)

١٤ - إني عَدَانِي أَنْ أَزُورَكِ فاعْلَمِي

ماقد علمت وبعض مالم تَعْلَمِي (٢٢)

١٥- ياعَبْلُ لو أَبْصَرْتِني لرَأْيْتِني الصَّيْغَم (٢٣). في الحَرْبِ أُقْدِم كالهِزَبْرِ الضَّيْغَم (٢٣).

۱۶ – حالت رماحُ بنی بَغِیض دُونکم وزوَتْ جَوَابی الحَرْب مَنْ لم يُجْرم

[ بنو بَغيض : مِن عبْس . جَوَابى : جمع جابِية ] (٢٤) . ١٧- كيف المَزَارُ وقد تَرَبَّعَ أَهْلُها بِعُنْيْزَتَيْنِ وأَهْلُنْا بِالغَيْلَم

(٢٠) من م. وفي اللسان: قال ابن السكيت: كان حبها عرضا من الأعراض عرضني تمن غير أنْ أَطلبَه . فيقول: علقتها وأنا أقتلُ قومها . فكيف أُحبُّها وأنا أقتلُهم؟ أم كيف أقتلهم وأنا أحبُّها؟ ثم رجع على نفسه مخاطبا لها ، فقال: هذا فعل ليس بفعْلِ مثلى . وفي الزوزني: ثم قال: أطمع في حُبُك طمعا لا مَوْضِع له ، لأنه لا يمكنني الظفرُ بوصالك مع مايين الحيَّيْن من القتال والمعاداة .

(٣١) فلا تظني غيره: أى غير نزولك في قلبي. يقول: وقد نزلْت في قلبي منزلةً مَنْ يُحب ويكرم، فَتَيقّني هذا واعلميه قطعا ولاتظنّني غيره.

(٢٢) عداه عن الأمر: صرفه وشغله. يريد صرفني وشغلني عن زيارتك ما قد علمت ...

(٣٣) الهزير: من أسهاء الأسد. والضيغم: الأسد، أو الواسع الشدق من الأسود. (٣٣) الهزير: من أمهاء الأسد، والضيغم: الخوض الذي يُجبَى فيه الماء للإبل، والحوض الضخم، وزَوَت: جمَعَتْ وحازت. يقول: حالت بيني ويين زيارتكم رِمَاحُ بني بغيض، واشتدادُ الحرب التي شملت حتى مَنْ لم يكُنْ له جريرة فيها.

تربَّع القومُ: نزلوا في الربيع ، كما يُقال إذا نزلوا في الشتاء: تَشَتَّوا . وعُنَيْزَنَان والغَيْلَم : موضعان (٢٥) . والمعنى : كيف أَزورُها وقد بَعُدت عنى بعد قربها وإمكان زيارتها .

١٨- إِن كُنْتِ أَزْمَعْتِ الفِرَاقَ فإنما زُمَّتْ رِكابُكُم بِلَيْلٍ مُظْلِم

ويروى (٢٦): جالكم.

١٩ ماراعنى إلا حمولة أهلها
 وَسْطَ الدِّيارِ تَسَفُّ حَبَّ الخِمْخِ

الخِمْخِم: بَقْلَةٌ لها حَبُّ أَسُود إذا أَكلَتْه الغَنَمُ قلّ أَلبانها (٢٧) وتغيَّرت ، وإنما يصف أنها تأكلُ هذا ؛ لأنها لم تَجِدْ غيرَه ، وقال ابنُ الأعرابيّ : تسَفّ حَبَّ الحِمْحِم - بالحاء غير معجمة ؛ وقال : الحمحم أسرعُ هَيْجا - أي يبسا (٢٨) .

· ٢ - فيها اثْنَتَانِ وأَربعون حَلُوبةً سُودًا كَخَافِيةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ (٢٩) سُودًا كَخَافِيةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ

(٣٥) في أ، جه: عنيزة: قرية قريبة من الوشم، وإنما ثناها بما حواليها. وفي ياقوت: قال العمراني: هو موضع. والذي أظنّه أنه موضع واحد، كما قالوا في عماية عمايتان وفي رَامَة رامتَان. والمزار: الزيارة. يَقُولُ: كيف يمكنني أنْ أَزُورَها وقد أقام أهلها زمن الربيع بعنيزين، وأقام أهلنا بالغيْلم، وبينها مسافة بعيدة؟

(٢٦) وهي رواية م. وزممْتُ البعير: خطمته. وزُمَّت الجال: شدت بالأُرمَّة. وفي جد: زُمَّت: تقدَّمت. وأَزمعتُ الفراقَ: عزمت عليه وأردْتُ فِعْلَه. ومعنى زمَّتَ جالكم بليلٍ مظلم: إن هذا أَمْرٌ أحكمتموه بليل ، فكأن جالكم رُمت في هذا الوَقْتِ.

(٢٧) في م: الخمخم: حبّ تعلقه الإبلُ، ويُروى الحمحم- بالحاء المهملة. (٢٧) راعنى: أفزعنى. والحَمُولَةُ: الإبلُ التي تطبق أن يُحملَ عليها. يقول: راعبي سفّ الحمولة هذا الحبّ، لأنه لم يبق شيء إلاّ الرحيل: إذ صارت تأكلُ حبَّ الخمخم، وذلك أنهم كانوا مجتمعين في الربيع فلما يبس البقْلُ آنَ أَنْ يرتحلوا ويتفرَّقُوا.

(٢٩) الحلوبة: المحلوبة، أو جمع الحلوب. سودا: قال ابنُ الأنبارى: ما كان

[ الخواق - من الغراب: ماتحت الأباهر] (۳۰).

۲۱ - وصِغارُها مثلُ الدَّبَى وكبارُها مثلُ الدَّبَى عَدِيرٍ مُفْعَمِ الضفادع في عَدِيرٍ مُفْعَمِ [ الدَّبِي: الجَرَاد قَبْل أَنْ يظهر (۳۱)] (۳۲).

٢٢ - ولقد نظرْتُ غداةً فارقَ (٣٣) أَهْلُها

نَظَرِ المُحِبِّ بِطَرْف عَيْنَى مُغْرَمِ ٢٣- إذ تَسْتَبيك بذى غُروب وَاضِح عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ لَذِيذ المَطْعَم

تستبيكَ : تذهب بعَقْلِكَ . والمعنى : بثغرٍ ذِى غُرُوب . والغَرْب : حدُّ السنّ هاَهنا . وغُرْب كل شيء : حدُّه .

والواضح : الأبيض . ويريد بالعَدْب أن رائحته طيبة ، فقد عَذُب لذلك ويريد بالطَعم : المُقَبَّل . وهو تمثيل .

٢٤ - وأُحِبُّ أَن أَشفيكِ (٣١) غَيْرَ تَمَلُّق

والله مِنْ سَقَم أَصابك مِنْ دَمِي ٢٥ - وكأن فَارَةَ تَاجِرٍ بقسيمةٍ سَقَتْ عَوَارِضَها إِلَيْكَ مِنْ الفَم

قال ابن إسحاق : لِمَ خصَّ فارةَ التاجر دون فارة المسَّك ؟ ثم قال : لأنه لايتريّص بالمسك إذا كان يتغير ، فمسكُه أَجود . وقال ابن الأعرابي : في القسيمة أقوال : قال هي :

للحلب فالسّواد فيه-أبهى وأملاً للفناء، وهم يستحبُّون الحمر والصُّهب للركوب. والحُوافى: الريش دون الريشات العَشْر من مقدّم الجناح. والأَسْحَمُ: الأَسود. (٣٠٠) من م.

(٣١) هذا في الأصول. وفي اللسان: قبل أن يطير. (٣٢) من م.

(٣٣) في عه: فرق شَمْلنا.

(٣٤) في م: أسقيك. يقول: لوكان شفاؤك من سقَم أن تشربي من دَمي لسقيتك.

الجَوْنَة . وقال غيره : هي سوق المسك . وقيل : هي العير التي تحملُ المِسْك . [ والعوارض : الأسنان ] (٣٠٠) .

٢٦ - أُورَوْضةً أَنْفًا تضمَّنَ غَيْثٌ قليلُ الدِّمْنِ ليس بِمَعْلَمِ (٣٦)

الروضة : البُقْعة يستنقعُ فيها المطر . فتنبتُ العُشْب (٣٧) .

٧٧ - نظرت إليك بمُقْلةٍ مكحولةٍ نَظَر المَريض (٣٨)

وبحاجب كالنُّونِ زَيَّنَ وَجْهَهَا

٢٩ - ولقد مروت بدار عَبْلَة بعدما الربيعُ

(٣٦) هذا البيت بعد البيت الآتي في عـ.

(٣٧) أَنْفَا: لَمْ يَرْعَهَا أَحَد، فَهُو أَطْيِبُ لريحِهَا. تَضُمِّن : ضَمَن. قَلِيلُ الدِّمْنِ: قَليل اللَّبْتُ، لم يُدَّمن عليها: أي أصابها مطر خفيف لم يكثر عليها، فهو أَحْسنُ لها وأطيبُ لرائحتها ، ولو كان كثيرا لم تَفُحْ رائحتها ولم تَحْسُنْ. ليس بهَعْلَم: ليس بمكانَ معروف ؛ إنَّمَا هي فيافٍ فهو أطيبُ لرياضها ، أي إن هذه الروضة ليست في موضع معروف فيقصدها الناس للرعى فيؤثّروا فيها، وهو أحسن لها إذا كانت في موضع لا يقْصَد.

(٣٨) في م: نظر المليل. والمليل: المريض.

(٣٩) كشع أهضم: لطيف.

(٤٠) هذا البيت ساقط في ع.

<sup>(</sup>٣٥) من أ. وفي جه: الفارة: فارة المسك. والقسيمة: سوق المسك. وفي اللسان: ربما سُمى المسك فأرا. وقارة المسك: نافجته ، أي وعاؤه . وفي ابن الأنباري: بقسيمة: أى بامرأة قسيمة . أى حسنة . يقول : كأن فارة مسكٍ أتتك ريخُها من فم هذه المرأة قبل أن تدنو منها فتقبلها ، أو تدنو من عارضها .

وقوله: جادت: جاءت بمطر جَوْد، والبِكر: السحابة في أول الربيع التي لم تمطر قبلها. والحرة: البيضاء، وقيل: الخالصة. والقرارة: الموضع المطمئن من الأرض يجتمع فه السيل.

٣١ - سَحًّا وتَسْكَابًا فَكُلُّ عَشَيَّةٍ - سَحًّا وتَسْكَابًا فَكُلُّ عَشَيَّةٍ اللَّهُ لَم يتَصَرَّم (٤١) [٣٥]

٣٧ - وخَلاَ الذُّبابُ بها فليس بِبَارِحِ المُتَرَنَّم الشارِبِ المُتَرَنَّم

الغرد. المطرّب، يقال: غرّد يُغرّد، وقوله: غَرداً أُخرجه على غَرِكَ يَغُرُدُ غَرداً فَهو غَرداً فَهو غَرداً فَهو غَرد. والمترنّم: الذي يرجّع الصوت بينه وين نفسه (٤٢).

٣٣ - هَزِجًا يَحُكُ ذِراعَه بِذراعِهِ قَدْحَ المُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْذَمِ

الهزج: (٢٣) الصوت. والأَجْذَم: المقتلوع الكُثُنَّ. ويقال: جدمت الشيء: إذا قطعته. ومعنى البيت أنه شبَّه الذُّبَاب حين يحكُّ ذراعَهُ بِرجُلٍ مقطوع الكفَّيْنِ يُورَى زِنَاداً. وهذا من أعجب التشبيه. ويقال: إنه لم يُقَلُّ في معناه مِثْلُه.

٣٤ - تُمْسَى وتُصْبِحُ فوق ظَهْرِ حَشِيّةٍ وَقُلَ سَرَاةٍ أَدْهَمَ مُلْجَمِ

ويروى: فوق ظَهْر فِرَاشها (١٠٠). ويروى: فوق سَرَاةِ أَدْهُم إَصِلْدُم. ويروى. فوق أَجرد صِلْدِم. والسَّرَاةُ: أعلى الظهر. وسراةُ كلّ شيء: أعلاه. والأجرد: القليل أجرد صِلْدِم. والسَّرَاةُ: الصب. والتسكاب: الصب أيضا. لم يتصرّم: لم ينقطع. يقول أصابها المطرُ الجَوْد صِباً وتسكابا، فكلُّ عشية يجرى عليها ماء السحاب ولم ينقطع عها.

(٤٢) هذا في عـ. والبرح: الزوال. يقول: قد خَلاَ هذا المكانُ، فليس فيه شيءٌ يزاحِمُه ولا يفزّعه. فهو يُصُوتُ في رِياضِهِ.

ر (٤٣) في م: الهزج: كثير الصوت. وفي ابن الأنباري: هزجا معناه سريع الصوت متداركه.

(٤٤) وهي رواية م.

الشَّعر، صِلْدِم: الشديد؛ وإنما يعنى فرسه (ه؛)

• وحَشِيَّتي سَرْجٌ عَلَى عَبْلِ الشَّوَى

نَهدِ مَرَاكِلُهُ

نَهدِ مَرَاكِلُهُ

وله المحرم المعرم المعر

[ الحشيَّةُ : الفَرَاشُ المحشو. نبيل : غليظ.] (١٦) .

٣٦ - هل تُبْلِغُنِّي دَارَها شَدَنِيَّةٌ

لُعِنَتْ بِمَحْرُومِ الشُّرَابِ مُصَرَّم

شَدَنِيَّة : منسوبة إلى شَدَن . قيل : هو حيّ من اليمين . وقيل : موضع باليمن . والتقدير : ناقة شدنية . وقوله : لُعِنَتْ : يدعو عليها بقلَّةِ اللبن . ويجوز أن يكونَ غَيْرَ دُعاء . واللَّعْنُ في كلام العرب البُعْد . ومعنى : لعن الله الكافر : أي باعده من الخير . ومحروم الشراب : أي ممنوع (٧٤) .

٣٧ - خطَّارةٌ غِبَّ السُّرى زَيَّافَةٌ (١٤٨)

تَطِسُ الإكام بذاتِ (٤٩) خُفٌّ مِيثُم (٥٠)

(٤٥) هي منعمة ، وأنا أبيتُ على ظَهْر فرس .

(٤٦) من م. عبل: غليظ، والشوى: اَلقوائم، والنَّهْد الممتلئ الجنين؛ والمراكل: جمع مرْكل، وهو موضع الركل، والركل: الضرب بالرجل المَحْزم: موضع الحزام مِنْ جسم الدابة. يقول: وحشيني سَرْجٌ على فرس غليظ القوائم والأطراف ضخم الجنين سمين موضع الحِزام منه.

(٤٧) فى م: بمحروم الشراب: أى بضرع محروم الشراب؛ أى لالبن فيه. مصرّم: مُقَطّع. يقول: هل تبلغنى دارَ الحبيبة ناقةُ شدنية دُعى عليها بأَنْ تُحْرَم اللّبنَ فاستجيب ذلك الدعاء؛ فهى أُقُوى وأَسْمن وأصبر على معاناة شدائد الأسفار.

(٤٨) في ع: مُوَّارة. (٤٩) في هامش ب: ن: بَوَخْلِ خُفّ.

(٥٠) خطّارة: تُحطر بِذَنَها: تحرّكه، وترفعه وتضرب به عَجُزَها. وإنما تفعلُ ذلك لنشاطها. غِبَّ السُّرى لا يضعفها. زَيَّافة: لنشاطها. غِبَّ السُّرى لا يضعفها. زَيَّافة: تزيفُ في سيرها، أي تُسرع. الوطس: الضربُ الشديد بالخُفّ وغيره. والإكام: جمع أَكمة ، وهي كل رابية مرتفعة عن وَجْه الأرض. بذات خُفّ: بقوائم ذات خُفّ. وَخفَ أَكمة ، شديد الوَطْء ، فكأنه يَثِم الأرض ، أي يدقها.

٣٨ - وكأنما أَقِصُ (٥١) الإكامَ عَشِيَّةً

بقريب بَيْنَ المَنْسِمَيْنِ مُصَلَّم

[المُنْسِمَيْن : الخُفَّيْنِ ، يريد النعام . ومُصلّم : صغير الأذنين ] (٥٦) -

٣٩ - تَأْوِي له قُلُص (٥٣) النَّعَام كما أُوتْ

حِزِّقٌ يَمَانِيَةٌ لأَعْجَمَ طِمْطِم

الحِزَق: الجاعات؛ الواحدة حِزْقَة. شبّه اجتماعهم إلى الطّليم بقوم من أهل اليمن، قد اجتمعوا إلى رجل من العجم مايدرُون مايقول. [القُلُص جمع قُلُوص: وهي الناقة (٥٠) الشّابة. والطّمُطمة: الكلام الذي لايفهم] (٥٠).

٠٤ - يَتَبَعْنَ قُلُهُ رَأْسِهِ وَكَأَنَّهُ

حَرَّجٌ على نَعْشٍ لَهُنَّ مُخْيَم

قُلَّة الرأس: أعلاه. والحَرَج: مركب تَرْكب فيه النساء (٥٦) يسمى الهَوْدَج. قال الأصمعى: الحرج في الأصل: النَّعْش، ومعنى مُخبِّم : مجعول خَيْمة، ومعنى البيت أنَّ النعام ينظرون إلى رأس الظليم فيتُبعَنْه.

<sup>(</sup>٥١) في م. وكأنما تَطِس... ببعيد.

<sup>(</sup>٥٢) من م. وأقص: أكسر. بقريب بين المنسمين: أى بظليم. والصّلم: قَطْع كل شيء مِنْ أَصْلِه. والظليم مُصَلَّم ؛ لأنه ليست له أذنُ ظاهرة ، وإذا كان قريب ما بين المنسمين كان أَصْلَبَ لخفه. شبّهها في سرعة سيرها – بعد سُرى الليل – بسرعة الظليم.

<sup>(</sup>٥٣) في م: حزق النعام. وفي أ، ب، جه: يأوى إلى قُلُص النعام.

<sup>(</sup>٥٤) هذا في الأصول. وفي ابن الأنباري: القُلُص: أُولاد النعام حين تدفّ ولم تبلغ المسانّ.

وفى اللسان: القلوص من النَّعَام: الأنتى الشابَّة مثل قَلُوص الإبل. ورجل طِمْطِم: أى فى لسانه عُجْمة لا يُقْصِح.

<sup>(</sup>٥٥) من م.

<sup>(</sup>٥٦) في م: مركب من مراكب النساء، شبّه به الظليم.

١١ - صَعْل يَعُودُ بِذِي الْعُشَيْرَةِ بَيْضَهُ كالعبد ذى الفَرْوِ الطويلِ الأصْلَمِ

ذى العشيرة : موضع . والأصلم : المقطوع الأذنين كأنهما اصطلمتا . فالمعنى كالعُبْد الأَصْلَمِ ذَى الفِراء الطويلِ ، فَشَبَّه ناقَته (٥٧) بالصَّعْل ، وهو ذَكَّرُ النَّعَام ، ثم شبَّه الصَّعل بعَبْدٍ حبشي مقطوع الأذنين قد لبس فَرُواً مقلوبا صوفُه إلى خارج.

٤٢ - شَرَبَتْ بِماءِ الدُّحْرُضَيْنِ فَأَصْبَحَتْ \_ زُوْرَاء تَنْفِر عَن حِيَاض الدَّيْلَم

[الدُّحْرُضَيْن: اسم ماء. زَوْرَاء: أي عَوْجاء من النشاط] (٥٩). الدَّيْلم: الأعداء (٥٨) ، وقيل: الديلم الجاعة. وقال آخر: الديلم: الظلمة.

٢٧ - وكأنما تُناكى بجانب دَفِّها الْـ وَحْشِي مِنْ هَزِجِ الْعَشِيِّ مُؤْوَم

[ الوحشيّ : الجانب الأيمن ، لأنه لايُحْلَب منه ولا يرْكب ومُؤَيَّم : قبيح الوَجْه ] (١٠)

<sup>(</sup>٥٧) في م: صعل: صغير الرأس.

<sup>(</sup>٥٩) في م: الديلم: مياه معروفة. وفي أ، جن والديلم: الجيط من جاعة النمل. وفي اللسان: فأما قوله: عن حياض الديلم فهي حياض الدَّيْلم بن باسل بن ضبَّة ، وذلك أنَّه لما سار باسلٌ إلى العراق وأرضِ فارس استخلف ابنه على أرضِ الحجاز فقام بأمر أبيه وحمى الأحاء وحوَّض الحياض، فلما بلغه أنَّ أباه قد أَوْعَل في أُرضِ فارس أَقبل بمَنْ أَطاعه إلى-أبيه حتى قدم عليه بِأَدنى جبالِ جيلان ، ولما سار الديلم إلى أبيه أوحشت ديارُه وتعفّت آثارُه فقال عنترة البيت يذكر ذلك.

<sup>(</sup>٦٠) من م. والدُّف: الجنْب. والمؤوّم: العظيم القبيح من الرءوس. وفي اللسان. مَوَّوم: مشَّوه الحلق. وفي اللسان: فسر الأزهري هذا البيت فقال: أراد من حادٍ هزج العشى بحدائه.

٤٤ - هِرُّ جَنِبٌ كُلُّمَا عَطَفَتْ لَهُ غَضْبَى اتَّقَاها (٦١) بالبَدِّيْن وَبِالْفُم (٦٢) ٥٥ - أَبْقَى لها طولُ السِّفَارِ مُقَرَّمَدًا. سَنَّدًا ومِثْلَ دَعَائم المُتَخْيَم (١٣) [ هِرّ : شبّه كأنَّ بجنبها هِرًّا مربوطا بخدشُها من نشاطها ] (١٤) . ٤٦ - بَرَكَتْ على ماءِ الرِّدَاعِ كَأَنَّها بركَتْ على قَصَبِ (٦٥) أَجَشَّ مُهَضَّم ماء الرِّدَاع: لبني سعد. الأَجَشّ : الذي في صوته بُحّة. المهضّم: الكية (١٦) [ ٢٠] .

٧٧ - وكأنّ رُبًّا أَوْ كُحَيْلاً مُعْقَدًا حُشَّ الوقودُ به جَوَانِبَ قُمْقُم

(٦١) في أ، ج. أهوى إليها. وفي ب، م: انعطفَتْ.

(٦٢) والحنيب: المحنوب، يقول: كلما عطفت الناقةُ على الهرُّ عَضْبَي لَتَعْقُره أَمْوَى عليها يخدشها بيدة ويعضَّها بفَمِه.

(٦٣) هذا البيت في جر، عر. وقال ابن الأنباري: قال أبو جعفر: لم يَرو هذا البيت

الأصمعي ولا غيره.

وأصل المُقرَّمد: المبنيُّ بالآجر، ويريد هنا: سَنَّامًا لزم بعضه بعضا. سندا: عاليا. المتخيّم: الذي يتخذ خيمة. يقول: أبقى لها طولُ السَّفَر - بعد أنْ سُوفَرَ عليها - سناما عاليا، وقوائم قوية صُّلْبة طويلة.

(٦٤) من ج.

(٦٥) في ع: على جنب.

(٦٦) وقال أبو عبيدة: إنما أراد القصب المخرق الذي يزمر به الزامر، فشبَّه صوت حنيها بصوت المزملو. يقولُ : إنها يُركَبُ فحنَّتْ ، فشبَّه صوت حنيها بصوت المزامير. أي كَأْنَّ حنينها مزامير. وقال ابنُ الأعرابي : أراد أنها بركت على موضع قد نصِّب ماؤه وجَفُّ أعلاه وصار له قِشْر رقيق فإذا بركت عليه سمعت له صوبًا لأنه يتكسر تحمًا.

الرَّبُّ: شبيه (١٧) بالدِّبْس ، شبَّه عَرَق الدابة به .

[ والكُحَيل : القطران . حُشّ : أي حُرِّك (١٨) . والقُمْقُم : القِدر الصَّغير ] (١٩) .

٤٨ - نَضَحَتُ به الذُّفْرَى فأصبح جاسِدا

منها على شَعَرٍ قِصَارٍ مُكْدَم

[ نضحت : عرقت . والذِّفْرَى : ماخَلْف الأُذُن . والجاسد : اليابس . المكْدَم : القَصير أيضا ] (٧٠) .

29 - بُلّت مَغَابِنُها به فتوسَّعَتْ مِنهُ على سَعْنٍ قَصِيرٍ مُكرم (٧١)

٠٥ - يَنْبَاعُ (٧٢) من ذِفْرى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ زَيَّافَةٍ مِثْلِ الفَنِيقِ المُكْدَم

[ والدِّفُرُ يان : العظمان اللذان خَلْفَ الأَذنين . الغَضُوب : الناقة العبوس . والجَسْرَة :

(٦٧) في م: الرب: الذي تربّ به الظروف من عصارة الثمر.

(٦٨) فى اللسان: حشّ القيام به. وقال ابن الأنبارى: قال أبو جعفر: حَشّ الوقودُ: معناه اتقاد النار، وهو أجود وأحسن من الحطب. وقال التبريزى: وبجوز أن يكونَ حشّ بمعنى احتشَّ ، أى اتَّقد، ويكون جوانب منصوبة على الظرف.

(٦٩) من م. والمعقد: الذي قد أوقد تحته حتى انعقد وغلظ، وشبه رأسها بالقمقم.

يُقُول : وكأن العرق السائل من رأسها وعنقها ربٌّ أو قطران جعل في قمقم أوقادت عليه النار فهو يرشّح عند الغليان. (٧٠) من م

(٧١) هذا البيت في عـ - والمغابل: الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب، جمع مَغْبُن، من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه، وهي معاطف الجلد أيضًا. والسعن - بضم السين وفتحها: شيء يتخذ من أدم شبه دلو إلا أنه مستدير. (اللسان).

(٧٢) في م: ينهم : أي يذوب قال: ويروى: ينباع. وفي ابن الأنباري الفنيق: الفحل الذي وُدْعَ من الركوب والحمل عليه. والمكدم: الغليظ. وفي التبريزي: الكدم: العض.

الغليظة (٧٣) . زَيَّافَة : أَى تزيف ، تَبختر في سَيْرِها . والفَنِيق : الفحل . والمكدم : المعضَّض ] (٧٤)

٥١ - إِنْ تُغْدِق دُونِي القِنَاعَ فَإِنَّنِي طَبُّ بِأَخْدِ الفارِسِ المُسْتَلَيْمِ

[ المستلئم: اللابس الدِّرْع ] (٧٥).

٥٧ - أَثْنَى على بَا علمْتِ فإننى سَمْحُ مخَالفَتَى إِذَا لَم أُظْلَمِ سَمْحُ مخَالفَتَى إِذَا لَم أُظْلَمِ صَدَّ فَأَلْمَ الْمُلْمَ بَاسِلِ ٥٣ - وإذَا ظُلِمْتُ فإِنَّ ظُلْمِي بَاسِلِ مُدَّاقَتُه كَطَعْمِ العَلْقَمِ العَلْقَمِ العَلْقَمِ العَلْقَمِ

[ الباسل : الْكَرِيه . والعَلْقَم : الحَنْظَل . في المنقول : كطعم الأرقم ] (٧٦) . ؟ ٥ - ولقد أبيتُ على الطَّوى وأَظَلُه

حتى أنالَ به لذيذَ المَطْعمِ

[ الطوى : الجُوع . أى أبيتُ لَيْلي جائعا ، وأظّل نهارى كذلك حتى أنال مُرَادى وخالص المأكول ] (٧٧) .

٥٥ - ولقد شَرِبتُ مِنَ المُدَامَةِ بعدما رَكَدَ الهَوَاجِرُ بِالمِشُوفِ المُلَم

<sup>(</sup>٧٣) في ابن الأنبارى: الجسرة: الطويلة.

<sup>(</sup>٧٤) من م. وينباع: ينبع . يقول: يسيل هذا العرق من خلف أذان ناقة غضوب موثقة الخلّق تتبختر في سيرها، مثل الفحل الغليظ الذي وُدِّع من الركوب والحَمَّلِ عليه (٧٥) من أ، ج. والإغْدَاف: إرخاء القِتَاع على الوَجْهِ والتستربه. طَبّ: حاذق. يقول: إن نَبَتْ عينُك عنى فأغدفت دوني قِنَاعك فإني حاذق بِقَتْلِ الفرسان وأَخْذِ الأقران.

<sup>(</sup>٧٦) من م.

<sup>(</sup>۷۷) من ع.

ركد: ثبت (٧٩) ، يعنى شربت عشيًا . واحد الهواجر: هاجرة ، وهى الظهيرة . والمَشُوف : الدينار والدرهم . وقال غيره : هو البعير المَهنُوء . وقيل : هو الكأس . والمعروف (٨٠) ماقاله الأصمعى ، لأنه يقال شُفْت الدينارَ وغيره : إذا نقشته ، كما قال بعضُهم في معنى ذلك : دنانير مما شيف في أرض قَيْصَرا .

[ المدامة : الخمر ، سميت بذلك لطول إقامتها في الدّنّ . والمعلم : الذي فيه نقش ، يعنى الكأس ] (٨١) .

ومن أساء الخمر: سُمِّيت خمرا لِسَّتُرها العقُل ومخالطتها إياه ، وكلُّ ماستر العقلَ من الشراب فهو خمر. ومنه سُمِّى الخَمَّار. ومنه قيل خمر الطريق ، وهو ماستر. ومنه اختمر العجين. والعربُ نقول : خامرنى داءٌ ؛ أى خالطنى .

وسُميت قهوة : لأنَّ شاربها لم يَشْتَهِ الطعام (٨٢) ، يقال : أقهيتُ عن الطعام : إذا امتنعت عنه . والسُّلافة : السائلة ؛ من قولهم : سلف إذا مضى . والمُّدام لكثرة دَوَامِها فى الدَّنّ . وسُميت عقارا : لأنها تعاقرُ الدَّنّ ؛ أى تقيم فيه . وسُميت راحاً ، لأنَّ شاربها براح اللندى . يقال راح وارتاح . وسُميت شمولا ؛ لأنها تشمل لطيب ريحها الناس . وسميت قرقفا : لأن شاربها تأخذه رعدة عليها ، ولايسمَّى قرقفا منها إلا ماكان كذلك . والإسْفَنْط : الرقيقة . والسَّلسل والسَّلسال والسلسبيل الذي يسلس دخولها فى الحلق . والخُرْطُوم : أول ما يعصر . والخَنْدَريس : كل ماضرب إلى الحُمْرة ، يقال حنطة والخُرْطُوم : أول ما يعصر . والخَنْدَريس : كل ماضرب إلى الحُمْرة ، يقال حنطة خنْدَريس ؛ إذا احمرت من طول المكث . والرَّحيق : السهلة . والزَّرَجُون : لون يُشبه الذهب . والعانيَّة منسوبة إلى قرية من قرى العراق اسمها عانة . والصَّرِيفية منسوبة إلى صريفين . والمُشَعْشَعة : الرقيقة الممزوجة .

والصُّهْبَاء: التي تضرب إلى الحُمرة ، والسُّخَامِيَّة: اللَّينة. والصَّرْحَدِية: منسوبة إلى

<sup>(</sup>۷۹) في م: ركد: سكن.

<sup>(</sup>٨٠) في م: والمشوف: المَجْلُوّ.

<sup>(</sup>٨١) من م. قال ابن الأعرابي: عنى بالمشوف المعلم بعيرا مطليًا بالقطران؛ فأراد أنه شرب خمراً ببعير.

<sup>(</sup>٨٢) في اللسان: والقهوة الخمر: سُمِّيتُ بذلك لأنها تُقْهَى شاربها عن الطعام: أي تَذْهَب بشهوته. وفي التهذيب: أي تشبعه.

صَرْخَد. والحَمْطَة: التي فيها خموطة. والكُمَيت: التي تَضْرِبُ بحمرتها إلى السَّوَاد وَالعَاتَقِ: التي لم يُفضضْ ختامها. والماذية: منسوبة؛ وكأنها التي فيها شيء من الحلاوة. والمُزَّاء: التي فيها مزازة. والكُلْفَاء: التي تضرب بحُمْرتها إلى سواد (٨٣).

٥٦ - بِزُجَاجَةٍ صَفْراءَ ذاتِ أُسِرَةٍ وَ وَالسَّمَالِ مُفَدَّمٍ وَ الشَّمَالِ مُفَدَّمٍ وَ الشَّمَالِ مُفَدَّمٍ

[ الأَسرَّة : الخُطوط التي في وسطها . قُرنَتْ بكأْس آخر . والمُفَدَّم : الذي عليه الفِدَام : خرقة يُغَطَّى بها ] (٨٤) .

٥٧ - فَإِذَا شَرِبْتُ (٥٥) فإنني مُسْتَهِلكُ مَالِي وعِرْضِي وافِرٌ لَمْ يُكُلَم (٢٦) مَالِي وعِرْضِي وافِرٌ لَمْ يُكُلَم (٢٦) ٥٨ - وإذا صَحَوْتُ فلا أُقَصِّرُ عن نَدًى وكما عَلِمْتِ شَمَائلي وتكرَّمي وكما عَلِمْتِ شَمَائلي وتكرَّمي ٥٩ - وحَليل (٢٧) غانيةٍ تركتُ مُجَدَّلاً وَمَالِي وَلَمْتُ كَشِدْقِ الأَعْلَم تَمْكُو فَرَائِصُهُ كَشِدْقِ الأَعْلَم

[ الحليل : الزوج . والغانية : المرأةُ التي قد اشتغنَّتْ بحُسْنِها عن الحلي . مُجَدِّلا : أي

<sup>(</sup>۸۳) وانظر بقية أسمائها - إذا أردت - في الجزء الحادي عشر من المخصص ، صفحة ٧٢ وما بعدها ومن أول: ومن أسماء الخمر إلى هنا من ع وحدها.

<sup>(</sup>٨٤) من م. وأزهر، أى جعلت مع إبريق أزهر، وهو الأبيض؛ يعني إبريل فضة أو رصاص:

<sup>(</sup>٨٥) في م: فإذا سكرت.

<sup>(</sup>٨٦) فإنى مستهلك مالى: أى وهبت وأعطيت وأكلت وشربت ، أحب أن يُعْلِمها أنه سخي كريم في الحالين جميعًا ، في صَحْوِه وسُكْرِه ، وأنّ الخَمْرَ لا تُحِلُّ منه شيئًا كان منوعا.

<sup>(</sup>۸۷) في جه وخليل.

مُلْتَى على الجدالة ؛ وهي الأرض. تَمْكُو: أي تصفر. فرائِصهُ: جمع فريصة ، وهي اللحمة التي تحت الإبط. والأعلم: مشقوق الشفة العليا ] (٨٨).

٠٦٠ سَبَقَتْ يَداى له بعاجلِ ضَربةٍ ورَشَاشِ (٨٩) نافِذَةٍ كَلُون العَنْدَمِ

٦١ - هَلاَّ سأَلْتِ الحَيْل (٩٠) ياابنَة مالكِ إِن كُنْتِ جاهلةً بمالم تَعْلَمِي [٥٤]

٦٢ - لاتَسْأَلِيني واسألي بي صُحْبَتي صُحْبَتي يَعَفُّني وتَكَرُّمِي (١١) يمْلاً يَدَيْكِ تَعَفُّني وتَكَرُّمِي (١١)

٦٣ - يُخْبِرُكِ مَنْ شَهِد الرَقِيعةَ أَنْنَى أَعِفُ عِنْدَ المَغْنَمِ (٩٢) أَغْشَى الْوَغَى وَأَعِفُ عِنْدَ المَغْنَمِ (٩٢)

٦٤ - إذ لا أزالُ على رِحالةِ سَابِحٍ نَهْدٍ تَعَاوَرَهُ الكُمَاةُ مُكَلَّم

<sup>(</sup>٨٨) من م. وخَصَّ الفريصة لأنها إذا طعنت هجمت الطعنةُ على القَلْبِ فِمات الرَّجل، فأخبر عن حذْقِه بالطَّعْن، وأنه لا يطعن إلا في المقاتل، وقلبُه معه، ولو كان مدهوشا لم يَدْر أينَ يَضعُ رمحه وإنما يصفر الجرح إذا ذهب الدم كله.

<sup>(</sup>٨٩) في َم: أو جَرِت ثغرته لينانا لَهْذَما بِرشاش......

اللهْذَم: المحدد. والرشاش: ما تطاير من الدَّم، والعَنْدم: دم الأَخويين، وفي ابن اللهْذَم: المحدد، والرشاش: ما تطاير من الدَّم، والعَنْدم: صبغ أحمر.

<sup>(</sup>٩٠) في م: الحيِّ. وفي هامش ب: ن: الحيل.

<sup>(</sup>٩١) هذا البيت ليس في عـ!

<sup>(</sup>٩٢) الوقيعة : الوقعة . الوَغَى : الصوتُ في الحَرْب . وأعفَ عند المغنم : أي لا أستأثر بشيء دون أصحابي . يقول : إن سألت الفُرْسان عن حالى في الحرب يخبرك مَنْ حضر الْحَرْبَ بأَني عالى الهمة آتى الحروب . وأعف عن اغتنام الأموال .

[ الرَّحَالة : سَرْج منْ أدم نَهْد : مُرْتَفِع الجَنْبَيْن . تَعَاوِرَهُ : تداوله . الكُمَاة · الشَجعان ، أى ركبه شجاع بعد شجاع . مكلّم : أى مجروح ] (٩٣) .

٦٥ - طورًا يُجرُّد للطِّعَانِ وتارةً

يَأُوى إلى حَصِدِ القِسِيِّ عَرَمُوم

[ الطَّوْر : المَّرة الأولى . والتارة المرة الثانية . والحَصِد : المحكم (٩٠) : العَرَمْرَم : الكَثير . والقِيبيّ : جمع قوس . ] (٩٠)

٦٦ - ومُدَجَّج كَرِهَ الكُماة نِزَالَهُ

لامُمْعِنِ هَرَباً ولا مُسْتَسْلِم

[المدَجَّج، بكسر الجيم وفَتْحها: المتغطَّى (٢٦) بالسلاح. وهو لايسلم نفسه

٦٧ - جادَتْ يَدَاى له بعاجلِ طَعْنَةٍ

بِمُنَقَّفٍ صُدْقِ الكُعُوبِ مُقَوِّم

[ الصّدْق : الصُّلْب ] (٩٨)

٦٨ - فشككْتُ بالرُّمْحِ الطويلِ ثيابَهُ ليس الكريمُ على القَنَا بمحرَّمِ

<sup>(</sup>٩٣) من م. يقول: هلاّ سألت الفرسان عن حالى · إذ لم أزل على سرج فرسٍ سابح تناوب الأبطالُ ركوبَه.

<sup>(</sup>٩٤) إلى حصد: إلى جيش كثير القسى.

<sup>(</sup>٩٥) من م. وبجرد: يُهَيَّأُ. يقول: هو يبرز للطعان مرةً، ويَغْزُو في جَيْسَ قوى.

<sup>(</sup>٩٦) في أ: المغطى.

<sup>(</sup>٩٧) من.م. ونزَاله : منازلته . لا مُمْعِن هرَبا : لا يفرّ فرارا بعيدا . يقول : ورُبّ رجل تامّ السلاح تكرهُ الأبطالُ نِزَاله لفَرْطِ بأسه ، لا يفرّ إذا اشتدّ بَاسُ عدوه ، ولا يستسلم فيؤسر ، ولكنه يقاتِلُ .

<sup>(</sup>٩٨) من م. والمثقف: المصلح المقوّم. والكعوب: عقد الأنابيب. يتقول: جادت ي يَداىَ له بطَعْنَةٍ عاجلةٍ برُمْح مِقوّم صُلْبِ الكعوب.

ويروى أحمد بن يحيى: فشككت بالرمح الطويل إهابَه. ومعنى ليس الكريم على القَنا بمحرم: أى ليس يمتنع من الطعان. ويروى: فشككتُ بالرمح الأصم (١٩٠) ثيابه. ويروى: شَقَقْت. [ثيابَه: يعنى قلبه. قال الله تعالى (١٠٠٠): وثيابَك فَطهَّر: أى قلبك. والكريم هاهنا: الشجاع] (١٠٠١).

٦٩ - فتركتُه جزَر السَّبَاعِ يُنشْنَهُ يَعْجُمْنَ (١٠٢) حُسْنَ بَنَانِه والمِعْصَمِ

[ العجم: العَضّ ] (١٠٣) .

٧٠ - ومَشَكِّ سابِغةٍ هَتَكْتُ فروجَها (١٠٤)

بالسيف عن حَامِي الحقيقةِ مُعْلم

[المَشَك : المسامير. والحقيقة : الراية ] (١٠٠٠) .

٧١ - رَبِدٍ يَدَاهُ لِمَالَقِدَاحِ إِذَا شَتَا عَاياتِ التَّجَارِ مُلَوَّمٍ

<sup>(</sup>٩٩) وهي رواية م.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة المدثر، آية ٤.

<sup>(</sup>۱۰۱) من م.

<sup>(</sup>١٠٢) في هامش ب: ن: يقضمن.

<sup>(</sup>١٠٣) من م. وجزَر: جمع جَزَرة: الشاة والناقة تُذُبُح وتُنْحَر. أى صار للسباع جزرةً. ضربه مثلا. يَنْشَنَه: أى يتناولْنَه بالأكل. يقول: فصيرتُه طعامًا للسباع كما يكونُ الحزر طعمةً للناس. وصارت السباعُ تتناوله وتأكل بنانَه ومِعْصَمه الحسن.

<sup>(</sup>١٠٤) في أ ، ج : ومَسكُ . . . . ستورها . والمسك – بالسين : سمرها أي شدها – بالمسامير . ومشكها – بالشين : المسامير التي تكون في حلق الدرع .

<sup>(</sup>١٠٥) من م. والسابغة: الدرع الفاضلة الواسعة التامة. هتكتُ: قطعت وخرقت. مُعلم: قد أعلم نفسه، أى هو معروف. يقول: ورب درع سابغة شققتُها بالسيف عن رجل حام المراية في الحرب، مشار إليه فيها، يريد أن هذا شأنه مع مثل هذا الرجل فكيف الظن بغيره؟

[ رَبِذ : أَى خَفَيْف . والغايات : الرايات . والتَّجَار : أَهَلَ الْخَمَر . مُلَوَّم : الذَّى يَكُثَر لُوَّامه (١٠٠١) على إنفاقه ماله ] (١٠٧) .

٧٧ ل رآني قد نَزَلْتُ أُرِيدُه أَبْدَى نواجِذَهُ لِغَيْرِ تبسُّم

[ الناجد : آخِر ماينبتُ من الأسنان ] (١٠٨) . ويروى : كالهِزَبْر أُريده ؛ وهو أصح . وأقوى لفظاً .

٧٣ - فطعَنتُه بالرُّمْحِ ثُمَّ علَوْتُهُ بمُهند صافِی الحَدِيدِةِ مِخْذَم

[ مخذم: قطَّاع] (١٠٩).

٧٤ عَهْدِي به مَدَّ النَّهارِ كَأَنَّا وَرَأْسُه بالعِظْلِمِ خُضِبَ البَنَانُ ورَأْسُه بالعِظْلِمِ

[ مدَّ النهار وشدَّ (۱۱۰) النهار : أي عند ارتفاع النهار . بالعِظْلِم : شجر أحمر ] (۱۱۱) ٧٥ - بَطَلِ كَأْنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ (۱۱۲)

يُحْذَى نِعَالَ السَّبْتِ لَيْسَ بَتُوْأَم

(١٠٦) في ح: لومه.

(۱۰۷) من م. يقول : هو حاذق بالقار والميسر خفيف اليد بضَرْب القِدَاح ، وقد كان هذا مَدْحا للعربي في الجاهلية إذا شتاً ، ويأتى الخارين فيشترى كل ما عندهم من الخمر فيقلعون رايالهم ويذهبون ؛ ولكثْرة إنفاقِه يلام على إسرافه الكثير.

(١٠٨) من م. ومعنى أبدى نواجذه: كشر عن أسنانه من الحوف، لامن التبسّم. فهو يخاف أشد الحوف.

(١٠٩) من أ. والمهند: السيف المعمول في الهند.

(١١٠) أوهى الرواية في عه.

(١١١) مَن م. يَقُول: رأيتُه طول النّهار وبعد قَتْلي إيّاه، وجفاف الدم عليه - كأنَّ بنانَه ورأسَه مخضوبان بهذا النّبْت.

(١١٢) في سَرْحَةٍ: على سَرْحَةٍ: أي هو طويل تامّ من الرجال.

[08]. [السَّرْحَة: مِنْ عظام الشجر. يُحْذَى: أَى يلبس النعال العربية. والسِّبْتُ: الجلود المدبوغة بالقرظ: وإنما قصدها لأن الملوك كانت تَلْبُسها. والتَّوْأَم: الذي يُولَدُ معه آخر فيكون ضعيفاً ] (١١٣).

٧٦ - إنى امرؤً مِنْ خَيْر عَبْسٍ مَنْصِي نصفي وأَحْمِى سائرى بالمخْذَم (١١٤) نصفي وأَحْمِى سائرى بالمخْذَم (١١٤) ٧٧ - ياشاةَ ماقَنَصٍ لمنْ حَلَّتْ له حَرَّمَتْ على وَلَيْتَها لم تحرُم

[ الشاة هنا : بقرة الوَحْش (١١٥) ، هي المَهاَة ، والنساءُ تُشبَّه بها ، وهو يعني جارته ؛ لأنَّ مَنْ كانت له حميّة فالجارَةُ عنده كالأمّ والأُخت . قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي عدم مالك بن طَوْق التغلبي (١١٦) :

عَفُّ الإِزَارِ يَنالُ جارةَ بَيْته إرفادُه وبجانبُ الإرفاثا

وقال قيس بن الحطيم الأنصاري (١١٧):

ومثلك قد أحيث ليس بكنَّةٍ ولا جارةٍ فينا حليلةِ (١١٨) صاحب ] (١١٩)

٧٨ - فبعثْتُ جارِيتي فقلْتُ لِمَا اذْهَبي

فتَحَسَّسِي أُحبارَها لِيَ واعْلَمِي

(١١٣) من م. يقول: هو بَطَل مَدِيد القامة، يلبس هذه النعال، ولم تحمل أمُّه معه غَيْرَه فنشأ قويًا.

(۱۱٤) من ع.

(١١٥) والقنص: الصيد، يريد: ياشاة من اقتنصها فقد غنم. حرمَتْ على ً. وليتها لم تحرُّم: أى ليتها لم تكن لى جارة حتى لا تكون لها حُرْمَة.

(١١٦) ديوانه: ٥١.

.(۱۱۷) دیوانه ۳۹.

(١١٨) في هامش ب: ن: ولا جارة ولا حليلة، وهي رواية الديوان، وفي أ: خليلة – بالخاء المعجمة.

(١١٩) من م. يقول: هي جميلة فاتنة تُعَدُّ غنيمةً لمن اقتنصها وحلَّت له، ولكنها جارتي، فهي مُحَرَّمةٌ عليّ، وليتها لم تكن كذلك.

٧٩ - قالت: رأيت من الأعادى غِرَّةً والشاة مُمكِنَة لن هو مُرتمى (١٢٠) والشاة مُمكِنَة لن هو مُرتمى - ٨٠ وكأنما التفتت بجيد جَدَايَة رَشاً مِنَ الرَّبْعي حُرِّ أَرْثَم ِ

[ الجيد ، العُنُق . والجدَاية - بكسر الجيم وفتحها : الظُّبَيّة . والرّبعي : الذي يتربي في الربيع . حُرّ : أبيض . وأَرْثُم : الذي في شفته العليا بياض ] (١٢١)

٨١ - نُبِّتُ عَمْراً غَيْرَ شاكر نِعْمَني والكُفْرُ مَخبثة لنَفْسِ المُنْعِم (١٢٢) والكُفْرُ مَخبثة لنَفْسِ المُنْعِم (١٢٢) ٨٢ - ولقد حفِظْتُ وَصَاة عَمَّى بالضَّحَا

٨ - ولقد حفظت وصاة عمى بالضحا
 إذ تَقْلِصُ الشفَتَانِ عَنْ وَضَحِ الفَمِ

[ قلصت شُفَتهُ : أي انزوت ] (١٢٣)

٨٣ - في حَوْمِة الموتِ (١٢٤) التي لاتشتكي غير تعَمْعُم عَمراتها الأبطالُ غَيْرَ تَعَمْعُم

[التغمغم: الصوتُ الذي لايُفهم](١٢٥)

<sup>(</sup>۱۲۰) فى أ، ب، ح. يرتمى. وغرة: غفلة. مرتم: يصطاد ويأخذ. وفى ابن الأنبارى: مرتم معناه لمن أراد أن ينظر ويلتمس، ويقصد بالشاة المحبوبة، يقول: قالت جاريتى: رأيتُ الأعادى غافلين عنها وزيارتها ممكنة لطالبها.

بريبي . ريب . (١٢١) من م - والرشأ : الذي قَوِي من أولاد الظباء . يقول : كأنَّ التفاتها إلينا التفاتُ ولد ظبيةِ هذه صِفتُه .

<sup>(</sup>١٢٢) لنفسَ المُنْعم. يقول: إذا كُفرت النعمةُ نقرت المنعم من الإنعام وكرهته. (١٢٣) من م. وضع الفم: بياض الأسنان.

<sup>(</sup>١٧٤) في م: في غمرة الموت: وغمراتها: شدائدها.

<sup>(</sup>۱۲۵) من م.

١٨٥ - إِذْ يَتَّقُون بِيَ الأَسِنَّةَ لَمْ أَخِمْ عَمَا وَلُوأَنِّي (١٢١) تَضَايَقَ مُقْدَمِي (١٢٧) [٥٥] عما ولو أَنِّي (١٢١) تضايَقَ مُقْدَمِي (١٢٧) ولا عَمَا ولو أَنِّي (١٢٨) قد عَلاً مَرَّةَ (١٢٨) قد عَلاً وَابْنَى رَبِيعة في الغُبَارِ الأَقْتَمِ

﴿ الْأَقْتِمِ : شَدِيدُ الْغُبْرَةِ ] (١٢٩).

٨٠ - ومُحلِّما يَدْعُون (١٣٠) تحت لِوَاتِهِم

والمَوْتُ تَعَت لواء آل مُحَلِّم

[ محلم بن عوف الشّيباني الذي يُضِربُ به المَثَل في الوفاء والعِزَّة (١٣١) يقال: لاحُرَّ بوَادي عَوْف إ ١٣٢)

٨٧ - أَيْقَنْتُ أَن سيكونُ عند لقائهم ضَرْبٌ يطيرُ عَنِ الفِرَاخِ الجُثَّم ·

[ شُبَّه ماحَوْلَ الهام بالفراخ على التمثيل] (١٣٣) .

٨٨ - لمّا رأيتُ القَوْمَ أَقبل جَمْعُهم يتذامَرُونَ كررْتُ غَيْرَ مِ مَذَمَّم

[يتذامرون: يحتُ بعضُهم بعضا](١٣١).

<sup>(</sup>١٢٦) في هامش ب: ن: ولكني.

<sup>(</sup>۱۲۷) يتَقون بى الأسنَّة : يجعلوننى بينهم وبينها. لم أُخِمْ: لم أُجْبُن ولم أَضعُفْ. تضايق مُقْدَمى : ضاق المكان الذى أقدم فيه . يقول : حين جعلنى أصحابى حاجزا بينهم وين أُسنَّة أعدائهم لم أجْبُن عن أُسنَّتِهم ولم أتأخر، ولكن تضايق مَوْضِع إقدامى .

<sup>(</sup>۱۲۸) فی م: ناداء عامر. (۱۲۹) من م.

<sup>(</sup>۱۳۰) في ع: ومحلم يسعون.

<sup>(</sup>١٣١) في جد: والعز.

\_ (۱۳۲) من م.

<sup>(</sup>١٣٣) من م. وفي اللسان: فرخ الرأس: الدماغ على التمثيل.

<sup>(</sup>١٣٤) ليس في أ. وغير مُذَمَّم : أي محمود القتال : غير مذمومه.

٨٩ - يدعُون عَنْتَر والرِّماحُ كأنّها أَشطانُ بثرٍ في لَبَانِ الأَدْهَمِ

[ الأَشْطَان : الحِبال . واللبان : الصَّدر . والأَدْهم : الفرس ] (١٣٥٠ .

٩ - كيف التقدُّمُ والرِّمَاحُ كأنها
 بَرْقُ تَلالاً في السحابِ الأَرْكَم (١٣٦)

[ الأَرْكُم : الذي بعضُه فوق بعض ] (١٣٧) .

٩١ - كيف التقدُّمُ والسيوفُ كأنها غَوْغا جَرَادٍ في كثيبٍ أَهْيَم

[ الغوغاء: الجراد أول مايكسي ريشا قبل السَّمَن. والأهْيَم: الذي النَّاسك] (١٣٨).

۹۲ - مازِلتُ أَرْمِيهِم بِغُرَّةِ (۱۳۹) وَجْهِهِ وَلَبَانِهِ حَتَى تَسَرْبَلِ بِالدَم (۱۴۰) وَجْهِهِ وَلَبَانِهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١٣٥) من م. يقول: كأنَّ الرماحَ حين أُشْرِعَتْ إليه حبال في طولها.

<sup>(</sup>١٣٦) هذا البيت ليس في ع.

<sup>(</sup>۱۳۷) من أ.

<sup>(</sup>۱۳۸) من م.

<sup>(</sup>١٣٩) في م: بثغرة نحره.

<sup>(</sup>١٤٠) تسريل: صار له سِرْبال من الدم. والسربال: القميض.

<sup>(</sup>١٤١) في عه: وإذا ....

<sup>- (</sup>١٤٢) العَضْب: السيف. مِخْذَم: قاطع. يقول: إذا اشتكى من وَقْع ِ الرماح بصَدْره أقدمتُ به فقابلَ ضَرْب السيوفِ القاطعة.

٩٤ - وازور مِنْ وَقْعِ القَّنَا فَرْجَرْتُه فشكا إلى بَعْبُرةٍ ٥٥ – لوكان يَدْرى ماالمحاورةُ اشتكى ولكان لو عَلِمَ الكلامَ مُكَلِّمِي [ المحاورة: المراجعة في الكلام](١٤٤) . آسيتُه في كلِّ أَمرِ نَابَيْنَا هلَّ بَعْدَ أُسْوَةِ صاحبٍ مِنْ مَذْمَم (١٤٥) ٩٧ - فتَركْتُ سَيِّدُهم الْأَوَّلِ طَعْنَةٍ يَكْبُو صَريعًا [ لِلْيُدَيْنِ : أراد على البدين ] (١٤٦) . ركَّبتُ فيه صَعْدةً سَحْمَاءَ تَلْمَعُ ذاتَ خَدِّ لهُذَم [ لَهْذُم: محدود ] (١٤٧):

**٩٩** – والخيلُ تَقْتَحِمُ الغُبَارَ<sup>(١٤٨)</sup> عَوابِسًا

مابينَ شَيْظُمَةٍ وأُجْرِدَ شَيْظُم

(١٤٣) ازُوِّرَ: تمايل. التَّحَمْحُم، من صَهيل الخيل: ما كان فيه شِيْه الحنين ليرقَّ صاحبهُ له. يقول: فلما أصابت رماحُ الأعداء صَدْرً فَرسي ووقعَتْ به شكا إليَّ بعَبْرَته وحَمْحَمَتِه لأَرقُّ له.

ما بعاً. أسوة . . . (١٤٥) في ع:.... نابَنِي

(١٤٦) من م. يكبو: يخر ويسقط.

(١٤٧) من م. والصعدة: القناة التي تنبت مستقيمة. سحاء. سوداء. وفي عـ:

(١٤٨) في م: تقتحم الخَبَارَ ﴿ وَالمُثبِتَ فَي أَ. جِـ أَيضًا. وفي ب: الغبار. وفي أ هامشه: ن: الخبَار. والخبَار: الأرض اللينة ذات الحِجَرة، والركض يشتد فيها. [ شَيْظَمة : أَى طويلة . وأَجْرَد : قصير الشعر ] (۱:۱) .

۱۰۰ - ولَقد شفَى نَفْسِي وأَبْرًأَ (۱۰۰) سُقْمَها

قيلُ الفوارِس ويْكَ عَنْتُرُ أَقْدِم (۱۰۱) قيلُ الفوارِس ويْكَ عَنْتُرُ أَقْدِم (۱۰۱) قيلُ الفوارِس ويْكَ عَنْتُرُ أَقْدِم (۱۰۱) قيلُ شئتُ مُشَايِعي

قبْرِي حيثُ شئتُ مُشَايِعي

قبْرِي وأحفِزُهُ بأمْرٍ (۱۰۲) مُبْرَم (۱۰۲) مُبْرَم (۱۰۲)

١٠٢ - ولقد خَشِيتُ بأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَكُن (١٥٤)

لِلْحَرْبِ دَائِرةٌ على ابْنَىْ ضَمْضَم

قال ابن السكيت : هما هَرِم وحُصين ابنا ضَمْضَم (١٥٥) المُرّيان . والدائرة : ماينزل . وقالوا في قول الله عزَّ وجل (١٥٦) : ويتربّص بكم الدوائر – يعني الموت والقتل .

### ١٠٣ - الشَّاتِمِي عِرْضِي ولم أَشِتَمْهُمَا

والناذِريْنَ إذا لم أَلْقَهُما دَمِي

(189) من م. والاقتحام: الدخول في الشيء بسرعة. والعوابس: الكوالح من الجهد. والأجرد: القصير الشعر. يقول: والحيل تسير وتجرى في الأرض اللينة التي تسوخ فيها قوائمها بشدة وصعوبة – أو في وسط الغبار – وقد عبست وجوهها لها نالها من الإعياء. وهو بين فرس طويلة ، أو فرس أجرد طويل.

(١٥٠) في م: وأذهب غِلَّها . . . قولُ . . .

(۱۵۱) شنى نَفْسِى: أَى اشتفيتُ حِينَ قالوا لَى أَقْدِمِ فأقدمت. وَيْك: أَلَمْ تَوَ. يزيد أَنَّ تَعُويلَ أَصحابهِ عليه والتجاءَهم إليه شنى نفسه وننى غَمّه.

(١٥٢) في م: لَبِّي ... برأى ..

(۱۵۳) ذُلُل: جمع ذلول، والذَّلُول من الإبل وغيرها ضدَّ الصَّعْبُ. والركاب: الإبل. مُشَايعي: لا يعزبُ عني عقلي في حال من الأحوال. وأحْفِزُه: أدفعه وأقوِّيه. لأمرٍ مُثرُم: أي برأى محْكَم ليس بالضعيف. يقول : تذلّ إبلي لى حيثُ وجهتها من البلاد. ويعاونُني على أفعالى عَقْلى، وأمْضي ما يَقتضيه عقلى برأى مُحْكَم.

(١٥٤) في م: ولم تدر.

— (۱۵۵) وهرم وحصين ابنا ضمضم اللذان قتلها وَرْد بن حابيس العبسى ، وكان عنترة قتل أباهما ضمضها ، فكانا يتوعدانه . يقول : ولقد أخافُ أن أموت ولم تَدُر الحربُّ على ابنى ضمضم بما يكرهانه ، وهما حُصين وهرم . (١٥٦) سورة التوبة ٩٩ .

١٠٤ - إِنْ يَفْعَلاَ فَلَقَد تَرَكْتُ أَبِاهِما جَزَرَ السّباعِ وَكُلِّ نَسْرٍ قَشْعَم [٥٥] (١٥٧)

١٠٥ - لما استقام بصَدْره مُتَحَامِلاً التقام بصَدْره مُتَحَامِلاً صَمْدَ الطريق ولا عَمِي (١٥٨)

١٠٦ - إنَّ العَدُّوَ على العدُّوِ لقَائلٌ ما كان مِن علم ِ وما لم يعلَم

١٠٧ - أَسَدٌ على وفي العَدُو أَذِلَةٌ على مَوْلَى الأَشَامِ

١٠٨- ولقد كرَرْتُ (١٥٩) المُهرَيدُمَى نَحْرُه حتى اتَّقَتْنِي الخيلُ بابْنَيْ حَذْلَم (١٦٠)

١٠١- إِذ يَتَّتِى عَمْرُو وَأَذْعَنَ عُدُوةً عَدُوةً عَمْرُو وَأَذْعَنَ عُدُوةً عَمْرُو وَأَذْعَنَ للطَّمِ

- ١١ - يَحمى كتيبتَه ويَسْعَى خَلْفَها يَفْرِى أَوائِلَها (١٦٢) كَلَدْغ (١٦٣) الأَرْفَم

<sup>(</sup>١٥٧) جزر السباع: أى مقتولا لها تأكله. القَشْعَم: "الكبير من النسور. يقول: إنْ ينذروا دَمِي فقد قتلت أباهما وأجزرته السباع: أى تركته جزَراً لها.

<sup>(</sup>۱۰۸) هذا البیت والذی بعده لیسا فی م. (۱۰۹) فی م: ولقد ترکت...

<sup>(</sup>١٠١) قي ا. ب: ابني خذلم. والحذلة: السرعة، وكذلك الحذلة.

<sup>(</sup>١٦١) في عـ: بدلهم. وفي اللسان: دلهم: اسم رجل. (١٦٢) في م: يفري عواقبها. (١٦٣) في جـ: كلذع. والعاقبة: آخركل شي، .

۱۱۱ – ولقد كشفتُ الخِدْرَ عَنْ مَرْبوبةٍ ولقد رقدتُ على نواشِر مِعْصَم (١٦٤) ولقد رقدتُ على نواشِر مِعْصَم (١٦٤) ١١٢ – ولرُب يوم قد لهوتُ وليلةٍ بمسوَّرٍ ذي بارقَيْن مُسَوَّمٍ

7 البارقين: السَوارين ] (١٦٥)

(١٦٤) مربوب: مرنى. والمربوبة: المربّاة. والنواشر: جمع ناشرة. وهي عصب الدراع من داخل وخارج. يذكر لَهْوَهُ.

من عن المحافقات و العلقات والميها المجمهرات و وانظر ما قلناه في أول ما در القصيدة . وفي من المحافقات و القصيدة عن المحافقات و الروايات فيها . وفي ا : تمت . وفي ج : تمت القصيدة عن المحافقات . والروايات فيها . وفي المحافقات . وانظر تعليقنا الآني . وفي عد : نجزت بحمد الله . وهي من العدد مائه وسبعة أبيات . وانظر تعليقنا الآني . وفي عد : نجزت بحمد الله . وهي من العدد مائه وسبعة أبيات . وانظر تعليقنا الآني .

#### تحقيق النصوص في قصيدة عنترة (\*)

۱ – ليس في الزوزني ، وابن الأنباري ، والتبريزي ، وهو في الديوان والعقد بعد مطلع القصيدة

۲ - ليس فى الزوزنى ، والتبريزى ، وابن الأنبارى . وفى الديوان ، والعقد الثمين . . .
 أشكو إلى سفع .

٤ - ليس في الزوزني ، والتبريزي ، وابن الأنباري ، والديوان .

اليس في الزوزتي ، والتبريزي ، وابن الأنباري ؛ وهو في الديوان والعقد الثمين بين
 معقوفين .

٩ - ليس في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والديوان . وقد ذكر في العقد الثمين في المنحول .

۱۱ – فى التبريزى ، وابن الأنبارى ، والزوزنى : حلت بأرض الزائرين وفى العقد مزار
 العاشقين .

١٢ – في العقد الثمين : ورب البيت ليس بمزعم .

۱۱ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۱ ، ۲۲ و ليست في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والدوان . وقد ذكرها العقد في المنجول .

٢٣ - في العقد الثمين: بأصلتي ناعم:

٣٤ - ليس فى التبريزى ، وابن الأنبارى ، والزوزنى . وفى الديوان والعقد بدله : وكأنما نظرت إليك بعينَى شادِن رشأ من الغزلان ليس بتوأم وفى العقد الثمين بعده :

أو عاتقا من أُذرعات معتقا

بما تعنَّفُ مُلُوك الأعجم

۷۷ ، ۲۸ ، ۲۹ – ليست في التبريزي ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والديوان . والبيتان ۲۷ ، ۲۸ في المنحول في العقد .

٣٠ في العقد الثمين: كل عين ثرة . . . قراره . . .

( \* ) الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة . .

٣٢ - في الديوان. والعقد: فترى الذباب بها يُعَنِّي وحده .

٣٣ - في الديوان: غردا. وفي العقد الثمين: غردا يَسنُّ . . . فعل . . .

٣٧ - في الزوزني : بوخد خف . . . وفي العقد : نقص . . . بكل خف .

· ٤ - في الزوزني : وكأنه حِدْج . . . وفي العقد : زوج على حرج .

27 - في العقد : . . . . بعد مَخيلة وتُرخم .

٤٤ - في العقد: كلم عطفت له . . .

20 – ليس في الزوزني .

٤٩ ، ٤٩ - ليسا في ابن الأنبارى . والزوزني . والتبريزي . والديوان . وفي العقد ذُكر
 البيت التاسع والأربعون في المنحول .

• ٥ – في العقد الثمين. . . الفنيق المقرم . . .

٥١ - في المنحول في العقد الثمن.

٥٤ ، ٦٢ - ليس في ابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي ، والديوان .

٠٠ - في العقد الثمين:

عجلت يداى له بمارن طعنة ورشاش نافذة كلون العندم

٣٣ - في العقد: الوقائع ؛ وبعده في الديوان:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمى فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارِق تغرك المتسم

٦٥ - في العقد النمين : طورا يعرَّض . . .

٦٧ - في العقد الثمين : صدق القناة . وبعده في الديوان والعقد :

برحيبة الفرغين يهدى جُرْسها بالليل معتس الذئاب الضُّرَّم

٦٨ - في العقد الثمين : كمَّشت بالإمع . . . .

٦٩ - في ابن الأنباري . والتبريزي . والعقد النمين : مايين قلة رأسه والمعصم .

٧٢ - في العقد الثمين : قد قصدتُ أريده . . .

٧٦ - ليس في الديوان . . :

٧٨ - في التبريزي والزوزني : فتجسَّسي .

٨٠ . ٨٥ ، ٨٧ - ليست في ابن الأنباري ، والزوزني ، وفي الديوان ، مكانها : ولقد همت بغارة في ليلةٍ بسوداءً حالكةٍ كَلُوْن الأَدْلِم الأَدْلم يقال للحية السوداء.

٩٠ : ٩١ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١١٢ ، ليست في الديوان ، وابن الأنباري ، والزوزني ، والتبريزي .

١٠١ – بعده في ابن الأنباري والديوان والعقد الثمين بيتان هما :

ماقد علمت وبعض مالم تعلمي إنى عَدَاني أنْ أزورك فاعلمي وزَوَتْ جَوَاني الحرب من لم يُجْرِم حالت رماحٌ بني بغيضِ دونكم وقال ابن الأنبارى : قال أبو جعفر : لاأعرفها ولم أقرأهما على أحد البتة . وقال

الرستمي : قرئا على الأصمعي .

٣٠٠ - في ابن الأنباري، والديوان: والناذرين إدا لقينهن. . .

# ٧ - قصيدة عبيد بن الأبرص "

قال عَبيد بن الأبرص بن جُشَم (١) بن عامر بن مُرَّة (٢) بن مالك بن الحارث بن سَعْد بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خُرِيمة بن مُدْركة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن معدّ بن عدنان :

١- عَيْنَاكَ دَمْعُها سُرُوبُ كَأَنَّ شَأَنَيْهِمَا شَعِيبُ شَعِيب : يعني قِرْبةً خَلقة . ويروى الشَّعِيب : المزادة (٣) . والشُّأْنَان : عِرْقَان (١) من العَيْنِ. وقيل + الشان: مجمع عظام الرأس موضع المسك ؛ ومِنْ ذلك الموضع يجرى الدمع . [ سُرُوب : كثير الجَريَان ] (٥) .

٧ - أو جَدْوَل في ظِلاَلِ نَخْلِ للماء تَحْتَهُ سُكُوبُ

الجدول: النهير الصغير(١).

٣- واهِيةٌ أَو مَعِينٌ مُمْعِنٌ مِنْ هَضْبَةٍ دُونَها لُهـوبُ واهية (٧) : منخرقة ، ومَعين : ظاهر ، ومُمعن (٨) : جار . وهضبَةً (٩) : صخرة . [ دونها : تحتها ] <sup>(١٠)</sup> .

ه القصيدة في ديوانه ١٠٠ والتبريزي ٣٢٤ . ومطلعها فيهما: أقفر من أهله مُلْحُوب . . . وهي كذلك في منهي الطلب (١- ١٣١)

(١) في التبريزي : بن حنتم .

(٢) في التبريزي : بن فِهْر بن مالك . وفي م : بن عامر بن مالك . وفي الإكمال : بن هر . (٣) في التبريزي : الشَّعِيب : المزادَةُ المنشقة .

(١) في التبريزي : الشَّأْنُ : مَجْرَى الدَّمع .

(٥) من م . (٦) والسكوب : الانسكاب .

(V) في م: واهية: ضعيفة.

(٨) في م : ومعين ممعن : أي ماء جار . وفي التبريزي : والمعين : الذي يأتي على وَجْه الأرض من الماء فلا يرده شيء. والمعن: المسرع.

(٩) في م: والهضية: الجبل المنبسط. (١٠) من م.

واللَّهوب: صدُّوع تكون في الجبال. ويروى: مَعِين معن. ويروى فاهقة ، أي متائة . وواهية : منخرقة (١١) . .

٤ - أو فَلَجٌ ببَطْنِ وَادٍ للهاءِ مِنْ بينه قَسِيبُ

الفَلَجُ : النهر الصغير ، وكذلك الجدول ، شبَّه به ما يجرى من عينيه من الدموع . والقَسِيب : الصَّوْت (١٢) هاهنا . ويروى :

أو جَدْوَلٌ فى ظلالِ نخْلِ للماء مِنْ بينه قَسِيب (١٢) ٥ - أَقفر مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ فالقُطَبِيَّاتُ فالذَّنُوبُ (١٤٠) ٦ - فَرَاكَسُ فَتُعَيْلِبَاتٌ فذاتُ فِرقَيْنِ فالقلِيبُ (١٥٠) ٧ - فَعَرْدَةٌ فَقَفَا حِبِرٍ ليس بها منهُم عَرِيبُ

ويروى : فَفَرْدة فَقِفَار نَجْد (١٦) . [ عَرِيب : أَى أَحَد ] (١٧) : هذه كلها مواطن لنبي

<sup>(</sup>۱۱) هذا تكرير لما سبق في أول الشرح. يقول : كأن دمعه ماء يمْعن مِنْ هذه الهَضْبَة مُنْحَدِر ، وإذا كان كذلك كان أسرعَ له إذا انحدر إلى أسفل وفي أسْفلها لهُوب. (۱۲) أي صوت الماء.

<sup>(</sup>١٣) في اللسان – قسب ، والتبريزي : للماء مِنْ تَحْتِه قَسِيب .

<sup>(1</sup>٤) هذا البيت هو مطلع القصيدة في الديوان والتبريزي كما تقدم. وملحوب: اسم ماء لبني أسد. والقطبيّة: ماء بعينه. قال في اللسان: فأما قول لبيد في الشعر الذي كُسِر بعضه: أقفر من أهله. . . فإنما أراد القطبيّة هذا الماء فجمعه بما حوله . والذَّنُوب: موضع في ديار بني أسد.

<sup>- (</sup>١٥) راكس وثعيلبات ، أو ثعالبات ، وذات فرقين : مواضع . والقليب : البئر ، وجَبَل .

<sup>(17)</sup> فى التبريزى: فقِفًا رعبر. وفى ا، ب، ج: ففردة ففجاج حتر. وفى هامش جر: فعُرْدة فقفا حِبْرَ، هكذا فى النسخ التى اطلعت عليها. وعَرْدة: هَضْبة فى أصلها ماء — لِكعْب بن عبد بن أبى بكر. وحبر: جبلان فى ديار سليم (ياقوت). وفى اللسان: حِبِرَ: موضع معروف بالبادية (حبر).

أسد. ویروی: قفاح بر. مهم عَرِیب: أی متكلّم. تبدّلت. ویروی: ما إنْ بها مهم عَرِیب.

٨- أن بدّلَت (١٨) أهلَها وُحوشاً وغيرت حالَها الخُطُوبُ

إِنْ تَكُ قَدْ بُدَّلَتْ وحوشاً وغيرت عَهْدَها الخطوب الْحَوْبُ الْأَنْ تَكُ قَدْ بُدَّلَتْ وحوشاً وغيرت عَهْدَها الخطوب أَرُفُ تَوَارِثُهَا شَعُوبُ (١٩) فَكُلُّ مَنْ حَلَّها مَحْرُوبُ شَعُوب: الموت [محْروب: مَثْلُوب] (٢٠) . المَّا قَتِيلاً أَو شيبَ فَوْدٍ (٢١) . والشيبُ شَيْنٌ لمن يَشيبُ (٢٢) والشيبُ شَيْنٌ لمن يَشيبُ (٢٢) . فإن يكن حالٌ أَجْمَعُوها فَلاَ بَدِيُّ ولا عَجِيب (٢٣) فلاَ بَدِيُّ ولا عَجِيب (٢٣)

<sup>(</sup>١٨) في ع: من أهلها . . وفي شرح الديوان : قال ابن كناسة : إذا أدخلت المن » صار نصفُ البيت رجزاً ، وقال : لم أجد أحداً ينشد هذه القصيدة على إقامة العروض . وقال : من الروايات ما يجوزُ في اللغة مثل رواية الجمهرة أن بدلت . . ومنها ما يجوز على الوَزْن مثل رواية التبريزي ومنهى الطلب : وبدلت من أهلها .

<sup>(</sup>١٩) في ع: توارثتها الشعوب . (٢٠) من م.

<sup>(</sup>٢١) في هامش جد: إما قتيل وإما هالك ، يريد إما أن يكون ذلك المحروب قتيلات، وإما أن يكون ذلك المحروب قتيلات،

رَبِهِ وَلَيْسِبُ شَيْنٌ لَمْنِ يَشْيِب ؛ أَى إِن لَمْ يُقْتُلُ وَعُمَّرَ حَتَى يَشْيِب ، فَشْيِبه شَيْنَ لَه ، وكانوا يستحبُّون أَن يموت الرجلُ وفيه بَقِيَّة قبل أَنْ يُفْرِط به الكِبَر.

<sup>(</sup>۲۴) بدى : المبتدأ ، أى ليس أول ماخلا من الديار ، وليس ذلك بِعَجب ، وقد يكون بدى بمعنى عجيب . (التبريزي ) .

١٢ - أَوْ يَكُ أَقْفَ وعادَها المَحْلُ فكُـلُّ ذِي نِعْمَةٍ يِخلوسُ وكلٌ ذِي ويْرْوَى (٢٥) : وكلّ ذي نعمةٍ مَخْلوسها . ويروى : كذُوب (٢٦) ١٤ - وكلُّ ذِي إِبلِ موروثُ (٢٧) ذي غَيْبَةٍ يَؤُوبُ الموت أَعَاقِرْ مِثْلُ ذات مِثْلُ ویروی (۳۰) : کذات رَحْم أم غانم . . . ١٧ - أَفْلِحْ بِمَا شَئْتُ فَقَد يَبْلُغُ بِالضَّـ عْفِ وقد

(٢٥) وهي الرواية في م.

(٢٦) المخلوس والمسلوب واحد. أي كل مَنْ أمَل أَمَلاً مكذوب! أي لا ينالُ كلّ ما يُومّل. (٢٧) في عـ: - أثيل. وفي م: مورّث. وفي ا. حـ: مورثها. (٢٨) مورّثها: أي يورّثها غَيْره. يقول: مَنْ كان له شيءٌ سَلَبه من غيره فهو يُسلب يوما أيضاً، ولم يَدُمْ ذلك له. أي يأتي عليهم الموتُ. (٢٩) لا يؤوب: لا يرجع. (٣٠) وهي رواية التبريزي، والعاقر من النساء: التي لا تلد: ومن الرمال: التي لا تنبتُ شيئا، وأراد بذات رَحْم: الولود. أي لا تستوى التي تلد والتي لا تلد. ولا يستوى مَنْ خرج فعنم ومَنْ خرج فرجع خائبا.

<sup>(</sup>٢٤) عادها: أصابها وانتابها والمَحْل والجَدْب واحد .

ويروى: فقد يُدْرَك بالضعف. يريد: أفلح، أي عِشْ، والفلاَح: البقاء؛ أي كُنْ كَمَنْ شِئْتَ. والأَرِيب: العاقل. والأَرَب: العقل (٣١).

١٨ - لا يعظُ الناسُ مَنْ لم (٣٢) يَعِظِ الـ عَظُ النَّاسُ مَنْ لم التَّلْبِيبُ للَّهُ وَلا يَنْفَعُ التَّلْبِيبُ

التلبيب: التعليم (٣٣).

١٩ - إلا سَجايا من القــلوب
 وكم يرى (٢٤) شانئاً حَبِيبُ

- ويروى : إلاّ السجيّات في القلوب <sup>(٣٥)</sup> . [والسجايا : الطبائع ] <sup>(٣٦)</sup> .

٢٠ - ساعِدْ بِأَرْضِ إذا كُنْتُ (٣٧) فيها

ولا تَقُــلْ إِنَّى غَرِيبُ

و يروى : إذا كنتَ بها (٣٨) .

٣١ قد يُوصَل النازِحُ النائى وقَدْ
 يُقْطَع ذُو السُّهْمَةِ الْقَرِيبُ

<sup>(</sup>٣١) يقول : عِشْ كيف شئت فلا عليك ألاَّ تبالغ ، فقد يدركُ الضعيفُ بضعفه مالا يُدْرِكُ القوى ، وقد يُخدَعُ الأريبُ العاقلُ عن عقله . (٣٢) في م : من لا يعظ .

<sup>(</sup>٣٣) فى التبريزى : التلبيب : تكلف اللب من غير طباع ولا غريزة . يقول : من لم يتّعظ بالدهر فإنَّ الناسَ لا يقدرون على عظته .

<sup>(</sup>٣٤) في عـ: وكم يرى شانئ حبيب.

<sup>(</sup>٣٥) يقول: لاينفعُ إلاّ مَنْ كانت سجيَّتُه اللَّبَ.

<sup>(</sup>٣٦) من جر. (٣٧) في جر: إذا تكن بها.

<sup>(</sup>٣٨) وهي رواية التبريزي . ساعد : من المساعدة ، أي ساعِدُهم ودارهم . وإلاّ أخرجوكُ مِنْ بينهم ، ولا تَقُلْ : إنني غريب ، أي وَاتِهم على أُمورهم كلها ، ولا تقل : لا أفعلُ ذلك لأني غريب .

السُّهُمَّة : القرابة (٢٩) القريبة . والنائي : البعيد (٠٠) . ويروى : ويقطع (١١) ٢٢ - مَنْ يسأَلِ الناسَ يَحْرَمُوه Y وســائِلُ الله ٢٣ - والمرءُ ما عاش في تكذيب طول الحياة يُدْرَكُ كُلُ والقول يارب ماءٍ صَرَى (٥٠) وَردْتُه

صَرَى - مقصور ؛ وهو أجود . وهو الماء المحتمع . ومنه ناقةٌ مُصَرَّاة . وهي التي لم تحلب أيامًا لكي يجتمع لبُّنها . وصَرَى (٢٦) : مجتمع متغيّر . جَلدِيب لاكلاً فنه . ويروى : يارُبّ ماء طام ورَدْتُه .

(٣٩) في التبريزي: السهمة: النصيب، وذو السهمة: ذو السَّهُم.

(٤٠) وكذلك النازح.

(٤١) يقول : يعق الناس ذا قرابتهم ويصِلُون الأباعد . فلا يمنعك إذا كنت في غربة أن تخالط الناس بالمساعدة لهم.

(٤٢) في التبريزي: قال ابن الأعرابي: هذا البيت ليزيد بن ضبة الثقني.

(٤٣) يقول : الحياة كذب . وطولُها عذابٌ على مَنْ أعطيها ؛ لِمَا يُقَاسِي من الكبر وغيره من غِيَر الدهر.

(٤٤) في اللسان: التلبيب: التردّد. والتلبيبُ: مجمع ما في موضع اللبب من ثياب الرجل. ويقال: أخذ فلانٌ بتلبيب فلان إذا جمع عليه نُوْبَه الذي هو لابِسه عند صَدْره ، وقبض عليه يَجْرُه . أي إن بعض القول فيه تردُّد ! أو بعض القول يؤخذ به صاحبه. وفي الديوان: تلغيب: أي ضعْف. وكذلك في التبريزي.

(٤٥) في هامش ج : بل ربُّ ماءٍ ورَدْتُه آجِن . وهي رواية التبريزي أيضا . وآجِن :

مُتَغَيِّرٍ. وخائف : أراد أنه مَخُوف المَسْلَك. (٤٦) في التبريزي: صرى: جمع صراة، وهو المتغير الأصفر. وفي اللسان: والصُّرَى والصَّرَى: الماءُ الذي طال استنقاعه. وقال أبو عمرو: إذا طال مُكُّنُّه وتغير.

٢٦ - رِيش الحَمَـامِ عَلَى أَرْجَائِهِ للسَّلِمِ الحَمَـامِ عَلَى أَرْجَائِهِ للسَّلِمِ الْعَلْبِ مِنْ خَوْفهِ وَجيب (٤٧)

الأرجاء : النواحي . ووَجيب : ضَرَبان .

٢٧. قَطَّعْتُ غُدُوةً مُشِيحاً

وصاحِبي بــادِنٌ خُبـوبُ

المشيح: المشمّر (١٤٠). [بادِن: سَمِين: خَبُوب: كثير الحَبَب، وهو ضَرْبٌ من السّر ع (١٤٠).

٢٨ - عَيْرانةٌ مُؤْجَدٌ (٥٠) فَقَارُها
 كيبُ

المُوْجَد: المُوثِّق (٥١). وعَيْرانَة: تُشْبِه العير، ويُرْوى: الفَقَار (٥٦).

٧٩ - مُخْلِفٌ (٥٣) بازِلٌ سَـدِيس لاحِقَّـة هي ولا

نَیْوب : مُسِنَّة . ویروی (۵۱) :

أُخلف ما بازلا سَديسا لاحقّة هي ولا منيب

(٤٧) في م: على أجزائه . وهذا البيت ساقط في ب.

(٤٨) في التبريزي: مشيحاً: مجداً.

(٤٩) من م . وفي عـ : وخبُّرِب ، من الخبَب . وفي التبريزي : قطعتهُ – يعني الماء . ويروى هبطتُه .

(٥٠) في ع: مُؤجد قراها. قال. والقرا: الظَّهْر.

(٥١) في م: المُؤْجَد: القوى الذي يكون فَقَاره من خرزَة واحدة .

(٥٢) والفَقَار: خَرَز الظَّهْر. وحارِكُها: أعْلَى كاهلها. وصف صاحِبَه البادِن في البيت السابق بالنشاط والقوة.

(٥٣) في ع: أخلفها. (٥٤) وهي الرواية في ب، ج.

ويروى: أخلف ما بازل سديسها. [ والمخلف من الإبل: السن: التي بعد البازل ۲ (٥٥).

٣٠ - كأنها من حَمِير غَابِ (٥٦)

جون : أَسْود : نُدوب : آثارُ العضاض فيه . [ والصَّفْحَةُ : الجانب ] (vo) .

١٣٠ - أو شبب يحفرُ الرُّحَامَى

الشَّبَب: الثور (٥٨) الوَحْسَى، والرُّخَامَى: شجر. [تلفُّه: أي تُدْخِلُه وتستره في كِنَاسهِ ] (٥٩).

٣٧ - فذاك عَصْرٌ، وقد أراني تحملني

عَصر: دَهْر، نَهْدَة (٦٠): عظيمة . سُرْحُوب (٦١): سريعة .

٣٣ - مُضَرَّ خَلْقُها كُمْتُ

[ مُضَمَّو: مُوَثِّق ] (٦٢) . والسَّبيبُ : شَعر النَّاصية ، وسُبوغ الناصية أَحبُّ إليهم من

(٥٥) من م. والسَّديس : التي أتت عليها السنة السادسة . والبازل : بعد السَّدِيس . والنَّيُوبِ : الناقة المُسِنَّةُ . والحَقَّة : البكرة التي استوفت ثلاث سنين ، وصارت حِقَّة .

(٥٦) في التبريزي: غاب : مكان. وفي يأتوت: موضع باليمن.

(٥٧) من م. يصف الناقة فيقول : كأن هذه الناقة حار جون - والجَوْن يكون أبيض وأسود - بجانبه آثار العض.

(٥٨) في م: الشبب: اللور المسنّ.

(٥٩) من م. والهبوب : الْهَابَّة . يقول : كأنَّ هذه الناقة تُورُّ مُسِنٌّ يَأْكُلُ هذا النَّبْتَ وقد أحاطَتْ به وسترَتْه ربحُ الشمال الهابّة. (٦٠) في م: نهدة: غليظة.

(٦١) في م: سرحوب: طويلة. وفي التبريزي: طويلة الظهر.

(٦٢) من ل، ج.

السَّفَى ، وهو خِفَّتها ، وليس كثره شعرها عندهم محمودة أيضا . فإذا كُثُر شَعْرِها سُميت الغِّمَّاء ، ولكن ما اعتدل . وإنما بستحسنون السَّفَى في الحمير والبغال لا في الخَيْل (١٣)

٣٤ - زَيتِيَّةٌ ناعِمٌ عُرُوقُها ولَيِّنٌ أَسْرُها وَلَيِّنٌ أَسْرُها وَطيبُ ﴿ وَلَيْنُ الْمُوهِ الْمِنْ الزيت وأَسْرُها : خَلْقها (١٤) .

٣٥ - كأنها لِقُوةً طَلُوبُ

تَخِرُّ في وكُرها القُلُوبُ

اللَّقوة : العُقَابِ. والقلوب : قلوب الوَّحْش (١٠) .

٣٦ - باتَتْ على إِرَم رَابِئةً كَأَنْهَا شَيْخَةٌ رَقُوبُ ويروى : على أرنب رأتهاً. ويروى :

بــــات عــلى إرَم فنخاء كاسرةٌ رَقوبُ شَيخة: عجوز. رَقُوب: أَى (١٦) لا تَلِدُ. [ إِرَم: من أعلام (١٧) المفاوز] (١٨) ٣٧ - فأصبَحتْ في غَدَاةٍ قَــرٌ يسقُطُ مِنْ رِيشِها الضَّرِيبُ

الضَّرِيب (٦٩): الثَّلْج.

٣٨ - فأبضرَتْ ثعلبا بَعِيدا ودونه سَبْسَبُ جَدِيبُ

(٦٣) يقول: هي حادّةُ البصر، فناصِيتُها لاتستر بَصَرُها.

(٦٤) في التبريزي : رَطِيب : مُتَثَنَّ . وناعم عروقها : أي ليست بناتئة العروق : وهي غليظة في اللحم . (٦٥) في التبريزي : قلوب الطير .

(٦٦) في م: الرَّقُوب: التي لا يعيشُ لها ولد.

(٦٧) إرم – بكسر الهمزة وفتح الراء ، وأرِم – بفتح الهمزة وكسر الراء : واحد \_ الآرام ، وهي الأعلام .

(٦٨) من م . يقول : باتَتْ في هذا المكان كأنها عجوزٌ ثاكل يمنعها الثَّكْل من الطعام والشراب ، وفي اللسان (إرم) : لأنها – بدل كأنها .

(٦٩) في م: الضَّرِيب: الذي يقَعُ في الشتاء بالليل كالقطن.

و بروی

فأبصرَتْ ثعلبا مِنْ ساعة ودونه سبسب رَغيب

ویروی : تُعْلَبا (۷۰) سریعا .

[ والسُّبْسَبُ : الأَرضِ التي لا نَبَاتَ فيها ] (٧١) .

٣٩ - فَنفضَتْ رِيشَها (٧٢) وانقضَّتْ

وهى مِنْ نَهْضَةٍ قَرِيبُ ٤٠ تدِبُ مِنْ خَوْفها دَبِيبًا والعَيْنُ حِمْلاَقُها مَقْلُوبُ

[ الحِمْلاَق : الحُمْرَةُ التي في باطن الجِفْنِ ] (٧٣) .

٤١ - فاشتالَ وارْتاعَ مِنْ حَسِيسِها وفِعْلُها يَفْعَـلُ المَــذْءُوبُ

اشتال : رَفع ذَنَبه (٧٤) . والمَذْءُوب (٧٥) : الذي أصابه الذئب . ويروى : فانسل وارتاع مِنْ خيفتها .

ويروى: فأخذته فرفعته. ويروى: النَّدوب. [كدَّحَتْ: أَى خدست. الجبوب (۷۷): الأرض الغليظة] (۷۸).

<sup>(</sup>٧٠) وهي الرواية في التبريزي . (٧١) من م .

<sup>(</sup>۷۲) في م: ريشها سريعاً . (۷۳) من م.

<sup>(</sup>٧٤) اشتال : يعنى الثعلب . مِنْ حسيسها : مِنْ حسيس العُقّاب .

<sup>(</sup>٧٥) في التبريزي: المذءوب: الفزع. (٧٦) في م: فضرحته.

<sup>(</sup>٧٧) في التبريزي: والجَبُوب قالوا: هي الحجارة. وقيل الأرض الصلبة. وقيل القطعة من المدر. وقيل وَجه الأرض.

<sup>(</sup>۷۸) من م .

47 - يَضْغُو ومِخْلَبُهَا فِي دَفِّـهِ لا بُدَّ حَيْزُومُه مَنْقُوبُ (٧٩)

[ يَضْغُو: يَصِيح . والضَّغَاء : صوت النَّعلب . والدَّف : الجَنْب . والحيزوم : الصَّدْر ] (٨٠) .

[ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي من العدد ثلاثة وأربعون بيتا ] (٨١) .

<sup>- (</sup>٧٩) في م: مثقوب. وفي عـ: يلغو ومخلبها في دُفَّهِ.

<sup>(</sup>٥٠) من م. يقول : لابُدّ – حين وضعت مخلبها في دَفه – أنه منقوب .

<sup>(</sup>٨١) من عه. وفي ١ : تمت.

#### ٣ - قصيدة عدى بن زيد

وقال عدى بن زيد بن حار (١) بن زيد بن أيوب بن محروب (٢) بن عامر بن صعصعة بن غضبة (٣) بن امرئ القيس بن زيد مَنَاة بن تميم [بن مُرَبْنِ طابخة بن الياس بن مُضَر بن نِزَار بن معدّ بن عَدْنان ] (؛) .

١ - أتعرِفُ رَسْمِ الدارِ مِنْ أُمِّ مَعْبَدِ نعم، ورَمَاك (٥) الشَّوْقُ قبل التجلُّد

٢ - ظلِلْتُ بها أَسْقِي الغَرَامَ كأنما سقَتْنِي النَّدَامي شُرْبةً لم

٣ - فيالكُ مِنْ شُوقٍ وطائفِ عَبْرَةٍ كَسَتْ جَيْبَ سِرْبَالِي إلى غَيْر مُسْعِدِي

« القصيدة في منهى الطلب .

(١) في المرزباني : حار - أو حاد . وفي اللآلئ : بن حاربن أيوب بن زيد .

(٢) في المرزباني . ومختار الأغاني : مجروف . وفي م : محرب . وفي ا ، جـ : محروب

كما أثبتناه من عد. وفي الألفاني ، والشعر والشعراء : محروف.

(٣) في المرزباني : عصلة . وفي م ، والشعر والشعراء ، والأغاني : عُصَيَّة . وفي ا ، ح: عضية.

(٤) ليس في ١، م.

(٥) في عه: فرماك. وكذلك في ابن سلاّم ١١٨، والمعاهد ٣١٦.

(٦) ليس في جر. وهو يخاطب نفسه ، ولهذا قال في البيت التالي : ظللت .

(٧) ليس في جر. والندامي : جمع نديم وندمان ، والندمان : المشارك في الحديث والشراب. والضمير في «بها» يعود على الدار في البيت السابق.

١٤ - أعاذِلُ مَنْ لا يَزْجر النفْسَ خاليًا عن الغيُّ (٢٤) لا يرشد لقُولِ المُفنِّد المفنّد: اللائم. والتفنيد: التوبيخ (٢٥) ١٥ - كفي زاجرًا للمرء أيَّامُ دَهْرُهِ له بالواعظات وتُغتَدى (٢٦) نروح له ١٦ – يَلِيتُ وَأَبْلَيْتُ الرِّجَالَ وأُصبَحتْ سنُونَ طَوَالٌ قَدْ أَتَتْ قَبْلَ مَوْلِدى (٢٧) ١٧ - فلا أَنَا بِدُعٌ مِنْ حوادثُ تَعْتَرِي رجالاً عَرَتْ مِنْ بعد بُؤْسِي وأَسْعُد يِدْع : أُوَّل . تعترى : تُصيب (٢٨) . عَرَتْ : أتت (٢٩) . ١٨ - فَنَفْسَكَ فَاحَفَظْهَا عَنِ الغَيِّ وَالرَّدَى

متى تَغُوها يَغُو الذي بِكَ يَقْتُدى (٣٠)

(٢٤) في م: من لا يصلح النفس. . . عن الحيّ . . .

(٢٥) في م: المُفَنَّد: الملوّم والكذّب: وفي اللسان: التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي. يقول : من لا ضمير له يَحولُ بينه وبينَ المفاسد لا يصلحه اللَّوْم والنصيحة .

(٢٦) أي فلا حاجة إلى لَوْمِك ، فكفّى عظةً ما يأتي به الدهر من العظات .

(٢٧) بليت وأبليت : بَلِيَ الثوب ، وأبلاًهُ هو – أي صار قديما باليا – يريد أنْ يقول : كبرت سنَّى وطال عمرى إلى أن ضَعُفْتُ ، وشهدتُ رَحيل كثير من الرجال بعد أن طالت أعارهم • وطول الأيام ومعاشرتي لمؤلاء الرجال علّمني الكثير حتى مما سبق مولدي ." (٢٨) في م: تعترى : أي تتعلق . وعَرَبُ أي علقت . وبؤسي : جمع بؤس . وفي

اللسان : اعتراني الأمرُ غشيني وأصابني .

(٢٩) وأسعد : جمع سَعْد ، وهو اليمن والخير . يقول : لستُ بدُعًا من الناس ، فلا ينتابني ما ينتابُ الناسَ ، وفي هامش ب: أن :

فلست بمن بجنبي حوادث تَعْتَري رجالاً فبادُوا بعد بُؤْسي وأسعاد

(٣٠) الغي : الفسانُّ . وَالردى : الهلاك . تُغُوها : مِنْ غوى إذا خابَ وضَلَ . وأغواهُ غيرهُ : إذا أضله وأفسده . يقول : احفَظُ نَفْسَكُ مَا يَشْيِنُها ، وابعد بها عن الفساد حتى لا تكون قدوةً لغيرك ممن يتبعونك .

١٩ - وإن كانت النعاء عندك لامرئ فَمِثْلاً بِهَا فَاجْزِ المُطَالِبَ وَازْدَدِ (٣١) ٧٦ إذا ما امرؤ لم يَرْجُ مِنْكَ هوادةً فلا تَرْجُها مِنْه ولا

[ هَوَادة : أَى صَفْح (٢٦) . الشهد : الكان (٢٣) المخوف ] (٢١) .

٢١ - وعَدُّ سُوَاه (٣٠) القَوْلَ واعْلَمْ بأَنَّهُ مَتى لا يَبِنْ في اليوم يَصْرِمْكُ في الغَد ٢٧ - عن المرء لاتسألُ وسَلُ (٣٦) عن قَرِينِهِ فإِنَّ الْقَرِيْنَ بالمُقَارِنِ فإِنَّ الْقَرِيْنَ بالمُقَارِنِ ٢٣ - إذا أَنْتَ فاكَهْتَ الرجالَ فلا تَلَعْ وقُلْ مِثْلُ ما قالُوا ولا تَتَزَيَّد

المفاكهة : المازحة . [ تلع : أي (٣٧) تكذب . وولع يلع وَلوعا : تعلُّقِي قلُّبُه . تزيَّد : تتكلف الزيادة. ويروى: تتزند - بالنون، أى تضيق بالحوادث ذرعا ] (٣٨).

(٣١) النعاء : النعمة والمعروف . يقول : إنْ قدّم لك أحدُّ صنيعةً فقدِّم له مثلّها وزد ان استطعت.

(٣٢) في اللسان : الهوادة : اللين وما يوجى به الصلاح بين القوم . (٣٣) أصل المَشْهَد مَجْمع الناس. يقول: إذا لم تجد رَغْبةَ الخير في امرئ فلا تَرْج الخَيْرَ منه ولا تطلب إليه أن يكون لك معينا لحين تكون في حاجة إلى (٣٥) في ب : سَواة . وعَدّ : جاوِزْ . سِوَاه - بضم السين وكسرها : غَيْره ، أي اتركه

وتحدَّث إلى غيره .

(٣٦) في م: لاتسل . . . فكلُّ قرين بالمقارن يقتدى .

(٣٧) في اللسان : ولع يَلَع وَلْعا وَوَلَعَآنا : كذَّب.

(٣٨) من م، وفي عه: يتزيّد: يتضيّق. والبيت في اللسان، زند، وزيد.

٢٤ - إِذَا أَنْتَ طَالَبْتَ (٢٩) الرجالَ نَوَالَهُم فعِفً ولا تَأْتَى بِهُدٍ فَتَنْكَدِ (٠٠) ٧٥ - ستُدْرِكُ مِنْ ذِي الفُحْشِ حَقَّك كَلَّه بحِلْمك في رِفْقٍ ولَمَّـا وسائِس أَمْرٍ لم يَسُسُهُ أَبُّ لهُ الذي (٢٠٠) ٧٧ - وراجي أُمور جَمَّةٍ لَنْ ستشعبه عنها [ستَشْعَبُه: أَى تُهْلِكُه ] (٢٠) الشَّعُوب: المنيّة. ٢٨ - ووارثِ مَجْدٍ لم. يَنَلُهُ ومَاجدٍ صاب بمَجْدٍ طارفٍ غير مُتلَد

(۳۹) فی هامش ب: ن : نازعت .

(٤٠) في م: فتجهد. والمثبت في ١، جه. والنوال: العطاء. والجهد: المشقة، وجَهَد الرجلُ في الأمر: جدَّ فيه وبالغ ، ونَكَده سأله ما ينْكُدُه نَكْدا : لم يعطه منه إلا أُقله . ونكَدَهِ حاجته : منعه إياها . يقول : إذا طالبت الرجال عطاءَهم فلا تكن مُلِحًا ولا تُبالغ في هذا الطلب حتى لا يؤلك ذلك ، أو فتُمنَّعَ العطاءَ.

(٤١) الفحش: القبيح من القول ، وكل حصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ، وكذلك كل أمر لا يكون موافقًا للحق فهو فاحشة ، والعرب تسمى البخيل فاحشا. (اللسان - فحش ). يقول : يحقق الإنسان ما يريد بالرفق أكثر مما يحقق بالتشدد .

(٤٢) في عـ: التي لم يُعود. وسَاسِ الأَمْرُ سياسةً : قام به ، ورام الشيء : طلبه . يقول : ربما قام بالأمور وساسها مَنْ لم يعرِفْ ذلك عِن أبويه . وربما رامَ الإنسانُ شيئا وطلبه مع أنه لم يتعوَّده ، يريد أن يقول : إن الإنسان يُقابلهُ في حياته الجديدُ من الأمور والمفاجئ له. (٤٣) من م. والملحد: الذي يوضع في اللحد في القبر. والشعب: الجمع والتفريق منه . فيمكن أن يكون المعنى : ستجمعه المنية مع غيره من الملحدين في القبور. والشعب : الصرف أيضاً. فيمكن أن يكون المعنى : ستصرفه شعوب وتدفعه إلى الملحد ، ليدفنه .. الطارف: الحديث، والتليد: القديم (١٤٠).

٢٩ - فلا تَقْصِرَنْ (٥٠) عَنْ سَعْي مَنْ قَدْ ورثْتَه

وما اسطَعْتَ مِنْ خَيْرِ لنَفْسِكِ فازدَدِ • ٣ - وبالعَدْل فانطِقْ إنْ نطقْتَ ولا تُلَمُّ (٢١) وذا الذَّم فاذْمُمه وذا الحَمْدِ (٧٤) فاحْمَد

تُلم : يقول : لا تُأْتِ مِنَ الأَمر ما تُلاَمُ عليه .

٣١ - ولا تَلْحُ إِلاًّ مَنْ أَلاَم (٤٨) ولا تَلُمْ وبالبَذْلِ مِنْ شكوى صديقك فافتكد

٣٢ - عسى سائلٌ ذو حاجةٍ إن مَنْعْتَهُ من اليوم سُؤْلًا (٤٩) أَنْ يُيسَّرَ في غَلِّهِ

٣٣ - وللخُلْق إذلالٌ لِمَن كان باخِلاً ضَنِيناً وَمَنْ يَبِجُلُ يَزِلٌ وَيُزْهَـدِ (٥٠) ٣٤ - وللبَخْلَةِ الأولى لِمَنْ كان باخِلاً أَعِفُ ؛ وَمَنْ يبخل يُلَمِّ (٥١) ويُزْهَد

<sup>(</sup>٤٤) يقول : رُبُّ وارثِ مَجْدِ لم يطل بقاؤه عنده واحتفاظه به ورُبِّ ماجد لم يَرِثْ هذا المجد ، ولكنه وصل إليه بجدّه وبناهُ بعمله وجهده .

<sup>(</sup>٤٥) في اللسان : قصر عن الأمر ، وأقصر ، وقصر ، وتقاصر ، كله : انتهى عنه وتركه (قصر). وفي هامش ب: ن: فلا تقعدن.

<sup>(</sup>٤٦) في هامش ب: ن: ولا تُجُرُ.

<sup>(</sup>٤٧) في ١: وذا الجدّ .

<sup>(</sup>٤٨) لحا الرجل: لامه وعنَّفُه. ألاَّم الرجل: أتى ما يُلام عليه.

<sup>(</sup>٤٩) السُّول : الحاجة والأمنية .

<sup>(</sup>٥٠) هذا البيت ليس في ١ ، ع . وهو مسبوق بالحرف « ن » في ب . والباخل : ذو

<sup>(</sup>٥١١) أَلَمَ به: زاره غبًا. يريد أنه يكون قليل الزوار والطارقين لبابه.

٣٥ - وأُبْدَت لِي الأيامُ (٢٥) والدهر أُنَّه (٥٣) - ولو حبَّ - مَنْ لا يصلح المال يَفْسُد (١٥٠) حبّ وأحبّ بمعنى . ويروى : مَنْ لا يصلح الأيام يفسد . ٣٦ - ولاقيتُ لذَّاتِ الغِنَى وأصابني قَوَارِعُ مَنْ يَصْبُرُ عَلَيْهَا يُخَلَّدِ (٥٥) [ قَوَارِعِ الدَّهْرِ : حَوَادِثُهُ وَنُوائِبُهُ ] (٥٦) . ٣٧ - إذا ما تكرُّهْتُ الخليقةُ لامرئ ١٠٠٠ فلا تَعْشَها واخْلدْ سِوَاهَا لمخْلَدِ (٥٧). [ الحلائق : جمع خليقة ، وهي الحلُّق حَسَنًا كان أو سَيًّنًا . واخْلد : أي الزم ] (٥٨) . يقال: اخلد من كلام فلان: أي دَعْه (٥٩) ٣٨ - ومن لم يَكُنُ ذا ناصر عند (١٠) حَقّه يُعُلُّبُ عليه ذو النَّصِيرِ ويُضْهَدِ (١٦) يغلب عليه: يُعَان عليه. وذو النصير: الذي له مَنْ ينصرهُ. ٣٩ - وفي كَثْرَةِ الأيدى عن الظُّلْم زاجرٌ إذا حضرت أيْدي الرجال (٥٢) في ب: أفادتني الأيام. (۳۰) في ١: آنة. (ك) في ب: ودادي لمن لا يصلح الود مفسدي . وأبدت : أظهرت . ولوحت : معترضاة . عرفت من تجارب الأيام أن من لا يصلح المالَ يَفْسُد أَمْره . (٥٥) في م: يجلد. (٥٦) من م. (٥٨) من م (۷۰) في م: بمخلد. (٥٥) وتكرَّه الأمر : كرهه . (٦٠) في ع : يوم حقه . وفي ا : ومَنْ لا يكن . (٦١) ضَهَدُه واضطهده : ظلمه وقهره . يقول : من ليس له ناصر عندما يطلبُ حقه – يغلبه مَنْ معه أعوانٌ له ، ويُظلم هو ويُقْهر . –

(٦٢) من م. وفي اللسان: المشهد: المجمع من الناس. والمشهد: محضر الناس.

. ٤ - وَلَلْأُمْرُ دُو الميسور خَيْرُ مَغَبَّةٍ من الأمرِ ذي المعسورةِ المُتَردِّدِ (٦٣) ٤١ - سأَكْسبُ مَجْدًا أو تقومُ نوائِّحا على بَلَيْلِ نادِبَاتي

ويُرْوَى : مُغْولات التلدّد .

٤٢ – يَنْحُنَ على مَيْتٍ (٦٥) وأَعلنَّ رَنَّةً تُؤرِّقُ عَيْنَىْ كُلِّ بِالإِ

وقام جُنَاةُ الغَيِّ للغيِّ فاقْعُـد (١٧) 24 - إِذَا أَنتَ لَم تَنْفَعْ بُودِّكِ أَهْلَه ٢٤ - إِذَا مَا رَأَيْتُ الشُّر يَبَعْثُ أَهْلُهُ

ولم تَنْك بِالبُّوْسَى عَدُوَّك فَابْعِدِ (١٨) ولم تَنْك بِالبُّوْسَى عَدُوَّك فَابْعِدِ (١٨) حَوْلُمُ ذوى القُرْبَى أَشَدُ مَضَاضةً

على النَّفْسِ مِنْ وَقْعِ الحسام المهَّنَّدِ (٦٩)

[ نجزت محمد الله تعالى . ولها من العدد أربعة (٧٠) وأربعون بيتا ] (٧١) .

(٦٣) المغبة : العاقبة . المعسورة : العسر ، وفي اللسان : يتأول سيبويه قولهم : دَعْه إلى ميسورة وإلى معسورة ؛ كأنه يقول : دعة إلى أمْرٍ يوسِرُ فيه وإلى أَمْر يعسر فيه . (٦٤) في هامش م: ن: ويفتدي . وفي م: نوائع . يقول : سأعمل وأبني المَجْدَ (٦٥) في ١: بيت .

(٦٦) مسعد: الإسعاد: المساعدة في البكاء على الميت.

(٦٧) هذا البيت من عد يقول: لا تشارك في الشر.

(٦٨) هذا البيت في عـ وحدها . تَنْكِ : نكى العدو نكاية : أصاب منه . يقول : إذا لم تنفع أهلك بُودِّك وتضر أعداءك فلست هناك.

(٦٩) هذا البيت في ١، عد. والحُسام: السيف. والمهند: المعمول في الهند.

(٧٠) عدتها في م ٤٢ ، وانظر هامش رقم ٥٠ صفحة ٣٩٦ والهامش ٦٧ ، ٦٨ ،

٦٩ من هذه الصفحة . وفي ب : تمت القصيدة مننا وشرحا .

(۷۱) من عد ۲۹۷.

## ٤ - قصيدة بشر بن أبي خازم \*

وقال بِشْر بن أبى خازم [ بن قُعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان ] (١) :

١ - لِمَن الدِّيَارُ غَشِيتُها بِالأَنْعُمِ اللَّهِ (٢) مَعَالِمُها (٣) كَلَوْنِ الأَرْقَمِ الْأَرْقَمِ

[ الأنعم: جمع نعام (ئ) والأرقم: هو الحية ] (ه) . شبّه الديار بالحيّة . ٢ - لعِبَتْ بها ربح الصَّبا فتنكّرتْ الاَّ بقيّة نُوْيِها المُتَهَدِّم (٦) الاَّ بقيّة نُوْيِها المُتَهَدِّم (٦) بحر دَارٌ لبَيْضَاءِ العَوَارضِ طَفْلَةٍ مَا الكَشْحَيْنِ رَبَّا المِعْصَم مَهْضُومةِ الكَشْحَيْنِ رَبَّا المِعْصَم

العوارض : ما خلف الثنايا ودون الأضراس . والخدّان : العارضان . وطَفْلة : رخصة لينة . [ والمهضومة : خمصاء البَطْن ] (٧) .

» القصيدة في ديوانه ١٧٧ ، وفي المفضليات ٢ – ١٤٥ ، والأصمعيات : ٢٠٨ ؛ ومنهى الطلب : ١ – ١٥١ .

(۱) في ۱، ب: الأسدى . وما بين القوسين من عد . (۲) في م: تعدو وقال في شرح الديوان : تعدو - تصحيف . وفي جد: تغدو . والبيت في معجم ما استعجم للبكرى . وفيه : تبدو . . . (۳) في هامش ب: ن: معارفها .

(٤) في ١: جمع نعم ، وهنا اسم موضع . وفي البكرى : والأنعم والأَنعان : موضع واحد ، وأنشد البيت .

(٥) من م. وغَشِيها: أتيها. ومعالم الديار: آثارها وعلاماتها. شبّه آثار الديار بالنقط على ظَهْر الحية . (٦) تنكرت: تغيّرت . والنؤي: الحاجز يمنع الماء من دخوله البيت . يقول: غيرت معالمها الرياح التي مرت بها ، ولم يَبْقَ إلا تؤيها المهدم .

(٧) من م. والكشح: الخاصرة . ورَيّا: ممثلة . يصف محبوبته بالبياض والليونة وعدم الضخامة مع الامتلاء.

٤ - سمِعَتْ بنا قَوْلَ الْوُشَاةِ فَأَصْبَحَتْ صرَمَتْ حِبَالَكُ في الخَليطِ المُشتم

المُشْئِم : الذي يأخذُ طريق الشأم. ويروى : في الطريق (٨) .

ه - فظللت مِنْ فَرْطِ الصَّبَابِةِ والهَوَى طَرِفًا (١) فؤادُك مِثْلَ فِعْلِ الأهْيَم

الأَهْيَم: الذِّي ولدته أمُّه أعمى. ويقال: هو العطشان (١٠٠).

٦ - لولا تُسلِّى الهمَّ عَنك بجسرَةٍ عَيْرَانةً مِثْلِ الفَنِيقِ المُكُدَّم (١١)

٧ - زيَّافَةٍ بالرَّحْلِ صادقةِ السَّرَى خَطَّارة تَنْفِي الحَصَى بمُنْلِّم

[ الزيافة : التي تزيف كالنعام ] (١٢) . صادقة : قوية . خطّارة : تخطر بيديها (١٣) .

٨ - سائِلْ تَمِيماً في الحروبِ وعامِرًا وهل المُجَرِّبُ مثلُ مَنْ لم يَعْلَم ِ

(٨) بنا: فينا. الوشاة: جمع واشٍ ، وهو النمام. والخليط: الصديق المخالط، وأهل الدار، والقوم أمرُهم واحد.

يقول : سُمعتْ قولَ الوشاةِ فينا فقطعَتْ ما بيننا وبينهامن ودٌّ ، وسارت في قومها نحو

(٩) في م : طربا . والطُّرف : الذي لا يثبت على حال واحدة .

(١٠) هذا في ع. وفي م: الأهيم . الهائم . وهو العاشق . وفي المفضليات : الأيهم ٠ والأيهَم: الذاهب العقل.

(١١) الجسرة: المتجاسرة في سيرها الماضية. العيرانة من الإبل: الناجية في نشاط. والفِّنيقِ المُكْدَمِ: الفحلِ الغليظِ، وقيلِ الصلبِ.

(١٢) من م . وفي اللسان : زاف البعير : أسرع ، وقيل أسرع في تمايل وقيل : زاف البعير: تبختر في مشيته. والزيّافة من النوق المختالة.

(١٣) في اللسان: بذنبها . والسُّرى: سَيْر اللَّيل - وتنفي الحصي: تنحيه . والمثلُّم: أرادبه منسمها الذي تُلمَتْه الحجارة ، أي أثرت فيه . يصف الناقة بالقوة والنشاط . ٩ - غَضِبَتْ تميمٌ أَنْ تُقَتَّلَ عامِرٌ
 يوم النسارِ فأُعْقِبُوا (١٤) بالصَّيْلَم ِ

[النَّسَار: جبل لبني أسد ] (١٥) . والصَّيْلم: الداهية.

١٠ - كنَّا إذا نَعَرُوا لَحَرْبِ نَعْرَةً اللهِ مِصْدَمِ اللهِ مِا اللهِ مِصْدَمِ اللهِ مِصْدَمِ

نَعَرُوا : صاحُوا (١٧) . [المِصْدَم : المتقدّم في الحرب] (١٨)

١١ - نَعْلُو القَوَانِسَ كُلَّ يَوْمِ (١٦) نَعْتَزِي مِنَ النَّحُورِ مِنَ وَالْخَيْلُ مُشْعَلَةً النَّحُورِ مِنَ

الاعتراء: أن تقول: ياآل فلان ، وأنا إبن فلان . والقوانص: رءوس (٢٠) البيض .

(١٤) ق 1: فأعقبت . وفي م : فأعتبوا . ويقال : اعتبناهم بالسيف : أى أرضيناهم بالقتل . وأعتبوا بالصيلم : أى أرضوا بأجل وأشد مما غضبوا له يوم النسار . وأعقبوا بالصيلم : أى كانت الصيلم عاقبة أمرهم . يومئ بقوله هذا إلى يوم الجفار ، وخبره أن أسدًا وطيئا وغطفان أو قعت يوم النسار ببني عامر وبني تميم وهم حلفاء ، ففرت بنو تميم وثبتت بنو عامر . فقبلوا قتادً شديدا . وغضبت بنو تميم لبني عامر ، فتجمعوا ولقوا أسدا وحلفاءها يوم الجفار فلقيت منهم أشد مما لقيت بنو عامر ، فقال بشر هذا الشعر (اللآئي : ٥٠٣) . يوم الجفار فلقيت منهم أشد مما لقيت بنو عامر ، فقال بشر هذا الشعر (اللآئي : ٥٠٣) . والبيت في اللسان (صلم) ، والعقد : ٥ - ٢٤٨ ، والبكرى ، واللآئي (٥٠٣) .

(١٥) من م. (١٦) في م:

(١٧) في م: النعار: شدة الصوت.

(١٨) في عد: مصدم: من المصادمة. والرأس: القوم إذا كثروا وعزُّوا. جعل شفاء الصدور أو الصداع مثلاً ، كأنه قال: أتونا وفي رءوسهم منّا أمرٌ يريدون أن يبلغوا فيه مأرجم، فأذهبنا ذلك عنهم وأخلفناه عندهم برأسٍ مصدم.

(١٩) في م: نعلو الفوارس بالسيوف ونعتزي. والمثبت في ١، ج أيضا.

(٢٠) القوانس: جمع قونس، وهو وسط البيضة التي تلبس على الرأس في الحرب. والبيت في اللسان (عزا).

ويروى: نعلو الفوارس. كل يوم نعترى. [ والمشعَّلة (٢١) : الملتهبة ] (٢٢) [٥٧].

١٢ - يخرجْنُ مِنْ خَلَلِ الْغُبَارِ (٢٣) عَوَابِسا

حَبُ السُّبَاعِ بكلِّ أَكْلفَ ضَيْغَمِ

آ خلل: وسط ] (٢٤) . العابس: الكالح. والأكلف (٢٠) : الأسد. ضَيْغُم: عضّاض (٢٦) .

١٣ - مِنْ كُلِّ مُسْتَرْخِي النِّجَادِ مُنَازِلٍ

يَسْمُو إَلَى الأقرانِ غَيْرِ مُقَلَّم

النجاد : حماثل السيف. والمُقَلِّم : الذي لا سلاحَ معه.

١٤ - فَهَزَمْنَ جَمْعَهُم وَأَفْلَتَ حاجبٌ

تَحْتَ العَجَاجةِ في الغُبَارِ الأَقْتُم

حاجب [ هذا الذي أفلت : وهو حاجب ] (۲۷) بن زُرارة (۲۸) . ويروى : فانفضٌ جمعُهم .

١٥ - ورَأُوا عُقابَهم المُدِلَّةَ أَصبحَتْ

نُبِذَتْ بِأَفْضَحِ (٢٩) ذي مخالِبَ جَهْضَم

(٢١) مشعلة النحور من الدم : امتلأت صدورُها من الدم . وفي اللسان : مُشْعَرة النحور . (٣٢) من م .

(٢٣) في م: من خلل العُجَاج

( ۲٤) من م .

(٢٥) في م: الأكلف: الذي فيه لون يخالف لونه. وفي المفضليات: الأكلف: الذي يخالط بياضه سواد.

(٢٦) والخبب: ضَرْبٌ من العَدْو. يقول: هذه الخيل تخرج من الغبار كالحة الوجوه، وهي تخبّ حبّب السباع بكل فارس كأنه أسد أكلف:

(۲۷) من م.

(٢٨) وكان رئيس بني تميم في يوم الجفار. والأقتم: الأسود.

(٢٩) في الديوان : بأغلب : أي بأسدٍ أغلب ، وهو الغليظ الرقبة ، شبَّه جيس قومه بني

العُقَاب : راية بني تميم (٢٠) . والأفضع : الذي في لونه شهبة تعلوها حمرة (٢١) وجَهْضَم : عظيم (٢٢) .

١٦ - أَقْصَدُنَ حُجُّرًا قَبْلَ ذلك والقَنا شُرَعٌ إليه وقد أَكَبَّ على الفَم

[ أَقْصَدْنَ : أَى قَتَلْنَ . وحُجْر : هو أَبو امرى القيس (٣٣ . شُرُع : عدودة (٣٤ ) ] (٣٥ ) .

١٧ - يَنْوى مِحَاوَلَةَ القِيَامِ وقد مضَتْ في مِخَارِص كُلِّ لَدْنٍ

المحاولة: الإرادة. والخُرْص (٣٦): طرف السنان. ولَهْذُم: حديد (٣٧).

١٨ - وبني نُمَيْرٍ قد لَقِينًا مِنْهِ مُ لِثَاتُها لِلْمَعْنَمِ لِثَاتُها لِلْمَعْنَمِ

أسد في جرأتهم وإقدامهم على الأعداء بالأسد - وقال: إن راية بني تميم ألقيت على الأرض بهذا الجيش.

وفي شرح ديوان زهير (٢٤): أفضح: يريد أصبح، والصبّح: بياض تعلوه حمرة - وفي شرح ديوان زهير (٢٤): أفضح: أي بجيش أفضح في لونه من السلام، أي أسود يعني الأسد، وفي المفضليات: بأفضح: الذي إذا قبض على وأبيض، والجَهْضَم: المنتفخ الجنين، وفي المفضليات: الجهضم: الذي إذا قبض على شيء مات مكانه من شدة قبضه.

(٣٠) كانت راية بني تميم على صورة العقاب ، وراية بني أسد على صورة الأسد . (٣٠) كانت راية بني تميم على صورة العقاب ، وراية بني أسد على صورة الأسد . (٣١) في م : والأفضح : الأبيض . وفي اللسان : والأفضح الأبيض وليس بشديد

البياض . والفضح : غبرة في طحلة يخالطها لون قبيح ، يكون في ألوان الإبل والحام . والأفضح : الأسد للونه وكذلك البعير ، وذلك من فضح اللون . قال أبو عمرو : سألت أعرابيًا عن الفضح فقال : هو لون اللحم المطبوخ . (٣٧) في م : والجهضم :

عظیم الرأس. (۳۳) و کان ملکا علی بنی أسد فقتلوه. (۳٤) فی ۱: مردودة.

(٣٥) من م. (٣٦) المخارص: الأسنة، والسنانُ يقال له خُرص.

(٣٧) في م: لَهْذَم: محدود. يقول: يريد ان يقوم فلا يقدر، وقد مضت فيه

[ تضبُّ: تسيل. لثاتُها: أى شهوةً للمغنم. هذا مثل يضرب للحريص على الشيء ] (٣٨) .

١٩ - فَدِهمْنَهُمْ دَهْماً بِكُلِّ طِيرَةِ
 ومُقَطِّع حَلَق الرِّحَالَةِ مِرْجَــم

ويروى: فدهَتُهُم. [ دَهِمنَهُم: أى غشينهم ] (٢٩). والطمر: الولَّاب (٤٠). [ والرِّحَالة: السرج من أدم. ومقطّع حَلَق ] (١١): أى يقطع الحزم من عِظَم جَوْفه (٢١) .

٠٠ - ولقد خبطن بني كِلاب خبطة المُتخبَم (٤٣) بدَعَائِم المُتَخَبَم

المُتَخَيَّم: موضع (11) المولد. أي ألصقنهم بأصل مولدهم (10).

٢١ – وسَلَقْنَ كَعْبًا قَبْلَ ذَلْكُ سَلْقَةً .

بقَّنًا تَعَاوَرَه الْأَكُفُّ مَقَـوَّم

سَلَقْنَ : [أى صِحْن عليهم] (١٤٦) : من قول الله (١٤٧) : سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد.

(٣٨) من م. وخيلا: فرسانا. وهو يريد باللئات: الأفواه. يقول: جاءوا تَضِبُّ لثانهم طمعًا في الغنيمة. وفي اللسان: جاء تضبُّ لثانه : يضربُ ذلك مثلا للحريص على الأمر. وأنشد بيت بشر هذا (ضب).

(٣٩) من م. ا(٤٠) في م: والطمرّة: السريعة من الحيل.

(٤١) من م.

(٢٤) يقول : إنه لشالة وَثْبِه يُقَطِّعُ حَلَق الرحالة .

(٢٤) في م: ألحقنهم.

(٤٤) فى شرح المفضليات : المتخيم : موضعهم الذى خَيَّمُوا به : أَى أَقَامُوا بِهُ وَبِنُوا الْخَيْمَةِ . وَبِنُو كَلاِب : حَيُّ مِن بِنِي عامر بن صعصعة .

(٥) يقول: رددناهم إلى بيوتهم منهزمين، وداستهم الخيلُ حتى ألصقتهم بدعاتم

(٤٦) من م. (٤٧) سورة الأحزاب، آية ١٩.

[ ويقال فيه أيضًا : سلقه : إذا طعنه فألقاه على رأسه ] (١٨) . حنى سَقَيْنَاهُمْ بِكُأْسٍ كالعَلْقَم [ الحسوات : جمع حسوة ؛ وهي ملء الفُّم ] (٢٠) . ٢٣ - قل للمشَلَّم وابْن هِنْدٍ بَعْدَه تَلْقَ الذي لاقَى العَدُو وتصطبح صبابَتُهَا كَطَعْمِ ٧٥ - تَحْبُو الْكتيبةَ حين تَقْتَرشُ (٥٢) القَنَا طَعْنًا كالْهَاب ولقد حَبُونا عامرًا من خَلفِه لم تُكُلُّم (٥٣) النِّسَار بطَعْنَـة ٧٧ - مرَّ السنانُ على اسْتِهِ فَترى بها مِنْ هَتْكِهِ ضَجَها (٥٥) كَشِدْقِ الأعْلَمِ

(٤٨) من م. وكعب: حيّ من بني عامر. تعاوَرَه الأكفُّ: تداوله. يقال: تعاورناه ضَرْبا: إذا ضربتَه أنتَ ثم صاحبك. ومقوّم: صفة للقَنَا.

(٤٩) من م. والأبيات من ١٩ - ٢١ منسوبة في الأصمعيات إلى سنان بن حارثة .

(٥٠) هذا البيت والبيتان بعده ليست في ع. والأبيات من هنا إلى آخر القصيدة ما عدا ٢٦، ٢٧ منسوبة في المفضليات إلى سنان بن أبي حارثة المرى. ورائم: فاعل، من رام. واستقدم: تقدم. يقول: إن كنت تُريدُ أن تنالَ من عِزّنا بِقتَالِنا فَتَقَدَّم - يَهَدّده بذلك. (٥١) ضرب الكأس مثلا لِما يلتى عدوهم منهم إذا قاتلوهم بذلك. (٥١) ضرب الكأس مثلا لِما يلتى عدوهم منهم إذا قاتلوهم

(٥٢) في م: نفترس. وتقترش: تتقارش؛ أي تتداخل ويقعُ بعضُها على بعض.

(٥٣) في ع: لم تُكتم. (٤٥) من م.

(٥٥) الضجم: عوج في الفيم وميل في الشدق ، وقد يكون عوجا في الشفة والذقن والعنق إلى أحد شقيه ، وقد يكون عوجا في الجراحات.

٢٨ - مِنَّا بِشَجْنَةَ والذَّنَابِ فَوَارِسُ وَعُتَائِدٍ مثلُ السَّوَادِ المُظْلِمِ (٥٦)
 ٢٩ - وبضَرْغَدٍ وعلى السُّديرةِ حاضِرٌ وبضَرْغَدٍ وعلى السُّديرةِ حاضِرٌ وبذى أمَّر حَرِيمُهم لم يُقْسَم وبذى أمَّر حَرِيمُهم لم يُقْسَم إنجزت بحمد الله تعالى ، ولها من العدد أربعة (٥٥) وعشرون بيتًا ] (٥٨).

<sup>(</sup>٥٦) هذا البيت والذي بعده ليسا في عه. وشجنة ، والذناب ، وعتائد ، وضَرْغد . . . أماكن .

<sup>(</sup>٥٧) انظر هامش رقم ٤٩. وهامش رقم ٥٠. وانظر المفضليات ١٤٩.

والأصمعيات ٢٠٨ . وياقوت : ٥ – ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥٨) من عـ .

### ٥ - قصيدة أمية بن أبي الصلت

وقال أُمَيَّةُ بن أبى الصَّلْت [ بن ربيعةً بن عُوْف بن عُقدة بن تَقيف (١) ، وهو قَسِيّ بن مُنسِّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عِكْرمة بن خَصَفَة بن قيس عيلان بن مُضَر بن نزار بن معدّ بن عدنان ] (٢) .

١- عرفْتُ الدارَ قد أَقُوت سِنيناً لِز تحللُ بها قطينا

[ القطين هنا: الساكن ] (٣)

٧ - أَذَعْنَ بها جوافلُ مُعْصِفات (١٠) كما تذرى المُلَمْلِمَةُ الطَّحونا (٥٠)

[ أَذَعْنَ : فَرَقَن (١) . الجوافل : الرياح السريعة المَرّ . معصفات بالتراب ] (٧) . الملمة : المطحنة العليا .

٣ - وسافرت الرياحُ بهنَّ عَصْرًا
 بأذيالِ يُرُحْنَ ويَغْتَدِينَا
 ٤ - فأبقيْنَ الطلُولَ محنياتٍ (٨)
 ثلاثا كالحمائم قد صلينا (٩)

<sup>«</sup> القصيدة في ديوانه : ٦٦ .

<sup>(</sup>١) في مختار الأغاني (١- ١٠): بن عقدة بن عَنزة بن قسي .

<sup>(</sup>٢) ليس في م. (٣) من البح.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: حوافل. وفي جه: حوافل. وفي هامشه: وأذرتها حوافل

معصفات. (٥) في اللسان: حجر علملم: مُدَمُلَك صلب مستدير.

<sup>(</sup>٦) في اللسان : أذاع بالشيء : ذهب به . ومنه بيت الكتاب : رَبْع قواء أذاع المعصراتُ به . أي أذهبَتهُ وطمست معالمه .

<sup>(</sup>٧) ليس في عـ. (٨) في م، ١، ب: ومحنيات. وفي الديوان: مخيبات.

<sup>(</sup>٩) في الديوان : قد بَلينا .

الطلول: آثار الديار. والمحنيات: الدَّوَادِي (١٠٠)، وهي الصبيان. والحائم: جمع حامة؛ شبه بها الأثاني صلين بالنار.

٥ - وآرِيًّا لعهد مربّتات (١١١)
 أطلن به الصفون إذا افتلينا

الآرِى : مرابط الحيل كالأوَاخى . مرّبتات : يقال : ربّتَه بمعنى ربّاه . والصفون : القيام على ثلاثة ] (١٢) . افتلين : أى فُطِمن (١٣) .

٦- فإِمَّا تسألي عَنِّي لُبَيْنِي (١٤)

وعن نسبى أُخَـبّرك اليقينا

لبيني: اسم امرأة [ من بني مصعب ] (١٥٠) ، تصغير لبني .

٧- فإنّا للنّبيت أبا وأُمّا وأجدادا سَمَوْا في الأقدمينا (١٦)
 ٨- فإنّا للنّبيت (١٧) ، أبي قَسِي لنصور بن يقدم الأقدمينا (١٨)

هو قَسِيّ بن منبه بن النّبيت بن منصور بن يقدم. وقسيّ : هو ثفيف (١٩)

<sup>(</sup>١٠) في اللسان: الدَّوَادي: آثار أراجيح الصبيان، واحدتها دوداة. وفي عـ: محنيات الأوازي.

<sup>(</sup>۱۱) فی الدیوان : وارباً بعهد مُرَندات . . وفی جـ : لعهد من نبات وفی ا ، ب : مرببات . وربَّبَه بمعنی ربَّاه ، كذا فيها .

<sup>(</sup>١٠٢) ليس في ١.

<sup>(</sup>١٣) في عـ: الآرى : المذاود. والصافن : الفرس الرافع سنبك رجليه وافتلين : اتخذن أفيلا. والأَفِيل : الفصيل. (١٤) في عـ: لتبنى ! ، وفي جـ: لُبيْنًا .

وأمامه: ن: أي في نسخة .

<sup>(</sup>١٧) في م ، ١: فإني . وفي م : للنبيه . (١٨) رسمت في ج : القدمينا .

<sup>(</sup>١٩) هذا من ع. وفي بقية النسخ: النبيه: يعنى منبه بن مصعب، وهو جدُّه، ، كنيته أبو قسىً، وهو أوَّل مَنْ جمع بين الأختين.

٩ - الأفصى عصمة الهاللَّاكِ أَفْصى على أفصى بن دُعميّ بُنينا (٢٠) ٠١ - ورِثْنَا المجلدَ عن كُبَرَا (٢١) نِزَارِ فَـأُوْرَثْنَا ١١ - وكُنَّا حيثُ قبد علمَتْ مَعَدُّ حيث سارُوا ١٢ - بَوجٌ وَهَى عُبْرِى وطَلْعُ (٢٣) تَخَالُ سواد

بوج الأيكة (٢٤) تلتف التفاف العضاه. العبرى-: السِّدْر الذي ينبت على الأنهار،

وقيل: إنه البرّى.

١٣ - فأَلَقْينَا بساحتها حُــــُلُولاً للاقامة 18- فأنبَتنا خضارِمَ فاخراتٍ كون نتاجُها ١٥ - وأرصَدْنا لريْبِ الدهر جُرْداً (٢٥) وماذبا

(۲۰۰) بعده في الديوان:

ودُعمي به يُكنَّي إياد اليه نسبي كما تعلمينا

(۲۱۱) في ع ، ١: كبرى . وكُبرى "أصلها كبراء .

(٢٢) في الديوان : البنينا .

(١٣) في الديوان : تنوح وقُل تُولَّت مدبرات . وفي هامش جدين السطور كذلك . وفي

.: بوج وهي غزى . وفي اللسان : العُبري - من السدر : ما نبت على عبر النهر وعظم .

وقيل: مالا ساق له منه.

(٢٤) هذا في ع. وفي م، ١، ب: الأيكة: الشجر الملتف. والعَرِين: بيت

(٢٥) في الديوان: ... لحرب الدهر جردا تكون متونها حصنا حصينا

[اللُّهموم: كثير الجّري (٢٦). والماذي: الدرع اللِّينة ، تشبُّه بالماذي الذي هو (YV) [ , Just ]

١٦ - وخَطَّيًا كأَشْطِان ١٧ – فتخبرك القبــائلُ مِنْ معَدُّ 

السعاية: واحدة المساعى، وهي المفاخر.

١٨ – بأنَّا النازلون بكلِّ الضاربُون إذا ۱۹ – وأنا المانعون <sup>(۳۰)</sup> اذا أَرَدْنا وأنا العاطفون اذا الحامِلُون إذا أَناخَتْ

خطوب في

٢١ - وأنَّا الرافِعونَ علي مَعَـدّ

في المكارم ما عُلِينا (٢١) ٢٢ - أَكفًّا في المكارم قدَّمَتُهـ

قرونٌ أورثَتْ منا قرونا

(٢٦) في اللسان: اللُّهُموم: الجواد من الناس والخيل. (٢٧) ليس في ع.

(٢٨) الخطى: الرمع المنسوب إلى الخط. والأشطان: جمع شَطَن: الحبل. والركية: البئر، وجمعه ركايا. وبعد البيت في الديوان:

وفتيانا يَروْن القتلَ مَجْدًا وشِيبًا في الحروبِ مجرَّبينا

(٢٩) في ع: وأنا العاطفون إذا دُعينا - فجمع بين صدر هذا البيت وعجز البيت التالي . وفي هامش ب : ن : وأنا المقبلون . . ثم ذكر البيت الذي بعده بصدره وعجز هذا البيت بعد رقم ٢٠ .

(٣٠) في ب، جه: المتعمون. وفي هامش ب: ن: المانعون.

. (٣١) في م: ما بقينا .

٢٢ - نُشَرِدُ بِالمُحَافِةِ مَنْ تأَبِي (٢٢) ويُعطينا المقادة مَنْ يَلِينا ويُعطينا المقادة مَنْ يَلِينا ويُعطينا المقادة مَنْ يَلِينا ورَايَلَت المُهنَّدَة الجُفُونَ الدَّارِعِينا (٣٥) يكث على الوجوهِ الدَّارِعِينا (٣٥) يكث على الوجوهِ الدَّارِعِينا (٣٥) ليكث على الوجوهِ الدَّارِعِينا (٣٥) وكانوا بالرّبابَةِ (٣٦) قاطِنينا وكانوا بالرّبابَةِ (٣٦) قاطِنينا بنَحْلة عين أن وَسَقَ الوَضِينا (٢٨) بنَحْلة حين أن وَسَقَ الوَضِينا (٢٨) وعم وقبق المَنْ وسَقَ الوَضِينا (٢٨) وعم وسق : جم المُنْ المَنْ وسَقَ الوَضِينا (٢٨) وعم ووسق : جم المُنْ المَنْ وسَقَ الوَضِينا (٣٨) وعم ووسق : جم المُنْ المَنْ وسَقَ الوَضِينا (٣٨) وعم ووسق : جم وسق :

أبو رِغال : هو دليلُ الحبشة [ إلى الكعبة ] (٢٩٠) . ونخلة : اسم موضع ووسق : جمع . والوضين : حزام الرحل . وهو كناية عن الحموع التي أقبل فيها (٠٠٠) .

٢٨ - وردُّوا خَيْلَ تُبَع في قُدَيْدٍ
 وسارُوا للعراقِ مُشرِّقِينا

٧٩ - وبُدِّلَت المساكِن من إيادٍ كنانةُ بعــد ما كانوا القَطِينا

(٣٢) في م: مَنْ نآنا . وفي ج ، والديوان : من أتانا .

(٣٣) في الديوان : غلّس . وفي هامش ب : ن : غلس . وفي ع : عسكر في المنايا .

والمهندة : السيوف. وجفونها : أغادها.

(٣٤) في ع : وكان ضَرْباً .

(٣٥) الدارع: لابس الدرع.

(٣٦) في جه: بالرباية - ولم نقف عليها . وفي الديوان : وكانوا للقبائل قاهرينا .

(٣٧) في م ، ١ : السبيّ . وفي ن : السبي ، وفي هامشه : ن : السبي . والمثبت في

ج ، ع . وفي الديوان : الرئيس .

(٣٨) في الديوان ، ع : الوطينا .

(٣٩) ليس في ١. (٤٠) الشرح كله ليس في ع.

٢٠٠ نسير بمعشر قوم لقوم لقوم آخرينا (١١)
 وحَــلُوا دارَ قوم آخرينا (١١)
 إغرت بحمد الله ، ولها من العدد تسعة وعشرون (٢١) بيتًا ] (٣٠)

(٤١) في عن : تسير بمعشر . وفي ب : نسير لمعشر . وفي هامش ب : ن : وندخل دار

قوم آخرينا. وبعده في الديوان: وأنا الشاربون الماءَ صَفُواً ويشرب غيرنا كدراً وطينا

وقد سبق هذا البيت لعمرو بن كلثوم صفحة ١٩٩٥

(٤٢) البيت السابع لم يرد في عر وانظر رقم ٢٠ صفحة ٢٠٩.

(٤٣) من عه.

## ٣ - قصيدة خِداش بن زُهَيْر \*

وقال خِدَاش بن زُهِیْر بن ربیعة [ بن عمرو بن عامر بن ربیعة ] (۱) بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن [ بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قَیْس عَیْلان بن مُضَر بن نِزَار بن معدّ بن عَدْنَان ] (۲) :

١ - أمِنْ رَسْمِ أَطلالٍ بتُوضحَ كالسَّطْرِ فراييةِ الجَفْرِ فراييةِ الجَفْرِ

رَسْم كُلِّ شَيْء: أَثْرُه. وتوضع، وماشن، وشعْر - كل هذه مواضع (٣).

٧ - إلى النَّخْلِ فالعَرْجَيْن حَوْل سُويقَة اللَّهِم الجوازئ والعُفْرِ تَأْنَسْنَ (١) في الأَدم الجوازئ والعُفْرِ

[كل هذه مواضع ] (٥) . تأنسن : أى ليس فيها أنيس معهن (١) . والجوازئ : التي قد اجتزأت (٧) بالرطب من [ الكلا ] (٨) عن الماء . والعُفْر : الغبر (٩) كالتراب .

٣ - قِفَار وقد تَرْعَى بها أُمُّ رَافع (١٠) مَذَانِبُها بين الأسلّة والصَّخْرِ

« قال خداش هذه القصيدة في يوم شُواحِط ، وهو يوم لبني محارب بن خصفة على بني عامر بن صعصعة .

(١) ليس في ب

(٢) من عه : وبدلها في الأصول الأخرى : العامري .

(٣) في م - بدل هذا : هذه كلُّها أماكن . وفي جد : الحفر - بالخاء - بدل الجفر .

(٤) في م: تأنس. (٥) من م.

(٦) في ا: فيهن.

(V) في ج ، ع : اجترَت .

(٨) ليس في جر.

(٩) في عد: العفر: البيض من الوعل: واحدها أعفر.

(١٠) في عه: أم واقع ..... مذانيه .

أم رافع: امرأة. والمذانب: مسايل الماء. والأسلة - جمع أسيل (١١): وهي الأودية.

٤ - وإذ هى خَوْدٌ كالوَذِيلة بادِنٌ
 أسيلة ما يُبْدُو من الجَيْبِ والنَّحْر

الأسيل: الحسن (١٢) المستوى. والوذيلة (١٣): مرآة الفضة.

٥ - كمُغْزلةٍ تَقْرو بحَوْمَلِ شادنا
 ضئيلَ البُغَامِ (١٤) غَيْرَ طفلِ ولا جَأْدِ

مُغزلة: معها غزال. تقرو: تتبع، و [ترعى](١٥٠). [شادن: قد اشتدّ وقوى](١٦٠). والبغام: [الصوت]. والجأر، الضخم(١٧٠).

٦ طباها من النائاتِ أو صهواتها
 مَدافع جو (١٨) فالنواصف فالحتر (١٩)

طباها : دعاها . والنانات : أرض . والصهوة : ما ارتفع . والمدافع : مسايل الماء . وجو ، والنواصف ، والختر : مواضع .

٧ - إذا الشمسُ كانت رَتْوَةً من حجابِها تَقَتْهَا بَأَطرافِ الأراك وبالسِّدْر

رتوة : قريبة . وحجابها : موضع كناسها . وتقبها : أى اتّقَتْها . [ والرَّتُوة : قَدْر الرمية . وقيل الخطوة ] (٢٠٠) .

(١١) في م، ج: جمع سليل.

(١٢) في م: الأسيلة: الطويلة. (١٣) في م: الوذيلة: المرآة، والقطعة من الفضة. والمثبت في ١، ب، ج أيضًا.

(١٤) في ب : الثغاء .

(١٥) من عه. (١٦) من م.

(١٧) في م: الجار-: الصغير أيضاً. والمثبت في اللسان أيضاً.

(١٨) في عـ: مدافع حق. (١٩) في م: فالحتر- بالحاء المهملة.

· ۲۰) من ام .

٨ - فيا راكِيًا إمَّا عرضْتَ فبلِّغَنْ
 عُقيْ لاً إذا لاقَبْتَها وأبا بكر

عُقَيل بن كعب بن ربيعة بن عامر (٢١) بن صعصعة ، وأبو بكر بن كلاب [ بن ربيعة ] (٢٢) و أيضا ] (٢٢) .

9 - بأنكم مِنْ خَيْر قوم لقومكم عَلَى أَنَّ قولا في المجالس كالهـُجْرِ (٢٤)

١٠ - دَعُوا جانبًا إِنَا سَنتَرَكُ جانبا

الكم واسعًا بين اليمامة والقَهْر (٢٥)

۱۱ – كأنكُم خــبرتمُ (۲۲) أو علمتُم موالينا ممن ينــامُ ولا يَسرى

۱۷ – كَذَبْتُم وبيتِ اللهِ حتى تُعَالجوا قوادمَ حَرْبِ لا تلينُ ولا تَمْرى

قوادم (۲۷) حَرْبٍ: شبّه بقوادم الناقة ، وهما المقدمان من ضروعها ؛ فشبّه به الحرب إذا درّت بالدم.

<sup>(</sup>٢١) في عن علس . وفي م: وهي قبيلة .

ه والمثبت في الإكمال (٢- ١٤٤) أيضاً.

<sup>(</sup>۲۲) من م. (۲۳) من ۱، ج.

<sup>(</sup>٢٤) الهجر: القبيح من الكلام.

<sup>(</sup>٢٥) في م: سنترل والمثبت في ١، ب، ج. وفي ياقوت:

دعوا جانبي إلى سأنزل جانبا . . . . . والقهر : أسافل الحجاز ثما يلي نجدا من قبَل الطائف . وبعده في ا – وعليه علامة الصحة :

أُغرَّكُم من قومكُم عدَدُ الحصى وأن الفضول في رؤاسٍ وفي وَبر

<sup>(</sup>٢٦) في ا: جزتم. وفي ب: جزتم. وفي هامشه: ن: كأنكم خيرتم. . .

<sup>(</sup>٧٧) في م: القوادم: شبه المقدَّمات من الضرع بالحرب إذا درَّت بالدم.

۱۳ - ونركبُ خَيْلاً لا هَوَادة بَيْنَها (۲۸) ونَعْضِى الرماحَ بالضّياطرةِ الحُمْرِ (۲۹)

الضَّيْطَرَى: العريض الجنبين . يعني يتخذونها عصيا (٣٠٠) .

١٤ - فلَسْنَا بوقًافِينَ عُصْلٍ (٣١) رِمَاحُنا

ولَسْنَا بصدَّافِين عن غَايةِ التَّجْرِ

الأعصل: الأعوج. غاية التجر<sup>(٣٢)</sup>: حيث يُباع الخمر. [والتجار: تجار الخمر] (٣٢٠).

10 - وإِنَّا لَمِنْ قوم كَرَام أَعزَةٍ إِذَا لَمِنْ قوم كَرَام أَعزَةٍ الْحَلَ بَفُرْسَانَهَا تَجْرِى الْحَالَ الْحَلَ الْمُلِلَ الْحَلَى الْمُلَودِ والنَّمْرِ والنَّمْرِ

الأساود: الأحناش. والنُّمر: واحد النمار والنمور (٣٥).

<sup>(</sup>۲۸) في ١: بعدها.

<sup>(</sup>٢٩) في ب : ونعصى بالرمح الضياطرة الحُمر . وفي هامشه ن : ونعصى الرماح . . . كما اثبتنا . وفي اللسان : وتركب . . . وتشقى الرماح . . . قال : قال ابن سيده : بجوز أن يكون عنى أن الرماح تشقى بهم ، أى أنهم لا يحسنون حَمْلها ولا الطعْنَ بها ، وبجوزُ أن يكون على القلب . أى تشقى الضياطرة الحمر بالرماح . يعنى أنهم يقتلون بها . والهوادة : الصالحة والموادعة . والضياطرة : الضخام الذي لا غناء عندهم ( اللسان - ضطر) . أن شرب به ونطعن . وفي م : الضّيْطر : اللئم ، والضخم . ونعصى بالرمح : أى صرب به ونطعن . (٣١) في ب : عضل .

<sup>(</sup>٣٢) في اللسان: غاية الخمَّار: خرقة يرفعها . والغاية: الراية، ويقال: إنَّ صاحبَ الخمر كانت له راية يرفعها ليُعرفَ أنه بائع خمر. ويقال يريد بقوله: غاية . التاجر: أنها غاية متاعه في الجودة . (٣٣) ليس في م .

<sup>(</sup>٣٤) في م: ونحن إذا ما الخَيْلُ...

<sup>(</sup>٣٥) هذا في م. وفي عـ : النُّمر جماع النَّمر ، وهي النمار والنمور. وفي جـ : النمر .

١٧ - [٥٩] لَعَمْرِي لَقَدَ أَخْبُثُتُما حِينَ قُلْتُما لنا العِزُّ وَالمُولِي فَأَسْرَعَتُها نَفْرِي

المولى: الحليف. والنفر: الافتخار، وهو المنافرة من المفاخرة، [ وهو الاستنفار أيضًا ] (٣٦).

١٨ - أَبِي فَارْسُ الضَّحْيَاءِ عَمْرُو بنُ عِامِرِ أَبِي الذَّمَّ (٣٧) واختارَ الوفاءَ على الغَدْرِ

١٩ - وإِني لأَشْقَى الناسِ إِن كنتُ غارِمًا لعاقبة قَتْ لى خُزَيمة والخُضْر

الخُضْر<sup>(٣٨)</sup> : مِنْ مُحَارِب ؛ أى لا أغرم قَتْلاهم . وعاقبة : موضع .

۲۰ أكلُّفُ قَتْلَى معشَرٍ لستُ منهم
 ولا أنا مولاهم ولا نصرهُم نَصْرى

[ المولى : ابن العم ، ويطلق على غيره ] (٣٩) .

٢١ - يقولون دَعْ مولاك تأكله باطلا

ودَعْ عَنْكَ مَا جَرَّتْ بَجِيلَةٌ مِنْ عُسْرِ (١٠)

٢٢ - أُكلَّف قَتْلَى العِيصِ عِيصِ شُواحِطٍ

وَذِلكَ أَمُّو لا يتَفَى لكم قِدْرِي

وهي النمار والنمور. والأساود جمع أسود ، وهي الحيات.

(۳۹) من ع.

(٣٧) في م : الذلّ . وفارس الضحياء : عمرو بن عامر ، وهو جدّ خداش والضحياء فرسه . والبيت في الشعر والشعراء ٦٢٩ وفي اللآلئ : ٧٠٢ أيضاً .

(٣٨) في الإكال : خُصْر : بنو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن خَصَفة بن قيس بن عيلان . وقيل لهم الخُصْر ، يريدون خُصْر الجلود من اللؤم . ويقال : بنو محارب الأم العرب .

(٣٩) ليس في ١، ج، عه.

(٤٠) في عه: عمر. وفي ن: غر. وفي جه: غرى ، وتحتها: عسر.

العيص وشُواحط: موضعان. وقوله: لا يثقّى (١٠) لكم: من الأثافي، وهو مثّلُ ضم به (٢٠).

٣٧ - وقَتْلَى أَجَرَّتُها فوارسُ نَاشِبٍ
 بأزْنُم خِرْصَان الرُّدَينِيَّةِ السُّمْرِ
 ناشب: من بنى ذُبْيان. وأزنم: موضع. [الخرْص: الرُّمْج] (٢٠).
 ٢٤ - فيا أَخَوَيْنَا مِنْ أَبِينَا وأُمَّنَا

إِلَيكم إليكم لا سبيلَ إلى جَسْر (١٤١)

يريد جَسْر بن مُحَارِب ؛ أي لا سبيلَ إليهم .

[ نجزت بحمد الله تعالى ، ولها من العدد أربعة وعشرون بيتا ] (٥٠) .

<sup>(</sup>٤١) ثُفّى القِدْر وأثفاها : جعلها على الأثافي ، وثَفَيْتُها : وضعتها على الأثافي . ومنه : وذاك صَنِيعٌ لم تُثَفَّ له قِدْرى .

<sup>(</sup>٤٢) هذا الشرح كله ليس في ج.

<sup>(</sup>٤٣) من عـ .

<sup>(</sup>٤٤) فيا أخوينا: يعنى بنى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وبنى أبى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وذلك أنها بعد يوم شُواحط أرادا أن يميلا على حلفاء بنى عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة رمط خداش . وهؤلاء الحلفاء هم بنو جسر من بنى محارب بن خصفة وكانوا قد خرجوا على سائر بنى محارب بن خصفة وحالفوا رهط خداش ، فنعهم خداش ، وحذر بنى عقيل ولبى أبى بكر بن كلاب عاقبة فعلهم ، وأنه فاعل بهم ما فعل جدُّه من اختيار الوفاء والموت على العَدْر والمذمَّة الباقية ، فهو مقاتلهم إن فعلوا وعدَّوا على حلفائه (ابن سلام ١٢٠).

<sup>(</sup>٥٤) من عه.

#### ٧ - قصيدة النمر بن تؤلَّب \*

وقال النمر بن تَوْلب بن زهير بن أقيش (١) بن عبيد (٢) بن عوف ، وهو عُكل بن عبد مناة بن أُدّ بن طابخة بن الياس بن مُضَر :

١ - تأبّد مِنْ أَطلالِ عَمْرة (٣) مَأْسَلُ
 وقد أَقفَرتْ منها شَرَاءُ فَي ذَبُلُ

تأبّد: توحَّش (1) والأوابد: الوَحْش ومأْسَل ، وشراء ، ويَذَبُّل : مواضع . ٢ - فَبَرْقَةُ أَرْمَامٍ فَجَنْبًا مُتالع فَوَادِى سَلِيل فالندى فأَثْجَل (٥) فَوَادِى سَلِيل فالندى فأَثْجَل (٥) ٣ - ومنها بأعراضِ المَحَاضِر دِمْنَة (٦) ومنها بأعراضِ المَحَاضِر دِمْنَة (٦) ومنها بأعراضِ المَحَاضِر دِمْنَة (٦)

<sup>(</sup>١) في م، والجزانة (١- ٩١١): قيس.

<sup>(</sup>٢) في م: عبيدة والمثبت في ا ، ب ، عروفي الاستيعاب ١٥٣١ : ابن عبد كعب ، أو عبد عوف ، أو عبد بن عوف . قال : وعوف هو عكل .

<sup>(</sup>٣) في منهي الطلب: من أطلال جمرة.

<sup>(</sup>٤) في م: تأبُّد: أوحش ليريد صار موحشا.

<sup>(</sup>٥) فى منهى الطلب: فأنْلَجل - وهو موضع قريب من معدن النقرة قريب من ماوان وأريك وهو بوزن أفعل ، ويروى بكسر الهمزة وياء - عن نصر كله - قاله ناقوت .

<sup>(</sup>٦) في جـ: دمية . (٧) في منهى الطلب: المتلهمّة . -

إِنَّاةٌ عليها لؤلؤٌ وزَبْرْجَـدٌ
 وَنَظْمٌ كأجواز الجَرَادِ مُفَصَّـلُ

أَنَاةٌ : بطيئة (٨) القيام . وأجواز الجراد : ظهورها (٩) . يريد الجواهر .

٥ - يُربُّبُها (١٠) الترعيبُ والمحضُ (١١) خِلْفَةً

ومِسْكٌ وكافورٌ ولُبْنَى تأكّلُ

يُرَبِّها : يَغْذُوها ويُنْبِتُها . والترعيب : قطع السنام ، واحدتها تَرْعيبة ورُعبوبة . وقوله خلفةً : أى يكر عليها واحد بعد صاحبه (١٢) . [ ومنه قول زهير (١٣) : يمشين خلفة ] (١٤) ولنني : شجرة لها لبن كالعسل .

- رَ يُشَنُّ عليها الزعفرانُ كأنما دَمُّ قارتُ تُعْلَى بهِ ثَم تُغْسَلُ (١٥) دَمُّ قارتُ تُعْلَى بهِ ثُم تُغْسَلُ (١٥)

يُشَنُّ : أَى يُصِبُّ ، [ يقال إذا شَنَّ الرجلُ الدُّرْع ، أَى لَبِسها وسَنَّها ] (١٦) وقارت : أَى حامد (١٧) . تعلى به : أَى تُطْلَى به هاهنا .

(٨) في منتهى الطلب: متأنيّة بطيئة. (٩) في م: أوساطها.

(١٠) في ا: يزينها. وفي منتهى الطلب: تربيها.

(11) المحض: هو اللبن الخالص. وفي منهى الطلب: المحض - بالخاء المعجمة.

وفي اللسان: استمخض اللبن: لم يكد يخرج زبده ، وهو من أطيب اللبن . لأن زبدة استملك فيه .

(۱۲) وفى منهى الطلب: الخلفة: كل شيء يكون بعد شيء. واللبني: هي الميعة من الطيب. ويقال للدخنة إذا وضعت على النار: قد تأكلت. وفي جر، ب: شجرات كالعسل. (۱۳) من بيب لزهير تقدم صفحة ١٥٤:

بها العِيْنُ والآرام يمشين خلفةً وأطلاؤها ينهضن من كل مَجْتُم

(١٤) من عـ.

(١٥) في عـ: ثم يغسل وفي هامشه: ويروى: ثم تغسل. وفي جـ: ثم يعيل. والمثبت في اللسان أيضًا – قرت.

(47) من عد وفي اللسان: وشَنَّ عليه درْعَه ، ولا يقال: سنَّها .

(۱۷) في اللسان: دم قارت: قد يبس بين الجلد واللحم. وفي منهى الطلب: قارت - بالباء.

٧ - سواء عليها الشيخُ لم تَدْر ما الصبا اذا ما رأَتُه والألُوفُ المُقتَّـــلُ

الأُلُونُ : الذي يألفُ النساءَ ويألَفْنَهُ (١٨) . والمقتّلُ : الغَزل . [ فهي لم تعرف هذا . يصفُها بالعفاف والحلم والرزانة ] (١٩) .

٨ - وكم دونها مِنْ رُكُن (٢٠) طَوْدٍ ومَهْمَةٍ وماءً على أطرافِه (٢١) الذئبُ يَعْسلُ

الطود: الجبل. والمهمّة: البريّة. والعَسَلان: سير الذئب (٢٢)

 ٩ - ودَسَّتْ رسولاً من بَعِيدِ جنَّهُمُ واسألهم ما

[ بآية : أي بعلامة ] (٢٣) . ما تموَّلوا : أي ما أفادوا من المال .

١٠ - فحيَّت مِنْ شُحطِ (٢١) فخيرٌ حديثُنا

يأمن الأيام إلاً

١١ – لعَمْري لقد أنكرتُ نَفْسي ورَابَني مع الشَّيْبِ أَبْدَالِي التي أُتبدَّلُ (٢٥)

<sup>(</sup>١٨) في ١: ويألفنه للغزل.

<sup>(</sup>١٩) من م. وفي منهى الطلب: سواء عليها الشيخ والفتي من عفافها.

<sup>(</sup>۲۰) في منتهى الطلب: من كل طود.

<sup>(</sup>٢١) في ١: وماءٍ على أحواظه. وفي عـ: وماءٍ لدى أحواضه.

<sup>(</sup>٢٢) الشرح كله من غ.

<sup>(</sup>۲۳) من عه .

<sup>(</sup>٢٤) في إ ، ومنهى الطلب: عن شحط . . المضلل والشحط ؛ البعد . (٢٥) في عد: أَبْدَالَى الذِّينَ أَبِدًالَى وفي اللَّسَانَ : بِدُلُ الشِّيءَ ، وبَدُنَّهُ ، وبِدَيلة :

الخلف منه ، وجمعه أبدال . وفي المعمرين : أبدالي الذي أتبدُّل .

۱۲ – فُضُولٌ أراها في أَدِيميَ بعدما يكون كَفَاف اللَّحْمِ أَو هو أَفْضَلُ<sup>(٢٦)</sup> ۱۳ – كأن مِحَطًّا في يَدَى حارثيةٍ

صَنَاعٍ عَلَتْ مِنَّى به الجلْدَ مِنْ عَلُ

يقول: رابتني هذه الفضُول والتغضُّن في جلدي - وهو الانقباضُ ، بعد ما كان مكتنزاً كفافا ، أو هو أفضل من الكفاف . [يقول: إنَّ لحمه كان كثيرا كفاف الجلّد ، فلما هزل اضطرب جلْدُه ] (۲۷) ، والمحطّ : الذي يُحطّ به الأدم . وأراد بالحارثية (۲۸) النسبة إلى الحارث بن كعب ، لأنهم أهلُ أدم . وقوله : مِنْ عَلُ (۲۱) : يريد العلو والارتفاع . [والصناع : المرأةُ الحاذِقةُ تعملُ الشيء . يقال : امرأة صَناع ، ولا يقال : رجل صَنَاع ، ولكن يقال : رجل صَنَاع ،

# 18 - وقَوْلَى إذا ما غاب يوما (٣١) بَعِيرُهم يُوبَ المنخَّلُ لَيُوبَ المنخَّلُ

[ ويروى : المخيّل . ويروى : إذا ما أطلقوا عن أسيرهم ] (٣١) : يقول : وأنكرْت قولى : يلاقونه . وقوله : يلاقونه : المعنى لا يلاقونه . والمنخّل : هو القارظ (٣٣) العَنْزِيّ من

(٣٦) في منتهى الطلب ، واللسان : أو هو أجمل . والفضول : التغضّن في الجلد ، وكان قبل ذلك الجلد كفاف اللحم ، وفي اللسان : يُقالُ : فلان لحمه كفاف لأديمه : إذا امتلأ جلده من لحمه ، وأنشد بيت النمر هذا . وقال : أراد بالغضون تغضُّن جلده لِكِبره بعد ماكان مكتبز اللحم ، وكان الجلدُ ممتدا مع اللحم لا يفضُل عنه .

(۲۷) من م

(۲۸) في ع: وأراد بالحارثية أن أهل نجران أصحابُ أدم. وفي اللسان: المحط - بالكسر: الذي يوشم به. ويقال: هو الحديدة التي تكون مع الخرَّازِين ينقشون بها الأديم. وأنشد بيت النمر هذا. (۲۹) في م: من علُ أي من أعلى

(۳۰) من عه (۳۱) فی منهی الطلب: إذا ما أطلقوا عن بعیرهم تلاقونه . . . (۳۲) من عه .

(٣٣) في منهي الطلب: المنخّل: أحد القارظين. أي: وممارابني قولي هذا.

بنى عنزة . يضرَبُ به المثلُ فيمن لا يُرجَى إيابُه . وهو رجل (٣٤) خرج يحتنى القرَظ فلم يُسمع له خَبْرٌ ، وفيه يقول الشاعر (٣٥) :

فَرَجِّى الخيرَ وانتظِرى إيابى إذا القَارِظُ العَنْزِيُّ آبا والمندل: رجل غزا في مائةٍ من قومه فلم يرجع منهم أحد] (٢٦). واضحى ولم يذهَبْ بَعيرى غربةً

وأَشْوِى الذي أُشوى ولا أَتحلَّلُ (٣٧)

أضحى : أعطش . والغربة : من الاغتراب . وأشوى (٣٨) : أعطى . ولا أتحلّل : أى لا أقول إن شاء الله .

١٦ – وظَلْعِي (٣٩) ولم أُكْسَرُ وأَنَّ ظَعِينَتِي (٤٠)

تلفُّ بَنِيهَا في البجادِ (١١) وأَعْزَلُ

يقول : ورايني أَنْ أَظُلِعَ إِذَا مَشَيْتُ وَلَسَتُ بَكُسُورَ ، وَأَنَّ زُوجَتِي تُدُنِّى بَنِهَا وَتُبْعَدَنَى عِن ذَلِك . ويروى : في الدِّيَارِ وأُعزِلُ .

١٧ - ودَهرى فيكفيني القليلُ وأَنّني أَوْبُ إذا ما شِبْتُ لا أَتعلَّلُ

يقول : ممارابني (٢١) أنَّ القليل يكفيني ، وأنى أرجعُ إذا رجعتُ إلى غير متعلّل . يأكل (٣٤) في عد : وله حديث عجيب طويل .

(٣٥) البيت منسوب لبشر في اللسان - يقوله لابنته عند الموت (قرظ)

٣٦) من عد . الطلب :

فيضحى قريبا غير ذاهب غربة وأرسل أيمانى ولا أتحلل

(٣٨) في ع: وأشوى: أخطئ ؛ أي وأخطئ ولا أتحلّل . وفي اللسان : أشواهم : أعطاهم لحما طريا يشتوون منه . ورماه فأشوه ؛ أي أصاب شواه ولم يصب مقتله ، ثم استعمل في كلّ من أخطأ غرضا وإن لم يكن له شوى ولا مقتل .

(٣٩) في ١: وضلعي. وفي جرب فضلعي.

(٤٠) في المعمرين: ... وأنَّ حليلتي تَحْوِزُ بَنيهَا في الفراش وأعْزَلُ

(٤١) في منهى الطلب في الدثار . . . (٤٢) في ١ : هالتي .

ويشرب ولا يمل الكبر (٣٠) . ويروى : وزُهْدى (٢٠) فيكفيني اليسير . ويروى : أنام (٢٠) إذ ١٨ – وكنتُ صَفِيَّ النَّفسِ لا شيءَ دونه فقد كدْتُ من إقْصَاحبيبي أَذْهَلُ (٥٠) ١٩ - بطيءٌ عن الداعِي فلستُ بآخِذِ سِلاحِي إِلَيه مثل ما كنتُ أَفْعَلُ [٦٠] ٢٠ - تدارك ما قُبْلَ الشبابِ وبعدَه (٤٦) حوادتُ أيام تضرُّ (٤٧) ٢١ – يودُّ الفتي طولَ السلامةِ والغنِي (٤٨) فكيف ترى طُولَ السلامةِ يَفْعَلُ ينوء إذاً رام القيام ويُحْمَلُ (٤٩) ٢٣ - دعاني الغواني عمَّهنَّ وخِلْتُنجي (٠٠) لى اسم فما أَدعَى به وهو أوَّلُ (٤٣) في م: إذا ما أبت ... وأني أرجع - إذا رجعت - غير متعلّل بأكل (٤٤) وهي الرواية في المعمّرين. ولا يشرب ولا بمال. (٤٥) في منهى الطلب: لا أستزيدُها فقد كدت من إقصاء جنيي . . . وفي عد: وكيف صفي . . . وفي م: فقد صرت من إقصا . . . وأقصى الرجل : باعده. (٤٦) في منهى الطلب: ما بعد الشباب وقبله. (٤٧) في منهي الطلب ، والصناعتين : تمرّ وأغفل. (٤٨) في منهى الطلب ، واللآلئ : جاهدا . وفي المعمرين : يحبُّ الفتي . وفيه : ويروى بعد هذا في غير رواية أبي حاتم: ﴿ يُرِدُّ الفِّتِي بَعَدُ اعْتَدَالُ وَصَحَّةٍ ﴾ (٤٩) في منهي الطلب والمعمرين ، م: يود الفتي . . . وهذا البيت ساقط في ا . ع. وانظر الهامش السابق. (٥٠) في المعمرين: وتسميتي شيخا وقد كان قبله . . . فلا . . . وفي هامش عـ :

وقبل ذالي . . .

يقول : كان اسمى عندهن ابن عم ، فصرت أدعى بعم .

٢٤ - وقد كنتُ لا تُشوى سهامي رميَّةً

فقد جعلَت تُشْوِى سهامى (٥١) وتنصل (٥٢) ٢٥ - رأت (٥٣) أُمَّنا كِيصا يُلفِّفُ وطْبَهُ

إلى الأنس البادين وهو مُرمَّل (١٥)

الكِيص : الذي ينزلُ وحْدَه (٥٠٠) . والأنس البادون : أهله . والوطْبُ : وَطْبِ اللَّهِن . والمزمَّل: المغَطَّى.

٢٦ - فلم رأته أمنا هان وَجْدُها

وقالت أبونا هكذا سوف (٥٦) يفعلُ

۲۷ - فجاءت له حَرْدٌ إليَّ كأنما (٥٧)

تجللها من نَافِضِ الورْد أَفْكَلُ

حَرْدٌ (٨٥) : غيظ قال الله تعالى (٩٥) : على حَرْدٍ قادِرين . الورْد : الحمى (٦٠)

(٥١) في منتهى الطلب: نَبْلِي تطيش.

(٥٢) يقال: رماه فأشواه: أي أصاب شواه ولم يصب مَقْتَله. وأشوى: أخطأ. وانظر هامش ٣٨ صفحة ٤٢٣، وفي اللسان: نصل السهم فيه: ثبت فلم يخرج. (٥٣) في منهي الطلب : . . . وَطبًا يجيء به امرؤٌ . . . من الماء للبادين فهو . . . وفي

رأت رجلا كِيصًا يلفِّفُ وَطْبُه فِأَتَى بِهِ البادِينِ وهُو مُرَمَّلُ (٥٤) في اللسان: الأنس: الناس، والحيّ المقيمون. والوطب: السقاء

(٥٥) في عد : الذي يترك وحده .

(٥٦) شطبت «سوف» في ج. وكتبت فوقها «كان» ، وهي الرواية في المنهي

(٥٧) في منتهى الطلب: أرى أمَّنا أضحت علينا كأنما . . .

(٨٥<u>) في</u> م: حرد: أي قصد. وفي ب، ج: جرد <u>:</u>

(٥٩) سورة ن ، آية ٢٥٠ .

(٦٠) في عد: والورد: الحام.

والنافض : البرد (١١٠) . والأَفْكل : الرِّعْدةُ ، [ أَى غَضبَتْ عليه لمَّا آثرَه بألبان الله ] (٦١٠) .

٢٨ - فقالت فلانٌ قد أَعاش عِيَالَهُ وَقَالَت فلانٌ قد أَعاش عِيَالٌ آخرون فهُزِّلُوا (١٣) وأَوْدَى عِيَالٌ آخرون فهُزِّلُوا (١٣) - أَلَمْ يكُ ولدانٌ أَعانُوا ومجلِسٌ
 ٢٩ - أَلَمْ يكُ ولدانٌ أَعانُوا ومجلِسٌ
 فَخْزى إذا رَوْنا (١٤) نحلُّ ونَحْملُ ونَحْملُ

ردٌ عليها حين لامَنه في أن يستى (١٥) لبنه ؛ فقال : ألم يكن كذا وكذا فنخزى ، أى نندم إذا لم نَسْقِهم وقد رأوه يحملُ وَطبه .

٣٠ - لنا فَرَسٌ مِنْ صالح الخَيْلِ نَبْتَغِي (٦٦)

عَلَيْهَا عَطَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَنْحَـلُ (١٧)

٣١ - يردُّ علينا العيرَ من بعد إلْفِه

بقرقرةٍ والنَّقْعُ لا يتزيَّلُ

النَّقْع : الغُبار ؛ أى لم يتزيّل الغبارُ حتى لحق الفرسُ العيرَ . [ والقرقرة : القاع (١٦٨) . المستوى ] (١٩٦) .

<sup>(</sup>٦٦) في اللسان: النافض: حمّى الرعدة - مذكر. وأخذته حمّى نافض، وحمّى بنافض وقد يقال: حمّى نافض فيوصف به، وفي حديث الإفك: فأخذتها حمّى بنافض، أي برعدة شديدة، كأنها نفضتها، أي حركتها.

<sup>(</sup>٦٢) من م. وفي منهى الطلب: لما رأت من تفريقه اللبن أصابتها رعدة.

<sup>(</sup>٦٣) الهزال: نقيض السمن. يقال: هَزَل الفرس، وهزله صاحبه، وهُزَّله. وفي منتهى الطلب: قد أغاث عياله. وأو<u>دى</u>: هلك.

<sup>(</sup>٦٤) في م : رأونا . وفي هامش عـ : . . . قريب فنخزى إذ نجل ونحرم .

<sup>(</sup>٦٥) في ب: يبقى. وفي منتهى الطلب: هذا جواب منه لها ، يقول: أقد أعاننا المحلس والصبيان قريب فنستحى ألا نسقيهم فيه اللبن.

<sup>(</sup>٦٦) في ا: تبتغي. وفي منهي الطلب: نبتغي عليه...

<sup>(</sup>٦٧) أنحله مالا ، ونحله إياه : أعطاه .

<sup>(</sup>٦٨) في اللسان : القرقرة : أرض مطمئنة لينة . (٦٩) من م .

```
٣٢ - وحُمْر تراها بالفناء كأنها (٧٠)
    ذُرًا كُتُب (٧١) قد مَسَّها الطلُّ تَهْطل (٧٢)
                              ٣٣ - عليها من الدَّهْنَا عَتِيقٌ ومُورةٌ
    من الحَزْنِ كَلاًّ بالمراتِع تفعل (٧٣)
       العتيق: الشحم (٧٤). والمُورَة: نُسالة (٧٠) الحار. والمراتع: المراعى.
                             ٣٤ - فقد سمِنَتْ حتى تظاهر نيُّها
   فليس عليها للروادِف مِحْمَلُ (٢٦)
        النِّيّ : الشحم . تظاهر : بعضُه على بعضٍ . والروادف : السنام (٧٧) .
                             ٣٥ - إذا وردَتْ ماءً وإنْ كان صافيا
   حدَّتُه (٧٨) على دَلُو تعـلُّ وتُنْهَلُ
                              ٣٦ - فني جسم راعيها هُزالٌ وشُحْبةٌ (٧٩)
   وضر وما مِنْ قـلَّةِ اللحم يُهْزَل
                               ٣٧ - فلا الجارةُ الدنيا لها تلحينُّه
   ولا الضيفُ عنها (٨٠٠) إنْ أَناخ مُحَوَّلُ
        (٧٠) في منتهى الطلب: وحمر مدمَّاة كأن ظهورَها . . . . من عل
             (٧١) الكتُب : جمع كثيب من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة .
                                         (۷۲) في ١، م، ب: تأكل.
               (٧٣) في منهى الطلب: الدهناء عتق . . كلا بالمرابع تأكل
 (٧٤) في عد: عتيق: أي اصلب مما رعت من الدهناء. وفي منهى الطلب:
 الدهناء: منزل واسع يحلُّ في الشتاء. (٧٥) في لح: ومَوْرة: من مار إذا جرى.
                       (٧٦) في منهي الطلب: وليس . . . بالروادف . . .
                                          ( ۷۱) هذا الشرح ليس في ب.
(٧٨) في اللسان : في حديث الدعاء : تحدوني عليها خلة واحدة : أي تبعثني وتشوقني
             (٧٩) في منهى الطلب ، عـ ، واللسان :
                                                     عليها خصلة واحدة .
                  . . . شحوب كأنه هزال . . وما من قلة الطعم . . .
               وفي ١: وشختة . (٨٠) في منهي الطلب : فيها .
```

قوله: تلحينها: أدخل النون في مستنكر (٨١). يقول: لاتلحى الجارةُ الإبلَ إذا سقيت مهلة (٨٢). [ محول: أي لا يتحوّل ] (٨٣).

٣٨ – إذا هُتُكُتْ أطنابَ بيتٍ – وأهلهُ

بمعظمها لم يورد الماء قيَّالُوا (١٨٤)

يقول : إذا أتت من بيت حيّ كادت تطأ أطنابه ، وليس لهم إبل - حَلَبْنَا فسقيناهم وَيُلا ، وهو شرب نصف النهار (٥٥) .

٣٩ - عليهنَّ يوم الوِرْدِ حقُّ وذِمِّةُ (٨٦) وهُنَّ غداةَ الغِبِّ عنــدك حُفَّلُ

أى عليهن يوم الوِرْدِ حقُّ أن تشرب ألبانهن . والحفّل: واحدها حافل؛ أى ممثلئة الضَّرْع لبنًا ، وهو اجتماع اللهن في الضَّرْع ، ومنه أحفل القوم ، أى اجتمعوا جميعاً ، ولذلك سمى محفل القوم (٨٧).

(٨١) في عـ : أدخل النون في موضع يسكن فيه .

(٨٢) في عـ: لاتلحها الجارة الإبل. (٨٣) من عـ.

(٨١) في م : قُيَّل ورجل قائل ، والجمع قُيَل ، كما في اللسان . وفي منتهى الطلب : وأهلها بمعظمها : أى إذا لم تورد إبلهم ذلك اليوم سقوا اللبن . وهو القَيْل : اللبن الذي يُشْرَبُ نصفَ النهار ، ووقت القائلة . (٨٥) هذا الشرح كله من ع .

(٨٦) في منهى الطلب ، وابن سلام (١٣٥) : وحرمةً .

(۸۷) هذا الشرح كله من ع. والغب في ورد الإبل: أن تشرب يوما، ويوما لا يقول: إنَّ على الإبل حقًا يوم ورودها وحُرْمَة ، نَسْقِي من ألبانِها أهل المجلس والولدان الذي أعانوا في سَقْيِها . فإذا كان يوم غِبِّها فهي عندك حافلة أخلافها بألبانها ، فاشربي ما شئت أنت وعيالك - يذكر إبله ، وكانت ألله تلومُه على إعطاء مَنْ يحضره من ألبانها . (ابن سلام ١٣٥) وبعد هذا البيت في منهي الطلب :

فإن تصدري يُعلَّن دونك حَلْبةً وإن تحضري يلبث عليك المعجل

يقول: إن تصدري عن الماء مع الإبل حلبت للأضياف والمحاويج، وإن حضرتِ الماء لبث عليك المعجل: أي مكث. والمعجل: الذي يجيء بالوطاب قبل الورد بيوم أو بومن.

٤٠ وإقماعنا (٨٨) فيها الوطاب وحولنا
 يبوت علينا كلها

قَمْع الوطاب: أن يردّ (<sup>٨٩)</sup> فضل رأسه ثم يشدّ بالوكاء. يقول: كيف نحصّن (٩٠) ألباننا عن جيراننا.

[ تمت خمد الله . وهي تسعة (٩١) وثلاثون بيتا ] (٩٢) .

<sup>(</sup>٨٨) قى م: وأقمعنا ، وفى ع: وما قمعنا والمثبت فى ع ، ومنتهى الطلب ، وفى هامش ب: ن: وما قمعنا . وقال فى منتهى الطلب : وما قمعنا : أى يجعل فى الوطاب القمع فيملأ . والوطاب : جمع وطب ، وهو السقاء الذى يجعل فيه اللبن .

<sup>(</sup>٨٩) في اللّسان : القَمْع : أن يوضع القِمَعُ في فم السقاء ثم يملاً . وقعتُ القربة : إذا ثنيت فيها إلى خارجها ، فهي مقموعة . والاقتماع : إدخال رأس السقاء إلى داخل . (٩٠) في م ، ج : بخص .

<sup>- (</sup>٩١) انظر هامش رقم ٤٩ صفحة ٤٧٤. والقصيدة في منتهى الطلب ٤١ بيتا، بزيادة بيت أثبتناه في هامش رقم ٨٧ في صفحة ٤٦٨.

<sup>(</sup>۹۲) من عـ .

ثالثا: أصحاب المنتقيات

### الباب الرابع

في الطبقة الثالثة ، وهي المنتقيات ، وهي سَبْع من العدد المذكور(١).

### ١ - قصيدة المسيّب بن عُلَس

وقال المسيَّبُ بن عَلَس [ بن عَمْر بن قُمَامة [ بن عَمْر و] (٢) بن زَيْد بن ثعلبة بن عَدِى (٣) بن مالك بن جُشم (٤) بن جُاعة بن جُلَّى بن أَحْمَس بن ضَبَيْعة بن قَيْس بن ثَعْلَبة بن عكابة ] (٥) :

١ - بكرت لتُحْزِن عَاشقًا طَفْلُ
 وتباعَدَتْ وتجذَّمَ الوَصْلُ (١)

٢ - أو كُلَّما (٧) اختلفَتْ نَوى وتفرَّقوا
 لفؤادِه من أَجلهم تَبْلُ

(١) من أول الباب الرابع إلى كلمة : « المذكور » من عد. وانظر الهامش رقم ١ صفحة ٤٧. وفي عد: المنقيات ، وفي اللسان : أَنْقَاه ، وتنقّاه ، اختاره .

(٢) ليس في أبن سلام ، والخزانة ، وهو في المفضليات : ٩١ .

(٣) في ابن سلام: بن عمربن مالك.

(٤) في ابن سلام، والخزانة، والمفضليات: ٩١: ابن جشم بن بلال بن

(٥) من عر. قال في خزانة الأدب (٣ - ٢١٦): والمسيَّب أحد الشعراء الثلاثة المقالين الذين فُضَّلوا في الجاهلية. والمقلون الثلاثة هم: المسيب، والمتلمس، وحُصين بن الحمام المرى، كما في الشعر والشعراء ٠٣٠. والبيتان ٤، ٥ في اللسان - سحل، وربع. والبيتان ٧، ٨ في الشعر والشعراء: ١٢٦.

(٦) الطفل: الرخص الناعم، وتجذم: انقطع: وفي م: وتخرَّم الوَّصْلُ.

(٧) في عه : أفكلًا . . . فتفرقوا .

[ ويروى : خَبْل ]<sup>(۸)</sup> .

٣ - آواِذ تكلِّمُها (٩) تَرَى عجبَا بَرَدًا تَرَقْرَقَ فَوْقَهُ ضَحْلُ

شبه بالبرد تُغْرَها. والضَّحْل: الماء القليل الذي يكون في الغدير (١٠٠).

٤- ولقد أرى ظُعُنا أُخَيِّلُها - تُحْدَى (١١) - كَأْنَّ زُهَاءَها نَخْـلُ

الزُّهاء: القَدْر، يقال: هم زُهَاء مائة؛ أى قدر مائة (١٢). هم رُهَاء مائة؛ أى قدر مائة (١٣). صَحْـلُ مَوْنَه (١٣) سَحْـلُ مَوْنَه (١٣) سَحْـلُ

الآل : ما يُرفع للشخص بكرة وعشيا (١٤) في الخَبْت (١٥٠) . والرَّيْع : السراب (١٦٠) . والسَّحْل : تُوْب [ من كتان ] (١٧٠) .

٣ - عَفًّا ورَقًّا ثم أردفه كلل على أطرافها الخَمْلُ

<sup>(</sup>۸) من ۱. وفی جه: تَبُل. ثم قال: ویروی: ختل. والتبل: الهیام والحرقة. (۹) فی م: وإذ تكلمنا...

<sup>(</sup>١٠) هذا الشرح من على وفي ١، جن الضَّحل: الماء القليل.

<sup>(</sup>١١) في م: تخدى. وفي جه: تجرى.

<sup>(</sup>۱۲) هذا الشرح ليس في عد. والظعن: جمع ظعينة: الخادج فيه امرأة أم لا، والمرأة مادامت في الهودج. وأخيّلها: أظنها. وفي اللسان: أبيّنها . . . . . . . أثّل . (۱۳) في عد: كأن متونها . وفي اللسان: يلوح كأنه سَحْال .

<sup>(14)</sup> في ا: وعشية . (١٥) في ع: الآل: ما تخايل من البرية .

<sup>(</sup>١٦) في اللسان: الربع - بفتح الراء وكسرها: الطريق، وأنشد البيت.

<sup>(</sup>١٧) من م. وفي اللسان - سحل: الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن وذكر البيث والذي قبله. وقال: شبه الطريق بثوب أبيض.

عَمَّا ورَقَمًا : يعنى ثيابا ملوَّنة (١٨) . والكلل : كلل الهوادج . [ والخَمْل : ما تدلَّى من أطراف الثياب ، وهو الهدب ] (١٩) .

٧- ولقد رأيتُ الفاعِلينَ وفِعْلَهِم ولدِي الرُّقَيَّةِ مالكٍ فَضْلُ (٢٠)

ذو الرُّقيبة: مالك بن سلمة (٢١) الخير بن قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

٨ - كفّاهُ مُخْلِفَةٌ ومُثْلِفةٌ ٠
 وعطاؤه متخرِّق (٢٢) جَـزْلُ
 ٩ - يَهَبُ الجِيادَ كأنها عُسُبٌ
 جُرْدٌ أطار نَسِيلَها البَقْلُ (٢٣)

يريد الحيل. والعوميم: جمع عسيب النخل، [ وهو ما يبس (٢٤) من أسفل السعف ] (٢٥). وجرد: بلا شعر. والبقل: الشجر (٢٦) الرطب. والنّسِيل: حلق شعرها (٢٧).

## ١٠ - والضامزاتِ كأنها بَقَرٌ تَقْرُو دكادِك بينها الرملُ ـ

(١٨) في اللسان: العَقْم: ضَرْبٌ من الوَشّي، أو ضرب من ثياب الهوادج مُوَشّى. والرَّقْم: ضرب مخطَّط من الوشي، وقيل من الحزّ. وقيل: ضرب من البرود. وفي عن عقها ورقما: يريد ثيايا. (١٩) من م.

(٢٠) في ب : نَصْل . وفي الشعر والشعراء : فلذي الرقبية ماله مِثل .

(٢١) في ع : بن مسلمة الخيربن بشر. وفي اللسان : وذو الرقيبة : أحد شعراء العرب ، وهو لقب مالك القشيرى ، وهو الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جبكة .

(٢٢) تخرَّق في الكرم: اتسع. والجزل: الكثير.

(٢٣) في ب. حرد. وفي ١، جه: النقل.

(٢٤) في ا: ما يقشر . . . (٢٥) من م .

(٢٦) في اللسان : كل نبات اخضرت له الأرض فهو بقل . . .

(٢٧) شبّه الحيل بسعف النخل الذي خلا من الحوص . فهي ضامرة لاشعر عليها .

الضامِز: الناقة التي تُمْسِك جِّرَتَها في فِيها ولم تجترَّ ولا تتكلم. وتَقَرُّو: أَى ترعى. والدكادك: إكام الرمل (٢٨). [٦١].

١١ - والدُّهم كالعُبْدانِ آزرَها وَسْطَ الأشَاءِ مكمّم جَعْلُ

شبّه الخيلَ الدُّهُم بِعِبيد الزنج . والأشاء : صغار النَّخل . [ وهو الدوم - (٢٩) . وإذا خرج طَلع النخل قيل : قد كمَّم . والجَعْل : السحاب الذي قد هراق ماءه . والجعل : الكبير (٣٠) .

١٢ - وإذا الشَّمَالُ حَدَّتْ قلائِصَها رَتْكاً فليس لمالك مِثْلُ

[ حدت : أعجلت ] (٣١) . وَالرَّبْكُ : سير (٢٢) النعام .

١٣ - للضَّيفِ والجارِ القريب (٢٣) وللط

فَلُ السِّرِيكِ كَأَنْهِ رَأْلُ

التربك: الذي يحرج (٢٤) من البيضة. والرَّأْلُ: ولد النعام (٢٥).

١٤ - وَلَقَدُ تَنَاوَلَنِي بِنَائِلِهِ فَأَصَابِنِي مِن مَالِهِ سَجْـلُ

(٢٨) في م: الضامر، بالراء - الناقة التي تصعلك تحت الرَّحْلِ. والدكادك: ما ارتفع من الأرض. (٢٩) من عـ

(٣٠) في م: والجعل الكثير. وفي اللسان: الجعلة: النخلة الصغيرة، والجمع جَعْل. (٣١) ليس في ع. . . (٣٢) في اللسان: مشية فيها اهتزاز.

(٣٣) في ع، ج: الغريب.

(٣٤) في اللسان و التربكة : بيضة النعامة التي تتركها والتربكة : البيضة بعد ما يخرج منها الفَرْخُ ، وخصَّ بعضهم به بيض النعام التي تتركها بالفلاة بعد خلوها مما فيها وقيل : هي بيض النعام المفردة – وجمعها تريك . قال ابن برى : وقد استعمل الفرزدق التربكة في آلماء الذي غادرة السيل (اللسان – ترك) . فكأنه يريد بالتربك هنا المتروك الذي ليس له أحد يُعني به .

(٣٥) الشرح كله في عر

السَّجل: الدُّلو. وقيل: الماء الذي في الدلو(٢٦).

١٥ - مُتَبَعِّجُ التَّيَارِ ذُو حَدَبٍ مغروربٌ تَيَّارُه يَعْلُو

التبعّج: التقاء (٣٧) السيول. والتيار: المَوْج. [ وحَدَب: ارتفاع. والمغرورب: المرتفع، أي له غوارب] (٣٨).

١٦ - فَالْشُكُونَّ فُضُولَ نِعْمَتِهِ

حتى أُموت وفضلُه فَضِلُ اللهُ وهي ستة عشر بيتا ] (٢٩).

<sup>(</sup>٣٦) الشرح من عه والنائل: العطاء.

<sup>(</sup>٣٧) في اللسان : كل ما اتسع فقد انبعج . وبعَّج المطر تبعيجا في الأرض : فحص الحجارة لشدة وَقْعه .

١٨١) من م . . . (٣٩) من ع . وفي ا : تمت القصيدة .

#### ٢ - قصيدة المرقش

وقال المرقش [ الأصغر] (١) ، وهو ربيعة بن [ سفيان ] (١) بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تعلية بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل :

١ - أَمِنْ رَسْمِ دَارِ دَمْعُ (٢) عينَيْكَ يَسْفَحِ عَنْيْكَ أَسْفَحِ عَنْيْكَ مِنْ مُقَامٍ أَهْلُهُ أَو تروّحوا (٣)

٧ - تُزَجِّى به خُنسُ الظِّبَاءِ سِخَالَها جَنْسُ الظِّبَاءِ سِخَالَها جَادِرُها بالحِوِّ وَرْدُ وأَصْبَحُ

تَرَجّى: بمعنى تسوق. والأخنس: القصير مقدم الأنف. والسخال: الصغار من أولادها. والجآذر: أولاد البقر. والوَرْد: فيه (٤) لون الورد. والأصح: فيه (٥) بياض.

٣ - أُمِنْ بنْتِ عجلانَ الحَيالُ المُطَوِّحُ (١) أَلمَّ ورَحْلِي ساقِطْ مترَحْزِحُ

[ المطوّح: البعيد] (٧).

» القصيدة في منتهى الطلب ٣١١ ، والمفضليات ٢ – ٤١ (طبعة دار المعارف) ، ٩٣ طبع أوربة . والبيتان ٨ ، ١١ في المرزباني . والمرقش لقبه ، واسمه ربيعة . وقيل – كما في المرزباني : اسمه عمرو بن حرملة . وقيل اسمه حرملة بن سعد .

(١) من عه.

(٢) في منهى الطلب ، والفضليات : ماء عينيك . . وتروّحوا . (٢)

(٣) المقام: الإقامة - بالضم. وتروَّحوا: ساروا في الرَّوَاح ، وهو من لَدُن زوال

الشمس إلى الليل. والرسم: الأثر بلا شخص. (٤) في المفضليات: الوَرْد: الذي تعلوه حمرة.

(٥) في المفضليات: والأصبح: أشد حمرة منه شيئًا.

(٦) في منتهي الطلب ، والمفضليات : المطرِّح .

(۷) من ج. وبنت عجلان هي هند بنت عجلان ، جارية فاطمة بنت المنذر. والمطرح: الذي يطرح نفسه من مكان بعيد: أي يلقيها. متزحزح: متباعد.

٤- فلم انتبهنا بالفَلاة وراعبني اِذَا هُوَ رَحْلِي والفَلاَةُ (٨) تَوضَّحُ (٩)

يريد أنه رأى الحيال ليلا ، فلم انْتِه لم يجدُ الا رَحْلَه .

٥ - ولكنَّه زَوْرٌ بِوَقِّظُ (١٠) نَائَمَا

ويُحْدِثُ أَشْجَاناً لَقَلْبِكَ تَجْرُحُ

٦ بكل مبيت يَعْتَرينا ومَنْزلِ
 فلو أَنها إذْ تُدْلجُ الليل تُصْبحُ (١١)

٧ - فَوَلَّتْ وَقَد بَثَّتْ تباريح ما ترى

وَوَجْدِي بِهَا إِذْ تَحْدُرُ الدمعَ أَبْرُحُ

بثَّتَ : أَى زرعت (١٢) . والتباريح : شدة الوجد . وقوله : أبرح ؛ أَى أَشدَّ .

٨ - وما قَهْوةٌ صَهْبَاءُ كالمِسْكِ ريحُها

تُعَلَّ (١٣) على الناجودِ طُورًا وتُنزَّحُ

[القهوة سُميت بذلك لأنها تُقهى ، أى تذهب يشهوة الطعام ، قال الكسائي : قد أَقْهِي الرَّجِلُ : إذا قَلَ طعامه ] (١٤) . والناجود : أوعية الخمر . وتنزح : تقدح .

(٨) في منهى الطلب: فلم انتبهت للخيال فراعني . . . والبلاد تُوضَّع . وفي المفضليات: فلما انتبهت بالخيال . . . . والبلاد تُوضّع .

(٩) توضع: تتوضع ؛ أي تظهر ، يريد أنها خالية .

(١٠) في المفضليات : يُيَقِّظ . وفي المفضليات ، ومنهى الطلب : بقلبك . والزور : الزائر . وأشجان : أحزان ، والواحد شُجَن .

(١١) يعتربنا: يصير إلينا - يعني الخيال. تدلج: تسير ليلا - أي ليتها - إذا زارنا خيالها ليلا بني إلى الصباح . أو يقول : فلو أنها إذ تسير بالليل معنا تصبح كذلك ، ولكنها تذهب إذا أصبحت – وهذا على أنَّ تعترينا – بالتاء .

(١٢) في المفضليات: بثَّت: فرقت. وفي ا: وزعت.

(١٣) في منتهي الطلب : تُعْلَى وَفِي آ ، ب ، ج : تُعَان . وَفِي الْفَصْلَيَاتِ : تُعَلِّى . وتعلى : ترفع . وفي المفضليات ، ومنهي الطلب : وتقدح - بدل « وتنزح » ، وتقدح : تغرف. وتعلُّ: تصبُّ صباً بعد صٰب. ﴿ (١٤) من عـ.

[ ويروى : يُطَان على الناجود ] (١٠) .

٩ - ثوَتْ في سِبَاءِ الدَّنِّ (١٦) عشرين حجَّةً

يُطَانُ عليها (١٧) قَرْمَدُ وَثُرُوَّحُ

القَرُّمَد : حجارة (١٨) . وقيل : كل ما يُطْلَى به مثل الحِصّ والزَّعْفَران . [ يُطَانُ : أَى بِالطَين ] (١٩) . وتُرَوَّح : أَى يتشقق طِينُها (٢٠) .

١٠ - سَبَاها رِجالٌ مُدْمِنُون تباعَدُوا (٢١)

بِجِيلاًنَ يُدْنِيها إلى السُّوقِ مُرْبِحُ

[سباها: شراها] (۲۲) . وجيلان: موضع . ومُرْبح : يُربح (۲۳) من اشترى منه .

١١ – بأَطْيبَ مِنْ فِيها إذا جئتُ طارقا

من الليلِ بل فُوهَا أَلَدُ وأَنْضَحُ (٢٤)

أَنْضَح: يريد ينضح ريقُها بهذه الرائحة الطيبة (٢٥).

<sup>(</sup>١٥) في ع: الناجود: أولها. وفي المفضليات: الناجود: المصفاة. وقال الأصمعي: الناجود أول ما يخرجُ من الدنّ صافيا.

<sup>(</sup>١٦) في م: في سَوَاء الدُّنِّ . (١٧) في عه : عليه . . . ويروّح .

<sup>(</sup>١٨) في ع: والقرمد: الآجر .

<sup>(</sup>۱۹) من ع

<sup>(</sup>٢٠) فى المفضليات : وقوله : تروّح : تُبْرَزُ للرَّوْح ، أَى تُخْرَج إِلَى الريح وتبرد . وثوت : أقامت . سِلِماء الدّن : إذا كانت فى حصاره .

<sup>(</sup>٢١) في ع: سباها تجار. وفي المفضليات: سباها رجال من يهود تباعدوا. وفي منتهى الطلب: سباها رجالٌ مُدْمِنُون تَبَاعَدُوا.

<sup>(</sup>٢٢) من م . (٣٣) في م : مربح : أي يزيد في تُمنها .

<sup>(</sup>٢٤) في منهى الطلب ، والمفضليات : وأنصح . وأنصح : أخلص وأطيب يقول : \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٥) في م: أنضح: أي أكثر رشحا . لأن الفم إذا كان قليل الريق خَبُّثَ ريحه.

# ١٢ - غَدَّوْنا بِضَافٍ كالعَسِيبِ مُجَلَّلٍ طَوَيْنَاه حِينا (٢٦) فهو شَرْبٌ مُلَوَّحُ طَوَيْنَاه حِينا (٢٦) فهو شَرْبٌ مُلَوَّحُ

يريد: غدونا للصيد بفرس ضاف: أي طويل الذنب (٢٧). [شبه الذنب بعسيب النخل ] (٢٨) . مُجلَّل: عليه الجُلُّ. وملوّح: مغيَّر (٢٩) اللون من الشمس . [ ضامر]<sup>(۳۰)</sup>. [ وطويناه : ضمرناه ]<sup>(۳۱)</sup>

١٣ - أسِيل نبيلٌ ليس فيه

كُمَيْتٌ كَلُونِ الصِّرْفِ أَرْجَلُ أَقْرَحُ

أسيل: أي طويل. والنبيل: العليظ. والصرف: الخمر الصافية. أَرْجَل: أي محجَّل إحدى رجليه طلق (٣٢) الثلاث، وهو يُكْرُه إلاَّ أن يكون فيه غُرَّة (٣٣) ؛ ولذلك مدحه هاهنا لما كان أقْرُح من القرحة ، وهي الغُرَّة الصغيرة (٢٠) .

١٤ - على مِثْلِه تَأْتِي النَّـدِيُّ مُخَايِلاً وتَعْبِرُ سِرًّا أَى أَمْرَيْك

النديّ [ والنادي ] (٢٦١) : المجلس . [ والمحايل : الذي يحتال ] (٢٦١) . وأفلح : يريد أبقى. وعبر الشيء يعبره: أي فشَّره (٣٧).

(٢٦) في م: حتى عاد وهو ملوح.

<sup>(</sup>٢٧) في ب: طويل الذيل. وفي المفضليات: بصاف: أي بفرس صافي اللود.

<sup>(</sup>٢٨) من ع. (٢٩) في المفضليات: والملوح: الشديد الضمر. (٣٠) من ب.

<sup>(</sup>٣١) من ع . والعسيب : طرف السعفة ، شبهه به في ضمره وجدله والشزب :

الضامر . (٣٢) في ب ، ج : مطلق . (٣٣) في ا ، ج : وضح .

<sup>(</sup>٣٤) هذا الشراح في م. وفي عد: الصرف: الخمر بلا ماء. وأرجل: محجَّل رجل واحدة . وفي المفضليات : الأسيل : الأملس المستوى . والمعابة : العيب . والصَّرْف : صبغ يصبغ به الجلود ؛ فشبَّه لون الفرس به .

<sup>(</sup>٣٥) في منتهي الطلب ، والمفضليات : آتي . وفي عد : مخاتلا . وفي منتهي الطلب . والمفضليات: وأغمز سرا أي أمري أربح. وفي عه: وتغمز سرًّا أي أمريك أفلح. - (٣٦) من م.

<sup>(</sup>٣٧) في المفضليات: ويروى: وتغمز سرا أيّ أمريك أربح. يقول: تنظرُ أي

١٥ - وتَسبِقُ مطرودًا وتلحَقُ طاردًا وتَخْرُجُ من غَمَّ المضيق وتَجْرَحُ (٢٨)

قوله: تجرح: أى (٢٩) تصطاد عليه، وهو من قوله تعالى (٠٠): وما علمتُم من الجوارح مُكلِّين - يعني كلاب الصيد (١٤).

١٦ - تراهُ بِشِكَّاتِ المُدَجِّجِ بَعْدَما

يقطّع أقرانَ (٤٢) المغيرة يَجْمَحُ

الشكَّةُ: السلاح. والمدجَّج: اللابس للسلاح - بفتح الجيم وكسرها ] (٣٠). والمغيرة: الخَيْلُ التي تُغير. [ والجمح: الجرى المغرق من النشاط ] (٣٠).

١٧ - يَجِمُّ جُمومَ الحِسْي جاش مَضِيقَهُ ويَرْدِي به (١٤) من تحتُ غَيْـلُ وأَبْطَحُ

أمريك أربح: النجاء أو الطّلَب، تغمزُ إلى أصحابك بذلك سرا، أتنجو أم تكرّ. (٣٨) في منهي الطلب، والمفضليات: ويسبق . . . ويلحق . . . ويخرج . . .

ويَجْرُح ، وفي عن وتخرج من غُمي مَضِيق. . .

(٣٩) في المفضليات: قوله: وبجرح: أي يكسب ويصيد، يقال: فلان جارحة أهله، إذا كان الكاسب لهم.

(٤٠) سورة المائدة ، آية ٥.

(٤١) هذا كله من م . يقول : إذا طُرِدفات ، وإذا طَلب لحق ، فهو يَلْحَق ولا يُلْحَق .

وقوله: من غَمِّ المضيق: أي إذا ضاق عليه الأمر في السبق خرج منه.

(٤٢) في منهى الطلب ، والمفضليات : تقطّع أقرانَ المغيرة .

(٤٣) من م. وفي المفضليات: يقول: ترى هذا الفرس بعد ما يغيرون عليه: أى بعد ما يتصرم أمرهم، فالفرس في ذلك الوقت يجمع لنشاطه. والجموح: الاعتراض في السير: أي فيه بقية ونشاط بعد التعب.

(٤٤) في منهي الطلب ، والمفضليات : وجُرَّده من تحتُّ . . . وجرده : أي انكشف عنه الشجر . وقال في المفضليات : ويزوى : وبرَّده . . . الغيل: الماء (٥٠) الكثير. والأبطح: الحصى (٢٠). يجم : يزيد. والحسى: البئر (٤٠). وجاش: أي ارتفع. يُرْدِي به: أي يعدو (٤٠).

١٨ - شَهِدْتُ به في غارَةٍ مُسْبَطِرَةٍ ويُطْرَحُ ويُطْرَحُ ويُطْرَحُ

ويروى : فِنَام (٩٠) مصبَّح . المسبطرة : الممتدة (٥٠) .

19 - كما انتفَجَت مِنَ الظِّبَاءِ جَدَايَةٌ الشَّدَّ أَفْيَحُ (٥١) أَشَمُّ ، إذا ذكَّرَتَهُ الشَّدَّ أَفْيَحُ (٥١)

[ نجزت محمد الله تعالى ، وهي تسعة عشر بيتا ] (٢٠) .

<sup>(</sup>٤٥) في عه: الغيل: الكثير الماء.

<sup>(</sup>٤٦) في ع: والأبطح: موضع الحصى والماء.

<sup>(</sup>٤٧) في ع: الحسى: الماء. وفي المفضليات: والحسى: رمل على صَلْد يستقرُّ الماء في أسفله، فإذا حُفِر نبع فيه الماء بعد الماء، وزاد جُموم الماء شدة بأن جعل الحسي ضيَّقًا، فالماء فيه أشد ارتفاعا.

<sup>(</sup>٤٨) وبجم : يجتمع شدَّه ، وكذلك جُموم الماء ، وجاش : غلا .

<sup>(</sup>٤٩) وهي الرواية في المفضليات ، ومنهى الطلب . والفئام : الجماعة . والمصبّع : المغار عليه في الصبح . (٥٠) في المفضليات : المسبطرة : المنقادة .

<sup>(</sup>٥١) هذا البيت ليس في م. وهو في ع، ومنهى الطلب، والمفضليات. وانتفجت: خرجت ثائرة. الجداية: الشاب من الظباء. يقول: نشاط هذا الفرس وحدَّته كحدّة جداية إذا ذُعرت. أشم: طويل. أفيح: بعيد ما يين الخَطَوَتَيْن ، يريد أنه واسع الجَرْي إذا ذُكْر به عند وقته.

<sup>(</sup>٥٢) من ع. وفي ا: تمت القصيدة.

#### ٣ - قصيدة المتلمس

وقال المُتَلمس ، واسيمه <sup>(١)</sup> جرير :

١ - كم دون ميَّةً مِنْ مستَعْمَلٍ قَذَفٍ ومن فَلاَةٍ بها تُستَوْدَعُ العِيسُ

[ ميّة : اسم امرأة ] (٢) . المستعمل : الطريق المدرُوس . وقَذَف : بَعِيد [ والعِيس : لابل ] (٢) .

٢ - ومِنْ ذُرًا عَلَم طام مَنَاهِلُه حَبَابِ الماءِ مَعْموسُ

العلم: الجَبَل. والطامى: الغامر؛ أى فهذا الجبلُ كأنه فى الماء من الآلِ الذى يتخايلُ لهم، [ وهو السرابُ. وحَباب الماء: النفّاخاتُ التي تَعْلُوه. ويقال هو معظمُه فى قُول طرفة (١٠): يَشُقُ حَبَابِ الماءِ...] (٥).

٣ - جاوزْتهُ بأمُونِ ذاتِ مَعْجَمةٍ تَهُوِي بِكَلْكَلِها والرأْسُ مَعْكُوسُ

أُمُون : مأمونة (١) العثارِ صَلِيبة . [ ذات معجمة : أى صلبة ] (٧) . والكلكل : \* القصيدة في ديوانه المخطوط ، برقم ٩٨٥ بدار الكتب ومختارات ابن الشجرى :

.4.-1

(١) فى مختارات ابن الشجرى: واسمه جرير بن عبد العزَّى. ويقال ابن عبد المسيح بن عبد الله بن زَيْد بن دَوْفَن بن حرب بن وهْب بن جُلَى بن أَخْمَس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وقد قال هذه القصيدة حين هرب إلى الشام. وفي ع، ج: وقال المتلمس بن جرير بن عبد المسيح.

(٢) ليس في ع . (٣) ليس في م .

(٤) سبق صفحة ٣٠٠ ، وتمامه : . . . . . حَيْزُومُها بها كما قسم التَّرْبُ المفَايلُ

باليَدِ. (٥) من م. (٦) في م: الأمون: القوية.

َ (٧) مَنْ مَ . وَفَى شرح الديوان ؛ ذات معجمة : أي ذات صبر على أن تُعْجَم وأن تركَبَ ، ذات صبر على الدعك .

الصَّدْرُ. والعِكاس هاهنا: الزِّمَام. والعكس: أَوَّلِ (١٠) الشيء على آخره. [ والمعجمة من الإبل: التي تربع وتثني في سنة واحدة فتقتحم سِن على سِن قبل وقْتِها ] (١٠) على الله على سِن قبل وقْتِها ] (١٠) على الله حَرُّكُم طَالَ الثَّواءُ وثوبُ العَجْزِ مَلْبُوسُ (١٠) هأني فأَغنُوا اليومِ شأنكم وشمروا في مِوَاسِ الحَرْبِ أو كِيسُوا وشمروا في مِوَاسِ الحَرْبِ أو كِيسُوا [كِيسُوا: أي كونوا فُطناء. يقول: إمَّا بسيوفكم وإمَّا برَأْيِكم ] (١٠) مَا الجُوّ مِنْ حَضَنِ اللهِ مِنْ حَضَنِ اللهِ مَنْ بالجوّ مِنْ حَضَنِ اللهِ مَا تَاتِي خَلَابِيس للهَ حَلَيبِيس اللهِ مَا أَية تأتي خَلاَبِيس

و بروی:

إِن عِلاَفا (١٣) ومَنْ بالجَوِ مِنْ حَضَن (١٠) لما رَاوْا أَنهُ دِين خَلابِيس الآية: العلامة. والخلبس: الشجاع (١٥). ٧ - شدُّوا الرِّحالَ على بُزْلٍ مخيسةٍ فَالظَلمُ يُنكرُه القوم القَنَاعِيسُ

<sup>(</sup>A) في م: معكوس: : أي معطوف وفي اللسان. عكس رأْسَ البعيريعكسه عَكْساً: عطفه ؛ وأنشد بيت المتلمس هذا (٩) من م

<sup>(</sup>١٠) الثواء: الإقامة بالمكان. والبيت هو مطلع القصيدة في ابن الشجري.

<sup>(</sup>١١) في أجم: قضَّيْت شأني فقضُّوا ، وفوقها : أغنيت . . . فأغنوا . . .

<sup>(</sup>١٢) ليس في ع.

<sup>(</sup>۱۳) فی اللسان: علاف: رجل من الأزد، وهو زبَّان بن جرم من قضاعة. (۱٤) حَضَن: جَبَل بنجد.

<sup>(</sup>١٥) فى شرح الديوان : أنه دين . والدين : الحكم . وخلاً بيس : أى أمرٌ فيه غَدْرٌ وفسادٌ ، ليس بتام وكان متفرقا على غير الاستقامة . وفي ع : الخلابيس : المتدارك .

ويروى : القوم (١٦) المكاييسُ . واحد مَكاييس كيس (١٧) . والقَنَاعيس أبلغُ وأحسن . [ الحَيِّسة : المذلَّلة ] (١٨) .

٨ - حنَّت قُلُوصِى بها والليلُ مطَّرِقٌ
 بعد الهدو وشاقَتْها النواقيسُ

مُطّرق: ساكن (١٩٠). [النواقيس: التي تضرب بها النصاري] (٢٠٠).

٩ معقولة ينظرُ الإشراقَ راكِبُها
 كأنه من هَـوى للرَّمْلِ مَسْلُوسُ

ينظرُ: ينتظرُ الإشراقَ. والمسلوس: المجنون (٢١).

١٠ - وقد أضاء (٢٢) سُهيلُ بعدما هجَعُوا كأنه ضَرَمٌ في الكَفِّ مَقِيوسُ

١١ - أنى طربت ولم تُلْحَى على طَرَب ودونَ الْفِكِ أَمْراتُ أَمَالِس (٢٣)

<sup>(</sup>١٦) وهي الرواية في م . - (١٧) في شرح الديوان : جمع مِكْياس .

<sup>(</sup>١٨) من م. ورجل قنعاس : شديد مَنيع .

<sup>(</sup>١٩) في اللسان : من اطَّرَقَت الإبلُ ، وتطارقتْ : تَبع بعضُها بعضا . يريد شدةً سوادهِ . وفي شرح الديوان : مطرق : يطرق بعضه فوق بعض - يصفُ شدةً سوادهِ . (٢٠) من ١ ، ج . وشاقتها النواقيس : هاجتها .

<sup>(</sup>٢١) من شرح الديوان: أي كأنها ذاهبة العقل مِنْ هَوَاها للرَّمل.

<sup>(</sup>۲۲) في ع : وقد ألاَّح . . . ألاَح : تلألاً . ولاح : إذا بَدَا . ويروي : وقد أضاء . والروايةُ في الديوان : وقد ألاَح . . . . قال : ويروي : وقد أبان . الضَّرَم : الجَمْر . والمقبوس : المأخوذ .

<sup>(</sup>٢٣) هذا البيت من ع . وهو في الديوان ، وابن الشجرى . تلحى : تلامى . والأَمْرَات : جمع مَرْت ، وهي الأرضُ التي لانَبْتَ فيها . وأَمَالَبِس : جمع إمْلِيس : وهي الأرض المستوية .

# ١٢ - حَنَّتْ إلى النخلةِ القُصْوَى فقلتُ لها حِجْرٌ حَرَامٌ ولا تِلك (٢٤) القلاميش

القَلاَميس : مواضّع ؛ أى تحجّر على إلاّ القَلاَميس . ويروى (٢٠٠ : بَسْل عليك ألا تلك الدَّهَاريس .

۱۳ - أمِّي شآميَّةً إِذْ لا عِرَاقَ لنا قَوْمًا نَعُــدُّهم (٢٦) إذ قومُنا شُوسُ

أمِّى: يريد اقْصِدى ، والأشُوسُ : الشديد النظر بالعداوة . 12- لَنْ تسلُّكِي سَبُلِ ٱلبُوْبَاةِ (٢٧) مُنِجِدَةً ما عاش عَمْرُو ولا عاش قابُوس

البُوباةُ: موضع وعمْرو: بن هند (٢٨) الملك وقابوس: أخوه . 10- آلَيْتُ حَبَّ العراقِ الدَّهْرَ أَطعمه (٢٩) والحبُّ يأكلُه في القَـرْيةِ السُّوسُ

<sup>(</sup>٢٤) في م: ألاتلك الدهاريس. والمثبت في ١، ب، ج، ع. والدهاريس: الدواهي.

<sup>(</sup>٢٥) وهو بمعنى : حجر حرام . والحجر - مثلثة الحاء : الحرام . قال في اللسان : والكسر أفصح . وفي شرح الديوان : الحجر : الحرام ، والبَسْل مثله .

<sup>(</sup>٢٦) في م: نودهم . (٢٧) في ب: الموماة .

\_(٢٨) في م: وعَمْرُو وقابوس الملكان اللذان هرب منها هو وطرفة بن العَبْد فَسلم، وقُتل طرَفَة بن العبد في البحرين.

<sup>(</sup>٢٩) في ع: آكله . . . وقال : ويروى : آليتُ حبَّ العراق الدُّهُر أطعمه .

مثلا ضربه بالحب هاهنا.

ولا دمشق إذا ديسَ الكراديس (٣١) الكراديس (٣١) الكراديس (٣١) المراديش من قومي بغيركم (٣٢)

إنى إذًا لضعيفُ الرأى مَأْلُوس (٣٣)

[ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي سبعة عشر بيتاً ] (٣٤) .

<sup>(</sup>۳۰) في ع: لم تدر مصر.

<sup>(</sup>٣١) هذا البيت في ١، ع.

<sup>(</sup>٣٢) في الديوان، وابن الشجري: عديَّكم...

<sup>(</sup>٣٣) هذا البيت في ع ، وهو في الديوان ، وابن الشجري . والمألوس : الضعيف

العقل .\_\_

<sup>. (</sup>٣٤) من ع .

## تحقيق النصوص في قصيدة المتلمس "

۱ - في الديوان : كم دون أسماء . وفي ابن الشجرى : كم دون ميَّة من داوية . . . ٧ - في الديوان ، وابن الشجرى : ومن ذُرًا علم ناءٍ مسافّته . وناء مسافته : أى مسافته لدة .

٣ - في الديوان ، واللسان : تنجو بكلكلها .

٤ - في الديوان ، وابن الشجرى : لله أُمُّكم . . . يتعجّب مهم .

٣ - في الديوان ، وابن الشجرى : إن عقالا باللّوذ . . . لما رأوا أنه دينٌ خلابيس . ٧ - في الديوان : شدُّوا الجال بأكوار على عجل . والأكوان جمع كور ، وهي الرحال . . . ثم قال : ويروى : شدوا الرحال على بُزْلٍ مخيَّسة . . . وهي المذلّلة للركوب ، وفي ابن الشجرى : ردُّوا عليهم جالَ الحيّ فاحتملوا والضيم . . . المكاييس .

وبعده في الديوان ، وابن الشجري ، وابن الأنباري :

كُونُوا كَسَامَةً إذْ شعفٌ منازلُه منم استمرَّت به البُزْلُ القَناعيسُ

قال ابن الكلبي: يعني سامة بن لؤى ، وكان من سببه أنه جلس وكعب وعامر يشربون فوقع بينهم كلام ففَقًأ سامة عَيْنَ عامر وهرب إلى عان (ابن الأنبارى).

٩ - في الديوان: ينظر التشريق. . . كأنها .

١٧ - في أبن الشجرى: بَسْلٌ عليك ألا تلك الدَّهَاريس. وفي الديوان: حنَّتْ إلى نَخلةٍ قُصْوى . . بَسْل عليك ألا تلك الدهاريس. قال: ويروى: حِجْرٌ عليك . وفي اللسان (دهرس): حجَّت إلى النخلة . . حَجْرِ خرام ألاً تلك الدهاريس.

الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة.

١٣ - في الديوان ، وابن الشجرى . . . وما عُمَّرْتَ قابوسُ . قال : البَوْباةُ : ثنيّة في ليون : ليون نجد ينحدر منها صاحبها إلى العراق ، وبعده في الديوان :

لوكان من آل وهب بيننا عضب ومِن نذير ومن عَوف مَحَامِيس أوذى بهم مَن يُرَادِ يني وأعْلمهم جودَ الأكُفّ إذا ما استَسْعر البوس ياحارِ إنى لمن قوم أولى حَسَبِ لا يجهلون إذا طاش الضغابيس الضغابيس: الضعاف، واحدهم ضغبوس.

١٦ - بعده في الديوان أيضًا:

غَيَّرْتُموني بلا ذَنْب جواركم هذا نصيب من الجيران محسوس

## ٤ -قصيدة عروة بن الوَرْد \*

وقال عُرُوةً بن الورد [ العَبْسي ، وهو عُروة بن الوَرْد بن عَمْرو بن زَيْد بن عبد الله بن ناشب بن هِدُم (١) بن لُدَيم بن عَوْذ بن غالب بن قُطَيعة بن عَبْس ، وعَبْس بن بَغِيض بن رَيْث بن غطفان بن سَعْد بن قيس عَيْلاَن بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان ] (٢) :

١ - أُقِلِّي على اللَّوْمَ يا ابْنَةَ مُنْذِر (٣)

ونامي فإن تَشْتهِي النومَ فاسْهَرِي ونفْسي أُمَّ حَسَّانَ إنني كَالَّهُ مُشْتَرى لا مَلك الأَمْرَ مُشْتَرى

[ويروى: بها قبل ألاً (؛) أملك الأمْرَ مُشِترى ] (٥).

٣- ذَرِيني أُطوِّفْ في البلادِ لَعَلَّنِي ﴿ وَالْعَنِيلِ عَنِ سُوء محضرى الْحَلِيلِ أَو أَغْنِيكِ عَنِ سُوء محضرى

[ أَخَلِيكِ : أَى أَمُوت ، أَو أَجِد شَيئا فأغنيك ] (١) . يقول : أكسب لكم ما يُغنيكم عن بيوت الناس .

<sup>(</sup>١) في الأغَاني: هُريم. (٢) من ع.

<sup>(</sup>٣) ابنة منذر : امرأته ، وهي سلمي .

<sup>(</sup>٤) في ع: قبل أن أملك . (٥) ليس في ١.

<sup>(</sup>٦) ليس في ع.

٤ - فإنْ فازَ سَهْمٌ للمنيَّةِ لم أكنْ
 جُزُوعاً ، وهَلْ عَنْ ذاكِ من مُتَأْخَرِ (٧)

٥ - وإنْ فاز سَهْمِي كَفَّكُمْ عن مَقَاعِدٍ
 لكم خَلْفَ أَدْبار البيوت ومَنْظَرِ

فاز: ظفر هنا. سَهْمِي هنا: حَظّى. كَفَّكُمْ: أغناكم. والمقاعدُ جمع مَقعد. وأدبار البيوت: مآخيرها. يقول: أكسبُ مأأغنْيكم به.

٦ - تقولُ لك الوَيْلاَتُ هل أنْتَ تاركٌ
 ضُبُوءا (٨) برَجْل تارةً وبمَنْسِر

الضابئ: الذي يتخفّى للوحش، [وهو مهموز] (١). والرَّجل، والرَّجالة: الحاعة. [والمَنْسِر من الحيل] (١٠): مايين الثلاثين إلى الأربعين؛ فأراد أنها قالت له: كم تقاسى الغارات!

٧- ومستَثْبتٌ في مالِكَ العامَ إنَّني

أراك على أقْتَادِ صَرْمَاءَ مُذْكِرى

مَخُوفٌ رَدَاها أَنْ تُصِيكَ فاحْذُرِ

<sup>(</sup>V) هذا البيت ساقط في ج.

<sup>(</sup>٨) في ١، ب، جه: صبوءا برحل.

<sup>(</sup>٩) ليس في ١. ١٠) هذا في ع.

<sup>(</sup>١١) من ١. والأقتاد: جمع قَتَد؛ وهو خشب الرحل. وفي شرح الديوان: الصرماء: الناقة التي صرمت أطباؤها؛ أي قطعت لينقطع لَبنُها فتشتد قوتُها ويشتد لحمها. والمُدْكِر: التي تِلدُ الذكور، وهو أفظع مايكون من نتاج العرب وأبغضه إليهم. تقول: هل أنت مستثبت هذا العام في مالك؛ فإني أخاف عليك ألا ترجع، فإنك لاتزال تُغير، فكيف تراك تَسلم ؟ وجعل هذه الناقة مثلا للداهية، وأنها في الدواهي مثل هذه الابل.

فجوع: أى تفجَع (١٢). [الصالحين: الرجال الذين يطلبون معالى الأمور] (١٣) ٩ - أبي الْخَفْضَ مَنْ يَغْشَاكِ مِنْ ذى قرابة ومن كل سوداء المحاجر تَعْتَرى

الخفض : قلة (١٤) الطلب . فكره إلى (١٥) قلة (١١) الطلب مَن يَغْشاك من قَرَابتك ومَن يريد أن يحمل عنك . تعترى : تطلب ؛ [يردُّ عليها](١٦) .

٠١- أحاديثُ تَبْقَى والفَتَى غيرُ خالدِ إذا هو أُمْسَى هامةً فَوْقَ صَيرِ (١٧)

۱۱ – تُجَاوِبُ أَجِجارُ الكِنَاسِ وتَشْتَكِى إِلَى كُلَّ مَعْرُوفُ رَأْتُهُ وَمُنْكَرِ (١٨)

۱۷ – ومستهنئ زَیْدٌ أَبُوه فلا أَرَى له مَدْفَعاً فاقْنَى حیاءكِ واصْبری (۱۹)

(١٢) وهو من صفة الصرماء. مزلة : تزلُّ بأهلها . وفي ب : مذلة .

(١٣) ليس في ع . (١٤) في ١ : ذلة .

(١٥) في ج: إليك. (١٦) من ع.

(١٧) هذا البيت والذى بعده من ع وهما فى الديوان ، ومنهى الطلب . والأصمعيات أيضاً . والبيت الأول فى اللسان منسوب إلى عروة أيضاً . الهامة : كانت العربُ تزعم أنَّ روُح القتيل الذى لم يُدرك بثأره تصير هامة فتصيح عند قبره ، تقول : العربُ بناره طارت . والصَّيرِّ : القَبْر .

الكناس : موضع ، يريد أن الهامة إذا صوّت أجابتها أحجار الكناس (١٨) الكناس : موضع ، يريد أن الهامة إذا صوّت أجابتها أحجار الكناس بالصّدى : فهي تصوّت في كل حال إذا رأت مَنْ تعرف ومن تُنكر .

(١٩) في م: ومستهنئ رفدا أبوه . والمستهنئ : طالب الهن أو بكسر الهاء - وهو العطاء . وهو معطوف على ذى قرابة . وفي اللسان يقال : استهنأ فلان بني فلان فلم يهنئوه : أي سألهم فلم يُعطُوه ؛ وأنشد البيت (هنأ) . زيد أبوه : يعني رجلا من قومه بجمعه وإياه زيد ، وهو جد عروة ، يريد أن مما يحمله على الغارة خشية أن يطرقه قريبه فلا بجد عنده ماكان عوده من الصلة ، ولايستطيع رده لقرابته وحاله . فاقنى حياءك : احفظيه وأمسكيه عليك .

١٣ - لحي الله صُعلوكاً إذا جَنَّ لَيْلُه مضى في المُشَاسِ (٢٠) ـ آلفاً كُلَّ مَجْزر

الصعلوك: [ الفقير. وهو أيضاً ] (٢١) : المتفرّد للغارات. والفاكِل (٢٢) : اللاعب. والمتحرّز: الحبان. ويروى: آلفا كلُّ مجزر (٢٣).

١٤ - يَعُدُّ الغِنَى فَي نَفْسِهِ قُوتَ لِيلة (٢١)

أصاب قِرَاها مِنْ خليلِ (٢٥) مُيسِّر

أى يرضى من عَيشِه بَقْرى ليلةٍ من خليله . [والخليل : الصديق ] (٢٦) . [٦٣] .

١٥ - ينام عشاءً ثمَّ يصبحُ قاعِداً يحتّ الحصَى عن جَنْبه المتعَفِر (٢٧)

يعني أنه كَسِل يكثر نَومُه ولايطلبُ معيشته .

١٦ - يُعِينُ نساءَ الحيّ ما يَسْتَعِنَّهُ فيُمسِي طليحاً كالبعير المحسّر

[ هذه صِفَةُ الكسلان . والطلبح : المُعْبى . والمحسَّر : المنقطع . ثم عاد إلى صفة الحازم: ] (٢٨).

(٢٠) في م: مضى في مشاش الفاكل المتحرّز. والمثبت في الديوان ، ومنتهى الطلب ، والأصمعيات ، وفي الكامل : مُصافي المُشَاسِ.

(۲۱) من م. (۲۲) انظر هامش رقم ۲۰.

(٢٣) والمشاش : رءوس العظام الليّنة التي يمكن مَضْغُها . والمجزر : موضع الجَزر .

(٢٤) في ع ، والأصمعيات ، ومنتهى الطلب : من دهره كل ليلة .

(٢٥) في ب: من جليل. وفي الأصمعيات، والكامل: من صديق.

(٢٦) من ع: وفي شرح الأصمعيات: والميسر - بكسر السين المشددة: الذي سهلت ولادة إبله وغنمه ولم يعطب منها شيء . يريد أن هذا الصعلوك إذا ملاً بطنه عدُّه غني ، ولم يبال ماوراءه من غياله وقرابته .

(٢٧) في ع: المتقعر.

(٢٨) هذا كله ليس في ع.

354

١٧ - ولكنَّ صُعلوكا صحيفةُ وَجْهِهِ كمِثْل (٢٩) شهاب القابِس المَتنور

القابس: المُوقد. والمتنوّر: من النار (٣٠٠).

١٨ - مُطِلاً على أعدائه يَزْجُرُونَهُ بِ المَنِيحِ المشهَّرِ (٢١

مُطِلِّ : مُشْرِف . وبجوز رَفْع مُطل (۲۲) .

١٩ – فذلك إِن يَلْقَ المنيَّةَ يَلْقَها \_ حَمِيداً وإن يَستَغْنِ يوما فأجْ

أَجْدر: أَى أَخلَق، إِي إِنْ مات معذوراً ، وإِنْ عاش عاش حميدا (٢٣) .

٢٠ - وإن بَعُدوا لا يأمنون اقترابَه

تشوُّفَ أَهْلِ الغائبِ المتنظّرِ

أى لايأمنه أعداؤه وإن بَعُدُوا. تشُون : بمعنى الترجى ، يقولون : سوف يأتى . والمتنظّر : الغائب . [ ويروى : الخائف المتنظر ] (٣٠) .

<sup>(</sup>٢٩) في ع: كضُّوء شِهاب.

<sup>(</sup>٣٠٠) هذا الشرح في ع . وفي شرح الأصمعيات : صحيفة وجهه : بشرة جلده . والشَّهَابُ : شعلة من نار ساطعة . القابس : الذي يقبسُ النارَ : أي يأخذُها . المتنور : المضيء .

<sup>(</sup>٣١) في ب ، جه : المشيح المشهر . وفي هامش ب : خ : المنبح المشهر .

<sup>(</sup>٣٢) هذا الشرح في ع. وفي شرح الأصمعيات: مطل: مشرف، يغزو أعداءه أبداً. فهو بذلك عال عليهم. يزجرونه: يصيحون به. المنيح هنا: قدح مستعار سريع الحزوج والفَوْز، يُستعارُ فَيُضْرَب ثم يردّ إلى صاحبه، قاله ابن السُكِيت. المشهر: المشهر: (٣٣) في ب: سعيداً. (٣٤) من ع، وهي الرواية في ب، ج.

٢١ - فَيُوْما على نَجْد وغارات أَهْلِها ويوماً بأرضٍ ذاتِ شَتَ وعَرْعَرِ (٣٥) ٢٢ - يناقِلْنَ بالشمْطِ الصِّباحِ أُولَى القُوى نِقَابِ الحجازِ في السَّرِيحِ المُسيَّر (٣٦) نِقَابِ الحجازِ في السَّرِيحِ المُسيَّر (٣٦) ٢٣ - يُرِيحُ على الليلُ أضياف ماجدٍ كريم ، ومالِي سارحاً مالُ مُقْتِر (٣٧)

[ نجزت محمد الله تعالى وهي ثلاثة (٣٨) وعشرون بيتا ] (٣٩).

<sup>(</sup>٣٥) الشثّ والعرعر: نوعان من أشجار الجبال. والبيتان الآتيان: ٢٢ · ٢٣ من ع. وهما في الديوان. والأصمعيات، ومنتهى الطلب.

<sup>(</sup>٣٦) المناقلة : حسن نَقْلِ القوائم في سرعة السير. والشُّمط : جمع أَشْمَط ، وهو الذي خالط سواد شعره بياض ، أرادبهم الفرسان ذوى السنّ والتجربة . النقاب : جمع نقب ، وهو الطريق الضيّق في الجبل . السريح : السيور التي تُشدّ بها النعال . المسير : الذي جُعل سيورا ، عني بالسريح المسير : نعال الخيل .

<sup>(</sup>٣٧) يريح: يرد. ماجد: يُريد نَفْسَه. مالى: إيلى. المقتر: المقلّ.

<sup>- (</sup>٣٨) مذاعدَدُها في ع . والديوان . وفي م : ١٩ . وفي الأصبيعيات ٢٩ . ويتبيّن كل ذلك في تعليقنا الآتي .

<sup>(</sup>٣٩) من ع. وفي ا: تمت القصيدة.

## تحقيق النصوص في قصيدة عروة "

١ - في منهى الطلب: فإن لم تشتهي ذاك. وفي الكامل: ياابنة مالك . . . ٢ - في منتهى الطلب: بها قبل أن لا أملك البيع مُشترى.

٩ - في الأصمعيات ، والديوان . . . ومن كل سوداء المعاصم . وقال في شرحها : سُوداء المعاصم : أي من شدة الجوع والبرد والاصطلاء بالنار ؛ أي أبي هذا الذين تريدين من خَفْض العيش والدُّعَةَ مَنْ يغشاك - مَنْ يطرقك - مِن ذي قرابة ومن يعتربك من

١٠ - في منتهى الطلب: ومستهنئ زيدٍ أبوه . . .

١٢ - بعده في الأصمعيات:

قليل التماسِ المال إلا لنفسه إذا هو أضْحَى كالعريش المجوّر

وهَذَا البيت بعد البيت الثالث عشر الآتي في الديوان ومنتهي الطلب. والمجوّر: الساقط. يقول: إذا شبع فملاً بطنه أَلْقَى بنفسه كأنه عريش قد انهارَ. ١٥ – في منهي الطلب : ثم يصبح ناعسا . وفي هامشه : خ : طارئا . وفي الكامل : ينام ثقيلا.

١٩ - بعده في الأصمعيات والديوان:

أيهلِك مُعْمَمُ وزيدٌ ولم أُقِمْ على نَدَبٍ يوماً ولى نَفْسُ مُخطِر ستُفْرِعُ بعد اليأس مَنْ لايخافناً كواسعُ في أُخْرَى السَّوام المُنفِّر

نطاعنُ عنها أولَ القوم بالقَنَا وبيضٍ خفافٍ وقعهُنَّ مشَهَّرُ

ه الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة.

ومعتم وزيد: بطنان من عَبْس. وهما جَدَّاهُ. النَّدَب بفتحتين: الخطر. يقول: أيهلك في حياتي هذان ولم أقم نادِباً لنفسي فأخاطر حتى أُغنيهما ولى نفسُ أخاطر بها دونهم . كواسع: خيل تطرد إبلا تكسعها في آثارها. السوام: الإبل السائمة. والمنفّر: المذكور. يقول: ستفزع خيلنا من يَئِسَ من غزونا وأمننا.

۲۲ - بعده في منهى الطلب:

سَلِي الساغِبَ المُعْتَرُ ياأُمَّ مالك إذا مااعتراني بين ناري ومجزدى السلِي السُعْتَرُ ياأُمَّ مالك وأبذلُ معروفي له دُونَ مُنكرِي

#### ٥ - قصيدة مهلهل بن ربيعة

وقال مهلهل بن ربیعة ، واسمه عدی بن ربیعة بن مرَّة بن هُبیرة بن الحارث (۱) بن جنم [ بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفضى بن دُعْمى بن جدیلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان آ (۲)

١ - جارَتْ بنو بَكْرٍ ولم يَعْدِلُوا والمرءُ قد يعرفُ قَصْدَ الطَّريق (٣)

٧ - حلَّت ركابُ البَغْي مِنْ وائلِ في رَهْط جَسَّاسٍ ثِقَالَ الوسوق (٤)

٣- ياأيُّها الجانِي على قَوْمِه مالم يكن كان له بالخَلِيـق (٥)

٤ جنايةً لم يَدْرِ ماكنّهُهَا
 جَانٍ ولم يُصْبِح لها بالمُطيق<sup>(۱)</sup>

٥ - كقاذف يوما بأجْرَامِه في هُوَّةِ ليس لها مِنْ طَرِيق<sup>(٧)</sup>

الهُوَّة: المكان العميق.

<sup>(</sup>١) في ع : بن مرة بن الحارث بن زهير بن أجُشم .

<sup>(</sup>٢) من ع.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت في ع . وهو في ا ، وعليه علامة الصحة . وفي ج : هذا البيت في أول القصيدة . (٤) الوَسق : هو حمل البعير ، أو الحمل عامَّة ، والجمع أوسق ووسُوق . (٥) في ع : كان لهم بالخليق . وفي هامش ا : خ : جنايةً لسْتَ لها بالخليق .

<sup>(</sup>ه) في ع : كان هم بالحليق . وفي هامش الله ع : جلايه للسف عا به ايان. والخليق : الجدير بالشيء .

<sup>(</sup>٦) في م، ١، ب: يضح. . . وكُنّه الشيء : جوهره وغايتُه وقَدْره ووَجْههُ . (٧) الجرم – بالكسر : الجَسد ، وجمعه أجْرَام . والهّوّةُ : ماانهبط من الأرض ، أو

<sup>(</sup>٧) الجرم - بالكسر: الجسد، وجمعه أجرام. وأهوه . ما مهبط من أدرض ١٠٠٠ الوَهْدَة الغامضَة منها .

٦ من شاء ذل النفس في هُوَّةٍ
 ضَنْكٍ ولكن ماله بالمَضِيق (٨)
 ٧ - إنَّ ركوبَ البَحْرِ مالم يكُنْ
 ذَا مَصْدَر مِنْ تَهلكات (٩) الغَريق

٨ - ليس لمِنْ لم يَعْدُ فى بَغْيِه (١٠) عداية تَخْرِيق ريح خَرِيق

الخريق : كثير الاختراق ، وهو الهبوب بشدة .

٩ - كمن تَعَدَّى (١١) بغيه قَوْمَه
 طُرُّ ا(١٢) إلى رب اللواء الخَفُوق

٠١- إلى رئيس النَّاسِ والمُرْتَجَى لِشدَّةِ العَقْدِ ورَتْقِ الفُتُوقِ (١٣)

(٨) في جـ : ولكن مَنْ له بالمضِيق : أي بالخروج من المضيق. والبيت ليس في م. -والمضيق : الممر الصعب المرور فيه . والبيت في جـ ، ع وحدهما .

يركبُه وقد أعدَّ لركوبه عدَّته ، كأن يكون مجيدًا للسيَّاحةِ أو صاحبَ سَفِين . (١٠) في ع : ليس امرؤ لم يَعْدُ في بَغْيِه عدوانه تخريق ربح خريق

قال: ويروى: ليس لمن يَعد في بغيه يقال: ربح خَرِيق، وهو من صفة الربيع.

(١١) في ا: غَدَابه. وفي ج: عدابه. وفي ع: عدوانه. (١٢) في م: طار... وهذا البيتُ مكمِّل للبيت السابق. فهو يقول: ليس المعتدى

يعني ُ دَفْعُ البلاء مِنْ عدو مُهَاجم وفَقُر واقع.

۱۱ - مَنْ عِرفَتْ يومَ (۱۱ خَزَارى له عُلْيا مَعد عند جَبْذِ الوثوق (١٥) خُوَّازَى : جَبَل كانت عنده وقَعةٌ بين نزار واليمن . [ ويروى : عند فَتْقِ . . . ] (١٦) . ١٢ - إذا أُقبلَتْ حِميرٌ في جَمْعِها ومَذْحجٌ كالعارض وجَمْعُ هَمْدَان لَم [ ويروى : لهم رجَّةٌ ورايةٌ . . . ] (١٨) . فقـلَّد الأمرَ بنو هاجرٍ منهم رئيسًا مُضطلعا بالأمر يَسْمُو اله حَلْقٌ بِرِيق في يوم لاينساغُ (٢٠) مضطلع: قوى . ويسمو: يرتفع ، وهو السامي (٢١) . ١٦ - ذاك وقد عَنَّ لهم عارضٌ كجُنْحِ ليلٍ في عَنَّ : اعترض . وجنح لَيْلِ : آخره (٢٣) . (١٤) في ا با ب : يوماً . (١٥) في ا : الحلوق . وفي جـ : الرتوق . وجبذ : جذب. (١٧) العارض : السحاب المعترض في الأفق والمستحيق : المحيط . (١٨) من ع . واللجبة : الجلبة والصياح . والأنوق - كصَبُور : العُقاب . (١٩) في ع : فقلدوا الأمرّ . . . والحُسّام : السيف . والعتيبق : الخيار من كل شيء . يـ (٢٠) في م : لايستاغ . والمثبت في ا ، ع . ولاينساغ حَلق بريق : يوم يغصّ الناس بريقهم من الهَوْل والكُرْبِ. (٢١) الشرح كله في ع.

(۲۲) فی م: فی سهاء البروق . (۲۳) العارض : الأمر الذی یعرض ، ولم یکن منتظرا . کجنح لیل : أی أسود ١٧ - تَلْمَعُ لَمْعَ الطير راياتهُ على أواذِيّ لُجِّ بَحْرٍ عَمِيق

الأَوَاذِي: الأَمواج. واللج: الماء الكثير. [يريد بهذا الحَرْبُ] (٢٤).

١٨ - فاحتـلَّ أَوْزَارهمِ أَزْره

برأى محمودٍ عليهم شفيق

الأوزار: الأثقال. [ويروى: بِرَأْى حسَّان عليم...](٢٥).

١٩ - وقد عَلَتْهم هَفُوَةٌ هَبُوَةٌ هَبُوَةٌ دَاتُ هياج كلَهِيبِ الْحَريق (٢٦)

الهفوة : السقطة . والهبوة : الغبار .

٢٠ فانفرجَتْ عن وَجْهه مُسْفِراً مِثْلَ انْبلاج (٢٧)

ويروى : عن وجهه مُشْرِقًا . انفرجت : يريد الحرب (٢٨) .

٢١ - فذاك لايُوفي به غَـيره (٢٩).

ولست تَلْقَى مِثْلَه في فَريق

يوفى : أَىْ لاَيَدِيهِ أَو يَقْتَلُ بِهِ إِلاًّ مَثِيلهِ .

كظلام الليل ، يريد أنه أمرٌ مشكل مُخيف.

(٢٤) من م. . (٢٥) من م. والأزر: القوة.

(٢٦) في ا: عفوة هبوة . وفي ع :

وقد علتهم هبوة هجأة ذات جناحين سعار الحريق

والهجأة : السكون.قال : ويروى : علمهم هفوة . . . ويروى : ذات جنا عند

سعار . . . (۲۷) في ع : مُبْتَلجاً مثل ابتلاج . . .

(٢٨) هذا الشرح في ع . عن وجهه : عن وجه الفارس . والمُسْفِرُ : انواضح . والمُسْفِرُ : انواضح . والمُسْفِرُ : الطاهر الواضح .

(٢٩) في م: لأيوني به مثله. والمثبت في ١. جـ أيضا.

ذُهْــل يردُّونه أو يصــبروا للصَّيْلم ٢٢ - قُلْ لَبَنِي

الصَّيْلَم: الداهية، من الاصطلام. ويروى: يريدونه

[ والخَنْفُقيق : الداهية ] (٢٠) .

٢٣ - سقَوْه كأساً منهم مرَّةً وانتهكوا الحق

واستسعروا مِنْ حَرْبِنا مَأْتَمًا

نیران حَرْبِ

أثابهم فقد تروَّيتُم دَماً (٣٣) ذَقْرَ

التوبيل: من الوبال. وهو العقاب (٣٤).

٢٦ - أَبْلِغُ بني شَيَّان عنَّا فقد أضرمتُم نيرانً

٢٧ - لاَيْرْقَأُ الدُّهـرَ لَمَا إلاًّ على أنفاس نَجْلا تَفُوق (٣١)

<sup>(</sup>٣٠) من ١. جـ وماقبله في ع.

<sup>(</sup>٣١) هذا البيت والذي بعده في هامش ١. وعليهما علامة الصحة.

<sup>(</sup>٣٢) استسعروا : حملونا على إشعالها . أثابهم : رجع عليهم . والعَقوق : القاسية

الشديدة . (٣٣) في م : فقد ترويتم وما . . .

<sup>(</sup>٣٤) ومذق الود : لم يُخْلصه - ورجل مذاق : كذوب.

<sup>(</sup>٣٥) وهي الرواية في م . ١ . ب . ج . وانظر هامش رقم ٣١ .

<sup>(</sup>٣٦) في هامش ا: خ: لايرتجي الدهر لها عاند إلا على آلات خَيْلِ ونوق

[ العاتك : الدم ] (٢٧) . النَّجْلاء : الطعنةُ الواسعة . أنفَاسها تنفُّسُها بالدم . تَفوق : تفورُ بالدم.

٢٨ - ستحمِلُ الراكبَ (٣٨) منها على سِيساء حِـدْبيرِ من الشُّر فُوق

ويروى : من الشرنُوق . [ السيساء : الحارك . والحِدْبير : المهزولة ] (٢٩) .

٢٩ - أَى امرئ ضرَّجتُمُ ثُوبَه

بِعَاتِكِ من دَمِهِ كَالْخِلُوق (١٠)

يوم أزْلِ (١١)

ر الأزل: الشدّة ] (٢٠) .

٣١ - لم يك كالسيد في قَوْمِه ٣٢ - تنفَرجُ الظَّلْمَاءُ عن وجْهِهِ كاللَّيْل ولَّى عن صَدِيع أنيق (٤٣)

. [ويروى: فتيق](؛؛) . الصديع: الفجر. والأنيق: الحسن(٥٠) .

٣٣ - إِنْ نَحْنُ لَمْ نَثَارْ بِهِ فَاشْحَذُوا شِفَارَكُمْ مِنَّا لِنَحَرِّ<sup>(٤٦)</sup> ٣٤ - ذَبْحًا كَذَبْعِ الشَّاةِ لاتَّقَى

NI.

(۳۷) من م. (۳۸) فی ج: الرکب (۳۹) من م.

(ا٠٤) الخُلُوق : ضرب من الطِّيب . وقيل الزعفران . وفي ١ : إن امرأ . . .

(٤١) في هامش ١: خ : يوم عَرك وضِيقِ . (٤٢) من ج.

(٤٣) في ع: كالصبح جلّي عن صديع أنيق. (٤٤) من ع.

(٥٥) في م: الصَّديع: الصَّبح. وهذا الشرح كله ليس في ب

(٤٦) في ب: لجز الحلوق.

ويروى : لاتَّقِي المُدَّيَّةُ إلاَّ بِصَبِ العروق (٢٠) .

٣٥ - أصبح مايين بني وائلِ مُنْقَطِعَ الْحَبْل بعيدَ الصديق (٤٨)

٣٦ - غَداً نُساقى (٤٩) فاعلموا بيننا أرْماحنا من عاتك (٥٠) كالرَّحِيـق

٣٧ - بكل مِغْوارِ الضَّحَى بُهْمَة - شمردل من فوق طِرْفٍ عَتيق

شَمَرْدل: خفيف طويل (٥١).

٣٨ - سَعَالَى يحملن (٢٥) مِنْ تَعْلَب أَسُّاهُ (٢٥) جِنَّ كُلُيُوثِ الطريق أَشْبَاهُ (٢٥)

<sup>(</sup>٤٧) وشَخْب العُروق: سَيلان الدَّم منها.

<sup>(</sup>٤٨) هذا البيت في ع . أ .

<sup>(</sup>٤٩) في ع: غذا تساقي بيننا فاعلموا.

<sup>(</sup>٥٠) في ١: من عاتق. والعاتك: من عتك القوس: إذا احسرت والعاتك: الخالص من كل شيء ولَونٍ.

<sup>(</sup>٥١) في ع : شمردل فوق طِمرٍ عتيق ثم قال : ويروى شمردل من فوق طرف عتيق . .

وفي م: من كل مغوار الضحي .. \_والبهمة: الشجاع.

<sup>(</sup>٥٢) في م: سعاليا تحمل...

<sup>(</sup>٥٣) في هامش ان فِتْيَانَ صِدْق.

شبُّه الفرس بالغول <sup>(١٥)</sup> .

٣٩ - ليس أخوكم تاركاً وتره وليس عَنْ تَطْلاَبكم بالمُفيــق (٥٠٠)

[ نجزت مجمد الله تعالى ، ولها من العدد ثمانية (٥٦) وثلاثون بيتا ] (٥٧)

(٥٤) هذا الشرح ليس في ب، ج، ع.

(٥٥) الوتر: الثَّار. المُفيق: المُقلع عنه. وفي ع:

ليس أخوكم تاركا تُله وليس عن تطلابكم بالمفيق من مقل وتره بالمفيق من مقل ويروى: . . . تاركا وتُره دُونَ تَقضى وتره بالمفيق وسخة . وهى الرواية في م والمثبت في هامش ا . وهامش ب على أن الرواية في نسخة .

وهي الرواية في م. والنطب في مناسل المامش رقم ٣١ صفحة ٢٦٢ ، وهامش رقم (٥٦) القصيدة ٣١٤ ، وهامش رقم

٥٥ صفحة ٤٦٢ . (٥٧) من ع

### ٣ - قصيدة دريد بن الصمة "

وقال دُرَيد بن الصمّة [ الجُشَمِي ، وهو دُرَيد بن الصَّمَّة (١) بن بكر بن علقمة بن خصفة خزاعة بن غَزيّة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة الله قُنِس عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان ] (٢) :

١ – أَرَثُّ جَدِيدُ الحَبْل من أُمِّ مَعْبَدِ بعاقبةٍ أو<sup>(٣)</sup> أخلفَتْ كُلَّ مَوْعِدِ

٢ - وبانت ولم أحمد إليك نوالها
 ولم تَرْجُ فينا رِدَّةَ اليومِ أَوْ غَدِ<sup>(1)</sup>

٣ - كأنَّ حُمُول الحي إذْ مَتَعَ الضَّحَى
 بناصبةِ الشَّجْنَاء عُصبة مِذْوَدِ

مَتع (٥) : ارتفع . والشجناء : اسم (١) موضع . ومذود : مرابط الخيل .

\* القصيدة في منتهي الطلب : ٢٧٤ ، والأصمعيات : ١٠٥ . وأكثر أبياتها في ديوان الحاسة (٢ - ٣٠٤) ، (٤ - ٢٧٠) ، والأغاني : ١٠٠ - ٨ .

(١) في الأصمعيات : واسمُ الصمَّة معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن علقة ، و مقال علقمة .

(٢) من ع . وفي منهى الطلب : من بنى جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن – يرثى عبد الله أخاه ؛ وقتله بنو عَبْس . وفي شرح الأصمعيات : قُتل عبد الله يوم اللّوى من أيامهم ودُرَيْد أَحَدُ الشجعان المشهورين وذوى الرأى في الجاهلية ، وكان سَيَّد بنى جُشَم وفارسَهم وقائدهم وأدْرَك الإسلام فلم يُسْلِم وقُتِل في يوم حُبَيْن .

(٣) في م: أم أخلفت. والمثبت في ا أيضاً. ورث : أخلق. بعاقبة : يآخرة ، وعاقبة كل شيء آخره . وأم معبد التي ذكرها دُريد هنا كانت امرأته فطلقها ؛ لأنها رأته شديد الجزّع على أخيه ، فعاتبته على ذلك وصغّرت شأْنَ أخيه وسبّته ، فطلّقها . (١١ - ١١) . (٤) الردة : الرجوع .

(٥) في ع : متع وتلع بمعنى واحد : أي انتصب وقام .

(٦) في ياقوت: ناصفة الشجناء: موضع في طريق العامة. وناصفة: هو المثبت في

٤ - أو الأثأب العم المجرَّم سُوقُه
 بكابة لم يُخْبَطُ ولم يتعَضَّدِ

الأثأب: النخل (٧). [ المجرّم: المقطّع. وسوقُه: أُصوله. وكابّة: موضع. ويُخبُط: يضرب بالعيدان. ويعضد: يقطع ] (٨). العمّ : الطوال (١) المقطّع.

ه - أعاذِل إنَّ الرُّرْءَ في مِثل خالدٍ

ولأرُزءَ فيها أهلك المرءُ عن يَدِ (١٠)

- قلتُ لعارضٍ وأصحاب عارضٍ ورَهْطِ بني السوداء والقومُ شُهدى

ويروى: نصحت (۱۱۱) لعارض

٧- - اَلاَنبَةً: ظُنُّوا بألفَىْ مُدَجَّج في الفارِسيِّ المُسَرَّدِ

ويروى : فقلت لهم ظنّوا (١٢) . والمسرّد : الدروع (١٣) .

منهى الطلب. والمذود: معلفُ الدابة. وفي ع: عضبة مذود. وفي اللسان يقال لولد البقرة إذا طلع قَرْنُه – وذلك عندما يأتى عليه حول: عضب، والأنثى عضبة.

(٧) في م: الأثأب: شجر طوال الأغصان.

(٨) من ع . (٩) في اللسان : العمّ : التامة في طود

(١٠) هذا البيت في ع . وهو في الأصمعيات أيضاً والأغانى . يقول : إن الرزْءَ إنما هو في فَقْد الرجال وليس في إهلاك المال . وخالد : هو عبد الله – كما في شرح ديوان الحاسة ، قال : عارض : هو أخو دريد ، وكانت له ثلاثة أسماء : عارض . وعبد الله . وخالد .

وحالد. (11) في م: فقلت لعرَّاض. وانظر الهامش السابق ففيه أن «عارضا» هو خالد نفسه. رهط بني السوداء: يعني جم أصحاب أخيه عبد الله. والقوم شهَّدي. وفي الخزانة: عارض: قوم من بني جشم كان دُريد نهاهم عن النزول حيث بزلوا فعصوه. ورهط بني السوداء فيهم.

\_(١٢) من ع . والمدجج : التام السلاح .سَرَاتهم : أَشْرَافَهُم ورؤساؤهُم . الفارسي : الدرع الذي يُصْنَع بفارس .

(١٣) هذا في م. وفي ا : المدروج. وفي الأصمعيات : والمسرّد : المحكم النسج.

٨ - وقلتُ لهم إنَّ الأحاليفَ هذه بين السَّتَارِ وثَمْهَادِ
 مُطَنَّبَةٌ بين السَّتَارِ وثَمْهَادِ

مُطَّنَّبة: قد ضربوا الأطناب (١١) .

٩ - ولما رأيتُ الخَيْلَ قَبْلاً كأنها
 جَرادٌ يُبَارِى وجْهَةَ الربح مُغْتَدِى (١٥)

قبلا: أي (١٦) كأنها تَنْظُر أطرافَ أنامِلِها. ووجهة: قبَالَة.

٠١- أَمْرْتُهُم أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللَّوِي اللَّوِي اللَّوِي اللَّوِي اللَّوِي الغَدِ (١٧) فلم يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إلاَّ ضُحَى الغَدِ (١٧)

۱۱ - فلمّا عصَوْني كنتُ منهم وقد أرى غوايتهم أنى بهم غَيْر مُهْتَدِي (١٨)

ويروى : غوايتُهم وأنني غَيْرُ مهتدى ، كذا قاله مراجعا على هذا (١٦) .

١٢ - وهَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتَ غَوَيْتُ وإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ (٢٠)

۱۳ - دعانی أخی والخَیْلُ بینی وبینه فلم دعانی لم یجدنی بقُعْ دُدِ (۲۱)

وقيل: هو الدقيق الثقب، أي ماظنكم بألفين من الأعداء راصدين لكم يرقبونكم.

(١٤) والستار وثمهد: مكانان. (١٥) في ع: تغتدي.

(١٦) هذا في م . وفي اللسان : أقبل الشيءُ وأقبل . ضددَبر وأدبر - قَبْلا وقُبلا - أي لما رأيت الخيل مُقبلة . . .

(۱۷) اللوى: موضع بعينه الله الوَقْعَةُ التي قُتل فيها أخوه عبد الله. ومُنْعَرَجه: حبث انعَرَجَ .

(١٨) في جـ: فلما رأوني . وفي هامشه : نسخة : فلما عصوني ، ولعلها أصوب .

(١٩) هذا كله في ع وانظر تعليقنا في تحقيق النص .

(٢٠) غزيَّة : رَهُط الشاعر ، وأَحَدُ أجداده .

(٢١) القَعدد ؛ كَفُنْقُذا: الجبان اللَّهُم.

18 - أخُ أَرْضَعَتْنِي أُمُّه بِلِبانِه بثلاثي صَفَاء بيننا لم يُحدَّدِ (٢٢) 10 - فجئت إليه والرماحُ تنوشُّه (٢٣) كوَقْع الصَّيَاصِي في النسيج المُمَدَّدِ

ويروى: فلها دعانى. الصَّياصى: القرون ، وأراد نيارج النسَّاجين فى الثوب المنسوج ، واحدها نيرج (٢٠). [النسيج: الثياب المنسوجة ، شبّه وَقْع الرماح فيه كالرماح التى تكونُ عند الحائك يُدَانِي بها الغَزْل فى نسيجه (٢٥) ] (٢١).

۱٦ – وكنتُ كذاتِ البَّوريعَتْ فأقبلَتْ إلى جَلْدِ بَوَ مُجَلَّدِ أَلَى عَطْعِ مِن جِلْدِ بَوَ مُجَلَّدِ ويروى: إلى جَلَد (٢٧). ويروى: إلى جَلَد (٢٧). المخالَ حتى تَنَهْنَهَتْ 1٧ – فطاعَنْتُ عنه الخَيْلَ حتى تَنَهْنَهَتْ

وحتى عَلاَني حالِكُ اللَّوْنِ أسودِ

<sup>(</sup>۲۲) في م: من لبانها... لم يجدّد. وفي اللسان: حدَّدَ الزرعُ: تأخَّر خروجه. (۲۳) في ع: والرماح ينشنه...

<sup>(</sup>٢٤) هذا في ع . وفي اللسان : الصيصة : شوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة ، وأنشد بيت دُرَيد هذا . وصَياصي البقر قرونها ؛ وربما كانت تركّب في الرماح مكان الأسِنَّة . وتنوشه : تتناوله . يقول : أتيت عبد الله والرماح تتناوله ولها خشخشة ووقع كوقع صياصي الحاكة في ثوبٍ يُنْسَج .

<sup>(</sup>٢٥) في ١: في الشقمة. وفي ب، ج: السفحة. ولم أقف عليها.

<sup>(</sup>١١) من م. . (٢٧) هذا كله فى ع . والبُّو : وَلَدُ الناقة يُذْبَح ويُحْشَى جلدُه تِبْناً أو حَشِيشا لتعطفَ عليه وتَرأَمَه فتدرَّ عليه . ريعت : فَزِعَتْ . والجِذَم : القِطَع . المَسْك : الجلد . السَّقْب : وَلَدُ الناقة . المجلّد : المسلوخ . والجَلَد : ماجُلِد من المسلوخ وألبس غيره لتشمه أمَّ المسلوخ ،

ويروى : حتى (٢٨) تبددت .

١٨ - طِعَان امرئ آسي أخاه بنَفْسِهِ ويعلمُ أنَّ المرء غَيْرُ مُخَلَّدِ

ويروى: قتال امرئ (٢٩).

١٩ - تَنَادَوْا فَقَالُوا أَرْدَتِ الْخَيْلُ فَارِساً فقلتُ أَعَبْدُ اللهِ ذلكمُ الرَّدِي

-أى الهالك . والرَّدَى : الهَلاك . والردى تَحَفَّف ؛ تقول : رجلٌ رَدٍ للهالك . ورجل صَدٍ من العطش (٣٠) .

٧٠ - فإنْ تُعقِب الأيامُ والدهرُ تَعْلَمُوا بني قارب أنّا غضابٌ بمَعْبَد (٢١) بني مَكانَهُ ٢١ - وإنْ يَكُ عَبْدُ اللهِ خَلَى مَكَانَهُ فما كان وَقّافاً ولا طائِشَ الْيَدِ (٣٢)

ويروى : فما كان طائشا ولارَعش اليَدِ (٢٣) .

<sup>(</sup>۲۸) فى ج : حتى تنقَّست . وهى رواية ديوان الحاسة ، والأغانى . وفى شرح ديوان الحاسة : ويروى : أسود على الإقواء ، وأُسود يريد أُسودى . كما قبل فى الأحمر أحمرى . وفى الدوار دوَّارى . ثم خفَفَتْ ياء النسب بحذف إحداهما . وهو الأول .

<sup>(</sup>۲۹) وهي الرواية في م. (۳۰) هذا كله في ع.

<sup>(</sup>٣١) في اللسان - غضب: معبد: يعني عبد الله ، فاضطر. اوالبيت في ع . وهو في الأصمعيات أيضاً ، وليس في م ، ١ ، ب ، ج .

الاصمعيات الصف ، ويسل في المن الله عنه الله عنه ويتورى : وقَّافاً الله على مكانه : مات . الوقّاف : المُحْجِم عن القتال . كأنه يقف نَفْسَه عنه ويَعُوقُها . والطائش : الذي لأيصيبُ الوقّاف : المُحْجِم عن القتال . كأنه يقف نَفْسَه عنه ويَعُوقُها . والطائش : الذي لأيصيبُ الوقاف : فإن كان عبد الله حلى مكانه من الرياسة فما كان وقافا في الحروب ، ولاضعيف اليد جاهلاً بالرمى .

<sup>(</sup>٣٣) هذا كله في ع.

٢٢ – ولابَرَماً إذا الرياحُ (٣٤) تناوحَتْ

بِرَطْب العِضَاه والصَّرِيع المعضَّد

البرم: الذى لايَشْتَرى اللحم. وتناوُح الرياح: صَوْتُها، ويقال تقابُلُها، وهو أصحُّ، ومنه المناوحة بين القوم. والصريع، ما صرعت من الشجر. والمَعْضُود: المقطوع (٢٥٠).

٢٣ - وتَحْرِجُ منه صِرَّةُ القُرِّ جُزأةً وطولُ \_ السُّرى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ

صرَّة : يريد ، شدة البرد والضَّيق . ويروى : صرَّة القوم مَصْدَقا . والقر: البَرْدُ البَرْدُ البَرْدُ . السَّديد (٣٦) .

٢٤ - كَمِيش الإزارِ خارجٌ نصفُ ساقِه
 صَبُورٌ على الضَّراءِ (٣٧) - طَلاَّعُ أَنْجِدُ

كَميش الإزار: قصير الإزار، وذلك محمودٌ عند شدَّةِ الحرب. والكَمِيش: السريع. ويروى: بَعيد من الآفات طَلاَّع أنجد (٣٨).

<sup>(</sup>٣٤) في م: إمَّا الرياحُ. وفي ع: ضبطت الراء بالفتح، والبرَم - بفتح الراء: الذي لايدخُلُ مع القوم في الميْسر. وفي الأغاني ضبطت بكسر الراء، والبرم : الضَّجر. (٣٥) هذا الشرح كله من ع. والعِضَاه: ماعَظُمَ مِنْ شَجَر الشوك وطال واشتدَّ شوكه. وفي م: الضريع: قال: وهو نبت بالحجاز له شَوكُ كبار.

<sup>(</sup>٣٦) الشرح كله في ع. والعَضْب: السيف القاطع. وفي ا: جزأة... ودُرّى السيف: تلألؤه وإشراقه. وذكر اللسان أنه يروى: ذَرى - بالذال المعجمة المفتوحة. وقال: ذرى السيف: فرنْدُه وماؤُه.

<sup>(</sup>٣٧) فى ع: على العَزَّاءِ... والعَزَّاء: الشدة . (٣٨) هذا الشرح كله فى م. وطلاع أَنْجُدِ: رَكَابُ لصعابِ الأمور. والأنجد: جمع نَجْدِ، وهو ماارتفع وغَلُظَ من الأرض.

٧٥ - رئيس حروب لايزالُ رَبيئةً مُحْقَوْقِف الصلْبِ مُلْبِدِ (٣٩) مُشيحاً على مُحْقَوْقِف الصلْبِ مُلْبِدِ (٣٩) ٢٦ - قليل تَشكِّبه المصيباتِ ذاكِرُ من اليوم أعْقَابَ الأحاديثِ في غَدِ من اليوم أعْقَابَ الأحاديثِ في غَدِ

ويروى (٠٠): قليل التشكّي للمصيبات.

٧٧ - إذا هبط الأرْضَ الفضَاءَ تزَيَّنَتْ للمُأْتِمِ المُتَبَدِّدِ للمُأْتَمِ المُتَبَدِّدِ

٢٨ - وغارةٍ بين الليل واليوم فَلْتَة (١٤) تداركتُها ركْضاً بسِيدٍ عَمَـرَّدِ

غارة: حَرْب. والسِّيد: الذئب. العَمَرُّد: الطويل - يَعْني حصانَه [70].

٢٩ - سَلِيمِ الشَّظَا (٢١) عَبْلِ الشُّوى شَنِحِ النَّسَا

طويلِ القَرَا نَهْد أسيلِ المُقلَّدِ

الشَّظَا: المَثْن . والشَّوى : القوائم . والنَّسَا : عِرْق . وشَنِج : مُتقَبِّض . والقَرَا : الظَّهر . [ والأسيل . المستوى . والنسا : عِرْقٌ مستظهر في الفخدين حتى يصير إلى الحافر .

<sup>(</sup>٣٩) هذا البيت من ع . وهو في الأصمعيات أيضا . والرَّبِيئة : الطليعة ؛ وهو الذي خطُر للقوم لئلاً يَدْهمهم عدُّو ، ولا يكون إلا على جَبَل أو شَرَف . والمشيح : الجادّ المُحْقوِقف : المعْوج . المُلْبد : الفرس شُدَّ عليه لبد السرج .

<sup>(</sup>٤٠) من ع . وهذه رواية الحاسة . يقول : إنه لايتألَّم للنوائب تَنْزِلُ بساحته . وإنه يحفظُ من يومه مايتعقّب أفعاله من أحاديث الناس في غده.

<sup>(</sup>٤٢) في م: الشظا: عُظيم لاصقُ بباطن الذراع. وسيأتي ذلك من ع.

فإذا قَصُر كان أشدًّ لرجليه . والشَّظَا : عظم لاصنق بالذراع فإذا تَحرك قيل : شظى الفرس ] (٢٣) .

٣٠ ـ يَفُوتُ طويلَ الْقَوْمِ عَقْدُ عِذَارِهِ مَنيف كَجِذْعِ النَّخْلَةِ الْمَتَجِّدِ ('') مُنيف كَجِذْعِ النَّخْلَةِ الْمَتَجِّدِ ('') مُنيف كَجِذْعِ النَّخْلَةِ الْمَتَجِّدِ ('') مَنيف كَجِذْعِ النَّخْلَةِ الْمَتَجِّدِ ('') وَتُمْهَدِ ٣١ ـ وَكُمْهَدِ الْجُبيل ('') وَتُمْهَدِ

المصدِّر: شديد الصَّدر، وقيل السابق للخيل بصَدْره،

٣٣ - له كُلُّ من يَلْقَى مِنَ النَّاسِ وَاحِدٌ وإنْ يَلْقَ مَثْنَى القَوْمِ يَفْرَحْ ويَزْدَدِ

۳۳ – وهوَّن وَجْدِی أَنّنی لَم أقلْ له کذَبْتَ وَلَم أَبْخُلْ بَمَا مَلَکَتْ يَدَی تَ مُنْ أَنْ مَنْ اللّٰ اللّٰ

۳۶ - وطیّب نفسی أنما أنْتَ فارطٌ (۱۷) أمامی وأنی وَارِدُ اليوم أو غَد

[ ويروى : هامة اليوم ] (١٨٠) .

٣٥ - تراه خَمِيصَ البَطْنِ والزادُ حاضِرٌ عَنِيهُ وَيَغَدُّو فِي القَمِيصِ المَقَدَّدِ (٤٩)

(٤٣) هذا من ع . وفيه تكرير لشرح الشُّظّا ، والنُّسَا الذي ذكره قبلا . وعَبْل الشوى :

عليظ القوائم. والنهد: الجسيم المشرف. والمقلّد: موضع القلادة. والشرح كله ليس في ب.

(25) في م: عقد غراره والمثبت في ب، ج أيضا والعِذَار: من اللجام ماسال على خَدِّ الفرس، ويقال: هو شديد العذار، ويقال للرجل إذا عزم على الأمر، ويقال في خلافه: فلان خَلِيع العذار، كالفرس الذي لالجام له. مُنيف: من أَناف الشيء على غيره: ارتفع وأشرَف، ويقال لكل مشرف على غيره: إنه لمنيف.

(٤٥) في ع: عطرد. والمطرد من الأيام: الطويل.

(٤٦) في ب ، ج : الحبيل - بالحاء المهملة .

(٤٧) الفارط: المُتقَدّم السابق. (٤٨) من غ.

(٤٩) العَتِيد: المُعَدّ. والأبيات ٣٥، ٣٦، ٣٧ ليست في م.

٣٧ - وإنْ مَسَّهُ الإقواءُ والجَهْدُ زادَهُ سَمَاحاً وإتلافاً لما كانَ في الْيَدِ (٥٠) سَمَاحاً وإتلافاً لما كانَ في الْيَدِ (٥٠) ٣٧ - صَبَا ما صَبَ حتى عَلاَ الشيبُ رَأْسَهُ فال للباطل ابْعَد (١٥) فلمَّا عَلاَهُ قال للباطل ابْعَد (١٥) وثلاثون بيتا ] (٣٠).

(٥٠) أى : وإن افتقر زادَه الفَقْر ساحا . ثقةً بنفسه أنه سيخلف مايسمخ به . أو يريد أنه يزداد ساحةً في الإقتار . ليَدلُ على شاءةِ كرمه .

يرداد ساحه في أرسار به سيد على النبطل الما الما الله و أله الشيب نحى الباطل (٥١) يقول : تعاطى اللهو والصبا صبيًا . فلم الكهل وظهر في رأسه الشيب نحى الباطل

عن نفسه . وَجُوزِ أَنْ يَكُونَ المعنى : تعاطى الصبى ماتعاطاه إلى أَنْ علاه الشَّيْبُ . الْبَعَلَد :

من بَعِدَ يَبِعِدَ إِذَا هَلِكَ . (شَرَحَ الْحَاسَةَ) .

<sup>(</sup>٥٢) هي ثلاثون بيتا في م . وانظر تعليقَنا الآتي . (٥٣) من ع .

#### تحقيق النص في قصيدة دريد\*

١ - في منهي الطلب، والأصمعيات: وأخلقَتْ...

٢ - في الأغاني ، والأصمعيات : ولم أُحْمد إليك جوارَها . . .

٣ ، ٤ ، ٨ ، ٩ - ليست في الأصمعيات .

٤ - في منهى الطلب: بشابةً ، وهي موضع أيضا. وبعده هناك:

أعاذل مهلا بعض لومك واقصدى وإن كان علم الغيب عندك فارشدى

٨ - في منتهي الطلب: إن الأحاليف أصبحت . . . . . فثمهد .

١٠ - في منتهى الطلب: فلم يستبينوا النصح . . . وفي هامشه: ن: الرشد حتى . . .

١١ - في منهى الطلب ، والأصمعيات . وأنني غير مهتدى .

١٢ – في الأصمعيات : وما أنا إلا منْ غزية . .

١٣ - ليس في الأصمعيات.

١٤ - في منهى الطلب: أخى . . بلبانها . والبيت ليس في الأصمعيات .

١٥ - في الأصمعيات: غداة دعاني والرماح ينشنه . . . .

١٦ - في منهى الطلب : وكنت كأمّ . . . . . إلى جلد من مَسْكُ سقب مقدد .

وفى هامشه : إلى قِطَع من سَقْب جلد مجلّد . وفى الأصمعيات : إلى جِذَم من مسك سقب علّد . محلّد .

١٧ - في الأغاني : وحتى علاني أشقر اللون مُزْبِدُ . . وفيه إقواء .

١٨ – في الأصمعيات . . . وأعلم أن المرء . . .

٢٠ - في منتهى الطلب: فإن تمكن الأيام.

٢٢ - في منتهي الطلب: إذا الرياح... والهشيم. وفي هامشه: والصريع.

٣٧ - في الأصمعيات: صرة القوم. وصرة القوم : ضجّهم وصراحهم. وفي اللسان: ضرة - بالضاء المعجمة، وفسَّر الضرة بأنها اسم من الاضطرار بمعنى الاحتياج إلى شيء. ومعنى البيت: إنْ أضَرَّ به شدة القوم أخرج منه مصدقا وصبرا، وتهلل وجْهه .

« الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة.

٢٦ - في منهى الطلب، والحاسة: المصيبات حافظ... وفي الأغاني والأصمعيات: صبور على وَقْع المصائب حافظ...

٧٧ ، ٣٠ - ليسا في الأصمعيات .

٣١ - في منهى الطلب: بأكناف الحبيب بمشهد. وفي ياقوت والأصمعيات: بأكناف الجبيب فمحتد. وقال: الجبيب تصغير جُب، وهو وادٍ عند كحلة، وأنشد البيت. ومحتد: موضع.

٣٢ - ليس في الأصمعيات ، ومنهى الطلب .

۳۳ ، ۳۴ – فى الأصمعيات ، وهوَّن وَجْدى أَنما أَنا فارط . وفي الحاسة : وطيّب نفسى أَننى لم أقل له .

٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ - ليست في م ، وهي في عـ ، وشرح الحاسة .

### ٧ - قصيدة المتنخّل الهذلي\*

وقال المتنخّل (١) [ بنُ عَوَيمر ، وهو مالك بن عُوَيمر أخو بنى لحيان بن هُذيل بن مُدركة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن معدّ بن عدنان ] (١) :

## - عرفْتُ بأَجْدُثٍ فِنِعَافِ عِرْقٍ كَتَحْسِيرِ النَّمَاطِ

أَجْدُث ونِعَاف (٣) عِرْق : [كلها] (١) مواضع . والنّاط . ثياب منقوشة بالعِهْن . والتّحبير : النقش . [يقول : كأن آثار هذه الديار وشَّى مثل هذه الناط] (٥) .

# ٧ - كَوَشْمِ المِعْصَمِ المُغْتَىالِ عُلَّتْ رَوَاهِشُهِ بَوَشْمٍ مُسْتَشَاطِ

الرواهش: ظهور الكفّ. والمغتال: الرمح . شبّهن به . المستشاط: المكوى بالنار . ومستشاط: طُلب منه أن يستشيط . واستشاط هذا الوَشْم: أى ذهب . ومنه استشاط غضباً . والمغتال: الممتلى الممتلى الله من شحم . ويروى : نواشِره . والنواشر: عروق باطن الكفّ أو الذراع . عُلَّت : جُعل عليها مرةً بعد مرة (٧) .

٣ - وَمَا أَنْتَ الغداةَ وَذِكْرُ سَلْمَى - وَمَا أَنْتَ الغداةَ وَذِكْرُ سَلْمَى - وَأَضْحَى الرأْسُ منك إلى اشْمِطَاطِ

[ اشمطاط : اختلاط بياضٍ وسَوَادٍ ] (٨) .

(٨) الشرح ليس في ع.

و القصيدة في ديوان الهذلين (٢ - ١٨). وقال في المؤتلف والمحتلف: هي أجود طائبة قالَتُها العرب.

<sup>(</sup>١) في ب: المنخل. (٢) من ع. وفي م- بدله: الهذلي.

<sup>(</sup>٣) في كل الأصول: ونعاف. وعِرْق: والمثبت في ديوان الهذايين وياقوت أيضا. (٤) ليس في ١.(٥) من ع. (٦) وهذا المعنى في اللسان. وديوان الهذائين. أيضا. (٤) ليس في ١.(٥) من ع. (٦) وهذا المعنى في اللسان. وديوان الهذائين. (٧) هذا في ع. وفي م: المعتال: الذي أثّر فيه الوشم. غلّت: أي ردّ عليها مرة بعاء مرة. والرواهش: عروق ظاهر الكفّ. مستشاط: أي بالنار.

٤ - كأنَّ على مفارقِه نَسِيلاً من الكَتَان بُنْزع بالمِشاط

[نسِيل: مانُسِل منه إذا سُرّح](٩) .

٥ - فإمّا تُعْرِضنَّ سُلَيْمُ عَنَى الْوَشَاةُ أُولو النّباط
 وتَنْزَعُكِ الْوُشَاةُ أُولو النّباط

[ ينزعك : يذهب (١٠٠) بك ، والنَّياط : التميمة . والنباط : الذين يستنبطون الأخبار والأحاديث يستخرجونها ] (١١١)

٦- فَحُورٍ قد لَهَوْتُ بِهِنَّ حِيناً (١٢) نواعِمَ في المُروطِ وفي الرِّيَاطِ

يقولُ: فربَّ حُور. والرِّيَاط: جمع رَيْطة، وهي المِلْحفة التي ليست ملفقة. والمُرُوط: جمع مِرْط (١٣). أراد له عَلَم. ويروى: بحُور قد لهوت بِهِنَّ عينٍ.

٧- لَهُوْتُ بَهِنَّ إِذْ مَلْقِي مَلِيحِ وَإِذْ أَنَا فِي الْمَخْيِلَةِ (١١) والنَّشَاطِ الْمَلَق : اللعب . والمَخْيلة : من الاختيال والعَجْبِ : المَلَق . والمَخْيلة : الخيلاء والتريّن . وشَطَاطه : قامته وطولهُ قبل أن يكبر ويتقبض جِلْدُه ، ويحدوُدِب ظَهْرُه ، ويدنو بعضُه من بعض . ومَلقى هاهنا : كلامي (١٥) .

<sup>(</sup>٩) من ع ، والمشاط والأمشاط : جمع مشط : ما يمشط به الشعر . من الكتان : يقول : مثل مايسرَّح من الكتّان ، وإنما أراد بياضاً إلى صُفْرة .

<sup>(</sup>١٠) في شرح الديوان : ينزعك : يَوَدُّونك وعد حونك .

<sup>(</sup>۱۱) من ع ..

<sup>(</sup>١٢) في آ : وحدى . والحور: الشديدة بياض الحدقة الشديدة سوادها .

<sup>(</sup>١٣) في أ: والمروط والرياط ضربان من الثياب. في م: المرط: ثوب من خَزّ... والرياط: جمع رَيطة، وهي ضربٌ من الثياب

<sup>(</sup>١٤) في اللسان، والديوان في المحيلة والشَّطَاطِ.

<sup>(</sup>١٥) هذا الشرح كله من ع . وفي جـ وحدها : لعبي . وشرح ع فيه تكراركما هو واضح .

٨ - يُقالُ لَهُنَّ مِنْ كَرَم وعِتْقِ
 ظباء تبالة الأَدْم العَـوَاطِي

الأدم: البيض. والعَوَاطِي: اللواتي يتناوَلْنَ الشجر. وتَبَالة: موضع معروف (١٦).

٩ - أبيتُ على مَعَارِىَ فَاخِرَاتٍ

بِهِنَّ مُلُوَّبٌ كدَمِ العِبَاطِ

الملوّب: الطيب (۱۷). والمعَارِى: الوجوه. ويروى: معاريا. المعَارِى (۱۸): واحدها مَعْرى. وهو ماخلا الوّجْه من الجسد. وعلى معارى: فى معنى مع ملوّب طيّب. والعِبَاط: جمع عبيط، وهو مانحر من غير علّة.

١٠ ويَمشى (١٩) بيننا ناجُودُ خَمْرٍ
 مع الخُرْصِ (٢٠) الضَّيَاطرةِ القِطَاط

الْقِطَاط: جِعاد الشعر. ويروى:

يُمَشَّى بيننا حانوت خمر من الخُرْس الصَّرَاصِرة القِطَاط حانوت: صاحب حانوت. والخُرْس: العجم. ويقال: رجل صَرْصَرانى ورجل صراصر، وهم نبط الشام. والقِطَاط: جمع قَطَط. وهو الشديد الجعُودَةِ، يقال: جَعْد يقطط. [ والضَّيَاطِرة: اللَّنَام] (٢١١).

١١ - رَكُودٍ في الإناء لها حُميًّا

تَلَذُّ لأخْذِها الآيدي السُّواطِي

(١٦) هذا الشرح في ع . وفي م : العَوَاطِي : طوال الأعناق ، لأنها تمدُّ أعناقَها للشجر .

(١٧) فى م : الملوب : المطلىّ بالطين الملاب . وفى اللسان : لوَّب الشيء : خلطه بالملاب ، \_وهو الزَّعْفَران ، أو نوع من الطيب وأنشد البيت .

(١٨) هذا في ع . المعارى : ماتحت الثياب | وفي اللسان : قال ابن سيده والمعارى : الفرش . وقيل إن الشاعر عَنَاها . وقيل : عني أجزاء جسمها .

(١٩) في ج: ويُمْسِي - بالسين المهملة.

(٢٠) في ١: الحرس . وفي م: الحرض . وشرحه فقال : الحرض : الذي لاخيّر عناده . (٢١) من م .

حُمَّيَاها : سلطانها . السَّواطِي : أَىْ تَسطو إليها ، أَى تَنَاولها (٢٢) . رَكُود : ساكنة لاَتَغْلَى وَلاَتَفُور ، وهو أَصْفَى لها (٢٣) .

## ١٢ - مُشَعْشَعة كعَيْنِ الدِّيكِ فيها حُمَيَاها من الصُّهْبِ الخِمَاطِ

الخاط: ين الحلو والحامض. والمشعشع: الممزوج. ويروى (٢٠): ... كعين الديك ليست إذا ذيقت من الخل الخاط. مشعشعة: قليلة المزاج. شعشعت: أرق مَرْجها. كعين الديك: يقول صافية. والحل: الحامضة: والخِمَاط: جمع خَمْطَة، وهي التي أخذَت ربحا ولم تستحكِم بعد (٢٥). [ والصهب: جمع صهباء] (٢٦).

جَهُم : عظيم . الحطّاط : الأثال (٢٧) . والحَطّاط : أى كثير لحْم الوَجه . أسيل : سهل لي مجتمع (٢٨) .

١٤ - فلا وأبيكِ نادَى (٢٩) الحيُّ ضَيْفِي

هُـدُوًا بالماءَة والنّعاط

ويروى: بالمساءة (٣٠) والعِلاَط. تقول: لأعلَطنك: أي أجعلنك مثل العِلاط عِلاط البعير. هدوًا: بعد ساعة من الليل بأمْرٍ يسوءهم. والذَّعَاط: الجزع (٣١)

(٢٢) في اللسان. الأيدي السواطي. التي تتناول الشيء.

(٢٣) هذا الشرح كله من ع . (٢٤) هذه هي رواية الديوان .

(٢٥) هذا الشرح كله من ع . (٢٦) من م .

(٢٧) في م: الحطاط: بثريكونُ في الوَجْه. وفي اللسان: الحطاطة: بثرة تخرج بالوجه صغيرة تَقيّع ولاتقرّح، والجمع حطاط، وأنشد البيت.

(٢٨) الشرح في ع . (٢٩) في م : يؤذي .

(٣٠) وهي رواية اللسان والديوان. وفي اللسان: علط البعير والناقة وسَمَها بالعِلاَط وربما والعِلاَط: سِمَةٌ تكون في العنق عرضا، وربما كان خطا واحداً، وربما كان خطين، وربما كان خطوطا في كل جانب.

(٣١) في م: الذعط: الذبح، وهو الموافق لما في اللسان.

۱۰ – سأبدئوُهم بمَشْبعة وأَثْنِي بجُهْدِي من طَعامٍ أو بِسَاطِ ويرى (۲۲ : بِمَشْمَعة : العِزاح واللَّعب والمضاحَكة . وأَثْنَى (۲۳ : أَى ثُم أَبسط لهم بساطى . جهدى : طاقتى (۲۱ ).

17 - إذا ماالحَرْجَفُ النَّكْبَاءُ تَرْمِي بِيوتَ الحِيِّ بِالورَقِ السِّقَاطِ

الحَرْجَف: الربع الباردة الشديدة. النكباء: التي تأتى بين رِيحَيْن (٢٥).

١٧ – فَأُعْطِي غَيرَ مَثْرُورٍ تِلاَدِي

إذا النطّت لَدَى (٢٦) بَخَل لَطَاطِ

التطّت: لزقت (۲۷) . ولَطَاط: علامات البخل التستر. منزور: قليل. تِلاَدى: عتيق مالى. ولططت الشيء ألطّه لطّا معناه سترته وأخفيتُه. ويروى: غير مزور (٣١٠) .

١٨ - وأحفظُ مَنْصِبي وأصونُ عِرْضِي

وبعضُ القَـوْمِ ليس بذي احتياطِ

منصبه: مَركبه، وأصْله، وأحوطه: أي أمنعه من أن يدنّس أو يصيبه مكروه أو أمر من الأمور (٢٩) .

<sup>(</sup>٣٢) وهي الرواية في م ، واللسان ، والديوان. وفي ب : بمسمعة - بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٣٣) في أ : وأقنى . وفي شرح الديوان : بمَشْمَعةٍ : أي بمزاحٍ ولعب ومضاحكة وأثنى بأن أبسط لهم بساطى وأطعمهم طعامى .

<sup>(</sup>٣٤) الشرلح في ع . وفي ا . ج : الْمَشْمَعَة : المزاح .

<sup>(</sup>٣٥) الشرط في ع . يقول : إذا الريخ الشديدة تسقِطُ ورقَ الشجرِ على البيوت الشدتها . والسُّقَاط : ماسقط .

<sup>(</sup>٣٦) في ب، ج، م: لذي.

<sup>(</sup>٣٧) في شرح الديوان : التطت : سترت . ومنزور : أن يُسأل ويُكُدُ فلا يخرج منه شيء . وفي القاموس : ولطاط – كقطام : السنة السائرة عن العطاء الحاجية .

<sup>(</sup>٣٨) وهي الرواية في ١، ب. ج. م.

<sup>(</sup>٣٩) الشرح كله في ع.

## ١٩ - وأَكْسُو الحِلَّةَ الشَّوْكَاء خِدْني

وبعضُ القومِ في حُزَن ورَاطِ

الشُّوكاء : الجديدة . خِدْني : صاحبي . حُزَن : أي غلظ (٤٠٠) والورطة : الموضع الذي إذا وقعْتَ فيه لم تقدر أنْ تخرج منه ، أي لاينال إلاَّ أن يتورَّط ، وأنا أخرج ماعندي

٢٠ - فهذا نُمُّ قد علموا مكانى إذا قال الرقيبُ ألا يَعَاطِ

الرقيب: الذي يحفظ ويرقب في المكان. والمكان يقال له مَرْقبة. ألا يَعَاط: يُعَطُّعِط ، يَخاف أن يفوته ألاّ يدركهم حتى يغشاء القومُ فيَصِيح بهم ليثوبوا (٢٠) .

٢١ - وعادية وزَعْتُ لها حَفِيفٌ مُزَبِّدِ الأعْرَافِ
 حفيف مُزَبِّدِ الأعْرَافِ

عادية : كتيبة (٢٠) . الأعراف : الأوائل . غَاطِي : طويل . عادية : قوم يَعدود . وزَعْت : أي كفَفْت . حَفِيف : صوت . سَيْل مُزْبد : له زبد (الله)

٢٢ - تُمَدُّ له حَوالبُ مُشْعَلاَتُ رُبِيلُهِنَّ أَقْمُرُ ذُو الْعِطَاطِ (٥٠)

<sup>(</sup>٤٠) الحُزَن : الجبّال الغلاظ ، الواحدة حُزْنة .

<sup>(</sup>٤١) هذا الشرح في ع . وفي م : الشوكاء : المحبرة الجديدة . والخِدْن : الصديق . والورَاط: الذي يتورَّط من الشدة. وفي شرح الديوان: وراط: جمع ورطة. وفي اللسان: ابن الاعرابي: الوراط: أن يُورط الناسُ بعضهم بعضا.

<sup>(</sup>٤٢) هذا الشرح في ع . وفي م : المُرتَقِب للقوم . ألاَيعَاط : كناية عن الصوت والإنذار . وقيل يَعَاط زَجْر للذئب . فزاجرهُ يقول له هكذا . وفي شرح الديوان : يقول : إذا خاف ألايد كهم حتى يغشاه القوم صاح وعَطْعَط . وفي اللسان : يَعَاط : كلمة يُنْذِرُ بها الرقيبُ أهلَه إله رأى جيشاً. وأنشد البيت.

<sup>(</sup>٤٣) في م: العادية: الغارة. وفي شرح الديوان: حاملة. قَوْم يَحْمِلُون في الحرب (٤٤) في ع: ليس له زباد.

<sup>(</sup>٥٤) هذا البيت ليس في ١، م، ب، ج. وهو في الديوان أيضاً والبيت وشرحه في ع.

حَوَالَبُ : زوائد (٢٦) . ومُشْعَلات : مرسلات . وبجللهن : يُغطِّبهن . وأَهَر : أَصحر (٢٧) . يقول : يأتيه بالماء ويزيد حوالب . يجلِّلهن : ركبهن . أقر : سحاب أبيض . انعطاط : انشقاق . يقول : كأن السحاب انشق بالماء . مشعلات : تجيء من كل ناحية متفرقات (٤٨) .

٢٣ - لقيتُهم عثلِهم فأمسَوْا بهِمْ شَيْنٌ مِنَ الضَّرْبِ الخِلاَط

ويروى (٤٩) لفَقْتُهم . . . فَأَبُوا : رجعوا . شيْنُ : آثارٌ تَشِيهم . خِلاَط : أي اختلط بعض أصحابه ببعض (٥٠) .

٢٤ - فَأْبَنَا بِالسُّيُوفِ مُفَلَّلاَتِ بِهِنَ لَفَائِفُ الشَّعِرِ السِّبَاطِ

[ السَّبَاط: الممتَدّ ] (٥١).

٢٥ - بِضَرْبٍ في الجاجم ذي فُروج (٥٢) وطَعْنٍ مثـل تَعْطَاط الرِّهَاطِ

الرِّهَاط: الأدم (<sup>٥٣)</sup>. والتَّعْطَاط: التخريق. ويروى (<sup>٥٤)</sup>: تعطيط. ويروى: ذي فروغ (<sup>٥٤)</sup>. والجاجم: الرءوس. والفروغ: ما يين عَرْ قُوَتَى الدَّلُو، وهو يصبُّ الماء منه.

(٤٦) في شرح الديوان : حوالب : دوافع .

(٤٧) فى شرح الديوان : أقمر : سحاب أبيض ، وسيأتى هذا المعنى . وفى اللسان : الصحر : غبرة فى حمرة خفيفة إلى بياض قليل . وحمار أصحر اللون وأتان صَحُور : فيها بياض وحمرة .

(٤٨) كذلك جاء الشرح في ع ، وفيه تكريركما برى . وتمدّ له : أى هذا السيل . وفي اللسان : العرب تقول في السماء إذا رأتها : كأنها بَطْنُ أتان قمراء فهي أمطر مايكونُ .

(٤٩) وهي الرواية في الديوان. (٥٠) الشرح كله في ع.

(٥١) من ا. (٥٢) في ع: ذي تُرُوح.

٥٣١) في ع: الرهاط: الدم.

(٥٤) وهي الرواية في الديوان.

فضربه مثلا لهذا الضَّرْب ، يريد أن له فروغاً . والرَّهَاط : جلود تشقَّق سيورا ثم تجعل أزرا للصبيان ، واحدها رَهْط (٥٠) .

٧٦ - وماءٍ قلي وردتُ أُمَيْمَ صافٍ

على أرجائِه رَجَل العَطَاطِ

الأرجاء: النواحي. والغطاط: صوت (٥٦) طبر الليل. ويروى: طامي. ويروى: طام في ويروى: طام في النواحي. ويروى: طام قد تركت حتى . . طا: ارتفع . زجَل: صوت . والغطاط: طبر، أى قد خلا فعليه الطبر.

٧٧ - فبِتُ أَنْهَنِهُ السِّرْحانَ عنه - كِلانا وارِدُ حَـرَّانَ قَـاطِ

ويروى: سَاطِي (٥٧). وارد: يَرد الماء. والسَّرْحَان: الذَّئب، وهو في لغة هُذيل: الأسد. حرَّان: عطشان. ساطى: ذو سطوة. وأصل السطوة أن يُدْخل الرجل يدّه في رحم الناقة فيخرج مافيها. [ والقاطى: هو الشديد الحر والعطش ] (٥٨).

٢٨ - قليلٌ وِرْدُهُ إلاَّ سِبَاعياً وَرْدُهُ الاَّ سِبَاعِاً المَشْيَ كَالنَبْلِ المِرَاطِ

المِرَاط : النَّبل التي لاريش عليها . [ والوخط : الرَّج (١٠٠) . كأنه يزجُّ بنفسه إذا مشيى . والمِراطِ : التي يهبط ريشها ويسقط عنها . واحدها أمْرَط ](١٦١) .

<sup>(</sup>٥٥) هذا الشرح في ع . وفيه تكرير كما ترى . وفي م : الرّهاط : الأدم . وتعطاط : أي قطّ الأديم .

<sup>(</sup>٥٧) وهي الرواية في الديوان . (٥٨) من م

<sup>(</sup>٥٩) في م، ب، ج: تخطّى. ووخط بخط: إذا أسرع.

<sup>(</sup>٦٠) في اللسان: ويقال في السير: وخط يَخِط : إذا أسرع.

<sup>(</sup>٦١) يقول : كأنهنَّ يُنْدُسْنَ بأيديهنَّ إذا مشين كما يملُّ الحيّاط بإبرته إذا خاط. وما بين

۲۹ - كأنَّ وَغَى الخَمُوشِ بِجانِبَيْدِ وَغَى رَكْبٍ أُمِيمَ أُولِي (٦٢) زِيَاط

الحموش: البعوض. والزّياط يريد الزط (١٣٠). ويروى: ذوى هياط. والهيّاط والمياط واحد. ووغى: صَوْت. وهياط: منازعة واختلاف (١٤٠).

۳۰ كأنَّ مَزَاحِفَ الحيَّاتِ فيهِ قُبِيْلُ الصَّبْحِ آثَارُ السِّيَاطِ (١٥٠) ٣١ - شربْتُ بجمِّهِ وصدرتُ عنه وأبينُس صارم ذكر إبَاطِي

جمّه: ما (١٦٦) اجتمع في البئر من الماء. وصدّرت : رجْعت . وأبيض: سيف صارم ماض. ذكر: ليس بأنيث. إباطي: تحت إبطي (١٧٠).

٣٢ - كلوْنِ المِلْحِ ضَرْبَتُهُ هَبِيرٌ - كلوْنِ المِلْحِ ضَرْبَتُهُ هَبِيرٌ العَظْمَ سَقَّاطُ سُرَاطِي

هبِيرِ: أَى يَقطع هَبُوا . يَتْرَ : (١٨٠) يرمى . سُراط ، من الأكل ، أَى يأكل اللحم أكلا . سقاط : وراء ضريبته . يقول : يتجاوزها إلى العظم . سُرَاطى : يقول يسترط كل شيء . وأراد سراطى نسبة إليه (١٩٠) .

٣٣ - بِهِ أَحْمِى المُضَافَ إذا دَعَانِي وَنَفْسِي ساعة الفَزَعِ الفِلاَطِ (٧٠)

<sup>(</sup>٦٢) في ع: إلى زياط.

<sup>(</sup>٦٣) في م: والزَّياط: جمع زطَّ ، ضُرَّب من العجم .

<sup>(</sup>٦٤) هذا الشرح في ع.

<sup>(</sup>٦٥) في شرح الديوان : هذا بيت القصيدة . ماأحْسَنَ ماوصف !

<sup>(</sup>٦٦) في ١: جمّه: كثرة مائه. (٦٧) الشرح في ع.

<sup>(</sup>٦٨) في شرح الديوان: يترّ العَظْمَ: يطيّره. (٦٩) الشرح كله في ع.

<sup>(</sup>٧٠) في ع: الفراط.

المضاف: الملجأ. ويروى: الفِلاَط (٧١). والفِلاَط: المفاجأة ، وأنشاه (٧٢):

٣٤ - وصفراء البُرَابَةِ فَرْعَ نَبْعِ العاج عاتكةِ اللّياطِ كوقْفِ العاج عاتكةِ اللّياطِ

الوقف: السُّوار. والعاتكة: (٧٢) الصفراء. واللَّيَاط: (٧٤) اللون الناصع. والعاتك: الأحمر. ويروى (٧٥): فرعَ قانِ.

٣٥ - شَنَقْتُ (٧٦) بها معابِلَ مُرْهَفَاتٍ الْأَغِـرَّةِ كـالقِرَاطِ

ويروى: قَرِنْتُ. مُسالات: طِوَال. والقِراط: جمع قُرط، أى فى الصفاء والحسن. يقول: يبرق نصالها، كأنه قرط فى البريق، قرنت بها القوس. والقرط: لهب السراج. مَعْبَلَة ومَعَابل: أى سهام. مرهفات: رِقاق حداد. الأغِرَّة: جمع غِراد، وهو الحد (۷۷)

٧١١) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٧٢) البيت لساعدة بن جُؤيّة في اللسان ، وتمامه : بأصدقِ بأسٍ من خليل تمنيتُه وأمضى إذا . . . قال : والفلاط : التَّرْك ، كالفِراط .

<sup>(</sup>٧٣) في م: عاتكة: لاصقة. وفي اللسان: عتكت القوس، وهي عاتك: الحمرَّتْ من القدم وطول العَهْد. وعرِقْ عاتك: أصفر. وفي شرح الديوان: والعاتكة: التي قدُمَتْ فاحمرَّت.

<sup>(</sup>٧٤) في شرح الديوان: واللِّياط: القشر الأعلى. والبُرَايَة: النحاتة.

<sup>(</sup>٧٥) وهي الرواية في م. وقانٍ : أحمر شديد الحمرة .

<sup>(</sup>٧٦) في م ، ب ، ج : شفعت . وفي ع : سننت . وفي اللسان : سبقت . وهو فيه منسوب إلى ساعدة الهذلى . وفي هامشه : إن الرواية في شرح القاموس : شنفت . قال : ويروى : قرنت ، ونسبه – عن الصاغاني – للمتنخل الهذلى – يصف قُوْسا . وفي شرح الليوان : شنقت : جعلت النبل في الوَتَر فشنقتها كما تشنق الناقة . –

<sup>(</sup>٧٧) الشرح في ع.

٣٦ - كأوْبِ النَّحْلِ غامضة وليستْ بِمُرْهفة النّصال ولاسِلاط

ويروى (٧٨) : الدَّبْر . أَوْبه : رجوعه . والدَّبْر : النَّحْل . غامضة : أَلطف حدُّها حتى

يقول: ليست بمرهفة النصال. والسِّلاَط: المفرطة الطول (٧٩).

٣٧ - ومَرقَبَةٍ نَمَيْتُ إلى ذُرَاهَا

تُزِلُّ دَوَارِجَ الحَجَلِ القَوَاطِي

مَرْقَبَة : موضع يرقب فيه . والمرقبة : رأس الجبل . نميت : ارتفعت . ذراها : أعاليها . تُزلّ : تُسقط .

الدَّوَارِج: التي تدرج وتمشي. والحجل: طائر. والقَوَاطِي: التي تقطو: تُقارب الخطو، وبه سُمِّيت القطاة قطاةً. والقَطْو: مَشْي الحَجَل (^^).

٣٨ - وخُرْقٍ تَعْزِفُ الجِنَّانُ فيه بَعْدِف أغبرَ ذِي انْخِرَاطِ بَعِيدِ الجَوْفِ أغبرَ ذِي انْخِرَاطِ

و پروى :

وخَرْقِ (٨١) تَحْسِرُ الرُّكبان عنه بَعيد الجوف أغبر ذِي نِيَاط

يقول: طريق تنخرق في الغلاة. [ والانخراط: البُعْد ] (٨٢). ويحسر: يجعلهن حسم ا (٨٢).

<sup>(</sup>٧٨) وهي الرواية في م. والديوان.

<sup>(</sup>٧٩) الشرح في ع . وفي شرح الديوان : ليست بمرهَفَة النصال ، أي ليست برِقاقٍ تتكسر . وفي اللسان : أي ليست بمرهفات الحلقة ، بل هي مرهفات الحلة .

<sup>(</sup>٨٠) الشرح في ع.

<sup>(</sup>٨١) وهي الرواية في الديوان ماعدا : بعيد الجوف ، ففيه : بعيد الغُوِّل ، والغُوِّل : المعد .

<sup>(</sup>۸۲) من م .

<sup>(</sup>٨٣) في الديوان: تحسر: أي تكلُّ ركابهم وتسقط من الإعياء."

النياط: المتعلّق. [ والعَزيف: صوت الجن . الجَوْف: ما انخفض من الأرض ] (٨٤)

٣٩ - كأن على صَحَاجِه رِيَاطاً مُنَشَّرَةً نُزِعنَ عَنِ الخِيَاطِ الصحاصح: المستوية من الأرض. من الخياط: أى من الخياطة، كأنها كانت معلّقة فنُشرت - يعنى بياضَ الآل (٨٥).

٠٤٠ أَجَزْتُ بِفَتْيَةٍ بِيضٍ خِفَافٍ كأنهم تعسلهم سَبَاطِ

ويروى: كأنهم تعلّهم. ويروى (٨٦): كأنهم تملّهم سبّاط. ويروى: لهم عددٌ على ظهر البلاط. تملّهم (٨٧): تطحنهم. سبّاط: اسم الحمى، وذلك أن الإنسان يُسبط إذا أخذته، أى يتمدّد ويسترخى. يقول: هم كذلك من الغَزْو والشجون. يقال: ضربتُه حتى استرخى. خِفاف: ليسوا بمثقلين (٨٨). [٦٦].

21 - فَأَبُوا بِالسيوف بِهَا فُلُولٌ كأمثالِ العصى من الحَمَاطِ (٨٩)

[ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي (٩٠٠ أربعون بيتا ] (٩١١) .

<sup>(</sup>٨٤) من م . (٨٥) الشرح في ع . وفي شرح الديوان : شبَّه السراب بالملاحف البيض إذا جرى مِنْ شدَّة الحرّ .

<sup>(</sup>٨٦) وهي الرواية في م، والديوان.

<sup>(</sup>٨٧) في م: تملهم: تحرقهم . (٨٨) الشرح في ع.

<sup>(</sup>٨٩) هذا البيت ليس في ع ، والديوان . وفي ا ، ب : الخاط - بالخاء المعجمة . والشطر الثاني في اللسان بالحاء المهملة كما أثبتنا . وقال : وقيل الحماطة - بلغة هذيل : شجر عظام تنبت في بلادهم تألّفُها الحيات ، وأنشد بعضهم : « كأمثال العصِي من الحماط « (٩٠) هي واحد وأربعون بعد إضافة البيت الأخير .

<sup>(</sup>٩١) من ع.

#### تحقيق النصوص في قصيدة المتنخل "

٢ - في الديوان: نواشره . ونواشره : عَصَبُه .

٥ - في الديوان: تُعْرضين أميم...

٦ - « : . . قد لهوت بهن وحدى .

٧ - في اللسان ، والديوان : في المخيلة والشطاط .

٨ - في الديوان : . . . من كرم وحسن .

٩ - في اللسان: على معارى واضحات.

۱۰ - فى اللسان : يمشى بيننا جانوت خمر . وفى اللسان - قطط - والديوان : الخرس الصراصرة . وفى اللسان - خرص : الخرص الصراصرة . وقال : والصواب عندى فى البيت : الخرس . . . القطاط . وهم خدم عجم لايفصحون ، فلذلك جعلهم خرسا . . . . ليست إذا ديقت من الخل الخاط . ورواية اللسان هى رواية الحمهرة .

١٣ - في الديوان: قد طرقت.

12 - في الديوان: فلا والله نادي الحيّ . . . . والعِلاَط .

١٨ - في اللسان ، والديوان ؛ ليس بذي حياط .

أراد حياطة . وحذف الهاء كقوله تعالى : وإقام الصلاة .

١٩ - في اللسان: إذا ضنَّت يَدُ اللحز اللطاط. -

٢١ - في اللسان : يمرّ كمُزيد الأعراف غاط . وقال : ماءً غاطٍ : كثير .

. ٢٤ - ليس في الديوان ."

٢٥ - في اللسان:

بضُرْب في القوانس ذي فروغ وطعن مثل تعطيط الرِّ هاط

قال: ويروى في الجاجم ذي فضول. ويروى: تعطاط.

٢٦ - في المؤتلف: عليه موهنا زجل الغطاط.

٢٩ - في الديوان : أميم ذوى هياط . قال : والحياط : الصياح والمحادلة .

<sup>«</sup> الأرقام الحانبية هي أرقام الأبيات في القصيادة .

٣٦ - بعده في الديوان:

خُواظٍ في الجَفير مخوَّياتٍ كُسِين ظُهارَ أصحر كالخِياط

٣٩ - في الديوان : كأن على صحاحه مُلاءً . . . من الخياط - والملاء : الملاحف .

و اللسان: أجَزْتُ بفتيةٍ بيضٍ كرام . . . . . .

٤١ - ليس في الديوان.

رابعا - المذهبات

## البابُ الخامس

## فى الطبقة الرابعة ، وهى المذهبات 1 - قصيدة حَسَّان بن ثابت]

وقال حسانُ بنُ ثابت بن المنذر بن حرام بن (۱) زيد مناة بن عدى بن عَمْرو بن مالك بن نَجَّار (۲) بن تَم الله بن ثعلبة بن عَمْرو بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة – وهو العنقاء – بن عَمْرو (۱) بن مُزيقيا بن عامر (۱) بن ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن تَعْلبة البُهْلول بن مازن بن الأزد بن الغَوْث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشجُب بن يَعرُب بن قَحطان (٥) :

وفى ديوان حسان : كان رجلٌ من بنى الحارث بن الحزرج لنى رجلا من الأوس خارجا من بئر أريس – بئر قريبة من مسجد قباء عند المدينة – من عند ظئر له ، ومع الحزرجى نَبُّل له ، فرماه الحزرجى فقتله ، فلها بلغ قومَه قَتْلُ صاحبهم خرجوا إلى الذى قتله فقتلوه بَيَاتا ، فرأت الحزرجُ مقتل صاحبهم فقالوا : والله ماقتل صاحبنا إلا الأوس فخرجوا وخرجت الأوس فالتقوا بالسَّرارة فاقتتلوا بها أربعا حتى نال كل فريق من صاحبه ، فقال قيس بن الخطيم قصيدته التي مطلعها :

تروح من الحَسْنَاء أم أنْت مُغْتَدِى وكيف انطلاقُ عاشقٍ لم يزودِ فأجابه حسّان بهذه القصيدة. وانظر كذلك ديوان قيس صفحة ٢٠٠٠

(١) في ديوانه ، ومختار الأغاني : بن عمرو بن زيد مناة .

(٢) في مختار الأغاني ، وديوانه : بن النجار . وهو تيمِ الله . . .

(٣) في مختار الأغانى . وديوانه : ابن عمرو . وهو فَزْيْقِيا .

(٤) في مختار الأغاني : ابن عامر ماء السماء .

(٥) من أول « الباب الخامس » إلى هنا من ع . وفي م : أصحاب المذهبات . وهُنَّ

١ - لَعُمْرُ أَبِيكِ الخَبْرُ حَقًّا لِمَا نَمَا (١)

على لساني في الخطوب ولايدي

لساني وسيفي صارمان كلاهما

ويبلغُ مالا يبلغُ السيفُ مِذْوَدِي (٧)

٣ - وإنْ أَكُ ذَا مَالٍ كثير أَجُدْ بِهِ وإن يُهْتَصَرْ عُودِي على الجُهْدِ يُحْمَدِ (٨)

٤ - فلا المالُ يُنسيني الحياً وحَفيظتي
 ولا واقعاتُ الدَّهْرِ يَفلُلْنَ مِبْرَدِي (٩)

[ الحفيظة: المحاماة ] (١٠).

٥ وأُكْثِرُ أَهْلِي مِنْ عِيَالٍ سِوَاهُمُ وأطوى على الماء القراح المبرَّد (١١)

للأوس والخزرج دونً غيرهم من سائر العرب. قال حسان بن ثابت الأنصارى رضي الله عنه. وانظر الهامش رقم ١ صفحة ٧٤٠.

(٦) نباً: امتنع والتوى.

(٧) صارمان : قاطعان . ومذوده : لسانه . يقول : ينالُ لساني من أعدائي مالا ينالُه السيف منهم.

(٨) هذا البيت ليس في ا ، ع . وفي جـ : وإنْ نالني مالٌ . . . يجمد . وفي م : وإنَّ الأَّذي مال . . . ويقال : هصرت الغُصْنَ إذا أخذتَ به فأملتَه إليك . والجهد : المشقة . يقول: إنه يعطى على كل حال.

(٩) في ع: فلا الدهر . . . . والواقعات : جمع واقعة ؛ وهي النازلة من صروفِ الدهر . يَفُلُلُنَ : من الفلِّ ، وهو الثُّلْم . يقول : إنَّ النَّراءَ لائِنْسيني واجبي ، وإنَّ نوائبَ الدهر لاتُضْعِفُ عزيمتي . - (عدا) من م .

(١١) أطوى : يريد أجوع . الماء القراح : الخالص الصَّرْف . يقول : أبيتُ جائعا مُكْتَفِياً بالماء إيثارا ، وأضمَّ إلى أهلى غيرهم ، وأعُولُهم . ٦ - إذا كان ذو (١٢) البُخْلِ الذميمة بَطْنه حارٍ في الحشيس مُقَيَّدِ دَو البخل (١٢) الذميمة بَطْنه: الوالدة (١٣)
 ٧ - وأُعْمِلُ ذاتَ اللَّوْثِ حتى أردَّها مُبَدَّدةً أحلاسها لم تشدّد (١٤)
 ٨ - تَرَى أثرَ الأنساعِ فيها كأنها مواردُ ماءٍ مُلْتَقَاها بِفَدْفد (١٥)
 ٩ - أُكلِّفُها أَنْ تُدْلِجَ الليلَ كلَّه تروحُ إلى دار ابنِ سلمَى وتَغَيَّدَى (١٦)
 ٢ - فألفَيْتُه فَيْضاً كثيراً فُضُولُه (١٧)

جَوَاداً مَنَى يُذْكَرْ له الحمدُ يَرْدَدِ ١١ – وإنّى لمُزْجٍ للمَطِيّ على الوَجَي (١٨) وإنى لتَراك لِمَا لَمْ أُعَـدَدِ

المُزْجِي : السائق . والوَجَى : (١٩) النَّقَب .

(١٢) في ١٠ م: ذا البخل.

(١٣) هكذا بالأصول ١. ب. م. وليس في ع. وفي جه: الذميمة: الوالدة.

(15) ذات اللَّوْث: ذات القوة - يريد ناقتَه. والأحلاس: جمع حِلْس. وهو كُلُّ شيء وَلَى ظَهْرِ البعيرِ والدابة تحت الرَّحْلِ والقَتَبِ والسَّرْج. وقيل: هو كِساء رَقيق يكون تحت الرَّذْعَةُ.

بردعه . (١٥) الأنساع : جمع نِسْع : وهو سير يُضْفَر على هيئة أُعِنَّةِ النعال تشدُّ به الرحالُ . وهي أيضا الحبال . والفَدْفَد : الأرض المستوية . أو المرضع فيه غِلَظٌ وارتفاع . أو الأرض

الغليظة ذات الحصي .

(١٦) أُدلج القومُ: ساروا الليل كلُّه. وابن سلمي: هو النعان بن المنذر.

(١٧) الفضول: جمع فَضْل.

(١٨) في ع: وإنى لَمزْجِي المطي . . . يُزجِي المطيّ : يسوقها .

(١٩) هذا في ١. ب. ج. والنقب: الحفًا أو أشدّ منه.

۱۲ - وإنَّى لَقُوَّالٌ لَذِي البيتِ مَرْحَباً وأَهْلاً إذا مارِيعَ مِنْ كُلِّ مُرْصِد (۲۰)

۱۳ - وإنى ليَدْعُونِي النَّدَى فأُجيبُه وأضربُ بيضَ العارِضِ المتَوَقِّدِ (۲۱)

١٤ - فلا تَعْجَلَنْ ياقَيْسُ وارْبَعْ فإنما قُصَارَاكَ أَنْ تُلْقَى بكل مُهَنَّدِ

١٥ - حُسَامٍ وأَرْملحٍ بأيدى أعزَّةٍ مابْنَ الخَطِيم تَبَالدِ

١٦ - ليوث (٢٢) لها الأشبالُ تَحْمِي عَرِينَها مَدَاعِيسُ (٢٣) بالخَطِّيِّ في كلِّ مَشْهَدِ (٢٤)

١٧ - فقد لاقتِ الأوسُ القتالَ وأُطرِدَتْ وأنتَ لدَى الكَنّاتِ - في كل مطرَدِ (٢٥)

الكَنَّات : واحدتها كَنَّة ، وهي امرأةُ الابْن والأخ (٢٦) . [٦٧] .

<sup>(</sup>٢٠) ربع: خُوِّف. والمَرْصَد: الطريق. يقول: أَحْتَني بضَيْني حين الشدة.

<sup>(</sup>٢١) الندى: الكرم والسخاء. وأصْلُ العارض: السحاب. والسحابُ المتوقّد: الذي يلمع بَرْقُه.

<sup>(</sup>۲۲) في ع: أسود. (۲۳) في ب، ج: مداعس.

<sup>(</sup>٢٤) ياقيس : هو قيس بن الخطيم . اربع : قِفْ . قُصَاراك : آخر أَمْرِك أَن تُقَابَل مَنَّا بكل مهنَّاد : حسام . . . تبلّد : تتحيّر . مَدَاعيس : رجُلٌ مِدْعس : طعَّان . والخطي : الرِمْح المنسوبُ إلى الخِط : موضع . في كل مَشْهد : في كل وقعة .

<sup>(</sup>٢٥) وأُطردت: نُفِيت وشرّدت وصارَتْ غَيْرَ آمِنَةٍ.

<sup>(</sup>٢٦) الشرح ليس في ع.

١٨ - تُغَنَّى لدَى الأبياتِ حُوراً كَوَاعباً

وحجِّر (٢٧) مَآفيك الحِسانَ بإثْمِد (٢٨)

19 - نفَتْكُمْ عن العلياء أمَّ ذميمةٌ

وزَنْدٌ منى تُقْدَحْ به النارُ يَصْلَد (٢٩)

[نجزَتْ محمد الله ، وهي تسعة (٣٠) عشر بيتا ] (٢١) .

(۲۷) فی ع: وحجری . . .

<sup>(</sup>٢٨) يقال : حجّر عَيْنَ الدابة وحولها : حلَّق لداء يُصيبها . والتحجير : أَنْ يَسِمَ حول عَيْنِ البعير بميسم مستدير . يقول : إنه يحيا حياة اللهو ، ولايشارك في الشدة والحرب . (٢٩) صَلد الزند يَصَلَد : إذا صوّت ولم يُخْرِج نارا ، ويقال للبخيل : صلدت زنادُه . يقول : المنبتُ لئيم ، وأَنتم بخلاء ، فَمِنْ أَيْنَ لكم العلياء ؟

<sup>(</sup>۳۰) هي ۱۸ بيتا لا ۱۹ ؛ لأن البيت الثالث ليس في ع . كما تقدَّم في هامش رقم ۸ صفحة ۴۹ ع. وهي في الديوان ۱۹ بيتا مع اختلاف في البيت السادس ، وانظر ماجاء في تعليقنا الآتي رقم ۱۱ . (۳۱) من ع .

## تحقيق النص في قصيدة حسان "

١ - في الديوان: ياشَعْتُ مابنا.

٣ - في الديوان: ذا مال قليل...

٤ - في الديوان : فلا المال ينسيني حيائي وعفَّتِي . . .

٥ - ١ : أُكَثَّرُ . . وبعده في الديوان :

وإنى لمُعْطِ ماوجَدْتُ وقائلٌ لموقِدِ نارى ليلة الربح أوْقادِ

٦ - ليس في الديوان .

٧ - في الديوان : . . . إذا حُلَّ عنها رحلُها لم تُقَلِّدِ .

٨ – ليس في الديوان .

١٠ - في الديوان : وألفيته بحرا . . .

١١ – في الديوان.

وإنى لحلو تعتريني مرارة وإنى لترَّاك لما لَمْ أُعوَّدِ وإنى لترَّاكُ لما لَمْ أُعوَّدِ وإنى لترَّاكُ الفراش المُمَهَّدِ

١٢ – في الديوان : لدى البَّثِّ . . . والبَّثِّ : الحزن والغمِّ . . .

١٧ - في الديوان : فقد ذاقت . . . وطُرِّدَت .

١٨ - في الديوان : فناغ . . . وكحل . . . وفي ديوان قيس بن الخطيم : تناغى لدى

الأبواب خُوراً . . . وكحّل . . .

١٩ - في الديوان : . . . أم لئيمة .

الأرقام الحانبية هي أرقام الأبيات في القصياءة.

#### ٧ - قصيدة عبد الله بن رواحة "

وقال عبد الله بن رَوَاحة [ الأنصاري ] (١) :

١ - تذكّر بعد ماشَطَّتْ نجُودا

وكانت تَيَّمَتْ قُلْبِي وَلِيدا (٢)

٧ - كذِي داءٍ يُرَى في الناس يَمْشي

ويكتُم داءه أزَّمَنا عَمِيدا (٣)

٣- تصيَّد عَوْرَةَ الفِتْيَانِ حَتَّى حِينَ مَ الفِتْيَانِ حَتَّى

مِيدَهِم وتَشْنَأ أَنْ تَصيدا(؛)

٤ - فقد صادَتْ فؤادَك يومَ أَبْدُتْ

أَسِيلًا خَدُّه ، صَلْتًا ، وجيدا (٥)

٥- تَزِين معاقِدُ اللباتِ منها شُنُوفاً في

شُنُوفًا في القلائد والفَريدا(١)

» قال ابن الكلبى: ومن أيامهم يوم الفضاء: يوم التَقُوّا بالفَضَاء. فافتتلوا قِتالا شديدا حتى حجز بينهم الليل؛ فأفضلت الأوس يومئذ على الخزرج. فقال قيس بن الخطيم قصيدتَه التي يقول فيها:

فَمَا أَبِقَتْ سيوفُ الأوسِ منكم وحد ظُباتها إلاَّ شَريداً

فأجابه عبد الله بن رَوَاحة بقصيدته هذه . (ديوان قيس بن الخطيم : ٨٩).

(١) من ع.

(٢) فى ديوان قيس بن الخطيم : بعد ماشحطت . وشحطت : بَعُدُت ، وكذلك شطّت . تَيْمَتْ قلمي : ذللتُه وعَبْدته .

(٣) في اللسان: عمده المرض: أي أضناه.

(٤) تَشْنَأ : تبغض وتَكْرُه . وفي جـ : ونشناً . . . والعَوْرَة : الحَلَل في الثغر وغيره . وهو يريد ضَعْفَهم أمامها .

(٥) أَبْدَتُ : أَظْهَرَتَ . والأُسْيِلِ مَنِ الخِدُودِ : الطويلِ المُسْتَرَسِلِ . والصَّلْتَ : الجَيِينَ الواضح . والبارز المستوى .

(٦) المعاقد : مواضع العَقْد : والمِعْقاد : خيط ينظم فه خرزات وتعلَّقُ في عُنق

آن المناف المناف

٩ - بأنًا نخرجُ الشَّتواتِ مِنّا وجُودَا (١١١)
 إذا مااستحكمَتْ ، حَسبًا وجُودَا (١١١)

١٠ - قُدُورًا تَغْرُقُ الأوصالُ فيها

خَضِيبًا لونُها بيضا وسُودَا (١٢)

١١ - منى ما تُأْتِ يَثْرِبَ أو تراها (١٣)

تجدنا نحن أكرمها جُدودًا

الصبي . واللَّبة : المتحر ، وموضع القِلادة من الصَّدْر ، وجمعها لبَّات . والشَّنوف : جمع شَنْف : القُرْط . والفَريد : الشَّذر يَفْصل بين اللؤلؤ والذهب ، والجوهرة النفسية ، والدُّر إذا نُظِم وفُصَّل بغيره ، جَعَل معاقد اللبات هي التي تُزين الشنوف والقلائد – مبالغة في وصفها بالجال ، فالمعروف المعهود أنَّ الشنوف والقلائد هي التي تزين .

(٧) ضن : بخل . (٨) في جه : خليلا ،

(٩) في ١: دُو. الكُنُود : كُفُران النعمة .

(۱۰) من ۱.

(11) شَتَّـ بِالْمُكَانُ شَتُوا ، وشَتَوَة للمرة الواحدة والشَّتَاء : أحد أرباع السنَّة ، وهي الشَّتَوةُ . وَالمُقصودُ ، أنه يبذل للأضيافِ في الشّتاء مايستطيع – مما سيُفَصَّلُه بعد – إذا الشّتوةُ . والمقصودُ ، أنه يبذل للأضيافِ في الشّتاء مايستطيع – مما سيُفَصَّلُه بعد – إذا السّتحكمت الأزمات ، وذلك لحسبه الكريم ، وجُودِه الأصيل .

(١٢) تغرق الأوصالُ فيها : عميقة ممتلئة . خضيبا لونها : الطعام فيها أنواع مختلفة .

(١٣) في م: أو تَردُها. وفي ب، جه: تَزُرُها.

۱۲ - وأَغْلِظها (۱۲) على الأعداءِ رُكْنًا وأَنْهَا لِبَاغِي الحير - عودا (۱۵) وألَّينَها لِبَاغِي الحير - عودا (۱۵) ۱۳ - وأخْطَبها إذا اجتمعوا لأمر وأقْضدَها وأوْفاها عُهودا (۱۲) ۱٤ - إذا نُدْعي لِسَيْبٍ أو لجار فنحنُ الأكثرُونَ بها عَدِيدا (۱۷) فنحنُ الأكثرُونَ بها عَدِيدا (۱۷) تَعَدْني لا أَغمَّ ولا وَحِيدا (۱۸) الله وَحِيدا (۱۸) وتَعْمُ ساعِدةً بن عَمْرو وتَعِم اللات (۱۹) قد لِسُوا الحدِيدا ونزعمُ أنَّ مانِلْنا عَبِيدا (۱۲) ونوعمُ أنَّ مانِلْنا عَبِيدا (۲۰)

(١٤) في ع: وأعظمها.

<sup>(</sup>١٥) هم أشدًاء علاظ على الأعداء ، أمّا على مَنْ يرجون خَيْرَهم ففيهم سهولةٌ ولين وحُسْنُ معاملة

<sup>(</sup>١٦) هم خطباء المحافل ، والمقصودون عند الحواثج . والمُوفُونَ للعهود .

<sup>(</sup>١٧) في أ : إذا تُدْعى . وفي م : لثأر . وفي ج : لِسَيْبٍ وفوقها : لثار . وفي أ : الأكثرين . والسَّيْبُ : العطاء . يقول : إذا دُعِينا للحرب أو للعطاء ، أو لإغاثة جار ، كنّا أكثر المُجيين عدداً . وبها : الضمير يعود على يثرب ، أو على الدعوة المفهومة من نُدْعى . (١٨) في ع : ولا أحيدا ، وهو يفتح الهمزة : الوحيد . وبضمها تصغير أحد . وأصل

<sup>(</sup>١٨) في ع : ولا الحيدا ، وهو يقبح اهمره . الوحيد . وبصمه تصعير الحدد . والصم الغَمَم أَنْ يسيلُ الشعرُ حتى يضيقَ الوجه والقَفَا ، ويقال : رجل أُغَمَّ الوجه وأُغم القفا . وهم يكرهون الغَمَم ، ويمدحون ضدَّه – وهو النَّزع .

<sup>(</sup>١٩) في ع: وتيم الله . وهذا البيت بيان لعدم وَحْدَتِه . وقد لبسوا الحديدا : تقلَّدوا

<sup>(</sup>٢٠) ما : موصولة . إذا أسرتُم أحدا منّا تقولون : إننا أسرنا ملوكا – تعترفون بمنزلتنا . أمّا إذا أسرنا – نحن – أحدا منكم فنرى أَننا أسرنا أقلَّ منا : عَبيدا .

وقد نِلْنَا المسَّودَ والمَسُودَا (۱۲)
وقد نِلْنَا المسَّودَ والمَسُودَا (۱۲)
وقد نِلْنَا المسَّودَ والمَسُودَا (۲۲)
يُهرَّشْنَ المعاصمَ والخُدُودا (۲۲)
بُهرِّشْنَ المعاصمَ والخُدُودا (۲۲)
وَعُوفاً (۲۲) في عِالسها قُعُودَا [جَعْجَبي: قبيلة] (۲۰).
وَعُوفاً أَبِي أُميَّةَ قد أَبَعْنَا فَمُودَا (۲۲).
ورَهْطَ أَبِي أُميَّةَ قد أَبَعْنَا فَمُودَا (۲۲).
ورَهْطَ أَبِي أُميَّةً قد أَبعْنَا فَمُودَا (۲۲).
وكتُم تَدّعُون يهودَ مالاً وجَدْتُمُ فيها يَهودا (۲۷) أَلَانَ وجَدْتُمُ فيها يَهودا (۲۷) ونحّام ورَهْطِ أَبِي يَزِيدَا ونحّام ورَهْطِ أَبِي يَزِيدَا [بخرت بحمد الله ، وهي ثلاثةً وعشرون بيتا] (۲۱).

<sup>(</sup>٢١) الوتر: الثأر. المسوَّد والمَسُود: السادة والعبيد.

<sup>(</sup>۲۲) كان نساؤهم أسرى ، يَعِشْنَ في ذُلِّ وفقر .

<sup>(</sup>٢٣) في ١ : كبنات فَقَح . وفي ب ، ج : كنبات فَقْع . والفَقْع ، بكسر الفاء وفتحها : الأبيض الرّخُو من الكمأة ، وهو أردَؤُهَا ؛ ويشبه به الرجلُ الذليلِ .

نها: الابيض الرحو من الكهاه، وهو اردوط و ردوط . (٢٤) في م: وغوغا والمثبت في ١، جـ أيضاً .

<sup>(</sup>٢٥) من ١. (٢٦) أَتْبَعَنَا عُودا: أَبَدُنَاهِم كَمَ بادت عُود.

<sup>-(</sup>٧٢) ألان: الآن.

<sup>(</sup>٢٨) في ١، ب: الغرائم: وفي ع، ج: العزائم.

<sup>(</sup>٢٩) من ع. وفي أ: تمت القصيدة.

#### ٣ - قصيدة مالك بن عَجْلان "

وقال مالك بن العَجْلان (۱) إبن زيد بن غم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج بن الخزرج بن عمرو بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الخزرج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن الأزْد بن الغوث بن النبيت بن مالك بن زَيْد بن كهلان بن سَباً بن يشجب بن يَعْرب بن قَحْطان إ(۱):

۱ - إِنَّ سُمَيْرًا أَرَى عشيرتَه قد حَدِبُوا دونَه وقد أَنِفُوا (۱)

[حدب عليه: إذ ا عطف. وأنف: إذا (٤) غضِب ] (٥).

٢ - إنْ يَكُن الظنُّ صادِقاً بِينِي النه الذي (٦) عُلِفُوا
 عُلِفُوا

- ي (١) في م: عجلان. (٢) من اع.

(٣) في ١، ب، ج: رأى . وفي اللسان : وقاء أبقوا .

(٤) في ع: وأنف أوغضب بمعنى . (٥) ليس في ع.

(٦) في ا ، ج ، ع : التي . يقول : إنْ صدق الظنُّ ببني النجار عجلوا وأسرعوا إلى نُصْرتنا . ووضّح هذا المعنى في البيت الذي بعده . وفي الأغاني : عُلفوا الضيم : إذا أقروا به . أي ظني أنهم لايقبلون الضيم . ٣- لن يُسلمونا لمعشَر أَبدًا ما كان منهم ببَطْنِها شرَفُ

[ البطن : أقل من القبيلة ] <sup>(۷)</sup> .

ع - لكنْ مَوَالِيَّ قد بدَا لهُمُ رَأْيٌ سِوَى مالديَّ أو ضَعُفُوا (^)

٥ – وما يُقَالُ الذي يُقَالُ لهُم
 إلاَّ لِقَوْمٍ عِقَابُهم صلف (٩)

٦ - إِمَّا يَخِيمُونَ في اللقاءِ وإِمَّا لَيْ يُخِيمُونَ في اللقاءِ وإمَّا لَيْ يُخْمِرُونَ في الصديق مُضْطعفُ

[ مُضْطَعف : ضعيف ] (١٠)

٧ - بَيْنَ بنى جَحْجَبَى (١١) وين بنى
 زُيْدٍ فأَنَى لجارِى التَّلَفُ
 ٨ - لاَنَقْبُلُ (١٢) الدهر دون سُتَّتِنا
 فينا ولا دُونَ ذاكَ مُنصرَفُ

السُّنَّة : الطريقة . يقول : إنهم لا يرجعون عنها ولوبُذِل لهم ما في الدهر (١٣)

٩ - إلاَّ يؤدُّوا (١٤) الذي يقالُ لهم
 ف جارنا يُقْتَلُوا ويختَطفُوا

<sup>(</sup>٧) ليس في ع والشرف: الشريف وفي الأغاني والخزانة: مادام منا .

<sup>(</sup>٨) هذا البيت ليس في ب.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت في ع وحدها . والصلف : الذي لاخَيْرَ فيه .

<sup>(</sup>١٠) من ١ . جـ : خام عنه : نكص وجُبُن ، وكذلك خامُوا في الحرب فلم يظفروا بخير وضعُفوا (اللسان – خيم) . أو هو من خام : إذا أقام وثبت .

<sup>(</sup>١١) في ع: جحجباً. وفي ب: جحجباً.

<sup>(</sup>١٢) في ع. ب: لايقبل . . . (١٣) هذا الشرح ليس في ع.

<sup>(</sup>١٤) في ا. ج : إن لايودوا . . .

١٠ – ما مثلنا يُحتَدى (١٥) بِسَفْك دَم ما كان فينا السيوف والزَّغَف

[ الزغف: الدروع](١٦) .

١١ - والبَيْضُ يَغْشَى العيونَ لأَلْأُهَا

مُلْسًا وفينا الرماحُ والحَجَفُ (١٧)

١٢ - نحن بنو الحَرْبِ حين تَشْتَجِرِ الـ

حَرْبُ إذا ما يَهَابُها الكُشُفُ (١٨)

[ الكشف: الذي لا (١٩) أتراس معهم ] (٢٠). [٦٨].

١٣ – أبناء حَرْب الحروب ضَرَّسَنَا (٢١)

أَبكَ ارُها والعَوَانُ والشُّرُفُ

الشُّرف: جمع شارِف؛ وهي المسنّة من النُّوق، وشبَّه بها الحرْبَ القديمة (٢٢) الشُّرف: حمامِثْلُ قومي قومُ (٢٣) إذا غَضبُوا

عند قِرَاعِ الحروبِ (٢٤) تنصرفُ

(١٥) في ١: يحتذى. واحتداه: تُبعه - كما في اللسان.

(١٦) ليس في ع.

(١٧) فى ١، جمع : لألاؤها ! والبيض : جمع بيضة الحديد ؛ وهى مايلبس على الرأس من جديد كالخوذة للوقاية فى الحرب . والحَجف – محركة : التروس .

(۱۸) نحن بنو الحرب: نشأنا فيها. تشتجرُ الحَرْب: تشتدٌ. والكُشُف: جمع أكشف؛ وهو الذي لاتُرْسَ معه، كأنه منكشف غير مستور.

(١٩) في ١: لاترس. (٢٠) هذا الشرح في اوحدها.

(٢١) في ١، ب، ج. ع. جَرَّسنا. وضَرَستُه الحروب تضيسا: أي جَرَبتُه الأمور، بالجيم: أي جرّبتُه وأحكمتُه أيضاً.

(٢٢) هذا الشرح ليس في ع . يقول : جربنا الحروب بأنواعها .

(٢٣) في جر: قوما.

(٢٤) قِرَاع الحُرُوب : القِراع ، والمقارعة : المضاربة بالسيوف . وقيل مضاربة القوم في الحرب .

١٥ – يَمْشُون مَشْيَ الأسود في رَهَج الْـ مَوْتِ إليه وكُلُّهم لَهِفُ (٢٥) ماقصًر المَجْدُ دُون مَحْتِدِنا بل لم يزَلُ في بيوتِنَا يَكِف (٢٦) مقد لَقِحَتْ اللهُ يَنِي جَحْجَبَي (٢٧) فقد لَقِحَتْ حَرْبُ عَوَانٌ فَهِلَ لَكُم سَدَفُ (٢٨)

١٨ – يَمْشُون فيها إذا لَقِيتُهُمو

[ الحادر: الداخل الخِدْر](٢٩).

١٩ - إِنَّ سُمَيْرًا عَبْدُ بَغَى بَطِرًا فَادْرَكَتْ فَادْرِكَتْ فَادْرِكَتْ فَادْرِكَتْ فَادْرِكَتْ فَا

[ التلف : المتلفة ] (<sup>۱۳۰)</sup> .

(٢٥) الرَّهَج: الغُبَّار. وفي ب: وكل منهم به لهف. وفي الأغاني ، والخزانة ، وديوان حسان :

يمشُونَ فِي البَيْضِ والدُّرُوعِ كَمَا تَمْشِي جَمَالٌ مَصَاعَبٌ قُطُفُ

كما تمشى الأسودُ في رَهج َ . . . (٢٦) في ا : كفف . والمُحَتَّدِ : الأصل العربق . يكف : من وكف الماء : سال أوهطل وقطر. يريد أن المجد في أصولهم ، وهوكالماء الذي يسقى منازلهم باستمرار ، فهو ينمو ، ويكثر.

(۲۷) فی ب: بنی جُحْجُبِ،

(٢٨) السَّدَف: أصل السَّدَف: ظلمة الليل، والليل؛ ويقصد: الوقاية.

(۲۹) ليس في ع، ب.

(۳۰) من جه.

· ٢٠ قد فَرَّق اللهُ بين أَمركُم في كل صَرْفٍ فكيف يأْتَلِفُ

الصرف: الناحية (٣١).

۲۱ - نمنع ماعندنا بهزَّتنا (۳۲) والضَّيْم نأبي وكُلُّنا أُنُفُ

[ نجزت محمد الله تعالى ، وهي واحد (٣٣) وعشرون بيتا ] (٢٠) .

<sup>(</sup>٣١) الشرح ليس في عزر (٣٢) في ا ، جر : بهرتنا - بالراء .

<sup>(</sup>٣٣) هي عشرون بيتا في كل النسخ. وانظر الهامش رقم ٩ صفحة ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٣٤) من غ.

#### ٤ - قصيدة قيس بن الخطيم "

وقال قَيسُ بن الخَطِم [ بن عدى بن سَوَاد بن ظَفَر بن كعب (۱) بن الخَزْرج بن النَّبِيت بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عَمْرو بن عامر بن حارثة بن المرئ القيس بن تَعْلَبة بن مازن بن الأَّزد بن الغَوْث بن نبت بن مالك بن زَيْد بن كَهْلان بن سَبْأ بن يَشْجب بن يَعرب بن قحطان ] (۲) :

١ - أَتَعْرِفُ رَسْماً كَاطِّرَادِ المَذَاهِبِ
 لَعَمْرَةً وَحْشاً غَيْرَ مَوْقِف رَاكب (٣)

٢ - تَبدَّتُ لنا كالشمسِ تَحْتَ غَمَامَةٍ
 بَدَا حاجبٌ منها وضَنَّتْ بحَاجبِ (٤)

٣ - ديار التي كانَتْ - ونحنُ على مِني [ تَحُلُّ بنا (٥) - لولا نَجَاءُ الركائبِ (٦)

ه القصيدة في ديوانه : ٣٣ . ومنتهى الطلب : ٢ - ١٠٠ . وابن الأثير : ٤١٨ : وقد قالها قيس في حَرْب حاطب .

(١) في ديوانه : واسم ظفر كعب .

(٢) هذا كله في ع ، وبَدَله في ب : الأوسى .

(٣) في م: كالطَّراز المذهَّب. وفي ع: لعمرة رَبْعا. وعمرة هي بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة ، وهي أم النعان بن بشير الأنصاري. واظراد: تتابع. والمذاهب جمع مذهب: جلود كانت تُجعل فيها خطوط مذهَّبة بعضها في أثر بعض فكأنها مُتتَابِعة. يقول: يلوحُ رسْمُها كما يلوحُ هذا المُلذَّهَبُ. وحشاً: قَفْرا. غير مَوْقَف رَاكب: أراد إلا أنَّ راكبا وقف - يعني نَفْسَه - أي إلاّ أني أنا وقفتُ به متذكراً لأهله ومتعجباً من خرابه - وخلائه مِنْ سُكانه الذين كنتُ أَشْ هِدُ وأُعاشرُ.

(٤) حاجب: جانب. أرد: أنها إنما أظهرَت له بعْضَ وَجهْها.

ره) في م: تحل بها...

(٦) في م : النجائب. والنجء: السرعة ؛ أي كانت تحلُّ بها ركائبنا فنقيمُ عندها مِنْ حُبِّنا لها ، ولولا أنَّ الناسَ يُسرعون بركائبهم بعد قضاء حجّهم لكنتُ خليقا أن أقيمَ فيها إقامةً دائمة.

· (٧) ساقط في ب

(٨) عذراء: يريد حديثه السنّ. وأراد عهدي بها لم تبلغ أنْ ينالها الرجال.

(٩) أَصْبَى المرأةَ يُصْبِيها: فتنها وحملها على الصَّبُوة واللَّهو والغَزَل. والكَّنَةُ: امرأةُ

الابن أو الأخ - يتذمَّم أن يفعل ذلك بمثل مَنْ ذكر.

ر (١٠) بنو عوف : يريد عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس . سامحت : تابعت . وحاطب : حليف لهم قُتِل ؛ فكانت بينهم حَرْبٌ في مَقْتَلَهِ .

(١٢) في م: إذا لم يكن عن غاية الحرب...

(١١) ق م م م م السعة ، أو (١١) أهلا بها : أى بالحرب والمراحب : جمع مَرْحب والمرَّحب : السعة ، أو المكان الواسع . ويريد بقوله : إذ لم تَزْل في المراحب : أي لايزال في الأمر سعة قبل أن يُضِيق عليه .

(18) تجرّدت : تكشفت . والبردان : الشجاعة والشباب . وثوب المحارب : الدرع .

11- أَتَتْ عُصَبُ مِ الكَاهِنَيْنِ ومالكِ وتُعْلَبَةَ الأثرِينَ رهط ابْنِ غالبِ (١٥) وتُعْلَبَةَ الأثرِينَ رهط ابْنِ غالبِ (١٥) ١٢- مُضَاعَفةً يَغْشَى الأنامِلَ رَيْعُها كأن قَتِيْرَيْها عيونُ الجَنادِبِ

قَتِيرَيْها : مساميرها ؛ أى كأنها من دِقَّها عيونُ الجنَادِبِ . والمضاعفة : التي تضاعف حَلقَها في النسيج ، . [ والرّبع : الزّيادة ] (١٦٠) .

١٣ - وسامَعَ فيها الكاهِنَان ومَالِكٌ وثَعْلَبَةُ الأخيارُ رهْطِ القباقب (١٧)

18 - رِجالٌ متى يدْعوا إلى الحَرْبِ يُرْقِلُوا الْجَمَالِ المَصَاعبِ (١٨) الله كَإِرْقَالِ الْجَمَالِ المَصَاعبِ (١٨)

[ المَصَاعِب : غير (١٩) المذللة ] (٢٠) . ١٥ - إِذَا فَزِعُوا مَدُّوا إلى الليلِ صارِخاً (٢١)

رِعوا مدوا إلى الليلِ صارحاً اللهِ المُرْبدِ المُتراكبِ المُتراكبِ

(١٥) هذا البيت في ع ، وكذلك في الديوان . وثعلبة : هم بنو ثعلبة بن عَمَّرُو بن عوف . والكاهنان من قُريطة . وقال العدوى : قريطة والنَّضير . والأثرين : الأثر الرَّجل الذي يستأثر على أصحابه ؛ أي يختارُ لنفسه أفعالا وأخلاقا حسنة .

الدرع: وفي شرح الديوان: رَبْع الدرع: (١٦) من م. وقال: والقَتير: مسامير الدروع. وفي شرح الديوان: رَبْع الدرع: فضول كُمَّيْها على أطراف الأصابع.

(١٧) هذا البيت في م ، ع . وانظر هامش رقم ١٥ السابق . ونرى هذا البيت رواية أخرى للبيت رقم ١١ السابق .

(١٨) من ١، ج. وأرقل البعير: نفض رَأْسَه، وارتفع عن الذميل. والذميل: السير السير اللَّين. (١٩) في شرح الديوان: المُصْعَب: الذي لم يمسَّه حَبْلٌ ولم يذلَّل. (٢٠) مِن ١، ج.

(٢١) في م: مَدُّوا إلى الموت قاحزاً . وقحز السهم وقع بين يدى الرَّامِي . والقاحز : السهم الطامح عن كبد القوس ذاهبا في السهاء . والمثبت في ع ، والديوان . والصارخ : المغيث . وفي ا : زاخرا . وفي ب ، ج : فاخرا .

[ ويروى : مَدُّوا إلى الموت . والأَّتِيّ : السَّيْل الواقع (٢٢) ] (٢٣) . المَّوَّانِ تَهْوِى (٢٤) كأنها تَرَى قِصَدَ المُرَّانِ تَهْوِى (٢٤) كأنها تَذَرُّعُ خِرْصَانٍ بأَيْدِى الشَّوَاطِبِ (٢٥)

[ الحرصان : جمع خُرْص ؛ وهو قَضِيب شجر . والشاطبة : التي تقشر عَسِيبَ النخل ] (٢٦) .

١٧ - ومِنَّا الذي آلي ثلاثين حجَّةً

عن الخَمْرِ حتى زاركُمْ بالكَتَائبِ(٢٧) من الكَتَائبِ (٢٧) مرنا مبَطْنَا السَّهْلَ قال أَميرُنا

حَرَامٌ علينا الخَمْرُ مالم نُضَاربِ (٢٨) 19 - فسامَحَه مِنَّا رجالٌ أَعِزَّةٌ (٢٩)

فما رجعوا حتى أُحِلَّتْ لِشَارِبِ<sup>(٣٠)</sup> ٢٠ – رَمَيْنَا بها الآطامَ حَوْلَ مُزَاحِبِم قَوَانِسُ أُولَى بَيْضِنا<sup>(٣١)</sup> كالكواكبِ

(٢٢) في م : الأتِيُّ : السيل الذي يأتي من بعيد . وفي شرح الديوان : الأتيّ : السيلُ يأتيك ولم يُصبُك مَطَرُه .

(۲۳) من ع.

(٢٤) في م: ترى قصد المران فيها. والمثبت في عه، وفي الديوان.

(٢٥) قصد : كِسَر . والمُرَّان : الرماح . والتذرع : قدر ذراع ذراع ينكسر فيسقط . وقال ابن قُتيبة : والتذرُّع والقِصَد واحد .

وكل قضيب أو غُصن أيابس أو رَطب من رُمح أو سَعف فهو حَرُص والشطبة: السعفة الطويلة . (١٦) من ع.

(۲۷) الذي آلي (أقسم) هو أبو قيس بن الأسْلَت - كما في شرح الديوان.

(٢٨) في شرح الديوان ! وأميرهم الذي حرَّم على نفسه الحمر هو حضير الكتائب بن

سماك ـ \_ (٢٩) فى عـ . رجال ألدَّةُ . . .

(٢٠) سامحه: تابعه. (٣١) في م: أولى بَيْضها.

الآطام: القصور. والقوانس: البيض (٣٢) ٢١ - لَوَانَّكَ تُلقى حَنْظُلاً فوق بَيْضِنَا

تَدَحْرَجَ عن ذِي سامِهِ المُتَقَارِب

سامِهِ: أي على ذي سامه ، فجعل «عن » في مكان «على » (٣٣) .

٢٢ - إذا مافرَرْنا كان أسوا فرارنا

صُدُودَ الْخُدُودِ وازْورَارَ المَنَاكِبِ (٢٠)

ولا تبرَّحُ الأقدامُ عند التَّضَارُب (٣٥)

٢٤ - فهَلاً لدَى الحَرْبِ العَوَانِ صَبرتُم لَوَقْعَتِنَا والموتُ (٢٦) صَعْبُ المَراكِبِ (٣٧)

(٣٢) هذا في م . وفي ع : الآطام : حصوبهم . وفي شرح الديوان : مُزَاحم : أطم من آطامهم ، وهو أُطم عبد الله بن أبيُّ بن سلول . والقَوَانس : جمع قَوْنَس : الناتيُّ في

وإنما قال: أولى ؛ لأنهم إنما يَروْن أول من يَطْلعُ عليهم . يقول : لما أطلعنا عليهم كانت قوانِسُ بَيْضِنا كالنَّجوم لبريقها . وحصَّ أولى البيض لأن الرؤية تقع عليها أولا . ولأن ما وراءها يستره الغيار .

(٣٣) هذا في ع . وفي ا : السام : الذهب . وفي شرح الديوان : عروق الذهب الواحدة سَامَة . والهاء في سامِه تَرْجع إلى البيض المموَّه بالذَّهب . قال ثعلب : معناه أنهم تراصُّوا في الحرب حتى لو وقع حنظل على رءوسهم على امَّلاسه واستواء أجزائه لم ينزل إلى الأرض.

(٣٤) أَسُوا : أَسُوا ، وأقبح . يقول : إنا لانفرُّ في الحرب أبدًا ، وإنما نصدُّ بوجوهنا ونُميل منا كبنا عند اشتجار القَنَا . وهذا لايسمَّى فرارا . وإنما يسمى اتقاء . أي فإن كان ِ يقعُ منا فرارٌ في الحرب فهو هذا لاغير . يصف قومَه بالصبر في القتال والجُرْأةِ عليه . والبيتُ الآتي لكمل هذا المعني ويؤكده.

(٣٥) القنا مُتَشَاجِرٌ: الرماح يتداخل بعضها في بعض.

(٣٦) في ع: وألبّأش . . . وكذلك في الديوان .

(٣٧) الحرب العَوان : التي قُوتِل فيها مرة بعد أخرى . .

٢٥ - ظأَرْنَاكم (٣٨) بالبيض حِتِي لأَنْتَمُ أَذَلُ من السُّقْبَانِ بين الحلائب

والسُّقُبَان : جمع سَقْب ؛ وهو وَلَدُ الناقة (٢٩) .

٢٦ - لقيتهُم <sup>(٠٠)</sup> يوم الحنادقِ حاسِرًا كأنّ يَدِي بالسيفِ مِخْرَاقُ لأعِب

الحاسر: الذي ليس عليه مِغْفَر. المِخْرَاق: ثوبٌ يجعله الصبيان مفتولا في أيديهم يتضاربون به <sup>(۱؛)</sup> .

٧٧ - ويَوْمَ بُعَاتِ أَسلمَتْنَا سيوفْنَا إلى حَسَبٍ في جذم غَسَّانَ ثاقِب

يوم بُعَاث : وَقُعَةٌ كانت للعرب من الأوس والخزرج خاصة . والجدُّم : الأصل . بْعَاتْ - بانعين غير المعجمة - ذكره في المُجْمَل (٢٠).

٢٨ - يَجُرِّدُن بيضًا كلَّ يَوم كُريهة ويُغْمِدُنُّ خُمْرًا خَاضِبَاتِ المَضَارِبِ

[٦٩] ويروى: ويرجعْنَ خُمْراً جارحات المضارب (٢٦).

٢٩ - أَطَاعَتْ بَنُو عَوْفِ أَمِيرًا نَهَاهُم

عن السُّلْم حَتَّى كان أُولَ واجب

(٣٨) في م اطررناكم وفَسَّره فقال : طَرَرْناكم : ضَرَبْنَاكم . .

(٣٩) مذا في م . وفي شرح الديوان : ظأرناكم : عطفناكم على مانُريد.والسُّقْبَان : جمع سقُّب. وهو الذكر من أولاد الإبل. والحلائب : جمع حَلوبة . وهي التي تحلُّب.

(٤٠) في م: القيتكم . . .

(٤١) هذا في م. وفي عد: المخراق: عود يجعله الصبي في خيطٍ ثم يفزع به.

(٤٢) هذا الشُّرح من م. وثاقب : مضيء غير خامل . يقول : رفعتُنَا سيوفُنا إلى

حَسَبِ حَى بَصِيرِ بالحروبِ . لاإلى حَسبِ لئيم لايصبرُ عليها ويفشل ويَخُورِ . (٣٤) عَذَا فِي عَدَ وَمَضْرِبِ السَّيْفِ : نحوشبر مِنْ طَرَفَهُ . حُمْراً . مِن اللَّهِ وعلى هَذَّه

الرواية يكون المراد بالمضارب: مواضع الضرب.

الواجبُ - هنا: الحالك. يُقال: وجب جَنْبُه ، أي سقط ؛ قال الله تعالى (١٤): فإذا وَجَبَتُ جُنُوبِها (١٤).

٣٠ قتلناكم يوم الفيجار وقبلة ويوم بعاث كان يَوْمَ التَّغَالُبِ ويوم بُعاثٍ كان يَوْمَ التَّغَالُبِ
 ٣١ صَبَحْنَاكم بيضاءً يَبْرق بَيْضُها تُبِين خلاَخيل النساء الهوارِبِ (٢١) تُبِين خلاَخيل النساء الهوارِبِ (٢١)
 ٣٢ أَتَت عصبة (٧١) للأوس تخطر بالقنا كمشى الأسود في رَشَاشِ الأهاضِبِ (٤٨)

الرَّشَاش: المطر الخفيف. والأهاضِيب: جمع هضِبة، وإنما حذف الياء الله الرَّشَاش: (١٤)

٣٣ - رَضِيتُ لَعَوْفٍ أَنْ تَقُولَ نِسَاتُوهِم وَ وَيَهْزَأْنَ مِنْهُم (٥٠): لَيْتَنَا لَمْ نُحَارِب ويهزَأْنَ مِنْهُم (٥٠): لَيْتَنَا لَمْ نُحَارِب ٣٤ - فَلَوْلاً ذُرًا الآطامِ قَلْ تَعْلَمُونَهُ وَتُرْكُ الفَضَا شُورِكَتُمُ فَى الكواعب (٥٠)

(٤٤) سورة الحج. آية ٣٦.

(٤٥) هذا الشرح كله ليس في عـ يقيل : إنَّ أمير بني عَوْف لَجَ في المحاربة ونهاهم عن السلم ومصالحة الأوس. فلما اقتتلوا كان أوَّلَ قتيل.

ر ٤٦) هذا البيت ليس في عرب وكتيبة بيضاء: إذا كانت صافية الحكويد. تُبين: أي يهربن فيحسُّرنَ عن أَسُوقهنَّ .

(٤٧) في ا . ج : عُصَبُ (٤٨) البيت ليس في ع .

(٤٩) الحضية: المطرة الدائمة العظيمة القطر. وقبل الدُّفْعَة منه. وفي اللسان: الجوهري: والأهاضيب: واحدها هضاب: وواحد الحضاب هَضْب، وهي جلبات القَطْرِ بعد القَطْرِ، وتقول: أصابتهم أهضوبة من المطر والجمع الأهاضيب. - (٥٠) في عد: ويجزون منهم.

(٥١) ذُرًا: جمع ذُرُوة ، وذروة كل شيء أعلاه ، والآطام : جمع أطم ، وهو الحصن المبنى بالحجارة ، وقيل : هو كل بيت مربع مسطح والكواعب : جمع كاعب ؛ وهي الحارية التي نَهاد ثَانَيْها ، وشوركتم : من الشركة .

أراد: لولا تَحصُّنكم بالآطام، ولم تنزلوا في الفضاء من السهل، شاركناكم في سائكم (٥٢).

٣٥ - أصاب صريح القوم غُرْبُ سيوفنا وغادَرْنَ أبناء الإماء الحواطِبِ (٥٣) ٣٦ - وأُبْنَا إلى أبنائنا ونسائنا وما مَنْ تَركْنَا في بُعَاثَ بآيِبِ ٣٧ - فَليتَ سُوَيْداً راءَ مَنْ خَرَّ منهمُ ومَنْ فَرَّ إذْ نَحْدُوهِم كالجَلاَئِب (٤٠)

[ نجزَتْ محمد الله وهي خمسة (٥٥) وثلاثون بيتا ] (٥٦).

<sup>(</sup>٥٢) هذا النبرح في عر وحقه أن يقول: وتتركوا الفضاء من السهل.

<sup>(</sup>٥٣) الصريح: الرجل الخالص النسب - يريدُ أنهم قتلوا السادَةَ وتركوا مَنْ دُونَهم من الأمَاءِ والعَبيد.

<sup>(</sup>٥٤) الجلائب : الحجاعات من الحيل والإبل والغنم والناس ، والواحدة جَلُوبة ؛ وهي ما خُلب من شيء . ورًاء : رأى وسُويد هو ابن الصامت الأوسى .

<sup>(</sup>٥٥) انظر هامش رقم ٤٦ ، ٨٤ صفحة ١٣٥ (٥٦) من عد.

## تحقيق النصوص في قصيدة قيس بن الخطيم "

١ - في ابن سلام: لعَمْرة قفرال. . . وفي ابن الأثير: لعمرة ركبا . . .

٧ - في اللسان، وابن سلام: تراءت لنا .

٣ - في الديوان ، ومنتهى الطلب : التي كادت . وفي ابن الأثير : لولا رجاء الركائب .

ه - في الديوان، وابن سلام: ولاجارة ولاحليلة صاحب.

٧ - في منتهى الطلب: فلم حموا أشعلتها . . .

٨ - في ابن الأثير: أَذِنْتُ . . . وبعد هذا البيت في منهى الطلب :

أَتَتْ عُصَبٌ مِلاُوس تَعْطِر بِالقَنَا كَمشي الليوث في رشاشِ الأهَاضِبِ

٩ - ليس في ابن الأثير.

١٢ - في منهى الطلب، والديوان: فَضَّها.

١٣- ليس في الديوان ، ومنتهى الطلب . وفي ابن الأثير : وسامحني ملكاهنين

ومالك . . . رهط المصائب .

١٤ - في منهى الطلب ، والديوان : . . . إلى الموت يرقلوا إليه . . . وفي ابن

الأثير: . . . كمشي الحجال المشعلات المصاعب .

١٧ - في الديوان ، ومنهى الطلب : ثلاثين ليلة . وفي منهى الطلب : في الكتائب . ١٨ - في منهى الطلب : وفي الديوان : ولما - ١٨ - في منهى الطلب : . . . هبطنا الحرب . . . إن لم تُضَارب . وفي الديوان : ولما

هبطنا الحرث ، وقال : إنه موضع .

١٩ - في منتهي الطلب ، والديوان : . . . فما برحوا .

٢٠ - في منهى الطلب ، والديوان : صبحنا بها الآطام .

٢٣ - بعده في منهى الطلب ، والديوان:

إذا قُصَرت أسيافُنَا كان وَصْلها خُطَانا إلى أعدائنا فنضارب

٢٥ - في منهى الطلب: ظأرناهم . .

ه الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصياءة.

٢٦ - في منتهى الطلب : وأضربهم يوم الحديقة حاسرا . وفي الديوان : أجالدهم يوم الحديقة حاسرا . . والحديقة : قرية من أعراض المدينة في طريق مكة كانت بها وقعة بين الأوس والخررج قبل الإسلام .

٢٧ - في الديوان : . . . إلى نَسبٍ . . .

٢٨ - في منتهى الطلب:

يعرِّين ... حين نأتي عدونا ... ناحلات المضارب وفي الديوان:

- يعرِّين بيضا حين نلقى عدونا ... ناحلات المضارب ... مرّين بيضا حين نلقى عدونا ... ناحلات المضارب ... مرّس في الديوان : وغُيِّبُتُ عن يوم كنَتْني عشيرتي . وقال في شرحه : لم يكن قيس حضر يوم بُعاث . وفي منهي الطلب : ولو غِبْتَ عن قومي كفَتْنِي عشيرتي .

٣١ - في الديوان: صبحناهم شهباء. وفي منهى الطلب: صبحناهم صهباء. ٣٠ - في منهى الطلب: كمشى الأسود. والبيت ليس في الديوان.

٣٣ - في الديوان:

أويتُ لعوف إذ تقولُ نساؤهم ويرمين دفعا: ليتنا لم نحارب وفي منهى الطلب:

عجبْتُ لَعُوْف إذ تقول سراتُهم وترمين دَمْعا ليتنا لم نحارب ٣٤ - في منتهى الطلب : شردتهم في الكواعب . وبعده في الديوان ومنتهى الطلب : ولم تَمْنَعُوا منّا مكانا نُريدُه لكم محرزاً إلاّ ظهورَ المَشاربِ والمشارب : الغرف .

٥٠ - في منهى الطلب، والديوان:

أَصَابِتْ سراةً م الأغرِّ سيوفَنا وغودِر أولادُ الإماء الحواطبِ ٢٦ - في الديوان: فأُبْنَا.

٣٧ - في الديوان : راءَ من جُرٌ . . . وذ يحدونهم . . . وفي اللسان : إذ تحدومهم .

### ٥- قصيدة أُحَيْحة بن الجُلاَح \*

وقال أُحيحة بن الجُلاَح [ بن حَريش بن كُلْفة بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوْس بن حارثة بن ثعلبة بن عَمْرو بن عامر بن حارِثة بن امرئ القَيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغُوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كَهْلان ابن سبأ بن يَشْجِب بن يَعْرِب بن قَحْطان (١):

١ - صحوتُ عَن الصِّبَا والدَّهْرُ غولُ المرء آونــــةً

الآونة : الأحيان . واحدها : أَوَان ، كما يقال أزمنة (٢) وأزمان .

ولو أَني أَشاءُ نَعِمْتُ حَالاً

٣- ولاعبني على الأناطِ أفواههن

الأنماط: فُرش منقوشةٌ بالِعهْن. واللُّعس: الذي (٤) في شفاهِها سوَاد.

٤ - ولكنَّى جعلتُ إزايَ مالِي ذلك أو أنارً

<sup>\*</sup> من القصيدة الأبيات: ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٣، ١٢، ١٨ ، ٢١ ، ٢٢ في الكامل لابن الأثير: ١-٥٠٥ . والأبيات : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١٠ في اللسان (عال). والأبيات: ١١، ١٢، ١٣، ١٦ في مختار الأغاني (١-٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) في اللسان : مثل زَمَان وأزمنة ، والمثبت في عـ وحدها .

<sup>(</sup>٣) في عد، واللسان : نعمتُ بالاً . . . ونشل اللحم والتشلّه : أخذه بيده عُضُوا فتناولَ ماعليه من اللحم بفِيه ، وهو النَّشِيل .

<sup>(</sup>٤) هذا كله في م . وَحقها : التي أو اللاتي . . . وقال في اللسان : العَرَبُ تَصِفُ الزُّنَجِبيلَ بالطيب، وهو مستطابٌ عندهم جدًا.

إزاى : أى تجاهى . فلا أبالى استغنيث أو افتقرت (٥) . ٥ - فهل مِنْ كاهنِ أو ذى إلَّهِ رَبِّ أُفُولُ (٦) إذا ماحان من أُقولُ (٨) بَنِي ما يُرَاهِنِي فيرهني بَنِيه وأرهنه وما يَدْرى الفَقِيرُ متى غِناُه يَدْرِي الغنِيُّ مني يَعِيلُ (٩) ٨ - وما تَدْرَى وإنْ أَلْقَحْتَ شُولًا ذلك أُو أَتلفّحُ بعد تَدْرى إذا ذَمَّرْتَ سَقَبًا لغيركَ أَم يكونُ التذمير : لَمس ولدِ الناقةِ إذا خرج فقبض على عِلْباويه لينظرَ هُوَذَكُر أَمْ أَنْنَى (١١) و يووى :

وما تَدْرِى وإن أَنْتَجْتَ سَقْباً لِغَيْرَكَ أَم يكونُ لكَ الفَصِيلُ (١٢) ١٠ - وما تَدْرِى وإنْ أجمعْتَ أَمْرًا بأي الأرْضِ يُدْرِككَ المَقِيلُ (١٣)

(٥) الشرح ليس في ع.

(٦) في عـ: فمَنْ شَاكاهِنُ أو ذو إله . . . وفي جـ: فهل من كاهنٍ أو ذو إله . . وفي هـ الله عن الله أو ذو إله . وفي هامش ١: من ربي قُفُول . وفي ابن الأثير :

فهل من كاهن آوى إليه إذا ماحان مِنْ آلٍ نزولُ

(V) النسرح في أ. م، ح (A) هذا البيت سافط في ب.

(٩) يعيل: يفتقر. (١٠) حالت الناقةُ والفرس والمرأة: إذا لم تحمِلْ.

(11) ليس في ع. والرواية الآتية هي رواية ع. وابن الأثير.

(١٢) السَّقْب : ولد الناقة . أو ساعة يولد ، أو خاص بالذكر .

(١٣) في اللسان : وإن أزمَعْتَ أمرا . . .

11 - لَعَمْرُ أَبِيكُ مَايُغْنِي مَقَامِي مِنَ الْفِتْيَانَ أَنْجِيَةٌ حَفُولَ (١٠) مِن الْفِتْيَانَ أَنْجِيةٌ حَفُولَ (١٠). [الأنجية: المتناجون بالحديث] (١٠) مُشْمَعِلاً عن العَورَاءِ مَضْجَعُهُ فَقِيلُ عن العَورَاءِ مَضْجَعُهُ فَقِيلُ المشمعلُ: المرتفع العَوْرَاء: الكلمة القبيحة (١٧٠). المشمعلُ: المرتفع العَوْرَاء: الكلمة القبيحة (١٧٠). [١٨] كما يعتادُ لِقْحَتَه الفَصِيلُ (١٨) كما يعتادُ لِقْحَتَه الفَصِيلُ (١٨) عنادُ الفَصِيلُ (١٨)

يريد امرأته سُلْمى بنت عمرو، وهي من بنى النجار، وأَراد الغارةَ على قومها فلما علمتُ تمارضَتُ وشكَت رَأْسها، فبات يَعصبها (٢٠) حتى دَنا الفَجْرُ، حتى إذا نعس انسلَتْ فأَنذَرَتْ قَوْمَها؛ وإنما فعلتُ ذلك خديعةً [ لزوجها ] (٢١) ، حتى ينعس ويثقل. [ والنشول: السريعة ] (٢١)

على مكانها الحُمَّى النَّسُولُ (١٩)

(15) في ابن الأثير: . . . . . من الحلفاء آكلة غفول . وفي مختار الأغاني : من الفتيان رائحة جهول .

(١٥) ليس في عـ . ب . جـ . وفي اللسان : النجيّ – على فَعِيل : الذي تسأرُه ، والجمعُ الأنجيّة .

(١٦) في ع: يَرُومُ لايقلص . . . وفي مختار الأغاني : نؤوم ماتقلَّص مستقلاً على الغايات . . .

ا (١٧) الشرح ليس في عـ.

(١٨) في أبن الأثير: تنزع للحليلة . . . وفي مختار الأغانى : تَبُوع للحليلة حيث حَلَّتُ . والحَليلة : الزوجة . واللَّقحة - بالفتح والكسر : الناقة الحَلوبُ الغَريرةُ اللَّين ، والناقة القريبةِ العَهْد بالنتاج .

(١٩) في م: النسول - بالسين. والمثبت في ب أيضاً.

(۲۰) في جه: يغضبها! (۲۱) من م.

١٥ - لعل عصابها يَبْغيك حَرْبًا ويَـــأتهم ١٦ - وقد أعددْتُ للحدَثانِ حِصْنا المرء لوانَّ ا ١٧ – طويل الرأْسِ أَيْضَ مُشْمَخِرًا (٢٢) كأنه ١٨ – جَلاَهُ القَيْنُ ثُمَّتَ لَم y, منالِك لا يُشَاكِلُنِي الألفُّ: الدنيء (٢٥). والدخيل: المُدْخِلُ نَفْسَه في القوم وليس منهم. ٢٠ - وقد علمَتْ بُنُو عَمْرُو بأنِّي مِن السَّرُواتِ (٢٦) أَعْدل ما تِميلُ ٢١ – وما مِنْ إِحوةٍ كَثُرُوا وطَابُوا بناسبَةِ (۲۷) [الهبول: الثكل (٢٨) والناشئة (٢٩): الحالة الحسناء (٣٠) ] (٣١). (٢٢) المشمخ : الطويل . والجبل العالى . (٢٣) في ابن الأثير: . أ. لم تخنه مضاربه ولاطته فلول (٢٤) هذا البيت وشرحه ليس في عد. وفي م: هناك! (٢٥) في اللسان: الألُّفُ: الثَّقيل . والعَسِيُّ . والثقيل البطيء . (٢٦) سرو - كَكُرُم. ولاعاً. ورضى . فهو سَرَى - شريف كريم. والسراة اسم جمع . جمعه سروات . (٢٧) في م . ب : بناشئة . وسيفسره فيما يأتى . وفي ابن الأثير : بباقية وأمهم . . . . (٢٨) في اللسان: الهيول من النساء: الثكول. (۲۹) انظر الحامش رقم ۲۷ (٣٠) في ب. جه: الحَسَنة. (٣١) ليس في ع.

[ نجزت بحمد الله تعالى . وهي واحد (٧) وعشرون بيتا ] (٨) :

(٥) في ابن الأثير: يموت أو يجيء لهم قتول.

(٦) من عد. (٧) انظر هامش رقم ٣ صفحة ٦٥٠. (٨) من عد. وقد زاد في مختار الأغاني – قبل: لعَمْرُ أَبِيك . . . بيتين هما:

تفهَّمْ أَيُّهَا الرجلُ الجَهُول ولا يذهب بك الرأَى الوَبِيلُ فإنَّ الجَهْلَ محملَه خفيفٌ وإن الحلم مَحْمله ثقيلُ

#### ٣ قصيدة أبى قيس بن الأسْلَت\*

وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصارى ، [ وهو قيس (۱) بن الأسلت (۲) بن جُشُم بن وائل بن زَيْد بن قَيس بن عامر (۳) بن مُرة بن مالك بن الأوْس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثه بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغَوْث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سَبَأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ] (٤) :

الت ولم تَقْصِدْ لقِيلِ الخَنَا مَهْلاً فقد أَبْلغْتَ (٥) أَسْمَاعِئ (١) مَهْلاً فقد أَبْلغْتَ (٥) أَسْمَاعِئ (١)
 ٢ - أَنْكُرْته حتى توسَّمِته والحربُ غُولٌ ذاتُ أَوْجَاعِ (٧)
 ٣ - مَنْ يَذُقِ الحَرْبَ يجدْ طَعْمَها مَرَّا ، وتَحْبسهُ بِجَعْجِاعِ مَرَّا ، وتَحْبسهُ بِجَعْجِاعِ

[الجَعْجاع: المكان الذي ينشفُ الماءَ] (٨).

م القصيدة في شرح المفضليات : ٥٦٤ ، والابيات : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ في ابن الأثر : ١ – ٤١٤ .

- (١) في سيرة ابن هشام: اسمه صَيْفيّ (١- ٦٠).
  - (۲) في شرح المفضليات: والأسْلَت اسمهُ عامر.
    - (٣) في شرح المفضليات: عارة.
      - (٤) من عه.
- (٥) في م، ب: لقول الخَنا . وفي عد: فقد بلّغت . .
- (٦) كان أيو قيس بن الأسلت رئيس الأوس فى حرب حاطب ، فقام فى حربهم وهجر الراحة فشحب وتغير ، وجاء يوما إلى امرأته فأنكرته ، حتى عرفته بكلامه ، فقالت له : لقد أنكرتك حتى تكلمت ؛ فقال ذلك . والخنا : الفحش .
  - (V) التوسيم: التثبت في معرفة الشيء. الغُول: ما اغتال الأشياء فذهب بها.
- (٨) هذا في ب ، م . وفي اللسان : استشهد الجوهري بهذا البيت على أن الجَعْجاع الأرضُ الغليظة . ومكان جَعْجاع وجَعْجَع : ضيّق خشنٌ غَليظ .

قد حَصَّت البّيضة رَأْسِي فا ٥ - أَسْعَى على جُلِّ بني مالك مِ كلُّ امرئ في شأنه ساع ٦ - يين يَدَى فَضْفَافَةٍ فَخْمَةٍ ذاتِ عَرَانينَ ودُفَّاع

[ الفَضْفَافة : الدِّرْعُ الواسعة والفخمة العظيمة . العَرَانين : ماتقدَّمَ منها . ودفَّاع : أي ذات (١٠) جوانب. ويروى: بين يدى رَجْواجَةٍ فخمة. والرَّجْرَاجة: الكَتِيبة لاتسير لثقلها ] (١١)

لِلْهَيْجَاء مُوْضُونَةً

[ موضونة : أي منسوجة . مترصة : مُحكمة . والنّهي : الغَدير ] (١٢) . ويروى : فضفاضة (١٣).

أَحْفَزُهَا (١١) عَنَّى بذى المِلْح أبيض مثل

الرُّونَق : اطراد الماء فيه ] (١٦)

(٩) حصَّته : أَذَهَبَتْ شَعْرَه لطولِ مُكْثِها على رأسه . والتَّهجاع : النومةُ الحقيقة : فهو

يُطيل لُبْس السلاح ويقلِّ النومَ. (١٠) في اللسانَ: الدُّفَاع: طَحْمة السَّيْلِ العظيم، والمَوْج، وكثرة الماء وشدَّته، والشيء العظيم يُدْفَع به عظيم مثله. والدُّفَّاع: الكثيرُ من الناس ومِنَ السَّيْلِ ومن جَرْى الفرس إذا تدافع جَرْيه . وفي شرح المفضليات : ودُفًّاع جمع دافع ، مثل كَافر وكُفًّار ؛ وهم الذين يدفعون الأعداء.

(١١) من م.

(١٢) ليس في عـ. وقد شبَّه صفاء الدَّرْعِ بصفاء الماء الذي في الغَدير.

(١٣) من ع. (١٤) في م: أخفرها...

(١٥) أحفزها : أدفعها . الرُّونق : ماء السيف . وفي شرح المفضليات : كانت العَرَّبُ تعملُ في أغهاد سيوفها شبيها بالكُلاَّب فإذا ثَقُلت الدِّرْعُ على أحدهم رفعها من أسفَلها فحملها بالكُلاَّبِ لِتَخْفُ عليه. (١٦) من ع. وقد شبَّه سَيْفُه بالملح لِصَفائِه. ٩ - صَدْقٍ حُسَامٍ وَادِقٍ حَدُّه ومُجْنَا أَسْمَرَ قُرَّاعِ وَمُجْنَا : التُّرْس . والقرَّاع :
 [ صَدْقٍ : صُدْب . وادِق : يقطر (١٧) منه الدم . والمُجْنَأ : التُّرْس . والقرَّاع :
 الشديد ] (١٨) .

[ العيل : الاجمه ١٠٠٠ . والنهيث : الزحير ] ١٠٠٠ . [ والا جزاع : الارص ١٠٠٠ الصّلبة ]

١٣ - ثُمَّ التَقَيْنَا ولنا غَايةُ (٢٦) مِنْ بَيْنِ جَمْعِ غَيْرِ جُمَّاعِ

[الجُمَّاع: المجتمعون من قبائل شتى ] (٢٧).

(١٧) في شرح المفضليات: الوادق: الداني. وفي عد: شبَّه قَطْر الدم بالوَدْق.

(١٨) ليس في ع. (١٩) في ع.: لأَنْأُلُم الدُّهُرَ.

(٢٠) هذا البيت من ع ، وهو في المفضليات بعد البيت التاسع ، وهو أنسب . والبُرُّ : السلاح . والمُسْتَبسِلُ : الموطِّن نفسه على الهلكة . ومجزَاع : شديد الجزع .

(٢١) في ع: ينهشن (٢٢) في ع: الغيل: غَيْضَة الأسد. (٢٣) من م.

(٢٤) في شرح المفضليات: الأجزاع: جمع جزّع، وهو الجانب!

(٢٥) من ع.

(٢٦) في م: غابة ، وقال في تفسيرها : الغابة الشجر الملتفّ – شبه به جمعهم لكثرتهم . والغاية : الراية – كما في شرح المفضليات .

(۲۷) من م. وبعد هذا البيت في ع.

ُ نَذُودُهم عنا بمُستنَّةٍ ذات عرانين ودُفّاع النظر البيت السادس.

14 - والكيْسُ (٢٨) والقَوَّةُ حَيْرٌ من الْهُ الْفَكَّةِ والْهَاعِ الْهَاعِ والْهَاعِ

الكيس: الفِطْنة. والفكَّة: استرَخاءٌ في المفاصل. والهاع: الجُبْن (٢٩). أَ

مَرْعِيّ في الأَقْوَامِ كَالرَّاعِي

أى ليس الكبير والصغير سواء (٣٠).

- ١٦ - فسائِلِ الأَحْلاَفَ إِذ قَلَّصَتْ ما كان إِبْطَائى وإِسْرَاعِي ما كان إِبْطَائى وإسْرَاعِي قَلْصَتْ: ارتفعت (٣١).

۱۷ – هل أَبْذُلُ المالَ على خُبه فيكُم وآتى دعوةَ الداعى (۳۲). ۱۸ – وأَضرِبُ القَوْنَسَ بالسيف في الْ هيجَاءِ لم يَقْصُر به بَاعي (۳۳)

(٢٨) في عـ: الحزم والقوة.

(۲۹) هذا كله في م.

(٣٠) هذا في م. أي: ولا المَسُوس كالسائس. وفي اللسان: أي ليس النبيل كالدنيء.

(٣١) من ج. وفي شرح المفضليات : قلصت : يعنى الخصى ، قال : ويزعمون أنَّ الحِبانُ ساعةً يَفْزُء تقلص خُصيتاه .

(٣٢) أبذُل المالَ – على خُبَى إياه ، وحاجتي إليه ؛ وإنما يريد ذلك في صعوبة لزَّمان.

(٣٣) القَوْنس: عُظيم تحت ناصِيةِ الفرس، وهو من الإنسان في ذلك الموضع، يريد أنه يضرب الرأس؛ وهو أشدُّ الضَّرْب. لم تقصر به باعي: أَىْ لم يَضِقُ به، ولم يُحلُّ بيني وبينه خوف أو جبن.

١٩ - فتلكَ (٢٤) أفعالى وقد أُقطعُ الْ عَخُرُقَ على أَدْمَاءَ هِلُواعِ (٢٥)

[أدماء: يصف ناقته السريعة] (٢٦).

٢٠ - ذاتِ شقاشيقٍ جُمَالِيَّةٍ زِينَتْ بِحِيرِي وأَقْطَاعٍ إِينَتْ بِحِيرِي مَن الفُرْسِ ، وكذلك [جُاليَّةٍ: تُشبه الجملَ. الحِيرِي: وصف رَحْلَهَا بِالحِيرِي مِن الفُرْسِ ، وكذلك الأقطاع] (٣٧).

٢١ - تَمْطُو (٣٨) على الزَّجْرِ وَتَنْجُو من الـ سَّوْطِ أَمُونٍ غَيْرٍ مِظْلاَعٍ

تَمْطُو: أَي تَمَدُّ فِي السير (٢٩).

٢٢ - كأنَّ أطراف وَلِيَّاتِها في شَمْأَلٍ حَصَّاء زعْزاع (٤٠٠)

(٣٤) في عـ: وذاك أفعالي . . .

(٣٥) الحرق : المتسيع من الأرض التي تخترق فيه الربيع . والأدْمَاء : البيضاء - يريد ناقةً . والهِلُوَاع : الشديدة الحررص على السَّيْرِ .

(٣٦) من ا.

(٣٧) هذا في ع. وفي م: الحيرى: ثيابٌ منسوية إلى الحيرة. والأقطاع: الطنافس. وفي شرح المفضليات: والأقطاع: جمع قطع، وهي طنفسة تكون على الرَّحْل.

(٣٨) في عـ: تُعطِي على الزَّحْرِ.

(٣٩) هذا الشرح ليس في عد. وتنجو من السوط: لاتحوج إليه؛ فعلى تُنْجُو منه لا يُصيبها. أُمُون: يُؤْمِنُ عِثَارُها. والمنظلاَع من الظّلَع في الإبل، وهو بمنزله الغمز في الحافر.

(٤٠) هذا البيت ليس في م ، وهو في ع ، والمفضليات . وقال في سرح المفضليات : لم يَرُّو هذا البيت الضلي ، ورواه أحمد بن عبيد . وحصّاء : شديدة الهبوب كأنها تُثِير ما تمرُّ به وتطيّره ، وهذا مثل للسرعة . وزعْزَاع : مزعزعة . والولية . البرذعة ؛ فيقول : كأنَّ وليّنها على ربح منْ شدَّة سَيْرها وسرعتها .

٢٣ - أَقْضِى بها الحاجات إنَّ الفتى
 رَهُن بذي لَوْنَيْنِ (١٤) خَدَّاعِ
 [ يعنى أن الإنسان رهن الحوادث ، وأن الدهر يومان : يوم شدّة ، ويوم رخاء ] (٢٤)
 [ يعنى أن الإنسان رهن الحوادث ، وأن الدهر يومان : يوم شدّة ، ويوم رخاء ]
 [ يعنى أن الإنسان رهن الحوادث ، وأن الدهر يومان : يوم شدّة ، ويوم رخاء ]

<sup>(</sup>٤١) في عن بذي تُؤيين . . . وقال في شرحه : ذي تُؤيين : يريد الدهْر ، مَثَلًا ضربه للدهر ، ذُو تُؤيّن : يوم جديد ، ويوم خَلَق .

<sup>(</sup>٤٣) في عد بيت أثبتناه في هامش رقم ٢٧. صفحة . ﴿٢٥٠

<sup>(</sup>٤٤) من عـ .

#### تحقيق النص في قصيدة « أبو قيس بن الأسلت » "

١ – في المفضليات : حين توسمته . وفي ابن الأثير : واستنكرت لونا له شاحبا . . .

٣ - في ابن الأثير: وتتركه . . . وفي اللسان: وتُبْرِكه . . . ثم قال: والأعرف: وتتركه .

٤ - في المفضليات: فما أطعم غُمُضا . .

٦ - في المفضليات: نذودُهُم عنا بِمُسْتَنَّةٍ ذات . . .

٧- في المفضليات، وابن الأثير: أعددت للأعداء،...

٨ - فى المفضليات : مُهنّد كالْمِلْح قطاع . وفى ابن الأثير : مهنّد كاللمع . . .

٩ - في ابن الأثير: . . . ومنحنِ أستمر . . .

ورواه أحمد بن عبيد.

١٣ - في المفضليات: حتى تجلت ولنا غاية...

12 - في المفضليات: الحزم والقوة . . من الإدهان . . والإدهان : من الداهنة ، وهو مثل النّفاق ، والمخادعة .

١٦ – في المفضليات : هلا سَأَلْتِ الحيل . . . ثم قال : ورواها أحمد : فسائلي

الأحلافَ. وروى عامر: هَلاَّ سألْتِ القَوْمَ...

١٨ - في المفضليات : واضرب القَوْنَس يوم الوَغَى .

١٩ - في المفضليات: وأقطعُ الخُرْق يخافُ الرَّدي فيه على . . .

٢٠ - في المفضليات:

ذات - أساهيج جالية حُبُّتْ بِحَارِي وأقطاع

أساهيج: فنون من السير. والحارى: منسوب إلى الحِيرة.

٢١ - في المفضليات: تُعْطى على الأين وتنجو من الضرب...

ه الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة .

٢٢ – بعده في المفضليات :

أَزَيِّن الرَّحْل بمَعْقُومةٍ حاريَّةٍ أو ذات أَقْطَاعِ وقال: لم يروهِ عامر. قال أحمد: معقومة: طنفسة، من العَقْم، وهو القِطْع، أى مُوَشَّاة. وحارية: عُملت بالحيرة.

#### ٧ - قصيدة عمرو بن امرئ القيس\*

وقال عمرو بن امرئ القيس:

يامالِ والسيدُ المعمَّمُ السرف بعضُ رَأْيه

المعمّم: كثير الأعمام والعشيرة. أراد يامالك (٢) ، فرخم.

٧ - خالَفْتَ فِي الرأْي كُلُّ ذِي فَخَرِ (٣) والحقّ، يامالِ، غَيْر

يُرْفَعُ العبدُ فوق سُنَّتِه والحق يُوفى

[ يُوْفَى به : أَى يُجْزَى به . والسَّنَّهُ : العادة ] (١) .

» القصيدة في خزانة الأدب (٤ - ٢٠٦). والأبيات: ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٢ ، ١ ١٣ ، في ديوان حسان : ٢٧٩ . والأبيات : ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ في اللسان ( فجر ) . والأبيات : ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ في ديوان قيس بن الخطيم : ٦٣ وفي الخزانة : عمرو بن امرئ القيس خزرجي جاهلي ، وهو جد عبد الله بن رواحة . وانظر السبب في القصيدة : الأغاني (٣ – ١٩) ، والخزانة (٤ – ٢٠٨) ، وديوان حسان : ٢٧٨ ، واللسان – فجر، وانظر صفحة ٤٩٢ من هذا الكتاب.

(١) في ١، والخزانة : يطرأ في بعض رأيه السرفُ. وطرأ : حصل بغتة . والسَّرف : الإسراف. (٢) في الخزانة: مرحم مالك بن العَجُلان.

(٣) في ديوان حسان ، واللسان : ذي فَجر - والفَجَر : الجود الواسع والكرم . والفخر – بفتحتين: الفَخْر، وهو الافتخار.

(٤) بعد هذا البيت في اللسان، والخزانة، وديوان قيس: يامالِ ، والحقّ إن قنعْتَ به فالحقُّ فيه لأمرنا نَصفُ

والنصفُ العَدُّل والاستقامة .

(٥) في ع: لاترَفع العبدَ... والحق توفي ... وتعترف. وفي الحزانة: والحق نوفی ... ونعترف . (٦) لیس فی ع . إِنَّ بُحَيْرًا عَبْدٌ لغيركم (٧)
 إيامال ، والحقُّ عندَهُ فقفوا
 أوتيت فيه الوفاء مُغتَرِفاً
 بالحق فيه لكم فلا تكفوا (٨)
 بالحق فيه لكم فلا تكفوا (٨)
 عندنا (٩) وأنْت بما
 عندك راض والرأى مختلِف محتلِف محتلِف نُحمَدُ بال
 عند نُحمَدُ بال
 مُكْثِ (١) وغن المحلِيثونَ حيث نُحمَدُ بال

[ المصالِت : أصلها المصاليت ، وهم المسرعون إلى الأمر . والأُنف : جمع أنوف ، وهو من الحميّة ] (١١) .

۸ - والحافظُون عَوْرَةَ العشيرةِ لا
 ياتيهم مِنْ وَرَائناوكَفُ (۱۲)
 ٩ - واللهِ ، لاتَزْدَهِى كتِيبتنا أُسْدُ عَرِين مَقِيلها الغُرُفُ (۱۳)

غُرُف : جمع غَرِيف ، وهو الملتفّ (١٤) من الشجر .

(٧) في الحزانة : مولى لقومكم . . . وفي ديوان حسان : . . . مولًى لقومكم والحقُّ يوفَى به ويعترَف .

(٨) فى ع : ولاتكف . وفى الحزانة : فلا تكن تكَفُ . . . ووكِف يكف – من باب فرح : إذا جار وعدل عن الحق . (٩) نحن بما عندنا : أى راضون . . .

(١٠) في م: حيث يحمدنا المكث...

(١١) ليس في ع . ورجل مَكيَتْ : أَى رَزِين .

(١٢) الوكف: العيب. أي نحن نحفظُ عشيرتَنا من أن يُصيبَهم مايُعابون به. وفي ع:

. . . من ورائنا نطف قال : ويروى : وكف والبيت في اللسان - وكف .

(١٣) في م: أُغرف. والمثبت في ب أيضا. وتزدهي : تسخف . والكتيبة - من \_ الجيوش : ما جُمع فلم ينتشر ، وهو مفعول ، والفاعل : أسد. والعَرِين : الغابة ، وهي مسكن الأسد ، والعُرُف - بضمتين : جمع غَرِيف ، وهي الغابة والأجمة .

(١٤) في ا: وهو الشَّجَر الملتفّ.

<sup>(</sup>١٥) في الخزانة: في الفارسين: أي بينهم.

<sup>(</sup>١٦) ليس في ع.

والصاعب - بفتح الميم: جمع مُصعب - بضمها، وهو الفَحْل الشديد.

<sup>(</sup>۱۷) من جر.

<sup>(</sup>١٨) ليس في ع. وقد تقدم صفحة ٥٣٠ أن النصف العدل والاستقامة. والحفائظ: جمع حفيظة، وهي الحمية والغضب.

<sup>(</sup>١٩) في الخزانة : فوق مابه نَصَف.

[ المهارشة (۲۱) المحارشة ] (۲۵) .

١٥ - إِنِّي لأَنْمَى إذا انتمَيْتُ إلى عِزِّ مِنْيِع وقومُنا شُرُف (٢٦) عِزِّ مِنْيِع وقومُنا شُرُف (٢٦) - بِيضٌ جِعَادٌ كَأَنَّ أَعُينَهم المَلاَحِم السَّدَفُ

يحملها في الملاحم السدف القوي المراحم السدف القوي المراحم مراضة القول ال

[ الجعْد هنا : القوى من والمَلاَحم : مواضِعُ القتال . يقول : كأنّ الغُبار قد غَطّاها ، فكأنها مكحولة به لتغطية الظلام ](٢٧) .

[ نجزت محمد الله تعالى ، وهي ستة (٢٨) عشر بيتا ] (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٤) في خزانة الأدب: التحريش: تحريك الفِتْنَة.

<sup>(</sup>٢٥) ليس في ع .

 <sup>(</sup>٢٦) فى م: غُرِّكِرَام. والمثبت فى ١٠ جـ أيضا. ونميتُ الرجلَ : نسَبتُه . وانتمى
 هو: انتَسبَ. وشُرُف - بضمتين : أى أشراف .

<sup>(</sup>٢٧) ليس في ع. وفي الخزانة: العرب تمدح السادة بالبياض من اللون، وإنما يريدون النّقاء من الغيوب. وربما أرادُوا به طلاقة الوَجْه. والجعاد: جمع جَعد – وهو الكريم من الرجال. والملاحم – جمع ملحمة: القتال. والسّدَف بفتح السين والدال: الظلمة في لغة نَجْد. يقول: سوادُ أعينهم في الملاحم باقٍ لأنهم أنجاد لا تبرق أعينهم من الفَزَع فيغيبُ سوادُها.

<sup>(</sup>٢٨) هي سبعة عشر في الحزانة. وانظر هامش رقم ٤ صفحة ٢٠٥٠

<sup>(</sup>۲۹) من ع.

## النات السادش

في الطبقة الخامسة ، وهي المراتى ، وهي سبعٌ من العدد المذكور(١)

#### [ ١ - قصيدة أبي ذُؤيب]\*

قال أَبو ذَوْيِب ، [وهو خُويلد بن خالد بن مُحَرَّث بن زَيْد (٢) بن مُخَرُوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن مَم بن سَعْد بن هُذَيْل بن مُدْرِكة بن الباس بن مُضَر بن يَزار بن معد بن عَدْنان ] (٣) :

١ - أَمِنَ المَنُونِ ورَيْبِها تَتَوَجَّعُ (١) والدَّهْرُ ليس بمُعْتِبِ مَنْ يَجْزَعُ

المنون : المنيَّة . ورَيْب المنون : حوادث الدهر . ليس بُمعْتب ي : أي بمُرْضٍ (٥) .

٢ - قالَتْ أُمَيْمَةُ مالجسْمِكُ شاحِبًا

مَنْذُ ابْتَذِلْتَ ومِثْل مالِكَ يَنْفَعُ

الشاحب: الضامر المتغيرّ (٦).

» القصيدة في ديوان الهذليين: ٢-١، والمفضليات: ٨٤٩- طبع أوربة.

(١) من أول الباب السادس إلى كلمة «المذكور» من ع. وبدله في الأصول الأرى: أصحاب المذهبات، وانظر الهامش رقم ١ صفحة ٧٤.

(٢) في الفضليات ، والديوان : بن زبيد .

٣) من لم ، وبدله في الأصول الأخرى : الهذلي ؛ وقُتِل له ثمانية بين ، وقيل : هلك بالطاعون ، وكانوا عشرة .

(٤) في غ: أتوجعُ . . . (٥) الشرح ليس في ع .

(٦) الشرح ليس في ع . ومنذ ابْتُذِلْتَ : أَى منذ امتهنتَ ، يريد أنه امْتَهنَ نَفْسَه فى الأسفار والأعال ؛ لأنه ذهبَ مَنْ كان يكفيه . وقوله : ومثلُ مالك يَنْفَعُ : أَى تستأجر منه مَنْ يكفيك ويقوم بمهنتيك .

٣ - أَمْ مالجِسْمِك (٧) لايلائمُ مضْجَعاً الا أَقَضَّ عليكَ ذاكَ المَضْجَعُ [ أَقضَ : أَى تَتَرُّبَ فَلَم يَطِبُ ] (٨) . ٤- فأجبتها أن مالجسمي أنَّه ر أُوْدَى : هَلَكُ ] (٩) . ولُكلِّ جَنْبِ مَصْرَعُ أَعَنَقُوا : أَى تَقَلَّمُوا وأسرعوا (١٢) . ٧- فغَبَرْتُ بعدهمُ بعَيْش ناصبٍ وإخَالُ أَنِّي غَبَرْتُ : بقيتُ . [ ناصِب : ذو نَصَب ، وتعب ] (١٣) . (٧) في ع : أم مالجنبك ، وهي الروايةُ في الديوان ، والمفضليات ، واللسان – قَضَى .

(٧) فى ع: أم مالجنبك ، وهى الرواية فى الديوان ، والمفضليات ، واللسان – قَضَ ، (٨) ليس فى ١ ، ع . وفى شرح المفضليات : أقض عليك : أى صارتحت جَنبك مثل قَضَضِ الحجارة الصغيرة . وفى اللسان : وأقضَّ عليه المضجع : أى تترَّب وخَشُنَ . (٩) ليس فى ١ ، ج ، ع . يقول : إنه أجابها بأن الذى أنحل جِسْمَه وأهزله هلاك

(١٠) في ع : لاترجع . وقال : ويروى : مَاتُقُلِعُ .

وأقلع عن الشيء : كفُّ عنه . وأقلع الشيء : انجلي وانكشف . ويا ساء أقُلعي : إ أي أمْسِكي عن المطر .

َ (١١) فَي عَ : هَوَايَ . وهوَيَ : هواي في لغة هُذَيل . وتُخُرِّمُوا : أَخِذُوا واحداً واحداً واحداً \_\_\_\_\_

(١٣) من ١. والشرح كله ليس في ب. والنصَب: الجهد والتعب.

٨ - ولقد حرصتُ بأنْ أُدَافِعَ عنهُم (١٤)
 فإذا المنيَّة أَشبَتْ أَظْفَارَها
 ٩ - وإذا المَنيَّة أَنشبَتْ أَظْفَارَها
 أَلْفَيْتَ كُلَّ تَميمةٍ لا تَنْفَعُ

أَنْشَتْ: أعلقت. التميمة: التعويذة (١٥).

١٠ فالعَيْنُ بعدَهُمُ كَأَنَّ جِفُونَها سُمِلَتْ بشَوْكٍ فهى عُوزٌ تَدْمَعُ -

سُمِلتَ: طُعنَتْ. والعور: الرمد (١٦).

ال و تَحَلَّدِى للشامِتِينِ أُرِيهُم أَنِي لَرَيْبِ الدَّهْرِ لا أَتضعْضَعُ (۱۷) أَن لَرَيْبِ الدَّهْرِ لا أَتضعْضَعُ (۱۷) الله على كأنى للحوادثِ مَرْوَةً بِصَفًا المُشقر كلَّ يَوْمٍ تُقْرَعُ بَصَفًا المُشقر كلَّ يَوْمٍ تُقْرَعُ ١٣ - لاَبُدَّ مِنْ تَلَفٍ مُقِيمٍ فَانْتَظِرْ المَضْجَعُ (۱۸) أَبِأَرْضِ قَوْمِكَ أَمْ بأُخْرَى المَضْجَعُ (۱۸)

المَرْوَة : واحدة المَرْوِ، وهي حِجَارة بيض. بَرَّاقة ؛ وبها سُمِّيت المَرْوَة بمكة. والصَّفا : موضع والصَّفا : موضع

<sup>(</sup>١٤) عنهم: أي عن بَنيه . (١٥) الشرح ليس في ع.

<sup>(</sup>١٦) في أ ، جه : والعور : الرمدة . وفي شرح الديوان : عُور : جمع عَوْراء ، من العُوَّار ، وهوما يصيب العَين من رَمَد أوقدي . والشرح كله ليس في ع

<sup>(</sup>١٧) يقول: أريهم أنى لايكسرني مرِّ المصائب بي .

<sup>(</sup>١٨) هذا البيت روى في المفضليات صفحة ٧٨ لمتمم بن نويرة ، وكذلك البيت ١٥) ، وهما في ديوان الهذليين .

بالبَحْرين . [ والمشقَّر : ] (١٩) حِصْن (٢٠) بالبَحْرين بناهُ كسرى ، وفيه يقولُ المِروَ القيس (٢١) :

أو المكرعات من نحيل ابن يَامِنٍ دُوَيْنِ الصَّفَا اللهَّ يَلِينَ المُشَقَّرَا وسُمَّى مشَقَّرًا لحُمْرُة طِينهِ الذي بُنِي به. والمضجع: الموت (٢٢).

١٤ - ولقَدْ أَرَى أَنَّ البُّكَاءَ سَفَاهَةٌ

ولسوفَ يُولَعُ بالبُكا مَنْ يُفْجَعُ

أرى : أعلم . يُولع : يغرى ويلهج . مَنْ يُفْجَع : من يحزن (٢٣) .

١٥- وليُأْتِينَ عليكُ يومٌ مَرَّةً-

يُبكى عليكَ مُقَنَّعًا لا تَسمعُ

مُودًى

مقنّع: مَدْفُون مُغَطَّى (٢٠).

۱۹ - والنفسُ رَاغِبَةٌ إذا رَغَّنْهَا وَالنفسُ رَاغِبَةٌ إذا رَغَّنْهَا وَالنفسُ رَاغِبَةٌ إذا تُرُدُّ إِلَى قَليلٍ تَقْنَعُ (۲۰) وإذا تُردُّ إِلَى قَليلٍ تَقْنَعُ (۲۰) ١٧ - كَمْ مِنْ جَمِيعِ الشَّمْلِ مُلْتَئِم الْهَوَى

١٧ - كم مِن جمِيع الشملِ ملتئِم الهوى كانوا بعيشٍ ناعم فَتَصَدَّعُوا

جميع الشُّمْل: أي مجتمع شملهم (٢٦).

١٨ - فلَئِنْ بهمْ فَجعَ الزمانُ وريبهُ
 إنى بأَهْل

ريب الزَّمِان : حَوَادِثه (٢٦) .

رُوم) تقنع: تَرْضَى . ﴿ (٢٦) هذا النبرح ليس في ع .

<sup>(</sup>١٩) ليس في ١.

<sup>(</sup>٢٠) في آ: حصين. وفي ياقوت: وقد رُوي أن المشقّر جَبَل لهُدَيل - وفي شرح المفضليات: المشقر: سوق الطائف.

<sup>(</sup>٢١) ليس في ديوانه . والشطر الثاني في اللسان - شقر .

<sup>(</sup>٢٢) الشرح كله ليس في ع. (٢٣) الشرح ليس في ع. . (٢٤) الشرح ليس في ع.

١٩ - والدُّهرُ لاَيْقَى على حَدَثَانِهِ - والدُّهرُ لاَيْقَى على حَدَثَانِه جَدَائدُ أَرْبَعُ السَّرَاةِ له جَدَائدُ أَرْبَعُ

جَوْنِ السَّرَاة : يعني أبيض الظهر ، يعني حمار الوحش .والجدائد: جمع جَدود ، وهي الأَتنُ قليلة اللَّبن . وقال بعضهم : الجدائد : الخطوط على ظهر حمار الوحش (٢٧) .

· ٧ - صَخِبُ الشَّوَارِبِ لاَيزَالُ كَأَنَّهُ عَبْدُ لآلِ «أَبِي رَبِيعةً » مُسَبَّعُ

الصَّخب: الشديد الصُّوْت. والشوارِب: [شعرات] (٢٨) تحت حَنكِ الحِمَار (٢٩). والمُسْبَع-: المهمل (٢٠).

٧١ - أَكُلَ الجَمِيمَ وطَاوَعَتْه سَمْحَجٌ وأَزْعَلَتْهُ الأَمْرِعُ المَّمْرِعُ المَّمْرِعُ المَّمْرِعُ

الجميم: النَّبْتُ (٢١) الذي طال ولم يتم. والسَّمْحَج: الأتان الطويلة الظهر.

(٢٧) هذا الشرح في م. وفي ع: يريد حمار الوحش. والجَوْن : الأسود. والسَّراة : الظَّهْر. والحِدائد : التي في ظهزه . وبعده في ع : والحِدائد : التي على حدثانِه في رأْسِ شاهقةٍ أَعْزُ مُمَنَّعُ

وهو قبله في الديوان .

(۲۸) لیس فی ۱.

(٢٩) في شرح الديوان: يريد تحريكَ شواربه بالنهيق. وفي ع: الصخب: الصباح، ويقال: يريد تحريك شواربه بالنّهيق. ويُقَال الشوارب: عروق العُنُق مِنْ باطن، وهي الأوداج.

بسر الديوان: المُسْبَع : الذي أهمل مع السَّباع فصار كأنه سبع لخُبْنه . ويقال : المُسْبِع الذي قد وقع السبع في غَنمِه فهو يصبح . وفي شرح الفضليات : حكى عن الكلبي أنه قال : أبو ربيعة من بني عامر بن ليَّث . وقال أبو عُبيدة : أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي - وخصَّهُمْ لأنهم كثيرُوالأموال والعبيد . وفي اللسان : وعبد مُسْبَع : مهمل جرىء تُرك حتى صار كالسبع .

مسبع مسبع عن مهم النبات - ثم يصير النبات - ثم يصير (٣١) في ع : الجميم : حشيش يكون أوله بارضاً - أول مايظهر من النبات - ثم يصير

جيا .

[ وَأَزْعَلَتْهُ : انشطته . الأمرعُ (٣٢٠ : جمع مكان مَريع ، أَى مُخْصِب ويروى : اَسْعَلَتْهُ . أَى جعلتْه كالسعْلاة في حركته ] (٣٣٠ .

٢٢ - بِقُرَارِ قِيعَانٍ سَقَاها صائِفٌ (٣٤)

وَاهٍ فَأَنْجَم بُرْهَةٍ لايُقْلِعُ

[ القَرَار : جمع قَرارة ، وهو المكان المستدير (٣٥) ] (٣٦) . القيعَان : ماكان (٣٧) فيه ماء . واهٍ (٣٨) : دائم فأثْجَمَ : مَكث وهطل . بُرهةً : أي حيناً وزَمَانًا دائما (٣٩) .

٣٣ - فمكَثْن حِينًا يَعْتَلِجْنَ برَوْضَةٍ

فَيَجِدٌ حِينًا في العِلاَجِ ويَشْمَعُ

فَمَكُثْنَ: أَقَمَن . وأصل المعالجة المحاولة والمصارَعة . ويَشْمَعُ : أَى يَمِرُ (١٠٠٠ . يريد تارةً يتجاولان ، وتارةً يلعبان من النشاط .

٢٤ - حتى إذا جَزَرَتْ مِيَاهُ رُزُونِهِ وَبأَى حَزِّ<sup>(١٤)</sup> مُلاَوَةٍ تَتَقَطَّعُ

جَزَرَتْ: يبست (٢٤). والرُّزُون: الأماكن الغليظة المرتفعة. والحزَّ: الحِينُ. والملاوةُ: حِينٌ [ ٧٣] من الدهر. يقال: أتيتُه ملاوةً من الدهر (٢٣).

(٣٢) في شرح الديوان: وكأن واحد الأمرَّع مرَّع أو مرَّع. وقال الجوهري في صحاحه: المربع: الخصيب، وجمعه أمرُّع وأمراع.

(٣٣) ليس في م. (٣٤) في ع: صَيفٌ.

(٣٥) هذا في م. وفي شرح المفضليات: جمع قرارة، وهو حيث يستقر الماء. (٣٦) ليس في ع.

(٣٧) هذا في ع. وفي المفضليات: القيعان جمع قَاعٍ، وهو القطعةُ من الأرض الصلبة (٣٧) في شرح المفضليات: كأنه منشقَّ متخرِّقٌ من شدَّةِ انصْبَابه. (٣٩) هذا الشرح كله في ع.

(٤٠) في ع ، وشرح الديوان : يشمع : يلعب . والشَّمُوع : الضَّحُوك . والشرح المثبت في م . (٤١) في ع : حين . . وقال : حين ملاوة : أزمانا .

(٤٢) في الديوان وشرح المفضليات : جزرَتْ : نَقَصَتْ وغَارَتْ .

(٤٣) هذا في م.

٢٥ - ذكر الوُرُودَ بها وسامَى (١٤) أَمْرَهُ مَالُورُودَ بها وسامَى (١٤) أَمْرَهُ مَا مَانَهُ مَانَهُ مَنْ مَنْ السَّواءِ وماؤُهُ بَرُّرٌ، وعانَدَهُ طَرِيقٌ مَهْيَعُ مَانَدَهُ طَرِيقٌ مَهْيَعُ مَانَدَهُ طَرِيقٌ مَهْيَعُ مَانَدَهُ مَانَدَهُ طَرِيقٌ مَهْيَعُ مَانَدَهُ مَانَدَهُ عَالَدَهُ عَلَيْ مَانَدَهُ مَانَدَهُ عَلَيْهُ مَانَعُ مَانَدَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَانَدَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

احتَتُهُنَّ : ساقَهُنَّ . والسَّواء اسم مكان (٢٦) . والبَّر : القَلَيل (٤٧) . عانَدَهُ : أي قابَلَهُ (٤٨) . مَهْيَع : وَاسِع (٤٩) . [ ويروى : فافتنَّهنَّ ] (٥٠) .

٧٧ – فكأَنهنَّ رِبَابَةٌ وكأَنَّه يَسَرُّ يُفِيضُ على القِدَاحِ ويَصْدَعُ ..

[ فكأنهنَّ : يعنى الأَتُن ] (١٥) . رِبَابة : خِرْقَةٌ تعطَّى بها القِدَاح . ويُقال : بل الرّبَاية ِ هَى القَدَاح . واليَسَر : الذي يضربُ بهذ، وهو المُفيض . ويَصدع (٥٢) : أي يعمل بالحقَّ ولا يروغ (٥٣) .

٢٨ - وكأنّها بالجزع جزع يُنَابع
 وأولات ذي الحَرَجَات (١٥٠) نَهْبُ مُجْمَعُ

وكأنها – يعني الأتن : والجزّع : منعطف الوادى . يُنَابع : اسم مكان . والحرجات :

(٤٤) في م: وساوم أمره سَوْماً. والمثبت في الحر، ع.

(٤٥) والحَين : الهلاك ، ويروى بالرفع والنصب .

(٤٦) فى ع: والسَّواء: المرتفع. وفى اللسان: قيل السواءُ هنا: موضع بعَينه. وقيل السواء: الأكمة أية كانت. وقيل: الحرّة. وقيل: رَأْس الحرة، وأنشد البيت (سوا). (٤٧) فى ع: وَبِيْر: ماء بَعِيْنهِ. وفى اللسان: وَبِيْر: ماء معروف بدات عرْق، وأنشد

(٤٧) في ع : وبر : ماء بعينه . وفي اللسال : وبر : ماء معروف بداك البيت (بثر) . ثم قال : والمعروف في البثر : الكثير .

(٤٨) في ع: عانده: عارضه.

(٤٩) في غ: ومُهيع: مستقيم واسع . . (٥٠) من ع .

(١٥) ليس في ع (٥٢) في م: يصدع: يفرق.

(٥٣) فى شرح الفضليات : شبّه الحارَ باليَسَر - وهو صاحب المَيْسِر ، وشبّه الأتُن بالقداح لاجتماعهن .

(٥٤) في الم جـ : فكأنها وفي ع : أولات ذي العَرْجَاء . ويُنَابع ، ونْيَابع = كما في ياقوت : واحد .

جمع حَرَجة ، وهي الشجر الملتف ؛ قال الشاعر (٥٠):

أَيَاحَرَجَاتِ الحَى يوم تَحَمَّلُوا بذى سلَم الاجادَ كُنَّ رَبيع وتُجمع على الحِرَاجِ أَيْضِاً. والنَّهْب: المنهوب. مُجْمَع: مجموع (٥١). ٢٩ - وكأَنما هُوَ مِدْوَسٌ مُتَقلِّبٌ

في الكَفِّ إِلا أَنه هو أَضْلَعُ

المِدْوَس : حَجُرُ الصَّيْقَل الذي يصقُل به السُّيُوفَ . وأَضْلع : أَى أَقْوَى وأَغْلظ (٥٧) - وَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَجْلِسَ رَابِئ الضُّ

رَبَاء (٨٥) ، فوق النَّجْمِ لايَتَلَّعُ

[ فورَدْن : يعنى الحُمُر ] (٥٩) . والعَيُّوق : نَجْم . والنجم هاهنا الثريا (١٠) . والرابئ : المِرْتَقب . والضُّرَبَاء : دُويبة أكبر من الورل (٢١) . لايتَتَلَّعُ : لايتقدَّم . [ ويروى : مَقْعدَ رابئ ] (٢٢) .

٣١ - فشرَعْنَ في حَجَراتِ عَذْبٍ باردٍ حَصِبِ البِطَاحِ تَغِيبُ فيه الأَكْرُعُ

حجرات كل شيء: جوانبه. ويُرْوَى: تسِيخُ فيه الأَكْرِعُ (١٣).

(٥٥) اللسان - حرج. (٥٦) الشرح كله في م.

(٥٧) في المفضليات: شبّه الحارَ لاجتماعه وصَلاَبتهِ بالمِدْوس ، ثم كَرِه أَن يَتُرُكَه مِثْل المِدْوس ، فقال : إلاَّ أَنه هو أَضْلعُ ، أَى أَعظم وأَجَمع . والشرح المثبت في م (٥٨) في ع : الرقباء .

(٥٩) ليس في ع . (٦٠) في م : النجم الذي يطلعُ خَلْفَ الثَّريا .

- (٦١) هذا في م: وفي شرح المفضليات ، والديوان : والضَّرَباء : الذَّين يَضْرِبُون القِدَاح .

(٦٢) من ع . يقول : إنَّ هذه الحُمْرَ قد وَرَدَتِ المَاءَ في السَّحَر ، وهو وقتُ تميل فيه الثريا للغروب ، وللعيُّوق خَلْفَها قَرِيباً كَقُرِب الرقيب . . .

(٦٣) الشرح في ع. وشروعهن : مدَّهُن أَعناقهن ليشربْن . الحَصِب الذي فيه حَصْباء. والبِطَاح : بطون الأودية . والأكْرُع : جمع كُرَاع - يعني أكرع الحمير .

٣٢ - فَشُرِبْنَ ثُم سمِعْنَ حِسًّا دُونَه شرَفُ الحِجَابِ، ورَيْبَ قَرْعِ يُقْرَعُ

شرف الحجاب. من أعلى مكان ، وريب قرع : يعني الشك الله المنا

٣٣ - وهَمَاهِماً مِنْ قَانِصٍ مُتَلَبِّبٍ وَهَمَاهِماً مِنْ قَانِصٍ مُتَلَبِّبٍ وَأَقْطُعُ

الهَاهِم: الصوت الذي لأيفهم. والمتلبِّب: المتحزّم. والجَشْء: القوس الغليظة (١٥) . أُجَسُ : مصوّتَة (١٦) . والأقطع : السهام ، واحِدها قِطْع . [ ويروى : وتميمةً ؛ وهي أصحّ . ويروى : وُمتَلطَّفُ ] (١٧) .

٣٤ - فنكُونَهُ (٦٨) فَنَفَرُنَ وامترَسَتْ به

عَوْجاءُ ماديةٌ وهاد

امترست: أسرَعت (١٩١). هادية: متقدّمة. عَوْجَاء: أي مهزولة. والجرشع: الحِمَار غليظ الجَنين (٧٠).

٣٥ - فَرَمَى فَأَنْفَذَ مِنْ نَحُوصٍ عَائِط سَهُمًّا فَخُرٌّ وريشُهُ مُتَصَمّعُ

النَّحوص : التي لم تحمل . والعائط : العاقر . والمُتُصَمِّعُ : الملتزق بالدَّم . [ ويروى :

(٦٤) هذا في م . وفي شرح المفضليات : والحجاب : الحرّة . وشرفها : ماارتفع منها عند مُنْقَطعها . ريْبَ : أَى وسمِعْن رَيْب .

(٦٥) في ١: التَّرْسِ. وفي ع: الحشه: القضيب. وفي المفضليات: الجَشَّء لقضيب الخفيف من النَّبْع تُعْمَلُ منه القوسُ.

(٦٦) في ١: موضونة . (٦٧) من ع .

(٦٨) نَكُوْنَه: أَى نكرت الحَميرُ الصوتَ .

(٦٩) في شرح المفضليات : الامتراس : الدنو واللُّزُوق ، أو امترست به : صارت هذه لأتانُ صاحبةَ هذا الفحل تلازمُه . (٧٠) هذا في م .

(٧١) من ع . والأتان النَّجُوُد : العبلة المشرفَة .

## ٣٦ - وبَدَا له أَقْرَابُ هذا رَائِعاً عَجلاً فَعَيَّثَ في الكِنَانةِ يُرْجعُ

الأقراب : الحواصر . [ والرائغُ : المنْصَرِف (٧٢) . والكنانة : الجُعْبة . يُرْجع : أَىْ يَأْخِذ (٧٢) مرةً ثانية من السهام ليرْمِي ] (٧٤) . ويُرْوَى : فَعَنْعَتْ .

# ٣٧ - فَرَمَى فَأَلَحَقَ صَاعِدِيا مطْحَرًا بِالكَشْحِ فاشتملت (٧٥) عليه الأَضْلُعُ

صاعدیا: منسوب إلى رجل يقال له صَاعِد (٧٦) يعمل النّبال. والمِطْحَر: الخَفيف (٧٧). [ والكَشْع: الحَاصرة. مشتملا عليه الأضلع ] (٧٨): أَى أَدخله فى ضلوعه. [ ويروى: بالكفّ فاشتملت عليه الأضْلُع ] (٧٩).

٣٨ - فأبدَّهُنَّ حُتُوفَهُنَّ فَهَارِبٌ بِذَمانِه بارِكٌ مُتَجعْجعُ

أَبَدَّهنَّ : فَرَّقَهنَّ ( <sup>( ^ )</sup> . والحَنْفُ : الموت . والذَّماء : بقيَّةُ النَّفس . والمتَجَعْجع : انساقط في الأرض <sup>( ^ )</sup> .

٣٩ - يَعْثُرُنَ فِي عَلَقِ النَّجِيعِ كَأَنَّا كُسِيَتْ بُرُودَ « بَنِي يَزِيدَ » الأَذْرُعُ

<sup>(</sup>٧٢) هذا في م ؛ وفي ع : عيّث : عاود وفي شرح المفضليات : عيّث في الكنانة : أي أدخل يده فيها يأخذ سَهْماً .

<sup>(</sup>٧٣) في ع: يرجع : يقول ، إنالله.

<sup>(</sup>٧٤) من م ورائعاً: عادلاً . (٧٥) في م : مشتملا عليه . .

<sup>(</sup>٧٦) في ع: صاعديا: مِنْ صَنْعة صاعِد.

<sup>(</sup>٧٧) في شرح المفضليات: المطحر: البعيد الذهاب.

<sup>(</sup>٧٨) من ١، ب، ج. وهو ساقط في م. (٧٩) من ع.

<sup>(</sup>٨٠) في شرح المفضليات: أَبِدَّهُنَّ حُتُوفَهُنَّ : أعطى كل واحدةٍ منهنَّ حَنْفَهَا على حَدَة ، لايقْتُل اثنين بَسْهِم واحد ولم يقتلُ واحدا وَيَدَع واحدا .

<sup>(</sup>٨١) الشرح كله في م.

العَلق: الدَّمُ اليابس. النَّجِيع: الدَّم (۸۲) الأَحْمَر. بنى يزيد: قَبيلة (۸۲) معروفة. والأَذْرُع: جمع ذِراع (۸۲).

٤ - والدَّهْرُ لاَيْبْقَى على حَدَثانِهِ
 شبَبٌ أَفْزَتهُ (٨٥) الكِلاَبُ مُرَوَّعُ

الشَّب : أَوْر (٨٦١) وَحْشَى ، وهو الشبابُ أيضا . أَفَرَّته الكلاب : طَرَدَتْه . الشَّب : طَرَدَتْه . ١٤ - شَعَفَ الضَّرَاءُ الداجنَاتُ فَؤَادَه

فإذا يَرَى الصُّبْحَ المصدَّقَ يَفْزَعُ

شعَفَ: أَطَارَ. [ والضَّراء : جمع ضَارٍ ؛ وهي الكِلاَبُ المعتادة . والداجنات : الكلاب المعلمة (٨٠٠) . والمصدَّق : يعني إذا أبصَرَتُهُ صدَّقَتْه وتحقَّقتهُ . ويعني بالصَّبْح الكلاب المعلمة (٨٠٠) . والمصدَّق الفجْر الصادِق . يقول : إنّه يَأْمَنُ الليلَ ، فإذا رأى الفَجْر فَزِع مِنْ خَوْفِ الناس ] (٨٨٠) .

ويروى : شعفَ الكلابُ الضارِيات .

٤٧ - يَرْمَى بِعَيْنَهِ الغُيُوبَ وطَرْفُهُ مُغْضِ ، يُصَدِّق طَرْفُهُ ما يَسْمَعُ

الغيوب: ماغابَ عَنْ عَيْنَهُ (٨٩).

٣٧ - ويلوذُ بالأرْطَى إذا ماشَفَّهُ قَطْرٌ ورَائِحةٌ بَلِيلٌ زَعْزَعُ

(٨٢) في المفضليات: النجيع: الدم الطرى .

(٨٣) في الديوان : بُرُودَ أَبِي يَزِيد ، وكان تاجراً يبيعُ العَصبَ بمكّة ، شبَّهَ طرائق الدَّمِ على أَذْرُعِها بَطرَائق تلك البُرودِ لأن فيها حُمْرةً .

(٨٤) الشرح في م. (٨٥) في م، ١، ب: أَفْرَته...

(٨٦) في الديوان : الشبِّب : الثور المُسِنُّ .

(٨٧) في م: الداجناتُ: المربّياتُ للصَّيْدِ. ٨٨) ليس في ع.

(۸۹) من م. وفي شرح المفضليات: الغُيوب: جمع غيب، وهو المكانُ المطمئنَ فالثورُ يَرْمي بَطْرُفِه إلى الغيوب لما يُأْتِيه منها.

يلوذُ : يأْوِى . والأرْطَى : شجَر [شفَّهُ : أَصابَه ] (١٠٠ . ورائحةٌ بَلِيل : رِياحٌ (١٠٠ . بارِدة ؛ وهي الشال . ويروى : ويعوذُ بالأرْطى . [والزَّعْزَع : ريح شديدة ] (٩٢) .

24 - فَغَدَا يُشَرِّقُ مَتَّنَهُ فِيدًا لَهُ

أُولَى سَوَابِقِهِا قَرِيبًا توزَعُ

غَدَا : يعنى الثُّور . ويشرق مَتْنَه : أي يجفّف ظَهْرَه من القَطْر . أولى : يعنى أول الكِلاَب . توزّع : تُوْجَر (٩٣) .

ه ٤ - فانصاع مِنْ حذَر (٩٤) فسدٌ فُرُوجَه

غُضْفٌ ضَوَادِ وافِيَسانِ وأَجْدَعُ

أنصاع: انحرَفَ. والحَذَر: الحَوف. والفروج: مايين يديه ورِجْلَيْه. وسدًّ فروجه: (١٥٠) يعنى بالعجاج مِنْ مقدمه ومؤخره.

والوافى : طويل الأذن . والأجدع : مقطوعها (٩٦) . [ ويُروى : غانصاع مِنْ قَرَع ] (٩٧) .

٤٦ - فَنَحَا لِمُ اللَّقَيْنِ كَأَنَا بهِمَا مِنَ النَّضْحِ المُجَزَّعِ أَيْدَعُ

(۹۰) من م

(٩١) في م : رائحة : يعني سحابة تروحُ بالعشيّ . والبَّلِيل : التي فيها بَرْد .

(۹۲) من م

(٩٣) هذا في م . وفي شرح المفضليات : توزع : تُحبس وتكفُّ على ماتخَلَف منها ، إذا لقيت الثورَ فُرَادى لم تَقُو ، وقَتلَها واحداً بعد واحد ، وإذا اجتمعت أعانَ بعضُها يَعْضاً .

(٩٤) في جـ: من جزّع ٍ. وفي ع : مِنْ فَزّع ِ.

(٩٥) في الديوان ، وشرحَ المفضليات : سدَّ فرُوجه بِالعَدُو

(٩٦) في ع: الوافى: الذي لم تُقطع أذنه. والأجُّدع: المقطوع الأذن. وفي ب: مقطوع الأنف.

(٩٧) من ع . وانظر هامش رقم ٩٤ ، والغضَّفُ : كِلاَب الصَّيد . قِيل لها ذلك لاستِرْخَاء آذَانِها . والضَّوَارَى : التي تمرَّدت الصَّيْدَ .

[ ٧٣ ] نَحَا: أَى قَصِد. المُذَلَّقَيْن: المحدَّدَيْن (٩٨). والنَّضْع: ماتطاير من الدَّم. والأَيْدَع: الزَّعفران (١١١). والمجزَّع: الذي فيه حمرة وبياض. ويروى: المجدح وهو المحوَّص. [ ويروى: المضرج] (١٠٠).

٧٧ - يَنْهَسْنُهُ (١٠١) ويذودُهُنَّ وَيَحْتَمِي عَبْلُ الشَّوَى ، بالطُّرَّتَيْنِ مُولَّعُ

المُولِّع : المُحطَّط . الطرِّتان : خطَّان (١٠٢) في ظَهْرِ النُّور ، أراد مُولِّع بالطُّرَّتيْنِ (١٠٣)

٤٨ حتى إذا ارتدَّتْ وَأَقْصَدَ عُصْبَةً
 منها، وقام شَريدُها (١٠٤) يتضَرَّ

ارتدّت: رجعَتْ. أقصد: أي قَتَل. والعُصْبَة: الجاعة.

ع عَمَّانَ سَفُّودَيْنِ لَمَّا يُقْتَرَا (١٠٥)

عَجِلاً له بِشُواءِ شُرْبٍ يُنْزَعُ

السَّفُّودُ ؛ الحديدة الى يُشوى فيها . والشَّرْب ؛ جمع شارِب ؛ شبهَ قَرْنَ التَّوْرِ خارجاً من صفْحَتَى الكلب بالسَّفُّودَيْن (١٠٦)

(٩٨) في الفضليات : المُذَلَّقَان : قرناه وكل محدَّد مُذَلَّق.

(٩٩) في ع: الأَيْدَع: دَمُ الأَخوين، ويقال الأَيْدَع: الزعفران.

(١٠٠) من ع. ويريد بالدم المجدّع الذي حرّكه الثور في أجواف الكلاب.

(١٠١) في ا، جـ، ع: يَنْهَشْنَهُ. وفي شرح المفضليات: النهْش: تَنَاوُل الشيء مِنْ غير تمكن شبيها بالاختلاس، والنَّهس أنْ يَأْخذَ الشيء متمكناً بمقدّم الأسنان.

(١٠٢) في ع: الطرِّتان: الحاتبان.

(١٠٣) هذا في م. وعَبل الشُّوى: غليظ القَوائم.

(١٠٤) في م : سويدها يتضرَّع . وقال : سُويدها : أَحَدُ الكلاب طعنه الثور فطعنه وشُريدُها : مابقي منها . يتضرَّع : يتصاغر ويتضاعف .

رَوْدِيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱۰۶) من م.

٥٠ - فَرَمَى لِينَفْذَ فَذَها (١٠٧) فأصابَهُ سَهْمٌ فَأَنْفَذَ طُرَّتَيْهِ المِنْزَعُ المِنْزَعُ المِنْزَعُ المقرة والطَّرْتان جانباه والمنزع: السّهم (١٠٨).
 ١٥ - فكبا كما يكبُو فَنِيقٌ تارِزٌ اللهِ أَنَّه هُوَ أَبْرَعُ (١٠١).
 بالجنب إلا أنَّه هُوَ أَبْرَعُ (١٠٠١).

كَبَا: أَى عَثْر. والفَنيِق: الفَحْل من الإبل. والتَّارِز: اليابس. أبرع (١٠٩): أُبلغ (١١٠)

٥١ - والدهرُ لا يَبْقَى على حَدَثانِه مُسْتَشْعِرٌ حَلَقَ الحديد مُقَنَّعُ

المُستَشْعِرِ: اللاَّبِس الدرع . والمُقَنَّع : اللابسُ لِلْمغْفَر (١١١) .

٥٣ - حبيَتْ عليه الدَّرْعُ حتى وجْهُهُ

[ أسفع : متغيرٌ ] (١١٢) .

٥٤ - تَعْدُو به خَوْصَاءُ يَفْصِمُ جَرْيُها.

حَلَقَ الرِّحَالةِ فهي رِخْوٌ تَمزَعُ

الخُوْصاء: الفرس (١١٣) التي تنظر بمؤخر عينيها نشاطاً. تَمْزَع (١١٤): أي تسرع.

(۱۰۷) فی ع : لِیُنْفِذَ فَرَّها . وفی ج : کذلك ، وفی هامشه : فذَّها . وفرُّها : مافرًّ منها ، الواحد فارّ ، مثل صاحب وصحْب . (۱۰۸) من .

(۱۰۹) في ا: أترع. وفسره فقال: أَتْرع: أبلغ. وفي شرح الفضليات: أبرع: أكمل وأتّم. (١١٠) من م.

(١١١) من م. وحلَق الحديد : حَلَق الدروع .

(١١٢) من ا. وفي شرح المفضليات: الأسفّع: الأسود. وقوله ا من حُرِّها: يعنى الدُّرْعَ . (١١٣) في شرح المفضليات: الخُوْصَاء: الغائرةُ العَيْنَيْن.

(١١٤) في ع: المزع: سرعة السير.

رِخُو: لَيْنَةَ السَّيْرِ. ويروى ؛ عَوْجَاء يفصم. ويروى : يقطعُ ] (١١٥) . هُوَ حَاء يفصم . ويروى : يقطعُ ] ٥٥ - قَصَر الصَبُوحَ لها فَشَرَّجَ لَحْمَها يالنَّي فهي تَثُوخُ (١١٦) فيها الإصْبَع

قصر الصبوح : اقتصر (١١٧) لها باللبن عن الماء . فشرَّج : أَى عُولَى (١١٨) بعضُه على بعض . تُتُوخُ : أَى تَغِيب .

٥٦ - تأبي بِدِرَّتُها إذا ما استُصْعِبَتْ إلاّ الحميمَ فَإِنَّهُ يَتَبَضَّع

- الدُّرَة : الجَرْيُ ؛ يقول : تَأْبِي ، لاتُعْطِيه كلّه منْ عِزّة نفسها . الحَمِيم : العَرق . يتبضَّعُ يجْرِي قليلا قليلا . وبالصاد أيضاً (١١٩) .

٧٥ - مُتَفَلِّق أَنساؤُها عَنْ قَانِيَ كالقُرْطِ صَاوِ<sup>(١٢٠)</sup> غُبْرُهُ لاَ يُرْضَعُ

مُتَفَلِّق : أَى منشَق ] (١٢١) . أنساؤها : عروق رِجْلَها . والقاني : الأحمر -

<sup>(</sup>١١٥) من ع : ويفصم : يكسر من شِدَّتِه . الرحالة : السَّرْج . فهي رِخُوِّ : أراد : فهي شيء رِخُوْ تَمُرُّمرًّا سَرِيعا . وبه – أيْ بهذا المستشعر .

<sup>(</sup>١١٦) َ في ب ، ج َ ، م ؛ تتوخ . وفي ا : تنوخ . وفي هامش ب : لعله تسوخ . والمثبت في ع ، والديوان ، والمفضليات .

<sup>(</sup>١١٧) في الديوان : قصر : حبس اللَّبَنَ للفرس .

<sup>(</sup>١١٨) في الديوان: فَشَرَّحَ لحمها: أي جعل فيه لزنين من اللحم والشَّحْم. والمعنى: لو أدخلت فيه إصبع من كثرة لحمها لدخلت . وفي شرح المفضّليات: قال الأصمعى: هذا من أُخبَّ مانعِبَت به الخيل: ؛ لأن هذه لوعلت ساعة لانقطعت لكثرة شخمها.

<sup>(</sup>١١٩) هذا الشرح من م. وقال ابن الأعرابي : يريد أنها إذا حميت في الجرى ، وحمى عليها ، لم تدرَّ بِعَرَق كثير ، ولكما تَبْتَلُّ ؛ وهو أجودُ لها .

<sup>(</sup>١٢٠) في ١، ب ، ج : صاف، وصافٍ أي باللبن .

<sup>- (</sup>۱۲۱) ليس في ع .

يعنى ضْرَعها . كالقُرْطِ : شبّه به ضرعها ؛ لأنها حائل ، وهو أُجودُ لها . صَاوِ : أَى يَاسِ . غُبُرْه : أَى بقيّة لَبَنه (١٢٢) .

٥٨ - بَيْنَا تَعَانُقِهِ (١٢٣) الكُمَاةَ ورَوْغِهِ (١٢٤)

يومًا أُتِيحَ لَهُ جَرِىءٌ سَلْفَعُ

الرَّوْغ: المحاولة (١٢٠). والسَّلْفَعُ: الجرىء مِنَ الرِّجال. ويروى: بينا تَعَانقه الكماةِ

٥٩ - يَعْدُو بِهِ غَوْجُ (١٢٧) اللَّبَانِ كأنه صَدَعٌ سَلِيمٌ عطْفُه لا يَظْلَمُ

غوْج اللبان: أى لين (١٢٨) الصَّدْر. الصَّدَع: الوعل بين (١٢٩) الوَعلين، أى بين الصغير والكَبر.

[ وَيُرْوَى : يعدو به نَهِشُ المُشاش ] (۱۳۰)

· ٦ - فتنازلاً (١٣١) وتواقَفَتْ خَيْلاَهُمَا

وكِلاَهُمَا بَطَلُ اللِّقَاءِ مُخدَّعُ (١٣٢)

مُخَدّع - بالدال غير المعجمة ، أي قد خُدع في الحرب مَرَّاتِ حتى استحكم ومَنْ

<sup>(</sup>١٢٢) في شرح ِ المفضليات . أرادأنها ذاوِيَةُ الضرع لم تحمل زماناً فهو أشدُّ لها .

<sup>(</sup>١٢٣) في ١: تعنقِه . . . (١٢٤) في ١، جر: ورَوْعه . . .

<sup>(</sup>١٢٥) في الديوان : بين أنْ يُقْبِلَ ويراوغ إذ قُتِل . . .

<sup>(</sup>١٢٦) من م . وأتيح : قُدّر . (١٢٧) في م : عوج الليان .

<sup>(</sup>١٢٨) في شرح المفضّليات : اللبان : الصّدْر . والغوج : الواسع . وفي ع : اللبان : النحر حيث يقع اللبّب .

<sup>(</sup>١٢٩) في شرح المفضليات: الصَّدَع من الحَمُّر والظباء والوعول: وسط منها ليس بالعظيم ولا بالصغير. وأكثرُ مايقالُ في الوعول لخفّة لحُومِها. وفي ع: والصّدَع: الوَعل. (١٣٠) من ع.

<sup>(</sup>۱۳۱) في ب: فتنازَعَتْ. (۱۳۲) في ع: سَمَيْدَع.

رواه بالذال المعجمة قال معناه : مُقَطَّع فى الحروب مراتٍ ، يُرِيدُ بذلك كَثْرَةَ ماجُرِح . ويروى البيت بهما(١٣٣) .

٦١ - يَتَحَامَيَانِ (١٣١) المَجْدَ كُلُّ وَاثِقٌ بِبَلاَئِهِ فَاليَّومُ يُومُ أَشْنَعُ

[ببلائه: بشدة شجاعته. أشنع: أي قبيح](١٣٥).

٦٢ - وكِلاَهُمَا مُتَوَشِّحٌ ذا رَوْنقِ عَضْبًا إذًا مَسَّ الأَّيابِسَ \_ يَقْطَعُ

[ العَضْب : القاطع ] (۱۳۲۱ . الأيابس : العِظَام . ويروى : متقلّد . ويُروَى : إذا مَسَنَ الْكَرِيهَة (۱۳۷)

٦٣ - وكِلاَهُمَا في كَفِّهِ يَزَنَيَّةٌ وَكِلاَهُمَا في كَفِّهِ يَزَنَيَّةٌ كالمَنَارَةِ أَصْلَعُ (١٣٨)

يَزَنِيةَ : منسوبةٌ إلى ذى يَزَن . [ يريد الحَرْبَة . أَصْلَع : أَى (١٣٩) أبيض ] (١٤٠) . ويروى : كالسيف يلمَعُ (١٤١) .

٦٤ - وعليها ماذِيَّتَانِ قَضَاهُمَّا دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغِ « تُبَّعِ »

(١٣٣) الشرح كله في م . (١٣٤) في ع : متحامِيينِ . . .

(١٣٥) مِن جَد ؛ أَى كُلُّ واحدٍ منها يَحمَى المجد لنفسه يطلبُ أَن يَغْلَب فَيُذَكّر بِالغَلَبة ، وكُلُّ علم من نَفْسه بلاء حسنا فيا قد تقدَّم فيه من اللقاء ، وكُلُّ واحدٍ منها مقتدرٌ في نفسه وذلك أشدُّ لِقاله .

(١٣٦) ليس في ع . (١٣٧) الشرح في ع . والكريهة : الضريبة الشديدة .

(۱۳۸) فی ع: أقرع.

(۲۳۹) في الديوان: أصلع: أي يبرق. (١٤٠) من م.

(١٤١) شبَّه السّنَان الذي فيها بالمنارة – والمنارة هنا السراج – فأُوْقَع اللفظَ على المنارة لَمَّا لَمْ يَستقِمْ بيتُه على السراج .

قَضَاهما : أَى أَحَكُمُهما . يقال : رجل صَنَع ، وامرأة صَنَاع (١٤٢) : إذا كانا صانِعَيْن . وَتُبَع : ملك اليمن كان يصنَعُ الدُّروعَ (١٤٣) .

70 - فتخالَسًا نفسيهِمَا بِنَوَافِذٍ كَوَافِذٍ العُبُطِ (۱٤٤) التي لاتُرْقَعُ لاتُرْقَعُ

فتخالسا: أَى يُخلس أحدُهما من الآخر الطَّعْنَةَ. والنوافذ: جمع نافِذَة ، وهي الطعنةُ التي تنفذ. والعُبط: جمع عبيط ، وهو (١٤٥) شق الجلْدِ الصحيح ، ونَحْر البعير من غير مَرض ولا عرض (١٤٦) .

٦٦ - وكِالاَهُم قد عاش عيشة مَاجِدً و وكِالاَهُ قد عاش عيشة مَاجِدً و وجَنَى العَلاَءَ لو انَّ شيئاً يَنْفَعُ (١٤٧)
 ٦٧ - فعفَتْ ذيولُ الربح بَعْدُ عليها والله عصدُ رَبُه مان رَعُ
 ١٥ - عصدُ رَبُه مان رَعُ

[ نجزت بَحمْدِ الله تعالى ، وهي سبعة (١٤٨) وستون بيتا ] (١٤٩) .

<sup>(</sup>١٤٢) في ا: وامرأة صَنع.

<sup>(</sup>١٤٣) الشرح في م: والماذي : السهل الخالص - يعني به حديد الدرَّع ، وكل لين سهل ماذِي .

<sup>(</sup>١٤٤) في م: كنوافذ العطّ التي لاترَقع. وقال في شرحه: العطّ : الشقُّ في الثوب عَرْضا وطُولا من غير بَيْنُونَةٍ.

<sup>(</sup>١٤٥) في المفضليات: وأصل العَبط شقُّ . .

<sup>(</sup>١٤٦) الشرح في ع .

<sup>(</sup>١٤٧) جنى : كسّب . لو أن شيئا يَنْفَع : لو أنّ شيئا يُنْجِى من الموت لنفع هذين مانالاً مِنَ العيش والشّرف ، ولكن لايدفعُ الموتَ دافِعٌ .

<sup>(</sup>١٤٨) وانظر تعليقنا الآتي ، فهي في المفضليات ٦٣ بيتا ، وفي الديوان : ٦٩ بيتا .

<sup>(</sup>١٤٩) من ع.

# نحقيق النصوص في قصيدة أبي ذؤيب "

١٢ - في المفضليات والديوان: بصفا المشرق. والمشرق: مسجد الحيف بمني ، وإنما
 خصّه لكثرة مرور الناس به فهم يقرعون حجارته بمرورهم.

۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ – ليست في المفضليات . وقد رُوى البيتان : ۱۳ ، ۱۵ في المفضليات [۷۸] : لمتمم بن نويرة . أما البيت الرابع عشر فليس في المفضليات . والأبيات الثلاثة في ديوان المذلين .

١٧ ، ١٨ - ليسا في المفضليات ، وهما في ديوان الهذلين. وقد وردا في الملحق المشتمل على الأبيات المنحولة في الطبعة الأوربية.

١٩ - قبله في الديوان :

والدهرُ لايبقي على حَدَثانه في رَأْس شاهقةٍ أعَزُّ مُمنَّعُ

٢٢ - في الديوان ، والمفضليات : سقاها وابل .

٢٣ - في الفضليات ، والديوان : فلبنن . . .

۷۶ - « « « « « » . . . وبأي حين . . . .

٢٥ - في المفضليات ، والديوان : وشاقي أمره . . . وشاقي أمره : مُفاعلة من الشقاء .

٢٦ – في المفضليات ، والديوان : فافتنهنّ من السواء . وافتنَّهنُّ : فرقهن . . .

٢٨ – في الفضليات : . . . بالجزْع بين نبايع . . . ذي العَرْجَاءِ . . . . . وفي

الليوان: يين يُنابع . . . . .

٣٠ - في المفضليات ، والديوان : مَقْعد رابئ . . . فوق النَّظْم . . .

ه الأرقام الحانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة.

٣٤ - في الليوان: وامترست به هَوْجاءً . . وفي المفضليات: وامترست به سَطِّعًاء . . .

٣٥ - في القضليات: من تجود...

٣٩ - " " يَعْثُرُن فِي حَدِّ الطُّبَات . . . وفي شرح المفضليات : بني

تۇيد . . .

عه على المفضليات: ويعوذُ . . . وراحَتُهُ . وراحَتُه : أَى أَصَابَتُهُ رِيح . . . قال في شرح المفضليات : وروى أبو عبيدة : ورائحة يَلِيل .

٥٤ - في الديوان ، وشرح المفضليات : فاهتاج من فزع . .

١٠ - ١ ١ ١ المُجَلَّح . . والمُحلَّح : المُخلوط .

٧٧ - في الديوان ، وشرح المفضليات : ينهشنَّهُ ويذبُّهنَّ . . .

٤٨ – في المفضليات : يتضوّعُ وبعده في المفضليات ، والديوان :

فبدا له ربُّ الكلاب بكفِّه بيضٌ رهافٌ ريشهُنَّ مقرَّع

٤٩ - في الديوان ، وشرح المفضليات : لما يُقترا . . .
 وبعده في المفضليات ، والديوان :

فصرعنه تحت الغُبار وجَنْبه متترب ولكلّ جنبٍ مَصْرُع

وقال في المفضليات : قال الضبي : لم يرو هذا البيت أبو عبيدة .

٥٠ - في الديوان وشرح المفضليات: ليُنْقِذَ فَرَّهَا فَهَوِّي له. . .

١٥- « « : بالخَبْتِ . . والحَبْتُ : البطن من الأرض ، وليس بالمطمئل جدا .

٥٦ - في الديوان : إذا ما استكرهت . . . وفي المفضليات : إذا ما استغضبت . . .

٥٥ - في الديوان ، وشرح المفضليات : يعدو به نَهشُ المُشاش . . . سليم زجعُه ،

أى خفيف القوائم في العدو.

٦٠ - في الديوان ، وشرح المفضليات : فتناديا . . .

٦٢ - في الديوان ، وشرح الفضليات : إذا مس الضريبة . . . والضَّريبة : ما وقع عليه السيف .

75 - فى الديوان ، والمفضليات : وعليهما مسرودتان - مسرودتان : درعان . 70 - هذا البيت ليس فى المفضليات . وقال فى الديوان : وفى نسخة ختمت القصيدة بهذا البيت ، وذكره فى هامشه .

### ٢ - قصيدة محمد بن كعب العَنوى \*

وقال محمد بن كَعْب [ بن سَعْد بن عَمْرو بِن عُقبة بن عَوْف بن رفاعة أخو (١) بنى سالم بن عُبيد بن سَعْد بن عَوْف بن كعب بن جلان بن غَنْم [ بن على ] (٢) بن غَنِى بن أعضر بن سَعْد بن عدنان ] (٣) :

١ - تقولُ ابنةُ العَبْسيِّ قد شِبْتَ بَعْدَنا

وما القولُ إلا مخطئ ومُصِيبُ ٣- تقولُ سُلَيْمي ما لجِسْمِكِ شاحِباً كأنَّك يَحْمِيكَ النرابَ طبيبُ (٥)

[الشاحب: الضامر](١).

٤ - فقُلْتُ ولم أعْيَ الجوابَ ولم أَلحْ

وللدَّهْرِ في الصَّمِّ (٧) الصَّلاَبِ نَصِيبُ [٧٤] - تَتَابَهُ أَحِدادِثُ أَنْ الْمُرْفِي الصَّمِّ (٧)

٥ - تَتَابَعَ أحداثٌ تَحَرَّمْنَ إِخُونِي فَالْسِي وَالْخَطُوبُ. تُشيب (٨)

ه القصيدة في أمالي القالي (٢ – ١٤٧) ، والأصمعيات : ٩٣ ، وابن الشجرى : ٢٥ ، ومنتهى الطلب (٢ – ١٠٢) . وفي كل هذه المراجعُ نُسبت القصيدةُ إلى كعب بن سَعْد الغَنوِي . وفي الأصمعيات قصيدة لعرُيقة تداخَلتْ في قصيدة كعب . والقصيدة رثاء لأحيه أبي المبغوار ؛ واسمه هَرِم ، وبعضُهم يقول اسمه شبيب .

(١) اللآلئ: أُحَد. (٢) ليس في اللآلئ.

(٣) من ع . وبدله - في الأصول الأخرى : الغنوى .

(٤) في ١: غائبا. (٥) حميتُ الشيء: إذا منعتَ منه.

٠ - (٦) ليس في ١، ع.

(٧) في ع : صُمّ الصَّلاَب . عَييت بالكلام فأنا أَعْيَا عِيّا . لم أَلح : لم أُحاذِر . والصَّمَّ الصَّلاَب الشَّدَاد . (٨) خَرَمَتُه المنيّة وَتَخَرَّمَتُهُ : إذا ذَهَبتْ به .

٦ لَعَمْرِى لَئِن كَانَتْ أَصَابَتْ منيَّةٌ
 أخيى والمنايًا للرجالِ شَعُوبِ

و يروى : تصيب (٩)

٧- لقــد كان أمَّا حِلْمُه فَمُرَوِّحٌ علينا وأمَّا جَهْلُه فَعَـزِيبُ

مَرَوَّح: أي يأوي إليه. وعَزِيب: أي بَعيد (١٠٠).

٨-أخي ، ماأخي ، لافاحِشٌ عند بيته (١١)

ولاوَرَعُ عند اللقاءِ هَبُوبُ (١٢)

٩ - أخبى كان يَكْفِيني وكان يُعِينُني

على نائبات الدَّهْرِ حينَ تُنُوبُ

١٠ - حَلِيمٌ إذا ماسَوْرَةُ الجَهْلِ أطلقَتْ

حُبَى الشِّيبِ، للنَّفْسِ اللَّجُوجِ عَلُوبُ (١٣)

11 - هو العَسَـلُ المـاذِيُّ لِينًا ونَائِلاً ولَيْثُ إذا يَلْقَى العُــدَاةَ (١٤) غَضُوبُ

الماذِيُّ : الخالص من اللَّبنِ والعسل (١٥).

١٢ - هَوَتْ أُمُّه مايَبْعَتُ الصَّبْعَ غادِيا وماذا يؤدِّى الليلُ حين يؤوبُ

(٩) شَعوب: المنيّة. (١٠) الشرح ليس في ع ٠٠٠

(١١) في ب، ج: عند ربيةٍ. (١٢) الوَرَع: الجبان.

(١٣) سَوْرةِ الجَهْلِ : حِدَّته . الحُبَى : جمع حبَوة ، الثوب الذي يحُتَبي به ؛ وإنما خصّ حُبي الشّيب لأنهم أكثر وَقَارا .

- اللَّجَوْجِ : المُهَادِيةِ – 'تُقَالَ لَلذَّكُرُ وَالْأَنْبِي .

(١٤) في ع : حلم ونائلا . . إذا لأَقَى العَدُّوِ . . (١٥) لبس في جـ ،ع .

مَوَتُ أُمّهُ ؛ دعاءٌ عليه ، معناه التعجّب ، كما تقول : قاتلهٔ الله (١١١) !

١٤ - هَوَتُ أُمّه ماذا تضمّنَ قَبْرهُ
من المَجْد والمعروفِ حين ينوب (١٧)
١٤ - أخُو شَتَواتٍ يعلمُ (١٨) الضيفُ أنّه
سيكثر مافي قيدره ويطيب (١٩)
سيكثر مافي قيدره ويطيب (١٩)
جميلُ المُحَيَّا شَبَ وهو أديبُ
جميلُ المُحَيَّا شَبَ وهو أديبُ
بَسَابِسُ قَفْرٍ ما بهنَّ عَرِيبُ (٢١)
وطأوى الحَمَّا نائي المَزَارِ غَرِيبُ (٢١)
وطأوى الحَمَّا نائي المَزَارِ غَرِيبُ (٢١)
ولكنه بيتُ حلَّ لم يُقْصِ الحَمَّة بَيْتَهُ (٢٢)
ولكنه بيتُ حلَّ تنوبُ

(١٦) هوت أمُّه : أى هلكَتْ ، كأنها انحدرَت إلى الهاوية ، والشرح كله ليس في ع . (١٧) في م : يثيب . والمثبت في ١ ، ب أيضا . وينوب : أى حين يُنزِلُ مايُنزِلُ من

الحوادث والنوائب. (١٨) في جر: تُعلم الضيفَ... سيُكثر... وتصيب.

(١٩) العرب تسمى القَحْطَ شتاء ؛ لأنّ المجاعاتِ أكثر ماتصيبهم في الشتاء البارد . والشتوة : الشتاء . ( اللسان ) . (٢٠) في جـ : إلى الزوراء .

(٢١) البسابس: الصحارى. ويقال: مابالدار عَريب: أي مابه أحد.

(٢٢) هذا البيت والذي بعده في ع . والعاني : الأسير . وطاوى الحَشَا : جائع .

(٢٣) أى لم يبعد بيته عن المحلة. وتنوب : أى تُنُوبُ النوائب.

(٢٤) في م: الحيلَ. والمثبت في ا، ب ، ج.

(٢٥) كعالِيَةِ الرمح: أراد كالرُّمْح في طُوله وتَمَامِه. والعالية من الرسح: النصْفُ الذي يلى السَّنَان. والرُّدَيَنْيِّ، نسبة إلى رُدَينة: امرأة سَمْهِرَ الذي تُنسب إليه الرماح السَّمْهَرية، وكانا يقومانِ الرماح بِخطِّ هَجَر.

٠٧- تروَّحَ تَزْهَاهُ صَباً مُستطِيفةً
بكل ذَرًا، والمُستَرادُ جَديبُ (٢١) بكل ذَرًا، والمُستَرادُ جَديبُ (٢١) بيرى الرجالِ عن العُلاَ
٢١ - إذا قصَّرتْ (٢٧) أيدِى الرجالِ عن العُلاَ
تناوَلَ أقصَى المكرماتِ شبيبُ
٢٢ - جَمُوعُ خِلاَلِ الخير من كُلِّ جانبِ
إذا حَل (٢٨) مكروة بِهنَ ذَهُوبُ
١٤ - مُقيد مُلقَى الفائدات (٢١) مُعَوَّد (٢٠٠)
لفعل النَّدَى والمكرماتِ كَسُوبُ (٢١٠)
لفعل النَّدَى والمكرماتِ كَسُوبُ (٢١٠)
فلم يستَجِبُهُ عند ذاك (٢٢١) مُجيب إلى النَّدَى
ولا كرم ] (٢٢٠) مُجيب الله النَّدَى : الكرم ] (٢٢٠)
البَعْدَا دعُ أُخرى وارْفَع الصوت ثانياً
العِنْوار منك قَريبُ المِعْوار منك قَريبُ لعلَّ أَبَا (٢٤٠) المِغْوار منك قَريبُ

(٢٦) تروّح: سار في الرّوَاح، وهو من لدُن زوال الشمس إلى الليل. والضمير للغريب في البيت الرابع عشر. تزهاه: تسوقه وتدفعه. الصبا: ريح تهبُّ من المشرق. مستطيفة: مُطيفة. الذّرا: كل مااستُتربه. يريد أنّ الصبا تستطيف بكل مَنْ يلجأ إليه. المُسْتَرَاد: موضع الارتيادِ للكلاً. وهذا البيت ليس في م.

(۲۷) فی ۱: اقتصرت. (۲۸) فی ۱، ب، ج: إذا حال...

(٢٩) في م: مغيث صفيد الفائدات . . . (٣٠) في ١، ب ، ج : معاود .

(٣١) مفيد : أي مستفيد للمال . مُكتى الفائدات : يُفيد غيره من هذا المال .

(٣٢) في م: ... يامَنْ يجيبُ ... عند النَّدَاء ...

(٣٣) ليس في ع ، ب ، ج .

(٣٤) هذه رواية جـ ، ع ـ وفي ١ ، ب ، م : لعل أبي ، ويكون الاسم بعد لعل مجرورا بها في لغة عقيل ، ويستشهد النحاة بالبيت على هذا .

٢٦ - إذا نزل الأضياف أو غِبْتَ عهم كفي ذاك وضًاحُ الجَيِن أرِيبُ (٣٥) ۲۷ - بُجِبْكَ كَا قَدْ كَان يَفْعَلُ إِنهُ بَامِثْلُهُ إِنهُ الذِّرَاعِ أَدِيبُ (٣٦) بأمثالها رَحْبُ الذِّرَاعِ أَدِيبُ ٢٨ - أتاك سريعا واستجاب إلى النَّدَا كذلك قَبْلَ اليوم ٢٩ – كأن لم يكن يَدْعُو السَوَابِحِ مُرَّةً بذي لجب (۳۷) تحت الرماح (۲۸) مهيب ٣٠ - فتي أَرْبَحِي (٢٩) كانَ بهتر للنَّدَى

كما اهترَّ مِنْ ماءِ الحــــــــــــــ قضيبُ

٣١ - فتَّى مايبالى أنْ يكونَ بِجسمِه ، اذا نال خَلاَّتِ الكرام، شخُوبُ

[الشحوب: تغير الجسم](٠٤٠)

فلم يَنْطِقُوا (١٤) العَوْرَاء وهُوَ قرِيبُ (٢٤) فلم يَنْطِقُوا (١٤) العَوْرَاء وهُوَ قرِيبُ (٢٤) ٣٣ – على خيرِ ماكان الرجالُ خِلالَهُ (٣٤)

<sup>(</sup>٣٥) هذا البيت في ع ٠ (٣٦) في م: أريب .

<sup>(</sup>٣٧) في ١، ج: كأنه لم يدع السوابح . . . بذي نَجب .

<sup>(</sup>٣٨) في ع: تحت الرحال ، وفي هامشه: فوق الرحال .

<sup>(</sup>٣٩) الأريحي: الواسع الخُلُق المنبسط إلى المعروف.

<sup>(</sup>٤٠) من جر. وخلاّت : جمع خَلَّة ، وهي الخصلة .

<sup>(</sup>٤١) في ب، جه: فلم تُنْطق. .

<sup>(</sup>٤٢) العوراء: الكلمة القبيحة الزائغة عن الرُّشدِ.

<sup>(</sup>٤٣) في ع: نباتُه. وفي ١، ب، جـ: <del>رُ</del>زيتهُ.

<sup>(</sup>٤٤) في م: الأقسمة...

٣٤ - حَلِيفِ النَّدَى يَدْعُو النَّدَى فيجيبُه سَرْيعاً ويَدْعُوهُ النَّـدَى فيُجيبُ

٣٥ - غِيَاثٌ لِعَانٍ لَم يَجِدْ مَنْ يُعِينُه وَمُخْتَبِط (٥٠) يَغْشَى الدُّخَانَ غَرِيبُ

٣٦ - عَظِيم رَمَادِ النَّارِ رَحْب فِنَاؤُه إلى سَنَدٍ لم تحتجنّهُ غُيُوبُ [كناية عن كثرة القِرَى وكثرة الضيوف] (٢١).

٣٧ - يَبِيتُ النَّدَى يَاأُمَّ عَمْرِ وضَجِيعَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَي المُنْقِيَاتِ حَـلوبُ

النَّدَى : الكرم والمُنْقِيات : التي فيها النِّقي ، وهو المخ (٧٠) .

٣٨ - حليمٌ إذا ما الحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ مَا الحِلْمُ فَيْنِ العِلوِّ مَهِيبُ (١٨٠)

٣٩ - مُعَنَّى إذا عادَى الرجال عداوة بعيث إذا عادَى الرجال قريب

<sup>(</sup>٤٥) في جه: يغيثه . . والعاني : الأسير . والمختبط : السائل .

<sup>(</sup>٤٦) من ا. وتحتجنه : تحتوى عليه ، وتحتجنه : تغيّبه . والسند : ماارتفع من الأرض . الأرْضِ في قبل الجبل أو الوادى . والغيوب : جمع غيب ، وهوما انخفض من الأرض . (٤٧) الشرح ليس في عد .

وفي اللسان: المُنْقِيات: ذوات الشَّحْم. والنَّقْي: الشَّحْم؛ ويقال ناقةُ مُنْقِية: إذا كانت سمينة. . . . (٤٨) في ا: هيوب.

[المُعنى: المكلف بالشيء واله ، بعيد منهم ، وهو قريب في الغارة (مع) . ٤٠ - غَنِينَا بِخَـيْرِ حِقْبَةً ثُمْ جَلَّحَتْ علينًا التي كلِّ الأنَّام تُصِيبُ

جُلُّحت: أي صمّمت وقصدت (١٥).

٤١ - فَأَبْقَتُ قَلْيَلاً ذَاهِباً وَتَجَهَزَّتُ

لآخر والراجي الحياةِ ٢٤ – وأعلم أنَّ الباقي الحيَّ منها (٢٥)

إلى أَجَـلِ أَقْصَى مَدَاهُ قَرِيبُ ٤٣ - لقد أفسد الموتُ الحياةَ وقد أنّى

على حبيت عَلَى يومهِ عِلْقُ (١٥٠)

[ العِلْق : النَّفِيس - يعني أخاه ] (العُلْق :

\$ ٤ - فإنْ تَكُن الأَيَّامُ أَحْسَنُ مرةً إلى فقد عادَتُ لَهُنَّ ٥٥ - جَمَعْنِ النَّوى حتى إذا اجتمع الهوى

صَدَعْنَ العَصَاحَى القَناةِ شَعُوبُ

#### [العصا: الاجتماع](٥٥).

(٤٩) ليس في ١. وفي اللسان: تعنّى العناء: تجشّمه.

(٥٠) الشرح ليس في ع.

(٥١) في ١ : عمت . وفي الأمالي : جلحت : ذَهَبَتْ بنا وأكلتنا فأفرطت . وحِقْمةً : دَهْرا . والشرح ليس في ع. أ

(٥٢) في م: منهم. وفي ب: النَّأَى في الحيَّـ...

(٥٣) في ع: حَلَق على . (٥٤) ليس في ب، ج، ع.

(٥٥) ليس في جه، عه.

وفي اللَّسَان : العَصَا-تَضَرِبُ مثلًا للاجتماع ، ويُضرِبُ انشقاقها مثلًا للافتراق الذي -لا يكون بعده اجتاع ، وذلك لأنها لا تُدعى عصا إذا انشَّقت . ٤٦ أَتَى دُون حُلُوِ العَيْشِ حتى أَمَرَه نكوبُ (٥٦) نكوبُ (٥٦) على آثارهن نُكُوبُ (٥٦) ٤٧ - كأنَّ أبا المِغُوارِ لم يُوفِ مَرْقَباً إذا رَباً القومَ الغُزَاةَ رَقِيبُ

يوف : يُشرف . رباً : رقب (٧٠)

٨١ - ولم يَدْعُ فِتْيَاناً كِرَاماً لِمَيْسِرِ

اذا اشتد من ريح الشتاء هبوب (٥٨)

٤٩ – فإنْ غاب مِنْهُم غائبٌ أو تخاذَلُوا

كني ذاك منهم والجَنَابُ خَصِيبُ [ ٧٥]

٠٥٠ - كأنَّ أبا المِغُوَّارِ ذا المَجْدِ (٥٩) لم تَجُبْ بالفَلاَةِ خَبُوبُ به البيدَ عَنْسُ بالفَلاَةِ خَبُوبُ

العَنْس : ناقة صُلبة . وقيل : التي اعنَوْنَس (٦٠) ذَنُبها ، أَى كُثُر هلْبهُ . خَبُوبُ : سريعة (٦١)

[ علاةً : شديدة ] <sup>(٢٢)</sup> .

<sup>(</sup>٥٦) النكوب: جمع نكب - بفتح فسكون، والنكب والنكبة بمعنى.

<sup>(</sup>٥٧) الشرح ليس في ع . والمرقب : الموضع المُشرف يَرتفع عليه الرقيبُ .

<sup>(</sup>٥٨) كان العربُ يتقامرون بضَرْب القِدَاحِ على الجُزَّارِ يقسَّمونها في المحتاجين ، وأكثَّرُ مايفعلونَ ذلك في الشتاءِ حين الجَدْب .

<sup>(</sup>٥٩) في ع: الخَيْرِ. (٢٠) في ا: عُونس.

<sup>(</sup>٦١) الشرح ليس في ع .

<sup>﴿ (</sup>٦٢) مَنَ أَ. وَالنَّدَبَةَ : أَثْرُ الجُرْحِ الباقي على الجلْدِ ، جمعه نَدَب وأنداب ونُدوب .

٥٧ - وإنّى لَبَاكِيهِ وإنّى لَصَادِقٌ عليه وبَعْضُ القائِلينَ كَذُوبُ عليه وبَعْضُ القائِلينَ كَذُوبُ ٥٣ - فَتَى الْحَرْبِ إِن حَارَبْت كَان سِمَامَهَا وفي السّلْمِ مِفْضَالُ الْيَدَيْنِ وَهُوبُ وفي السّلْمِ مِفْضَالُ الْيَدَيْنِ وَهُوبُ [السّمَام: جمع سُمّ] (١٣)

فكيف وهذا روضةٌ (٦٤) وقَلِيبُ

يقول: قلمًا إنما الموتُ في القرى ، وقد خرج به إلى الفلاَة. والقليب: بئر لم تُطُوِّ (٦٥)

٥٥ - وماءُ سماء كان غَـيْرَ محمَّة (١٦)

بِدَاوِيّةٍ تَجْرِي عليه جَنُوبُ

المحمة: موضح الحمى. الداويّة: الفَلاّةُ التي يُسمعُ فيها دَوى (١٧).

٥٦ - ومنزلةٍ في دَارِ صِدْقٍ وغُبْطَةٍ

وماً اقْتَالُ مِنْ حُكم على طبيب

الغِبْطُة : النعمةُ التي يُغْبِطُ عليها . اقْتَال : احتكم (١٨) .

٧٥ - فلو كانتِ الدُّنْيَا تُبَاعُ اشْتَرُ يْتُه (٦٩)

بما لم تكن عنه النفوسُ تطيبُ

(٦٣) ليس في ب، ع.

(٦٤) في ع: أنما الموتُ راحةً . . . فالى وهذى . . . . . وفي ب ، ج : فمالى

وهذى . . . وفي ا : فمالى وهاتا روضة . . . (٦٥) الشرح ليس في ع .

(٦٦) في ١: مجمة – بالجيم. والمجمّ : مستقر الماء.

(٦٧) الشرح ليس في ع.

(٦٨) الشرح ليس فى ع ، ب ، ج . وقد عنى أنّ أخاه لم يمرَضْ فيحتاج إلى طبيب . وفى اللسان : ومنزلةٍ – بالجر . . . ثم قال : قال ابن برى : صوابُ إنشادهِ بالرفع ، لأن قبله : وماءُ سهاء . . . . (٦٩) فى ع : فلو كانت الموتى . وفى ج : اشتريتها .

٨٥ - بعينيَّ أَوْ يُمنَى يَدَى وقيلَ لي هو الغاتم الجَذْلاَنُ حين يَؤُوتُ

[ الجَدُلان : الفَرْحَان ] (٧٠)

٥٩ - لعَمْرُكُما إِنَّ البَّعِيدَ لَمَا مَضَى

وإنَّ الذي يَأْتِي غدا لقَريبُ

٠٠٠ وإني وتأميلي لقاء مُؤمّل وقد شعبّته عن لِقاي شعُوبُ

[شَعَيْنُهُ: قُرِّقُنَهُ. شَعوب: المنيَّة [(٧١).

٦٦ - كَلَاعِي هَدِيل (٢٧) لايزالُ مكلَّفاً

وليس له حتى المات مجيب (٧٣)

سَقَى كلَّ ذِكْوِجاءَنا مِنْ مُؤَمَّلِ على النَّأْي (٧٤) زَحَّافُ السَّحَابِ سَكُوبُ على النَّأْي (٧٤) زَحَّافُ السَّحَابِ سَكُوبُ

[ نجزت محمد الله ، وهي اثنان (٧٥) وستون بيتا ] (٧٦) .

<sup>(</sup>٧٠) من ا، ج. (٧١) ليس في ع. (٧٢) في م، ج: هذيل.

<sup>(</sup>٧٣) في أ ، جـ : وحتى له حتى المات مجيب ، وأمامه في هامش جـ : ولا يناله حتى

المات مجيب، وعليها علامة الصحة. وفي ب: ولأنت له... والمثبت في ع.

<sup>(</sup>٧٤) في م : على النار . وزحّاف فاعل سقى أوّل البيت . وفي ع : رَحُوب - بدل -

<sup>(</sup>٧٥) انظر هامش رقم ٢٢ صفحة ٥٥٧ . وهامش رقم ٢٦ صفحة ٥٥٨ . ثم انظر تعليقتا الآتي . وعدد أبيات القصيدة في الأمالي ومنهى الطلب ٤٥ بيتا ، وفي ابن الشجري ٢٩ بيتا ، وفي الأصمعيات قصيدتان مجموعها ٤٥ بيتا .

<sup>(</sup>٧٦) من ع. وفي ا: تمت القصيدة.

#### تحقيق النص في قصيدة الغنوي "

١، ٧ - ليسا في الأمالي ، وابن الشجري ، والأصمعيات .

٣ - في الأمالي ، وابن الشجرى : كأنَّك يَحْميكَ الطعام . . .

٤ - في الأمالي : . . . الجواب لقولها وللدَّهْرِ في صُمَّ السِّلاَم نصيبُ

وفي الأصمعيات، وأبن الشجرى:

... ولم أغى الجواب ولم أُلح للدهر في صُم السلام ...

والسلام: الحجارة الصُّلبة. ولم ألح: لم أحاذر.

٥ - في الأصمعيات: . . . أصابَتْ مصيبةٌ . . .

٢ – بعده في الأمالي :

لقد عجَمتْ مِني الحوادثُ ماجدا عُرُوفاً لرَيْبِ الدهْرِ حين يَريب

وفي ابن الشجري: . . . المنية ماجدا . . . . . . . . . . . .

٧ - في الأمالي : وقد كان . . . والبيت ليس في ابن الشجري .

٩ - ليس في الأمالي ، وفي ابن الشجرى : أخ . . .

١٠ - ليس في ابن الشجري .

١١ – في الأمالي ، وابن الشجري : . . . لينا وشيمةً . . . وفي الأصمعيات . . . .

حِلْمًا وَنَائِلًا . ٣

١٢ – في الأمالي ، وابن الشجري : وماذا يردّ الليلُ . . .

١٣ - ليس في أبن الشجري. وفي الأصمعيات: من الجود والمعروف.

١٤ – في الأمالي ، وابن الشجري : . . . يعلم الحيّ . . .

١٥ - ليس في ابن الشجري. وفي الأصمعيات: حبيب إلى الخِلان... وفي

الأمالي . . . وهو أرك .

١٦ – في الأمالي : . . . بَسَابِسُ لأَيْلُقَى بهن عريب . وفي الأصمعيات :

ترى عرصاتِ الحيّ تُمْسي كأنها إذا غاب - لم يحلل بهنّ غريب

ه الأرقام الجانبية هي أرق الأبيات في القصيدة.

والبيت ليس في ابن الشجري . وبعده في الأمالي : ﴿

إذا شهد الأيسار أو غاب بعضهم كفي ذاك وضّاح الجين نجيب وهذا البيت بعد البيت السابع والثلاثين في ابن الشجرى.

١٧ - في الأصمعيات: ليبك داع ...

١٨ - البيت ليس في ابن الشجري. وفي الأمالي :

إذا حَلَّ لَم يَقَصُّر مقامة بيته ولكنه الأدْنى بحيث يجيب

وفي الأصمعيات: . . . ولكنه الأدنى بحيث تنوب .

١٩ - في الأصمعيات: إذا ابتدر الخيلَ . . .

٢٠ – في الأمالي : يروح . . .

٢١ - ليس في الأمالي ، والأصمعيات ، وابن الشجري .

٢٢ – في الأمالي ، وابن الشجري ، والأصمعيات :

٣٣ - في الأمالي : مُفيد مغيث الفائدات . . وفي الأصمعيات : مفيد مُلقّى القائدات . . .

٢٤ – في الأمالي . والأصمعيات . وأبن الشجري : . . . يامَنْ يُجيب . . .

٢٥ – في الأمالي . والأصمعيات . يوابن الشجرى : . . . وارفع الصوتَ دَعْوةً .

٢٦٠ - ليس في الأمالي . وابن الشجري .

٧٧ – في الأمالي : . . . مجيب لأبواب العلاء طَلُوب . وفي ابن الشجرى : نجيبٌ لأبواب العلاء طَلُوبُ .

وفي الأصمعيات: . . . الذراع أريب .

٢٨ . ٢٩ - ليسا في الأمالي . والأصمعيات ، وأبن الشجري .

٣٠ - في الأصمعيات : فتى أريحيا . . وفي ابن الشجرى ، والأمالى : كما اهتزَّ ماضي الشَّفْرَيَن قضيتُ .

٣٣ - . . في الأمالي : وما الخير إلا قسمة . . . والبيت ليس الأصمعيات .

٣٤ - في الأمالي . . . . فيجينه قريبا \_ والبيت ليس في الأصمعيات ، وابن الشجري .

٣٥ - ليس في الأمالي ، والأصمعيات ، وابن الشجرى :

٣٦ - في الأمالي ، وابن الشجرى ، والأصمعيات : . . . . لم تحتجنه غيوب ، والغيوب : جمع غيب ، وهو ما أنخفض من الأرض . إلا أن رواية الأمالي : . . . آبي الحوان ، وبعده في الأصمعيات والأمالي :

قريبٌ ثَراه لاينالُ عدوه له نبطا عن الهوانِ قطُوبُ

۳۸ - ليس في ابن الشجري .

٣٩ - ليس في الأمالي ، والأصمعيات ، وابن الشجري .

٠٤ – ليس في ابن الشجري .

٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ – ليست في ابن الشجري . وفي الأمالي : والراجي الخلود .

٥٥ - ليس في الأمالي ، وابن الشجرى ، والأصمعيات .

٤٦ - ليس في الأمالي ، وابن الشجري .

٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ - ليست في الأمالي ، والأصمعيات ، وابن الشجري .

٥٢ - في الأصمعيات : . . . وبعض الباكيات .

٥٣ ، ٥٤ - في الأصمعيات : فكيف وهاتا . . . وفي الأمالي : وخبرتماني . . وهاتا روضة وكثيث . .

٥٥، ٥٥ - ليسا في الأمالي وابن الشجري . وفي الأصمعيات : . . . كان غير مُخَمَّر برية . . .

٥٧ - في أبن الشجري ، والأصمعيات ، والأمالي : فلو كان ميت يفتدي لفديته . .

٥٨ – ليس في ابن الشجري ، وفي الأمالي

. . و إننى بَبْدُلِ فِداهُ جاهِداً لمُصِيبُ

٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ - ليست في الأمالي ، وابن الشجرى ، والأصمعيات .

## ٣ - قصيدة أعشى باهلة \*

وقال أعشى باهلة ، واسمُه عامر بن الحارث [ بن رياح بن (١) عبد الله بن زيد بن عمرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معَنْ بن مالك بن أعصر ، وهو منبّه ، بن سَعْد بن قيس عيلان بن مُضَر بن نِزَار بن معدّ بن عدنان ] (٢) :

١ - إنّى أتَتْنِى لِسَانٌ ما أُسرُّ بها
 من عَلُو لاعَجَبٌ فيها ولاسَخُرُ (٣)
 ٢ السخر: الاستهزاء ] (١)

\* القصيدة في الأصمعيات: ٨٧، والكامل: ٢- ٢٩١، وابن الشجرى: ١- ٨، والحزانة: ١- ١٧٨، وأمالي المرتضى: ٢- ٢٠. وأمالي اليزيدي: ١٣، وفي أمالي المرتضى: قد رُويت هذه القصيدة للدعجاء أخت المنتشر. وقيل لليّلي أخته. وفي اللّآلئ: وقال قطرب: إنها للدعجاء بنت وهب، وإنها هي التي ترتّي أخاها المنتشر. وأعشى باهلة يُكني أبا قحفان، جاهلي (الأمدى: ١١، ١١).

(١) في الأصمعيات، والسمط: بن أبي خالد بن ربيعة "

(٢) من ع. والقصيدة يرقى بها أعشى بإهلة أخاه لأمه المنتشر بن وهب ، وكان مِنْ خبره أنه أسر صلاءة بن العنبر المازنى فقال : أفد نفسك ، فأبى ، فقال : لأقطعنك أنملة أنملة وعُضُوا وعُضُوا مالم تَفْتَدِ نفسك ، فجعل يفعل ذلك به حتى قتله ؛ ثم خرج بعد ذلك المنتشر ليحج ذا الخلصة – وهو بيت كانت ختع تحجه ، فدلَّت عليه بنو نفيل بن عمرو بن كلاب الحارثين فقبضُوا عليه ، فقالوا : لنفعلنَّ بك كها فعلْت بصلاءة ، ففعلوا ذلك به . فلقي راكب أعشى باهلة ؛ فقال له أعنيى باهلة : هل من جائية خبر ؟ قال : نعم ، أسرَت بنو الحارث المُنتشر ، فلما صار في أيديهم قالوا : لنقطعنك كم ععلت نعم ، أسرَت بنو الحارث المُنتشر ، فلما صار في أيديهم قالوا : لنقطعنك كم ععلت بصلاءة ؛ فقال أعشى باهلة هذه القصيدة يَرثي المنتشر . (الكامل : ٢ - ٢٠٠) قبله في ع :

هَاجِ الْفَوَّادِ على عَرْفَانِهِ الذَكرِ وزَورِمَيْتِ على الأيام يُهْتَصَرُ قد كنتُ أعهدُه والدار جامعة والدهر فيه ذهابُ الناس والعبرُ إذْ نحن نُنبُأ أخبارا نكذبها وقد أتَاني ولو\_كذبته الخيرُ (٤) من ا ، ب ، ج : عَلْو : من أعلى . واللسان هنا بمعنى الرسالة ، وأراد بها نَعْيَ المنتشر . لاعَجب : أي لاأعجب منها ، وإن كانت عظيمة ، لأنَّ مصائبَ الدنيا كثيرة . ٢ - جاءت مُرَجَّمة (٥) قد كنتُ أحْذَرُها لو كان يَنْفَعني الإشفاقُ والحَذَرُ الله على أحد حتى أتتنا (١) وكانت دوننا مُضَرُ (٧)
 ٤ - إذا يُعَادُ لها ذِكْرُ أُكَذَبُهُ وكانت دوننا مُضَرُ (٧)
 ٥ - فيثُ مُكتئباً حرّان أندُبه والحَبر معهم ولَسْتُ أَدْفَعُ ما يأتى به القَدرُ (١)
 ٢ - فجاشت النفسُ لمَّا جاء جَمعهم وراكب جاء مِنْ تثليث مُعتمرُ (١)
 العتمر: المعتم (١٠) منه الساح ومنه الجودُ والغِيرُ والغِيرُ: الغير: التغير] (١١)

ولا سخر: بالموت، أولا أقول ذلك سخرية.

(٥) في اللسان: كلام مُرجّم: من غيريقين.

(٦) في ع: يخبر الناس مايلوي على أحد حتى التقينا . . . وفي جد: حتى أتينا .

(٧) لاتلوى: لا تتوقف ولاتنتظر. دون قُدّام.

(٨) هذا البيت ليس في ع . وفي م : حيران . وفي ب ، ج : حزان . وقال فيهما : الحزين .

(٩) جاشت نَفْسهُ: غَشَتْ. وتَثْلِيث: موضع. وفي هامش ج: تثليث وادٍ عظيم في جنوبي نَجْد يسكنُه الآن أُخلاطٌ من قحطان ، ولايزال معروفا بهذا الاسم إلى الآن.

(١٠) هذا في م. وفي ب: المعتمر: المغتنم. ومُعْتَمر: صفة لراكب بمعنى زائر.

(11) من ا. وندب الميت - من باب نصر: بكى عليه وعدَّد محاسنه. والخطاب في: جئت - للراكب..

٨ - تَنْعَى امراً لاتغِبُّ الحيَّ جَفْنَتُه إذا الكواكث خوّى نوءها المطرّ

وراحتِ الشُّولُ مُغْبِرًا ١٠ - وأَجْحَر الكلبَ مُبْيَضٌ الصَّقِيع به

[ الصُّرَّاد : شديد البرد ] (١٤) .

١١ – عليه أول زادِ القوم قد عَلِمُوا المطيّ إذا ماأرْمَلُوا جَـزُرُوا [أرمل القوم: إذا قلّ زادُهم ](١٥٠) . [ وزاد القوم: قوتهم ](١٦٠) .

(١٢) ليس في ع . والنَّعْي : خَبَر الميت . ولا يغبّ : لايأتي يوما دون يوم ، بل يأتينا كلَّ يوم . والجَفْنَة : القصعة . والنَّوْء : سقوط نَجْم مِنَ المنازل في المغرب مع الفجِر وطلوع رقيبه من المشرق يقابلُه من ساعته في كلِّ ليلة إلى ثَلاثة عشر يوما ، وهكذا كلُّ نجم إلى انقضاء السنة . وكانت العرّبُ تضيفُ الأمطارَ والرياح والحرّ والبّرْد إلى الساقط منها . يريد أَنَّ جفانَه لاتنقطعُ في القَحْط والشدة.

(١٣) الشائلة من الإبل : ماأتي عليها من حملها أَوْوَضْعِها سبعة أشهر ، فجف لبنها .

والجمع شُوُّل على غير قياس (القاموس). مُغْبَرًا : يعني من الرياح والعجَاج. والنيُّ : الشُّحْمُ . يريد أنَّ الجَدْب وقلة المَرْعي غيَّرها وصارتِ هزيلة .

(12) ليس في ١، ج، ع. وفي اللسان : الصَّرَّاد : ربح باردة مع ندى . وأجحره : ألجأه إلى أنْ يدخل جُحْره . والصقيع : الجليد . به الباء بمعنى على ، والضمير يعودُ على الكلب . والحجر : جمع حجرة . يقول | هو في مثل هذه الأيام الشديدة يُطْعِمُ الناس الطعام.

ر (١٥) ليس في ١، ع ـ

(١٦) من ١. يعني أنه يُلْزِمُ نفسه زادَ أصحابه ، فإذا فني الزادُ أباحهم ذَبْحَ مطاياه .

- ١٢ - لاتأمَنُ البازلُ الكَوْماءُ ضَرْبَتَهُ

بالمَشْرَفِيِّ إذا ما اخْرُوط السَّفْرُ

اخروط السفر: أبعدت الطريق (١٧).

١٣ - قد تَكْظِمُ البُزْلُ منه حين يفجؤها

حتى تَقَطُّعَ في أعناقِها الجِـرَرُ

الكَظْم: السكوت. والبُزْل - من الإبل: اللواتى (١٨) بلغْنَ تسع سنين. ويفجؤها: ببغْتُها: يجيئها بَغْتَةً. الجِرر: جمع جرَّة. يعنى أنه من كثرة (١٩) عادته لعقر الإبل إذا رأته خافَت منه وكدمت (٢٠) على جرَّتها هيبةً له (٢١).

١٤ - أخُو رَغَائبَ يُعْطِيها ويُسْأَلُها

يَأْبَى الظُّلاَمةَ منه النَّوْفَلُ الزُّفُرُ

الرغائب: العطايا الكثيرة النَّوْفَل: الكثير (٢٢) العطاء. والزُّفَر: السيد (٢٣).

١٥ - مَنْ ليس في خَيْرِهِ مَنْ يُكَدِّرهُ

على الصديق ولا في صَفْوه كَدَرُ

١٦ - يَمْشِي بَيْداء لا يمشي بها أَحَدُ

ولا يُحَسُّ - خلا الحافي - بها أثر (٢٤)

<sup>(</sup>١٧) ليس في ع . وفي ج : ابتعدت الطريق . واخروط السفر : طال وامتلاً . والبازِلُ : مااستكمل من الإبلِ السنة الثامنة وطعن في التاسعة ، وقطر نَابُه ، من البزل ، وهو الشقُ . الكُومَاء : العظيمةُ السَّنام . المشرفي : السيفُ .

<sup>(</sup>١٨) في ١، جه: الذي بلغ...

<sup>(</sup>١٩) في ١: من كثرة نحره عادت كلُّ الإبل إذا رأته...

<sup>(</sup>٢٠) في ١، ب، ج: لزمت. (٢١) الشرح ليس في ع.

<sup>(</sup>٢٢) في ١: الكثير العطايا.

<sup>(</sup>٣٣) في اللسان: وقوله: « منه » مؤكدة للكلام. والمعنى يأْبَي الظّلاَمة لأنه النوفلُ الزُّفر. (٢٤) في ع: ولا يحس بها عَيْنٌ ولا أثر.

الحافى: الجنيّ (٢٥). يقول: لايوجَدُ بها إلاّ الجني (٢٦).

١٧ - كأنَّه بَعْدَ صِدْقِ القومِ أنفسهم بالبُّأس يلْمَعُ مِنْ أَقْدَامِهِ الشَّرَرُ (٢٧)

صدق القوم : أي إجهادهم أنفسهم . يلمعُ من أقدامِه الشَّرُّر : أي من شدَّةِ جَرْبِه دهم .

١٨ - وليس فيه (٢٨) إذا استنظرْتُه عَجَلُ

وليس فيه إذا ياسَوْتَه عُسُرُ (٢٩)

١٩ - إمَّا يُصِبْهُ عدو في مناوَّأَةٍ

يوماً فقد كان (٢٠) يَسْتَعْلِي ويَنْتَصِرُ (٢١)

٢٠ - أخوحروب (٣٦) ومِكْساب إذا عَدِمُوا (٣٣)

وفي المحافةِ منه الجدُّ والحذُّرُ (٢١)

٢١ - مِرْدَى حُرُوبِ شَهَابٌ يُسْتَضَاءُ به

كُمَا أَضَاءُ سوادَ الطَّخْيَةِ القَمْرُ (٢٥)

<sup>(</sup>٢٥) في ١: الجن. (٢٦) الشرح ليس في جر، ع.

<sup>(</sup>٧٧) في ع: بالبأس . . . البُشُر . والبُشُر : جمع بشير . يقول : إذا فزع القوم وأيقنوا بالهلاك – عند الحروب أو الشدائد ، فكأنه من ثقته بنفسه قُدّامه بشير يُبَشُره بالظفر والنجاح ، قال المبرد : لانعلمُ بيتا في يُمْنِ النّقِيبَةِ وبركة الطلعة أبرع من هذا البيت .

<sup>(</sup>۲۸) فی ع: ولیس فیها .

<sup>(</sup>٢٩) استنظره : طلب منه النظرة ، واستمهله . وياسره : لاينهُ وسأهله .

<sup>(</sup>٣٠) في ع: إما يصبك . . . فقد كُنْتَ تستعلى وتَنتُص

<sup>(</sup>٣١) المناوَأة : المعاداة ، والمحاربة .

<sup>(</sup>٣٢) في ١، ب، جه: شَرُوب: والشُّرُوب: جمع شُرِّب، وهو جمل شارب، كصاحب وصحب. (٣٣) في ب: إذا غرموا...

<sup>(</sup>٣٤) المكساب: مبالة كاسب. والعدم: الفَقْر، وفعله من باب فرح.

<sup>(</sup>٣٥) في ع : ورَّاد حربٍ شهاب . . كما يضيءَ سَوَادَ الظلمة . . .

[ المِرْدَى : الذي يُرْدى به في الحُرُوب ] (٢٦) .

٢٢ - مُهَفَّهُنَّ أَهْضَم الكَشْحَيْنِ مُنْخَرِقٌ

عنه القميصُ لسَيْرِ الليل مُحْتَقِرُ (٣٧)

٢٣ - ضَخْم الدَّسِيعَةِ مِثْلاَفٌ أُخُو ثِقَةٍ

حَامِي الْحَقِيقةِ مِنْهُ الْجُودُ والْفَخُرُ (٢٨)

الضَّخم: العظيم والدُّسِيعة: العطيَّة. والحقيقة : ما يحقُّ عليه (٢٩) أن يمنعه.

٧٤ - طاوى المَصِيرِ على العزَّاءِ مُنْجَردٌ (٠٠)

بالقوم ليلة لاماءٌ ولاشجَرُ

[ العزَّاء: السُّنَّةُ الشديدة ] (١٤) .

٢٥ - لاَيُصْعِبُ الأَمرَ إِلاَّ رَيْثَ يركبهُ وكُلَّ أَمر سِـوَى الفَحْشاء يَأْتَمِرُ (٤٢)

<sup>(</sup>٣٦) من ١، ج. والطُّخيَه: الظُّلمة. يريد أنه كامل شجاعةً وعقلا؛ فشجاعته كُونُه يرمى في الحروب، وعقله كون رَأْيه نورا يُسْتَضَاءً به.

<sup>(</sup>٣٧) المهقهف: الخميص البطن الدقيق الخصر. والأهضم: المنضم الجنبين. والكشح: مايين الخاصرة إلى الضلع، وهذا مَدْحٌ عند العرب، فإنها تَمْدَحُ الهزال والضمر وتذمّ السمن.

<sup>(</sup>٣٨٧) هذا البيت في ع . وفي ا : والفَجَر . والفَجَر : العطاء والكرم والجود والمعروف . والفَجْر : الافتخار ، كالفَخْر .

<sup>(</sup>٣٩) في ١: على . (٤٠) في ع: مُنْصَلِت .

<sup>(</sup>٤١) من ١ ، ج. والطوى : الجوع . والمَصير : المعا ، وجمعه مُصْرَان ؛ أرادَ طاوى البطل من الجوع . والمُنْجَرد : المتشمّر . وقوله : ليلة لاماء ولاشجر : أى لايرعى (الخزانة) . وفي الكامل : يريد الفقر ووَقْت الصعوبة .

رُكِمَ) هذا البيت من ع ، ١ ، ج . وأصعب الأمرَ : وجده صعبا . أى يفعلُ كلَّ خير ، ولا يدنو من الفاحشة . وفي ع : لايضعف الأمرَ .

ولا يعضُّ على شُرسوفه الصَّفرُ السَّفِ وَلا يعضُّ على شُرسوفه الصَّفرُ السَّفرَ : دُوَيبَة تكونُ في البَطْنِ تَدَّعِيها الأعرابُ ، ويكون معها الجوعُ ] (١٤) . ولا يعضُ على شُربَه الجعُ إ (١٤) . ولا يعفرُ (١٤) . ولا يعفرُ اللهُ بها مِن الشَّواءِ ويُرْوِي شُرْبَه الغُمرُ (١٤) . ١٨ - لايأمَنُ الناسُ مُمْسَاهُ ومُصْبَحَهُ في كُلِّ فيج وإنْ لَمْ يَغْزُ يُنتَظرُ (١٤) . ١٩ - المعجل القوم أَنْ تَغْلِي مَرَاجِلهم قبُّلُ الصِّباحِ ولَمَّا يمسح البَصَرُ (١٤) . ١٩ - لا يغمزُ الساق مِنْ أَيْنِ ولانصَب ولَمَّا يمسح البَصَرُ (١٤) . ١٩ - ولَمَّا يمسح البَصَرُ (١٤) . ولا يَصْب ولا يَلْمُ وَهُ وَاللَّهُ الرَّمْحُ ذُو النصْلَيْنِ يَنْكَسِرُ (١٤) . كذلك الرَّمْحُ ذُو النصْلَيْنِ يَنْكَسِرُ (١٤)

(٤٣) هذا الشرح ليس في ا ، ع . لايتأرَّى : لايتحبَّسُ ويتلبَّث . والشُّسوف : طرف الضلع . يمدحُه بأنَّ هَمَّتَه ليست في المطعم والمشرب ؛ وإنما هِمَّتُه في طلَبِ المعالى ؛ فليس يرقب نُضْجَ ما في القدر إذا هم بأمر له شَرَفُ ، بل يتركُها ويمضي . فليس يرقب نُضْج ما في القدر إذا هم بأمر له شَرَفُ ، بل يتركُها ويمضي . (٤٤) في ع : تكفيه حُزَّة فِلْذِ إِنْ . . . والحُزَّة : قطعة من اللحم قُطِعَتْ طولا .

وفِلْذ : جمع فِلْذَة . والغُمر : قدح لايروى .

(٤٥) أَى لايأمنُه الناسُ على كل حال ؛ فإن كان غازيًا يخافُون أن يُغير عليهم ، وإن لم يكن غازيًا فإنهم في قلق ، لأنهم يترقّبُون غَزْوَهُ وينتظرونه

(٤٦) في ع : ولما يفسح البَصر : أي يجد مُتَّسعا من الصبح . المعجل القوم . أي ليس شرِهاً يتعجل القوم بما يُؤكل . المراجل : القدور ؛ جمع مِرْجَل .

(٤٧) في م ، ع : يفتقر . ويغمز الساق : يَصِف جَلَده وَتَحَمَّله للمشاق ؛ والأَيْنُ : الإعياء . والوَصب : الوَجَع . يَفْتَفُر : يتقدّم قومَه ويتعرَّفُ لهم الأثر . ويروى : يُفْتَقُرُ : أَى أَنْهُم يَبْعُونُه ؛ أي هو يفوت النّاس فيتبع ولا يُلْحق .

(٤٨) في ع: صُلْبًا. والنَّصْلاَن: هما السُّنَان - وهي الحديدةُ العُلْيَا من الرُّمح؛

٣٢ - فَنِعْمَ مَا أَنْتَ عَنْدُ الْخَيْرِ تُسْأَلُهُ ونعم ما أنت عند البَّاس تَحْتَضِرُ (٩٤) ٣٣ - أَصَبْتَ فَى حَرَم مِنَّا أَخَا ثِقَةٍ هَنْدَ بن (٥٠) سَلمى فلا يَهْنِئَ لكَ الظَّفَرُ ٣٤ - فإن جَزِعْنَا فإنَّ الشَّر أَجْزَعَنَا معشر صرود (۱۵) وإنْ صَبرْنَا فإنا ٣٥ - لو لَمْ تَخْتَهُ نُفَلِّ لاستمرَّ بِهِ الناس أو صَـدَرُ يُلِمُ بهذا

الورد هنا: المنَّة (٢٥).

٣٦ - إِنْ تَقْتُلُوهُ فَقَد يَسْبِي نساءكم (٥٣)

وقد تكون لهُ المِعْلاَة

المعلاة : كَسْبُ الشرَف . والخَطَر : الشرف (٥٠)

٣٧ – السالك التُّغـر والميمـون طائـره سمّ العُـدَاةِ لِمَنْ عاداه مُشْتَجر (٥٥)

والزَّجّ - وهي الحديدة السُّفْلَي. ويقال لهما الزُّجّان أيضًا. وهذا مَثَلٌ ؛ أي كلّ شيء يهلك

<sup>(</sup>٤٩) احتضر الفرس: إذا عدا. وقد تكون: تختصر - بالحاء - من اختصر النخلَ نختصره: اذا قطعه.

<sup>(</sup>٠٠) في ع ، ١: ابن أساء. وفي الكامل: وكان الذي أصابه هِنْدُ بن أساء الحارثًا . وفي الخزانة : خَاطَبَ قاتِل المُنْتشَر هند بن أساء ؛ وأراد بالحَرم ذا الخَلصَة ،

<sup>(</sup>٥١) في ع: فمثل الشر أجزعنا . . وصُبر : جمع صُبُور ، مبالغة صابر .

<sup>(</sup>٥٢) ليس في ع . (٥٣) في م : تسبى نساؤكم . . .

<sup>(</sup>٥٥) ليس في ب، ج، ع. (٥٥) هذا البيت في ع.

٣٨ - فإذا سلَكْتَ (٥٦) سَبِيلاً كنْتَ سالِكُها

فاذْهَبْ فلا يُبْعِدُنْكَ الله مُنْتَشِرُ - كان له أخْ يقال له المُنتَشِر ، قتله بنو الحارث بن كعب وقطعوه إربا إربا برَجُل منهم كان فعلَ مَعَهُ مِثْلَ ذلك (٥٧) .

[ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي واحدٌ وأربعون (٥٨) بيتا ] (٥٩) .

<sup>(</sup>٥٦) في م: فإن سلكت...

<sup>(</sup>٥٧) ليس في ع. وانظر ماقدمناه لتلك القصيدة هامش رقم ٢ صفحة ٥٦٨ ومنتشر: منادى حذف منه حرف النداء.

<sup>(</sup>٥٨) هذا عددها في ع . وانظر هامش رقم ٢ صفحة ٦٨ ٥ فهناك أبيات ثلاثة أثبتناها من ع . والقصيدة في م ٣٦ بيتا . وفي الكامل : ٢٤ بيتا . وفي الأصمعيات : ٣٣ بيتا . وفي الحزانة : ٣٤ بيتا . وفي أمالي المرتضى : ٣٣ بيتا وفي ابن الشجرى : ٣٠ بيتا . وفي أمالي المرتضى : ٣٠ بيتا .

#### ٤ - قصيدة علقمة - ذو جَدَن الحميري

وقال علقمة [ ذو (۱۱) جدن بن شرحبیل بن مالك بن زید بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدی بن مالك بن زید بن شداد (۲۱) بن زُرعة ، وهو حمیر الأصغر ، بن عبد شمس ، وهو سبأ الأصغر ، بن وائل بن الغوث بن حیدان بن قطن بن عریب بن أیمن بن الممیشع بن حمیر بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان بن عابر ، وهو هود النبی علیه السلام – ابن شالخ بن أَرْفَحْشذ بن سام بن نوح بن لَمْك بن مَتُّوشلخ بن أخنوخ . وهو إدريس عليه – السلام – بن يَرْد بن قَيْنَان بن مَهْلاييل من أنوش بن شيث بن آدم – صلوات الله عليه ] (۲) :

١ - لكُلِّ جنب ما اجْتَنَى (١) مُضْطَجَع

والموتُ لا ينفَعُ منه الجَزَعُ

٢ - والنفْسُ لا يَحزُنك إِثْلاَفُها

ليس لها مِنْ يَوْمِها مُرْتَجَعُ

٣ - والموتُ ماليس لهُ دافِعٌ إذا حَميم عن حَميم دَفَع (٥)

٤ - لوكان حيِّ (١) مُفْلِتًا حَيْنه

أَفلتَ منه في الجبال الصَّدَعْ

الصَّدع: الوَعِل بين الصغير والكبير. وقيل: بين السمين والمهزول (٧)

(۱) في ع: بن جدن. وفي جمهرة أنساب العرب: وولدُ الحارث بن زيد أخوذي رُعين: علس ذو جدن. (۲) في الجمهرة: شدد.

(٣) من ع. وفى الأصول الأخرى: وقال علقمة ذو جدَن الحميرى. وانظر هذا النسب في قلائد الجان: ٢٦.

(٤) فى م: اجتنى . وقال فى هامشه : قوله : اجتنى اسم أمرأة ، منقول من الفعل الماضى ، من اجتنى الثمرة ، وهو منادى بحرف النداء المحذوف .

(٥) الحميم: الصديق.

(٦) في م: لوكان شيء. وفي ا ، ب ، ج .: لوكان شيئا مُفْلت . .

(٧) الشرح في م. والحين: الهلاك.

ه - أو مالِكُ الأَقوالِ ذو فائشٍ ٦- أَوْ تُبَع أَسعَدُ في مُلْكِه لا يتبعُ العالم بل ٧ - وقَبْلُه يهتزُّ ذو ماردِ (١) طارَتْ به الأيامُ حتى وَقَعْ ٨ - وذو جَليل كان في قَوْمِه يَبْنِي بنَاءَ الحازِمِ المُضْطَلِع ٩ - ومِثْلُهُم (١٠) في حِمْير لم يَكُنْ وَال ١٠ - فَسَلُ جميعَ الناسِ عن حِمير الأقوال أو مَنْ سَمِعْ ١١ - يُخْبِرْك ذُو الْعِلْمِ بِأَنْ (١١) لم يَزَلُ ذًا يُعَالِي ذا الجلالِ اتَّضَعْ ١٣ - اليومَ يُجْزُونَ بأعْمَالِهِم كُلُّ امْرِئ يحْصُدُ ماقَدْ زَرَعْ (١٤)

(٨) الأقوال : جمع قَيْل : الملك من ملوك حمير ( اللسان ) . وذوفائش : ملك من ملوكهم .

(٩) في م ، ب : ذو مأور . وفي ا : ذومارِن . وفي جـ : ذو فائش وفي هامشه : ذو

مأور. والمثبت في ع.

(١٠) في م: مامثلهم.

(١١) في ع : يخبرك مالم إنْ يَزَلْ.

(١٢) الشُّنع ، والشَّناعة : كلُّ هذا من قبح الشيء الذي يستشَّنع قُبْحه.

(١٣) في م: سماء. والمثبت في ١، ب، جـ، ع.

(١٤) في ب: اليوم \_ حزاء من خان ومَنْ ارتَدَعْ كل امرئ يحصدُ ما قد زرع صادوا

١٤ - صارُوا إلى اللهِ بأعمالهم بْجْزِي الذِّي خانَ ومَنِ ارتْدُعْ (١٥) ١٥- فكيف لا أَبْكيهُم دَائبًا الهَلَع : شدة الجَزّع ، وشدة الحِرْص على الشيء وغيره (١٧) . ١٦ - من نَكْبَة حَلَّ بنا فَقْدُها (١٨) ذا الموت مِنْها جُرَعْ ١٧ - إِذَا ذَكُرْنَا مَنْ مَضَى قَبْلنَا وزَايَلُوا (٢١) مُلْكَهم ١٩ - بَنُوا لَمِنْ خُلِّفَ مِنْ بَعْدهم عمر الله ما ٢٠ - إِنْ خَرَقَ الدَّهْرُ (٢٢) لِنَا جَانِبًا سدُّوا الذي خَرَّقه أَو رَقَعْ الذي خَرَّقه أَو رَقَعْ (٢٣) النظرُ مِنَا شَجُعْ (٢٣) مَنْ شَجُعْ (٢٣) ٢٢ - يعرَفُ في آثارهم أَنهم أَرْبَابُ مُلْكِ ليس بالمُبْتَدَعُ

<sup>(</sup>١٥) في ١ . ج : إترع . وأمامها في الهامش : ارتدع . وفي م : يجزى من خان . وفي : جزاء من خان . وفي : جزاء من خان . ( ١٦) في ع : وكيف .

<sup>(</sup>١٧) الشرح في م. (١٨) هذا بالأصول كلها.

<sup>(</sup>١٩) في م: نرفع. والمثبت في ع. جَـ.

<sup>(</sup>٢٠) أملاك : ملوك . (٢١) في ب : وزيَّلوا .

<sup>(</sup>۲۲) في س: إن خرّق المجد . . .

\_ (٢٣) في م: ينظرها الناظر مِنّا خشع. وفي جه: كلما عاينها الناظر منا خشع. وفي ب ، جه: ينظر آثارهم . . .

٢٣ - تشهد للماضين (٢٠) مِنّا بِا نَالُوا من المُلْكِ ونَقْبِ القَلَعْ (٢٥) نالُوا من المُلْكِ ونَقْبِ القَلَعْ (٢٥)
 ٢٤ - هَلْ لأَنَاسِ مِثْلُ آثارِهم بِمُأْرب ذاتِ البناءِ اليَفَعْ (٢٦)
 ٢٥ - أَو مِثْلُ صِرْوَاحٍ وما دُونَها ما بَنتْ بِلقيسُ أو ذو تُبعْ (٢٧) ما لحى مثله مَفْخُر (٢٧) هَيْهَات فَأْزُوا بالعُلاَ والرَّفَعْ (٢٨) هَيْهَات فَأْزُوا بالعُلاَ والرَّفَعْ (٢٨)
 \_ [ نجزت بحمد الله وهي سنة وعشرون بيتا] (٢٩)

(٢٤) في ع: تشهد الماضين.

<sup>(</sup>٢٥) في اللسان : غير الجوهري يقول : القَلَعةُ - بفتح اللام : الحِصْن في الجبَل ،

وجمعه قلاع وقِلَع (قلع).

<sup>(</sup>٢٦) اليفع: المرتفع.

<sup>(</sup>۲۷) هذا البيت بعد البيت الرابع عشر في م . وصرواح : حصن باليمن قرب مأرب (۲۷) .

<sup>(</sup>٢٨) الرَّفع: جمع رفعة . (٢٩) من ع

#### ٥ - قصيدة أبي زبيد الطائي \*

وقال أبو زُبيد الطائى ، [ وهو حَرْمَلَة بن المنذر (١) بن هنى بن ثُعَل بن عَمْرو بن الغَوْث بن طبى بن أَدَد بن زَيْد بن يَشْجُب بن عَريب بن زَيْد بن كَهْلان بن سبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرب بن قحطان ] (٢) :

١- إِنَّ طولَ الحياةِ غَـيْرُ سُعُودِ وضلالٌ تأميلُ طولِ (٣) الخـاودِ

٢ - عُلِّلَ المرءُ بالرجاء ويُضْحِى
 غَرَضا للمَنُونِ نَصْبَ<sup>(3)</sup> العُـود

<sup>«</sup> القصيدة في أمالي اليزيدي صفحة ٧ ، وفيه يقول : « واسمه حرملة بن المنذر ، وكان نصرانيًّا يرقى ابن أخته اللَّجْلاَج . وبهامش الأصل : « وقرئت على ابن حبيب وأنا أسمع » . والأبيات ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٨ ، ٩ في السمط . والأبيات ٣ ، ٩ ، ١٤ ، ٧٥ في مقاييس اللغة . والأبيات : ٣ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ، ٣٣ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٣٥ ، ٥٠ - في اللسان .

وأبو زبيد جاهلي أدرك الإسلام ، إلا أنّه لم يسلم . وارجع إلى ترجمته في الجمحي ، والمعمّرين ، والإصابة ، والأغاني ١١ - ٣٣ ، واللّر ألى : ١١٨ ، والحزانة ٢ - ١٥٥ والشعر والشعراء : ٢٦٠ . وقال هذه القصيدة يرثى بها الن أخته ، وكان قاد مات عطشا في طريق مكة (اللسان : عصر ، جعل) .

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء . هو المنذر بن حَرْمَلةً .

<sup>(</sup>٢) من ع . (٣) في الأمالي ، واللآلئ : تأميل نَيْل الحلود إ

<sup>(</sup>٤) المنون : المنية . وفى اللآلئ : كانت العرب تنصب عودًا تجعله غُرَضا . فيصيبه بعض السهام أو يقع قريباً منه ، أو تشعب منه شيئا ، فضرب ذلك مثلا . وفى الأمالى : أى منصوبا مِثْلَ الهَدَف .

٣- كلَّ يوم ترْميه منا بِسَهُم (٥)
هُصيبًا أَوْ صاف (١) غير بَعِيدِ
عَوْمٍ حتى تراه كالمبلودِ (٧)
٥- كلَّ مَيْتٍ قد اغتفرتُ فلا أَجْ
رَعُ مِنْ والِد ولا مَوْلودِ (٨)
نَعُ مِنْ والِد ولا مَوْلودِ (٨)
يومَ فارقْتُه بأعْلَى الصَّعِيدِ
٧- في ضَرِيحٍ عليه عب ُ نُقِيلِ
مِنْ تُرابِ وجَنْدَل مَنْضُودِ
١ العب : الحمل الثقيل ] (١٠)
مَنْ تُراب وجَنْدَل مَنْضُودِ
٨- عن يمينِ الطَّريق عند صَدَى (١١)
مَرْان يَدْعُو بالوَيْل (١٢) غير مَعُودِ

(٥) في اللآلئ . والأمالي . ومقاييس اللغة . واللسان : برِشْقِ . والرشق : الوَجْه من الرمْي . إذا رمي القوم جميعهم قالوا : رمينا رِشقا .

(٦) في الأمالي: فيصيب ، وبجوز أن يكونَ مرفوعًا: فيصيبُ . وصاف: عَامَل.

(V) في أصول الجمهرة: . . . الحياة . . كالملبود . والمثبت في أماني النزيادي . واللسان : بلد . والمبلود : الذي ذهب حياؤه أو عقله . وهو البليد . ويقال الرجل

يصاب في حميمه فيجزع لموته وتنسيه مصيبته الحياء حتى تراه كالذاهب العقل. (٨) في الأمالي : فلا أوجع . . . ومن مولود . يتجول : عرف سنّة الحياة . وتمرّس

(٨) في الامالي : فاد أوجع . . . ومن موقود . يكون . طرف تنط حيده ، ربر سر يحوادثها ونوازلها . فأصبح لا يحزنه موت والله أو مقاود . . .

(٩) في م: الجلاخ. والمثبت في ع. والأماني . واللآلئ.

(١٠) ليس في ا ع والجندل : مايقلَه الرجل من الحجارة . (القِمَاموس) . والمنضود : الذي جعل بعضه فَرَق بَعضِ .

(١١) في ١. ب: صداء. والصَّدَى : يعنى الهامة التي كانوا يزعمون (اللآلئ). . (١٢) في ع. والأمالى : بالليل.

أى لايعوده أحد. من العيادة (١٣). صادِياً يستغيثُ غَيْرَ مُغَاثِ عصرة ولقد كان عُصْرَة المنحد: أي كان ملجأ للمكروب (١٤). ١٠ - ربُّ مُسْتَلْحم عليه ظلالُ الْـ لَهْفَانَ فُسْتُلْحِم : أي في ملحمة القتال (١٥) . ١١ - خارج ناجذًاهُ (١٦) قد برد الْمَوْ مُصْطَادهُ تُ على ۱۲ – غاب عنه الأدنى (۱۷) وقد وردت سُمْ آئ ائ العَوَالي اليه فدعا دَعْوَةَ المُخَنَّقِ (١٨) والتلبيد

(١٣) الشرح ليس في ع:

عامل

<sup>(</sup>١٤) ليس في ع . والعَصْرَة : الملجأ . والمنجود : المكروب . والهالك .

<sup>(</sup>١٥) ليس في ب. ج. وفي اللسان: استلحم استلحاما: إذا نشب في الحرب فلم يُجِدُ مُخْلِصاً.

<sup>(</sup>١٦) فى ب: خارجا. وفى اللسان: بارزُناجِذَاه. وقال أبو الهيئم: برد الموتُ على مُصْطلاه. أي ثبت عليه ومُصْطَلاهُ: يداه ورجلاه ووجههُ وكلُ مايبرز منه فبرد عند موته ( اللسان: برد ) .

<sup>-(</sup>١٧) في ع: الأذى وقد وردت... والعوالى: مفرده عالية ؛ والعالية : أعلى \_ القناة . أو النصف الذي بل السنان .

<sup>(</sup>١٨) في م: المحنق. والمثبت في ا. ع. والأمالي. والمحنق: المحنوق.

المُختَقِ: المغتاظ [نحوه](١٩). العامل من الرمح: أعلاه. مقصود: مکسو ر (۲۰) .

١٤ - ثم أَنفَذْتُه ونَفّستَ

[الغموس: الطعنة ] (٢٣).

١٥ - بحُسام أَو رزّة (٢٤) من نحيض ذات رَيْبٍ على الشُّجَاعِ النَّجِيدِ

الرزَّة : الطَّعْنة . والنحيض : بمعنى مَنْحُوض (٢٥) - يعنى السنان المرهف . النجيد: الشجاع (٢٦).

١٦ - يَشْتَكِيها بِقَدْكَ إِذْ بِاشْرِ المُو تَ جديداً . والموتُ شُرُّ جَديدِ

قَدْك : أَيْ حَسْبُك . كَفْتْنِي هذه الطعنة والضربة (٢٧) .

(١٩) زيادة في ا . ب . ج . وانظر معنى المحنق في الهامش السابق .

(٢٠) ليس في ع. والتلبيب : مجمع ما في موضع اللبب من ثياب الرجل ( اللسان :

(٢١) في اللسان: ثم أنقضته . وفي مقاييس اللغة : نفّذته . وفي اللآئي وفرّجْتَ

(٢٢) ضربة أخدود : شاديدة قد خَدَّت فيه . ( اللسان - خاد ) . والطعنة الغموس : التي انغمست في اللحم / وفي مقاييس اللغة: الغموس: النافذة. وفي الأمالي: بغموس: أي بطعنة غيلوس.

(۲۳) ليس في ١٠ ٢٠

(٢٤) في الأمالي : زَرَّةِ . بتقديم الزاي . وقال : الزَّر : العضَّ . وأنحضه الصَّيقل -أى أرقه .

-(٢٥) في اللسان : نحضت السِّنَان والنصل فهو منحوض و نَحيض : إذا رَقَقْتُه وأحادثه (نعض).

(٢٦) ليس في ع . (٢٧) ليس في ع .

١٧ - فلوت خيلة عليه وهابُوا غابِ مقنعاً (٢٨) في الحَديدِ ماناكِل (٢٩) يسيرُ رُوَيْدًا أَ

الناكِل : الراجعُ . والمُرْهَق : المغشى المكروب . والمعجَل أيضا (٣٠)

شاحِيًا (٢١) باللجام يُقْصِر منه

عَرِكَا (٢٢) في المَضِيقِ غَيْرَ شُرُود مستعدًّا لمِثْلِها إِنَّ دَنَوْا مِنْ

الصديد: الدم والقَيْح (٣١).

وبعَيْنيه إذ ينوءُ بأيديـ هم ويكبو في صائِك كالفَصِيدِ (٣٥) ٢٢ - نَظَرَ اللَّيْتِ هَمُّه في فَريسِ (٣٦)

صَدَته بَدَا

(۲۸) فی ب: مقنّع . ولوت خیله : أعرضت .

(٢٩) في ع: غير ماناكر. (٣٠) ليس في ع.

(٣١) في م. ١.ب.ج: ساحبا. والمثبت في ١.، ع، والأمالي. وقال في الأمالي : شاحياً أي : فاتحا فاه ، والمعنى كذلك في اللسان .

(٣٢) في اللسان : رجل عَرك : شديدٌ صِرَّيعُ لايُطاق.

(٣٣) في الأمالي: وفي صَدْر مُهْره كالصفود. وفي ع: في صدر مهره

(٣٤) هذا في م.

(٣٥) هذا البيت في ع . وهو أيضاً في الأمالي . قال : والصائك : الدم المتغير . وفي أ اللسان: الصائك: الدم اللازق. ودم الجوف.

(٣٦) في اللسان : الأصل في الفَرْس دقُّ العنق ثم كَثْر حتى جعل كلُّ قَتْل فَرْسًا .

(٣٧) في ع: نَجيد. وفي الأمالي: نَجيد مُعِيد...: وأَقْصَادَتُه: كَسَرَتُهُ: والنجياء: الشجاء.

(٣٨) أجلاد الإنسان وتجاليده: جماعة شخصه. وقيل جسمه وبدنه؛ وذلك لأن الحلد محيط بها. والشرح ليس في ع

(٣٩) عكف القوم حُولَه: استداروا ، وكذلك الطير حول القتيل.

(٤٠) في اللسان : رَجِل شموس : عسيرة عَدَاوَته شديد الخِلاَف على مَنْ عانده . (٤١) ليس في ع .

(٤٢) في ع، والأمالي: لحمة - باللام. . . وأصل اللحمة مايصاد به الصيد.

والقحمة : الإقدام والجرأة والتقحم . وفي ا ، ب ، ج : فخمة . وفي م : لثار إليهم . والمثبت في ع ، والأمالي .

(٤٣) في م: حَرْشف. والحرشف: الرجّالة، شُبّهوا بالحرشف من الجرَاد، وهو أَشدُه أَكْلاً. وفي ع: خسروا. (٤٤) في م: لعديد.

(63) في الأمالى: يابن حسناء. وفي م: ياشقيق نَفْسى ياجلاخ خليتني لشديد. والمثبت في الأمالى ، ع ، ا ، ج . وفي الأمالى : لِدَهِر شديد. وفي هامشه : في شواهد شروح الألفية بهامش خزانة الأدب : يابن أُمّى وياشقيق نفسى أنت خليتني لأمر شديد. وعلماء النحو يُورِدُونه شاهدا في باب المنادى .

فقدكان ٣١ - مِنْ رجالٍ كانوا جَمَالاً نجوماً (٥٠) فهم اليوم خان دَهْرٌ بهم وكانوا هُم أهـ ٣٣ - مانِعي باحة (٥٢) العِراقِ من النا سِ بجُرْدٍ تَعْدُو (٥٣) بمِثْل الأسُودِ [٧٨] ٣٤ - كلُّ عام ِ يلثمنَ قوما بكُفِّ الدُّ جَمْعًا (١٥٠) وأَخْذِ فَيْء مَزيدِ (٥٥) ٣٥ - جازعات اليهمُ خُشع دَاهِ تسقَى قُوتًا ضياحَ (٤٦) المَديد (٤٦) في ع : ومَنْ يُلْق . وفي الأمالي . واللسان : ومن يُلف واهنا . وقال في اللسان : الحصاة : العُدُّ . اسم من الإحصاء ، وأنشد البيت والمودى : الهالك . (٤٨) في ع ، والأمالي : وأَخَلْلَتَ . (٤٩) في الأمالي : بَعدُ فقدانِ . (٥٠) في الأمالي: كانوا جبالا بحوراً. (٥١) صَحْب آل تمود: هلكوا. (٥٢) في ع . والأمالي : مانعي بابَّةَ العراق | وفي م : مانحي باحة العراق . (٥٣) في ب: تغدو. والجرد من الخيل: فيصار الشعر.

(٥٥) في ع ، ١ ، ب ، ج . حيّ فريد . وقال في ١ ، ج : حيّ فريد : مفرد . وفي الأمالى : حيّ حريد ويلثمن : من اللّثم . وهو التقبيل . أو من لئم البعير الحجارة بخفّه إذا كسرها . (٥٦) في ب . ج : تستى قربا صباح المديد . . .

(٤٥) في الأمالي: حمقار

المديد: عجين يُمرَسُ في ماء (٥٧)

٣٦ - مُسنفَات كأنهنَّ قَنَا الهِنْ لَوَجِيفُ شَغْبَ المَرُودِ (٥٨) لَدِ ونَسَّى الوَجِيفُ شَغْبَ المَرُودِ (٥٨)

مسنفات: أي ضامرات (٥٩)

٣٧ - مُستَحِيرًا (٦٠) بها الهُدَاةُ إذا يق طَعْنَ نَجْدًا وَصَلْنَهُ بنُجُودِ

مستحيرا: من الحيرة . والنَّجْد : المكان المرتفع . والهدّاة : الأدِلاَّ و (١١٠) .

۳۸ - فأنا اليومَ قَرْنُ أَعْضَب منهم لا أرى غَيْرَ كائِد ومَكِيدِ (٦٢)

الأعْضِبُ : الذي لاقَرْنَ له . يقول : أنا (٦٣) بعد هذا الميت كالكَبْشِ الذي لاقَرْن

# ٣٩ - غير ماخاضع لِقُوْم جَنَاحي

حين لاح الوجوة سَفْعُ الخَدُّودِ (١٥)

(٥٧) من أن جروفي الأمالى: الأوداه: جمع وَادٍ. ضياح: تضيّح لها بالماء. وفي اللسان: الضيح والضياح: اللبن الرقيق الكثير الماء.

(٥٨) في ع : كأنهن قنا الحط لطول الوجيف صعر الحدود . وفي ا ، ب ، ج : نساه الوجيف شعث . . . والرواية المثبتة في ع . والأمالي . واللسان (مرد) . وقال في اللسان الشغب : المرّح . والمرود والمارد : الذي يذهب ويجيء نشاطا . يقول : نَسّى الوجيفُ المارد شَغْبُه . وفي الأمالي : مسنِفَات : متقدّمات . والمسنفات : التي قلقت سروجها فسنفت إلى صدرها لضمر بطونها . والمرود : المارد . (٥٩) ليس في ا . ع .

(٦٠) في الأمالي : مستقيم . وفي ع : مستحير .

(٦١) ليس في ع . (٦٢) في م : ومَكُودِ .

\_ (٦٣) في ا. ب. جـ: إنه. (٦٤) ليس في ع. \_

(٦٥) في الأمالي : غير ماواضع . . . سفع الوقود . ولاح الوجه : غيره : والسفع والسفعة : الشحوب .

٤٠ كان عَنّى يَرُدُّ دَرْؤُك بَعْدَ الله عَنْ المُسْتَصْعَب المَسْتَصْعَب المَرِيدِ (١٦٠)
 ١٤ - مَنْ يُرِدْنِي بسِيئٍ كَنْتَ مِنْهُ
 كالشَّجَا بين حَلْقِه والوَرِيدِ
 ٢٤ - أَسَدُ غير جَيْدَرٍ ومُلِثَ (١٧٠)
 ين عنوةً في كثودِ
 ين عنوةً في كثودِ
 إيطلعُ النجْمَ عنوةً في كثودِ

الجَيْدَر: القَصيرِ (٦٨) . والملتُّ : المُقيمِ الملازمِ للشيء . والكئود : العقَبَة الشاقّة . والعنوة : القهرُ (٦٩) .

٢٣ - وخَطِيب إذا تَمغَّرَتِ (٧٠) الأَوْ جهُ يَوْماً في مَأْزِقٍ مشهودِ

تَعَفَّرَت: أَى احمرَّت. كَأَنَهَا مَطَلَيَةٌ بِالْمُغُرَّةِ (٢١). اوالمَأْزَق: مُوضَع الحرب. والمشهود: مجتمعه أيضاً (٢٢).

25 - ومَطِير اليَدَيْن بالخَيْر للحَمْ على إذا ضَنَّ كَلُّ جِبْسٍ صَلُودِ

الجِبْس : اللَّهُم (٧٣) . والصَّلُود : الذي لا تَنْدَى يدُه بشيء (٧٤) :

(٦٦) فى ب: شعب المستضعف. والميريد: الشديد المرادة. والمارد من الرجال: العاتى الشديد. ( اللسان: مرد). ودرؤك: دفعك. والشغب: تهييج الشر. (٦٧) فى الأمالى: ملدّ. وفي ع: أسدا... ومُلِدًا.

(٦٨) في ب جن الفيصل. وفي الأمالي: العضل. وفي م: حيدر - بالحاء المهملة. (٦٩) ليس في ع.

(٧٠) في الأمالي : إذا تمعرت – بالعين المهملة . وتمعرت : تغيرَت .

(٧١) المُغَرَّة | والمُغْرة : طين أحمر يُصبغُ به ( اللسان : مغر ) .

(٧٢) ليس في ع. وفي اللسان: مشهود: محضور. (٧٣) في ب. ج: - اللائم.

(۷٤) ليس في ع .

٥٥ - أصلتيُّ تَسْمُو العيونُ إليه مستنيرًا (٧٥) كالبَدر عام العهود الأصَّلتيِّ : السريع (٧٦) . والعهود : الأمطار (٧٧) . ٤٦ – مُعْمِل القِدْر بارز النار للضَّدِ فَ (٧٨) إذا عَمَّ بعضُهم بَحْمُودِ (٧٩) ٤٧ – يَعْتَلَى الدُّهْرِ إِذْ عَلاَ عاجزِ القَوُّ المستم الحميد: الفعل الحميد (٨٠). ٤٨ - وإذا القوم كان زادَهم اللَّحْ وغير قَصِيد (٨١) مُ قَصِيدًا منه 24 - وسعوا (۸۲) بالمطيّ والذّبل السَّمْ مَفَارط (۸۳) بيدِ لعَمْيَاء في العَمْيَاء: التي لاطريق لها. والمَفَارط: المهلكات. والبيد: جمع بَبْداء - يعني تبيد مَنْ يسلكها. .. (٧٥) في الأمالي : مستنير . وفي ع : مستراء . (٧٦) في الفاموس: الأصلى: الماضي في الحوائج. وفي اللسان: أصلبيّ . (٧٧) ليس في ع . (٧٨) في الأمالي: . . . نابه النار بالليل . (٧٩) في م: يجمود. (٨٠) من ١. وفي ب : الفعل المحمود . وفي الأمالي : يعني أنَّ الدَّهَر يعلو عاجز القوم ، وينمى للحازم، وهو المستتم. (٨١) في ع : قَصِيدا منه غير مُفيدٍ . وفي جـ : ومنه غير قصيد . والمثبت في اللسان ، والأمالي. وفي م: فصيدا منه وغير فصيد. والفصيد - بالفاء: دم كان يوضع في الجاهلية في معي مِنْ فَصْدِ عِرْق البعير ويُشوى ، وكان أهلُ الجاهلية بأكلونه ، ويطعمونه

الضيف في الأزمة . والقَصيد بالقاف : اليابس من اللحم . (٨٢) في اللسان : وسموا بالمطيّ والذبل الصمّ . . . وفي الأمالي : وسها . . . (٨٣) في ا ، ج : مفاريط . وفي اللسان : ومفارط البلد : أطرافه ، وأنشد البيت . ٥٠ - مُسْتَحِيرا (٨٤) بها الرياحُ فلا يجـ تأبها (٨٥) في الظلام كلُّ هَجُودِ (٨٦) عنها غِنَاءً للنَّدَامَى مِنْ شارِبٍ غِرِيدِ (٨٨) للنَّدَامَى مِنْ شارِبٍ غِرِيدِ (٨٨) للنَّدَامَى مِنْ شارِبٍ غِريدِ (٨٨) للنَّدَامَى مِنْ شارِبٍ غِريدِ (٨٨) على من شارِب غِريدِ (٨٨) على والغَرُو ليس بالتَّمْهِيد (٨٩) على والغَرُو ليس بالتَّمْهِيد (٨٩) على والغَرُو ليس بالتَّمْهِيد (٨٩) على واذا ما اللَّبُونُ سافَتْ رِمَالَ الْ

(٨٤) في اللسان ، والأمالي : مستحنّ . وقال في اللسان : الحنون - من الرياح : التي لما حنين كحنين الإبل ، أي صوتٌ يشبه صوتَها عند الحنين ، وقد حنّ واستحنّ ، وأنشد البيت .

(٨٥) في جه: فلايحتلها. وفي ع .: ولايحتابها .

(٨٦) في الأمالى: غير هجود. وفي اللسان: قال شمر: العرب تقول لكل شيء ثابت دائم لايكاد ينقطع مستحير ومتحير. وقال ابن الأعرابي: المستحير: الدائم الذي لاينقطع . وفي الأمالى ب: الهجود هاهنا: اليقظان. وهو من الأضداد ، فالهجود النائم والقظان.

ر (۸۷) في م: القريض. وفي ج: الغريف. والمثبت في الأماني أيضا وقال: العزيف: صوت الحن.

(۸۸) في الأمالي: من شارب مشهود. وقال: مشهود: محضور. وفي ع: من شارب عُرْبيد. والغريد – كسكبت: الذي يغرد ويرفع صوته ويطرب به.

(٨٩) السرى : سير الليل . والمهزة : الفرصة . وفى اللسان : الكَيْس . الحُفّة والتوقد . كاس كَيْسًا . وهوكيس وكيس . والجمع أكياس : قال سيبويه : كسرواكيّساً على أفعال تشميا بفاعل .

رم) في الأمالي: رماد النار قصراً . . الإمليد وقال: قَصْرا: عشيًا والإمليد والإمليد والإمليد والإمليد : مااتسع من الأرض. وروايه اللسان (ملد):

فإذا ما اللبون شقّت رمادً النار قَفْراً بالسملَق الإمْلِيادِ وقال: الإمليد - من الصحارى: الذي لاشيء فيه، وغصن أملود، وإمْلِياد: اللَّبُونُ: ذات اللَّبن. سافَتْ: شمَّت. والسَّمْلَق: التي لانبات فيها. وكذلك الأملود كالغصن الذي لأورق فيه (٩١).

٥٤ - بَدَّل الغَزْوُ أوجُه القوم سُودًا
 ولقد ابْدَءُوا ولَسْنَ (٩٢) بِسُودِ

[أبدءوا: أي ابتدءوا] (٩٣).

٥٥ - ناط أَمْرُ الضعافِ واحتفل اللَّهِ (٩٤)

لَ كَحَبْلِ العادِيّة الممدود

ناط: علق ورفع. والعادية: الطُّريق. والحبل (٩٥): أثر الناس.

٥٦ - في ثيابٍ عادهُنَّ رِماحٌ. عند جُرْدٍ تَسْمُو سُمُوَّ الصَّيدِ (١٦)

٧٥ - كَالْبَلاَبَا رَءُوسُهَا فِي الْوَلاَيا

مانحات السَّموم سُفْع (٩٧) الخدود

البلايا: جمع بليَّة. والولايا: جمع وليَّة. وهو مايلي الظَّهْرَ تحت الكُور. والبليّة: الناقة تُحبُسَ عند قَبْر صاحبها في الجاهلية. مانحات: معطيات. والسَّمُوم: الريح (٩٨).

ناعم . (٩١) ليس في ع .

<sup>(</sup>٩٢) فى م : وليست . وفى ع ، جـ ، [ : وليس . والمثبت فى ا . والأمالى . وقال فى الأمالى : وغزوا حين أَبدَءُوا غَيْرَ سُودِ . (٩٣) من ج .

<sup>(</sup>٩٤) في ع: فاحتفل الليل. واحتفل استبان ووضح. وفي اللسان. والأمالى: والجُتَعَلَ الليل. وقال في اللسان: واجْتَعَلَه: وضعه وشرح البيت. قال: أي جعل يسير الليل كله مستقيبًا كاستقامة حَبْل البئر إلى الماء. والعادية: البئر القديمة.

<sup>(</sup>٩٥) في اللسان : الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل وفي الحديث : وجعل حُبْلَ المُشَاّةِ بِينَ يَدِيْهُ : أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. وانظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٩٦) في م: عند جوع يسمو سموّ الكبود. وفي ا: عند عُوج، والمثبت في ع. والأمالي. (٩٧) في اللسان، ومقاييس اللغة: مانحات السموم حرّ الحدود.

<sup>(</sup>٩٨) ليس في ع.

٥٥ - إِنْ تَفْتُنَى فَلَمِ أَطِبْ عِنْكَ نَفْسًا غَيْرَ أَنِّى أَمْنَى بِدَهْرٍ كَنُود (٩٩) غَيْرَ أَنِّى أَمْنَى بِدَهْرٍ كَنُود (٩٩) عَيْرَ أَنِّى أَمْنَى بِدَهْرٍ كَنُود (٩٩) م - كلَّ عامٍ كأنه طالبٌ وتُرًا إلينا كالثائر المُسْتَقِيدِ المستقيد: الذي يطلبُ القودَ من غيره (١٠٠٠).

[ نجزت بحَمْدِ الله تعالى ، وهي تسعة وخمسون بيتا ] (١٠١) .

<sup>(</sup>٩٩) في ١، ب، م: كيود. والمشت في ج. ع، والأمالي.

<sup>(</sup>۱۰۰) لیس فی ع.

<sup>(</sup>١٠١) من ع. وفي ا: تمَّت القصيدة. وانظرِ البيت ٢١ من القصياء:

# ٦ - قصيدة مُتَمِّم بن نُو يْرَة \*

وقال أبو نهشل متمّم بن نويرة بن جَمْرَة بن شدّاد بن عُبيَد بن تعلبة بن يَرْبوع بن حنظلة بن مالك بن زَيْدِ مناة بن تميم بن مُرّ بن أد بن طابخة بن الياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان (١):

۱ – لعَمْرِی ومادَهْرِی بَتَأْبِینِ هالكِ <sup>(۲)</sup> ولا جَزَعًا مما أَصاب فأوْجَعَا

دهري : هَمَّي . والتأيين : مَدْح الميت . يقال : مادَهْري كذَا : أي ماهَمّي (٦)

٢ - لقد غيَّبَ المِنْهالُ تحِت ردِائه

فتًى غَيْرُ (؛) مِبْطَانِ العَشْيَّاتِ أَرْوَعَا

[المِنْهَال: الذي دفنه] (٥) . والأروع: الذي يروعُك بحُسْنِه (٦) .

٣ - ولا بَرَمًا نُهْدِي النساءُ لعِرْسِه

إِذَا القَشْعِ مِنْ بَرْدِ (٧) الشتاءِ تَقَعْقَعَا

، القصيدة في المفضليات : ٦٥ ، وفي أمالي اليزيدي : ١٨ . وفي الكامل : ٢ – ٢٩٥ أبيات محتارة منها .

ولمتمم وأخيه مالك ترجمة في الشعر والشعراء ٢٩٦

(۱) هذا في ع . وفي م : وقال متمم بن نويرة اليربوعي . يرثى أخاه مالكا وكان أخوه مالك وكان أخوه مالك قبل فيمن قُتل مِنْ مانعي الزكاة والمرتدين زمن أبي بكر . (۲) في م : مالك . (۳) الشرح ليس في ع . والقصيدة كلها خالية من الشرح في هذه النسخة . ونكتفي مبذه الاشارة فلا نكر ر عبارة : « ليس في ع » .

(٤) في م: كان...

(٥) ليس في ١. وفي المفضليات : المهال : رجلٌ ألقى ثوبه على مالك أخى متمم بعاء فتله - يَسْتُوه \_\_\_\_\_\_

(٦) وقوله: غير مِبْطَان العشيات: أى كان لايأكل في آخر نهاره انتظارا للضيف. (٧) في م: من ربح الشتاء.

القَسْع: النَّطْع (٨).

٤ - لَبِيبًا أَعانَ اللَّبُّ منه ساحَةٌ

خَصِيبًا إِذَا مَارَاكِبُ الْجَدْبِ (٩) أَوْضَعَا

أوضعا: أسرعا(١٠).

٥ - أُغَرُّ (١١) كَنَصْلِ السيفِ يَهْتَزُّ للنَّدَى

إِذَا لَمْ تُجْدِ عند امرئ السُّوء مَطْمَعا

٦ – إِذَا اجْتَرَأَ (١٢) القومُ القِدَاحَ وأُوقدت

لهم نارُ أيسار (١٣) كَفَى مَنْ تضجَّعا

تضجُّع في الأمر: إذا لم يحكمه (١٤). [٧٩].

٧ - ويومًا (١٥) إذا ماكظَّكَ الخَصْم إن يكن نُصِيرَك (١٦) منهم لا تكن أَنْتَ أَضْرَعَا

الأضرع: الضعيف(١٧).

٨ - بمثنى الأيادي ثم لم تُلْفِ مالِكاً

لدَى الفَرْثِ يَحْمِي لَحْمَهُ أَنْ يُمَزُّ عَا (١٨)

(٨) فى الكامل: القَشْع: الجلد اليابس. والبَرَم: الذى لا تزل مع الناس. ولا يأخذ فى المَيْسِر. يريد أنَّ مالكا يَيْسِرُ فى وقت الجدب. وفى الأمالى: البرم: البخيل. (٩) فى ١: الحرب.

(١٠) من ال ١٠ (١١) في ع: تراه..

(١٢) في ع: إذا القوم فازوا بالقداح... (١٣) في م: أثآر...

(1٤) للس في ج. وفي شرح المفضليات: الأيسار: جمع يَسِر، وهم أشراف الحيّ الذين ينحرون لهم في الجدب ويطعمون. وقوله: كفي مَنْ تضجّعا: أي إذا بَتي مَن القِداح شيء لم يؤخذ – أخذه مع قِدْحه، فكان له غُنْمه وعليه غُرمه.

(١٥) في ١: ويوم . (١٦) في م: لم يكن يضيرك .

(١٧) من ج. وكظُّك : بلغ منك غاية الغمّ حتى يقطعك عن الكلام.

(١٨) في م: لدى ألقرب... أن يمزّعا.

التمزيع: التقطيع. ومَثْنَى الأيادى: الذى يفضل من الجزور (١٩). • فعَيْنيَّ جُودَا بالدموع لمالكِ - فعَيْنيَّ جُودَا بالدموع لمالكِ - إذا أَذْرَت الريحُ الكنيفَ المُنَزَّعَا (٢٠)

الكَنيف: حَظِيرة تُجْعل للإبل - من ديوان الأدب.

١٠ - وللشُّرْبِ فابْكى مالِكاً ولْبُهْمَةٍ

شديد نواحيها (٢١) على مَنْ تَشَجَّعا

الشَّرْب: جمع شارب. والبُهمة: جماعة الخيل (۲۲) ۱۱ – وللضيف إِذ أَرْغى (۲۳) طُروقا بعيرَه وعانِ ثوَى في القِدِّ حتى تكنَّعَا

تكنّع: تقبّض (۲۱)

١٢ - وأَرْملةٍ تَسْعَى بأَشعتُ مُحْثَلِ كَفَرْخِ الحُبَارِي رَأْسُه قد تصَوَّعا

المُحثل: سبَّى الغذاء. والتصوّع: ذهاب الشّعر (٢٥).

(۱۹) فی ب ، ح : الذی يُفْصَل عن الجزور . وفی المفضليات : ومثنی الأيادی : أن يأخذ قدحين . ويقال : بل يثنی عليهم يداً بعديد من معروفه . والفَرْث : حشوة الكرش . يأخذ قدحين م : فعينی جودی . . . إذا أُردت . . . المربَّعا . والمثبت فی ع . ح . والأمالي . وقال في شرح المفضليات : أى هو منزّع قي وقت إذرائها إيّاه .

(٢١) في م: نواصيها . والمثبت في ١ . ب . ج . والأمالي . وفي المفضليات : شديد

(۲۲) هذا في الأصول. وفي شرح المفضليات: البهمة: الشجاع. يريد: فابكى مالكا للشُّرْب، لأنه كان يكفيه قومه. وابكيه للشجاع لأنه كان يكفيه قومه. (۲۳) في م: إن أزجى.

(٢٤) من أ. جـ . وفي شرح المفضليات : إنما يُرغى الضيفُ بعيرَهُ إذا أتى الحيّ - المسمعوا الرّغاء فيعلموا أنه رغاء ضَيْف فيدعوه إلى منازلهم .

والطروق في الليل. (٢٥) في ١، ح.

١٣ - فتى كان مِخْذَاما (٢٦) إلى الرَّوْعِ رَكْضُه سَرِيعًا إلى الداعبي إذا هو فُزَعَا (٢٧) سَرِيعًا إلى الداعبي إذا هو فُزَعَا (٢٧) ١٤ - وما كان وقَافاً إذا الخيلُ أَحجمَتْ (٢٨) ولا طائشاً عند اللقاءِ مُرَوَّعا

المِخْدَام: المسرع. أحجم: أى تَخْلَف. والمَرْقِع: كَثَيْرِ الرَّوْع . 10 - ولا بِكَهَام نَاكِل عَنْ عَدُّوهِ الْمَالِ الْمَالِعِينَ عَدُوهِ الْمَالِعِينَ الْمَالِعِينَ الْمَالِعِينَ الْمَالِعِينَ الْمُلْتِعِينَ اللَّهِ الْمُلْتِعِينَ الْمُلْتِعِينَ الْمُلْتِعِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُلْعِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٦ - إذا (٣٠) ضرّس الغَزْوُ الرجالَ وجَدْتُهُ أَخا الحربِ صِدْقًا في اللِّقَاءِ سَمَيْدُعا

ضَرّس : اشتد عليهم (٢١) .

١٧ - وإِنْ تَلْقَه في الشَّرْبِ لاتَلْقَ فاحِشًا على الشَّرْبِ ذا قاذُورَةٍ مُتَرَبِّعا

المتزبّع: السيئ الحلق(٣٢)

ربی ۱۸ - أَبِی الصَّبْرَ آیاتُ أراها وأَنّی أَوْطعا (۳۳) أَوْطعا أَقْطعا (۳۳)

(٢٦) في ع. جه: مجذاماً . (٢٧) في ب. جه: أَفْرَعا .

(۲۸) فی ۱: أزمعت .

(٢٩) في م: ومقنّعاً. والكهام: الكليل. حاسر: لاسلاح معه. والمقنّع: خلاف

\_ (٣٠) في ع : وإن ضَرَّس . .

(٣١) ليس في ١. والسميدع: السليد الكريم.

(٣٢) في شرح المفضليات: قال أبو جعفر: القاذورة والمترَّبع: واحد، وهو الذي في شرح المفضليات: قال أبو جعفر: القاذورة والمترَّبع: واحد، وهو الذي فيه فُحشُن وسُوءً خُلُق.

(۳۳) الآیات هناً: آثار کرمه التی عدّها فی قصیدته قبل . أری کل حَبْل . . . یقول : أری کل مواصلة بعدك قطعا . ١٩ - وأنى متى ماأَدْعُ باسْمِك لاتُجِبْ

 وكنتَ حَرِيّا (٢٠) أَنْ تُجيبَ وتُسْمِعَا
 ٢٠ - أَقولُ وقد طار السَّنَا (٣٠) في رَبَابِه
 بجوْنٍ (٣٦) يَسْحُ الماءَ حتى تريّعا

الرَّبَاب: السحاب. [تربَّع: تردّد] (۲۷). الرَّبَاب: السّعاب اللهُ أرضًا حلَّها (۲۸) قَبْرُ مالك

ذِهَابُ (٢٩) الغُوادِي المُدْجِنَاتِ فأَمْرَعَا

أمرع: أُخضِب الذِّهَاب: جمع ذِهْبَةٍ ، وهي المَطْرُ الكثير (٠٠) .

۲۲ - فمختلف (۱۱) الأَجْزَاعِ من حَوْل شارعِ فروَى جِبَال القَرْيتَيْن فضَلْفَعَا

شارع. وضَاْفَع : موضعان.

٢٣ - وآثر سَيْلَ الوادِيَيْنِ بِدِيمةٍ تَرُشَّحُ وَسُمِيًّا مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا (٢٠) تَرُشَّحُ وَسُمِيًّا مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا (٢٠) تَرُشَّحُ وَسُمِيًّا مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا (٢٠) ٢٤ تحيَّتُهُ مِنَى وإنْ كان نائيا - تحيَّتُهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأَمْسَى تُرابًا فوقه الأرْضُ بَلْقَعَا (٢٠)

(۳٤) في ب: جاديراً.

<sup>(</sup>٣٥) في م: وقاد طال السنا. وفي ا: طار الشتا: ... وفي الأمالي: السنا: ضوء

البرقُ . . . وفي ع : وَجُونَ . . . وفي ع : وَجُونَ . . .

<sup>(</sup>۳۷) ليس في ١.

<sup>(</sup>٣٨) في الأمالي: فوقها . . .

<sup>(</sup>٣٩) الذهاب: اسم للمطريكون لقليله وكثيره. (الأمالي).

<sup>(</sup>٠٠) انظر الهامش السابق . . .

<sup>(</sup>٤١) في ع : فمنعرج . وفي ا : فتختلف . . . .

<sup>(</sup>٤٢) تُرَشَّع : تَعْذَى . والوسمى : أول مطريَّقَعُ على الأرض . والخِزُوع : اللين من

كل شيء. (٤٣) بلقع : أرض مستوية لانَبْتَ بها.

٢٥ - فإنْ تكن الأيامُ فرَّقْنَ بَيْنَا فقد (؛؛) بان محمودًا أُخِي يومَ ودَّعَا ٢٦ - وعِشْنَا بخير في الحياةِ وقَبْلَنَا أصابَ المنايا رَهْطَ كِسْرَى وتُبَّعَا ٢٧ - وكُنَّا كَنْدمانَيْ جَذِيمةَ حِقْبَةً مِنَ الدهْرِ حَتَى قِيلَ لَنْ يَتَصَدُّعَا (٥٠) ٢٨ – فلمّا تفرُّقْنَا كأني ومالِكًا لطولِ اجتماع (٢١) لم نَبتْ ليلةً مَعَا ٢٩ - فَتَى كَانَ أَحْيَى مِنْ فَتَاةٍ حَيِيّةٍ وأَشْجُعَ مَن لَيْثُ إذا مَا تَمَنَّعَا (٤٠) ٣٠ - تقولُ ابنة العَمْريِّ مالكَ بَعْدَمَا أراكَ قديماً ناعِمَ الوَجْهِ أَفْرَعَا (١٠٨) ٣١ - فقلتُ لها طولُ الأَسَى إذ سألتني ولوعةُ جُزْنٍ تتركُ الوَجْهَ أَسْفَعَا (٤٩) ٣٢ - وَفَقْدُ بَنِي أُمَّ تُوَلَّوْا وَلَمْ خلافَهُم (٥٠) أَنْ أَسْتَكُنْ فَأَخْضَعَا (٥١) ٣٣ - ولكنّني أَمْضِي على ذاكَ مُقْدِمًا إذا بعضُ مَنْ يَلقَى الخَطوبُ تَضَعْضَعَا ٣٤ - قَعِيدَكِ أَلَّا تُسمِعيني مَلاَمةً ولا تَنْكَنِّي قَرْح (٥٢) الفؤاد ا فييجَعا

(٤٤) في م: لقد..

(٤٦) في ب: لطول افتراق . . . (٤٧) في م: إذا ماتمتعا . . .

- (٤٨) الأفرع: الكثير شعر الرأس.

(٤٩) السفعة: سواد يضرب إلى حسرة. (٥٠) خلافهم: بعدهم.

(٥١) في ع: ١٠ وأجزعا . (٥٢) في ١، ب: جرح الفؤاد .

<sup>(</sup>٤٥) ندماني جذيمة : مالك وعقيل من بُلْقين بن جَسر بن قضاعة . نالجما جذيمة بن الأبرش حين ردًا عليه ابْنَ أخته عمرو بن عدى .

قعِيدك : يمين للعَرُب يحلفون بها (٥٣) يَيْجُع : يوجع . والنكاية للجرح : أن يحرك

٣٥ - وحَسْبك أنى قد جهدتُ فلم أُجدُ عنه للمندة مَدْفَعا ٣٦ - وما وَجْدُ أَظَارِ ثَلاثِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمِ رَوَائِمَ مَجَرًّا مِنْ حُوَارِ ومَصْرِعَا

الأظآر : جمع ظئر ، وهي الناقةُ التي تعطفُ على غير ولدها . والرائم : العاطف . وقوله : رأيْن مَجَرًّا : أي مسحبا . من حُوار : وهو ولدُ الناقة . وقَدْ فَرَسه الأَسدُ . ولم يحد الأ محرّه ودَمَه.

٣٧ - فذكرُون (٥٤) ذا البتِّ الحزين بشَجُوهِ اذا حنَّت الأولى سجَّعْنَ لها معا

البَتُّ: أَشَدُّ الحزن. والشجُّو: الحزن نفسُه.

٣٨ - إذا شارفٌ منهنَّ حَنَّتْ فرجَّعَتْ

من الليل أَبْكي (٥٥) شجوها البَرْكَ أَجْمَعًا

[الشارف: المسنّة البّرك: الإبل الكثيرة ] (٥٦) .

٣٩ - بأوْجَدَ (٥٧) منّى يومَ فارَقْتُ مالكا

النائى الرفيع فأسمعا ٠٤٠ وإنَّى وإنْ هازلْتِني قد أصابني من الرُّزْءِ مانْنكى الحَزينَ المُفَجّعا

هازلْنِبي: لاعَبْنِني. [٨٠].

(٥٣) في الأمالي: قعيدك المعنى بتقرُّبك إلى الله.

(٤٥) في ع: يذكَّرن .

(٥٥) في ع : تبكي . . . (٥٦) من ١ .

(۵۷) في ع: بأوجع . . .

٤١ - ولستُ إذا ماالدهْرُ أَحدثَ نكْبَةً بأَلُوث زَوَّار القَرَائب أَخْضَعَا

[ الألوث : الثقيل المسترخي ] (٥٨) .

 ٤٢ - ولا فَرِحاً إِن كنتُ يوما بِغبطَة ولا جَزعاً إِنْ نَابَ دَهْرٌ فأَضْلَعَ

٤٣ - وقد غالَنِي ماغالَ قَيْسًا ومالِكاً وَ وَقَوْنًا بِالمُشَقَّرِ أَلْمَعَا (٥٩)

[ المُشَقِّر : حصنٌ بالبَحْرَين ] (١٠)

٤٤ - وما غال نَدْمانَىْ يزيد وليتَنِى
 تَمَلَّيْتُهم (١٦) بالأهل والمالِ أَجْمعَ

تَمَلِّيهِم : أَى تَمَتُّعتُ بهم ملاوةً ، وهي الحِين (١٢)

٥٤ - فلو أنَّ ماأَلْقَى أصاب مُتَالِعاً
 أو الركْنَ مِنْ سَلْمى إذًا

[ مُتالع : اسم مكان ] (٦٣)

(٥٨) ليس في آ. وفي شرح المفضليات : الألوث : الضعيف. وواحد القرائب : قرابة . يقول : إنْ أصابتني مصيبة لم آت قرائبي أَخضعُ لهم ؛ حاجةً منّى إليهم ، وفَقْراً إلى ماعندهم ؛ ولكنّى أتصبر وأعِفُ في فَقْرِي .

(٥٩) في م: أجمعا. وفي المفضليات: وجَزءاً بدل: وجونا ، قال: وهؤلاء قتلهم الأسود بن المنذر يوم أُوارَة. وقيس يربوعي ، ومالك يعني أخاه ، وعمرو يَربُوعي ، وجُزْء بن سعد رياحي . وقوله: ألمع: ألمع بهم الموتُ: ذهب بهم . وقال أبو عمرو: أراد معاً . وحكى عن الكسائي أنه قال: أراد معاً أدخل الألف واللام . وغاله: ذهب به .

. (٦٠) من ١ . (٦١) في ع : تمنيتُهم .

(٦٢) هذا البيت في ا، ع، والشرح - من غير البيت - في جر، وفي الأمالي:

ريرية بن إلى الأحمر على ضفة (٦٣) من آ ، . وفي همامش ج : مُتَالع : هو الجبل المسمى أبان الأحمر على ضفة وادى الرمة غربي الرس بنجد . سلمى : الحبل العظيم المعروف ، أحد حبلي طبئ .

وَآلَ عُبَيدَ مِثْلَ ذَلِكَ أُودَعَا (١٦٠) وَآلَ عُبيدَ مِثْلَ ذَلِكَ أُودَعَا (١٦٠) وَآلَ عُبيدَ مِثْلَ ذَلِكَ أُودَعَا (١٦٠) وَ اللّه عَلَى اللّه وسَوِيَّة (١٦٠) ومشهده ماقد رأى ثم ضيّعا ومشهده ماقد رأى ثم ضيّعا وكنت بها تسعى بَشيرًا مُقَزَّعًا (١٨٠) وكنت بها تسعى بَشيرًا مُقَزَّعًا (١٨٠) أَرَى الموتَ وقَاعًا على مَنْ تَوقَعًا (١٩٠) لَوَاهُ مِجموعًا لَهُ أَوْ مُمَزَّعًا (١٠٠) لَوَاهُ مِجموعًا لَهُ أَوْ مُمَزَّعًا (١٠٠) أَرى الموت وقاعًا على مَن تَطَلّعا (١٠٠) أَرى الموت وقاعًا على مِن تَطَلّعا (١٠١) أَرى الموت وقاعًا على مِن تَطَلّعا (١٠٠) أَرى المُوت وقاعًا على مِن تَطَلّعا (١٠٠) أَرى المُوت وقاعًا على مِن تَطَلّعا (١٠٠) أَرى المُوت وقاعًا على مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَرى المُوت وقاعًا على مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَرَا المُوت وقاعًا على مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَرَا المُوت وقاعًا على مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَلَا اللّه مِنْ السِرْبُونِ المُوت وقاعًا على مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَلَا اللّه مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَلَا اللّه مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَلَا اللّه اللّه مِن تَطْلُعا (١٠٠) أَلَا اللّه مِن تَطْلَعا (١٠٠) أَلَا اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه مِن

(١٤) هذا البيت في ع وحدها.

<sup>(</sup>٦٥) من هنا إلى آخر القصيدة ليس في م. وفي ع: سراتنا فيغضب منه كل ما كان . . . وفي شرح المفضليات : المحل : رجل مَر بمالك فلم يواره .

<sup>(</sup>٦٦) بمشمته: من الشاتة. (٦٧) في ع: وشربته.

<sup>(</sup>٦٨) الهدم: الكِسَاء الحَلَقِ. والسوية: الحويّة، أومركب من مراكب النساء. ومقزّع: خفيف، وقرّع القومُ رسولا: إذا أرسلوه. قال أبو جعفر: أعطى المحلّ سلب مالك ففرح به وأقبل راجعا.

<sup>(</sup>٦٩) فلا تفرحن : دعاء عليه . يقول : آثرت ثبابك ومركبك فنجوت وجئت تُعَدُّو بشيرا تُرى الناسَ أنك قد فزِعْتَ لمقتله ، وإنما ذلك ٍ شهاتة منك وسرورٌ به .

<sup>(</sup>٧٠) في ع ، والأمالي : لو أراه مجموعا له وممزّعا. وممزّع : ممزّق .

<sup>(</sup>٧١) هذا البيت ليس في المفضليات. وهو قريب من البيت الحمسين السابق.

ومًا أَنْ تِلمَّ مُلِمَّةُ مُلِمَّةُ عَلَى يَدَعْنَكُ أَجْدَعا (۲۲)
 عليك من اللائى يَدَعْنَك أَجْدَعا (۲۲)
 إنجزت بحمد الله وهي ثلاثة (۲۲) وخمسون بيتا ] (۲۰۱) -

<sup>(</sup>٧٢) الأجدع: المقطوع الأنف. والأقطع: المقطوع الأذن.

<sup>(</sup>٧٣) هي واحد وخمسون في المفضليات ، فليس فيها البيتان ٢٩ ، ٥٢ وهي في م :

٤٤ ، وانظر الهامش ٦٤ ، ٥٥ صفحة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧٤) من ع

## تحقيق النصوص في قصيدة متمم بن نويرة "

٢ - في الكامل ، والمفضليات ، والسمط : لقد كفّن . . .

٣ - في المفضليات: من حَسِّ الشتاء . . .

٤ - في الكامل: إذا مازائد الجدب.

ه – في الأمالي ، والمفضليات : تراه كصدر السيف . . .

٦ - في المفضليات: إذا جرد القوم القداح. وفي الكامل: إذا ابتدر القوم القداح. . .

٧ - في المفضليات، والأمالى: لاتكن أنت أضيعا. وقال في المفضليات:
 و يروى: لاتكن أنت أضرعا.

٨ - في المفضليات ، وإن شهد الإيسار . . . ثم قال : ويروى : بمثنى . . وفي الأمال :

ثم لم يلف مالك . . اللحم أن يُتَوزِّعـا وبعده في الفضليات ، والأمالى : فعيني هلا تبكيان . . المُرَفَّعَا . وبعده في الأمالى :

وهبّت شهالا من تجاه أظايف إذا صادفت كف المُفيض تَقَعْقَعَا وقال: أظايف: موضع. المُفيض: الذي يضربُ بالقداح.

١٠ في الأمالى: وعانٍ بَرَاهُ القَدّ . . . وفي المفضليات: وضيف إذا .
 يغى . . .

١٢ – في المفضليات ، والأمالي : قد تضوّعا . وفي اللسان : ريشه قد تصوّعا .

۱۳ – في الأمالي : وقد كان مجذاما إلى الحرب ركضة . . . أفزعا . وقال : أفزع : استغاث .

١٤ - في الأمالي : عند الغنام مدفعا . وقال : أي لايطيش عند غنيمة ولايدفع

ه الأرقام الجانبية هي أرقام الأبيات في القصيدة.

وفي المفضليات: عند اللقاء مدفّعا . وقال: المدفّع: المنحّي.

١٥ – في المفضليات : ولابكهام بزُّه عن عادَّه . .

١٦ – في الأمالي . والمفضليات : وإنْ ضَرَّس . . .

١٧ - في المفضليات: لاتلق فاحشا على الكأس...

١٩ - بعده في الأمالي :

وكان جناحي إن نهضت أقلَّنِي ويحوى الجناح الريش أن يتنزَّعا ٢٧ - في المفضليات : فمجتمع الأسدام من حَوْل . . . والأسدام : جمع سدْم . وهي المياهُ المتدفقة . وبعده في المفضليات :

فوالله ما أُسقِى البلادَ لحبِّها ولكننى أُستِى الحبيبَ المودَّعا ٢٩ - ليس في المفضليات.

٣٠ - في الأمالي ، والمفضليات : حديثًا ناعم البال . . .

٣٢ - في الأمالي : وأخشفا . وفي الأمالي : وأضرعا .

٣٣ في الفضليات والأمالي : تكعكعا .

٣٥ - في الأمالي : وقصرك . وفي المفضليات : فقَصْرَكِ إني قد شهدت . . . بكفي عنهم . . . وقصرَك وقصاراك : غاية أمرك .

٣٦ - في المفضليات: أصبن مُجَرًّا . . .

٣٧ - في الأمالي ، والمفضليات : يذكرن . . . ببتُّه .

٣٨ - في الأماني :

ولاشارف جشّاء ربعت فرجّعت فأبكى شجّوها البرك أجمعا ولاشارف بشأء ربعت فرجعت وفي المفضليات الإذا المقامة فرجعت المقا

٣٩ - في المفضليات:

يوم قام بما لك مناد بصير بالغراق فأسمعا ...

. ع - في الأماني :

ولست إذا ما أحدث الدهر ورزءا بزوار ... ورزءا بزوار ... ووق المفضليات : . . . ورزءا بزوار القرائب . . .

٢٤ - في المفضليات : . . . إن ناب دهر فأوجعا .

٣٤ - في المفضليات والأمالي : وغيَّرني . . . . . . وَجزْءًا .

وع - في المفضليات . والأمالي : يصيب متالعا . . .

. . . في المفضليات ، والأمالي : إذ صادف الحتف . . .

 ١٩٤ - في المفضليات : . . . وجئت بها تعدو بريدا مقزعا . وفي الأمالي : وجئت به تسعی بشیرا مقزعا .

### ٧ - فصيدة مالك بن الرَّيْب \*

وقال مالك بن الرّيب (١) التميمي النهشلي ، وهو نهشل بن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُرّ بن طابخة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان (٢) :

١ - ألا كَيْتَ شِعْرى هل أبيتَنَّ ليلة

بِجنْبِ الغَضَى أُزْجِي القلاصَ النّوَاجِيا (٣)

٢- فليتَ الغَضَى لم يَقْطَع الرَّكْبُ عَرْضُه (١٠)

وليْتَ الغَضَى ماشَّى الرِّكَابَ لَيَالِيَا (٥)

٣- لقد كان في أهْلِ الغَضَى لودَنَا الغَضَى
 مَزَارٌ ولكنَّ الغَضَى ليس دانِيا (١)

<sup>﴾</sup> القصيدة في الأمالي : ٣ - ١٣٥ ، والحزانة : ٢ - ١٧٦ .

وفى السمط ( ذيل اللآلئ ) : ٦٤ : قال ابن عبد ربه : إنه لما كان ببعض الطريق مع سعيد بن عفّان أراد أن يلبس خفّه فإذا بأفعى فى داخله فلسعته ، فلما أحس بالموت استلقى على قفاه ثم أنشأ يقول : دعانى الهوى . . قال أبو عبيدة : الذى قاله ١٣٣ بيتا ، والباقى منحول ولّده الناسُ عليه . . يرثى بها نفسه – وانظر الأمالى : ٣ – ١٣٥

<sup>(</sup>١) في ع: الريث.

<sup>(</sup>٢) من ع. وبدله – في الأصول الأخرى: وقال مالك بن الريب التميمي. وفي السمط: ٤١٨: وهو مالك بن الريب بن حَوْط، من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر.

<sup>(</sup>٣) الغضى : شجر ينبت في الرمل . وأُزجى : أسوق . والنواجي السّراع .

<sup>(</sup>٤) أى ليته طال عليهم الاسترواح إليه والشوق.

<sup>(</sup>٥) الركاب: الإبل؛ أي ليته طاولهم.

<sup>(</sup>٦) يقول : لو دَنُواْ قدرنا أَنْ نَزُورِهُم ، ولكن الغضى الله يدنو ، وهذا على التائمُّف.

 ٤ - فيا زيدُ عَلِّلْنِي بِمَنْ يسكنُ الغضي وإن لم يكن يازيدُ إلاَّ أمَانِيَا (٧) ه – أُحِبُّ العضَى والدِّمْثُ حُبًّا كأنما ذا الغَضَى والدِّمْثُ أهلى ومالِيَا ألَمْ تَرَنى بعْتُ الضلالةَ بالهُدَى وأصبحتُ في جَيْشِ ابن عفَّان غازيا (٨) ٧ - دَعَانِي الْهُوَى مِن أَهْلِ أُودَ وصُحْبَتِي بذى الطَّبَسِيْنِ فالتفَتُّ وَرَائِيَا (٩) أَجَنْتُ الْمُوَى لَمَّا دَعَانِي بِزَفْرَةٍ تَقَنَّعْتُ منها ، أَنْ أَلاَمَ ، رَدَائيا (١٠) ٩ - لعَمْري لَنْ غَالَتْ خُراسانَ هامَتِي لقد كنت ١٠ - فلِلَّهِ دَرِّي يوم أَثْرُكُ ، طَائِعاً بنيَّ بأعْلَى الرَّقْمَتَيْنِ ومالِيَا (١١) ١١ – ودَرُّ ـ الظِّبَاءِ السانحات عشيةً يخبُّرن أنى هالك مِنْ وَرَائِيَا (١٢)

(٧) هذا البيت والذي بعده في عه وحدها . والدمث : السهول من الأرض .

(٨) جيش ابن عفان : يعني سعيد بن عبان بن عفان . يقول : بعثُ ماكنتُ فيه من الفَتْكِ والضلالة بأن صرتُ في جَيْش ابْنِ عَفَان .

(٩) أود: موضع. والطبسان: بحراساًن أو قريبا مها. يقول: دعاني هواى وتشوقى من ذلك الموضع وأصحابي بموضع آخر. وفي عن بذي الطيش وهنا. . .
(١٠) معناه: لما ذكرت ذلك الموضع استعبرتُ فاستحييتُ فتقنَّعت بردائي كي لأيرى

ذلك منّى (الأمالي).

(۱۱) لله دُّرى : تعجَّب من نفسه حين اغرب عن ولده وماله . والرقمتان : رقمتا فلج (۱۲) في عد : من أماميل. ويريد بالسانحات الظباء سنحت له فتطيّر مها - وقالُ في الخزانة : ووراء بمعنى قُدَّام .

بجنبی هلا یفککون وثاقیا (۱۳) ۱۳ - ودر گبیری الّلذین کلاهٔما على شفيق ناصِح ماألاً بيا (١٤) ١٤ - ودُرُّ الهَوَى من حيثُ يذَعُو صِحَابَه - وَدَرُّ انتهائيا ودَرُّ لجاجَاتي ١٥ - ودَرُّ صَبيًّ اللذين تعلَّق بُنُوبِي وقد أَيقَنْتُ أَلًّا تَلاَقِيَا (١٥) ١٦ - تذكرتُ مَنْ يَبْكِي عليٌّ فلم أجِدْ سَوَى السَيفِ والرّمح ِ الرُّدَينيِّ باكِيا (١١) ١٧ - وأشْقَرَ خِنْذيذ (١٧) يجُرُّ عِنَانَه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا ان الله المات على المات يُبَاعُ بوكس بعد ماكان غاليا (١٨) السُميْنةِ نسوةٌ عزيز عليه ن العشية مابيا عزيز عليه ن العشية مابيا ٢٠ - تركْتُ بها شمطاءً قد دقّ عَظْمُها تَعُدُّ إذا ماغِبْتُ عنها اللياليا (٢٠)

<sup>(</sup>١٣) من عـ. (١٤) ألاً : قَصَّر. وفي الأمالي : والحزانة : لونها أياً .

<sup>(</sup>١٥) هذا البيت في عد وحدها.

<sup>(</sup>١٦) يقول : كنتُ أحملُ السيف والرميحَ ، فها خليلان ، وأنا هاهنا غريب فليس أحد يكي على غيرهما.

<sup>(</sup>١٧) الحنذيذ: الطويل. وفي عه: خنذيذا . . .

<sup>(&</sup>lt;u>١٨) هذا البيت من عـ وحدها . والوكس : النقصان .</u> (١٩) في عـ : بأكناف . . . وفي ا ، ب : السميّة . والنتّميّنة : موضع .

<sup>(</sup>٢٠) هذا البيت والذي بعده في عـ وحدها.

۱۲ – تقول ابنتی لما رأت وشك رحْلَتی سفارُك هذا تارِکی لا أبالِيَا سفارُك هذا تارِکی لا أبالِيَا بقفْرة بنوی الرجالِ بقفْرة بنوی الرجالِ بقفْرة بنوی الرجالِ بقفْرة بنوی کم بنوون قبری (۲۱) حیث حُمَّ قضائیا به ۱۳۰ و و منتی و حانت و فاتیَا (۲۲) و و حانت و فاتیَا (۲۲) بها جسمی و حانت و فاتیَا (۲۲) بها جسمی و حانت و فاتیَا (۲۲) بها جسمی و حانت و فاتیَا (۲۲) به بهای ارفعُونی فإنی و تقر بعینی أن سهیل بدا لیا (۲۳) لانه بهایی و ان سهیل لاح مِن نحو أرْضِنا و ان سهیل کان نجماً بمانیا (۲۲) و با صاحبی ر حلی د نا الموت فانزلا برابیت و انتی مقیم لیالیا

ولاتُعْجِلانِي قَـد تَبَيَّن مَابِيًا ٢٨ - وقُومَا إذا ما استُلَّ رُوحِي فَهِيئًا لِي السِّدْرَ والأكفانَ ثم ابكِيًا لِيَا ٢٩ - وخُطًّا بأطرافِ الأُسنَّةِ مَضْجَعِي (٢٥) ورُدًّا على عينيًّ فَضْـلَ ردائيًا

<sup>(</sup>۲۱) فی ع: لحدی والقفرة: التی لیس بها أحدٌ ولاشی .

(۲۲) فی ب : وحلّ . . وفی ع : وحلّ بها سُقمی وخلّ بها جسمٰی : اختلّ ،

ای اضطرب وهزل . وفی الأمالی : ویروی : وجَلّ بها سُقْمی .

(۲۳) یرید أن سهیلا لایزی بناحیة خراسان فقال : ارفعونی لعلّی أراه فتقرّ عینی یرویته لأنه لایری الا فی بلده .

یرویته لأنه لایری الا فی بلده .

(۲۵) هذا البیت فی ع . . . (۲۵) أی احفرا . . .

· ٣ - ولاتَحْساداني ، باركَ اللهُ فيكما من الأرضِ ذاتِ العَرْض أن تُوسعًا لِيا ٣١ - خُذَانِي فَجُرَّانِي بَبُرْدِي إليكما فقد كنتُ قبل اليوم ٣٢ - وقد كنتُ (٢٦) عَطَّافا إذا الخَيْلُ أدبرتُ سَريعًا إلى الهَيْجًا إلى مَنْ (٢٧) ٣٣ - وقد كنتُ محموداً لذي الزَّادِ والقِرَى وعَنْ شَتَّمَى (٢٨) ابن العَمِّ والجار وانيا ٣٤ – وقد كنتُ صبَّارًا على القِرْنِ في الوغي ثقيلاً على الأعداءِ ٣٥ - وطورًا ترانى فى ظِلاَكٍ ومَجْمَع (٢٩) ركَابيَا والعِتَاقُ وطَـوْرًا تراني ٣٦ – وطَوْرًا تراني في رَحاً مستديرةٍ تخرِّقُ أطرافُ ٣٧ - وقُوما على بئر الشُّبيْكِ فأسمعا بها الوَحْشَ والبيضَ الحسانَ الرَّوَانِيَا (٣١) خلّفْتُ إنى بقَفْرَةٍ تهيلُ على الريحُ فيها السوافيا

<sup>(</sup>٢٦) في م: قد كنت.

<sup>(</sup>۲۷) في م: لدى مَنْ دعانيا

<sup>(</sup>۲۸) في عـ: لدى الزاد . . . وعن شتم . . .

<sup>(</sup>۲۹) فی غیر: فی سُرُور وَمِجمع ، وفی ۱ ، ب: فطورا . . . ا

<sup>(</sup>٣٠) الرحا: موضع الحرب. مستديرة: حيث يستدير القوم للقتال.

<sup>(</sup>٣١) الروانيا أ النواظر.

٣٩ - ولاتنسيًا عَهْدِي خليليَّ أوصالي وتبلى عظاميا فلن يعدم الولْدَان بَيْتاً يُجنّى ولن (٣٢) يعدم الميراثُ يقولون : لاتَبْعَدُ وهم يدفنُوني وأَيْنَ مَكَانُ البُعْدِ إلاَّ مَكَانِياً [٨١] غَدَاةً غَد يِالَهُفَ نَفْسِي على غد اللهُوا عَنى اللهُوا عَنى وأصبحت لاأنضو قلوصا بأنسع ر ولاأنتحى فى وأصبح مالِي مِنْ طَريفٍ وتَالدٍ لَغيرِي ، وَكَانَ المَالُ بَالْأُمْسِ مَالِيَا ٥٥ – فياليت شِعْرى ، هل تغيّرت الرَّحا رَحَا الحَرْبِ أُو أَضْحَتْ بِفَلْحِ كَمَا هِيَا ٤٦ – إذا القومُ حَلُّوهَا جميعًا وأَنْزَلُوا ٧٤ – رَعَيْن وقد كان الظلامُ يُجنُّها نَسُفْنَ الخُزَامَى نَوْرِهَا السوف: الشم. والخزامي أوالأقاح: ضربان (٢٥٠) من النبت المزهر. ٨٤ – وهل ترك الَعِيسُ المراقِيلُ بالضُّحَى تعاليها تعلو المِتَان (٢٦) الفكافيا (٣٢) في عد: فلم . . . ولم . . . وفي م : الوالون . . . والمثبت في عد ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣٣) هذا البيت في ع.

<sup>(</sup>٣٤) في ع ، ب : حور العيون . والسواحي : السواكن .

<sup>(</sup>٣٥) في ب: ضرب . . . (٣٦) في م: تعلو المتون ، وانظر النسرح الآتي .

المراقيل: المسرعة. والتعالى: الارتفاع في السير. والمتون. جمع مَثْن ، وهي الأماكن الم تفعة (٣٧).

٤٩ - إذا عُصَبُ الرُّكْبَانِ بِين عُنَيزةِ وبوْلاَنِ عاجُـوا المُبْقياتِ المَهَارِيا (٣٨)

بُوْلاَن وعنيزة : موضعان . عاجوا : عطفوا . المنقيات : السان والمهاري : جمع

• ٥ - وياليت شعري هل بكَتْ أُمُّ مالكِ

كما كنت لو عَالَوْا نَعِيَّكِ (٣٩) باكِيا

١٥ - إذا متُ فاعْتَادِي القُبورَ فسلِّمي
 على الرَّمْس (٤٠) ، أُسقيتِ السحابَ الغَوَادِيا

٢٥ - تَرَى ْ جَدَثاً قد جَرَّت الريحُ فوقَه
 تُرَّاباً (٤١١) كلُون

القسطلاني : الغبار الرقيق (٢٠) .

٥٣ - رَهِينة أحجار وتُرْبِ (٢٠) تضمَّنَتْ العظام

<sup>&</sup>quot;(٣٧) والعيس: الإبل البيض.

<sup>(</sup>٣٨) في ١، ب : خولان. وعنيزة : قارة سوداء في وادى فلج .

<sup>(</sup>٣٩) في م: عالوا بنعيك.

<sup>(</sup>٤٠) في م: على الريم . . . وقال : الريم : القبر . وفي ب : سُقِّيتِ . . .

<sup>(</sup>٤١) في ع: غارا...

<sup>(</sup>٤٢) في اللسان : القسطلاني : قوس قزح . وحمرة الشفق ، وأنشد البيت .

<sup>(</sup>٤٣) في ع: وبيّن . . . وقوله : رهينة أحجار : أي في القبر على الترب والحجارة .

وفي اللسان - رَهِن : الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة . والقرارة : بطن الوادي حيث يستقرُّ الماء ، وصيَّره مثلًا للقُّبْرِ وبطنِه .

٥٤ - فيا راكباً إمّا عرضت فبلّغَنْ
 بنى مالك والريث (١٤٠) ألا تَلاَقِيا

[ الريث : قبيلة ] (ه؛) .

٥٥ - وبَلَغ أُخِي عمران بُرْدِي ومِئْزَرِي
 وبلِّغ عَجوزِي اليومَ ألاَّ تَدَانِيَا

٥٦ - وسَلَّم على شَيْخى مِنِّي كِلاَهُمَا (٢٠)

وبلِّغُ كثيراً وابْنَ عَمَّى وخَالِيا (٧٠)

٥٧ - وعَطِّل قَلُوصِي في الرِّكَابِ فإنها ستبرد أكبادًا وتُبْكِي بَوَاكِيَا

٥٨ - أَقَلِّبُ طَرْفِي حَوْلَ رَحْلِي فَلاَ أرى
 به مِنْ عبونِ المؤنسات مُرَاعِيا

وبالرَّمْلِ منا (۱۹) نِسْوةٌ لو شهدْنَى
 بَكَيْنَ وفدَّيْنَ الطبيبَ المُدَاويا

. - - فنه أمى (٤٩) وابْنَتَاها وخالَقي وباكية أخرى تَهِيجُ الْبَوَاكيا

71 - وماكان عَهْدُ الرَّمْل منى وأهله ذَميا لَمْ بالرَّمْ لِ ودَّعْتُ قالِيًا

<sup>(</sup>٤٤) في م: والريب. والمثبت في عدد ١ ، ب.

<sup>(</sup>٥٥) من ١، ب . \_ \_ (٢٦) في ١، ب : كليها.

<sup>(</sup>٤٧) في عـ: كثير وعمى وابن عمي وخاليا .

<sup>(</sup>٤٨) في ١: مني . . . (٤٩) في م: أمَّ .

٦٢ – ألا مَنْ مُبْلِغٌ أُمَّ الصَّريخ رسالة يُبلِّغُهَا عنى وإن كنتُ نَائيا (٥٠)
 يُبلِّغُهَا عنى وإن كنتُ نَائيا (٥٠)
 إنجزت بحمد الله تعالى وهي (٥١) اثنان ستون بيتا ] (٩٠)

<sup>(</sup>٥٠) هذا البيت في ع وحدها .

<sup>(</sup>٥١) في ع. أربعة – تحريف. وهي في م: ٥٦ بيتا . وانظر هوامش: ٧.

A.F. 71: P.F. 71. AI: P.F. . 7- P.F. 37 - 11F. 77

٥٠ . ٦١٢ . ٥٠ من هذه الصفحة وفي الأمالي : ٥٨ بيتا ، وفي الحزانة كذلك .

<sup>(</sup>٥٢) من عه .

-11.

سارسا - أصحاب المشوبات

### البابث السالع

في الطبقة السادسة ، وهي المَشُوبات ؛ وهي سبعٌ من العدد المذكور

#### [ ۱ – قصيدة نابغة بني جعدة \* ]

قال نابغة بنى جَعْدة واسمُه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عَدْنان (١):

١ خليليَّ عُوجَا ساعةً وتهجَّرا (٢)
 ولُومَا على ماأَحْدَثَ الدَّهْرُ أَوْ ذَرَا

٧ – ولاتجْزعَا إنَّ الحيــاةَ ِقَصِيرةٌ

فَخِفًا لرَوْعَاتِ الحوادثِ أَوْقِرَا (٣) عَلَا العوادثِ أَوْقِرَا (٣) ٣ - وانْ جاءَ أمرٌ لاتُطيقانِ دَفْعهُ

فلا تَجْزَعَا مَمَا قَضَى اللهُ واصْبِرَا

<sup>\*</sup> القصيدة في ديوانه ٢٠. وفي طبقات الشافعية ٢٤٧ ، والاستيعاب : ١٥١٤ ، والخزانة ٣ : ١٥٨ ، وزهر الآداب : ٣٠٧ ، وأمالى المرتضى ٢٣٦ بعضُ أبيات مها . قال ابن عبد البر : وهي نحو مائتي بيت ، قيل إنها أحسن شعر قيل في الفخر بالشجاعة ، وما أظنّ النابغة إلاّ وقد أنشد الشعر كله لرسول الله عليات .

<sup>(</sup>۱) فى م: قال هشام: واسمه قيس بن عبد الله أحد بنى جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. والمثبت فى عد. وانظر ترجمته فى الاستيعاب: ١٥١٤.

<sup>(</sup>٢) تُهجرا: سيرا في الهاجرة ، وهي نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. وفي الاستيعاب: غُضًا ساعة.

<sup>(</sup>٣) روعات : المرة من الرَّوْع رَوْعَة . والرَّوعُ : الفَزَع . قِرَا : من وقر يقر وقارا ووقارة . والوقاز : الرزانة والحلم .

٤ - أَلَمْ تَرَيَا أَنَّ المالامَةَ نَفْعُها قليـلُ إذا ماالشيءُ وَلَّى وأَدْبَرَا (٤) ٥ - تَهِيجُ البُكَاء والندامَة ثم لا (٥) ٦ - أتيتُ رسولَ الله إذ قام (٦) بالهُدَى كتاباً. في الأحياء ٨ - تذكّر تُ والذِّكري تَهيجُ لَدَى (٨) الهَوَى ومِنْ حاجةِ (٩) المَحْزُونِ أَنْ يَتَذَكُّوا ٩ - ند اماى عند المُنْذِر بن مُحَرَقٍ أرَى اليَّوْمَ منهم ظَاهِرَ الأرضِ مُقْفِرًا المنذر بن النعان بن المنذر وولده (١٠٠) ١٠ - كُهُولاً وشُبَّاناً كَأْنَ وَجُوهَهِم دَنَّانِيرُ مِمَّاشِيفَ في أَرْضِ قَيْصَرا ١١ – ومازلْتُ أَسْعَى بين بابٍ ودَارَةٍ بنجران حتى خِفْتُ أَنْ أَتْنَصَّرَا (٤) في عه: فأدبرا. (٥) في عه: يهيج اللحاء... ثم ما ... (V) بعده في الخزانة: لِّرِ إذا سهيلا إذا مالاح من غُورا وكنت من النار المخوفة أحذرا على التقوى وأرضى بفعلها (٨) ق م: لذى الهوى . (٩) في هامش ١: ن ؛ عَادَةِ . . (١٠) هذا الشرح في م. وليس في عـ شرح لأي بيت في القصيدة . (١١) من ١. وشاف الدينار أو السيف: جلاه.

۱۷ - لدَى مَلِكِ مِنْ آلِ جَفْنَةَ خَالُه وجَدَّاهُ مِنْ آلِ امْرِئَ القيس أَزْهَرَا وجَدَّاهُ مِنْ آلِ امْرِئَ القيس أَزْهَرَا ۱۳ - يديرُ علينا كأسَهُ وشِوَاءه مَنَاصِفُه والحَضْرَمِيَّ المُحَبَّرَا

المناصف: الخدم (١٢).

12 - خَنِيفًا عِرَاقيًّا (١٣) ورَيْطاً شآمِيًّا ورَيْطاً شآمِيًّا ومُعْتَصَرًّا (١٠) أَذْفَرَا

١٥ - وتيهٍ عليها نَسْجُ ريح مَريضةٍ قطعتُ بحُرْجُوجٍ مُسَانِدَةِ القَـرَا

التِّيه : التي يتحيَّر فيها . والحُرْجُوج : الناقة الضامرة . مريضة : من الرياضة . المساندة : المرتفعة (١٦) .

١٦ - خُنُوفٍ مَرُوحٍ تُعجلُ الُورْقَ بعدما

### تُعَرِّس تَشْكُو آهَـةً (١٧) وتَذَمُّرا

(١٢) في الديوان : في رواية : مناصفةً . والحضرمي : المنسوب إلى حضرموت .

(۱۳) فى ا، ب، ج: حنيفا – بالحاء المهملة. والحنيف: ثوب كتان أبيض غليظ. والريط: واحدته رَيْطَة، وهى الملاءة ليست بذات لفُقَيْن. وقيل: كل ثوب رقيق لين. (الأساس).

(18) في عـ: ومعتصبا. وفي الديوان: وفي رواية: ومعتبطا. وفي الأساس – عبط: رحيقا عراقيًا وريطا يمانيا ومعتبطا من مِسْك... ومسك معتبط: طرى.

(10) في هامش ج: دارين: هي الجزيرة التي بقُرْبِ القطيف في الساحل الغربي من بحر فارس ، وكانت فرْضَة عظيمة للبضائع الواردة من الهند، ومن تلك البضائع المسك الذي اشتهرت به دَارِين ، لأنه يَصِلُ إلى بلادِ العرب عن طريقها . والأَذْفَر : الشديد الواعة .

(١٦) في ب: المرتبعة . والقَرا : الظَّهْر -

(١٧) في ب، ج: أهَّة - بتشديد الهاء.

الخَنوف: ليَّنة البِدَيْنِ في السير. والآهة: التأوّه (١٨). [ ٨٢]. الخَنوف: ليَّنة البِدَيْنِ في السير. والآهة: التأوّه (١٨). [ ٨٢]. المحرّب من كِناسَه وتُخْرِجُه طَـوْرًا وإن كان مُظْهِرًا (٢٠).

١٨ - كَمُرْقَدَةٍ (٢١) فَرْد من الوَحْشِ حُرَّة

أنامَت لَدًى الذئين (٢٢) بالصَّيْفِ جُؤْذَرَا

المرقدة : السريعة . والحرة : البيضاء . والذئين (٢٢) : اسم موضع . وأنامَتُ : أي تركَّتُهُ نائمًا . والجؤذر : ولدها .

١٩ - فأمْسَى عليه أطْلس اللَّوْنِ شاحياً شميّه النباطيّ نَهْسَرَا شُحِيحا تُسمِّه النباطيّ نَهْسَرَا

الأطلس: الأغبر. والنَّهْسر: الذئب. والشَّاحي: فاتح فيه. شحيحا: أي يمنع غيره [ من صيده ] (٢٣). والنبط: جيل من الناس بين العجم والعرب.

· ٢ - طويلُ القراعارِي الأشاجع ماردُ كشق العصا فُوهُ إذا ماتضوَّرا

<sup>(</sup>١٨) والمروح: التي تمرح. والورق: القطا. تعجلهن : تذعرهن إذا عُرَّسن من آخر الليل توقظهن.

<sup>(</sup>١٩) في عد: وتعتر. وفي أساس البلاغة: وتبتز - وقال: أي بحفيف سيرها ينفر الوحشيّ من كِنّه وقْتَ الظه

<sup>(</sup>٢٠) اليعفور: نوع من الظباء. الصريم: موضع تكثر ظباؤه. الكناس: الموضع الذي يأوى اليه الظبي.

<sup>(</sup>٢١) المرقدة: السريعة عن اللسان (مرا)، ومعجم مااستعجم (٥٥٨):

<sup>(</sup>٢٢) هذا في الأصول. وفي اللسان، ومعجم مااستعجم: لدى الدُّنين، وقال: الدُّنان: جبلان معروفان.

<sup>(</sup>٢٣) ليس في ١٠

التَصُور : التلوِّي من الجوع (٢٤) .

٢١ - فَبَاتَ يُذَكِّيه (٢٥) بغَيْرِ حَدِيدةٍ أُخو قَنَصٍ يُمْسِي ويصبحُ مُقْفِرَا ٢٢ - فلاقَتْ بياناً عند أوَّل مَرْبض

إهاباً ومَعْبُوطا مِنْ الجَوفِ أَحْمَرا

البيان : اليَقِين . والإهاب : الجلد الذي لم يُدْبغ . والمعبوط : الدم (٢٦)

٢٣ - وَوَجْهاً كَبُرْقُوعِ الفَتَاةِ ملمعا ورَوْقَيْنِ لما يَعْدُوا أَنْ تَقَمَّرا (٢٧)

البرقوع: البرقع. والرَّوْقان: القرنان. يَعْدُوَان: يبلغان. تقمرًا: يعنى تَدَوَّرَا. يصفه بالصغر. ومن التدوير سُمَّى القمرُ لتَدْوِيره إذا كمل. ملمَّعا: أي مخَضّباً بالدم (٢٨).

٢٤ - فلما شَفَاهَا اليَّاشُ (٢٩) وارتدَّ هَمُّها إليها ولم يَثْرُكُ لها مُتَاخَّرا إليها ولم يَثْرُكُ لها مُتَاخَّرا حرا اليها ولم يَثْرُكُ لها مُتَاخَّرا حرا اليها ولم يَثْرُكُ لها مُتَاخَّرا حرا اليها ولم يَثْرُكُ في الصيفِ أشْهرا (٣٠)

<sup>(</sup>٢٤) هذا الشرح ليس في ا والقرا: الظهر. والأشاجع: عروق ظاهر كفّ. (٢٥) نذكّه: ليذبحه.

<sup>(</sup>٢٦) يريد أنها وجدت ماليِّن لها وحقق عندها أنَّ السبعُ أكله .

<sup>(</sup>٢٧) في اللسان: وخدِّ . . . ملمع وروقينَ لما يَعْدُ أَنْ يَتَقَشَّرا .

<sup>(</sup>٢٨) شبّه خده لما فيه من السواد وردَّع الدم والبياض بِبُرْقُوع الفتاة ، لأن الفتيات يُرِيَّنَ براقعهن .

<sup>(</sup>٢٩) في م: فلم سَقَاها البَّأْس . والمثبت في ا ، ع . وفي ب : فلما شفاها البأس .

<sup>(</sup>۳۰) في هامش جـ: عالج: رمال عظيمة في طرف الدهناء الشهالي. ورواية البيت في معجم مااستعجم (٩١١).

### ٢٦-كَسَا دَفْعُ (٢١) رِجليها صفيحةً وَجْهِهِ

إذا انجردت - نبت الخُزَّامي المنوَّرا

بريد أنها تثير برجليها ريح الخزامي النابت . وقيل : إنه عَنَى الغُبَار تثيره رجلاه كسا نَبْتُ (٣٢) . كسا نَبْتُ (٣٢) .

۲۷ – وولّت به رُوحٌ خِفَافٌ كأنها خَذَارِيفُ تُزْجِي ساطع (۲<sup>۱)</sup> اللَّوْنِ أَغْبَرَا

يزجى: يسوق (٣٥)

٢٨ - كأصْدَافِ هنديين صُهْبٍ لحاؤُها

يبيعون في دارين (٣٦) مِسْكاً وعَنْـبَرا ٢٩ - فباتَتْ ثلاثاً بين يَوْم وَلَيْـلَةٍ وكَان (٣٧) النَّكِيرِ أَنْ تُضِيفَ وَتَجْأَرَا

أُشِبَّ لَمَا فَرَدٌ خَلاَين عاذِبٍ ويّن جِمَاد الجِنِّ بالصيف أَشْهُرا (٣٢- في ا: وقع . (٣٢) في ا: كسائر الخزامي .

(٣٣) بعده في عد:

مُروج كسا القُربان ظاهِرَ لَوْنِهِ مزادًا من القراصِ أَحْوَى وأَصْفَرَا قناها كفحل الجُوشِ ينفض رَأْسَه كما نَفَضَ الوَضْعُ العتيقَ المجفرا

(٣٤) في رواية أخرى بالديوان : . . . خذاريف تذرى ساطع اللون أكدرا . وفي ا

يرمى ساطع اللون . . : وفي ب ، ع : تزجى . . . وقال في شرح الديوان : روح . كذلك بالأصل ، ولعله رحّ . جمع أرح . الحف : المنسط الواسع .

(٣٥) الشرح ليس في جر.

(٣٦) في م: كأصداف هنديتين صهب لحاؤها . وفي الديوان : كأصداف هنديَّن رُبَّ إِحاهما بدارين يبتاعان . . . وزب : من الزبب ، وهو طول الشعر وكثرته .

(٣٧) في م : بكر الدهور ، أن يضاف . وفي هامش ا : وكان النكير . وعليها علامة الصحة . وأضاف من الأمر : أشفق وحذر . قال الشنتمرى : وصف بقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامها . وقوله : يكون النكير : أي لاإنكار عندها ولاانتصار مما

٣٠ - وباتت كأنَّ كشحها طيُّ رَيْطَةِ إلى راجح من ظَاهِر الرَّمْل أَعْفَرا (٣٨) الراجع: الكثيب من الرمل (٢٩). ٣١ - تَلَالاً كَالشُّعْرَى الْعَبُورِ تَوَقَّدَتْ وكان عاءٌ دُونهَا فتَحسَّرا ٣٧ - يَمُورُ النَّدَى في مِدْرَيها كأنه فَريدٌ هَوَى مِنْ سِلْكِهِ فَتَحدَّرَا (٤٠) ٣٣ - وعادية سَوْمَ الجرادِ شهدتُها فكلفتها (١٤) سِيداً أَزَلَ مُصَـدُّرا العادية : الغارة . وسُوْمَ الجراد : أي منتشرة التشار الجراد . والسِّيد : الذئب . والأزل : قليل لحم العجز . والمصدّر : المتقدم [ وعظيم الصدر . شبه الفرس به ] (٢٠) . ٣٤ - أشق مُسَامِياً رُبَاعِي جانب وقارح جَنْبٍ سل أقرح أشقرا (٤٣) ٣٥ - شديدٌ قِلاَتِ المُرْفَقَيْنِ كأنما به نَفُس (١٤) أو قد أراد ليَزْفِرَا (٥٠) عدا على ولدها إلا أن تضيف وتجأر: أي تصيح. وفي اللسان: أقامت ثلاثا... ( ضيف ) . (٣٨) في م: الم كأنْ كشح لها طي . . . إلى راجع من ظاهر . . . وفي أساس البلاغة (ضاف) وباتت كأن ابطنها ليّ ريطة إلى نعج من ضأن...يريد الرمل اللِّين. ورواية الشطر الناني في اللسان (ضأن) مثل رواية الأساس. (٣٩) انظر الحامش السابق. والراجح: الوازن

(۳۹) انظر الطامش السابق. والراجع بالوارق. (٤٠) هذا البيت في ع. (٤١) في م: فكفلها.

\_ (٤٢) مايين القوسين ليس في ج. وفي شرح الديوان : عادية : حاملة .

(٤٣) البيت في عه. (٤٤) في عه: . . . كأنما بها نفساً .

(٥٥) في اللسان، والسمط (٧٩٨): شديد قلات المُوقفينَ... نَهَى نَفساً...

القلات: المفاصل. وقوله: يزفر: أي يصهل (٢٠٠).

٣٦ – ويُعْلَى وَجيفُ الأَرْبَعِ ِ السُّودِ لَحْمَه

كما بني التابوت أَجْـزَم مُجْفرا (٢٧) ٣٧ - فلما أبَى لاينقصُ القَودُ لَحْمَه

نَقَصْتُ المادِيدَ والشُّعِيرَ لِيَضْمُوا (٤٨)

٣٨ - وكان أمَامَ القومِ منهم طليعة في القومِ منهم طليعة في القوم عنهم طليعة في القوم القو

فأوفى (٢٩) يَفَاعا مِنْ بعيدٍ فبشَّرا

٣٩ - ونَهْنَهُنَّهُ حتى لبستُ مُفَاضَةً

مضاعفةً كالنَّهٰي ريح (٥٠) وأمْطرَا - ٤٠ وجَمَّعْتُ بَرِّي فَوقَه ودفَعْتُه

وِنَانَأْتُ مِنهُ خشيةً أَنْ يُكَسِّرَا

نأنأت: أي كففتُ. والبَزِّ: السِّلاَح (٥١).

وقال في اللسان (وقف): الموقف: النقرة التي تكون في الخاصرة. ويرى: قلات والقصريين. يعني الخاصرتين. أي كأنه أراد أن يزفر فانتفخ لذلك.

ـ (٤٦) بعده في عـ :

يمر كمريح المغالى إذا انتحى ساك مجارى أربع الريح أعسرا (٤٧) في ج : أحذم . وفي ب : أجزم . وفي ع : أجْرَم . . والوجيف : ضرب من سير الإبل والحيل . والأحزم : عظيم المحزم . الأربع السود : الليالى . المجفر : العظيم الحنيين من كل شيء . قال ابن قتيبة في المعانى الكبير (١-١٤٢) : بعد مايوجف أربع ليال يبقى جَوْفَهُ مثل التابوت .

(٤٨) في م: أتى.وفي ا: لاينقض . . . نقضت . وفي اللسان ( مرذ ) . والألمالي ( ٢ – ١٧٨ ) ، والسمط :

فلما أَبَى أَن يَنْقُصَ القَودُ لحمه نزْعنَا المَرِيدَ والمَرِيدَ لِيَضْمُوا (٤٩) في م: فأربي .

(٥٠) في + ، ع : ربح ي . . . وربع : أصابته ربع .

(٥١) الشرح ليس في ١.

٤١ - وعَرَّفْتُه في شدَّةِ الجَرْي باسْمِه وأشْلَيْتُ ه (٥٢) حتى أرَاحَ وأبْصَرَا

أشليتُه : أي دعوته .

27 - فظلَّ يُجاريهم كأنَّ هويَّهُ من الطير أمْعَرا (٥٣) هويُّ قُطَاميّ من الطير أمْعَرا (٥٣)

الهويّ : الجرى . والأمعر : القليل الشعر .

٣٤ - أَرْجٌ بِذَلْقِ الرُّمْحِ لَحْيَيْهِ سابقاً

نزائع ماضم الخَمِيسُ وضَمَّرا

النزائع: المتقدمات للخيل.

٤٤ - له عنن في كاهل غير جَأْنَب للحينه ومَدَّ (١٥٥) بلحينه بلحينه

الجَأنب: القصير (٥٥)

٤٥ - وبَطْنُ كَظَهْرِ التُّرْسِ لو شُلَّ أَرْبعا
 لأصْبَح صِفْـرًا بطنه ماتَجَرْ جَرَ

الشلِّ : الطرد . والصِّفْر : الحالي .

27 - فأرسل في دُهُم كأن حَنِينَها فَحِيحُ الْإَفَاعِي أُعجِلَتْ أَنْ تُجَحِّرا

الدُّهم: الإبل السود (٢٥).

<sup>- (</sup>۲٥) في ب، ع: وأسليته - بالسين.

<sup>(</sup>٥٣) في ١، ب، ج: أمغرا. وهويّه: انقضاضه والقطاميّ: الصقر: الحديد البصر. (٥٤) في م، ب: ولح بلحييه ونحي، وفي هامش ب: ن: وماد. (٥٥) الشرح من ١. (٥٦) الشرح في ١، ج. وتجَحّر: تدخل الجحر.

٤٧ - لها حَجِل قُرْعُ الرءوسِ تحلَّبت (٥٧)

على هامه بالصيفِ حتى تُموَّرا

الحجل: صغار الإبل. حتى تموَّر: أي زالت نسالته من قطران الحليب.

٤٨ - إذا هي سِيقَتْ دافَعَتْ ثَفِنَاتُهَا

إلى سُرَرٍ بُجْرٍ مَزَاداً مُقَــيّرا (٥٨)

٤٩ - وتغمِسُ في الماء الذي باتَ آجنًا

إذا وَرَدَ الراعِي - نَضِيحاً مُجيَّرا (٥٩)

٥٠ - جَنَاجِن كَالأَقْنَاعِ (٦٠) فَحَ حَنْيَنُهَا

كم نفخ الزُّمَّارُ في الصبح زَمْخُوا (٦١)

٥١ - ومها يَقُلُ فينا العَدُوُّ فانهم

يقولونَ معروفاً وآخَرَ مُنْكُرا

٥٢ - فما وَجدت من فرقة عربية

كفيلاً دَنَّا منا أعَزَّ وأنْصَرَا (٦٢)

(٥٧) في ١: قُرْع . . . تموّرت . وفي ب: فرع . . . تجلّست . . .

(٥٨) في م: إلى شرر تجرى مِرَاراً مقتراً.

وفى ا: سرر تُحدى . وفى ج: تجر مزادا ! فى ع: مُرَادٍ مَقَتَّرا – والمثبت فى الديوان. والثفنة – من البعير والناقة : الركبة ومامَسَّ الأرْضَ من كركرته وأصول أفخاذه . سرر : جمع سرة . مقير : مطلى بالقار .

(٩٥) في م: محبّراً. وفي ا: مجيّر. والمجيّر: المطلى بالمجيّار، وهو المحلوط بالنورة والجص. وفي الديوان: إذا أورد...

(٦٠) فى م، واللسان : خناجر كالأقماع . والمثبت فى ١، ب، ج. ، عـ ورواية اللسان :

خناجر كالأقماع جاء حنينها كما صَيّع الزّمار في الصبح زَمْخُوا والزمخو: المزمار الكبير الأسود.

(٦١) وفي جه: زمحوا. وفي ١، ب، عد: زمجوا.

(٦٢) في ١، جه: وأَبْصَرَا.

٥٣ - وأكثرَ مِنَّا نَاكِحاً لغَرِيبةٍ سِبَاءً أو أرادت تَخسِّرا ٥٤ - وأسرع مِنَّا إنْ أردنا انصرافةً وأكثر منا دارعين وأَجْدَرَ أَلاَّ يتركوا عانِياً لهم ٥٦ - وقد آنسَتْ منا قُضَاعَةُ كالِئاً فأضحوا ببُصْرَى يَعْصرُونَ الصنو بَرا ٥٧ - وكندة كانت بالعقيق مُقيمة ونَهْدٌ (١٤) ، فكلاً قد طحرناهُ مَطْحَرا (١٥) ٥٨ - كَنَانَةُ بَيْنَ الصَّخْرِ والبَحْرِ دارُهُم فأنْحَجَرها (٢٦) إذ لم تجد متأخّرا - ونحنُ ضَرَبْنَا بالصَّفَا آلَ دارم وحسّان وأبن الجوْنِ ضَرْباً مُذَكِّرا (١٧) ٣٠ - ضَرِبْنَا بطونَ الخيْلِ حتى تناولَتْ عميدَى بني شَيْبَان عَمْرًا ومُنْذِرا ٦١ - وعلقمة الجُعفي أدرك ركضنا بذي النَّخْل إذ صامَ النَّهَارُ وهَجَّرا

(٦٣) مكفّرا: مغطّى. وبعده في عه: ا

<sup>(</sup>٦٥) في عه: طهرناه مطهرا. وطحره: رمى به، وقذفه. (اللسان - طحر).

<sup>(</sup>٦٦) في ع: وأجحرها إذا لم يجد...

<sup>(</sup>٦٧) في م: منكرا. والمثبت في الديوان أيضا.

٣٢ - أرحْنا مَعدًّا مِنْ شَراحِيلَ (١٨) بَعْدَما

أراها مع الصُّبْحِ الكواكبَ مُظْهرا ٦٣ - تَمَّرُنُ فيه (٦٩) المضرحيّةُ بعدما رَوِينَ نَجِيعاً من دَم الجَوَفِ أَحْمَرَا

٦٤ - ومِنْ أُسَدِ أُغُوى كُهُولاً كثيرةً بِنِهْى غُرابٍ يَوْمَ ماعوَّج (٧١) الذّرا

النِّهي : الغدير . وغراب : اسم موضع .

م و وُنْكُرُ (٧٢) يوم الرَّوْع أَلُوانَ خَيْلِنا

مِنَ الطَّعْنِ حتى نحسبَ الجَوْن أشقرا ونحن أُناسٌ لانعُودُ خَيْلَنا

إذا ماالتقينًا أنْ تَحِيدً وتَنْفِرَا

٦٧ – وليس بمعروف لنا (٧٣) أَنْ نُرُدُّها

صِحَاحاً ولامستَنْكُرًا أَنْ تُعَقَّرا

٦٨- بِلَغْنَا السَّمَا مِحِدًا وَجُودًا (٧٤) وسُودَدَا

وإنَّا لنرجو فوق

٦٩ - وكلّ مَعَدِّ قد أحلَّتْ سيوفُنا

جَوانِبَ بَحْر ذِي غَوَارَب أَخْضَرَا

<sup>(</sup>١٨) شراحيل: هو ابن الأصهب الجعني.

<sup>(</sup>٦٩) في أساس البلاغة: توهَنُ فيه المضرحية . . . وقال : أي تضعف عن النهوض لامتلاء أجوافها . المضرحي : العتيق النجار . النَّجيع : دم الجوف .

<sup>(</sup>٧٠) من ا. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا عُمْ نَاعٌ وَحُزُوا ا ا

<sup>(</sup>٧٢) في م: وتنكر. . (٧٣) في م: وماكان معروفًا لنا. .

<sup>(</sup>٧٤) في العقد (١ – ٢٥٦)، والاستيعاب، والحزانة : مجدنا وجدودنا . .

٧٠ - لعَمْري لقد أنذَرْتُ أَزْدًا (٢٥) أَناتَها

أحالامها وأعرضت عنها حِقْبَةً وتركُّتُها لأبلغ عُذْرًا عند

٧٢ - وما قُلْتُ حتى نالَ (٧٦) شَتْمٌ عَشِيرتي

نُفَيْلُ بن عَمْرو والوَحِيلَ وجَعْفَرا (٧٧)

وحيَّ أبي بكرٍ ولاحَيَّ مِثْلَهم إذا بلغ الأميرُ العَمَاسَ المُدمَّرَا (٢٨)

العاس: الأمر الشديد الذي لايُهْتَدي لوجهه. والمدمر: المهلك.

٧٤ - ولاخَيْرَ في حِلْمِ أِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا

٧٥ - ولاخَيْر في جَهْلِ إذا لم يكن لهُ

حليم إذا ماأورد الأمر أصدرا

٧٦ - فني الحِلْم خَيْرٌ في أُمور كثيرةٍ

وفي الجَهْل أحياناً إذا ما تعذَّرًا (٧٩)

٧٧ - كذاك لعَمْري الدهرُ يوما فاعرفُوا

شرورٌ وخيرٌ ، لا ، بل الشرُّ أكثرا

٧٨ - إذا افْتَخَر الأزْدِيُّ يوما فقُلْ له (٨٠)

تأخّر فلن يَجْعَل لك اللهُ مَفْخَرًا

(٧٥) في ع: لقد أنظرت أسد هي الأزد..

(٧٦) في جـ: نام..

(٧٧) هو نفيل بن عمرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . والوحيد : هو ابن كلاب. وكذلك جعفر. وشنم بالضم والتنوين.

(٧٨) في الديوان : بلغ . . . المذمّرا : قال : وبلغ المذمّر كما تقول : بلغ ألأمر المحنق. (٧٩) هذا البيت والذي بعده من عه. (٨٠) في ١: أقل له... ٧٩ - فإنْ تُرِدِ العَلْيَا فَلَسْتَ بأهلِها وإن تبسط الكفَّين بالمَجْدِ تقْصرا وإن تبسط الكفَّين بالمَجْدِ تقْصرا ٨٠ - إذَا أَدْلَجَ الأَزْدِيّ أَدْلَج سارقاً (٨١) فأصبح مخطوما (٨٢) بلَوْمٍ مُعَزَّرا (٨٣) فأصبح مخطوما (٨٢) بلَوْمٍ مُعَزَّرا (٨٣) [ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي أربعة (٨٤) وثمانون بيتا ]

<sup>(</sup>٨١) في ١: إذا أدلج الكفين أدلج سارقا.

<sup>(</sup>٨٢) في عد: معذراً. وفي أساس البلاغة - خطم:

إذا أدلج السعدى أدلج سارقا وأصبح مخطوما للوم مُعذَّرا

<sup>(</sup>۸۳) انظر الهوامش: ۳۳ – ۲۲۳ ، ۶۰ ، ۶۳ ، ۲۲ ، ۲۶ – ۲۲۰ ، ۲۳ – ۲۳ ، ۲۳ – ۲۳ ، ۲۳ – ۲۳ ، ۲۳ – ۲۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲

<sup>(</sup>٨٤) من عـ. وانظر الهامش السابق.

#### ٢ - قصيدة كعب بن زُهير\*

وقال كعب بن زهير بن أبى سُلْمَى بن رياح بن العوّام بن قُرْط بن الحارث بن مازن بن خلاوة بن تُعلبة بن تُور بن هَرْمَة بن لاطم بن عثان بن مُزينة بن أذّ بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (١):

١ - بانَتْ سُعَادُ فقلْبي اليومَ مَتْبُول مُتَّبَم إثْرَها لم يُفْدَ مَكْبُولُ (٢)
 ٢ - وما سُعَادُ غَدَاةَ البَيْنِ إذ رَّحَلُوا
 إلا أغن غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ إلا أغن غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ

الأغَنّ : الذي في صوته غُنّة (٣) .

٣ - هَيْفَاء مقبلةً عجْ زَاءُ مُدْبِرَةً
 لايشْتككي قِصَرُ منها ولاطُولُ (٤)
 ٤ - تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظَلْم إذا ابتسمَتْ

كَأَنَّهُ مُنْهَلُ بِالرَّاحِ مَعَلُولُ <sup>(٥)</sup>

"القصيدة في ديوانه: ٦، وسيرة ابن هشام: ٤- ١٥٢، وطبقات الشافعية ٢٣٤، وقد قال كعب هذه القصيدة حين كتب إليه بجير أخوه يخبره أن النبي قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ويشير عليه بأن يُقبل على النبي تائباً، فقدم على النبي الملاينة وقال هذه القصيدة. قال ابن هشام: وبيته: حرف أخوها، وبيته: يمشى الملاينة وقال هذه القصيدة. قال ابن هشام: وبيته: ترفّ مثل عسيب النخل. وبيته: تفرى اللبان. وبيته: إذا يساور قرنا. وبيته: ولا يزال بواديه - من غير ابن إسحاق (٤ - ١٦٦).

(۱) وانظر نسبَه في نسب زهير أبيه في الأغاني ١٠ – ٢٨٨ ، وشرح التبريزي على المعلقات ، وابن سلام ، وفي مقدمة معلقته في هذا الكتاب : ١٧٨ .

(٢) بانت : فارقت : مكبول : محتبس عندها . وفي الديوان : لم يُجزُّ ؛ من الجزاء .

(٣) الشرح ليس في جر. وغَضِيض الطرف: فاتر الطُّرْف.

(٤) هذا البيت ليس في الديوان ، ولافي الطبقات .

(٥) العوارض: الأسنان. والظُّلم: ماء الأسنان: وفي عد: الظلم لثات الأسنان.

٥ - شُجَّتُ بذِي شَبَم مِنْ ماءِ مَحْنِيَةٍ صافٍ بأَيْطُحَ أَضحى وهو مَشْمُولُ (٦) شيم: بارد والمَحْنِيّة: الوادي . مشمول: أصابته الشال (٧) ٦ - تَنْفِي (٨) الرياحُ القَذَى عنه وأفرطَهُ مِنْ صَوْبِ سَارِيةٍ (٩) بيضٌ يَعَالِيلُ اليعاليل: النفّاخات التي تكونُ (١٠) فوق الماء (١١) ٧ - إِخَالُها (١٢) خُلَّةً لو أنها صدقت مَوْعُودَها أو لَوَ أَنَّ النُّصْحَ مَقْبُول لكنها خُلَّةٌ قد سِيطَ مِنْ دَمِها ٩ - فما تدُومُ على حالِ تكونُ في أثوابها الغُولُ · ١- ولاتَمَسكُ بالعَهْدِ (١٤) الذي زعمَتْ الماء الغرابيل ١١ – كانت مواعيدُ عُرْقُوبِ لها مَثَلا وما مَوَاعِيدُها إلا الأباطيلُ (٦) والمُنْهَلَ : مِنْ أَلِمَه : إذا سقاه النَّهَل . وهو الشرب الأول . الواح : الحمر . أو (٧) هذا في عر وشجت: مُزجَتْ . (٨) في الديوان: تجلو الرياح. (٩) في المرعد: غادية . المراكب في

(١١) الشرح ليس في عه. وأفرطه: ملأه، والسارية: سَحَابة تسرى فتُمْطِرُ -بالليل.

(١٢) في أَنْ بُ مَ جَمَّ : وَاهَأَ لِهَا خَلَةً . . وَفَى الدَيْوَانَ : يَاوِيحُهَا خَلَةً . . وَفَي عَمَّ : وَاهِ

(١٣) سِيطَ : خُلط . والفجع : المصيبة . والوَلَعُ : الكذب .

(١٤) في ج. ع. والديوان. بالوصل.

١٢ - أرجو وآمُل أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا (١٥)
وما لهُنَّ طَوَال الدَّهْ مِ تعجيلُ
١٣ - فلا يَغُرَّنْكَ مامَنَّتْ وماوعَدَتْ
إنَّ الأماني والأحلام تَضْلِيلُ
إنَّ الأماني والأحلام تَضْلِيلُ
١٤ - أمسَتْ سُعَادُ بِأَرْضٍ لايبلِّغُها
إلا العِتَاقُ النَّجِيبَاتُ المَرَاسِيلُ (١١)
إلا العِتَاقُ النَّجِيبَاتُ المَرَاسِيلُ (١١)
إلا ألعتَاقُ النَّجِيبَاتُ المَرَاسِيلُ (١٠)
فيها (١٥) على الأثن إرْقَالٌ وتَبْغِيلُ

العُذَافرة : الشديدة . والإرْقَال والتَّبْغِيلُ : ضربان (١٩) من السير .

١٦ - مِنْ كُلِّ نضَّاحةِ الذِّفْرَى إذا عَرَقَتْ عُرْضَتُها طامِسُ الأعْلاَم مَجْهُولُ (٢٠)

١٧ - تَرْمِي الغُيُوبَ بِعَيْنَيْ مُفْرَدٍ لَهِقِ إِذَا تُوقَّدُتِ الخُزَّانِ والمِيلُ (٢١)

<sup>(</sup>١٥) في الديوان : أَنْ يَعْجَلُن فِي أَبَدٍ . وَفِي عَد : أَنْ يُعْجَلُن فِي أُوَّدٍ .

<sup>(</sup>١٦) المراسل : الخفاف . (١٧) في م ، والديوان ولن يبلغها .

<sup>(</sup>١٨) في م: لها. والمثبت في ب، ج، ع.

<sup>(</sup>١٩) في ب، ج، ع: ضرب.

<sup>(</sup>٢٠) هذا البيت ليس في الطبقات. والذَّفْرَى من الحيوان: هي العظم خلف الأذن، وهي أول ما يعرقُ من الناقة عند السير. عرضها: هِمَّتُها. والطامس: ماطمس من الأعلام. يقول: إنَّ هِمَتُها قطع ماتواري وبعد.

<sup>- (</sup>٢١) في ع : بعيني جُوْذُر . والغيوب : ماغاب عنك . المفرَّد : ثور الوحش - شبّه به الناقة . اللهق : الأبيض . والحزّان : جمع حَزِيز ، وهو الغليظ من الأرض . والمعنى أن هذه الناقة قويّة على السّيْرِ في الهواجرِ إذا توقدت هذه المواضع من الحر .

زَهَالِيل : مُلْس

٣٧ - عَيْرانةٌ قُذِفَتْ بِاللَّحْمِ عَنْ عُرُضٍ ﴿ وَمُعْدِلُ (٢٧) مِرْفَقُها عِن بَنَاتِ الزَّوْرِ مَفْتُولُ (٢٧)

(۲۲) ضخم مقلدها : غليظة الرقبة . فَعْم مُقَيَّدها : ممتلىء رُسْغُها . وبنات الفَحْل : يعنى النوق .. أي لها فَضْلُ عليهنَ في عظم خَلْقِها .

(٢٣) الغلباء: الغليظة. وجُناء: عظيمة الوجنتين. عُلكوم: شديدة. مذكّرة: كالذكر. والدف: الجنب. قدامها ميل: يصفها بطول العنق.

(٢٤) الأطوم: السحلفاة البحرية العَليظة. يؤيّسه: يؤثر فيه. والطّلّح: القراد.

ضاحية المتنبِّن : مابرز مها للشمس . ومهزول صفة لطِلْح . وهذا البيت والذي قبله ليسا في

(٢٥) الحرف: الناقة الضامر. من مُهَجَّنة: من إبلٍ كريمة. والقُوْدَاء: الطويلة العنق. والشملل: الحفيفة.

(٢٦) أقراب: خواصِر . واللّبَان - من صَدْرِ الفرس: حيثُ يجرى عليه اللّبَب.

(۲۷) في عـ: عن بنات الْفَحْل. وفي م: قذفت بالنحض . . . . عن ضلوع الزَّوْر . . . وَعَيَرَانَة : تُشْبِهُ الْعَيْرَ لِصَلاَبَهَا . عن عُرض : أَى رُمِيت باللحَم في جوانبها ونواحيها . وبنات الزَّور : ماحَوَاليه . والزَّوْر : الصدر .

٢٤ - كأنما فات عَينيها ومذبحها مِنْ خَطْمِها ومِن اللَّحْيَيْنِ بِرْطيلُ (٢٨)

٢٥ - تُمِرُ مِثْلَ عَسِيبِ النخْلِ ذَا خُصَلِ (٢٩)

في غَارِزِ (٣٠) لم تخوَّنْهُ الأَحَالِيلُ

الغارِز: الضَّرْع الذي لالبنَ فيه. والأحاليل: مخارج اللَّبن. وتحوَّنه:

٢٦ - قَنْوَاء فِي حُرَّتَيْهَا للبَصِير بها عِتَى مُبِينٌ وفي الخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ

قَنْوَاء: فِي أَنْفِها قَنا. والحُرَّتان: الأذنان. عِتْقٌ . كرم ،

٢٧ - تَخْدِي عَلَى يَسَراتٍ وهي لاحقة (٢٢) ذَوَابِلُ وَقْعُهِنَّ الأَرْضَ تَحْلِيكُ

تخدى : تُسير . واليسرات . جانبها الايسر (٣٣) ، وذوابل : يعني قوائمها . ٢٨ - سُمْرُ العُجاياتِ يَتُركنَ الحصاريما

ولايَقِيها (٣٤) رءُوسَ الأكْمِ تَنْعِيلُ

العُجَايات: عَصَب الأرْسَاغ (٢٥)

(٢٨) مافات عَيْنيها: قال الأصمعي: الوجه كله فائت العينين إلا الجبه. مَذْبَحها : منحرها الخَطْم : الذي يقع عليه الخِطام . وصفها بكبر الرأس وعِظمه . وفي جد: كأنما قاب عيبها ... (٢٩) في جد: ذا شطب

(٢٠) في له ب جر بغارق (٣١) وتُمْنَ يَرِيلُ تَمِرُّ بذَنَهَا عَلَى ضَرِعَهَا.

(٣٢) في م رعب وهي لاهية واللاحقة : الضامرة .

(٣٣٠) هذا في من ا ، ب ، ج ، وفي هامش ا : قواعها ، وعليه علامة الصحة . وفي الطبقات. وشرح الدبوان: البسرات: قواعمها: والتحليل: مِن تَعلَة اليمين

(٣٤) في الديوان، والطبقات: لم يقهن

(٣٩) وزيما: متفرقة. لايقيها . . . لايحتجل أن يُنْعلن لأبهنَّ غلاظً .

٢٩ - يوماً (٣٦) تظلُّ حِداب الأرْضِ يرفَعُها
 من اللَّوامِع تَخْليطٌ وتَزْييلُ (٣٧)
 ٣٠ - كأن أوْب ذراعَيْها إذا عرقت وقد تَلفَّع بالقُورِ العَسَاقِيلُ وقد العَسَاقِيلُ العَساقِيلُ : من أساء السراب. والقُور: الآكام الصغار (٣٨).

٣١ - وقال للقوم حاديهم وقد جَعَلَتْ وُرْقُ الجَنَادِب يركُضْنَ الحَصَا قِيلُوا (٢٩)

٣٢ - شَدُّ النهارِ ذِرَاعَا عَيْطُلِ نَصَفٍ قَامَت فَجَاوِبَهِا وُرْقُ (١٤٠) مَثَاكِيلُ قَامِت فَجَاوِبَهِا وُرْقُ (١٤٠) مَثَاكِيلُ

العيطل : الطويلة (١:١)

٣٣ - نُوَاحةٌ رِخُوة الضَّبْعَيْنِ ليس لها لناعُونَ معقولُ (٢٠)

(٣٦) في الديوان . والطبقات - مكان هذا البيت :

يوماً تظل به الحرباء مصطخماً كأنَّ ضاحية بالنار مَمْلول

مصطخل: منتصباً . وضاحيّه : ماظهر منه للشمس . والمملوّل : من الملّه . ويقال : هي موضع النار . وفي ع : أثبت البيتين .

(٣٧) حداب : جمع حَدَب - كسب : الغليظ من الأرض والمرتفع . والتزييل : التفريق . والتزييل : التفريق . (٣٨) أوب : رجع . وتلفع : تلحّف .

(٣٩) الورق : جمع أورق . وهو الأخضر المائل للسواد . والجندب : ذكر الجراد . قبلوا : من القائلة .

(٤٠) في هامش ب: ن : نكد ، وكذلك في الديوان . والنكد : قليلات الأولاد .

(٤١) شدَّ النهار: ارتفاع النهار والنَّصَف : التي قامت تنوحُ. وفي ١: ذِرَاعَيْ.

(٤٢) بكرها: أول ولدها. المعقول: العقل. والضَّبعان: العضدان. ورخوة

٣٤ - تَفْرِى اللَّبَانَ بِكَفَّيْها ومِدْرَعُها صَلَّى اللَّبَانَ بِكَفَّيْها ومِدْرَعُها مَنْقُقٌ عن تَرَاقِيها رَعَابِيلُ

[ الرَّعَابِيل : القِطَعُ ] (١٤٣)

٣٥- يَسْعَى الوُشَاةُ بَجَنْبَيْها وقولهُمُ إنكَ يابْنَ أبى سُلْمَى لَمقْتُولُ

٣٦ - وقال كلُّ خَلِيلٍ كنتُ آمُلُهُ لِأَلْفِينَكَ (١٤٤) إِنَّى عنكَ مَشْغُولُ لَا اللهِ عنكَ مَشْغُولُ

٣٧ - فقُلْتُ خَلُوا طَرِيق لاأَبَالكُمُ الرحمنُ مَفْعُول

٣٨ - كلُّ ابْنِ أَنْثَى وإن طالَتْ سلامَتُهُ

يوماً على آلةٍ (٥٠) حَـــدْباءَ محمولُ

٣٩ - أُنْبَنْتُ أَنَّ رسولَ اللهِ أوعدنى والعَفْوُ عند رسولِ الله مَأْمُولُ

· ٤ - مَهْلاً هداكَ الذي أعطاك نافلة (٢٠) أل

عُمْرْآنِ فيها مَوَاعِيظٌ وتَفْصِيلُ

٤١ – لاَتَأْخُذَنَّى بِقَوْلِ الْوُشَاةِ وَلَمْ أُذْنِبْ وإنْ كَثْرَتْ فِيّ <sup>(٢٧)</sup> الأَقَاوِيل

٢٧ - لقد أَقُومُ مقاماً لو يَقُومُ (١٦) به أرى وأَسْمَعُ ما لو يَسْمَعُ الفِيلُ (١٤)

الضبعين: شدة الحركة.

(٤٤) في م: الألمينك : أي الأشغلنك عما أنت فيه فأسلبك.

(٤٥) الآلة الحدياء: النعش ، أو الحالة الصعبة ؛ وهي الموت .

· عي - على النافلة هنا: العطية . (٤٧) في عن والديوان : على - -

(٤٨) في عـ: إني أقوم مقاما لايقام له...

(٤٩) لما كان الفيل عناءه ضخا توهم أنه أسمع الأشياء.

ع - كُونَ له مَنْ عَدُ إِلاَّ أَنْ يكونَ له مِنَ النبي (٥٠) بإذْنِ الله تَنْوِيلُ (٥١)

تنويل: عطاء (٢٥١)-

٤٤ - حتى وضعت يَمِيني الأأنازعُه
 ف كف ذى نِقَمَاتِ قِيلُه (٥٣) القِيلُ

[قيله: كلامه. القيل: الصَّادق.] (١٥٠).

٥٥ - ولهو أهْيَبُ (٥٥) عندي إذْ أُكلِّمهُ

وقيل إنك مَنْسوبٌ (٥٥) ومَسْنُول عَنْسوبٌ (٥٥) ومَسْنُول ٢٦-مِنْ ضَيْغَم مِن ضِرَاءِ الأَسْدِ مُخْدَرُه

بِبَطْنِ عَـُثَّرَ غِيلٌ دُونَه غِيلُ (٥٦)

الغيل: الشجر الملتف.

٤٧ - يَغْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْن عَيْشُها لَحَمَّ من القَوم مَعْفُورٌ خَرَاذِيلُ معفور: أى معفر في التراب. والخراذِيل: القِطَع (٧٠).

<sup>(</sup>٥٠) في الديوان : من الرسول . . . (٥١) ليس في ١ . ج. .

<sup>(</sup>٥٢) في الديوان : التنويل هنا : الأمان والعفو.

<sup>(</sup>٥٣) في ١: قاله .

<sup>(</sup>٥٤) ليس في ١. وفي شرح الديوان : أي وضعت يميني في يمينه وَضَعَ طاعةٍ لأأنازعه .

<sup>(</sup>٥٥) في الديوان: لذاك أهيب ... إنك مسور ... ومسئول أي عن لسبك .

<sup>(</sup>٥٦) في الطبقات : من خادر . . . مسكّنُه . مُخْدَره : مُكنّه الذي يستَتِر فيه وعَشَّر : موضع قِبَل تبالة ، من ضِراءِ الأسد : مما ضَرِي منها بأكْلِ الناس . -

<sup>(</sup>٥٧) يلحم ضِرْغًا مين: يطعمها اللحم.

٨٤ - إذا يُسَاوِرُ (٥٨) قِرْناً لايَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتُرُكَ القِرْنَ إلاَّ وهو مَغْلُولُ ٤٩ – منه تظلُّ حَمِيرُ الوَحْشِ ضامِزَةً الأرَاجيـلُ بواديه

الضامزة: الساكنة (٥٩).

ولايزالُ بوَاديهِ أُخُو ثِفَةٍ مُطَرَّحُ البَرِّ والدِّرسانِ مَأْكُولُ مُأْكُولُ

الدرسان: الخلقان من البياض (٦٠).

٥١ - إِنَّ الرسولَ لُّنُورٌ (٦١) يُسْتَضَاءُ بِهِ

وصارمٌ من سُيُوفِ الهندِ مسلولُ [٨٥]

٧٥ - في عُصْبةٍ من قُرَيشٍ قال قائلهُم بطن مكّة لمّا أسْلَمُوا زُولُوا (٦٢)

٥٣ - زالُوا فمازال أنكاسٌ ولاكُشُفُ

ولاميل معازيل عنه اللِّقَاء

أنكاس: جمع نِكْس، وهو الضعيف. والكثُّف: جمع أكشف، وهو الذي لأتُرْسَ معه [في الحرب] (١٣).

٥٤ - شُمُّ العَرَانِينِ أَبْطَالٌ ، لَبُوسُهُم

مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ فِي الْهَيْجَا سَرَّابِيلُ (١٩٤)

(٥٨) يساور: يوائب. (٥٩) ليس في ١. والأراجيل: الرّجالة.

(٦٠) في ١: من الثياب. وهذا البيت والذي قبله ليسا في ع. والأبياب ٤٧ ، ٨٠ ، ٠٠

وع ، ٥٠ لست في الطبقات.

(٦١) في هامش ب: . . . لَسَيْفُ . . . مهنّادُ .

(٦٢) زولوا: أي انتقلوا من مكة إلى المدينة.

(٦٣) ليس في الم أي زالوا من مكة وليس فيهم مَنْ هذه صِفته.

(٦٤) العرانين: الأنوف. الشمم: حدة في طرف الأنف مع ارتفاع.

٥٥ - بِيضٌ سَوَابِغُ قَد شُكَّتْ لِهَا حَلَقٌ كأنها حَلَقِ الْقَفْعَاءِ مَجْدُولُ

القفعاء : شجَرة تكون في الفَلاَةِ تكون [ ورقَتُها ] (١٥) مدوّرة تُشْبهُ الحلق (٢٦)

٥٦ - لايفرحونَ إذا نالَتْ رِمَاحِهُم قَرِماً ما ما مَحَانِها (١٧) إذا :

قُــومًا وليسوا مَجَازِيعاً (٦٧) إذا نِيلُوا

٧٥ - يمشُونَ مَشْيَ الجمالِ الزُّهْرِ يعصِمُهم

ضَرْبٌ إذا عَرَّد السُّودُ التَّنَابِيلُ

التنابيل: القِصَار (٦٨).

٥٨ – لا يَقَعُ (٦٩) الطعْنُ إلاَّ في نحورهم

وما هم عن حِيَاضِ الموت تَهْلِيــلُ

نېلىل : هزيمة (٧٠٠) .

[ نجزت مجمد الله وهي سبعة (٧١) وخمسون بيتا ]

<sup>(</sup>٦٥) ليس في ١، ج.

<sup>(</sup>٦٦) في ب: الحلقة. بيض سوابغ: يعنى الدروع الضافية. وشكّت: أُدخِل بعض حَلَقها في بَعْضٍ وسُمّرت، فشبّه حلقها بنور القَفْعَاء. محدول: مفتول. وهذا البيت ليس في الطبقات.

<sup>(</sup>٦٧) هم صُبُرُ إذا نُكبوا.

<sup>(</sup>٦٨) الزهر: البيض. ويعصمهم: يمنعهم. أعرّد: فرّ. والبيت ليس في الطبقات.

<sup>(</sup>٢٩) في أ، والطبقات: لايقطع . . . (٧٠) من ا.

<sup>(</sup>٧١) انظر هامش رقم ٢٤ صفحة ٦٣٥ . وهامش ٣٦ صفحة ٦٣٧ .

<sup>(</sup>۷٤) من عد . ا

#### ٣ - قصيدة القُطَامي \*

وقال القُطامِّى ، [ واسمُه عُمَير<sup>(۱)</sup> بن شُيبَم بن عمْرو بن عبَّاد بن بكر بن عامر بن أُسامة بن مالك بن بكر بن حُبيب بن عمرو بن غَنْم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنْب بن أفصى بن دُعْمِى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان – هنْب بن أفصى بن دُعْمِى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان – هنْب بن أخكم .

وقيل هو عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك بن مروان ، وكان يُكنى أبا عبّان ، وولى الحجّ عام الحرّورية - أصحاب عبد الله بن يحيى . فلم يَدْرِبهم عَبْدُ الواحد وهو واقف بعرَفة حتى دلف عليه من جبال عرفة من طريق الطائف . فوجّه إليه رجالاً فيهم عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام ، وأمية بن عبد الله بن عمرو بن عبّان بن عفان رضى الله عنه ، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكلموهم وسألوهم أن يكفّوا حتى يفرغ الناس من عجمهم ، ففعلوا ؛ فلما كان يوم النفر الأول خرج عَبْدُ الواحد يفيض ، ثم مضى على وجهه إلى المدينة وترك ثقله وفساطيطه فى منى ، فقال ابن الكوسج فى ذلك ؟

زَارِ اللَّحِيجَ عصابةٌ قد خالفوا دِين الرسولِ وفرّ عبد الواحدِ ترك القِتَال وما به مِنْ عِلَّةٍ إلاّ الوهُون وعرقه مِنْ خالدِ

[ وأمّ عبد الواحد أم عَمْرو بنت عبد الله بن خالد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس . وقتل عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم صالح بن عبد الله بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ] (٣)

<sup>\*</sup> القصيدة في ديوانه : ٢ ومابعدها . والقاطامي شاعر عاصر الأخطل ، وله ترجمة في الأغاني (٢٠ – ١١٨) ، والشعر والشعراء ٧٠١ .

<sup>(</sup>١) في عه: عمرو..

<sup>(</sup>٢) وهو مافي الديوان: ، وهامش ج.

<sup>(</sup>٣) هذا كله في عر. وتفصيل هذا الخبر في محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ٢ - ٣٤٣ .

# ١ - ، إِنَّا مُحَيُّوكَ فاسْلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلِ وَإِن طَالَتْ بِكَ الطَّوَلُ وَإِن طَالَتْ بِكَ الطَّوَلُ

ويروى : الطّيل (<sup>٤)</sup> . قال : التحية دعاء سلام . والتحية في غير هذا الموضع : اللك . قال عمرو بن معديكرب في معنى ذلك :

أسير به على النعمان حتى أنيخ على تحيَّتِـه بجلدى

أراد على ملكه . قال زهير بن جناب الكلبى فى معنى ذلك : ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية . . . يعنى إلا الملك . وجاء التفسير فى قولهم : التحيات لله ، أى الملك . وقوله ، فاسلم : أى سلمك الله . والطلل : ما شخص من الديار نحو النوى والمعلّف والأثافى ، والجمع أطلال وظلول . ويقال : تطللت له : أى ارتفعت له وشخصت لتراه . قال مزرد :

تطللت فاستشرفته فرأيت فقلت له أنت زيد الأرانب

أى رفعت ظهرى ورأسى لأراه . ولا يكون التطال إلا من قعود . والتطاول من قيام . وهو أن يقوم على أطراف أصابعه .

ويقال: حيا الله طلك أى شَخْصك ، ويقال: قد بلى الشيء يبلى بلى . ويقال: قد طال طَلِيلُهُ وطُولُه وطَواله وطِيلَهُ . وواحد الطّيل طيلة – ساكنة الياء ، وواحد الطّول طولة . يقول: إنْ طال علينا الدهر . وقال: أيها الطّلَلُ وهو يريد الأطلال وإن كان قد وحّده . قال الطّول ، والطول والطّيل ويريد الطوال الدهر ، وتقدير واحدتها طيلة وطيل مثل كسرة وكسر ، وقطعة وقطع ، وسيرة وسير ، وطيرة وطير . وميرة ومير . وقد جمعوا طويلة طيالا .

٧ - أنَّ المتديتُ لتسليم على دِمَن الأعصر الأوَلُ العَصر الأوَلُ العَصر الأوَلُ

الغمر : غمر القطامي بوادي داهن على الغُرْب . والغَمْر بالجزيرة . أني اهتديت :

<sup>(</sup>٤) وهي الرواية في الديوان : وكذلك في هامش آ. وفي هامس ب : ن : الطُّيل .

أى كيف اهتديتُ للتسليم على هذه الدِّمنِ. والدَّمنُ: ما اسودٌ من آثار الديار ، نحو آثار الرَّماد والموقد والأبعار. والواحدة دِمْنَة. والأعصر: الدهور الأوَل ، واحدها عَصْر وعصْر ، والجمع العصور. والأوَل : الماضية. والعصران أيضاً : الغداة والعشى . رالغمر: ماء بذى معارك. وذو معارك: وَادٍ في ديّار غَنِيّ .

#### ٣ - صافَتْ تَعَمَّج (٥) أعناقُ السيولِ به

من باكرٍ سَبِطٍ أو رائح يَبِلُ (١)

صافت: فعلت من الصيف (٧) ، أراد صافت أعناق السيول تمعّج به ، أى بهذا المنزل . أعناقها : أوائلها . وقوله : من باكر : أى من ستحاب باكر . وسَبِط : يعنى ارتفاعه وتحليقه . والسبط : الطويل من كل شيء . ورائح : سحاب أمطر بالعشى . ووَبلت تَبل وَبْلاً ووَابِلاً . والوابل : مطر ضخم القطر شديد الوقع ويقال أرض مُوْبُولة . ويَبل : يفعل من الوابل .

# ٤ - فهُنَّ كالخِلَلِ الموشى ظاهِــرُها أو كالكتابِ الَّذِي مَسَّــهُ البَلَلُ

الخِلل: جمع خِلَّة ، وهى نَقْشُ كان (٨) يُنقش على باطن جفونِ السيوف في الزمن الأول ، ثم قال: أو كالكتاب الذي قد أصابه الماء فبتى أثره وذهب حُسنْه. وموشى : منقوش ، فشبّه آثار الديار بالخِلل أو بالكتاب الذي قد مسّه بَلَل.

٥ - كانت منازل منا قد يُحلّ بها (٩)

حتى تغيّر دَهْرٌ خائنٌ خَبِلُ

خائن : غادِر . وقوله : خائن : اى لا يدوم على حالٍ واحدة . وخبل : أى (٩) فى جا : تمعج .

(٦) في م ، ا ، ج ، والديوان : يئل . ويئل : يرجع

(٧) هذا في ع . وفي م : صافت : أصابها مطر الصيف . تمعج : تتلوى وتتردد . والسبط : الممتد .

(٨) هذا في ع. وفي م: الخِلل: بطائن السيوف.

(٩) في م ، ١، ب ، ج ، والديوان : نحل .

مفسد. ويقال: قد خبله يخبله خبلا: إذا أصابه بقطع يَدٍ أو رجل أو عضوٍ من أعضائه. ويقال: إن بنى فلان يطلبون بنى فلان بدم وخبل: أى قَطْع يدٍ ورجل وجراحات. ومنه قبل لصاحب الفالج: به خبّل ، أى فسدت أعضاؤه. وقوله: كانت منازل: أى كانت هذه الدمنة وهذه الدّمن منازل لنا حتى تغيّر الدهر وفرق أهلَها عوت أو نقلة. وخيانة الدهر: تنقّصه حالات الناس ، ومنه سمى الرجل المتنقّص مال صاحبه خائنا.

٦ - ليس الجديدُ به تَبْقَى بشاشته
 إلا قليلا ولا ذو خُلَّة يَصِلُ

قوله: به ، أى فيه (١٠٠). وبشاشتُه: أى حسنه. والخُلَّة: الصداقة، وهى المحالّة أيضا. والخِلاَل : الطرق في الرمل. والحلل والحِلل : الطرق في الرمل. والحلل والمخِلل : الرجل المحتاج. والحلَّة: المودة.

٧ - والعيشُ الأم عَيْشَ إلاَّ ما تقرُّ به عَيْنا (١١) ولا حال إلاَّ سَوْفَ ينتقل (١٢)

قيل قرَّتْ عَيْنَى به تقرُّ قرةً وقُرورا . ويقال : وتقر - بكسر القاف - لغة . وقد فررت به عينا أقر . وقوله : والعيشُ لا عَيْشَ إلا ما تقرُّ بِهِ : أَى تَنْعَم به وتُسَرَّ . ثم قال : وكيف تَقر ، ولا بُدّله من الانتقال .

٨ - والناسُ مَنْ يَلْقَ خيرًا قائلون له
 ما يشتهى ولأُمِّ المخطئ الهَبــلُ

قال الفراء: قوله: والناس مَنْ يَلْقَ خيرا قائلون له: كأنه قال: الناس هكذا شأنهم يقولون له ما يحبّ ، وتقديره: من يَلْقَ خيرا فالناس قائلون له ما يشهى ، فلما قدم الناس صار إعرابه على كلامين ، وإن شئت من كلام واحد ، وهما جميعا قول الفراء . ومِثْلُه في المعنى قول المرقش الأكبر:

<sup>(</sup>١٠) في ب: به: يعني بالدهر . (١٦) في الديوان: عَيْنٌ .

<sup>(</sup>١٢) في م: ولاحالة إلا يستنتقل.

ومَنْ يَلْقَ خَيْرا بحمد الناسُ أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لأنسِا يقول: من أخطأ قيل: لأمّه الهَبَلُ ؛ أي الثكل ، يقال: هبلته أمّه وثكلته. والهَبُول: الثكول. والاهتبال: الكسب والغنيمة. ومنه قولهم اهتبِلْ فُرْصتك ، أي اغتنمها ، والهُبَالة: الكسب.

٩ - قد يَدْرك المُتَأَنّى بَعْضَ حاجتِه

وقــد يكون مع المستعجِلِ الزَّلَلُ

المتأنّى: صاحب الأناة والوقار والحلم. ويقال: زلَّ في منطقه وفي فعله يزل زَللا. وقد زلَّ عن الأرض يزل زليلا. وقد زَلَّت (١٣) الدراهِمُ يَزِلُّ زَلاَ وزُلولا. وقد أَزْللتُ له زَلَّهُ أَزْلُهُا إِزْلالاً. وقد أَزْلَلْتُ إليه يداً: إذا أسديت إليه.

١٠ - وقد يصيبُ الفتي الحاجاتِ مُبتَدِرًا

ويستريح إلى الأخبار مَنْ يسلُ (١١) ويستريح إلى الأخبار مَنْ يسلُ (١١) من يسلُ (١١) الفؤادُ لها وللرواسم فيا دونها عَمَــلُ

قوله يرتاح: أى يهشّ لها ، يقال منه: ارتحتُ له ارتياحا ، ورحْت له أراح: إذا هششت له ، واحده رَاحٌ ، وهو رجل أريحيّ ، أى يهشّ للندى والكرم ، ومنه سميت الخمر راحًا ؛ لأن شاربَها يرتاحُ للندى والكرم: أى يهشّ له ، والرواسم : أى الإبل ، وعمل : أى تَعَب ونصَب ، والرواسم : التي سَيْرُها الرسيم ، وهو ضَرْبٌ من السير سريع . والرواسم : التي ترسم . يقال رسم البعير يرسم الرسيم (١٦).

١٢ - بكل منخرق (١٧) يجرى السَّرابُ بِهِ

يُمسى وَرَاكِبُه مِنْ خَوفِه وَجِــلُ

<sup>(</sup>١٣) زلت الدراهم: نقصت في وزيها. (اللسان - زل).

<sup>(</sup>١٤) هذا البيت من عه، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>١٥) في م: أضحت عُليَّةُ بهتاج . . . وعليَّة : امرأة .

<sup>(</sup>١٦) هذا في ع. وفي م الرواسم الإبل.

<sup>(</sup>١٧) في م: بكل مخترق. وفي الديوان: ويروى: منخرق.

أى للرواسم عمل بكل منخرق . والمنخرق : المتّسع من الأرض تنخرق فيه الريح . ويقال : أنا من ذلك أوْجل ووَجل وأوْجَر ووَجر : أى خائف ، وامرأة وجلة ووَجرَة ، ويقال : وَجلا ووَجرا . السرّاب : ما يظهر عند الزوال إلى تغير الشمس . راكبه : الذي يسير فيه . وَجل : أَيْ ما يدرى ما يحدث فيه . والمعنى أنها بعيدة منه ، فلا يقدر على رؤيتها إلا بمسير وتعب .

١٣ - يُنْضِى الهِجَان التي كانت تكون بِهِ (١٨)

عُرْضِيَّةٌ (١٩) وهِبَابِ حِين تُرْتَحلُ

يقال: أنضى يُنْضى: يصيِّرها أنضاء: أي مهازيل. ويقال منه: جمل نِضْو، وناقة نِضْوة. وقد أنضيته إنضاء. والهِجَان: كرائم الإبل وهي أدمها التي يصدق بياضها فلم تكن فيها صهبة ولا حمرة ولم يخلطها شيء من الألوان، وهي السود الحاليق والأشفار القوية الأبصار. ومنه قيل هجائن النعان. وهجان كل شيء خياره. وأنشد بعضهم:

وإذا قيل من هجان قريش كُنْت أنت الفتي وأنتَ المحابًا

وقوله : عُرْضِيَّة : أى اعتراضٌ من النشاط ، ويقال بعيرِ عرِضًى وناقة عرضية . إذا كان فيها صَعوبة ولم تمهر للرياضة . ويقال ناقة عروض ؛ إذا لم تقبل الرياضة ولم تذلل . والهِبَاب : النشاط . ويقال : قد هبّ الفحل هبابا واهتبابا ؛ إذا هاج . ويقال بعير رحيل : إذا كان يصلح للرَّحْل والرَحْلَة .

14 - حتى ترى الحُرَّةُ الوَجْنَاءُ لأَغِبةً

والأرحبي الذي في خطوه خط ل

الحرة : الكريمة . وحُرة الفاكهة أكرمها . والوَجْنَاء : الصلبة الغليظة ، أخذت من الوجين من الأرض ، وهو العارض من الأرض المنقاد . وقوله : لاغبة : أى مُعْيية .

<sup>(</sup>١٨) في ١، والديوان : بها .

<sup>(</sup>١٩) في م، ا، ج: عِرَضْنَة وفي اللسان: ناقة عِرَضْنَة: مَعْتَرَضَة في السير للنشاط.

يقال منه قد لَغِب يَلْغَب لَغْبًا ولغوبا ويقال قد تلَغَبّته إذا أتعبته حتى يَلْغَب فتدركه والأرحبى: منسوب إلى أرْحَب. وهو حى من هَمْدَان ، وهو أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دَوْمان بن بَكيل بن جُشَم بن خيران بن نَوْف بن هَمْدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن بشجب بن يعرب بن قحطان . خطل : أى اضطراب . يقال : رمح خَطِل : إذا طال . ويقال لسان فلان خطل : أى فيه طول واضطراب ، أى يجيء بالصواب والخطأ – ويقال : بل الأرحبى : فحل منجب بنسب اله (٢٠٠) .

١٥ - خُوصًا تُدير عيونًا ماؤُها سَرِبٌ على الخُدُودِ إذا ما اغرورقَ المُقَلُ

الخُوص: الغائرات العيون من الكَلاَل. والخوَص: صِغَر العين وغؤورها في الرأس. يقال: بثر خوصاء إذا كانت غَائرة. وقوله ماؤها سَرب: أي دموعها سائلة من الكلال. يقال: قد سربت المزادة تسرب سَرَبا. وقوله: اغرورق: أي ملأها الدَّمْعُ. والمُقَل جمع مُقْلة، وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض.

١٦ - لواغِبَ الطَّرف منقوبا حواجبُها كأنه قُلبٌ عادِيّــة مُكــُلُ

لواغب الطرف: أى كليلة الطرف فاتِرَتُه مِمّا نالها من التَّعَب ، والطرف: العيون ، أخرجه مخرج الواحد لوضوح المعنى . قوله: منقوبا ، أى غائر العين ، فقد غارت العين التي فيه من الكلال .

والقُلُب: الآبار، يقال: هذه قليب، والجمع قُلُب. وإنما سميت قُلُبا لأن ترابها قُلُب والقُلُب : والعُادِيّة : أى بئر قديمة ، كأنها من آبارِ عَاد. والمُكلُ : جمع مكول، وهي البئر القليلة الماء، يقال: قد اجتمعت في البئر مُكلّة فاسْتَقِ منها مَكلةً فشبّه عيونَ هذه الإبل بالآبار المُكلُ التي قد ذهب ماؤها (٢١).

<sup>(</sup>٢٠) هذا في عد. وفي م: الوجناء: قبل غليظة الوجنتين، وقبل مشبهة بما غلظ من الأرض، والخطَل : الاسترخاء.

<sup>(</sup>٢١) هذا في ع . وفي م : لواغب : كالَّه ، منقوب محاجرها . يصفها بغؤور العين =

## ١٧ - ترمِي الفجَاجَ بها الوكبان مُعْتَرِضا أَعناقَ بُزَّلِهَا مُرْخَى لها الجُدُلُ

الفجاج: جمع فج وهو الطريق بين جَبَلَيْن. قال: ومنه سمّى فج الرّوْحاء، وهو دون المدينة بثلاث مراحل، ثم صاركل طريق فَجًا. والركبان: أصحاب الإبل، ولايقال راكب إلا لصاحب البعير. ويقال راكب وركب والأركوب أكثر من الركب، فإن كان على فرس قيل فارس، وإن كان على حار قيل: حار، وإن كان على بغل قيل بغال. وقوله: معترضا أعناق بُزّلها: أى فيه اعتراض مِنْ نَشَاطٍ، واعتراضهن من نشاط ليس من الصعوبة. والبُزّل: جمع بازل، وهو الذى قد أتت علية تسع سنين.

١٨ - يمشينَ رَهُوًا فلا الأعجازُ خادلة

ولا الصُّــدور على الأعجاز تَتَّـكِلُ

يريد الإبل. وقوله: يَمْشِين رَهْواً: أَى على هينتها ورسْلِها. يقال فعل ذلك راهيا ، أَى سهلا بغير تشدّد. الأصمعى: جاءت الإبل رَهوا ، أَى يتبع بعضها بعضاً. الصدور والأعجاز: لا تخذل أعجازها صدورها ولا صدورها أعجازها.

١٩ - فَهُنَّ مُعْتَرِضَاتٌ والحصى رَمِضُ والريخُ ساكِنَةٌ والظِّلُّ مُعْتَــدِلُ

يريد الإبل ، أى هُنَ معرّضات من النشاط في الهاجرة ، أى الوقت الذى تكلّ فيه الإبل وتشدر. وقوله : رَمِض : أى يشتدُّ عليه حرُّ الشمس. يقال : رَمِض الرجل يَرْمَض رَمَضًا : إذا أحس الرمضاء. ويقال : هو يترمض الظباء : إذا أتاها في كُنُسها في الهاجرة فاستَثَارَها فلا يلبث الظبي أن يَعْدُو قليلا حتى تتفسّخ قوائمه ولا يقدر على العَدْو فيأخذه بيده. والريح ساكنة ، وذلك أشدُّ للحرّ . لأنها الوديقة (٢٢)

<sup>=</sup> وسعة موضعها . والقلب : جمع قليب ، وهو البئر . والعادية : منسوبة إلى عاد . ومكل : داهبة الماء .

<sup>(</sup>٢٢) الوديقة: شدة الحر. (القاموس).

وقوله : والظلّ معتدل : أى صار ظِلّ كل شيء تحته في انتصاف النهار . وهو عقول الظل .

٢٠ يتبَعْنَ مائرة العَيْنَيْنِ تحسبُها عند مالاً ترى مالاً ترى الإبلُ

ويروى: (٢٣) سامية العينين. أى يتبعن ناقة سامية العينين: أى مرتفعة، ترى بعينيها الشخوص الأباعد، لم يكسرها السير، وقوله: تحسبها مجنونة: أى من شدة نشاطها، أو ترى شيئا يفزعها ليس تراه الإبل التي معها.

٢١ – لما وَرَدْن نَبِيًا واستَتَبُّ بنا

مُسْحَنْفِرٌ كخطوط السَّيْحِ مُنْسَحِلُ

نبى: مكان بالشام دون البشر. والبشر فى ديار كلب. استنب : أى استقام. ومسحنفر: طريق ذاهب فى العلاء. والسيح : كساء فيه خطوط مختلفة من أبيض . وأسود وأحمر وأصفر، فشبه جواد الطريق وشراكه بخطوط السيح أيضا : غيره : الماء يجرى على وجه الأرض، ومنسحل: ماضٍ. ويقال : قد أسحلت الإبل فى سيرها . وقد أسحل فى خطبته أى مر فيها . ويقال منسحل ؛ أى واضح أبيض . ومنه أخذت الثياب السَّحُولية لبياضها (٢٤) .

٢٢ – على مكانِ غَشَاشِ لا يُنيخُ (٢٥) به إِلاَّ مُغَــيَّرُنَا والمُسْتَقِى العَجِــلُّ

[ الغشاش : القليل ] (٢٦) . يقول : لا ينزلون به إلا على عجلة . لأنه لامعرّج فيه ولا مرعى .

<sup>(</sup>٢٣) وهي الرواية في م، والديوان.

<sup>(</sup>٧٤) هذا قى ع. وفى م: نبى: اسم موضع. واستنب بمعنى استقام. مسحنفر: ممتد. والسيح: كساء محطط. وذكر فى السفينة نبيا. وقال: هى الطريق. ومنه سمى النبى لبيان أمره كبيان الطريق. والمنسحل: المنجرد. وذكره أيضا منسجل - بالجيم. وفى ب. جد: مسحنفراً. والبيت فى ياقوت.

<sup>(</sup>٢٥) في عـ: ماينيخ. وفي الديوان: مايقوم به . (٢٦) من م

وقوله: مغيّر: يريد الذي يغيّر رَحْلَه على بعيره ، يقدّمه ، ويؤخره ويغيّر أداتِه . ٢٣ – ثم استمرَّ بهـا الحادِي وجَنبَها بَطْنَ التِي نَبْتُهـا الحَـوْدَانُ والنَّفَلُ

استمر بها : أى طردها ومَضَى بها ، أى جنّبها بَطْنَ الأرض التي نبتُها الحوذان – من أحرار البقل ، ونبتتُه مثل الهندباء ، وهو ينسطح ، وله زَهْر أصفر ، والنفل : من أحرار البقل ، وهو ينسطح قضبانا وله زهرة صفراء . وله حسَيْكة صغيرة لا تضرُّ واطِئها .

٢٤ - حتى ورَدْنَ رَكِيَّاتِ الغُويْرِ وقَدْ
 كاد المُلاء من الكتانِ يشتعِلُ

الركيّات والركايا والركيّ : جمع ركيّة ، وهي البئر ، والغُوير : على القبلة من الأغورية ، وهي قرية بني محجن المالكيين من بني مالك بن بكر بن حُبيب بن عمرو بن غنم بن تعلب بن وائل بن قاسط . يقول : كاد المُلاء من الكَتّان يشتعل من شدة الحرّ وتوهّج الشمس (٢٧) .

٢٥ – وقد تعرَّجْتُ لما وَرَّكَتْ (٢٨) أَرَكَا

ذاتَ الشال وعن أيماننا الرِّجَـلُ

تعرَّجت: أى أقمتُ ، يقال: ما بى عليه عرجة ولا عربجة (٢٩) . ورَّكْتُ : أى عدلتُ عن أركٍ وخلَّفته ، وهو موضع . يقال ورَكْته : أى جعلته حذاء أوراكها ، أى جاوزته . وأرَك : موضع . ذات الشهال : ناحية الشهال . والرَّجَلُ : مَسايِلُ ماء . واحدتها رِجْلَة . وأرَك : أرض قريبة من تَدْمُر .

<sup>(</sup>٢٧) هذا في ع . وفي م : يقول : من شدة حره كان الكتان يحترق . وخصه لأنه

<sup>. . . . . . . . . . .</sup> واللسان : أَرَّكت . وقال : أقامت في الأراك تَرْعَى . (٢٨) ف م . ١ . ب . ج . واللسان : أَرَّكت . وقال : أقامت في الأراك تَرْعَى

<sup>(</sup>٢٩) هذا في عـ. وفي اللسان: عرجة – مثلث العين، وبالتحريك.

#### ٢٦ - على مُنادٍ دَعَا دعـوةً كشفتْ

عنَّا النَّعَاسَ وفي أَعناقنا مَيَــلُ

أَى تعرُّجتُ على منادٍ ، يعني مادعاه إليها من شُوقٍ ، فكأنه نُودِي . كشفَتْ : أي ذَهَبتُ بنَوْمِي . وميل : شدة النعاس . وقال أبو عمرو : وليس هاهنا منادٍ ، إنما هو ذكر هذه المرأةِ وشوقه إليها .

#### ٢٧ – سمعْتُها ورعَان الطُّودِ مُعْرِضَةٌ من دونها وكثيبُ الغينَـةِ السهلُ (٣٠)

[٨٦] سمعتها بالعَيثةِ – بالعين والياء والثاء . ويروى بالغينة – بالغين المعجمة والياء والنون . الرَّعَان : جمع رَعْن ، وهو أنف الجبل . والطُّودُ : الجبل العظيم ، أراد هاهنا الأطواد . والغينة : على القبلة من العامرية ، وهي قرية زيد بن عمرو بن غنم التغلبي

على مياسر الجعدية وهي لبني زيد بن جشم.

وقال النمري: هي عيثة الأصبحية، وهي رمل من تكريت إلى الثرثار والي الشقيق، وهو جبل دجلة وحدّه من المغرب الثرثار ومن القبلة تكريت ومن الشرق دجلة ومن ظهر القبلة جبل الشقيق (٣١).

# ٢٨ - فقلت للرَّكْبِ لمَّا أَنْ عَلاَبهم مِنْ عن يَمين الحُبَيَّا نظرة قَبَـلُ

والحبيًّا: أسفل من الحبيس وهي قرية الحسَّانيين: بني حسان الزهيريين. وهذه كلها من برية بَلَد . وقوله : إنظرة قَبَل : أي نظرة لم يكُنْ قبلها نظرة . ويقال : رأيْتُ الهلال قَبَلا ، إذا رأيْته أول ما يطلع ولم يُرَ قبل ذلك . وقوله : من عن يَمِين الحبَيّا : من تدخل على أخواتها من الصفات (٣٢).

<sup>(</sup>٣٠) في ا . ب . جـ : الغيبة . وفي الديوان : العيثة . قال : ويروى الغينة – وليس بشيء. وفي ياقوت روي العثة.

<sup>(</sup>٣١) تعذا في عرب وفي م: المعرضة: المقاتلة. والغينة: اسم المكان الكثير الشجر. (٣٢) هذا في عه. وفي م: الحبيا: اسم مكان.

٢٩ - أَلَمْحةً مِنْ سَنَا بِرْقِ رأَى بَصَرِى أَم وَجْهَ عاليــةَ اختالَتْ بِهَا الكِلَلُ

ألمحة – تروى بالرفع . والسنا : ضوء البرق . واختالت : أى تزينت به الكِلَل من حُسْنِه . وهو من الخيلاء . ويروى : به ، أى بالوجه (۲۲) .

٣٠ - تُهْدِي لنا كُلَّ ما كانَتْ عُلاوتنا ريح الخُزَامي جرى فيها الندى الخَضلُ

أى إذا كانت هذه المرأةُ فوقنا مما يلى الريح أتَتْنا مها ريّا طيّبة . كأنها ريح الخزامي . والحزامي : خيرى البّر ، والخضل : آلندى . يقال : قد أخضل المطر ثيابه ، أى بلّها . وبكى حتى أخضلت لحيته . ويقال : قعد فلان عُلاوة الريح وقعد سفالة الرّبح (٢١) .

٣١ - وقد أبيتُ إذا ما شئتُ مال (٣٥) معى على الفراش الضجيعُ الأغيدُ الرَّبلُ (٣٦)

الأَّغْيَد : اللَّين العنق ، وأراد امرأةً غيداء بيّنة الغيّد . ونساء غيد . الربل : الكثير اللحم ، يقال : قد رَبل ربلا وربالة : إذا كثر لحمه . وقد رَبلَ القومُ يَرْبِلُون : إذا كثروا . وقد تَرَبَّل النبتُ : إذا ظهرت الخُضْرَةُ فيه .

٣٢ - وقد تُبَاكِرُني الصَّهْبَاءُ ترفَعُها إلى لينة أطرافها (٣٧) ثَمِلُ

الصهباء: الخمر التي عُصِرت من عنب أبيض. والثَّمل: السّكران. وعني بليّنة أطرافها: امرأة.

(٣٣) هذا في ع . وفي م : اختالت : أي تبخرت الستور به . وفي ج عالية : اسم عديته .

(٣٤) هذا في عر. وفي م: العلاوة: الموضع المرتفع عنا.

(٣٥) في م، ١، جه، والديوان: بات معي.

(٣٦) في م، أ، ب، ج، والديوان: الرتل قال: والرتل: تفرق الأسنان. والثبت في اللسان أيضاً. (ربل). (٣٧) في ع: أطرافه.

# ٣٣ - أقول لِلحَرْفِ لمَّا أَنْ شَكَتْ أُصُلاً

مت السَّفَار وأفنى نيَّها الرحَـلُ

يقال: أحرفت ناقتك: أى صَيَّرتُها حرفا. وأصلا: عشيًا. يقال: أتيته أصلا، وأتيته أصيلا لا وأصيلانا. وقد أصلنا: أى دخلنا فى العشى . وقوله: مت السفار: أى مدّها. يقال: قد مد إليه برحم ومت . والسفار: جمع سفر. ويقال: جمل مسفر وناقة مسفرة إذا كانا قويّين على السَّفَر. والنّي : الشحم. يقال: ناقة ناوية وإبل نواء. وقد نوت تنوى نيًا إذا سمنت وحكى الفرّاء نواية ونواية . والرحَل : جمع رحلة ، وهو الارتحال. قال الفراء : الرّحلة والرّحْلة : لغتان ـ

٣٤ - إِن تَرْجعي من أَبي عُمَّان مُنْجعةً

فقد يهونُ على المُسْتَنْجِعِ العمَلُ

ويروى : سالمةً . يقال : قد أنجح الرجل واستنجح : إذا ظفر بحاجته والعمل : التّعَب والنصّب .

٣٥ - أهلُ المدينة لا يحزنك شأنهُم إذا تخاطأ (٣٨) عَبْدَ الوَاحِدِ الأَجَلُ

تخاطأه : أى أخطأه ، وهي الرواية ، والشأن والبال والحال سواء ، ويروى أهلَ بالنصب على الزجر ، كأنه قال : دَعْ عنك أهلَ المدينة إذا عاش لك عبد الواحد ، ومن النصب قول امرئ القيس (٢٩) : فبعض اللوم عاذلتي . . .

٣٦ - أما قُرَيشُ (٢٠) فلن تلقاهمُ أبدا إِلاَّ وهُمْ خَـيْرُ مَنْ يَحْفَى وينتَعِلُ

مَنْ وَلَد النضر بن كنانة فهو من قُريش. ومَنْ يلده النضر فليس هو من

<sup>(</sup>٣٨) في م. ١. ب، والديوان: تخطأ.

<sup>(</sup>٣٩) ديوانه ٩٧. وتمامه: فإنى ستكفيني التجارب وانتسابي.

<sup>(</sup>٤٠) في ١: قريشاً.

قريش (١٠). وسميت قريش بِقُريش بن بدر بن يخلد (٢٠) بن النضر ، وكان دليل بنى كنانة فى تجارتهم ، فكان يقال : قد قدمت قريش فسميت به . وأبوه بدر بن يخلد صاحب بدر الموضع الذى لتى فيه رسول الله عَلَيْتُهُ كُفَّار قريش . قوله : يحنى ، أى يمشى بغير حذاء . والحفاء – بالمد : أى مَشْى الرجل بلا حذاء . والحفا – بالقصر : أن ترق قدماه من كثرة المشى . يقال رجل حف ، وامرأة حفية . ويقال هى الحفوة من الاحتفاء . قال أبو عبيدة : سميت قريشاً لأنهم تقرشوا : أى اجتمعوا .

٣٧ – إِلاَّ وهم جَبَل اللهِ الذي قصرتْ .

عنه الجبالُ فما سوّى به جَبَـل (٣٠)

٣٨ - قومُ هم ثبّتوا الإسلام واتّبعوا

قولَ (٤٤) الرسولِ الذي ما بعده رسل

٣٩ - مَنْ صالحوه رأى فى عيشه سعةً

ولا يرى مَنْ أرادوا ضِرَّه يَسْلُ

قال: ویروی: من صالحوه ، رأی ، لتی فی عیشه سعة . یقال: ضررته ضرا ، وضرته أضیره ضیرا ، وضرته أضوره لغة . والضر: سوء الحال والهزال . ویئل : ینجو ، یقال منه : وَأَل وَوَئِل . والموئل : الموضع الذی ینجی إلیه ویُلْجَأ به .

٠٤ - كم نالني منهم فضل على عَدَم (٥٠)

إذ لا أكادُ مِنَ الإِقتار أَحتمِلُ

ويقال : أقتر الرجلُ إقتاراً فهو مُقْتِر : إذا ضاق واحتمل ، أى لم يكن لى حمولة أحتملُ عليها .

<sup>(</sup>٤١) في اللسان : فكل مَنْ كان مِنْ ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومَنْ يوقه . (٤٢) في اللسان : بقريش بن محلد .

<sup>(</sup>٤٣) هذا البيت في عد . وفي الديوان : فما ساوي .

<sup>(</sup>٤٤) في م، والديوان: وامتنعوا قوم..

<sup>(</sup>٥٤) في عر، ا: فضلا على عدم. ثم قال في عر: ويرى: فضل على عدم.

٤١ - وكم من الدَّهْرِ ما قد ثُبَّتُوا قَدَمِي
 إذْ لا أزالُ (٢١) مع الأعداء أَنتَضِلُ

أَنْتَضِل : أي أرتمي . ونِضْلُك : هو الذي يناضِلُك .

٤٢ - فلا همُ صالَحُـوا مَنْ يبتغي عَنَتِي ولا هُمُ كَدَّرُوا الخَـيْرَ الذي فَعَلُوا

عَنْتِي : هلاكي . يقال : عنت الرجل يعنت عنتا : إذا وقع في هلكة ، وأعنتُه أنا . وقد عنت البعير إذا أصابه كسر أوخلع . وقوله : ولا هُم كدّروا الخير الذي فعلوا : أي لم يفسدوا معروفهم .

٣٤ - همُ الملوكُ وأبناء الملوكِ لهم والسادة (٢٠) الأول والآخذون به والسادة (٢٠) الأول

قوله : أبناء الملوك ؛ أى منهم . وقوله . والآخذون : أى بالملك ، فأضمره لما جرى من ذكر الملوك . فدل ذلك على أنه أراد الملك (٤٨) .

[ نجزت بحمد الله تعالى وهي ثلاثة (٩٩) وأربعون بيتًا ] (٥٠) .

<sup>(</sup>٤٦) في ع. ١. جـ: إذ لاتزال... تنتضل. ثم قال في عـ: ويروى: إذ

<sup>(</sup>٤٧) في عد ا: والساسة الأول (٤٨) من عد

<sup>(</sup>٤٩) هي في م واحد وأربعين بيتاً . وانظر هامش رقم ١٤ صفحة ٦٤٦ . ورقم ٣٠

صفحة ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥٠) من عر وفي ا: تمت القصيدة:

#### ٤ - قصيدة الحطيئة "

وقال الحطيئة ، واسمه جَرُول بن أوْس بن مخزوم بن [ مالك بن ] (١) غالب بن قُطَيعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْث بن سعد بن قيس عيلان بن مُضَرَ بن نزار بن معد بن عدنان (٢) :

رو المارة المار

و القصيدة في ديوانه: ٩، وهو يمدح بها عمر بن الحطاب، ويعتذر من هجاء الزبرقان. والحطيئة جاهلي إسلامي . (١) ليس في الديوان.

<sup>(</sup>٢) هذا في ع . وفي م : وقال الحطيئة ، واسمه جرول بن أوس العبسي .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: بطَّيْف. (٤) دارها غَرْبَةُ: بعيدة، (٥) في ع: كعالية.

<sup>(</sup>٦) في هامش ج: السليل: لعل الصواب السلي ، وهو وادٍ شرقي الرياض يَبْعُدُ عَهَا مسيرةً يوم ونصف ، وله ذِكرٌ كثير في معاجم اللغة وكتب الأدب . (٧) في الديوان : تزجى . . .

<sup>(</sup>٨) الشرح ليس في جر وفي شرح الديوان: السليل: الوادي ينبت الطلح والشجر.

<sup>(</sup>٩) طالَها: إذا ارتفع عنها وفاتها. وتَقُرُّو: تَتَتَبَّعُ.

٦ تَصَيَّفُ ذِرْوَةً مَكَنُونَةً
 وتَبْدُو مَصَابَ الخَرِيفِ الحِبَالاَ (١٠)
 ٧ - مجاورةً مُسْتَحِيرِ السَّرَا

و أَفْرُغَت الغُرُّ فيه السِّجَالاَ

مستحير السراة : يعني أنَّ الماء متحيَّرٌ في الوادي . والسَّرَاة : أعلى شيء . والغُرّ : السحاب (١١) .

٨ - كأن بحافاته (١٢) والطَّرَافِ رِجالًا لحِمْسِير لاقَتْ رِجَالاً

شبّه كثرة النّبْتِ ببرد يمانية مع تجار. والطّراف: بيت مِنْ أدم.

٩ - فهل تُبلِّغنِيها عِرْمِسُ
 صَمُوتُ السُّرى لا تشكَّى الكلالا (١٣)

١٠ مفرجة الضَّبْع مَـوَّارَة
 تخـدُّ الإكـامَ وتَنْفِى النِّـقَالا

[ الضبع : العضد ] (١٤) . وتخدّ : تشق : [ وتحفر ] (١٤) . والنقال : الذي يكون في الرَّجْلِ من النعال ، [ واحدها نقل ، ونقَل ] (١٤) .

(١٠) في الأصول: وتبدى مصيف الحريف الحبالا. والمثبت في الديوان، ومعجم مااستعجم صفحة ٦١٣. وقال في شرح الديوان: ذورة من بلاد غطفان، والمكنونة المصونة – يعنى المرأة التي شبهها بالظبية. ومصاب الحريف: مواقعه يريد أنها تصيف بذرْوة، وتقلم بالحريف بحبال الرمل.

(١١) ليلن في عد. وفي شرح الديوان: المستحير: الغدير المملوء قد كثر ماؤه - يعنى أنها نزلت بيان روْضَةِ وغدير.

(١٢) في الديوان : بحافته ، وفي ب : نفاخاته . والضمير يعود على الغدير الذي طرافها عليه .

(١٣) العِرْمس: الشديدة ، شبهها بالصخرة . الصَّمُوت: التي لاتَرْغُو لصَبْرِها

(١٤) من عرب والموارة: السريعة. وفي اللسان: واحدها نَقَل ونقُل، وجمعها أنقال، ونقال.

11 - إِذَا مَا النَّـوَاعِجُ وَاكَبْنَهَا جَشِمْنَ (١٥) مِن السَّـيْرِ رَبُوًا عُضَالاً

النواعج: الإبل. واكبنها: سايرْنها. رَبُواً: أي مشقة (١٦).

١٢ - وإن غَضِبَتْ خِلْت بالمشفريْن
 سبَائِخ (١٧) قُطْنٍ وَزِيرًا (١٨) نُسالاً

سبائخ: قطع. الزير: الكتان. نُسالا: متساقطا (١٩)

١٣ - وتَحْدُو يَدَيْهَا زَجُول الخُطا (٢٠)

أَمَـرُهُما العَصْبُ ثم استالا(٢١)

١٤ - وتُحْصِفُ بعد اضطراب النُّسُوع

كما أحصفَ العِلْجُ يَحْدُو الخِيَالاَ

العِلْجُ : حار الوَحْشِ . تُحْصِف (٢٢) : أى تسرع . يحدو : يسوق . والحيال : جمع حائل .

١٥ - تُطِير الحَصَى بِعُرَا المنسمَيْنِ الطَّلالا الحَاقِفَاتُ أَلِفْنَ الظَّلالا

<sup>(</sup>١٥) في ١، ب، م: جثمن.

<sup>(</sup>١٦) هذا في عـ . وفي اللسان : الربو : البَهر : وهو النهيج . وفي شرح الديوان : يريد أنهن يربون من شدةِ سَيْرِها إذا سايَرْنَهَا فلا يلحقنها .

<sup>(</sup>١٧) في ب: سبائح. وفي هامشه: ن: نسائح.

<sup>(</sup>١٨) في الديوان: وبرسا. والمثبت في اللسان أيضا (زور).

<sup>(</sup>١٩) هذا الشرح في عد وفي اللسان: القطع من القطن.

<sup>(</sup>٢٠) في م: زحول . . وفي الديوان : زَجول الحَصَا .

<sup>(</sup>٢١) في م : مرَّا شهالا . والمثبت في ع ، ج ، والديوان . وتحدو : تتبع . والرَّ أَجُول : أراد رجَّلَيها تزجلان الحصى وتقذفانه . أمرَّهُما العَصْبُ : يريد أحكمها عَصْبُ الله لها ، واستمالها العصب ففيهما أطر . (شرح الديوان) .

<sup>(</sup>٢٢) في عد: أحصف: عداً - وكذلك في اللسان.

الحاقفات: الظباء في أحقافِ الرَّمْلِ. وعُرَا المنسمين: السلاميات (٢٣). ١٦ - وترى الغيوب بِمَاوِيَّتُ . من أُجُددتا (٢٤) بعد صَقْلٍ صِقَالا (٢٥) . ١٧ - ولَيْلٍ تَخطَّيْتُ (٢٦) أَهـ والله . إلى عمرٍ أَرْتَجيه ثِمَالاً .

الثمال: الربيع (٢٧)

١٨ - طَوِيْتُ مَهَ الِكَ مَخْشِيَّةً
 اليك لتُكذب عَنى المقالاً
 ١٩ - بمِثْلِ الحنى طَوَاها الحكلالُ
 فينضُون (٢٨) آلاً ويَرْكَبْنَ آلاَ (٢١)

٠٠ - إلى حاكم (٣٠) عادل حُكْمُهُ

فلما وضَعْنَا لدَيْهِ الرِّحَالاَ ٢١ - صَرَى قَوْلَ مِنْ كان ذا مِئْرَةٍ ومَنْ كان يَأْمُلُ فِيَّ الضَّللاَلاَ

[۸۷] صَرَى : قطع . والمِئْرة : العداوة (۲۱) .

<sup>(</sup>٢٣) يقول: فهي كذلك في وقت الهاجرة حين تلجأ الظباء إلى الظلال.

<sup>(</sup>٢٤) في م: أحدثنا.

<sup>(</sup>٢٥) الغيوب: ماتوارى عنها من الأرض. وشبّه عينيها بالمرآتين المصقولتين ، وهما الماويّتان .

<sup>(</sup>٢٦) في الديوان إ ن: تجشّمت . . إ (٢٧) في ١: الثمال : الغيّاث .

<sup>(</sup>٢٨) في الديوان : ينزعن آلا ويركضن آلا .

<sup>(</sup>٢٩) الحنيّ : القسيّ - والآل : السراب . يريد أنهن يُسْرعْنَ مرةً ويُبْطِئنَ أُخرى .

<sup>(</sup>٣٠) في الديوان: إلى ملك عادل. (٣١) الشرح ليس في ا.

وخَصْم تمنَّى علىَّ المُ لْإِنْ جَاشَ بَحْرُ قُريع فَجَالا (٣٢) ٢٣ - أمين الخليقة (٣٣) بعد الرَّسُولِ وأطولهم في النُّـــدَى بَسْطَةً وأفضلهم حين ٢٥ - أَتَثْنِي لسانٌ فكذُّبْتُه وما كنتُ أحسبها (٢٤) ٢٦ - بأنَّ الوُشاةَ بلاً عِـنْرَةٍ أَتُوكَ (٣٦) فقالوا لديك. مُعْتَذِرًا راجسيًا تَسْمَعَن بِي قُولَ (٣٧) الوُشَاةِ ولا تُوكُّلني - هُـديتَ [ نجزت بحمد الله وهي تسعة (٣٨) وعشرون بيتًاء ] (٣٩)

(٣٢) هذا البيت في عرب وهو في الديوان أيضاً . يقول : ربّ خَصْم تمني أنْ تُظفر بي لأني مدحتُ قريعا .

(٣٣) في عـ: الحلافة ، وقال : وتروى : الحليقة .

(٣٤) في م : وماكنت أحذرها . وفي الديوان : وماكنت أرهبها .

(٣٥) من ج.

(٣٩) في الديوان: بلا جُرْمَةٍ فراموا.. والجرمة: الذنب. والمحال: السعاية. (٣٧) هي ثمانية وعشرون في م. ١، ب، ج. وانظر هامش رقم ٣٢ (٣٩) من ع.

### ه - قصيدة الشمَّاخ \*

وقال السّاخ بن ضرار [ الغطفاني ، وهو غطفان بن سَعْد بن قَيْس عَيْلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان ] (١) :

١ - عَفَا بَطْنُ قَوِّ من سُلَيْمَى فعالِزُ
 فذات الصَّفَا فالمُشْرِفَاتُ النَّوَاشِزُ (٢)

قَوّ ، وعَالِز ، وذات الصّفا : مواضع " والمُشْرِفات ، والنّواشز : المرتفعات . ٢ - ومَرْقَبَةٍ لا بُسْتَقَالُ بها الرَّدى

تَلاَفَى بها حِلْمِي عن الجَهْلِ حاجِزُ (٣)

٣ - وكلُّ خَلِيلٍ غَــيْرِهاضِمِ نَفْسِهِ لِوَصْلِ خَلِيلٍ صارِمٌ أَو مُعَارِزُ<sup>(٤)</sup>

معارز(؛): مُجَانب(٥)

٤ - وعَوْجاءَ مِجْدَام وأَمْر صَرِيمةٍ تَرَكْتُ بها الشكَ الذي هو عَاجِز<sup>(١)</sup>

العوجاء: الهزيلة المُنْحنية. الصَّريمة: العزيمة في الأمر (٧).

<sup>«</sup> القصيدة في ديوانه : ٢٣ ، والشمّاخ مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام .

<sup>(</sup>١) من عه. وفي الحزانة: واسمه معقل بن ضرار.

<sup>(</sup>٢) في ا: النواجز. قال: والنواجز: المرتفعات.

<sup>(</sup>٣) في هامش ب: ن : عاجز . وفي الديوان : مرتبة - بدل : ومرقبة . وتلافي : تدارك . (٤) في ١، ب ، ج ، ع : معالز .

\_\_\_\_(٥) وفي الديوان : غيرها ضَمَّ نفسه . وقال : أي كل حليل لايهم نفسه ويظلمها لحليله صارمٌ لوصْلِهِ .

<sup>(</sup>٦) فَي ١: حاجز. (٧) مجذام: سريعة، أي ترك الشك لأنه عجز.

٥ - كَأَنَّ قُتُودى فَوْقَ جأبٍ مُطَرَّدٍ مِنَ الحُقْبِ لاحَثْـهُ الجِدَادُ الغَوَارِزُ

القتود: جمع قتَد، وهي عيدان الرَّحْل. والجَأْبُ: الغليظ من حمر الوحش. - والجَدَاد: التي لا لبن فيها، وكذلك الغوارِز<sup>(۸)</sup>.

٦ - طَوَى ظِمْنُها في بَيْضَةِ الصَّيْفِ بَعْدَما

جَــرَى في عنانِ الشعريَيْنِ الأماعِزُ

الظِّمْءُ: ما بين الوِرْدَينِ. وبَيْضَة الصيف: وسطه. والشعريان: نجمان. والأماعز: الأمَاكن الغليظة.

٧ - وظلّت بأَعْرَافٍ كأنَّ عُيونها الشَّمْسِ هل تَدْنُو رُكِيُّ نَوَاكِزُ

[ وظلَّتْ : أى الأُتن ] (1) . الأعراف : موضع . هل : بمعنى إذ والركي : جمع ركيَّة ، وهي البئر . والنواكز : جمع نَاكِز ، وهو (١٠) الماء القليل .

٨ - لهُنَّ صَلِيلٌ يَنْتَظِرْنَ قَضَاءَه
 بضاحي عَــذَاةِ أَمْره فهو ضَامِزُ (١١)

الصليل: صوت (١٢) الماء في أجوافهن من العطش. قضاءه: يعني أمر حمار الوحش. عذاة: الأرض التي لاوَبَاءَ فيها. الضامز: الساكت.

<sup>(</sup>٨) ومطرَّد: تطارده الحمر كثيراً. والحقب: جمع أحقب، وهو الذي في بطنه بياض . ولاحته: غيرته. (٩) من عـ.

بي سن . (١٠) في ١، ب : القليل من الماء . وفي الديوان : وظلت بيَمْنُود . قال : وهو مكان . معروف . وذكر رواية « الأعراف » أيضا .

<sup>(</sup>١١) في الديوان: وروده . . . بضاحي غداةً . . . وقال فصل بين ضاحي وأمره بالظرف .

<sup>(</sup>۱۲) فى الديوان: الصليل: يبس الأمعاء من العطش حى يُسمَع لها صوت.

٩ - فلم رأيْنَ الوِرْدَ منه صَرِيمةً
 قَصَيْنِ (١٣) ولاَقَاهُنَّ خِـلٌ مُحَاوِزُ (١٠)

الورْدُ : ورْد الماء . والصريمةُ : العزيمة . قصين : أى امتَنَعْنَ من الشرب . والخلّ : الطريق في الرمل المألوفة . المحاوز : المُدَافِعُ عن أصل .

١٠ - فلما رأى الإظلامَ بادرَ هابهُ كما بادرَ الخَصْمُ اللَّجُوجُ المحافِزُ (١٥)

١١ - ويَمُّمهَا (١٦) فِي بَطْنِ غَابٍ وحائرٍ

وَمِنْ دُونَهَا مِنْ رَحْرَحان المَفَاوِزُ (١٧)

يمّمها: قصدها. والغاب: جمع غابة. والحائر: الذي يتحيّر فيه الماء. ورَحرَحَان: موضع. والمفاوز: التي لاماء فيها.

١٢ - عليها الدُّجَى المستَنْشَآتُ (١٨) كأنها

هوادج مشدودٌ عليها الجـزَائِزُ (١٩)

الدُّجى: جمع دُجية ، وهى قُتْرة الصائد. والمستشاب (٢٠٠): المخلوط. والهوادج: جمع جزيزة. شبّه قتر الهوادج: جمع جزيزة. شبّه قتر الصائد حَولَ الماء بهوادج النّساء.

۱۳ - تعادی (۲۱) إذا استَذْكي عليها وتَتَقِي

كما تتَّفي الفّحل المَخَاضُ الجَوَامِزُ

<sup>(</sup>١٣) في الديوان : مضين . وفي ا : قصبن .

<sup>(18)</sup> في ١، جه: مجاوز (١٥) المحافز: من الحفز، وهو الدفع.

<sup>(</sup>١٩) في ج: ويممها. وفي ا: يممها.

<sup>(</sup>١٧) ليس بعد هذا البيت شرح للقصيدة كلها في عـ.

<sup>(</sup>١٨) في م: المستشاب، قال: إنه المخلوط. والمثبت في عه، والديوان، واللسان.

<sup>(</sup>١٩) في ب ، ج : الخزائز . وفي الديوان : الجلائز ، وقال : هي عقبات تلوى على كل موضع من القوس فاستعاره للقوس .

<sup>(</sup>٢٠) أنظر الهامش رقم ١٨ (٢١) في الديوان: تفادي.

تعادى : من العَدُّو. واستذكَى : بمعنى غضب ؛ يعنى الفَحْل. والجوامز : السريعات في السير. والمخاض : الحوامِل من الإبل.

١٤ – فَرَّ بها فَوْقَ (٢٢) الحُبَيْلِ فجاوزَتْ

عُشاء وما كانَتْ بشَرْج تُجَاوِزُ

الحُبَيْل وشُرْج: موضعان.

١٥ – وهَمَّتْ بورْدِ القُنْتَيْنِ فصدًها
 مَضِيقُ (٢٣) الكراع والقِنانُ اللَّوَاهِزُ

القُنْتِينَ : موضع . والكراع : الأرض الغليظة . مَضِيق : طريق . القِنَان : جمع . ْقنة ، والقُنّة : أَعْلَى الجبَل .

١٦ - وصَدَّت صُدُودًا عن شَريعة (٢١) عَثْلَبِ

ولابْنَى عِيادٍ (٢٥٠) في الصُّدورِ حزَائِزُ

صدّت: صرفت. الشريعة: الماء. والعَثْلَب: مورد فيه. ولابني عياذ: هما القانصان. والحزائز: جمع حزازة، والحزازة: الغَيْظ في الصَّدْر.

١٧ - ولو تُقِفَاها ضُرِّجَتْ بدِمائها

كَمَا جُلِّكَتْ نِضُوَ القِـرَامِ الرَّجَائِزُ

تَقَفَاهَا : يعنى صادفاها . ضُرَّ جَتْ : أَى لُطخَتْ بالدم . والقِرَام : ستر أحمر (٢٦) . والرَّجائز : مراكب النساء . [ النَّضو : الحفيف ] (٢٧) .

(٢٢) في الديوان : ومَرَّتْ بأعلى ذي الأراك عَشِيّةً فصدّت وقد كادت . . . وفي ا : فر بها يَوْمَ الحُسِلْ . . .

(٢٣) في الديوان : حَوَامي الكراع . . . والكراع : أنف يتقدم من الحرة أو الجبل . واللواهز : جمع لاهز : الجبل يضرّ بالطريق .

(٢٤) في ا، ب، ج، ع: وَدِيعة بمعني الشريعة .

(٢٥) فى ا - ب ، ج : ولابنى عاد . وفى ع : ولابن عياذ . وفى الديوان : ولابنى – غار . . . . (٢٦) فى ا : ستور حرير .

(٢٧) من أ. في الديوان: النضو: الثوب الحلق.

١٨ - وحَلاَّها عن ذِي الأَرَاكَةِ عَامِرٌ

أَخو الخُصْرِ يَرْمِي حيث (٢٨) تُكُوى النَّواحِز

حَلاَها : أي منعها من الماء . ذو الأراكة : اسم مكان . وعامِر : اسم قنَّاص من المحُضْر بن محارب . والنواحز : الإبل (٢٩) .

١٩ - مُطِلاً بَزُرْقٍ مَا يُداوَى رَمِيُّهَا

وصَفْراءً مِنْ نَبْع عليها الجلائزُ

مُطِلِّ : أي مشرف . والزُّرْق : النصل . والصفراء : القوس . والنبع : شجر القسيّ . والجلائز : العقب (٣٠٠) .

٢٠ - تخيَّرهَا القَوَّاس مِنْ فَرْعِ ضَالَةٍ
 لها شَذبٌ مِنْ دُونها وحرائزُ (٣١)

الضالة : السّدْرَة البريّة . الشذب : العيدان المشذّبة ، أي المقطوعة .

٢١ - نمت في مكانٍ (٢٢) كَنَّها فاستَوَتْ به وما دُونها مِنْ غِيلها مُتَلاَحِـزُ

نمِت : طالت . كَنَّها : سَتَرها . والغيل : الشَجِّر المُلتفِّ . والمتلاحِز : المتضايق .

۲۲ – فما زال یَنْجُو کُلِّ رَطْبِ ویابسِ ویَنْغَـــلُّ حتی نالَها وهو بارزُ<sup>(۲۳)</sup>

<sup>(</sup>۲۸) فی ۱، ب، جه: حین یکبو...

<sup>(</sup>٢٩) في الديوان بعده:

قليل التلادِ غير قوس وأسهُم. كأنَّ الذي يَرْمِي مِنَ الوَحش تارزُ

<sup>(</sup>۳۰) في الديوان : عقبات تلوى على كل موضع من القوس .

<sup>(</sup>٣١) في الديوان : وحواجز . وفي جه : وخوائز . وفي ج فسر الحرائز بأصول الشجر .

<sup>(</sup>٣٢) في عـ: بمكان. وفي ب: عن مكان.

<sup>(</sup>۳۳) البيت ليس في ١، ب.

ينجو: يختار (٣٤) ويأخذ. ويَنْغَلّ : يدخلُ تحت الشجر ليأخذَها.والبارز: الظاهر.

٣٧ - فأَنْحَى عليها ذاتَ حد غُرابها عَددُ لُوساطِ العِضاهِ مُشارزُ (٣٥)

أنحى: أى اعتَمَدَ (٢٦) . ذات حَد : يعنى الفأس . والغراب : حدُّها . العضاه : جمع عِضَهة ، والمشارزُ : المحارب .

٢٤ - فلم اطمأنت في يديه رأى غِنني

أَحاط بهِ وازوَرٌ عمَّن يُحَاوزُ

اطمأنّت : يعنى القوس : سكنت . وحازها : يعنى (٣٧) أنه استغنى . وازورّ : أى مال . ويحاوزُ : مجالط .

۲۵ - فأمسكها (۳۸) عامَيْنِ يَطْلُبُ دَرْأَها (۳۹) وينظرُ منها ما الَّذِي هُوَ غَامِزُ

الدرء: الأعوجاج. والغامز (٢٠): المكان المطمئن فيها، أي انشق. ٢٦ - أَقَامَ التُّقَافُ والطَّريدةُ دَرْأَها (٢١)

كما أخرجت ضِغْنَ الشَّمُوسِ المَّهَامِزُ (٤٢)

(٣٤) في الديوان: ينجو: يقطع . أو هي ينحو: يقصد .

(۳۵) في جه: مشاوز.

(٣٦) في اللسان: أي أمال عليها: على النبعة، فأسا ذالت حدّ.

(٣٧) في ب: تيقَّنَ.

(٣٨) في الديوان: فمظعها عامين ماء لحائها... أيها هو غالمز. وقال: مَطَّعها: قطعها رطبة ثم وضعهآ بلحائها في الشمس. (٣٩) في ب: رداها.

(٤٠) في الديوان: غمز القناة: سوى المعوج مها.

(٤١) في م: منها. والمثبت في الديوان أيضاً.

(٤٢) في عـ : كما زحزحت . وفي الديوان ، واللسان : كما قُوْمَتْ . والمهامز : عصى : واحدتها مهمزة . (اللسان – همز) .

التُّقَاف : خشبة تقوُّم بها الرِّماح . والطريدة : القَصبة التي يُعرف بها اعتدالها . ٧٧ - فَوَافَى بِهَا أَهْلَ المواسم فَانْبَرَى لَا السَّوْمَ رَائِزُ لَا السَّوْمَ رَائِزُ

وافى : قصد . وانبرى : اعترض . والسَّوْم : البيْع . والرائز : المحرّب .

٢٨ - فقال له هـل تشتريها فأنها تُبَاع إذا بيع (٤٣) التّـــلاَدُ الحرائِزُ (٤٤)

[الحرائز: المنوعة] (٥٠).

٢٩ - فقال له بايع أُخاكُ ولا يَكُنْ لكَ اليوم عن بَيْع مِن الربح لأَهْزُرُ

[ لاهز: مانع ] (٢٠) .

٣٠ - فقال : إِزَارٌ شَرْعَـبِيُّ وأَرْبِعِ مِنَ الشَّيزِي (١٧) وآواق تِبْرِ نَوَاجِــزُ

[ الشُّرْعَـبيُّ : ضرب من البرود ] (١٤٨) . نَوَاجز : حواضر .

٣٢٠ - ثمانٍ من الكُورِيّ حُمْــر كأنها من التّبر(٢٠) ما أَذْكَى على النارِ خابِزُ

يصفُ ما أعطى فيها صانعها . والكورى : كور الصائغ . وأذْكى : أوقد .

٣٢ – وبُرْدانِ مِنْ لِحالٍ وتسعون دِرْهما

على ذاك مَقْرُوظٌ من الجلدِ (٥٠) ماعِزُ

(٤٣) في الديوان: بما بيع

(٤٥) من ١. (٤٤) هذا البيت ساقط في ع.

(٤٦) من ا. والرواية في عـ : ولايكن لك اليوم عن ربْح من البَيْع لاهِزْ.

(٤٧) في الديوان: ... السيراء أو أوَاقٍ نواجز. والشيزى: الآبنوس

(القاموس) . (٤٨) ليس في ا .

(٤٩) في جر، والديوان: من الجمر. (٥٠) في عر: من القدّ.

الحال : ضرب من البرود . والمقروظ : المدبوغ بالقَرظ . أراد : على ذلك جلد ماعز مدبوغ بالقرظ.

٣٣ - فظلَّ يُنَاجِي نَفْسَه -وأميرَها أَيَّاٰتِي (٥١) الذي يُعْطَى بهـا أو يُجَاوِزُ

أميرها : يعني قُلْبَه . ومجاوز : يقبل .

٣٤ - فلم شراها فاضَتِ العَيْنُ عَبْرةً

وفي الصَّدْر خُزَّازٌ من الوَجْدِ حامِزُ

- شراها: أي باعها. حزّاز: أي ما يجدُ في قلبه من الضيق. حامز: ممضّ محرق. ٣٥ - فذاق فأعطَتْهُ مِن اللِّين جانبًا

كَفَاهُ (٥٢) لهما أَن يُغْرِقَ السُّهُمَ حَاجِزُ

معنى ذلك أنه جرّب القُوْسَ بجرِّها إليه فلانَتْ قليلا ، ولم يغرق السهم ، فهي ين

اللَّيْنَةِ والقاسية . اللَّيْنَةِ والقاسية . ٣٦ - إذا أَنْبَضَ الرَّامُونَ عنها تَرَنَّمَتْ ، ٢٠ رَثُمَ ثُكْلَى أُوجَعَتْها

٣٧ - هَنُّونٌ إذا ما خالط الظَّني سَهْمُها وإنْ ربع منها أسلمتْهُ النَّوَافِزُ (٥٣)

هُتُوف: لها صوت. ربع <sup>(١٥)</sup>: أفزع.

٣٨ - كأنَّ عليها زعْفَرانًا تمِيرُهُ

خوازِن عَطَّار يَمَانٍ كوانِزُ (٥٥)

<sup>(</sup>٥١) في عيد الديوان أيأتي . . أم . . .

<sup>(</sup>٥٢) في م. والديوان: كني ولها. وفي ا. ب. ج: كني وسمى.

<sup>(</sup>٥٣) في الديوان : النواقز ، وقال : هو جمع ناقزة ، وهني قوائمها . ويروى بالفاء

والقاف معا . كما في اللسان . وهما بمعنى . وفي عد : أسلمتها . . .

<sup>(</sup>٥٤) في اللسان: ريغ - بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٥٥) في الديوان : تميره : تصب فيه الماء . وفي ا . ب . ج : تميزه جوارى . وفي

تميره: تحركه، تطلى به، فهي صفراء. ٣٩ - إذا سقط الأنداء صينَتْ وأشْعِرَتْ

حَبِيرًا ولم تُدْرَجْ عليها المعاوِزُ

أى إذا كان الغيم غُطيت بَثوب جديد محبَّر. وأشعرت : ألبستْ. والحَبِير : هو المحبَّر المنقوش. والمعاوز : الحلقان .

٤٠ فلما رأيْنَ الماءَ قد حال دونه
 ذُعَافٌ على جَنْبِ الشَّرِيعةِ كارِزُ (٥٦)

الشريعة: الورد (٥٧)

٤١ - رَكِبْنَ الذِّنابِي (٥٨) فاتَّبَعْن به الهَوَىٰ كما تابَعَتْ شدَّ العناقِ (٥٩) الخَــوَارِزُ

أى انهزمْنَ واحدة إثر واحدة . فاتّبعن : أى قصدن هوى الحار المتقدم ذكره الهن (٦٠٠) .

٤٧ - فلم استغاثَتْ والهوادِي عيونُها من الرُّعب قُبْلٌ والنفوسُ نَوَاشِزُ (١١)

عد: تميزه جوار عطار ثمانٍ. وقال : تميزه : تجربه . والكوانز ، جمع كانزة . والحوازن : جمع خازنة .

<sup>(</sup>٥٦) في ١، ب: ناجز. وقال: ناجز: حاضر.

<sup>(</sup>٥٧) والكارز يمعني المستخبي (اللسان).

<sup>(</sup>٥٨) في ب، ج : الدناني . وفي الديوان : شككن بأحشاء الذنابي على هُدِّي . . .

<sup>(</sup>٥٩) في عه، والديوان: شرد العنان.

<sup>(</sup>٦٠) والحوارز: جمع خارزة من خرز الإشني.

<sup>(</sup>٦١) هذا البيت والذي بعده في عرب وكذلك هما في الديوان. وقُبُل: جمع قَبْلاء، من القبل: وهو مثل الحول. ونواشز: جمع ناشزة.

٤٣ - فَأَلْفَتْ بَأَيْدِيهِا وَنَحْتَ صُدُرُوهِا

وهُنَّ إِلَى وَحْشِهِنِ كُـوارِزُ (١٢)

\$ 2 - فلما دعاها مِنْ أَباطع واسطٍ

دَوَائر لم تضرب عليها المجرامين

دعاها: يعنى نادَاها مثلا. والأباطح: جمع أَبْطح وهو السيل في الماء. وواسط: اسم ماء في نجد والدوائر: الفلوات التي يستنقع فيها الماء. والجرامز: الحيطان. قال ذو الرمة (١٣٠):

و ونشَّت عَجْرٌ أُمِيْرُ اللَّوَى وَالمَصَانِعُ .

20 - حذاها من الصَّنيْدَاءِ نَعْلاً (١٤١) طِراقُها

حَوَامِي الكُراعِ المُؤْيَدات العَشَاوِزُ

الصيداء: حجارة. والحوامى: ما حول الحافر. والمُؤيِّدُاتُ: القُوية. والعشاور: هي الغليظة.

١٦ - تُوجِّسُنْ وَأُسْتُيْفَنَّ أَنْ لِيسَ خَاصَرُا

على الماء إلا المُنقَعدات العَوَاقِرُ (١٥٠)

القواقر: هي الضفادع [ التي تكون في الماء، معروفة ] (٦٦).

٤٧ - يَلِهْنَ (٦٧) بمدران مِنَ اللَّيْلِ مَوْهِنًا

على عَجَــلِ ولِلْفرِيصِ هِزاهِــزُ

(٦٢) في الديوان: وخاضت . . وكوارز: جمع كارزة ، وهي الماثلة .

(٦٣٦) ديوانه : ٣٣٥ ؛ وصدره : تَصَيَّفُن حَتَى أُوجِفُ البارحُ السَّفَا، وفي اللسان : الجرموز : الجوض الصغير ؛

(٦٧) في ع : مهلن . . وفي الديوان : مهلن بمدّانٍ من الماء . . . وقال : بمدّان ، أي متقارب . . .

[ يلهن : من الوَّله ، وهو التحير ] (١٦٨) . والمدران : الماء الذي يسيل من الدلو فيذهب باطلا. والفَرِيص: جمع فَريصة، وهي اللحمة التي تحت الإبط عما يلي العضد، وهي التي تهتر من الخوف، جمعها فرائص. ولذلك قيل: ارتعدت

٨١ - غَدَوْنَ بِهِ صُعْرِ الخُدُّودِ كَمَا غَدَتْ على ماء يَمْ قُودَ الدِّلاَءُ النواهِ زُ (١٩)

٤٩ - يُحَشِّر جُها طَوْرًا وطَوْرًا كَأَنْهَا لهـ الرُّغامَى (٧٠) والخياشِيم جارزُ

ورَوْحَهَا في المَـوْر مَوْر حامةٍ على كلّ إجريائها وهـو آبزُ (٧١)

المور: الطريق (٧١)

٥١ - يُكَلِّفها أَقْصَى مَدَاهُ إذا الْتَوَى بها الوِرْدُ واعوَجَّتْ عليها المفَّاوزُ (٧٣)

أقصى مداه : يعنى أبعد غايته .

(۱۸) لیس فی ا

<sup>(</sup>٢٩) مُمُؤُود : موضع . والنواهز : جمع تاهز : اللَّذي بحرك الدلو . والبيت في اللَّمان ( - بز ) . وهذا البيت والذي بعده ليسا في عـ .

<sup>(</sup>٧٠) الرغامي : يريد الرئة . والجارز : السعال الشديد . والبيت في اللسان ( جراز ) . (٧١) في الديوان : فأوردَهنّ المُّورَ . . . هو رائز . وفي ب ، جد : على كل أخرى

بأنهن هوائز . وفي ا : هو آثر . (٧٢) في شرح الديوان: حامة: ماء معروف. واجرياتها: جَريها.

<sup>(</sup>٧٣) في الديوان: يكلفها طوراً إذا ماالتوت به المصواردُ واعوجت عليه المحاوزُ

٢٥ - حَدَاها بِرَجْع مَنْ نُهَاق كأنه
 لُمَا رَدَّ لَحَيْهِ (٢٠٠) من الجَوْف رَاجزُ

٣٥ - محام على روْعَاتِها (٧٥) لايروعُها

خُمِيالٌ ولا سَاعِي الرُّمَاةِ الْمُنَاهِــزُ

المناهز: المسابق (٧٦).

وقابلها من بَطْنِ ذروة مصعدًا
 على طُـرُق كَأَنْهَنَّ نَحَائزُ

النحائز: ثبات مخططة (٧٧)

ه ٥ - فأصبح فَوْقَ الحِقْفِ حِقْف تَبَالة (٧٨) له مَرْكض (٧٩) في مستوى الأرض بارزُ

الحقف: ماارتفع من الرمل (٨٠).

<sup>(</sup>٧٤) في الديوان : بماردٌ لحياه . وفي عم : من الجوف لاجُزُ . حداها : ساقها . والرَّجْع : ترديد الصوت في الحلق . ولحياه : تثنية لحي . وراجز : مُتغنَّ بالرجز .

<sup>(</sup>٧٥) في عـ : على عوراتها . وفي الديوان : على عوراتها خيالٌ ولارامي الوحوش . . .

<sup>(</sup>٧٦) والحال : داء يأخذ في مفاصل الإنسان وقوائم الحيل والشاة ، والإبل تظلع منه (اللسان – خمل) .

<sup>(</sup>٧٧) هكذا في الأصول ؛ وفي شرح الديوان : والنحائز : جمع نحيزة ، وهي طريقة في الرمل . ورواية البيت في الديوان :

فأقبلها نجاد قُون وانتحَتْ بها طُرُق . . .

<sup>(</sup>٧٨) في الديوان : وأصبح فوق النشز نشز حامة .

<sup>(</sup>٧٩) في أ: مركز . وفي اللسان: مَرْكد

<sup>(</sup>٨٠) في هامش جه: تبالة: قرية في عسير ، تقع على واد قريب من بيشة في أعلاها .

٥٦ - وأضْحَتْ تغالى (٨١) بالسَّتَارِكَأَنَّهَا رمَّاحُ تَعَاهَا وجُهُةَ الريح رَاكِــزُ تغالى : تسابق ، تدخل رأسها بين أخواتها . وجهة : أى مواجهة [ نجزت مجمد الله تعالى ، وهي خمسة (٨٢) وخمسون بيتا ] (٨٣)

<sup>(</sup>٨١) في الديوان: وظلت تفالى باليفاع. . . وقال: تفالى: يحتك بعضها ببعض (٨١) هي في م ٥٢ بيتا - وفي عـ: ٥٥ بيتا . وفي الديوان ٥٦ بيتا ، وانظر هامش رقم عن صفحة ٦٦٨ ، وهامش ٦٥ صفحة ٦٧١ ، ٦٩ صفحة ٦٧٢ .

#### ٣ - قصيدة عَمْرو بن أحمر

وقال عُمْرو بن أَحْمَر [ بن العَمَرَد بن عامر بن عبد شمس بن عَبْد بن فَرَّاص بن مَعْن بن مالك بن أعصر ، وهو منبه بن سعد بن قَيْس بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان ] (١) :

١ - بانَ الشبَابُ وأَفْنَى ضِعْفَكَ (١) الكِبُرُ

لله درُّكِ أَيُّ الْعَيْشِ تُنْتَظِّــرُ

٢ - هل أنت طالِبُ شيء (٣) لست تُدْركُهُ

أَم هـل لقَلْبِكَ عَنْ أَلاَّفِه وطَر

٣ - أم كنت تَعْرِفُ آياتٍ فقد جَعلتُ

آثار الفيك بالودكاء تَدَيْرُ (١)

٤ - أم لا تزالُ ترجّى عيشة أَنْفًا

لَمْ تُرْجَ قَبْلُ ولِم تُكْتَبُ بِهَا زُبُرُ (٥٠

(١) هذا في ع . ونسبه في التبصير ١٠٧٠ ، والشعر والشعراء : ٣١٥ ، والجُمحي :

وفى الإصابة: هو شاعر محضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وغزا فى مغازى الروم، وفى الإصابة: ٣ ١١٧ وأصيب بإحدى عينيه هناك، ونزل الشام، وتوفى على عَهد عثان بعد أن بلغ سنا عالية. وقال أبو الفرج: كان من شعراء الجاهلية المحدودين، ثم أسلم، وقال فى الإسلام شعرا كثيراً ومدح الحلفاء الذين أدركهم وخالد بن الوليد، وكان فى جيشه بالشام، ومدح عمر فن دونه إلى عبد الملك بن مروان – كذا قال. وهو مخالف قول المرزباني إنه مات فى عهد عثان. –

(٢) في م: ضِعْفه العمر. والبيت في السان - عذر.

(٣) في م: طالب وتر. والبيت في اللسان - عذر، والسمط: ٦٥ ( الديل ). أي هل لقلبك حاجة غير ألاّفه أو بعدهم.

(٤) في السمط ، واللسان : أطلال . . . تعتذر . وقال فيهما : تعتذر : تدرس . وفي م : آيات إلفك . (٥) الزبور : الكتاب المَزْبُور ، وجمعه زُبُر .

• - يَلحى على ذاك أصحابي فقلْتُ لهم ذاكِم زمانٌ وهذا بَعْدُه عُصُرُ (١) مَنْ للنواعِج تَنْزُو في أَمْ لَلْتَنَانَى حَمُولُ الْحَيِّ قَلَ بَكُرُوا (٧)

> النواعج: الإبل البيض. تنزو: ترتفع. ٧- كأنَّها بنقًا العَـزَّافِ قاربهُ (٨) لما انطوى نيها واخروط

العزاف: حَبل من رَمْل في الحدج (١). والقارب: سفهنة (١٠) خفيفة يستخفُّها أصحاب السفر لحوائجهم. واخروط أي بعد.

. ٨ - ماريةُ (١١) لُؤُلُؤَانُ ٱللَّوْنِ أُودَها طَلِّ وَبَنْسَ عَهَا فَرْقَدُ

نُمَاحِلُ عَنْهُ عَسْعَسًا لَحِمًا يَمْشِي الضَّرَاءَ (١٣) خَفِيًّا دُونَهُ النَّظُرُ

المُمَاحِلة : المُمَاطلة والمباعدة .

(١) العصر: "كالعَصْر".

(٧) في ١ . جز: أم لتناني حسول الحي إذ بكُرُوا .

(٨) في السان: طاوية . . بَطْنها . . وفي ا ، ب ح . ع : قاربة .

(٩) في ياقوت: جبل من جبال الدهناء؛ وقبل: رمل لمبي سعد.

(١٠) في هامش ١٠ ن جفنة .

(١١) المارية: البقرة الوحشية.

(١٢) ق م . ج : ويبس . قرمه خضر . والمثبت في اللسان أيضاً . وفي اللسان . ر بنُّسَ عنه تَبْنِساً : تأخَّر ( بنس . ضرا) . والفرقد : ولد البقرة .

(١٣) العسمس : جمع عاس . وعَسَ يعسَ : إذا طلب الصيد بالليل . وفلان يمشى الضَّرَاء : عِشَى مستخفيا فها يواري من الشِجر (اللسان = ضرا) . ٠١ - تُرْنِي له فهو مسرورٌ بغَفْلَتِها (١١) طَــُورًا وطَوْرًا تَسَنَّاه فَتَعْتَـكِرُ (١٥)

١١ – في يَوْمِ ظِلِّ (١٦) وأشبَاهٍ وصافيةٍ شَهْباء بُلْج وَقَطْرٍ وَقَعُـهُ دَرَرُ (١٧)

١٣ – حتى تناهَى بهـا غَيْثُ ولَجَّ بها ً

بَهْـُوُّ (١٨) تلاقَتْ بهِ الآرَامُ واليَقرُ

١٣ - طافَتُ وسافَتُ (١٩) قليلا حَوْلَ مَرْتَعِه

حتى انقضي مِنْ تَوَالِي إِنْفِهَا الوَطَّوُّ (٢٠)

18 - قلم تَجِدُ في سوادِ الليلِ رائحةً إلاَّ سَمَاحِيقَ ممَا أَحْسَرَوَ العَفَسَرُ

الساحيق: مابِّق مِنْ إهَابِهِ. [ العَفَر: التراب] (٢١).

١٥ - ثم ارعوَتْ في سوادِ الليلِ وادّكَرتْ
 وقد تمزّعَ ضَارِ لَحْمُهُ دَفِرُ (٢٢)

<sup>(</sup>۱٤) في م: يرى له وهومسرور... وفي ا. ب: بفعلها. وفي اللسان: تربي لها ... (سنا). وأرفى له: نظر. (اللسان).

<sup>(</sup>١٥) تسنى الشيء: علاه. تعتكر: تكر.

<sup>(</sup>١٦) في ١: طل. . (١٧) في م: شهبا وثلج . . . والمثبت في عـ .

<sup>(</sup>١٨) في اللسان: كل هواء أو فجوة فهو عند العرب يَهُو . وأنشد الشطر الثاني .

وقال: والبَهُو: أماكن البقر (ج). وفي ع: حنى تناهى به . . . حنى تلاقت . . . والمثبت في عـ أيضاً .

<sup>(</sup>١٩) السُّوف: الشمِّ. (٢٠) في عـ: وطَّر.

<sup>(</sup>٢١) لس ي ب

السائل ع م : صاد . . . وفي ع . ا : ظفر . والدفر : النَّسَ . والضاري : السائل بالدم . والبيت ساقط في ج . . . .

١٦ - ثم استمرت كبرق الليل وانْحَسِرَت

عنها الشقائِقُ مِنْ تَيْهَان (٢٣) والظُّفَرُ

الشقائق والظفر: مِن الرَّمْلِ.

١٧ - تطايَحُ الطَّلُّ عَنْ أَرْدَافِهَا صُعْدًا

كُمْ تَطَايَعَ عَنْ مَامُوسَةَ الشَّرَوُ (٢٤) كُمْ تَطَايَعَ عَنْ مَامُوسَةَ الشَّرَوُ (٢٤) 1٨ - كَأْمَا (٢٤) تَلكُ لَا أَنْ دَنَتْ أَصْلاً

مِنْ وحرحان وفي أعطافهـ زَوَرُ (٢٤٦)\*

١٩ - حتى إدا كَرَبَت واللَّذِلُ يَطُلُّبُهَا

أَيْدِي الرَّكَايِا عَلَى اللَّغْبَاءِ (٢٧٦ تَنْحَدُّرُ

خطَّتْ وَلَوْ عَلَّمَتْ عِلْمِي لِمَا عَزَفَتْ (٨)

حتى تَكَــيّنَ واهِ كِــرّها مِسْرُ

شيخ شموس إذا ما عز (٢٩) صاحبه

شَهُمْ ، وأسمرُ محبوكُ له عُذَرُ

عَذَرُ : جمع عُذْرَة ، وهي السيور .

٢٢ - كَأَنَّ وَقَعَتَمَ لَوْدَانَ مَرْفَقُها

وَقُعُ الصَّفا بَأَدِيمٍ . وقَعُ

(۲۳) تي م: نيهان وفي عه: نهيان

ويقال : رجل تبهان : إذا كان جَسُورا ! أو مِنْ ثاه : إذا ضل الله

١٤٤) في اللسان ﴿ مُوسَ . وَزُبُونَ بَاسَعَنِ أَرِدَامُهَا ﴿ وَمَامُومَةَ : النَّارِ . وَزُواهُ بِمُضْهَامُ : عن مانوسة ! وهي الناو . وفي الن الشجر - بدل الشرو .

(٢٥) في م : كأنما . الله الرور : ميل في وسط الصادر.

(٢٧) في أن على العلياء . وفي اللسان - لغب : أَبْدِي الركاب من ... واللُّغْبَاء : موضع . وكل شيء دنا فقا. كرَب .

(٢٨) في ال م : خطت وفي ال ب ، جد : عرفت . وفي م . الياب : المسرب (۲۹) في غير ا: غوّ ... (۳۰) تتر: قائم والمثبت في عدا ٢٣ - حنَّتْ قَلُوصِي إِلَى بِابُوسِها جَزَعاً فَا اللَّهِ وَالذِّكُرُ (٣١) فَمَا أَنْتِ وَالذِّكُرُ (٣١) عَالَهَا سَمِعَتْ عَـرْفًا فتحسبهُ الْحَالُها سَمِعَتْ عَـرْفًا فتحسبهُ الْهَابَةُ الْفَسُّ لَيْلًا حين ينتشر (٣٢) المابة الفَسُّ لَيْلًا حين ينتشر (٣٢) عَنْهانَ مُرْتَجِعُ الْعَلَم وَلَا مُكْنَع ضَررُ الله العـداء والا مُكْنَع ضَررُ اللهـداء والا مُكْنَع ضَررُ

المكنع: هو المقعد.

٢٦ - وانْجِي فإنى إخَالُ الناس في نكصٍ (٣٤)

وإنَّ يجيى غياثُ الناسِ والعُصُرُ (٣٥) ٢٧ - يايَحْي يابْنَ إمامِ الناسِ أَهلكنا

ضَرْبُ الجلودِ وعُسر المال والجسرُ (٣٦)

الحُسر: انقطاع الإبل.

٢٨ - إِن قُمْتَ (٣٧) يابْنَ أَبِي العاصِي بحاجَتِنا

فَــا لِحَاجِنِنا ۚ وِرْدُ وَلا صَـــارَّ ٧٩ – مَا تَرْضَ نَرْضَ وَانْ كَلَفْتَنَا شَطَطًا

وما كرهْتَ فَكُرْهُ عندنا قَذَرُ (٣٨)

(٣١) في اللسان : طربا (بيس) . والبابوس : ولدالناقة . والبيت في اللسان ، والشعر والشعراء ٣١٧ .

(٣٢) في م: القسر. والمثبت في ا . ب ، ج ، ع . وينتشر: أي الليل.

(٣٣) في ١، ب، جه: حني.

(٣٤) في ع : تكظ . والنكظ : العجلة - كما في اللسان . وهو يخاطب يحيى بن الحكم بن أبي العاص هنا ، ويشكو إليه ظلم السعاة في البيت ٥ ؛ ومابعده (اللسان - حمر) .

(٣٥) الناقة النجيبة: السريعة. والعصر: الملجأ - كما في اللسان.

(٣٦) في ع: والحصر (٣٧) في ع: إن نُبتَ . .

(٣٨) في عر، جر: قدر - بالدال.

. ١٠٠٠ نعن الذين إذا ما شئت أسمعنا داع فجننًا لأى الأمْرِ بْأْتَمِرُ ٣١ - إني أعردُ بما عاذ النبيّ به وبالخليفة إن لم تقبّل (٢٩) العذر ٣٧ - مِنْ مُتُرفيكم وأصحاب لنا معهم لاً يعدلُون ولا نَأْبَى فننتَصِرُ [٩٠] ٣٣ - وإن (٤٠٠) تُقِرِّ علينا جَوْرَ مَظْلَمةٍ اللهِ المُضَرُّ على أَمْثَالهِ المُضَرُّ لم تَبْنِ ، وم أَبِي الدَّرْدَاء مَشْهَدُنا ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّارُدَاء مَشْهَدُنا وقَبْلَ ذاك وأَيامٌ لنا أُخَـرُ

وس مَنْ يُمْسِ مِنْ آلِ يَحْيَى يُمْس مَغْتَبِطاً من عِصْمَةِ الأَمْرِ مالم يَغْلِب القَدرُ

٣٦ - ورَّادَةٌ نُومَ بَعْثِ (٤١) الموت رايَتَهُم

حتى يَفِيءَ إليها النَّصْرُ والطَّفَـرُ الطَّفَـرُ - مِنْ أَهلِ بَيْتٍ هُمُ للهِ خالِصَةً فد صَعَّدُوا بزمام الأمر وانْحَدَرُوا

٣٨ - كأنَّه صُبح يَسْرى القومُ لَيْلَتَهم (٢٠) ماضٍ من الهندوانيّات (٢٠) مُنْسَدِرُ

٣٩ - يعلو مَعَــدًا ويُستَسْقَى الغامُ به بدرٌ تضاءَلَ فيله الشمسُ والقَمَرُ

[ تضاءل : أي اجتمع ] (٥٠)

<sup>(</sup>٣٩) في م: إن لا .: (٤٠) في م: فإن . . (٤١) في م: يوم نعت الموت . . (٤٢) في م: ليلهم . . (٤٣) الهندوانيات : السيوف الهندية .

<sup>(</sup>٤٥) من ا **(٤٤)** من ا .-

• ٤ - هل في الثَّمانِي من التسعينِ مَظْلُمةٌ لكتابِ الله ٤١ - يكسوهُم (٤٦) أَصْبَحِيَّاتِ مُحَدُّرَجَةً (٤٧) إن الشيوخ إذا ما أوجعوا حتى يَطيبُوا لهم نَفْسًا عَلاَنيَةً عن القِلاَص (٤٨) التي مِنْ دُونِها مَكَرُوا ٣٠ - لَسْنَا بأجسادِ عادٍ في طبائعنا ٤٤ - فلا نَصَارى (٩٩) علينا جزيةٌ نُسُكٌ ولا يَهُودٌ طَغَامٌ (٥٠) دينُهم هَـدَرُ ٥٥ - إِنْ نَحْنُ إِلاًّ أُناسٌ أَهْلُ سائمة مَا إِنْ لَنَا دُونَهَا حَرْثُ وَلاَ غُرَرُ (١٥) ٤٦ – مَلُوا البِــلاَدِ ومَلَّتُهُم وأحرقهم ظُـلُمُ السُّعَاةِ وباد الماءُه والشَّجَرُ ٧٤ - إِنْ لاَ تُدارِكُهُمُ تُصْبِح دِيارُهُم (٥٢) قفرًا تَصِيح على أَرْجَابُها ويروى: تبيض (٥٣) على أرجائها الحمر. والحُمَر: طائر (٥١).

(٤٦) في ب: يكسونها أوفي م: يكسونهم

<sup>(</sup>٤٧) الأصبحي : السوط ، وسوط مُحَدَّرج : مُغَار ، وحَدْرَجَه : أي فتله وأحكمه .

<sup>(</sup>٤٨) القَلوص من الإبل: الشابة ، والجمع قلائص وقلص ، وجمع الجمع قِلاًص .

<sup>(</sup>٤٩) في م: ولانصاري (٥٠) الطغام: أو غاد الناس.

<sup>(</sup>٥١) الحرث: الكسب. والغُرّة: العبد والأمّة. وهذا البيت والبيتان بعده في

اللسان - حمر . . . (٢٥) في اللسان : منازلهم . . .

<sup>(</sup>٥٣) وهي رواية اللسان. وفي ا: تشيع.

<sup>(</sup>٥٤) في اللسان : الحمَّرة : ضرب من الطير كالعصافير ، وجمعها الحمَّر والحمَّر والتشديد أعلى .

فيها البيانُ وتُلْوَى لا تخف عَيْنٌ على عَــيْنٍ ولا أَثْرُ ولا تَقُولَنَّ زَهْوًا ما تخــبَّرُني

هــل في قلوبهم من خُوَّفنا وَحَر

[ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي اثنان وخمسون بيتا ] (°°)

<sup>(</sup>٥٥)- في م: دونه. وفي ب: دونك. والمثبت في م. والحِبر: ضرب من برود

## ٧ - قصيدة غيم بن أبي بن مُقْبل \*

وقال تميم بن أبي بن مُقْبل بن عَوْف بن عَجْلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عَيْلان بن مُضَر بن نزار بن معلد بن عدنان (١) :

الخيالُ بنا رَكُبًا يَمَانِينا وَدُونَ -لَيْلَى عَوَاد لو تُعَدِّيناً
 من معروفُ آياتِ الكتابِ وقك تعتادُ ليلى ماتُمَنيناً
 من تَسْرِ لَيْلَى ولم تطرق لحاجَتِها من أهل رَيْمَانَ إلا حاجةً فينا (٢) من سَرْوِ حِمْيَرَ أبوالُ البِغَالِ به
 عن سَرْوِ حِمْيَرَ أبوالُ البِغَالِ به
 عن سَرْو حِمْيَرَ أبوالُ البِغَالِ به
 أنّى تسدّیت وَهْنًا ذَلِك البینا (۲)

« فى م: تميم بن مقبل. والصواب فى كل الأصول الأخرى ، والشعر والشعراء ٢٠٤ ، وابن سلام ، واللآلئ : ٦٨ ، والحزانة : ١ - ١١٣ ، ٢ - ٢١٤ . والقصيدة فى منهى الطلب : ١ - ٢٠ . ماعدا الأبيات من ٢١ - ٣٨ .

(۱) نسبه في الإصابة (۱ – ۱۸۹). وقال ابن حجر : أدرك الإسلام فأسلم ، وبلغ مائة وعشرين سنة ، وله خبر مع عمر بن الحطاب ، فقد استعدى تميم عُمر على النجاشي الشاعر فقال : ياأمير المؤمنين ، هجاني فأعدني عليه . . . وتمام الحديث هناك . والأبيات ۱۱ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۹ في اللسان . والأبيات ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ في السمط . والأبيات ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۲ في السمط . والأبيات ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۲ في السمط . والأبيات ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۲ في السمط .

(٢) في ياقوت: ريمان: مخلاف باليمن، وقيل قصر.

(٣) في أمالى المرتضى: بسَرُو. وسَرُو حمير: من منازلهم باليمن. وأبوال البغال ايريدون به السراب. وتسدّيت : مخاطب الطّيف، أو تكسر التاء، ويكون ألخطاب للحبيبة ( اللسان – بين ). السَّرُو: ماانحدر مِنْ غليظ الأرض, وتَسدَّيتَ: جُزْتَ. والبِينُ: الناحِية. ٥ - أَمْسَتْ بأَذْرُع ِ أَكنافٍ (٤) فيجُمَّ لها ٥ - أَمْسَتْ بأَذْرُع ِ أَكنافٍ (٤) فيجُمَّ لها ٥

رَكْبُ بِلِينَةَ أَو رَكْبُ بِساوِينَا

لَيْنَة : اسم بلد . وساوين وأكناف : أرض .

٦ - يادارَ لَيْلَى خَلاَءً لا أُكِلِفُها
 الا المرانة حتى تَعْرف الدينا (٥)

٧ - تهدى الزَّنَابِيرُ أَرواحَ ال<del>ْمَ</del>صِيفِ لِهَا (١) ومن ثناياً فروج الكُوْرِ "تُهْدِينا (٧)

الزنابير: اسم موضع . وأرواح للصيف تهدى لنا رائحتها . والثنايا : ـ طرق في

والفروج: مايين الجبال-...والكُوْر :..موضع .

٨ - هَيفٌ هَٰزُوجِ (٨) الضّحا سَهُوْ مَنَا كِبُها

يَكُسُونُها بِالعشيَّاتِ وَالعَشَانِينَا

الهَيْف : الرياح الحارّة . والهزوج : التي لها صَوْتُ . والسَّهُو : اللينة . والعثانين : (١) هي أول العَجَاج .

٩ - عَرَّجْتُ فيها أُحَيِّها وأَسْأَلُها

فَكِدُنَ يُبْكِينَنِي شُوقاً ويَبْكِينا (١٠) «

الحال.

<sup>(</sup>٤) في م، وياقوت: أكباد . ١٠٠٠ (٥) الدين : الجزاء .

<sup>(</sup>٦) في منهى الطلب ، وياقوت : زنابير . وفي م : أرواح المصيف لنا .

<sup>(</sup>٧) في ياقوت : فروخ . . . تأتينا .

<sup>(</sup>٨) في ع : حدوج الضحار في منهى الطلب : معدوج سن

<sup>(</sup>٩) في اللسان : عثنون الربح والمطر : أولها .

<sup>(</sup>١٠) قبله في عد:

يكسونها منزلا لاحَتْ معارِفُه شفعا أطال بهنَّ الحيَّ تَدْمينا

١٠ - فقلْتُ للقوم سِيرُوا لا أَبَالكُم أَرَى مَنَازِلَ لَبْلَى لا تُحَيِينًا ١٩ - وطاسم (١١) دَعْسُ آثَارِ المطيّ به [ نائي (١١) المخارم عِرْنينا فعِرْنينا ١٧ - قد غيرته رياح واخترفن به مِنْ كُلِّ (١٣) مَأْتِي سبيلُ الويح يَأْتينا ١٣ - يُصْنِحْنَ دَعْسًا مَرَاسِيلُ المطيّ به ] (١٤) حي يغيرن منه أو يُسوينا حي يغيرن منه أو يُسوينا ١٤ - في ظَهْرُ مَرْتِ عَسَاقِيلُ الشراب به كَانَ وَغُرُ قَطَاهُ وَغُرُ حَادِينًا (١٥) المَرْت: القفر الذي لانبات به . وعَسَاقِيلُ السراب : قِطَعُه . وعَرْ عَادِينًا (١٥)

المَوْت: القفر الذي لانبات به . وعَسَاقِيل السراب : قِطْعَه . وَعَرْ: .صوتَ المَوْت : القفر الذي لانبات به الحام به في كلّ مَحْنية منه يُغَنَّبناً [٩١] في كلّ مَحْنية منه يُغَنِّبناً [٩١] المَصْنعَة المُصوات يُسُوانِ أَنْبَاطٍ بِمَصْنعَة المُحْدِنَ (١٠) للنّوح واحْتَبن (١٧) التّبابيبا (١٨)

<sup>(</sup>١١) في اللسان - دعس: ومهل... تلقي المحارم.... والطامس:

الدارس . والدعس : الأثر الحديث اليتن . ( اللسان ). .

<sup>(</sup>١٢) في منهى الطلب: يأتي، المحارم...

<sup>(</sup>۱۳) في منهى الطلب: من كل ماباسيل...

<sup>(</sup>١٤) مايين القوسين سأقط في ب ، ج .

<sup>(10)</sup> في اللسان : شبَّه أصوات القطا فيه بأصوات رجال حادين .

<sup>(</sup>١٦) في م: يجدن. وفي ا ، ج : ينجون. وفي ب : نحون. وفي اللسان بجّدنَ . ويجّد : أقام.

<sup>(</sup>١٧) في منهى الطلب: واجتبنًا.

<sup>(</sup>١٨) هذا البيت ساقط في عه ، وفي اللسان : العرب تسمى القرى مَصَانع ، واحدتها مَصْنَعة ، وأنشد البيت .

لِيط : ألصق . والبلاط : الجص . السَّاسَةُ : الملوك . القرابين : ما يتقرَّبُ به .

۱۸ - صوتُ النَّوَاقيسِ فيه مايُفرَّطُهُ أَيْدِي الجَلاَّذِي وجُونٌ (۲۱) مَايُعَفِّينا

١٩ - كأنَّ أصواتَها مِنْ حيثُ تَسْمِعُها

صَوْتُ ٱلمحَامِضِ يَخلَجْنُ (١٦١) المحَارِينَا

المحابض : المشاور التي يُستَخْرِجُ بها العَسْلُ . ويُخلجن : يَنزَعْنَ . والمحارين : العطب - كذا (٢٢) قالوا .

٢٠ - واطأتُه بالسُّرى حتى تَرَكْتُ بِهِ
 لَيْلُ الْهَامِ تَرَى أَسدافَهُ جُونَا لَيْلًا الْهَامِ تَرَى أَسدافَهُ جُونَا لَيْلًا اللهُ عَلَيْنَا الهُدَى والبيدُ هاجعةُ (٢٤)
 ٢١ - حتى استَبَنْتُ الهُدَى والبيدُ هاجعةُ (٢٤)
 يخشعنَ في الآلِ غُلْفا أَوْ يُصَلِّبنَا يخشعنَ في الآلِ غُلْفا أَوْ يُصَلِّبنَا

غُلفا : عليها أغطية . ويصلّين : يرفّعن .

<sup>(</sup>١٩) في م: ليّاط. وفي منتهى الطلب: لياق، وهو بمعناه.

<sup>(</sup>۲۰) فی عہ: بساسته تجنی .

<sup>(</sup>٢١) فى اللسان : الجلاذى جُون ... قال : والجلاذى فى شعر ابن مقبل : جمع الجُلْذِيّة وهى الناقة الصلبة . والجلاذى أيضا : خدم البيعة . وفى الناج : مايقربه – بدل : مايفرُطه . وفى ب : مايقرظه . وفى ا : مايقرطه . ويفرطه : يضيعه .

<sup>(</sup>٢٢) في الليان - حبض: ينزعن، وفيه - حرن: تَبْضَ المُحَابِض

<sup>(</sup>٣٣) في اللسان: المحارين من النحل: اللواتي يلصقن بالخليّة حتى ينتزعن بالمحابض – وأنشد البيت. وقال: قال ابن برى: الهاء في أصْوَاتِها تَعُودُ على النواقيس في بيت قَبّله.

<sup>(</sup>٢٤) في م: هاجمة . .

٢٢ – واستحملَ الشوقَ منى عِرْمشْ سُرِّحِ (٢٥)
 عَالُ باغزها باللّيلِ مَجْنُونا

الباغز: النشاط.

۲۳ - تَرْمِي الفِجَاجَ بِحَيْدَارِ الحَصَى قُمَزًا (۲۱) في مَشْيَةٍ سُرُّح خِلصا (۲۷) أَفِانِينَا ۲۶ - تَرْمِي بِهِ وهِي كَالْحَرْدَاءِ خَاتِفة (۲۸)

قُذْف البَنَانِ الحَصَى بِين المخَاسِينَا (٢٩) مَ عَدُف البَنَانِ الحَصَى بِين المخَاسِينَا (٢٩) ٥٠ - كانَتْ تدوِّم إِرقَالاً فتجَمعُه

إلى مَنَاكِبَ يدفَعْنَ المَدَاعِينَا

التدويم: الدوران. والإرقال: ضَرْبٌ من السير. والمناكب: أكتافها.

والمَذَاعِين : جمع مِدْعان ، وهي الناقةُ السريعةُ السير.

٢٦ - وعاتق شُوْحَطٍ صُمَّ مِقَاطِعها مَنْ جياد (٣٠) الْوَشْي تَلْوينا

العاتق : القوس . التلوين : المنقوش بألوان (الممانية).

٧٧ - عارضتُها بِعَنُودِ (٣١) غيرِ مُعْتَلِث

يَزِيِّنُ منها مُتُوناً حين يَجرِينا

. (٢٥) في السمط: أُجد. . وفي اللسان . بغز - عِرْمِسا أجداً . . والعرمس : الناقة

(٢٦) الحَيْدَار من الحصى: ماصَلُ واكتنز وفي ب: جيداء والقُمَز: جمع قرة ، وهي من الحصى والراب: الصوة .

(٢٧) في اللسان : سرح خِلْطٍ . . ومشية سُرَح : أي سهلة .

. (٢٨) في ١: حانقة .

(٢٩) في ١، ب ، ج : المحاسينا . . قال : وهي لعبة للبَدْوِ . .

(٣٠) في م : خيار .. . (٣١) والشوحط : مِن أشجار الجبال :

﴿ ٣٢) في م: عنود . والمثنِّت في إ ، ب ، جب ، عـ ب

عتود : قَدَح . معتَلَتْ : معيب .

٢٨ - حسرتُ عن كَفّيَ السُّوبِ إل آخُذُهُ

فَرِدُ (٢٢) نَحْرًا على أَيْدِي المُفَدِّينا

المفدى: المقبل يده (۴٤).

٢٩ - ثم انصرفتُ به جَدُلاَنَ مُستَهجًا

كأنه وَقُفُ عاج بات مَكْنُونا (٢٥٠)

٣٠ - ومأتم كالدُّمني خُور مَدَامِعُها للهُ وَاللَّهُ المَارَا وَلاَّعُونَا للَّهُ الْمَارَا وَلاَّعُونَا

تبأس: يلحقها البؤس، وعُون : جمع عَوَان .

٣١ - شم مُخَصَّرة، صِينَتُ منعَمة

من كل داءٍ بإذْنِ اللهِ يشفينا

٣٢ - كأن أَعْيُنَ غِزْلانِ إذا اكْتَحَلَّتْ بالإثميد الجَوْن قَدْ قَرَّطْنَه (٢٦) حينًا

٣٣ - كأنهنَّ الظِّبَاء الأَدْمُ أَسكنها (٢٧)

ضالٌ بغرَّة (٢٨) أَوْضَالٌ بدَاوِينا

٣٤ - يشين مِثْل (٢٦) النَّقَا مالَتْ جوانِبُه

ينهال حينًا وينهاه الثّري حينا

<sup>(</sup>٣٣) في م: فَرْداً يُجَرِّ.

<sup>(</sup>٣٤) في هامش م: لعله المقذينا - بالقاف والذال : أي الذين يوشون السهام

<sup>(</sup>٣٥) في ١: مكفونا. والوقف: السَّوار.

<sup>(</sup>٣٦) في م: قرضنه وفي ب ، جر : قرصنه .

<sup>- (</sup>۳۷) في عن . . . العقر مسكم ا

<sup>(</sup>٣٨) في ١، ب : بغزة . وفي عد : بعرة ولم نقف عليها .

<sup>(</sup>٣٩) في ا: ميل. وفي الشعر والشعراء ٤٢٨ . والأمالي : ١ - ٢٣٩ هَمْلُ النقا .

٣٥ - من رَمْلِ عِرْنَانَ أَوْمِنْ رَمْلِ أَسْنُمُهُ (١٠٠) جَعْدَ الثرى بات في الأمطار مَدْجُونا عِرْنَانَ : اسم نَقَا .. وأَسْنُمة : اسم مكان . ٣٦ - أَوْ كَاهْتِزَاز رُدَيْتِي تَدَاوَلَهُ (٤١) أيْدِي الرجالِ فزادوا يَهْزُزن بالمشي أوصالاً مُنَعَّمَةً هُزُ الجنوبِ ضحى عيدان يبرينا نازعتُ ألبابَها لبتى بمختزَن مِن الأحاديثِ حتى ازدَدُن لي لِينَا أَى تَكُلُّم كُلُّ إِنسَانِ بَقَدْر لَبِّه ٣٩ - في ليلةٍ من ليالي الصيف صالحة لو كان بعد انصراف الدهر • ٤ - أَبْلغ خَدِيجاً بِأَنِّي قِد كُوهْتُ ( ا اللهُ لَهُ عض المقالة يهديها خديج: أخو النجاشي الشاعر 4 ع - أراك (٤٦) تُجْرِي إلينا غَيْرَ ذَى رَسَنِ وقد تكونُ إذا نُجْريك

(٤٠) الشطر الأول في ياقوت (أسنمة).

(٤١) في المجار . مَتَنَه . . والشعر والشعراء : تداوقه أيدى التجار . . . مَتَنَه . . وفي الأمالي : تناوله أيدى التجار . . مَتَنَه . .

(٤٢) هذا البيت ليس في م ، وهو في ع . والأماني ، والشعر والشعراء .

(٤٣) ليس في م. وهوفي عه. ومنهى الطلب.

(٤٤) في منهى الطلب: سمعت له . . .

(٥٤) في م: يهذيها . . . وفي منهى الطلب . . . فهدينا =

(٤٦) في منهى الطلب مالك . . .

(٤٧) في ب: يحزنك ، وفي ا : يجريك . وفي ا ، ب : تعنينا ـ

الصبوح: كناية عن الحرب.

(٤٨) في اللسان - خرص: سمّ الصباح . . . وقال : قال بعضهم : أراد بالخرصان الدروع ، وتسويمها : جعل حلق صفر فيها . ورواه بعضهم : بخرصان مقوّمة - وهي الرواية في منهي الطلب - جعلها رماحا .

(٤٩) في منهى الطلب : أنا مشائيم أرشت جاهلنا . وفي عـ : أنا مياشيم أما كنتَ جاهلنا . . .

(٥٠) في اللسان – بهل : واستبهل فلان الناقة إذا احتلبها بلا صرار ، وأراد بالحران : الرمح ، وأنشد البيت .

(٥١) في ب: بطيا. وفي عـ تهيّا. وأرب الرجل: إذا احتاج إلى الشيء. وطلبه. آلافًا ثمانينا أي ثمانين ألفا. والبيت في اللسان – أرب، سجن وفي اللسان; إن رأيت ٤٩ - ورَجْلَةً يَضْرِبُون البَيْضَ عَنْ عَرْضٍ (٥٢) ضَرْبًا تَواصَى به الأَبْطَالُ سِجِينا

[سِجّين: شديد]

٥٠ - ومُقْرَبات عَنَاجِيجًا مُطَهَّمة من آل أَعْوَجَ مَلْحُوفًا ومَلْبُونَا

العناجيج: الطوال من الخيل. ومُطَهَّمة: أَى قد جمعَتْ كلَّ حسن. ملحوفا: مُجَلِّلًا. مَلْبُونا: يسقى اللبن (١٠٠).

٥١ - إذا تَجاوَبْنَ صَعَدْن الصَّهِيل إلى صلب (٥٠) الشؤون ولم تصهل بَرَاذِينا
 ٥٢ - فلا تكونَنَّ كالنَّازى ببطْنته

يين َ الفرينين حتى ظُلَّ مَقْرُونَا

يقول : كان جملان مقرونان ، فجاء آخر ينزو فَقُرِن معها . والبِطْنة : الشبع . وهذا مَثَلُ للعرب (٥٦) .

[ نجزت بحمد الله وهي خمسون (٥٧) بيتا ] (٥٨) .

<sup>(</sup>٥٢) في ب: غرض. (٥٣) من ال. والرجلة : الواجلون.

<sup>(</sup>٤٥) الحيل المقربة: التي تكون قريبة مُعَدّة . من آل أعوج: أي منسوبا إلى أعوج، وهو فحل كريم تنسب الحيل الكرام إليه ( السان – عوج).

<sup>(</sup>٥٥) في منهي الطلب: به إلى الشؤون - وفي ١. ج: صلت.

<sup>- (</sup>٥٦) هذا الشرح في عـ

<sup>(</sup>۷۰) انظر هامش ۱۰ صفحه ۱۸۶٬ ۱۸ صفحه ۱۸۰، ۲۸ م ۹۸۳ من ع.



سابعا - أصحاب الملحمات

## النابكالنامى

في الطبقة السابعة ، وهي الملحات ، وهي سبع من العَدَدِ المذكور (١)

## ١ - قصيدة الفرزدق\*

وقال الفرزدق ، واسمه همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عِقال بن عمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن الباس بن مضر بن نزار بن معدّ بن تميم بن مُر بن أدّ بن طابخة [ ٩٢] بن الباس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان ] (٢) :

١ - عَزَفْتَ بِأَعِشَاشِ وَمَاكِدْتَ تَعْرِفُ وَالْكُرْتِ مِنْ حَدْرِاءَ مَاكِنتَ تَعْرِفُ وَأَنكُرْتُ مِنْ حَدْرِاءَ مَاكِنتَ تَعْرِفُ

عزَنْتَ عن الشيء : أي تركته . وأعشاش : موضع . يقول لنفسه . وحَدْراء : اسم ام أة (٣) .

٢ - ولج بِكَ الهِجْرانُ حتّى كَأَنَّمَا

ترى الموت في البيتِ الذي كنت تَأْلُفُ (١)

٣ - لجاجَة صُرْم ليس بِالْوَصْلِ إِنَمَا الْحَاجَة صُرْم ليس بِالْوَصْلِ مِنْ يَدْنُو ومَنْ يَتَلَطَّف (٥)

ه القصيدة في منهى الطلب: ٢٠-٧، ونقائض جرير والفرزدق: ٥٤٨.

<sup>(</sup>١) من أول « الباب السابع إلى كالمة المذكور » من ع . وانظر الحامش رقم ١ صفحة . وانظر الحامش رقم ١ صفحة . والقسم الأول .

<sup>(</sup>٢) من ع - (٣) اسم امرأة الفرزدق.

<sup>(</sup>٤) في ع ، والنقائض : تيلف ، وهي لغة تميم .

<sup>(</sup>٥) في ع: يتعطف. والصرم: القطيعة.

ومُسْتَنْفِراتِ للقُلُوبِ كَأَنَّهَا مُهِا خَوْلَ منتوجاته (٦) تراهُنَّ مِنْ فَوْطِ الْحَيَاءِ كَأَمَا الْمَاءِ مِوْأَضُ سُلاَلٍ أَو هَوَالكُ نُزُّفُ

. أنفحاب. والنزُّف (٧) ماليكاري.

٦٠ - ويَبْذُلُنُ بعد البأس من غَيْن ربيةٍ

إحاديث تشوي المحاديث حسنته (٨) جَنِّي النَّحْلِ أَو أَبْكَارِ كُرْمُ يَقَطُّفُ

٨ - موانع الأسرار إلا الأهلها ويُخْلِفُنَ ماظَنَ الغَيُورُ المُشَفْشُفُ (١)

٩ - إذا القُنْبُضاتُ (١٠) السُّودُ طُوَّفْنَ بِالضَّحَى رَفَدُن عليهن الجِجَالُ ، المُسَجَّف

١٠ - وإن نَبْهُتَهُنَّ ٱلْوَلَائِلُ بِعِلْ مَا تصمد يوم الضيف أو كالد ينصف

<sup>(</sup>٦) في م: «لموجانه، والمثبت في ١ ، ج ، ع ، ومنهى الطلب ، والنقائض. هي تستنفِرَ القلومَ ؛ أي تدعوها فتجيب والمها البقر الوحشية الشاء الشاءَ لبهنَّ . والضميرق منتوحاته يعود على المهاب يتصرف وبدهب وبجيء

<sup>(</sup>V) في النقائض: قد ذهب الدم منهن.

<sup>(</sup>٨) في ع : كأنه . . . والمساقطة في الكلام : أن تتكلي أنت ثم تمكت فيكلمك عبرك . . . وهكذا .

<sup>(</sup>٩) المُشْفَشُفُ: الذي كان به رعدة واحتلاطا من شدة الغيرة .

<sup>(</sup>١٠) القُنْصات من النساء القصار القليلات الأجام .

١١ - دعَوْن بقُضْبَانِ الأرَالةِ التي جَنى
 لها الركْبُ مِنْ نَعْمان أَيامَ عَرَّفوا (١١)
 لها الركْبُ مِنْ نَعْمان أَيامَ عَرَّفوا (١١)
 ١٢ - فمحْن به عَذْبَ الثَّنَايَا رُضَابُه (١٢)
 رقاق وأَعْلَى حيثُ رُكَبْنَ أَعْجَفُ (١٣)

١٣ - وإِن نُبَهَتْ حدراءُ مِنْ نَوْمِة الضّحى

دَعَتْ وعليها مِرْظُ خَوِّ ومطْرَفُ ١٤ - بأخضر مِنْ نَعْهانَ ثَم جَلَتْ به عِذَابَ الثنايا طَيِّبًا يَتُرَشَّفُ (١٤) عِذَابَ الثنايا طَيِّبًا يَتُرَشَّفُ (١٤) ١٥ - لِبِسْنَ الفَرِيدَ الخُسْرُوانِيَّ نَحْتَهُ (١٥)

مشاعر خزى العِرَاقِ المُفَوَّفُ

الفَرِيد: قلاقد اللؤلؤ. الخُسُرواني: الذي يشتري بالمال الكثير لاتحسب فيه خسارة. والمشاعر؛ الثيابُ التي تلي البُدَنَ.

۱۶ - فكيف بمعبوس دَعاَنِي ودُونَه دُروبٌ وأَبْوَابٌ وقَصْرٌ مُشَرَّفُ ۱۷ - وصُهْبٌ لِحاهُم رَاكِزُونَ رِماحَهِم

هَب لِحاهم را يُزون رماحهم للمُعَالِي مُضَعَفُ (١٦) للمُ العَوَالِي مُضَعَفُ (١٦)

(11) في هامش جد: نعان : وادٍ قريب من عرفات معروف بهذا الاسم . وعَرَّفُوا : أَتُوا عَرِفَات .

(١٧) في التقائض ، ومنهى الطلب : . . عذبا رُضابا غروبهُ

(١٣) مِحْنَ به : يريد سقَيْنَ به . أعجف : يريد اللثة . يقول : هذاه المزأة قليلة لحم

(١٤) يَنْرَشُّفُ: يَقَبُّل ويَمُصَّ. والأخضر هنا: السَوَاك...

- (١٥) فى النقائض: الفرند... دوته ... وفى ع:.. الحسروان وتحته ... (١٩) فى ا ، ب ، ج ، ومنهى الطلب ، والنقائض: مصفّف . وصُهْب لِحَاهُم : حَرَسى روميّون . والدَّرَق : جمع درقة : مايُستتر به كالتَّرْس فى القتال ؛ أى هم أصحابُ

١٨ - وضارِيةٌ مامرً إِلاَّ اقتسَمْنَهُ (١٧) مِخْشَفُ علينَّ خَوَّاضُ إِلَى الظَّبِي (١٨) مِخْشَفُ

مخشف : أي جزيء .

19 - يبلُّغْنَا عنها بغير كلامِها إلينا من القَصْرِ البَّنَانُ المطرَّفُ (١٩)

٠٠ - دعوت الذي سوى الساء فأيده (٢٠)

مِنْ وَرِيدى وأَلْطَفُ

٢٢ - عا في فُوَّادَيْنَا من الشَّوق والهَوى الهُوَى الفُوَّادِ المسَقَّف (٢٢) فيُجْبِر مُنْهَاضُ الفُوَّادِ المسَقَّف (٢٢)

٣٧ - فأرسل في عَيْنَه ماءً عَلاَهُما

وقد علموا أني أطبُ وأَعْرَفُ (٢٣)

٢٤ - فداوَيتهُ حَوْلَيْنِ وهْي قَريبةً أراها فتدنو لي مِرارًا فأرْشُفُ

عُدَّة ينعوني مها.

(٢٣) عينيه : عبى بعلها ، دعا عليه أَنْ يترَكُ المناء في عينيه وأَنْ يكونَ هو طبيبه .

<sup>(</sup>١٧) وضارية: يعني كلابا اضارية . افتَسمنَّهُ: يعني بالنَّهْس والحدش.

<sup>(</sup>١٨) في النقائض : إلى الطِّنْ، وقال : الطَّنْء : الربَّة والمَّمة .

<sup>(</sup>١٩) المطرّف المخضوب الأطراف . يريد تَطاريفُها تُجْزِينا من كلاها . ال

<sup>(</sup>۲۰) أيده: فوته.

<sup>(</sup>٢١) الزَّمَانَة : العاهِمَ ، والحبِّ . تدلَّهُهُ : نَجِعُلُهُ في دهش وحيرة .

<sup>(</sup>٢٢) في م: المشقف . وللنبت في ب ، جد ، والنقائض ، والمهاض : الذي قد مُسر

بعد الجُبْرِ. والمسقّف: الذي عليه خشب للجبائر.

٧٥ - سلافةَ دَجْنِ خالطتها تَرِيكَةً على شَفَتَيْها والذَّكيُّ المُسَوَّفُ (٢٤)

المسوّف: هو المشموم.

٢٦ - ألا ليتنا كنَّا بَعِيرينِ لَم نَرِدْ
 على حَاضِر إلاَّ نُشَلُّ ونُقْذَفُ (٢٥)
 ٢٧ - كِلانَا بِه خَرُّ يُخَاف قِرَافُه
 على النَّاسِ مَطْلِيُّ المَسَاعِر أَخْشَفُ (٢٦)

الأخشف: الذي يبس جلده

٢٨ – بأرضِ خَلاَءٍ وَحْدَنا وثيابُنا مِن الرَّيْطِ والدِّيباجِ دِرْعٌ ومِلْحَفُ مِن الرَّيْطِ والدِّيباجِ دِرْعٌ ومِلْحَفُ مِن الرَّيْطِ والدِّيباجِ دِرْعٌ ومِلْحَفُ وَمَلْكَانِ سُلاَفَةٌ وَاللَّيباجِ وَرْعٌ ومِلْحَفُ (٢٧) وأَسْلاء لحم مِنْ حُبارَى يَصِيدُها وأَسْلاء لحم مِنْ حُبارَى يَصِيدُها إذا نحن شِئنا صاحبٌ مَتَالَّفُ (٢٨) إذا نحن شِئنا صاحبٌ مَتَالَّفُ (٢٨) وأَشْفُ مادَعَا الله مِن العَيْشِ مادَعَا هَدِيلا حاماتٌ بنعْإن وُقَفُ (٢٩)

<sup>(</sup>٢٤) في النقائض: سلافة جفن. والسلافة: أول مايسيل من العصير. وجَفْن يريد الكرم. والتَّريكة: ماغادر السيلُ فتركه باقياً في الصفا. الذكيّ: المسك. وفي المشوف. وقال: المشوف: المعلم.

<sup>(</sup>٢٥) في م، والنقائض : لأنَّرد . على منهل . ونشل : نطرد .

<sup>(</sup>٢٦) في ا . ب ، ج ، ع : المشاعر أحشف ً والعّر : الجرب . والمساعر أصول الفخذين والابطين . وقرافه : مخالطته .

<sup>(</sup>۲۷) قرقف: أي الحمرة .

<sup>(</sup>٢٨) متألف: يعني صَفّراً أو بازيا ربّينًاه وعلمناه الصيدَ.

<sup>(</sup>٢٩) في النقائض ، ومنهى الطلب: هتَّفُ. أي مادام هديل الحام بنعان.

٣٣ - إليك أُميرَ المؤمنين رمَتْ بنا همومُ المُنَى والهَوْجِلُ المتعَسَّفُ (٣٠) همومُ المُنَى والهَوْجِلُ المتعَسَّفُ (٣٠) ٣٣ - وعضٌ زَمانٍ يابْنَ مَرْوانَ لم يَدَعْ من المالِ إلا مُسْحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ (٣١)

المُسْحَتُ : المستأصل . والمجلَّف : الذي يذهب بَعْضُ ماله .

٣٤ - ومائرة الأعضاد صُهب كأنها

عَلَيْهَا مِنَ الأَيْنِ الجِسَادُ المُدَوَّفُ

مائرة : كثيرة الحركة . الأين : هو النُّعب . الجِسَاد : هو الزعفران . المدوَّف :

٣٥ - نَهَضْنَ بِنَا مِنْ سِيفِ رَمْلِ كُهَيْلَة

وفيهاً بَقَايَا مِنْ مِرَاحٍ وعَجْرَفُ

سِيف: شاطئ البحر. كُهَيْلة: موضع. عَجْرف: نشاط.

٣٦ - فما بلغَت (٣١) حتى تواكَلَ نَهْزُها

وبادت ذُرَاهَا والمناسِمُ رُعَّفُ

نواكل : اتَّكل في السير بَعْضُه على بعض : والنَّهْزُ : ضَرْبٌ من السير (٣٣) ٣٧ - وحتى مَشَى الحادِي البَّطيءُ يسُوقُها

لها نحضٌ دَام ودَأْيٌ مُجَنَّفُ (٣٤)

(٣٠) الهوجل: البطن من الأرض الواسع. والمتعسَّف: الطريق المسلوك بلاعَلَم ولادَليل.

(٣١) في النقائض: أو مُجَرَّف لم يَدَاعُ: لم يشت ويستقر .

(٣٢) في م: فما وصلت . وفي النقائض : فما برحَتْ . . .

(٣٣) في النقائض : النهز : يعنى هزّره وسها في السير نشاطاً . وذراها : أعلَى أسنسها . والمناسم : أظفار الإبل . ورُعَف : دامية . يقول : قد كَلّت وضعُفَتْ . . .

(٣٤) في النقائض: لها مخص . . . مُجَلَّف . قَالَ : والبَّخص : لحم الحف .

مِحَلَّفٌ : مقشور . ودأى : أي فقار .

المحنّف: المنحني

٣٨ - وحتى قَتَلْنَا الجَهْلَ عِنهَا وغودِرَتُ اللهِ عَنْهُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قتلنا الجهل عنها: أي ذللناها بشدة السير.

٢٩ - إِذَا مَاأُنبِخَتْ قَاتَلَتْ عَنْ ظُهُورِهَا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

خراجيج: أي طويلة ضامرة. شُسَف: ضمّر.

٠٤ - وحتى بعَثْنَاها وما في يدِّ لها

إذا حُلّ عنها رُمَّةُ القَيْدِ مُرْسَفُ (٣٦)

١٤٠ إذا ما أَرَيْنَاهَا الأَزْمَةَ أَقبلَتْ

إَلِيها بِحُرَّات الوُّجُوهِ تَصَرَّف (٣٧)

٢٤ - ذَرَعْنَ بِنَا مَايِن يَبْرِين عرضه

إلى الشأم يلقاها رعانٌ وصَفْصَفُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ع الله عراح الدَّاعِرِية (٢٩) خُوْضَها بنا الليل إذ نام الدَّنُور اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ اللهُ

رسُّفٌ: كأنها ترسف في قيد .

(٣٧) في النقائض : تصدّفُ. وقال : يريد تلاحظُها ، وهي في جانب معرضة - صفّها بالأدب.

(٣٨) الرعْن : أَنْف الجبل والجمع رعان والصَّفْصَف : المستوى من الارض وفي هامش ج : يبرين هو الموضع المعروف في الجنوب بالقرب من الأحساء ، وفيه قرية فيها نخل لبني مرة . وفي النقائض : تَلْقَانا . . .

(٣٩) في م: الداعرية . والداعرية - بالدال : منسوبة إلى فَحْل يَقَالُ له دَاعِر ، معروف بالنجابة والكرم . إذا احمر آفاقُ الساء وَهتَكَتْ
 كسور بيوتِ الحي نَكْبَاءُ (٤٠) حَرْجَفُ

الحرجف: الشديدة (١١) الصلبة.

٤٥ - وجاء قريع الشَّوْلِ قَبْلِ إِفَالِها يَرْفُ وَجاءت خَلْفَه وَهْيَ زُفَّف (٢٤) .
 ٤٦ - وهتَّكت الأَطنابَ كُلُّ ذِفِرَّةٍ

الأطاب كل وفِرةٍ اللهُ أَعْرَفُ أَعْرَفُ أَعْرَفُ أَعْرَفُ النَّي أَعْرَفُ اللَّهِ اللَّهِ أَعْرَفُ

الدَّفِرَة : الشديدة . والتَّامك : السنام . والعاتق : شحم عام أول . وأَعْرَف : طويل مُفْرِط في الطول .

٤٧ - وعاشرَ راعِبها الصَّلَي بِلْبَانهِ وكفَّيْهِ حَرَّ النارِ ما يتحرَّفُ

صلى النار: تَوَهُّجها وضِرَامُها (٢٠) .

٤٨ - وقاتل كلْبُ الْقَوْمِ عن نارِ أَهْلِه لِيَرْبض فيها والصَّلَى مُتَكَنَّفُ (١٤) لِيَرْبض فيها والصَّلَى مُتَكَنَّفُ (١٤)
 ٤٩ - وأصبح مُبْيَضُ الصَّقبع كأنّه على سرَواتِ البَيْتِ (٤٠) قُطْنُ مُنَدَّفُ على سرَواتِ البَيْتِ (٤٠) قُطْنُ مُنَدَّفُ مُنَدَّفُ مُنَدَّفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدُفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدُفًا مُنْدَفًا مُنْدُفًا مُنْدَالًا مُنْدُفًا مُنْدُولًا مِنْدُلُولًا مُنْدُمًا مُنْدُولًا مِنْدُولًا مُنْدُولًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُولًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُولًا مُنْدُمًا مُنْ مُنْدُمًا مُنْدُولًا مُنْدُولًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا مُنْدُولًا مُنْدُولًا مُنْدُمًا مُنْدُمًا

<sup>(</sup>٤٠) في منهى الطلب ، والنقائض : إذا اغر . . وكشفت . . حنواء .

والكسور : واحدها كيسر ، وهو ماوقع على الأرض من البيت .

<sup>(</sup>٤١) في النقائض: الحرجف: الربح الشايدة الخبوب.

<sup>(</sup>٤٢) الدَّبُل: الإبل التي فلد نقصت ألباس. وإفَانُها: صَعَارُها. والقَرِيع : الْفَحَل. والْفَرِيع : الْفَحَل. ووَفَانُها: صَعَارُها. والْقَرِيع : الْفَحَل.

<sup>(</sup>٤٣) واللبان : موضع اللب. مايتحرف: ماينحرف، وذلك من شدة البرد.

<sup>(</sup>٤٤) متكنف: محتمع عليه قد قُعد حوله.

<sup>(</sup>٤٥) في النقائض: على سروات النّب. . .

سروات الشيء: أعلاه، وأجَلُّه.

وأوقدت الشعرى مع الليل نارها
 وأمست محولاً ، جلدُها يتوسَّفُ (٤٦)

يتوسف: أى يتقشر.

١٥ - لنا العِزَّةُ القَعْساءُ والعَلَد الذي عَلَدَ الخَصَى يتخلّفُ (٤٧) عليه إذا عُكَ الحَصَى يتخلّفُ (٤٧)

الفَعْشَاء : الثابتة ..

﴿ وَلَوْ شَرَبَ الكَلَّلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا الْمِرَاضُ دِمَاءُنَا ﴿ وَلَوْ شَرَبَ الكَلَّلِينَ هُوَ أَدْنَفُ ﴾ شَفَتُها وذو الخَبْلِ (١٠) الذي هُوَ أَدْنَفُ ﴾ هُو أَدْنَفُ ﴾ • الذي هُو أَدْنَفُ ﴾ • الذي هُو أَدْنَفُ ﴾ • الذي الذي الذي المرابة المُتَقَى

عَدِيلًا الْحَصَى والفَسُورِيُّ المُخَنْدِفُ

الآفاق: النواحي. والقَسُوري: الشديد أُ وَالْتُعَكَّنُدُونُ النَّسُوبِ الْتُي خِنْدُفَ اللَّمُ النَّسُوبِ الْتُي خِنْدُف القبيلة .

٤٥ - وعِنَا الذي والإنتظال الناس عثده المشار المشاركة أن المشاركة المس

المُسْتَأَدُّنُ : اللَّذَيُّ لابِتَكَلَّمُ عُنده شُخْصٌ الْأَبْإِذْنِه . والمتنصَّف : المخدوم .

٥٥ - تراهم قعودًا حولَهُ وعيونُهم أيصارُها التصرَّف (٥٠)

(٢٦) نارها: يريد شدة ضوئها وفي م: نحولا . (٤٧) في النقائض: العزة الغلباء : يتحلّف . أي يُحلّف على أنه ليس لأجد مِثْلُ

عددنا وغرّنا .

(٤٨) في م: الكلب. والكُلِّي: هم الذين بهم الكلُّبُ.

(٤٩) في النقائض : وذو الداء . . الله الله

(٥٠) ماتْصرف: ماتنظر يمنة ولايسرة مِنْ مَهَابته.

٥٦ - وَبُنْيَانَ بِيتِ اللَّهِ نَحْنَ وُلاَّتُهِ وبيتٌ بأعلى إيلياءَ (٥١) ٥٧ - ترى الناسَ ماسِوْنا يسيرونَ خَلْفَنَا وإنْ نَحْنُ أَوْمَأْنَا إِلَى الناسِ وَقَفُوا ويروى : وإن نحن أوْبَأْنا – بمعنى أَوْمَأْنا – من الصحاح . ٥٨ - أُلُوفٌ أَلُوفٌ من رجالٍ ومِنْ قَنَّا

وخَيْل كَرَيْعَان الجَرَادِ

رَيْعان النبيء: أوَّله (٢٥)

٥٩ - ولا عزَّ إلاَّ عِزُّنا قاهِرٌ

و سألنا النَّصَف: أي الإنصاف.

٠٠ - وإنْ فَتنُوا (٥٣) يوماً ضَرَبْنَا رَءُوسَهُمْ

على الدِّين حتى يقبلَ ٦١ - إذا مااحْتَبَ (١٥) لي دارمٌ عِنْدَ عَايةٍ إليها جُرْي مَنْ يتغَطَّرُف

٦٢ - كِلاَنَا لَهُ قُومٌ فَهُم يَجْلُبُونَهُ (٥٥) بأحسابهم حتى يُرَى

<sup>(</sup>٥١) بأعلى إيلياء : يريد بيتُ المقدس.

<sup>(</sup>٥٢) والحرشف : الرَّجالة .

<sup>(</sup>٥٣) في النقائض: وإن نكثوا . . . والدين : الطاعة . وفي م : إحيي يقتل . . .

<sup>(</sup>٥٤) في م: اجتبت. وفي ب: اختبت. والمثبت في ع، والنقائض. واحتبت:

قعادت . (٥٥) في ع ، والنقائض : يحلبونه . أي يعينونه وينصرونه .

٦٣ - إلى أمد حتى يفرّق بيّننا و يرجع منَّا النَّحْس (٥٦) مَنْ هومُقْرف (٥٧) ۲۶ – فإنك إِذ<sup>(٥٨)</sup> تسعى لتُدُّركَ دَارِمًا لأَنْتَ ال ٦٥ - أَتُطْلُبُ مِنْ عند النجوم مكانَّةً بريق وغير

الَّا يْق : الباطل .

٣٦ - وشيخين قد زَارَا ثمانين حجّةً أتَانَيهما هذا

ست أماه (٦٠) وأمه ، وهما راعيان .

٦٧ - عطفت عليك الحرب إني إذا وَنَي

أَخِو الحَرْبِ كُرَّارٌ على القِرْنِ مِعْطَفُ

٦٨ – أبي لِجَرير رهطُ سَوْءِ أَذِلةٌ

وعِرْضٌ لئيمٌ لِلْمَ ٦٩ – وجَدْت الثَّرَى فينا إذا الْتُمِس<sup>(٦٢)</sup> الثَّرَى ومَنْ هو يَرْجُو فَضْلَه المُتَضَيِّفُ

<sup>(</sup>٥٦) في النقائض : . . . حتى يزايلَ بيهم ويوجع منا النَّاخْس . . .

<sup>(</sup>٥٧) المقرف: الذي ليس بعربي .

<sup>(</sup>٥٨) في م: إن . . . وفي ع : لاتسعى . . .

<sup>(</sup>٥٩) في النقائض: النجوم وفوقها . . بَرِيقٍ . . . قال : والرَّيق : حَبْلُ تَشْدُ به الجاراء.

<sup>(</sup>٦٠) في النقائض: شيخين: يعني عطية، والحطني.

<sup>(</sup>٦١) موقف: هو غرض لها.

<sup>(</sup>٦٢) في أ ، ب ، جر : إذا وجد . وفي ع : إذا طُلب . وفي النقائض : إذا يُبسَ . وفسر الثّرَى بالندى: أي الحصب.

الترى. يعنى العدد. يقول: إنَّ عدَدنا كثير.

٧٠ - ويمنّعُ مَوْلانا - وإنْ كان نائيًا -

بنا داره (۱۳ مما يَخَافُ وَيَأْنُفُ

٧١ - تَرَى جَارَنَا فينَا بِخَيْرٍ وَإِنْ جَنِّي

ولاً هو مما يُنْطِف الجارَ ينطَفُ

ينطف: أي يغضب (٦٤).

٧٢ - وقد علم الجيرَانُ أَنَّ قُدُورَنا

ضَوَامِنُ للأرزاقِ والريخُ زَفْزَف (١٥)

٧٣ - نُعَجِّلُ للضِّيفَان في المَحْلِ بالقرى

قُدُورًا بَمعْبُوطٍ تُمَدُّ وتُغْرَفُ (١٦١)

٧٤ - تُفَرَّغُ في شِيزَى كَأْنَّ جِفَانَها

حِيَاضٌ جبِّي منها مِلاءً ونُصَّفُ

الشَّيزى: هي الجفان. والجبي: مايُجْبَي فيه الماء؛ أي يجمع فيه حول البئر

كالحوض ، قال الله تعالى (٢٧) : وجفان كالجَوَّاب . [ ٩٤]

٧٥ - ترى حولهن المعتفين كأنهم في الجاهلية عُكَّفُ

<sup>(</sup>٦٣) في م: وتمنع . . وفي ع : . . . بناجارَه . . .

<sup>(</sup>٦٤) فى اللسان : فلان ينطف بسوء : أى يلطخ . وفى النقائض : إنما يعنى ينطف الجار : أى يهلكه .

<sup>(</sup>٦٥) زفزف: شديدة الحبوب باردة.

<sup>(</sup>٦٦) هذا البيت من ع ، وهو فى النقائ<del>ض أ</del>يضاً . المعبوط: نَنْحَرْ للأضياف من إبلنا . الصحيحاتِ التي لاعَيْبَ فيها مِنْ مَرَضٍ وغيره .

<sup>(</sup>٦٧) سورة سبأ، آية ١٣٠.

٧٦ - قُعُودًا وحولَ القاعدين شُطُورهم ونُطّفُ وَلِيهِم جُموسٌ ونُطّفُ

القعود: جمع قاعد، خلاف القائم. والفَرْقُ بين القاعد والجالسَ أنَّ القعودَ من قيام والجلوس من مَنَام، لأن الجلوس هو الارتفاع. وجمُّوس: جامدة. ونطَّف: أَى تقطر منَ الوَدَك (١٨).

٧٧ - وما حَلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَا حُلَمَاثِنا ولا قائلِ المعروفِ<sup>(١٩)</sup> فينا يُعنَّفُ ٧٨ - وما قام منّا قائمٌ في نَدِينًا فينطق إلاّ بالتي هِيَ أَعْرَفُ

أى.بالتي هي أقصد للمعروف (٧٠). ٧٩ - وإنا لَمِنْ قوم بهم يُتَقَى الرَّدَى ورَأْبُ النَّأْي (٧١) والجانِبُ المتخوَّفُ

٨٠ وأَضياف ليلٍ قد نقَلْنَا قِرَاهُمُ المَنَامَا وأَتلفُوا (٧٢) المه فأَتلَفْنَا المَنَامَا وأَتلفُوا (٧٢)

إليهم فاتلفنا المنايا واللقوا المنايا واللقوا المنايا واللقوا البيض قَبْلَها المنايا المنايا واللقوا المنايا واللقوا المنايا المنايا المنايا المنايا واللقوا المنايا والمنايا والمنايا والمنايا والمنايا والمنايا والمنايا واللقوا والمنايا والمن

المأثورة : السيوف القديمة . يثج : أى يسيل . الأَيْزَني : الرماح منسوبة إلى ذى يُزن (٧٣) .

<sup>(</sup>٦٨) وشطورهم : مثلهم .

<sup>(</sup>٦٩) في النقائض: ولاقائل بالعُرْف...

<sup>(</sup>٧٠) والنَّدِيَ : المجلس .

<sup>(</sup>٧١) الثأي : الفساد .

<sup>(</sup>٧٢) في النقائض : قراهم هنا : القَتْل . فأتلفنا المنايا . . . أي قتلوا منا وقتلنا منهم . (٧٣) أي قاتلوهم بالرماح أولا ثم بالسيوف .

٨٢ - ومُسْرُوحة (٧٤) مِثْلُ الجرادِ يُمرُّها مُمَرّ قُواها والسِّراءُ المُعطَّفُ يعنى السهام (٧٥) . المر : المفتول . والسّراء : شُجَرٌ تتّخذُ منه القسيُّ . ٨٣ - فأصبح في حيثُ التقيُّنَا شَر يدهم قتيلٌ ومكتوف اليدين ومُرْعَفُ (٧٦) ٨٤ - وكُنَّا إذا ما استَكْرُه الضيفُ بالقرى أَتَتُهُ العَوَالي وهي بالسم رُعُفُ (٧٧) ٨٥ - ولا تستجم الخَيْلُ حتى نجمَّها فيعرفها أعداؤُنا نحمُّها: نريحها من الركض إلى وقت الحاجة (٧٨). ٨٦ - كذلك كانت خَيْلْنَا مَرَّةُ تُرى حسانا (٧٩) وأحانا تُقَادُ فتَعْحَفُ ٨٧ - عليهنَّ مِنَا الناقمونَ ذُحُولَهم مِنَا الناقمونَ ذُحُولَهم مِنَا بأَعْباءِ المنتة ٨٨ - وقدْر فَتَأْنَا غَلْيُها بعدما غَلَتْ وأُخْرَى حشَشْنَا بِالْعَوَالِي تُؤَتَّفُ

<sup>(</sup>٧٤) في م: ومسرجة. والمثبت في ع، والنقائض.

<sup>(</sup>٧٥) في النقائض: شبهها بالجراد.

<sup>(</sup>٧٦) فى النقائض : طليق . . . ومُزْعَف . قال : ومُزْعَف : هو أَنْ يَنزِع للموت مِمَّا به من الجراحات ويكيد بنفسه .

<sup>(</sup>۷۷) رعف: تقطردما. وفي ا: زعف.

<sup>(</sup>٧٨) وعُطَّف : رواجع .

<sup>(</sup>٧٩) في النقائض: سمانا ب تعجف: تهزل.

<sup>(</sup>٨٠) في م ، ج : كُنُف . وفي ع : وُكَنَّف . كَتَّف : تَكِيِّفُ الْمَشْيَ : إذا مَشْتْ رفعَتْ كَتْفَا وَوَضَعَت كَيْفَ .

فَثَأَنَا : أَى كَسَرْنَا . وحششنا : أُوقَدْنَا . تؤثَّف : يجعل لها أثافى يعنى بالقدر الحرب . ٨٩ - وكلّ قرى الأضياف نَقْرِى مِنَ القنا ومُعْتَبطِ (٨١) منه السَّنَامُ المُسَدَّفُ

مسدَّف: أي كبير مرتفع (٨٢).

٩٠ وجَدْنا أَعزَّ الناسِ أَكثرهم حَصَّى
 وَاكْرَمَهُمْ مَنْ بِالمَكارِم يُعْرَفُ
 وَاكْرَمَهُمْ مَنْ بِالمَكارِم يُعْرَفُ
 حين تَلْتَقى
 عصائِبُ لاقَى بينهنَّ المُعَرَّفُ

يعني موقف عرفات .

٩٢ - منازِيلُ عَنُ ظَهْرِ القَليل كثيرُنا (٨٣)
 إذا ما دعا ذُو الثّوْرةِ المُتَردَّفُ

الثورة: هي العداوة. والمتردّف: الكثير (٨٤).

٩٣ - قَلَفْنَا (٨٥) الحصى عَنْهُ الذي فوقَ ظَهْرِه

بأحلام جُهَّال إذا مَاتَّغَضَّفُوا (٨٦)

<sup>(</sup>٨١) في ١، ب، ج: ومعتبطا..

<sup>(</sup>٨٢) هذا في الأصول. وفي النقائض: المسدّف: المقطع سدائف؛ أي شققا. يقول: مَنْ أراد القتالَ قاتَلْنَاهُ ومنَ أراد غيره أطعمناه العَبيطَ

<sup>(</sup>٨٣) في م : منازيل عن ظهر الكثير قليلنا. . . وفي النقائض : إذا مادعا في المجلس .

<sup>(</sup>٨٤) في النقائض : منازيل : جمع مِنْزَال ؛ وهو الذي لايزال ينزِل والمتردّف : الذي يردفُه شيء من الشر بَعْد شيء .

<sup>(</sup>٨٥) في ١، ب، جر: فلقنا. وقَلْفنا: ألقينًا.

<sup>(</sup>٨٦) في الم ج : تعطَّفُوا . . وفي ب : تقطَّفُوا . ومعنى تغضَّفُوا : مالوا عليه بالتعطُّف والنَّظَر .

٤٥ - وَجهل بحِلْم قد دَفَعْنَا جُنُونَه وما كان لولا عزنا ٥٥ - رَجَحْنَا بهم حتى استثابُوا خُلُومَهم بنا بعد ماكاد القَنا ٩٦ - وَمدّتْ بأيديا النساء (٨٩) فلم يكُنْ لذي حَسَبِ عن ٩٧ - فما أحدٌ في الناس يَعْدِل دارمًا (٩٠) ع له تَثَاقَلُ أَركانٌ كَأَرْكَانَ سَلْمَى أَوْ أَعَزُّ وَأَكْثَفُ (٩١) ٩٩ - وأُمَّ أَقَرَّت عن عطية رحْمُها بِأَلَّامَ ماكانَتْ له الرحْمُ تَنْشَفُ (٩٢)

تنشف: أي تسقيه (٩٣).

١٠٠ - إذا وضعَتْ عنها أُمامَةُ دِرْعَها وأَعْجَبِهَا رَابٍ إِلَى البَطْنِ مُهْدِفُ (٩٤) ١٠١ – قَصِيرٌ كأَنَّ التُّرْكُ فيه وجوهُهُم خَنُوفٌ كأعناق الجرادين أَكْشُفُ

(۸۷) ىتزحلف: يتنحى ويتباعد.

(٨٨) في م: استبانوا . واستثابوا حلومهم : ثابت إليهم ورجعت .

(۸۹) مدت بأيديها النساء إلى الرجال ليستغنن . (۹۰) في ع ، والنقائض : يعدل درأنا . أى يسوّى مَيْلنا وعوجنا إ

(٩١) في م: وأكنف. والمثبت في ع ، والنقائض. وأكثف: أغلظ وأشدّ.

(٩٢) في م: أَفَرت. والمثبت في ع، والنقائض.

- (٩٣) قال في النقائض: تنشف: تمص ماء-أبيه.

(٩٤) في النقائض. إذا ماسلخت عنها أُمامَة . . . أُمامة : امرأة جرير . ومهدف :

أكشف: منقلب الشعر (٩٥).

١٠٧ - تقولُ وقد صُكَّتْ حُرَّ وَجْهِ مَغِيظةٍ

على الزَّوْجِ حَرَّى (٩٦) ماتَزَالُ تلهَّفُ

١٠٣ - أمَا مِنْ كُلِّيتِيَّ إِذَا لِمِ يكُنْ لَهُ

أَتَّانَانِ يَسْتَغْنِي وَلا يَتَعَفَّفُ

١٠٤ - إِذَا ذَهَبَتْ مَنَى بَزُوْجِي حِمَارَةٌ

فَلَيسَ على رِيحِ الكُلِّيبِيِّ مَأْلَفُ

١٠٥ – على رِيح عَبْدٍ ماأتَى مثْلَ ماأتَى مُصَلِّ ولاَ مِنْ أَهْلِ مَيْسَان أَقْلَفُ

أهل مَيْسان : نصارى غير مختونين .

١٠٦ - تَبْكَى على سَعْدٍ وسَعْدٌ مُقِيمةٌ

بِيُسْرِين قد كادت على الناسِ (٩٧) تُضْعِفُ

١٠٧ - ولو أَنَّ سعداً أَقبلَتْ مِنْ بلادها

لجاءت بِيَبْرِينِ اللَّيَالِي (٩٨) تَزَحَّفُ

<sup>(</sup>٩٥) في النقائض : أكشف لاشعر فيه كجبهة البرك . والجرادين : جمع جردان وهو الأيْر وقال في النقائض -: في نسخة : عريض – بدل قصير .

<sup>(</sup>٩٦) في ع ، والنقائض :

<sup>.</sup> حُرَّ خَلَّى مغيظة . . البَعْلِ غُيْرَى .

<sup>(</sup>٩٧) في النقائض : . . . منهم من يزيد ويُضْعف . وتضعف : تزيد على الناس ضعفا . ويَقْصِدُ سَعْد بن زيد مناة .

<sup>(</sup>٩٨) الليالي : أي بجيشٍ مثل الليالي . وفي ا : ترجف .

١٠٨ - وسَعْدٌ كأَهْلِ الرِّدْمِ لَوْفُضَّ عَنْهِمُ (٩٩) لَمَاجُوا كَمَا ماجِ الْجَرَادُ وطُوَّفُوا ١٠٩ - هم يعدلُونَ الأرضَ لولاهُم الْتَقَتْ (١٠٠٠) على الناسِ أُو كَادَتْ تميلُ وتُنْسَفُ (١٠٠١)

<sup>(</sup>٩٩) في ١: لوقُصَّ عهم. والردم: يريد السد الذي سدَّه ذو القرنين. ماجُوا في الأرض: أي ملئوها.

<sup>(</sup>١٠٠) في النقائض : لولاهم استوت . . وفي ا : يعدلون الناس .

<sup>(</sup>١٠١) القصيدة في النقائض: ١١٩ بيتا، وفي منهى الطلب: ١١٥ بيتا.

## ٧ - قصيدة جرير\*

وقال جرير بن بلال بن عطية بن الخَطَنى بن بَدْر بن سلمة بن عوف بن كُليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم [ بن مُرَّة بن أدّ بن طابخة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان ](۱) :

الغَاة برامة الأطلالا رسل تقادم عهده فأحالا (۲) رسل تقادم عهده فأحالا (۲) ومجالا ۲ إنَّ الغوادي والسواري غادرَت للريح مُخْتَرَقاً به (۳) ومَجَالا ٣ أصبحت بعد جميع أهلك دمْنة قفْراً وكنت علَّة (٤) محدلاً عَد أهلك بعد أهلك (٥) منزلا ٤ لم يُلْف مِثْلك بعد أهلك (٥) منزلا فسُقِيت مِنْ نَوْءِ السِّماكِ سِجَالا (٢) واهلها والدهر كيف يُبَدلُ الأبْدالا والدهر كيف يُبَدلُ الأبْدالا بعد الدَّميل (٧) وملَّت التَّرْحَالا المَّرْحَالا المَّرْحَالا الدَّميل (٧) وملَّت التَّرْحَالا بعد الدَّميل (٧) وملَّت التَّرْحَالا المَّرْحَالا المَّرْحَالا الدَّميل (٧) وملَّت التَّرْحَالا الدَّميل (٧) وملَّت التَّرْحَالا الدَّميل (١٥) وملَّت المَّلَا الله المَّرْحَالا الدَّميل (١٥) وملَّت التَّرْحَالا المَّرْحَالا المَّرْحَالا الدَّميل (١٥) وملَّت التَّرْحَالا المَّرْحَالِيْ المَّرْحَالِيْ الله المَّرْحَالِيْتُ المَّرْحَالِيْ الله المَّرْحَالِيْلِيْ الله المَّرْحَالِيْلُيْلُ المَّلْكِ الله المَّرْحَالِيْلُونِ السَّمَاتِ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ الْهُرْكِالْرُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ الْمُرْتِ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المُرْحَالِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُرْحَالِيْلُونُ المُرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المُرْحَالِيْلُونُ المُولِيْلُونُ الْمُرْحَالِيْلُونُ المَّرْحَالِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُرْكِالْدُولُونُ المُولِيْلُونُ المُرْحَالِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلُونُ المُولِيْلِ

» القصيدة في ديوانه ٤٤٨ ، ونقائض جرير والأخطل ٨٣.

<sup>(</sup>١) من ع.

\_ (٢) رامة : موضع يقَعُ فى غربى عنيزة ، لايزال معروفا بهذا الاسم ، وقد حفر فيه آباراً وحرث فيه بساتين على بن سليان الهاشمى فى القرن الثانى الهجرى أما الآن ففلاة قفْر لاماء فيها ( هامش جـ ) . وأحال : أتى عليه الحول .

<sup>(</sup>٣) المخترق: المسلك. (٤) في الديوان: مربة: مألوفة محتارة.

<sup>(</sup>٥) في النقآئض: . . . نلق . . . بعد عَهْدِك وفي ع : لم يُلْقَ . .

<sup>(</sup>٦) في الديوان ، والنقائض : من سبَل السماك . والسَّبَل : المطر . السَّجْل : الدُّلُو .

<sup>(</sup>V) الذميل: ضرب من السير.

٧- إنَّ الظَّعَائنَ يَوْم بُرْقَةِ عَاقِلٍ قَدَ هَجْنَ ذَا حَبَلٍ (١) فِرِدْنَ خَبَالاً الْمُؤَادُ بِذِكْرِهِنَّ وقد مَضَتَ النَّجُومِ الْفَوَادُ بِذِكْرِهِنَّ وقد مَضَتَ النَّجُومِ الْفَوَادُ بِذِكْرِهِنَّ وقد مَضَتَ النَّجُومِ فَمَالاً ٩- فَجَعَلْنَ بُرْقَةَ عَاقِلٍ أَيمانَها (١٠) اللَّي الْمُعَزَ رَامَتَيْنِ شِمَالاً ٩- فَجَعَلْنَ بُرْقَةَ عَاقِلٍ أَيمانَها أَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٨) في النقائض ، والديوان : ذا سَقَم . والخبال : فساد في العقل . - وعاقل : موضع .

(٩) في النقائض ، والديوان : طرب . . . وأجنحة النجوم : ماجنح منها للسقوط ،

(١٠) في النقائض: مدفع عاقِليْن أَيَامِناً. والأمعز من الأرض: ذات الحصى الأبيض. ورامَتَيْنِ إِنما هو رامة فثني.

(١١) في م: قتِلي .

(١٢) في الديوان ، والنقائض : سمعت حديثك أُنزلَ . . . والعُصْم : الوعول لبياضٍ في أَيديها . وعاية ويَذْبل : جبلان بالعالية .

(١٤) في النقائض: طرق الخيال لأم حرزة مُوْهِنا...

١٤ - فِيثِي (١٥) فلستُ غَدًا لهن بصاحب بحزيز وَجْـرة إذْ يَخدْنَ (١٦) عِجَالاً والحَزِيز : الأرض الغليظة ، جمعه حُزَّان . ١٥ - أَجْهَضْنَ مُعْجَلةً لسَّةِ أَشْهُرِ وحُـــذِينَ بَعْــدَ نِعَالهنَّ نِعَالا أجهضْنَ : أي ألقَيْنِ أولادَهُنَّ لغير تمام . يصفُ الإبل . ١٦ - وإذا النهارُ تقاصَرَتْ أَظْلاَلُهِ وَنَى (١٧) المَطِيُّ سآمةً وكَلاَلاَ ١٧ - دَفَعَ (١٨) المَطِيُّ بكلِّ أَبْيَضَ شَاحِبٍ خَلَقِ القَميصِ تَحَالُهُ ١٨ - إنى جعلتُ (١٩) فلن أُعافِي تَغْلِبا ونَكَالاً عقب بَـةً للظالمان ١٩ - قَبَحَ الإلهُ وُجُوهَ تغلِبَ إنها هانَتْ عَلَى مَعَاطِسًا (٢٠) وسِبَالا ٢٠ - قَبَعَ الإلهُ وجُوهَ تَعْلَب كلَّا لَبِّي الحَجيْجُ وكَبِّرُوا إِهْــالاَلاَ (٢١) (١٥) في م: اقبى . وقال في تفسيره : إقبى حياءك : أي الزَّمِي . والمثبت في ع ، والنقائض . وفيئي : ارجعي . . (١٦) في ب، جه: يجدن. وفي ١. يزدْنَ . وفي النقائض: يَسقَنَ . (۱۷) ونی : فتر : (14) في النقائض: رفع . . . بكل أشعث . . ورفعها السير: سرعتها . (١٩) هذا في ع ، والنقائض . وفي م : إني حلفت . (٢٠) في النقائض: مَرَاسِنا. والمراسِنُ: الأنوف، الواحد مَرْسن. (٢١) هذا البيت في ع . وفي النقائض ، والديوان : شبح الحجيج . . . والشبّح : رَفع الأَيْدي بالتلبية والتكبير. وبعده في ع: أنبئت تغلب ينكحون بناتهم ويرى كهولهُم الحرام خلالا

٢١ - المُعْرسُونَ (٢٢) إذا انتشوا ببَنَاتِهم والسدَّانبُونِ إجازةً وسُـؤالاً ٢٢ - والتَّغْلِبِيّ إذَا تَنَحْنَحَ لِلْقِرَى حَلَفُ اسْتَهُ وتَمَثَّلَ الأمثالا ٢٣ - عَبَدُوا الصَّلِيبَ وكَذَّبُوا بمحمد ميككالا وبجسرئيل وكذَّبوا ٢٤ - لاتطلبَنَ خُؤُولَةً مِنْ تَغْلبِ ٢٥ - خَلِّ الطريق لقد لقِيتَ قُرُومَنا تَنْفِي (٢٤) القرومَ تَحَمُّطاً وصِيالا القروم: السادة . التخمّط: التكبّر مع غَضَب . الصولة في الحرب: الإقدام . ٢٦ - أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عقوبتهُ عليكُ نَكَالا (٢٥) ٢٧ – ألا سألت غُناء دِجْلة عنكم تُجَـر رُ ٢٨ - حَملتْ عليك حُماةُ قَيْسٍ خَيْلُهم (٢٧) شَعْثًا عَوَابِسَ تَحْمِلُ الأَبْطَالاَ

<sup>(</sup>٢٢) في النقائض: المعرسين... والدائيين...

<sup>(</sup>۲۳) بعده في ع:

إِنْ كُنَّتُ رُمْتُ مِن السفاهةِ عزَّها فابغ النضال فقد لقيت نِضَالا

<sup>(</sup>٢٤) في الديوان ، والنقائض : فقد رأيت . . . وفي م : لبني القروم .

<sup>(</sup>٢٥) في م : . . . قومك . . . والمثبت في ع ، والنقائض . وفي ع : ويروى : عواقبه عليك وبالا .

<sup>-</sup> \_(٢٦) في النقائض : هَلاً . . . تَجَزُّر . والخامعات : الضباع . والغُثَاء : ماجاء به الماء من القاش .

<sup>(</sup>٢٧) في النقائض : خَيْلُها . . .

٢٩ - مازِلْت تحسبُ كلَّ شيء بَعْدَها خيْسلًا تَشُدُ عليكم ورجالاً (٢٨) خيْسلًا تَشُدُ عليكم ورجالاً (٢٩) خيْسلُ أبادكُم في النساء وأحْرَزَ الأمْوَالاً (٢٩) فَسَبِي النساء وأحْرَزَ الأمْوَالاً (٢٩) فَسَبِي النساء وأحْرَزَ الأمْوَالاً (٢٩) فَسَيالاً إذ رأى رَاياتهم يامار سَرْجَس لاأريدُ (٣٠) قِتَالاً مامار سَرْجَس لاأريدُ (٣٠) قِتَالاً مَنْ سَفَاهة وكأنها منْحاة ساقية تُدِيرُ عجَالاً (٣١) منْحاة ساقية تُدِيرُ عجَالاً (٣١) مالم يَكُنْ وأب له لينالاً مالم يَكُنْ وأب له لينالاً مالم يَكُنْ وأب له لينالاً عيْسُلُ فاحْتَجْز وقالاً عين قُلْتَ وقالاً خيْسُلِل حين قُلْتَ وقالاً خيْسُلِل حين قُلْتَ وقالاً

احتجز: أي فَاقْصِد الحِجَاز

٣٥ - ورمَيْتَ هَضْبَتنا بأَفْوَقَ نَاصلِ (٣٢) تَبْغِي النضالَ فقد لقيتَ نِضَالاً تَبْغِي النضالَ فقد لقيتَ نِضَالاً ٣٦ - ولقيتَ دُونِي مِنْ خُزَيْمَة باذِخاً وشَقَاشِقاً بذَخَتْ (٣٣) عَلَيْكُ طَوَالاً

<sup>(</sup>۲۸) في م: ورحالاً. وفي ب، والنقائض: ورعالاً.

<sup>(</sup>٢٩) في م: أتاكم . . . وفي ج : وحزَّب الأموالا . والبيت ساقط في ا

<sup>(</sup>٣٠) في النقائض : راياتنا . وفي ع : لانريد قتالا .

<sup>(</sup>٣١) في م: تُريد . . . وفي النقائض : منحاة سانية تدير مخالا . والمَنْحَاة : ممرُّ

السانية . والسانية : الغرب وأداته . والناقة التي يستني عليها . والمحالة : بكرة السانية . والسانية . والفوق : موضع الوَتَر من (٣٢) في النقائض : أرميت . والأفوق : موضع الوَتَر من

السَّهُم . والنَّصْل : حديدة السهم . والناصل : الذي لانَصْلَ له .

<sup>(</sup>٣٣) في النقائض: من خريمة تَدْراً. والتَّدْراً: العزّ. والشّقاشق: شبَّهها بَهدير الفحول. وبَذَخ البعير بَذَخاناً فهو باذخٌ: اشتد هَدْرُه. (اللسان - بذخ).

٣٧ - ولو انَّ خنْدُفَ زاحَمَتْ أَرْكَانُهَا جَبَالًا أَشَمُّ (٢٤) من الجبالِ لزَالاً خندف: جَدّة مُدْركة بن الياس بن مُضَر. وطابحة أخوه .

٣٨ - إنّ القوافي قد أمِر مريرُها لبني فَدَوْكس (٣٥) إذ جَدَعْنَ عِقَالا ٣٩ - قَيشُ وخندِفُ إِنْ عَدَدْتَ فَعَالَهُمْ مِنْ أَبِيكَ فِعَالاً فِعَالاً فَعَالاً فِعَالاً

قيس: هو ابن عيلان. والمراد قبيلة قَيْس.

• ٤ - راحَتْ خُزُنمة بالجناد كأنّها

عِقْبَان عادية يَصدُنَ صِلاً (٢٦)

13 - هل تملكون مِنَ المشاعِر مَشْعَرًا

أَوْ تَنْزِلُون مِنَ الأَرَاكِ ظِلاً لا (٣٧) [٩٦٦

٤٢ - فَلَنحْنُ أَكْرَمُ فِي المنازِل مَنكُم
 خيسالاً وأطولُ في الحِبَالِ حِبَالا (٢٨)

٤٣ - ماكان يوجَدُ في اللقاءِ فَوَارسِي

مِيلاً إذا فَزعُوا وَلاَ أَكْفَالاً (٢٩)

(٣٤) في النقائض : جبلا أَصَمَّ .

<sup>(</sup>٣٥) أُمَّ مريرها: أحكمت صَنْعُتُها وبنو الفدوكس: رهط الأخطل.

<sup>(</sup>٣٦) في ع: نَفَضْن طلالاً . وفي النقائض : عقبان مُدْجنة نَفَضْنَ طلالاً .

<sup>(</sup>٣٧) الأراك : أراك عرفة . أي إنهم المحجُّون ولايحلون بأراك عَرَفة ، لأنهم نصارى .

<sup>. - (</sup>٣٨) في ع : . . . منزلاً منكم وأطول في الجبال جبالاً . وفي النقائض : . . . منزلاً منكم وأطول في السهاء حبالاً. وفي أ: . . ! في الجبال جبالا أيضاً . وفي ب : في الحِبَاء

<sup>(</sup>٣٩) في النقائض : آماكنت تُلَقّي في الحروب فوارسي . . . والأميل : الذي لايثبت على الدابة. والكفل: الذي لايقوم بأمر نفسه.

3٤ - قُدْنا خُزَيمةَ قد علمتُم عنْوَةً وَ عِلْمَتُم وَشَوَا الهُذَيْلُ يَمَارِسُ الأَغْلَالَا وَشَتَا الهُذَيْلُ يَمَارِسُ الأَغْلَالَا

شتا: أي أقام بالشتاء (١٠٠) .

 ٤٥ – ورأت حُسَيْنَةُ في الغَدَاةِ فوارسِي النساء (١١) وتُقْسِمُ الأنفالا

٤٦ - فصبَحْنَ نسوةَ تَغْلُب فسبَبْنَهُ ورأى الهُذَيْلُ لورْدِهِنَ رِعَالاً (٢٠)

٧٧ - إنا كذاك لِمثْلِ ذاك نُعِدَّها تُسْقَى الحليبَ وتُلْبَسُ (٤٣) الأجْلالاَ

٤٨ - لولا الجِزَى قُسم السَّوَادُ وتَغْلِبُ للمسلمين (١٤١) فأصْبَحُوا أنْفَالا

الجزّى: جمع جزْية (٥٠) – بكسر الجيم – يكتب بالياء، وهو من جزاء المال. وأما الجزاء - بالفتح والمد - فالمكافأة بالجميل. يعني قوم الأخْطَل ؛ لأنهم نصاري يدفعونَ الجزية ، وهي التي تمنَّعُهم من سَبْيهم .

و 29 - لو أن (٤٦) تَغْلِبَ جَمَّعَتْ أحسابَها تَزِنْ مِنْفالا

(٤٠) من ع. وخزيمة بن طارق أسره أسيد بن جنادة .

<sup>(</sup>٤١) في أ: ولقت . وفي لم : بالغَدَاة . وفي النقائض : بالعَدَابِ . . . تَسْبَى . . . وحُسينة بنت جابر بن بُجَيْرٌ العِجْلَى . والعَدَاب : مستَرَقُ الرَّمْل حيث استرقٌ

<sup>(</sup>٤٢) في م: لوردهن نقالاً . . . والمثبت في ١ . ب . ج . ع . والنقائض . والرَّعَالُ : القطع من الحيل ، الواحدة وعُلَّة .

<sup>(</sup>٤٣) في النقائض: وتَشْعَر... في المسلمين.

<sup>(</sup>٥٤) في ع: والجزى: يريا. بها الجزية. والله أعلم. (٤٦) في ع: ولو آن.

٠٥ - أُوَجَدْتَ فينا غَيْرَ غَدْرِ مُجَاشِعِ ومَجَـرٌ جَعْثِن والزُّبَيْرِ مَقَالاً (٤٧)

مجاشع : جدّ الفرزدق . وجعَّن : جَدَّته أمّ أبيه . وكانت جارية يرمونها بالزبير بن العوّام ، فعرَّض بها الأخطل . والهجو للفرزدق .

<sup>(</sup>٤٧) هذه القصيدة ٥٣ بيتا في ع . والديوان . ٥٨ بيتا في النقائض . وانظر هامش رقم ٢٣ صفحة ٧١٥

## ٣ - قصيدة الأخطل\*

وقال الأخطل، واسمُه غِيَات بن غَوْث بن الصَّلت بن طَارِقَة بن السَّيْحان بن عَمْرو بن غَنْم بن عَمْرو بن غَنْم بن عَمْرو بن عَمْرو بن عَنْم بن تَغْلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن دعْمِی بن جدیلة بن أسد بن رَبیعة بن نِزَار بن معد بن عدنان (۱):

۱ - تغیّر الرسم مِن سَلْمی باقفار (۲)
واقفرت مِنْ سُلَیْمی دِمْنَةُ الدارِ
۲ - وقد تکون بها سَلْمی تُحدِّثُنی ،
تَسَاقُطَ الحَلْی ، حاجاتی وأسرارِی

٣ - ثم استَبْنْتُ (٣) بسَلْمي نِيَّةٌ قَذَفٌ وسَـيْرُ منقَضِب الأَقْرَانِ مِغْوَارِ (١)

المنقضب: المنقطع . [ والقَضْب : القَطْع ] (٥) .

٤ - كأنَّ قَلْبي غداةَ البَيْنِ مُقْتَسم (١) طارَتْ به عُصَب (٧) شَتَى الأَمْصَار

« القصيدة في ديوانه ١١٢ ، ومنهى الطلب : ٩٣ ، والأخطل شاعر أموى توفي سنة

(١) هذا في ع . أوفي م : وقال الأخطل التغلبي .

(٢) في ع: باجفار: وأجفر: غاب، وعن المرأة انقطع، وصاحبه: قطعه وترك

(٣) في م: اشتب . وفي منهى الطلب: ثم استمر...

- (٤) في ديوانه ، ومنهى الطلب : مغيار . ونية قَذَف : بعيدة .

(٥) ليس في ١٠ (٦) في م: منقسم.

(٧) في منهى الطلب: شعب شي . . .

٥ - ولو (١٠) تَلَفُّ النَّوَى مَنْ قد (٩) تعلقهٔ
إذا قضيْتُ لَبَانَانَى وأوطاوى
٩ - ظلَّتْ ظِبَاءُ بنى (١٠) البَكَّاء راتِعةً (١١)
حتى اقتنصْنَ على بُعْدٍ وإضرار (١٢)
٧ - ومَهْمَهٍ طامِس (١٣) تُخْشَى غَوَائِلُه
قطَعْتُه بِكُلُوءِ العَيْنِ مِسْهار (١٤)
٨ - جرَّةٍ كَأْتَانِ الضَّحْلِ (١٥) أَضْمَرها
بَعْدَ الرَّبَالَةِ تَرْحالِى وتَسْيَادِى
٩ - أُختِ الفَلَاةِ إذا شُدَّت مَعَاقِدها
زلَّت قُوى النَّسع عَنْ كَبْدَاء مِسْيَارِ (١٦)
زلَّت قُوى النَّسع عَنْ كَبْدَاء مِسْيَارِ (١٦)
رُومِيَّ يُشْيِده
رُومِيَّ يُشْيِده
رُومِيَّ يُشْيِده

(٨) في منهى الطلب: وقد . . .

<sup>(</sup>٩) في م: ماقد تعلقني . . . وفي منهبي الطلب : مَنْ قد تشوقه . . .

<sup>(</sup>۲۰) فی ا، جر، ع: بنی البکار. . .

<sup>(</sup>١١) في الديوان، ومنهى الطلب: ترصده...

<sup>(</sup>١٢) في ب: وإضار ... (١٣) في اللسان: مقفر ...

<sup>(</sup>١٤) في اللسان: مِسْفَارٍ. وفي م: بأزج العين مهارٍ. . .

وَفَى منهَى الطلب : بَكلُ العين . . . قال في اللسان . كُلُوء العين : أَى شاديدها . لايغلبه النوم وكذلك الأنثي - وأنشد البيت (كلاً ) .

<sup>(</sup>١٥) في اللسان (ضحل): قال الأزهرى: أتان الضحُّل: الصخرة بعضها غمره الماء. وبعضها ظاهر. وفي مادة (أتن): الأتان: الصخرة العظيمة تكون في الماء وتشبه بها الناقة في صلابتها، وأنشد البيت.

<sup>(</sup>١٦) في الديوان: مِسْفَار. وناقة كباداء: عظيمة الوسط.

 <sup>(</sup>١٧) - في م: بآجر بخص وأحجار.. وفي منتهى الطلب : إذ يخص بآجرً..
 والمثبت في ع. والديوان. ولزّ: ضم بعضه إلى بعض.

١١ - أوْ مَقْفِرٌ خاضبُ الأظلاف جادلَهُ
 غَيْثٌ تَظَاهـرَ في مَيْثَاء مِبْكَارِ (١٨)

الميثاء: الأرض اللينة.

١٢ - قد بات في ظِلّ أَرْطَاةٍ تكنّفه (١٩)

رِيحٌ شآمِيّةٌ هَبَّتْ بأَمْطَارِ المُّلْقَة والعَـنْنُ تضْرِبُه مَبَّتْ الرَّعْـدِ نتَّار (٢٠) منها بغَيْثٍ أَجَنَّس الرَّعْـدِ نتَّار (٢٠)

18 - إذا أرادَ بها التَّعْمِيضَ أَرَقهُ مَوَّارِ مَوَّارِ مَوَّارِ مَوَّارِ مَوَّارِ

١٥ - كأنّهُ إذْ أضاء البَرْقُ بهجَته في أصبانيّة أوْ مُصْطَلَى (٢١) قارِ

الأصبهانية : ثياب منسوبة إلى أصبهان ، وهي ثياب بِيض ، والقار : شيء أسود تُطلى به السفن . يريد أن ظهره أبيض وباقيه أسود .

١٦ - أمَّا السَّرَاةُ فِمنْ دِيباجةٍ لَهَقٍ وفي القوائِم مِثْل الوَسْمِ (٢٢) بالنَّارِ

(١٨) في منهي الطلب: . . قاد . . مزكار والمقفر: الثور الملازم للقفر.

<sup>(</sup>١٩) في مَبْق طُلُّ . . وفي منهمي الطلب : فبات أفي جنب . . . وفي منهمي الطلب والديوان : تَكَفَّئه . . .

<sup>(</sup>٢٠) في م: بشار، وفي ا: نشار. والمثبت في ع، ومنهى الطلب.

<sup>(</sup>٢١) في م: أومطلي قار. ... والمثبت في ع. والديوان، ومنهى الطلب.

<sup>. (</sup>٢٢) فى منهى الطلب : مثل الوَشْي ِ بالقارِ . وفى الديوان : مثل الوَشم بالنار . . . وفى ع : مثل الوشم بالقار . .

١٧ - حتى إذا انْجَابَ عنْهُ الليلُ وانكشفَت ساؤه عَنْ أدِيم مُصْحرٍ (٢٣) عَارِ ساؤه عَنْ أدِيم مُصْحرٍ (٢٣) عَارِ ١٨ - أَحَسَّ حِسَّ قَنِيصٍ أَوْ تَوَجَّسَهُ (٢٤) كَالْجِنِّ بِهُون مِنْ جَرْمٍ وأَنْمَارِ كَالْجِنِّ بِهُون مِنْ جَرْمٍ وأَنْمَارِ ١٩ - فانْصَاعَ كالكُوْكَ ِ الدُّرِيِّ مَنْعَتُه غَضْبَانَ يَخِلِطُ مِنْ مَعْجِ وإحْضَارِ (٢٥) غَضْبَانَ يَخِلِطُ مِنْ مَعْجِ وإحْضَارِ (٢٥)

انصاع: انحرف. والميعة: النشاط.

٢٠ - فأرسلوهن (٢٦) يُذْرِينَ الرياحَ كَمَا تُذْرِي سَبَائخَ قُطْنٍ نَدْفُ أَوْتَارِ تُذْرِي سَبَائخَ قُطْنٍ نَدْفُ أَوْتَارِ
 ٢١ - حتى إذا قلْتُ نالَتْه سوابقُها وأرهَقَتْهُ بأنيابٍ وأظفارِ

[ أرهَقَتْهُ : غَشِيَتُهُ وأَدْركَتُه ] (٢٧) .

(٢٥ - أَنْحَى إليهنَّ (٢٨) عَيْناً غَيْرَ غافلة وطعْن محتَقر الأقْرَانِ كُرَّارِ وَطعْن محتَقرِ الأقْرَانِ كُرَّارِ ٢٣ - تضمّه الضارِياتُ اللاحِقَاتُ به ضمَّه الضارِياتُ اللاحِقَاتُ به ضمَّه الغريب قِداحًا بين أَيْسَار

<sup>(</sup>٣٣) في م: حتى إذا غاب عنه . . . عنه ساوة عن مُخْضُوْضبٍ عارِي والمثبت في ع . والديوان . ومتهى الطلب .

<sup>(</sup>٢٥) في ع: وإجفار والمعج: سرعة المرّ والسير السهل.

<sup>(</sup>٢٦) أى الكلاب ( اللسان - سبخ ) . ويقال لقطع القطن إذا ندفّت سبائخ . وفي الديوان . ومنهمي الطلب : يذرين التراب .

<sup>(</sup>۲۷) لیس فی ۱. (۲۸) فی ۱: علیهن.

الأيسار: المقامرون. والغريب: الذي يضرب لهم السهام.

٢٤ - يَلُذْنَ منهُ بِحُزَّانِ القِنَانِ (٢٩) وقَدْ

أُفُرِقْنَ منه بذِي وَقْعٍ وآثارِ (٣٠)

٧٥ - حتى شَنَّا وهو عُبُورٌ بِعَائِطِهِ

يَرْعَى (٣١) بكورا أَطَاعَتْ بَعْدَ أَحْرَارِ

العائط : الأتان التي لم تحمل . والبكور : أوّل النبت . والأحرار : أحرار البقول المزهرة [٩٧] .

٢٦ - فردٌ (٣٢) تُعَنِّيهُ ذِبَّانُ الرِّياضِ كَمَا عَنَّى الغُوَاةُ بِصُبْحٍ عِنْدُ أُسُوَار (٣٢)

٢٧ - كأنه مِنْ نَدَى القُرَّاصِ (٣٤) مُعْتَسِلُ

بالوَرْس أَوْ خَارِجٌ مِنْ بَيْتِ عَطَّارِ

٢٨ - وشارِبٍ مُرْبِعٍ (٣٥) بالكَأْسِ نادَمَنِي

لا بالحَصُور ولا فيها بسَوّار

السوّار : المعرّبِد . والحصور : ضيّق الصدّرِ البخيل . ويرى : بسآر (٣٦) وهو الذي يُسئر إذا شرب . والسّؤر : فضلة الشراب .

<sup>(</sup>۲۹) فى منهى الطلب . والديوان : يُعَذُّن منه بحزَّان المِتَان . . . وفى م : خَان . . .

<sup>(</sup>٣٠) في م: وإيثار. والحزيز: المكان الغليظ. وجمعه حزّان – بضم الحاء وكشرها ( القاموس – حز ).

<sup>(</sup>٣١) في منتهى الطلب . والديوان : وهو مغبوط . . . يَرْعَى ذكورا . . . وفي ب : بغائطه .

<sup>(</sup>۳۲) في منهى الطلب: فرداً . . .

<sup>(</sup>٣٣) الإسوار: قائد الفرس. وجمعه أسوّار:

<sup>(</sup>٣٤) القُرَّاس: نبت ينبت في السهولة والقيعان والأودية (اللسان - قرص.).

<sup>(</sup>٣٥) في م: مربح... (٣٦) وهي الرواية في ج.

۲۹ – نازَعْتُه طِيباً راح (۲۷) الشمولِ وقد صاحَ الدَّجَاجُ وحانَتْ وَقْفَةُ السَّارِى صاحَ الدَّجَاجُ وحانَتْ وَقْفَةُ السَّارِى ۳۰ – مِنْ خَمْرِ عانَةَ يَنْصَاحُ (۲۸) الفراتُ لِمَا بجَـدُولٍ صَخِبِ الآذِي مَرَّادِ

عانة : موضع : ينصاح : يجرى ، أى إن الفرات يستى هذه الحديقة التى فيها هذه الحمر [ الموصوفة بخمر عانة ] (٣٩) .

٣١ - كُمَّتُ ثلاثَةَ أَحُوالٍ بِطِينَتِها

حَتَّى إذا صَرَّحَتْ مِن بَعْدِ تَهْدَارِ

[ صرَّحَتْ. سكنَتْ وذهب زَبَدُها. والتهدار: الغَلَيان ] (١٠٠).

٣٧ - آلَتْ إلى النَّصْفِ من كَلْفاء أَتْرَعِها (١٠) عِلْجٌ وَلَثَّمَها بالجِصِّ والْقَارِ

[ الكُلْفَاء : خابية سوداء ] (٢٠) .

٣٣ - ليست بسؤداء ، مِنْ مَيْثاء . مُظْلِمةٍ

ولم تعـذَّبْ بإدناءٍ <sup>(٢٦)</sup> من النارِ

ليست بسوداء: يعنى الخابية . يقول: ليست بسوداء مظلمة عُملت من أرض لينة .

<sup>(</sup>٣٧) في منهي الطلب، والديوان: طيّب الرّاح. وفي ١: أفرغها.

<sup>(</sup>٣٨) في م: ينضاح. وفي منهى الطلب، واللديوال: ينصاع.

<sup>(</sup>٣٩) ليس في ١٠

<sup>(</sup>٤٠) ليس في ا . ((٤١) في م : أفرعها .

<sup>(</sup>٤٢) ليس في ا. وفي اللسان: الكلفاء: الحمر تشتد حمرتها حتى تضرب إلى السواد.

<sup>(</sup>٤٣) في م: بإيراء من النار.

٣٤ - لها ردَاءانِ نسج العَنْكُبُوتِ ، وقد صَهْاء قد كَلفَتْ من طُولِ ماخبنتْ مُخْدَع ( فَنْ ) بَيْنَ جَنَّاتٍ وأنهار ٣٦ - عَدْراء لم تَجْتَل الخُطَّابُ بَهْجَتُها اجتسلاها ٣٧ - في يَيْتِ مُنْخَرِقِ (٥٠) النَّبَّانِ مُعْتمِل ما إنْ عليه ثياتً ٣٨ – إذا أقــولُ تراضَيْنَا عِلِي ٣٩ – كأنما العِلْجُ إذ أوجبت صَفْقَتُها مَغْبُون خَصْل نَكِيتُ بَيْنَ أَقْمَار (٤٧) الخَصْل : الخَطَر في المُرامَاة . وأقار : جمع (١٨) مقامر . ٠٤ - كأنَّه حين جاوَزْنَا بِصَفْقَتِها مسلوبُ بَيْع نَحِين بَيْنَ (١٩١) تُجَار [الثخين: الكثير](٥٠). ٤١ - لما أَتُوها بمِصْبَاحِ ومِبْزَلِهِم سارَت إليهم سُؤُور الأبْجَلِ الضَّارى (٤٤) كمنبر . ومُحكم : الخزانة (القاموس) . (٤٥) في م: في ابيت محترق البنيان. والمثبت في الديوان ومنهى الطلب أيضاً. (٤٦) الخُبِّ: الجداع. ويكسر (القاموس). (٤٧) في منهى الطلب. والديوان: خليع خَصْلٍ نكيبٍ بين أيسار. والنكيب: المنكوب (٤٨) مكذا في الأصول. ولم نقف على هذا الجمع.

777

(٤٩) في ع: عند . . . (٥٠) ليس في ا .

سارت الخمر تَسور سَوْراً وسُؤُورا: أَى وثبَتْ في رأس شارِبها. والأبجل: العِرْق المعروف. والضارى: هو السائل.

٤٢ - تدمَى إذا طَعَنُوا فيها بجائِفةٍ فَوْقَ الزُّجَاجِ عَتِيقٌ غَيْرُ مِقْتَارِ (٥١)

الجائفة : التي وصلت الجَوْفَ. والمِقْتَار : الضيّق.

٢٣ - كأنما المِسْكُ أَنْهُيى (٥٢) بين أرْحُلنا

بِمَا تَضَوَّعَ مِنْ نَاجُودِها الجَارِي عَلَيْ الْجُودِها الجَارِي عَلَيْ الراقصاتِ وما عَلَيْ عَلَيْ الراقصاتِ وما

أَضْعَى بِمَكَّةً مِنْ حُجْبٍ وأَسْتَار

٥٥ - وبالهَدايا (٥٣) إذا احمَرَّت مَدَارعُها

فى يَوْمِ ذَبْحٍ وتشريقٍ وتنحَارِ ٢٥ - وما بِزَمْزَمَ مِنْ شَمْطَاءَ مُحْلَقَة (١٥)

وما بِيَـشْرِبَ مِنْ عُونٍ وأَبْكار

٤٠ - الأَلْجَأْتْنِي قُريشٌ خائفاً وَجِالاً ومَّالِين قُريشٌ بعد إقْتَارِ

<sup>(</sup>٥١) في ع . ا . ج : ومنهى الطلب ، واللسان : مصطار . وفي ب : مقطار . وفي الله الديوان : مسطار . وفي اللسان : المصطار : الحمر الخالص . وهي لغة رومية ، وأنشأ البيت . ثم قال : المصطار : الحديثة المتغيرة الطعم والريح . قال الأزهرى : والمصطار من أسماء الحمر التي اعتصرت من أبكار العنب حديثًا بلغة أهل الشام . قال : وأراه روميًا لأنه لأيشبه أبنية العرب . ويقال المسطار - بالسين (صطر) .

<sup>(</sup>٥٢) اللهي : اللهب في اللهب : نَهْباً .

<sup>(</sup>۵۳) في منهى الطلب ، والديوان : وبالهدى . . في يوم نَسْك . . . وفي منهى الطلب : مذارعها . .

<sup>(</sup>١٤) في الديوان: من شمط مُحَلَّقَةٍ . .

ألحأتني: من الالتجاء؛ أي صارت لي مُلْجَأً. - المنعمُون بنُو حَرْبِ وقد حدَقَتْ بي المنيّة واستبطأت . قَومٌ يُجَلُّونَ عن أحيائها ظُلا أحياؤها: جمع حيّ ، وهي الجاعة. - قومٌ إذا حارَبُوا شدُّوا مآزرَهُم ولو باتَتْ بأطْهَار أَبْنَاءُ أَيْسَارِ (٧٥) لاينطِقُون بفَحْشَاءٍ إذا نطقُوا ولا بما دونَ إنْ صَلَى منهم تَقُلُ لاقيتُ سيِّدَهم صَنْ تَلْقَ منهم تَقُلُ لاقيتُ سيِّدَهم

[ تمت القصيدة ] (٥٨)

مِثْلَ النجومِ التي يَسْرِي بها السَّاري

<sup>(</sup>٥٥) في منهي الطلب، والديوان: حتى ترفّع . .

<sup>(</sup>٥٦) في ع: دون النساء-

<sup>(</sup>٥٧) هذا البيت والبيتان بعده من ع.

#### ٤ - قصيدة عبيد الراعي "

وقال الراعى بن الحُصْين ، واسمُه عُبيد بن حُصَين بن جَنْدَل بن قَطَن بن (۱) رَبيعة بن عبد الله بن الحارث بن نُمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عَيْلاًن بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان (۲) :

۱ - ما بالُ دَفِّكَ بالفِراشِ مَذِيلا (۳) - الفِراشِ مَذِيلا (۳) أَقَدَّى بِعَيْنِكَ أَم أُردت رَحِيلاً

مابالُ: ماشأن . دَفَّك : جَنْبك .

٢ - لمّا رأت أرَقى وطُولَ تلَدُّدِي (١)

ذات العشاء ولَيْلِيَ المَوْصُولاً ٣ - قالت خُلَيْدة ماعَرَاك؟ ولم تكُنْ أبدًا (٥) إذا عَرَب الشَّنُونُ سَنُولاً

و القصيدة مدح بها الراعى عبد الملك بن مروان ، وشكا فيها من السُّعاة ، وهم الذين يأخذون الزكاة من قبل السلطان (الخزانة ٣ - ١٣٠) . وهو شاعر فحل من شعراء الإسلام ، ذكره الجمحي في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلامين .

ومن القصيدة ٢٤ بيتا في الخزانة (٣ - ١٣٠) . أمبيات في السمط ، هأبيات في الكامل . ٢١ بيتا في اللسان ، ١٦ بيتا في ابن سلام .

<sup>(</sup>۱) فى ابن سلام: بن قطن بن طويلم بن ربيعة . ونَسُبه فى الآمدي : ۱۲۳ . والخزانة ١ – ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا في ع . وفي م : وقال عبيد الراعي .

<sup>(</sup>٣) المذيل: المريض الذي لايتقار وهو ضعيف (اللسان - مذل).

<sup>(</sup>٤) التَلدُد: التلفت يمينا وشهالا تَحَيُّراً (اللسان - لدد). وفي السمط: تقلبي.

<sup>(</sup>٥) في ع: ولم تكن عنى . . خليدة : ابنته .

عَرَتْ: نزلت. والشئونُ: الحوادِثُ.

٤ - أَخُلَيْدُ إِنَّ أَبِاكِ ضَافَ وَسَادَه
 هَمَّانَ بِاتَا جَنْبَةً ودَحسلاً (٦)

ضاف: أي نزل.

٥ - طَـرَقا فَتِلْكُ هَمَاهِمُ أَقْرِيهِمَا تُلْصَالًا لَواقِحَ كَالقِسِيِّ وَحُـولاً (٧)
 ٣ - شمّ الحَوَارك جُنَّحا أَعْضَادُها

صُهْبًا تُناسِبُ شَدْقَمًا وَجُـدِيلا (^)

٧ - جَوَّابَة (٩) طُوِيَتْ عَلَي زَفَرَاتِهِا

طَىَّ القَنَاطِرِ قَدْ بزَلْنَ بُزُولا (١٠)

٨ - بُنِيَتْ مَرَافِقُهنَّ فَوْقَ مَزِلَّةٍ

لايستطيع بها القُرادُ مَقِيلاً (١١)

يقول: هي سمينةٌ فلا يَجدُ القُرَادُ موضعا يقفُ فيه.

- ٩ - كانت هَجَائِنُ مُنْـذِر ومُحَرِّقٍ وطُرْقهنَّ فَحِيـلاَ (١٢)

<sup>(</sup>٦) أى بات أحدُ الهمينِ جَنْبَه ، وبات الآخر داخَل جوفه ( اللسان – ضاف ) وفي : جَنْبُه .

<sup>(</sup>٧) قال في اللسان - هم: الهم اهم ، الهموم ، وأنشد البيت والحول : عَدُّ الحوامل . وفيه : فتلك هما همي .

<sup>(</sup>٨) شَدُقم ، وجديل : من فحول الإبل المعروفة . والحوارك : جمع حارك : أعلى الكاهل . (٩) في ع ، واللسان : حوزية .

<sup>(</sup>١٠) في اللسان – زفر: قد نزلن نزولا. وقال: فيه قولان: أحدهما كأنها زفرت ثم تخلِفَتُ على ذلك ، والقول الآخر الزَّفْرَة: الوَسط والقناطر: الأَرَّج – والأزج: بيت يبنى طولا. (١١) هذا البيت ساقط في ١.

<sup>(</sup>١٢) في اللسان : كانت نجائب . . قال : قال ابن برى : صواب إنشاد البيت :

مُنْذِر ومُحرَّق : ملكان . والفحيل : الكريم من الإبل . وكل كريم مها يُسمَّى فَحِيلا .

١٠ فكأنَّ رَيِّضَها إذا باشَرْتها (١٣)
 كانت مُعاودةَ الرَّحيـلِ ذَلُولاَ

الرَّيض : الناقة أوَّلَ ماتُراض .

11 - قُذُفَ الغُدوِّ إذا غدَوْن (١٤) لحاجة دُلُفَ (١٥) الرَّوَاحِ إذا أَرَدْنَ قُفُولاً دُلُفَ (١٥) الرَّوَاحِ إذا أَرَدْنَ قُفُولاً

دلف : متقاربة الخَطُو. [٩٨] .

١٢ - قُودًا تُذَارِعُ غَوْلَ كُل تَنُوفَةٍ ذَرَعَ المُوشَعِ (١٦) مُبْرَماً وَسَحِيــلاَ (١٧)

قُوداً : أي طوالا . والموشح : الثوب المتداخل . .

١٣ - في مَهْمَةٍ قَلِقَتْ بهِ هَاماتُها

ُ قُلَقَ الفُئُوسِ إِذَا أَرَدُنَ نُصُولاً

12 - وإذا تعارضَت المَفَاوِزُ عَارَضَتْ رَبِدًا تَبغَّـلَ خَلْفَها تَبْغِيـالاَ

الربِد : السريع - يعني الحادي . والتبغيل : ضُرْبٌ من السير (١٨) .

نجائب مُنْذِر – بالنصب . والتقدير : كانت أَمَّاتُهنَ نجائبَ منذر . وكان طرقهنَ فَحْلاً . والطرق : الفحل هنا (فحل) .

(١٣) في ع: إذا ياسَرْتُها. وفي اللسان: إذا استَقْبَلْتُها (روض).

(١٤) في م: غدوت . . وناقة قذف: تتقدم من سرعتها . وترمى نفسها أمام الإبل في سيرها (اللسان - قذف) .

(١٥) في ع: دلق - بالقاف. (١٦) في ع: النواسج. (١٧) في اللسان - ذرع: يقال: هذه ناقة تُذَارع بِعُد الطريق: أي تَمدُّ باعها

وذِرَاعها لتقطعه . وهي تُذَارع الفلاة وتذرعها : إذا أسرَعت فيها كأنها تقيسها .

(١٨) في اللسان : التبغيل من مَشْي الإبل : مَشْيٌ فيه سعة . وأنشد الشطر الثاني .

١٥ - زَجلَ الحُدَاءِ كَأَنَّ في حَيْزُومِه قَصَبًا ومُقْنَعَةً (١١) الحنين عَجُولاً

زَجل الحُدَاء: أي رَفيع الصوت ، كأنَّ في صَدَّره قَصَبا ، أو صوت عَجُول ، وهي النُّكُول . ومقنعة : أي رافعة صوتها .

١٦ - وإذا ترحلت الضُّحَا قذَفَتْ به فظل ذَمِيلاً

شَأُوْن : سَيَقْنَ (٢٠).

١٧ - يَتْبَعْنَ مائرةَ اليَدَيْنِ شِمِـلَّةً الرِّ يَاحِ سَلِيــلا أَلْقَتْ بمنخرقِ (٢١)

السليلُ: ولَدها. والمائرة: السريعة الحركة.

۱۸ - جاءت بذى رَمَقٍ لستَّةِ أَشْهُرٍ قـد مات أو حَبُّ الحياةَ (۲۲) قَلِيلا

١٩ - لايَتَّخِذْنَ إِذَا علَوْنَ مَفَازَةً

بَياضَ الفرقَدَيْن

٢٠ - حتى ورَدْنَ لِتُمَّ خِمْسٍ بائِص

جُلًّا تَقَارَضه السُّقَاةُ (٢٣) وَسلا

(١٩) قال في اللسان ( قنع ) : وأما قول الراعي . . . فإن عارة بن عقيل زعم أنه عني بمعنَقة الحنين : الناى ، لأن الزامر إذا زمر أقنع رَأْسَه . فقيل له : قد ذكر القصب مرة ؟ فقال : هي ضروب . وقال غيره : أراد : وصوت مقنّعة الحنين ، فحذف الصوت وأقام مقنعة مقامه. ومن رواه مقنِعَة الحنين: أراد ناقة رفعتْ حنينها.

(٢٠) والذميل؛ السير اللين: (٢١) في ع: بمخترق. . وَنَاقَة شَمَلَة : خَفَيْفَة سريعة مشمّرة (اللسان - شمل).

(٢٢) في ع: أوفرط الحياة . . .

(٢٣) في السمط ، واللسان – بوص : تعاوره الرياح . والبائص : البعيد الشاق . والجدُّ: الضفة والشاطيء. وجدَّ كل شيء: جانبه. والجد: البئر التي تكون في موضع كثير الكلأ. ٢١ - سَدَمًا (٢٠) إذا التمس الدِّلاء نِطَافَهُ

صادَفْنَ مُشرِفَة المِتَانِ (٢٥) زَحُولاً

٢٢ - جَمَعُوا قُوى مِمَّا تضمُّ رحَالهُم

شُتَّى النَّجَارِ ترى بِهِنَّ وُصُولاً (٢٦)

٣٣ - فَسَقَوْا صَوَادِي يَسْمَعُونَ عَشَيّةً

للماءِ في أجوافِهنَّ صَلِيلاً

٢٤ - حتى إذا برد السَّجَالُ لُهَابِهَا (٢٧)

وجَعَلْنَ خَلْفَ غروضهنّ ثميـــالا

اللُّهَابِ: العطش . والنُّميل: بقيَّةُ العَلَفِ في البطن من البهائم.

٢٥ - وأَفَضْنَ بَعْدَ كَظُومِهِنَّ بِجَرَّةٍ مِنْ ذِي الأَبَارِقِ إِذْ رَعَيْنِ حَقِيلاً (٢٨)

[ الأبارق ، وحَقِيل : موضعان ] (٢٩) .

٢٦ - جَلَسُوا على أكوارها فترادفَت (٣٠)

صخب الصَّدَى جَرَع (٣١) الرِّعَان رَحيلاً

(٢٤) ماء سدم: متدفق. والنطفة: الماء القليل، وجمعه نطاف.

(٢٥) في ع: مشرفة الثبات.

(٢٦) أى جمعوا قِطَعَ حبالٍ مما فى رحالهم. شتى النجار: أى مختلفة الألوان موصولات فيها عقال وعصام قربة وبطان رحل لبُعد الماء (السمط: ٧٥٨).

(۲۷) في ع: لهاتها.

(٢٨) في اللسان – حقل: بحرة – بالحاء المهملة – ونراه تحريفا. وقد روى البيت - كما اثبتناه في مادة كظم. وكظومهن: إمساكهن عن الجرة؛ أى دفعت الإبل بجرتها بعلم كظومها. وفي هامش جت حقيل: جبل في السر عن يسار المتوجّه إلى خف – معروف بهذا الاسم: والشاعر من أهل السر يعالية نجد.

\_ (۲۹) لیس فی ۱. (۳۰) فی ع: فتردفت..

(٣١) في ع : خدْع الرعان . . . والجَرَع : الأرض ذات الحَرَونة تشاكل الرمل (٣١) في ع : حدْع ) .

٧٧ - مُلْس الحصى باتت توجّس فوقه لغَط القَطَ القَطَ (٣٢) بالجَلْهَتَيْن نُزُولاً ٢٨ - حدب السَّراةِ وألحقَتْ أعجازها رُوح (۲۳) يكون وقُوعُها

حدب الظهور: من الهُزَال. والرُّوح: جمع رَوْحاء، وهي الواسعة الخَطْو وتحليل: أي سريعة الوطء.

٢٩ - وجَرى على حُدَّب الصُّوَى فطَردْنَهُ

بالسَّمَاوَةِ طُولاً طَرْدَ الوَسِيقةِ (٢٤) ٠٠ - أَبْلِغُ أميرَ المؤمنين رسالةً تَشْكُو إليك مضَلَّةً (٢٥)

مضلة : من الضَّلاَل .

٣١ - من نازح كثرت إليك همومه إلى اللقاءِ سبيلا(٢٦) طال التَقلُّبُ والزمانُ ورَابَهُ كَسَلُ ويكرَهُ أَنْ يكونَ كَسُولا

٣٣ - ضافَ الهمومُ وسَادَه وتجنبت ريَّان يُصْبِحُ في

٣٤ - فطَوَى البِلادَ على قَضَاءِ صَرِيمةً واتَّخذَ الزَّمَاعَ خَلِيلاً بِالْجِيدُ (٣٧) واتَّخذَ الزَّمَاعَ خَلِيلاً

(٣٢) في ا: الغضا. والجلهة: الصخرة العظيمة، وناحية الوادي.

(۳۴) في ع: رح.

(٣٤) الصُّوى : ماغلظ وارتفع من الأرض ، مفرده صُوَّة . والوسق : الطرد ، ومنه سميت الوسيقة ، وهي من الإبل كالرفقة من الناس فإذا سرقت ضردت مَعاً . (٣٥) في ع: شكوى إليك مظالما . - . \_

(٣٦) هذا البيت في ع.

(٣٧) في اللسان: صرم - وطوَى الفؤاد . . حَذَّاء .

الزماع: الجدُّ في الأمر. والصَّريمة: العَزيمة.

٣٥ - وعَلاَ المشيبُ لِدَاته وخَلَتُ له

نَقَضْنَ مَريرَهُ المَفْتُولاَ ٣٦ - فكأن أعظمه مَحَاجنُ نَبْعَةٍ عُوجٌ قدمن فقد أردن نُجولاً

النجل: الرَّمي.

٣٧ - كحديدة الهندي أمسى جَفْنه

خَلَقاً ولم يكُ في العِظَام (٣٨) نَكُولاً

٣٨ - تَعْلُو حـديدته وتُنْكِرُ لَوْنَه عَيْنٌ رأَتْهُ في الشَّبَابِ

٣٩ - إنى حلفت على يمين برَّةٍ للهُ الحَدْبُ اليومَ الخليفة قِيلاً

٠٤ - مازُرْتُ آل أبي خبيب طائعاً

يوماً أُريدُ لَيْعتِي تَبْديـــلاَ (٣٩)

٤١ – ولما أتيتُ (٤٠) نُجَيْدَةَ بْنَ عُوَيْسِ أَبْغِي الهَّدي فَيزيدُني تَضْليلا

نجيدة (١١) بن عُويمر : كان باليمامة اتخذ مَذْهبا ينسبُ إليه النجدية ، وهُم فرقةٌ من الفرَق الضالة.

٤٢ - مِنْ نعمةِ الرَّحْمنِ لامِنْ حِيلتي أنى أعُدُّ له. على فضُولاً (٤٢)

(٣٨) في ع: في الطعام.

(٣٩) في ابن سلام: ماإن أتيت أبا . . . وافدا . . أردت . . . وأبو خُبيب : هو عبد الله بن الزبير (الحزانة) . (٤٠) في ابن سلام: ولاأتيت . .

(٤١) هو نجدة بن عويمر – وارجع إلى الكامل (٢ – ١١٨).

(٢٤) الفضول: جمع فضل بمعنى الإحسان والإنعام.

٤٣ - وشَنِثُ كُلُّ مُنَافِق مُتَقَلَّب تَرَكَ الزَّلاَزلُ قَلْبَه

الزلازل : الشدائد . والمدخول : الفاسد .

£\$ - وَاهِي الأمانةِ لاتزالُ قُلُوصُه

بين الخوارج نَهْزَةً وذَمِيلا

الحوارج: الذين خرجوا على سيدنا على عليه السلام. نهزة: ضرب (٤٣) من السير. وع - مِنْ كُلُّهُم أَمْسَى يَهُمُّ (نَا) بَيْعَةً مِنْ كُلُّهُم أَمْسَى يَهُمُّ الْأَكُفُ تَعَاوِدُ (نَا) المِنْدِيلاَ [٩٩]

أخليفةَ الرحمن إنّا مَعْشُرٌ لللهُ للهُ للهُ اللهُ الل

٧٤ - عَـرَبُ نَرَى للهِ في أموالِنَا حَقَّ الزكاةِ مُنَزَّلاً تَنزِيلا

٨٨ - إِنَّ السُّعَاةَ عَصَوْك يوم أَمْر تَهِمْ (٢١) وأَتُوا دَوَاهِيَ لو علمت وَغُـولاً -

[ السعاة : الوُلاَة . غُول : دواهي ] (٧٠)

<sup>(</sup>٤٣) نهزت الدابة : إذا بهضت لتمضى وتَسير (اللسان، - أنهز). ونهز رأسه : إذا حرکه.

<sup>(</sup>٤٤) في ع: ولكلهم . . . أَلَمُ ببيعَة . . .

<sup>(</sup>٤٥) في ١، ع: تعاور.

<sup>(</sup>٤٦) في الحزانة : حين بعثهم . (٤٧) ليس في ا

٤٩ - كَتُبُوا الدُّهَيْمَ مِنْ العدَا بمشرَّف

عاد يُريدُ خِيانَةً وَغُلُولاً (١٠) من - ذُخْرَ الخليفةِ لو أَحَطْتَ بِخُبْرهِ لَوَ عُلُولاً (١٠) لَتَرَكْتَ مِنْـهُ طَابِقاً (١٠) مَفْضُولا

أراد : ياذخُرُ الحليفة .

١٥ - أُخَذُوا العريف (٥٠) فقطَّعُوا حَيْزُومَه

بالأصبحية قائماً مغلُولاً

الأصبَحيّة: السياط، واحدها أصبحى، منسوب إلى ذى أصبح ملك من ملوك حمير، واسمه الحارث (٥١) بن مالك بن زَيْد بن قيس بن صَيْني بن جمرة (٥١) الأصغر، وسُمى ذا أَصْبَح لأنه، غَزَا عَدُوا له وأراد أن يُبيّته فنام دونه حتى أصبح، ولم يوقظه أحد إجْلالاً لهن، فلم انتبه قال: أقد أصبح، فسمى ذا أصبح لذلك.

٥٢ - حتى إذا لم يتركوا لِعظامِه

لَحْماً ولا لِفُؤَادِهِ مَعْقُولا(٥٣)

٥٠ - جاءوا بصكّهم وأحدَب أسارت (٥٠)

منه السِّياطُ يَرَاعةً إجْفِيلاً

<sup>(</sup>٤٨) في اللسان: كتب . . من العداء لمسرف . . يريد مخانةً . . وقال : وقيل في الدهيم : اسم ناقة غزا عليها ستة باحوة فقتلوا عن آخوهم وحُمِلوا عليها حتى رجعت بهم فصارت مثلا لكل داهية ، وضربت العرب الدُّهيم مثلا في الشرّ والداهية ، وأنشد هذا البيت (دهم) .

<sup>-(</sup>٤٩) الطابق: العضو. (اللسان طبق).

<sup>(</sup>٥٠) العريف: رئيس القوم ومتكامهم.

<sup>(</sup>٥٣) المعقول: العقل. يقول : طارليُّه من شدة العذاب فلم يدرما يفعل.

<sup>(</sup>٥٤) الصك : الكتاب وأراد الكتاب الذي فيه حساب الزكاة والأحدب :

البراعة : قصبةٌ ، شبّه بها قُلْبَ العَريف (٥٥) . ٥٤ - نَسِيَ الأَمانَة مِنْ مَخافَة لُقَّحٍ شمس: أي طوال (٥٧). البضيع: اللحم. ٥٥ - أُخَذُوا حَمُولَته وأصْبَحَ قاعِدًا الدِّيَارِ حَويلا (٥٨) لايستطيعُ عن ٥٦ - يَدْعُو أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ وَدُونَه ٥٧ - كهُدَاهِدٍ كَسَرِ الرَّمَاةُ جَنَاحَه يَدْعُو بِقَارِعَةِ الطّريقِ هَدِيلاً (٦٠) ٥٨ - وَقُع الرَّبيع وقد تقارب خَطُوهُ أزّل (۱۱) ورأى بعَقُوته

الأزَلُّ: قليل اللحم. يعني الذِّئبَ.

المتقوّس الظهر. وأسارت: أبقت.

(٥٥) في اللسان: الإجفيل: الجبان. والبراعة والبراع: الجبان أيضاً. جاءوا بالعريف وقد تقوس ظهره من أشناعة الضرب. .

(٥٦) في م: مجاولاً والمثلِت في ع. وفي ابن سلام والسمط أي لحمة مُقَطَّعاً .

(٥٧) الشمس: جمع شموس. وهي الدابة التي تجمح وتمنع ظهرها.

(٥٨) في ١: حنولاً: تحولاً: تحولاً.

(٥٩) الخَرْق : القَفْر ، والأرض الواسعة تتخرّق فيها الرياح ( القاموس ) . وفي ع : الديار . (٦٠) الهداهد : الحام . وفي أبن سلام : بقارعة الشريف . قال : والشريف : أرض بني تمير-رهط الراعي.

(٦١) في ع ، أجشُّ نَسُولا . والنَّسُول : السريع . والنسلان : مشية الذئب إذا أسرع (اللسان - نسل). وفي اللسان: عقوته ، ساحته . وأنشد البيت والذي بعده .

٦٣ - قطَعُوا اليَمَامَة يُطْرَدُونَ كَأَنهم قومٌ أصابُوا، ظَالِمينَ، قتِيلاً ٦٤ - يَحْدُونَ حُدْبا مَائِلاً أَشْرافُها في كل مقْرَبةٍ يَدَعْنَ رَعِيلاً

<sup>(</sup>٦٢) في ع ، واللسان : متوضح الأقراب فيه شُكلةً . وفي هامس ع : ويروى : شهب اليدين . وقال في اللسان – نهش : ونهش اليدين : أي خفيف . والشكلة : لون أسود يخالطه حمرة : مشكول : مقيد الشكال .

<sup>(</sup>١٣) قال في اللسان – رجل: المرتجل: الذي يقع برِجْلِ من جراد فيشتوى منها أو يطبخ. وأنشد البيت. ثم قال: وقيل المرتجل: الذي اقتدح النار بزندة جعلها بين رجليه، وفتل الزَّنْد في فَرْضها بيده حتى يورى. وقيل المُرتجل: الذي نصب مِرْجَلاً بطبخُ فيه طعاما. والعَرْفَج: شجر سُهْلِي (القاموس) وفي ع: كدخان مرتفع.

<sup>(</sup>٩٤) في ا، ج: عزين . . . (٦٥) في اللسان – معن : قوم على التنزيل لمّا يمنعوا ماعونَهم ويُبَدِّلُوا التنزيلا

وفي الحزانة: ... لما يمنعوا ماغومم.

يَحْدُونَ : يسوقون . الحُدْب : الإبل المهزولة . أشرافها : أسنمتها . والمقربة (١٦٠) : هي الطريق في الجبل. والرَّعِيل: القطيع. ٢٥ - حتى إذا احْتَبَسَتْ (١٧) تَبُقَّى طِرْقها

وثننى الرعاة شكيرها المنجولا الطِّرْق : القُوَّة (٦٨) . والشَّكِيرُ : النبت . والمنجول : المقطوع بالمِنْجِل . ٦٦ - شَهْرَى رَبيع ماتذوق (٦٩) لَبُونُهم إلاَّ حُمُوضاً وخْمةً وذَبيلا (٧٠)

الحموض : جمع حُمْض . وَوحمة : ذات وخم . والذَّبيل : اليابس . ٦٧ - وأتاهمُ يحيى فشـدَّ عليهمُ عَفْـدًا يَرَاهُ المسلمونَ

٦٨ - كُثْبًا تركْنَ غَنيَّهم ذَا عَيْلَةِ (٧١)

بعد ١٩ - فتركتُ قومى يَقْسِمُونَ أُمُورَهمَ أَالَيْكَ أَمْ يتربَّصُون (٧٢) قَلِيلا

أَالَيْكَ ٧٠ - أنْتَ الحليفةُ عَدْله ونوالُه (٧٣)

تَنْكِيلاَ لظالم وإذا أردْتَ

(٦٦) في اللسان : المقربة : المنزل ، وأُصُله من القَرَب ، وهو السير ، وأنشد الشطر الثاني (قرب).

(٦٧) في ع: حتى إذا جلسوا.. (٦٨) في ١: الطُّرْق: الشحم.

(٦٩) في ١: لايذوق . . وفي ع : ماتذوق حلُوبهم .

(۷۰) بعده في ع:

فأتوا نساءهم محُدب لم يدع ﴿ سُوءُ الْحَاسِ تَحَمَّنَّ فَصِيلًا

(٧١) في م : ذا خلَّة. والحلة : الحاجة.

(٧٢) في ع: أم يتلبَّثون . . .

(٧٣) في الخزانة : . . . حِلْمُه وفَعَاله .

٧١ - فادفَع مظالِمَ عَيَّكَتْ أَبناءَنا ٧٢ - فترى عَطِيَّة ذَاكَ إِنْ أَعْطَيته مِن ربين ٧٣ - إنَّ الَّذِينِ أَمرتَهُمْ أَنْ يَعْدِلُوا وتُكْتِبُ ٧٥ - فَلِئنْ سَلِمْتُ لأَدْعُونَ بطَعْنةِ الفرائض وإذا قُرَيشٌ أَوْقَدتَ بَلَتْ : اختبرت (٧٨) . من بَلُوتُه : أي اختبرته . ٧٧ - فأبُوكُ سيِّدُها وأنْتَ أشَدُّها ومِنَ الزُّلازل في (٧٤) في م: فارفع . . والتعييل : سوء الغذاء . والشُّلُو : العضو . والجسد من كل شيء . وكل مسلوخ أكل منه شيء وبقيت منه بقية (القاموس). (٧٥) في ع: لم يَبْلُغُوا . مما أَرَدْتَ . فتيلا . (٧٦) في السمط : أخذوا المخاص من العشاء عُلَّبَةً ظلماً . . . وفي الحزانة : أخذوا المحاض من الفصيل غلبة ظلما . . . (٧٧) في م: تدع الفرائض للسديف فتيلا. وفي ابن سلام: . . . لِطيّةٍ . . . تَدُعُ الفرائضَ بالشُّريف قليلا قال : والفرائض : جمع فريضة . وهي من الإبل والغيم مابلغ عدد الزكاة والفريضة

أيضاً: مايؤخذ من السائمة في الزكاة. يهدد بذلك عبد الملك.

(٧٨) في أ: بلت : -أضرت

V 2 1

البلابل: الوساوس. والحول: القوة والعزيمة (٢٩١).

٧٨ - وأبوك ضارَب في المدينة وَحْدَه
ضرْباً ترى منه الجموع (٨٠٠) شكولا
٧٩ - قتلوا ابْنَ عفّان إمامًا (٨١١) محرِمًا
ودَعَا فَلْمِ أَرَ مِثْلُهُ مَخْدُولاً
٨٠ - فتصدّعت مِنْ يَوْم ذَاك عَصَاهُم
شُقُقاً وأصبح سيفهُم مَسْلُولاً (٨٢١)
شققاً وأصبح سيفهُم مَسْلُولاً (٨٢١)
عَمْيَاء - كان كتابُها مَفْعُولا (٨٣١)
عَمْيَاء - كان كتابُها مَفْعُولا (٨٣١)
٨٢ - ورثَت (١٨٤) أميّة أمْرَها فدَعَتْ لَهُ
مَنْ لَم يَكُنْ غَمْرًا ولامَجْهُولاً
٨٣ - مَرْوان أحزمُهم إذا حلّت به
حُدْبُ (٨٥١) الأمور، وخيرُها مَسْئُولاً

(٧٩) والزلازل: الشدائد، والأهوال.

<sup>(</sup>٨٠) في ع ، والحزانة : الجميع . . والشكول : جمع شكل : الشبه والمثل . أى جعلوا الناس متخاذلين بعد أن كانوا متحدين .

<sup>(</sup>٨١) في ع ، والحزانة : قتلوا ابن عفان الحليفة . . ومحرم : لم يأت ماتستحلُّ به عقوبته وقتله ( الحزانة ) .

<sup>(</sup>۸۴) فی م: وأصبح سیفه . . . وفی ا : فتصعدت . وفی ع : ویروی : سیفهم مغلولا . (۸۳) فی ع : . . . عجاجة فتنه . . وقال : ویروی . . حتی إذا ثارت . . . وفی الخزانة : إذا قرّت . . (۸٤) فی م ، والحزانة : وزَنَتْ أُميةً . . والمثبت فی ا ، ب ، ج ، ع : . وفی هامش ج : ن : وزنت .

<sup>(</sup>٨٥) في م، ١، ب، ج: حدث . والمثبت في ع، والجزانة ، والأساس – مادة حدب . وفيه : . . . أحزمها . – . إذا تركت به . . . قال : وأمر أحدب : شاق المركب .

حدث الأمور: حوادثها (۱۰۰).

۸٤ - أيامَ (۱۰۰) رَفَّع في المدينة ذَيْلَهُ

ولقد يَرَى زَرْعَا بها ونَخيلا [۱۰۰]

۸۵ - ودِيارَ مُلْكٍ خَرَّبَتْهَا فِتْنَةٌ

ومشيّدًا فيها (۱۸۸) الحمامُ ظَلِيلاً

ومشيّدًا فيها (۱۸۸) الحمامُ ظَلِيلاً

۸۶ - أيامَ (۱۹۸) قوْمي والجاعة كالذي

<sup>(</sup>٨٦) انظر الهامش السابق. (٨٧) في الخزانة: أزمانَ رفع...

<sup>(</sup>٨٨) في ع: أفية . يريد الملك .

<sup>(</sup>٨٩) في الخزانة: أزمان قومي . . . وقد نُصب على إضهار كان – فيكون التقدير : أزمان كون قومي والجاعة . فالجاعة مفعول معه يصف ماكان من استواء الزمان واستقامة الأمور قبل مقتل عمان وشمول الفتنة ، وأراد التزام قومه الجاعة وتمسكهم بهاكالذي تمسك بالرحالة ومنعها من أن تميل وتسقط . والرحالة : الرحل ، وهي أيضا السرج ، ضربها مثلا (الجزانة).

<sup>(</sup>٩٠) ذكر في الخزانة أن عدة القصيدة تسعة وثمانون بيتا ، وانظر هامش ٧٠ صفحة ٧٤٠

#### ٥ - قصيدة ذي الرمة \*

وقال ذو الرمة ، واسمهُ غيلان بن عقْبة [ بن نُهيْس (١) بن مسعود بن حارثة بن عَمْرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عَوف بن ربيعة بن ملكان بن عدى بن عَبْد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ] (٢) :

### ١ - مابالُ عَيْنِكَ منها الماءُ يَنْسَكِبُ

كَأَنَّهُ مِنْ كُلِّي مَفْريَّةٍ سَرَبُ

مابالُ عينك منها الماءُ ينكسبُ: الدَّمْعُ الغزيرِ الذي يتَّصل قَطْرُه ، فقال : كأنه مِنْ كُلِّي مَفْرِيّة . [ والكلّي : جمع كلْيَة : ] جُليدة قد خرزت مع الأديم تحت عروة المزادة . كأنه إنما شبّه كثرة دَمْعهِ بما يقطرُ من الكُلْية بخرج خروجا سريعا ، لأنها إذا كانت تحملُ على العاتق كثر خروج الماء من الضَّغْطِ على القرْبَة . والمفريّة : (٦) المزادة نفسها . والسَّرِبُ : الماء (١) الذي يخرجُ من عيون الخرز . والسَّرب : المصدر . يقال : سَرِّبْ قِرْبتَك : أي املأها ماءً ؛ وإنما يفعل ذلك بالقرْبةِ الجديدة لتبتَلَّ سيورُها فتَشْتَدُ عيونُ الخُرز ، فما سال مِن الماء إلى أنْ تشتد فهو سرب .

٢ - وفْراء غَرْفِيَّةٍ أَثْأَى خَوَارِزَها مُشَلَّشَلٌ ضَيَّقَتْهُ بَيْنَها الكُتبُ

وَفْراء: أَى واسعة. وقال غيره: [ وفْراء: جديدة ] وفيها عِظم. وهو صفة المَزَادة. [ وغَرْفِيّة: مدبوغة بالغَرْفِ]، وهو شجّرٌ. وقوله: أثأًى، وهو (٥) أن

<sup>&</sup>quot; القصيدة في ديوانه صفحة ١ ومابعدها . ومايين القوسين في م . وباقى الشرح في ع . وذو الرمة له ترجمة في الأغاني : ١٦، والحزانة ١ - ٥٠ ، والجمحي ، واللآلئ : وابن (١) في الشعر والشعراء : بُهَيْش . والمثبت في ع ، واللآلئ ، والأغاني ، وابن حلكان (٢) من ع .

<sup>(</sup>٣) في م: المفريّة: المخروزة، وفي شرح الديوان: مفريّة أي مقطوعة على وجه الإصلاح. (٤) في م: أثأى: أفسد.

ينخرم ماين الخرزين فتصيرا واحدةً ، فينسلّ الماء منها . والمُشَلَّشل (٢) : الذي يكاد يتصل قطره ، وهو صِفَةُ السَّرب . [ والكتب ] : الخرز [ واحدها كُتُبة ] . ومنه يُسمى الكتاب كتابا ، لأنه جمع الحروف حَرْفًا إلى حرف . ومنه الكتيبة لأنها تكتبَت : أي تجمّعت . ومنه كتبت البَغْلَة : أي جمعت شَفْريها بحلْقَة (٧) .

٣ - أَسْتُحْدَثُ الرَّكْبُ عِن أَشياعهم خَبَّرًا

أَمْ رَاجَعَ القَلْبِ مِنْ أَطْرَابِهِ طَرَبُ

[ الطرب : خِفَّةُ العَقْل مِنَ الفرح أو الحزن ] .

٤ - مِنْ دِمْنَةٍ نَسفَتْ عنها الصَّبَا سُفَعًا كَمَا تُنَشَّرُ بعد الطَّيَّة الكَتُبُ

والدمنة : أثر القوم ، وماسوَّدُوا ، وجَمعُها دِمَن . [ونسفت : كشفت ] . والسُّفع : الجَمْر . والطيَّة – بكسر الطاء : الحال التي هي بمنزلة القِعدة والجِلْسة .

٥ - سَيْلاً مِنَ الدِّعْضِ أَغْشَته مَعَارِفُها
 نَكْناءُ تَسْحَبُ أَعْلاَهُ فَينْسَحبُ

[ السيل : المطر] . الدِّعْص : رَمْلة (٨) صغيرة . [ معارِفها : معالمها . تسحبُ أعلاه : أى تَجُرُّ . والضمير راجع إلى الدعص . والنكباء : الريح (١) التي تهبُّ مِن يين مهبِّ ريحين ، فتنكب عن هذه وهذه ] (١٠) .

٦ - لا ، بل هو الشَّوْقُ مِنْ دار تَخُوْنَها
 مَرًّا سَحَابٌ ومَرًّا بَارِحٌ تَرِبُ

<sup>(</sup>٦) في م: مشلشل: كثير القطران، وهو من صفة السرب

<sup>(</sup>V) في م: الضمير في ضيقته: راجع إلى الماء وفي اللسان: ضيعته - بالعين

<sup>(</sup>٨) في م: الكثيب الصغير من الرمل.

<sup>(</sup>٩) في عـ: والنكباء: ريح بين ريحين.

\_\_ (١٠) رواية الشطر الأول في اللسان (سفع) : يجانب الزرق . . . وانظر البيت السابع الآتي .

الشوق : كناية عن الحزن . وسحاب : جمع سحابة . والبارح : ريح (١١) شديدة

تَهِبُ فَى الصَّيْفِ. تَرِبِ. فَيه تَرَابِ. وَمَنْ قَالَ : ضرب السَّحَابِ وأَراد المطر. [تَخَوَّنُها : تنقُّصُها . والتَّخُونُ والتَّخُوفُ : التَنقُّص . مَرَّا : جمع مَرَّة ] .

٧ - بِبُرْقَةِ النَّوْر (١٢) لم تَطْمِس مَعَالمها

دَوَارِجُ المَوْرِ والأَمطارُ وَالحِقَبُ

ويُرْوَى : بجانب الزّرق . ويروى : ببرقة النّور . وبرقة النور : موضع . والزرق : أكْثِبُةٌ بالدهناء . لم تطمس . لم تمحُ . والمعالم : ماعلم من آثار الديار ، واحدها مَعْلم . والدوارج : ما اجترت الرياح التي تدرج . والموّر (١٣٠) : التراب الرقيق التي تمور به الريح . [ والحقبُ ] : جمع حقبة ، [ وهي السنون ] . وقيل : الحقب : ثمانين عاما . وقيل أكثر .

٨ - يَبْدُو لَعَيْنَيْكُ مَهَا وهي مُزْمِنَةٌ (١٤)
 أَوْىٌ ومُسْتَوْقَدٌ بالٍ ومُحْتَطَبُ

النؤى: المستوقد. والنؤى: حُفَر تكون حَوْل بيوت الأعراب تحجزُ المطرَ عها. والمستوقد: موضع الوقود. والوقود: الحطب. والمحتطب: موضع الحطب.

· ٩ - إلى لَوَائِحَ مِنْ أَطلالِ أَحْوِيةٍ كَأَنْهَا خِلَلٌ مَوشِيَّةٌ قُشُبُ

اللوائح: مالاً ح مِن (١٥٠) بقية المنزل: والطّلل: ماشخص من آثار الدّار. واللوائح من الأطلال: ماتين ولاح. وقال غيره: الطلل: ماشخص من آثار الديار مثل الوتد

(١١) في م: البارح: الرابح التي تحمل التراب في شدة هبوب، وهي الشال.

(١٢) في عه: ببرقة الزرق وفي الديوان: بجانب الزرق. وقال: الزرق: اسم مكان بالدهناء. وانظر الشرح الآتي بعد البيت من عه.

(١٣) في م: والدوارج: الرياح. والمور: الريح أيضا، وهي الريح المرددة.

(18) المزمنة : التي أتى عليها زمان . (١٥) في م : مالاح منها .

والرمّة من الحبل والدكان والمسحل. [ والأحْوِية ] : أبيات مجتمعة ، [ واحدتها حواء ، وهي المنازل ] . [ والخِلل : بطائن ] أجفان [ السيوف ] ، واحدتها خِلة . وقوله [ موشية : منقوشة ] . قُشُب : جُدُد .

١٠ - دِارٌ (١٦) لِمَّةَ إِذْ مَى تُسَاعِفُنَا

ولا يُرَى مِثْلُها عُجْمٌ ولا عَرَبُ

هو يُسميها مرةً ميَّة ، ومرة ميًّا ، وكلاهما لاينصرف . وعجمٌ : من عجمة اللسان . وأعجمي : منسوبٌ إلى العجم .

١١ - بَرَّاقَةُ الجِيد واللباتِ واضِحةٌ الْفَضَى كَانَّها ظَنْتَهُ الْفَضَى

[ اللبات : جمع لبة ، وهي الصّدُّر وما حواليه . واضحة : أي بيضاء ] . أفضى بها : سيَّرها إلى الفضاء . [ واللبب : مااستَرق من الرمل ، وتعقد بعضه ببعض ، وأفضى بها اللبب . ويروى اللثات . [ وقيل اللّبَب : اسم مكان معروف في أول الله هناء ] .

١٢ - يُيْنَ النهادِ وبَيْنَ اللَّيلِ مِنْ عَقَدِ على جَوَانِيجِ الأَغصانُ اللَّالِ والهَدَبِ

عند غروب الشمس ، وأحسن ما تكرن في هذا الوقت ، لأنها قد رُعَتْ يُوْمَهَا فَامِعَلَاتَ واملاست ، وذهب عنها الضمور ويقال : لأن ضوء الشمس لا ينلب عليها ، وقوله : من عَقَد متعلق بأنفنى [والأسباط (١٩١١ : جمع سَبط وهو نَبّت شبه الحبط والهدب ؛ ورق (١٩١١ الأرطى ، وكل ورق ليس بعريض فهو هدَب.

<sup>(</sup>١٦) في الديوان: ديار مية . . وتساعِفُنا: تدانينا .

<sup>(</sup>١٧) في م: الأساط.

<sup>(</sup>١٨) انظر الهامش السابق.

<sup>(1&</sup>lt;u>9)</u>في م: وهو ضرب من الشجر؛ والهدب: ماتدلى من أغصان الشجر. شبهها -بالظبية بين الليل والنهار أى فى وقت انصرام آخر النهار ودخوله الليل؛ وهذا أحسن ماترى فيه الأشياء جميعا من كل شيء.

### ١٣ - لَمِيَاءُ في شُفَتَيْها حُوَّةٌ لَعَسُ وفي اللَّبَاتِ وفي أَنيابِها شَنَبُ

اللمياء: السمراء الشفّة. والمصدر اللمي. والحوَّة واللَّعسِ (٢٠): شبيهان به. اللثات: جمع لثة [وهي مَغْرز الأسنان] (٢١). والشَّنَب – عند الأعلم: برد وعذوبة. وعند غيره: تحدّد أطراف (٢٢) الأسنان.

## ١٤ - كَحْلاَءُ في دَعَج صَفْرَاءُ في بَرَج لَا عَج صَفْرَاءُ في بَرَج لَا عَلَيْهُ قد شابَها ذَهبُ

ویروی : کحلاء فی بَرَج صَفْرًاء فی دعج (۲۳) . ویروی : کحلاء فی نَعَج صفراء فی دَعَج کأنها فضّة قد مَسّها ذَهَب

كحلاء: سُوْداء العين. والبَرَج: سعة العين، ويقال منه: عَيْنٌ بَرْجَاء. والنَّعَج: البياض. وقال الأصمعى: هو أن يكون البياض مستديرا حَوْل السواد، ولا يكون منقطعا. ويقال هى نعجة: بيضاء. وقال الشاعر: إلى تعج مِنْ هائل الرمْل أعفرا. وقوله: كأنها فضة قد مَسَّها ذَهبُ: أى خالط بياضها صُفْرة، وهذا اللون من طول الكنّ، وكثرة الطيب، كما ينال الدُّرة والعاج (٢٤).

### ١٥ - تُريكُ سُنَّة وَجْهِ غَيْرَ مُقْرِفَةٍ مَا خَالٌ ولا نَدَبُ

السنة: الصورة. والإقراف: يكون مِنْ قِبَل الفَحل. والنجبة من قِبَل الأم (٢٠٠). اراد أنها كريمة. والندب: الأثر في الوجه من جُروح وغيرها، وجمعها أنداب وندوب. [ والخال: هو النقطة السوداء التي تكون في الوجه مِنْ جُدري وغيره ]. ولدوب أن م: اللمي، واللعس، والحوة: شيء واحد، وهو سواد في الشفة، وقيل حمرة تضرب إلى السواد. (٢١) في ع: واللثة: لحم الأسنان.

(٢٢) في م: الشنب: رقَّة الأسنان. وقيل: تحدد أطرافها.

(٢٣) هي رواية الديوان.

(٢٤) هذا في عد. وفي م: الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. والبرج كالدعج: سعة العين.

(٢٥) في م: المقرفة: التي دانت الهجنة. وهو الذي تكون أمه أشرف من أبيه.

١٦ - عَجْزاءُ ممكورةٌ خُمْصانَةٌ قَلِق عنها الوشاحُ وتَمَّ الجسمُ والقَصَبُ

العَجْزَاء: عظيمة العَجُز. [ والمَمْكورة: المجدولة ] وخمْصَانة: ضامِرة البَطْنِ. وكذلك قلق عنها الوشاح: أى اضطرب. والقَصَب: جمع قصبة، وهي كلُّ عظم فيه مُخ ، أى ساقاها وما أشبه [ والوشاح : قلادة الصَّدْر].

١٧ - زَيْنِ الثِّيَابِ وإِنْ أَثْوَابُهَا استُلِبَتْ

على الحشيَّة يَوْمًا زانَهَا السَّلَبُ

أراد زانها السلب ، لأن السلب ، المصدر ، من قولك سلبت . السلب : اسم الشيء المسلوب ، كما أن النفض المصدر . والنفض : الاسم (٢٦) . [ واستُلبت : نزعت . والحشية : الفِرَاش ] .

١٨ - تزدادُ في العَيْنِ (٢٧) إِنْهَاجًا إِذَا سَفَرَتْ وتَحْرَجُ العَيْنُ فيها حين تَنْتَقِب

تقول : أبهجنى إبهاجا ، وأبهجنى الشيء : إذا أرى ماأبهج به . وسفرت المرأةُ إذا ألقَتُ خِمَارَها . وتحْرَج العين : أى تتحير فتضيق عن النظر . والحرج : الضيق . والنقاب معروف . [ وتنتقِبُ : أى تلبس النقاب ] .

١٩ - والقُرْط في حُرَّةِ الذُّفْرَى مُعَلَّقَةُ

تباعَدَ الحَبْلُ فيهِ (٢٨) فَهوَ يضطرِبُ

يريد القرط فى أذن حرة الذفرى ، أى كريمة الذَّفرى . والذفرى : ماوراءَ الأذن . والحبل : حَبْل العاتق تباعد من القرط (٢٩٠ [ ١٠١ ] .

إذا أَخُو لَذَّةِ الدُّنْيا تَبَطَّنَها - إذا أَخُو لَذَّةِ الدُّنْيا تَبَطَّنَها واللَّيل مُحْتَجِبُ
 والبيتُ فَوقها باللَّيل مُحْتَجِبُ

<sup>(</sup>٢٦) هذا في ع. زين الثياب: أي في حال لبسها.

<sup>(</sup>٢٧) في الديوان: للعين... (٢٨) في الديوان: الحبل منها...

<sup>(</sup>٢٩) في م: الحر: الحسن من كل شيء. والحبل: العنق!

٢١ - سافَتْ بِطَيِّبةِ العِرْنِينِ مَارِنُها
 بالْمِسْكِ والعَنْبَر الهِنْدِي مُخْتَضِبُ

سافت تسوف سوفا: إذا شمَّت. بطيَّية : يريد بأرنبة ليَّنة طيبة (٣٠٠) والعِرْنين : الأنفِ (٣١٠) كله. والمارن : مالاَن من عظم الأنفِ.

٢٢ - تِلْكَ الفَتَاةُ التي عُلَقْتُها عَرَضًا
 إنّ الكَريمَ وذَا الإسلام يُخْتَلَبُ

يختلب : يُستلَبُ عَقْلُه . وذا الإسلام : السليم الناحية العفيف . [ عَرضاً : من غير . قَصْد ولا تَعَمَّد ] .

٣٣ - لَيَالِيَ الدَّهر (٣٢) يَطْبِينِي فَأَتْبَعُه كَأْنِي ضَارِبٌ فِي غَمْرَةِ لَعِبُ

[ يَطْبِينِي : يَدْعُونِي ] ويَميل بي . و [ ضارِب ] في غَمْرة (٣٣) : [ أي سابَح ] . والغَمْرة : الماءُ الكثير . ولَعِب : صفة للسابح ، وهو الضارِب . ويقال : رجل لاعِب ولَعِب بمعنى واحد . والغمرة : يريد ميُوعة الشباب .

٢٤ – لا أَحْسِبُ الدَّهْرَ يُبْلِي جدَّةً أَبَدًا
 ولاتُقَسَّمُ شَعبًا واحداً شُعَبُ

الشَّعْب : البَطْنُ من القبائل ، مثل مضر ، فإنها شعب تنشعب منها كنانة ، وبنو أسد وغيرهم . وكذلك حمير يتشَعَّبُ منها خَوْلان وماولد ، وقضاعة وماولد ، وحرمي وغيرهم من ولدهذا الحيّ . والشعب : سُمِّيت بذلك لأنها تجتمع في الربيع في المكان الواحد ، فإذا انقضى الربيع تفرَّقت شعبة إلى موضع والأحرى إلى موضع آخر (٢٤) .

<sup>(</sup>٣٠) الديوان: أراد أنها أفادته وائحة طيبة لملازمتها الطيب.

<sup>(</sup>٣١) في م: العِرْنين: ماتقدم من الأنف.

<sup>(</sup>٣٢) في عه ، والديوان : ليالى اللهو . . .

<sup>(</sup>٣٣) في م: الغمرة : هي كثرة الماء.

<sup>(</sup>٣٤) في م: الشعب: الجاعة. والشعب: الفِرَق.

# ٢٥ - زارَ الخيالُ لِمَى هاجعًا لَعِبَتْ به التنائيف (٣٥) والمَهْرِيةُ النَّجُبُ

والحيال : مارآه في يَوْمِه من الشخص الذي يأتيه في صورة مَنْ يهواه . والهاجع : النائم . ويعني بهذا نفسه . يقول : رأيتُها في النَّوْم . والتنائف : جمع تنُوفة ، وهي الأرض المقفرة البعيدة التي لاأنيس بها . [ والمَهْرِيّة : منسوبة إلى مَهْرة ، وهي قبيلة قُضَاعة ] . والنُجُب : الجال السريعة العَدْو .

٢٦ - مُعَرِّسًا في بَياضِ الصُّبْحِ وَقُعَتُه

وسائرُ الليلِ إلا ذاكَ منجذب

والتعريس: النزول (٢٦). [ والوقعة: النَّوْمة ] في وجه السحر. وقوله: منجذب (٢٧): أي ماض، إلا ذاك التعريس.

٧٧ - أَخَا تَنَائِفَ أَغْفَى عِنْدَ ساهِمَةٍ

بِأَحْلَق الدُّفِّ مِنْ تَصْدِيرِها جُلَبُ

قوله: أخاتنائف: أى لازم لها (٢٨). والتنائف: جمع تنُوفة، وهي القفرُ من الأرض. وقوله: أغنى: نام. وساهمة: ناقة ضامِرة. وأحلق الدّفّ: (٣٩) الموضع الأملس فيه. والتصدير: ماشدٌ على الصَّدْر. والجُلّب: جمعُ جُلْبة، وهو الجرح (٤٠) الذي قد جفّ للبُرْء عليه جلْدة غليظة.

٢٨ - تشكُو الخِشَاشَ ومَجْرَى النِّسْعَتَيْنِ كَمَا
 أنَّ المريضَ إلى عُوَّادِه الوَصِبُ

تشكو: يعبى الناقة. [ الخِشَاش : حلَّقة تُجْعَلُ في عظم الأنف من البعير. أخشه خَشا ، وهو بعير مخشوش. والبُرَة : حلقة تُجْعَلُ في لحم أنفه ، يُقال منها ؛ أَبْرَ يْتُ

(٣٥) في م: المفاوز. والمثبت في الديوان أيضا. (٣٦) في م: معرسا: يعني نفسه. والتعريس: نزول آخر الليل.

(٣٧) في م: والانجذاب: ضرب من السير. (٣٨) في م أنخا المعنى صاحب. (٣٩) في م: والأحلق: الأملس. والدف: الجنب. والتصدير: مقدم الغرضة . وفي الديوان: بأخلق. (٤٠) في م: جلب: آثار الجروح وغيرها.

البعير أبريه بُرة. ومَجْرَى النَّسْعَتَين: موضع. والتقدير: يشد على صَدْرِ البعير، والحقب على المُدْنف الشديد والحقب على الحقو. والنَّسْعة: حَبْلُ مضفور من أدم. والوَصِب: المُدْنف الشديد التّعب. وشديد التعب يسمَّى وصيبا. والغُوَّاد: الزائرون للمريض وسِوَاه (١١).

٢٩ - كأنها جَملٌ وَهُمٌ وما بَقِيَتْ
 إلاَّ النَّحِيزةُ والألْوَاحُ والعَصَبُ

الوَهُم: الحِمل الضخم (٢٠) . النحيزة الطبيعة . (٢٠) . والألواح: العِظَام [ التي لامُخ فيها عراض ] .

٣٠ - لاَيشْتَكِي سَقْطَةً منها وقَدْ رَقَصَتْ

بها المَعَاطِسُ حتى ظَهْرُها حَدِبُ

وحدب: نعت للظهر. السقطة: العَثْرة. ورقصت: يريد أنها ليست على طمأنينة فهى تقمص فى سيرها، وهو شبه النزوان. حَدِب: من الهُزَال، أى الضعف.

٣١ - كأنَّ رَاكَبها يَهْوِي بِمُنْخَرِقِ مِنْ الجَنُوبِ إِذَا مارَكْبُها نَصِبُوا (١٤)

منخرق : من الجنوب (٥٠) حيث ينخرق ، وهو مَرّها في سرعة . وقوله : نصبوا : جَدُّوا في السير ، ونصبوا أنفسهم له .

<sup>(</sup>٤١) هذا في ع . وفي م : الخشاش يكون للبعير من خشب مكان الخزام من طوف . والوصب : الوجع .

<sup>(</sup>٤٢) في م: الضخم الذلول.

<sup>(</sup>٤٣) في م: النحيزة: اليدان والرجلان والرأس! والمثبت في شرح الديوان أيضاً.

<sup>(</sup>٤٤) في م: إذا ماصّحبُه شحبوا، والمثبت في الديوان أيضا.

<sup>(</sup>٥٥) في م: المنخرق: الربح، وفي هامش ع: ف:

تَخْدِى بمنخرق السربال منصلت مثل الحسام إذا أصحابه شحبوا وقال: شحبوا أى تعبوا وضمروا. والسربال: القميص، وفي الديوان جعلها بيتين.

### ٣٧ - والعيس مِنْ عَاسِجٍ أَوْ وَاسجٍ حَببًا

يُنْحَرْنَ مِنْ جانِبَهَا وهي تَنْسَلِبُ (٢٠)

والعيس: جمع اعيس، وعيساء، وهي البيضُ من الإبل. والعَسِيج والعَسَجان والوَسِيج والعَسَجان والوَسِيج والوَسِيع والوسِيع والوسِي

٣٣ - تُصْغَى إِذَا شَدُّهَا بِالكُورِ جَانِحَةً

حتى إذا ماستوى في غُرْزِها تَثِبُ

تَصْغَى : تَميل كما يميل المستمع . والكُور : الرَّحْل . وجانحة : أى دانية لاصقة بالأرض . ويقال : جنحت السفينة : إذا لصقت بالأرض . وجنحت الشمسُ : إذا دنَتْ لِلْمغِيب . والغَرْز للناقة بمنزلة الركاب للدابة . وأصل جنح مال .

٣٤ - وَثُبَ المُسَحَّجِ مِنْ عَانَاتِ مَعْقَلَةٍ كَأَنَّهُ مُسْتِيانُ الشَّكِّ أُو جَنِبُ

المسحّج: المعضّض. [يعنى حار الوحش. وعانات: جمع عانة، وهي جماعة الحمر الوحشية]. و[الشكّ: الحمر الوحشية]. معقلة: مكان (١٠٠) بالدهناء: [مُسْتَبَان: بَيِّن]. و[الشكّ: الظلع] الحقى. وإنما وصفه بذلك لأنه أول مايعُدو فهو يمر في شق من نشاطه. والجنب: الذي (١٠٠) يوجعه جَنْبه، لأنه لايلزق ذنبه يجنبه من العطش. [يَصِفه بكثرة النشاط، فهو يمشى على أحد جانبيه كأنه يظلع].

<sup>(</sup>٤٦) هذا البيت وشرحه في عن وهو في الديوان أيضا.

<sup>(</sup>٤٧) في اللسان: الأنسلاب: المضاء.

<sup>(</sup>٤٨) في م: خبراء بالدهناء تنبت السّدر، وسُميت بذلك لأنها تعقل الماء؛ وفي هامش ج: معقلة : خبراء في جهات الصان، سميت بذلك لأنها تعقل الماء أى تمسكه. وهي معروفة إلى الآن وبها مركز من مراكز شركة الزيت في نجاء وقد حوف اسمها إلى أم عقلة.

<sup>(</sup>٤٩) في م: الذي يشتكي جنبه.

#### ٣٥ - يَحْدُو نِحَائِصَ أَشْبَاهًا مُحَمْلُجَةً وُرْقَ السَّرَابيل في أَحشائها قَبَبُ

ويروى (٥٠): يتلو نحائص: أى يطرد. النحائص: جمع نحوص، (٥١) وهي الأتان التي لم نحمل قط، وهي سمينة. وقوله: أشباها (٥٢) يُشْبِهُ بعضُها بعضا. وقوله: عملجة ، أى مُدجحة. وُرْق : تضرب (٥٣) إلى السواد. واحدها ورقاء. ولذلك قبل حامة وَرْقاء لسواد في عُنقها ، فإذا وصفْت بهذا مذكّرًا قُلْت : أورق (٤٠) أيضاً. الواحد أورق (٤٠) ، وصحة ذلك قول النبي عَلَيْهُ : أيكم لحق قس بن ساعدة يخطب قومه ويعظهم بعكاظ ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : أنا يارسول الله لحقته وهو على جمل له أورق (٤٠). السّرابيل : القمص ، ير يد هاهنا شُعُورها (٥٠). والخطب : خضرة وبياض . ويروى : صحر السرابيل في أحشائها قبب . والصحرة : حمرة في بياض . [ والقبب : الضمر] ولطف في الأحشاء .

٣٦ - لهُ عَلَيْهِنَ بِالخَلْصَاءِ مَرْتعِهِ فَجَاتُ فَجَنَبِيْ وَاحِفِ صَخَبُ

الخلصاء والقُوْدَجَات وجَنْبَى وَاحف: مواضع وهو حيث بَرْتَيع الما و صَحَّبِ : نهين وجلبَة وشدَّة [العوت]

٣٧ - حتى إِذَا مَعْمَعَان الصَّيْفِ هَبَ له بِأَجَّةِ نَشَ عَنْهَا الماء والرَّطب

<sup>(</sup>٥٠) وهي الرواية في م:

<sup>(</sup>١٥) في م: وهي التي ضربها الفحل فلم تحمل ٢٠

<sup>(</sup>٢٥) في م: أي مناثلة في السن والكبر (٥٣) في م، الورق: السود.

<sup>(</sup>١٥٤) في عد : أورق الشبت في اللسان ، والماية .

<sup>(</sup>٥٥) في م: يريد موضع السرابيل قوائمها .

<sup>(</sup>٥٦) في م: الخلصاء: ماء بالدهناء. مرتعه: موضع مايرتع، وهو بالله من الخلصاء.

مَعْمَعان الصيف: شدَّة حَرَّه، ويقال أول الحَرِّ، ويوم مَعْمَعَان: أى شديد الحر. والأجَّة (٥٠): سَمُوم مثل أجيج النار. نَشَّ : جفَّ ونشف عنها. والرطب: الكلأ - مهموز ومقصور.

٣٨ - وأَدْرَكَ (٨٥) المُتَبَقِّى مِنْ تَمِيلَتِهِ وَمَاثِلُهَا وَاسْتُنْشِيَعَ الْغَرَّ

يريد أنَّ الحرَّ أدركَ مابَقى فى أجوافها مِنَ العلف وذهب به . [ والتَّميلة : ما فى بطونها من الماء والعُشْب . يقول : إنه قد يبس ] . واستنشأت الغرب : أى شممته من العَطش . الغُرْب (٥٩) : ماسال من الماء بين البئر والحوض .

٣٩ - وصَوَّحَ البَقْلَ نَأَجٌ تَجِيءُ بِهِ مَانِيَةٌ في سَيْرِها نكب

[ صَوَّح البقل] : أَى أَيْسُه و [ شقّقه ] (١٠) ، ومنه قولهم : انصاحت إلعَصَا : أَى انشقَّت . ونأَج (١٠) : يريد به وقْت تنأجُ فيه الريح ، أَى يشتد هَبُوبها . تجيءُ به : أَى انشقَّت . ونأَج (١١) : يعني فيه . [ وهَيْف : حارة ] ، ونكب (١٢) : اعتراض طريق ، يريد أنها غَيْرُ مستقيمة . \*

٤٠ تَنصَّبَتْ حَوْلَهُ يَومًا تُرَاقِبُه
 مُحُرُّ سَمَاحِيجُ في أحشائها قبَبُ

ويروى (١٣): قُود سَمَاحِيج في ألوانها خَطَبُ . [ القُود : جمع أقود وقَوْدَاء ، وهي الطّوال ] الأعناق . [ والسهاحيج ] : جمع سَمْحَج ، وهي [ الطوال ] . تراقِبه : تنظر مايَصنعُ في وروده . [ والخَطَبُ : الخضرة ] (١٤)

(٥٧) في م : بنأجة هش عنها الماء . وقال : نأجة : اشدة الصوت . والرطب : الشجر الأخضر . - (٥٨) في ع : فأدرك . . ومن ثمانلنا

(٥٩) في م: واستنشئ الغرب: الماء الذي يقطر بين الحوض والبئر من الدُّلُو وسواه.

(٩٠) في م: وفيه لغة أخرى: صَيَّح.

(٦١) في م: الناج: الربح الشديدة.

(٦٣) وهي الرواية في م. الطر الهامش السابق.

٤١ حتى إذا اصْفَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ أَوْكَرَبَتْ
 أَمْسَى وقد جدَّ في حَوْبائهِ القَرَبُ

قُرْن الشمس (١٥٠) : ناحيتها . وقوله أوكر بْتَ : أو دَنَتْ تصفر . في حَوْبائِه : في نفسه . والقَرَب : سير (١٦٠) اللَّيلِ لِورُودِ الغَدِ [١٠٢] .

٤٧ - والهَمُّ عَيْنُ أَثَالٍ مايُنَازِعُهُ
 من (١٧٠) نَفْسِهِ لِسَواهَا مَوْرِدًا أَربُ

[ الهم : القَصْد ] . يقول : وهَم الفَحل عَيْنُ أَثَال . [ عَيْن أَثَال : مورد . سُمّيت بأثال : رجل من بني حنيفة ] .

ينازعهُ: يُجاذبهُ. [أرب: حاجة]. لسِواها معناها إلى سواها.

٣٤ - فَرَاحَ مُنْصَلِناً يَحْدُو حَلاَئِلَهُ أَدْنَى تَقَاذُفِهِ التَقْرِيبُ والخَبَبُ

مُنْصَلِت : ماضٍ (١٨) ، وكذلك مُنْجرد . [ يَحدو : يسوق ] . [حلائله : أي مُنْصَلِت : ماضٍ (١٨) ، وكذلك مُنْجرد . يَقُولُ : أهون سَيْرِه التقريب أَتُنه ] ، والتّقاذُف : الترامي والسير بسرعة . يَقُولُ : أهون سَيْرِه التقريب والخبَ (١٩) .

ع الله عُولُ يَشْكُو بَلاَبِلَهِ عَنْ أَجْوَازِهَا نكَبُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ ال

[ المُعول : الحزين الباكي . والبَلابل : الوَسَاوس . ] من أجوازها : [ أجواز الأُتُن ] ، وهي أوساطها ، والضمير راجع الى العير . والنكب : المواضع (٧٠) المتجاورة . وتنكب : أى انحرف ] . يعني إذا عدلت عن الطريق فلم تستقِمْ .

<sup>(</sup>٦٥) تى م: اصفر قَرْن الشمس: أى قربت للغروب.

<sup>(</sup>٦٦) في م: والقَرَب: طلب الماء، وهو أن يردَه في ليلته.

<sup>(</sup>٦٧) في م: في نفسه \_ (٦٨) في م: مسرع.

<sup>(</sup>٦٩) في م: التقريب والخبب: ضربان من السير.

<sup>(</sup>٧٠) في الديوان : نكب : أي ميل .

٥٥ – يَعْلُو الحزونَ بِهَا طَوْرًا لَيُتْعِبَهَا

شِبْهُ الضِّرارِ فِمَا يُزْرِى بِهِ التَّعَبُ

ويروى (٧١): يَغْشَى الحَزُونَ بِهَا عَمْدًا لَيُتْعِبِهَا . . . فَمَا يُزْدِى بِهَا . . . الحَزُونَ : جمع حَزْنَ ، وهو ماغلظ من الأرض ، فإذا زاد فهو حَزَم (٧٢) .

٤٦ – كَأَنَّهَا إِبْلُ يَنْجُو بِهَا نَفَرٌ

مِنْ آخرِين أَغَارُوا غارَةً جَلَبُوا

[ يعنى الحمار والأتُن . ] شبَّه الأتُن بإبل أُخِذت في الغارة وجُلبت للبَيْع .

٤٧ - كأنه كُلَّمَا ارْفَضَّتَ جَزِيقَتُها

بالصُّلُبِ مِنْ نَهْشِهِ أَكْفَالَهَا كَلِبُ

[ ارفضَت تفرَّقَتْ. وحَزِيقتها: جماعتها. والصُّلب: موضع (٧٣). والنهش: العضّ. كَلْب : كَان به (٧٤) كَلْباً إذا انتشرت عليه عضضها. [ وأكفالها: أعجازها ].

٤٨ - فَعَلَّسَتْ وَعَمُودُ الصَّبْحِ مُنْصَدِعٌ
 عنها ، وسائِرُهُ بِاللَّيْلِ مُحْتَجِبُ

عمود الصبح: ضوءه ،. حين يَنْصَدع : أَى يَنشقَ بالليلِ ويطول . والتغليس : سَوَاد من الليل . وسائره : يعنى أن سائر الصبح مُحْتَجِبُ نحت الأفق من أجل الليل (٧٠) . [ يقولُ : لم يَبْدُ منه إلاّ عمود الصُّبْح ] .

٤٩ – عينا مُطَلْحَبة (٧٦) الأرْجاءِ طَامِيةً

فيها الضَّفَادِعُ والحِيتَانُ تَصْطَخِبُ

<sup>(</sup>٧١) وهي الرواية في م . (٧٢) والضَّرار : كأنه يضارها .

<sup>(</sup>۷۳) فى م: موضع بالصان مرتفع. وفى الديوان: بالصلب، أى المكان الصلب. — (۷۶) فى من كلب: أى مجنون. — \_ \_

<sup>(</sup>٧٥) هذا في ع. وفي م: فغلّست أي بكرت في آخر الليل. سائره: أي جميعه. (٧٦) في الديوان: مطحلية.

قوله : مطلحبة : عليها الطحلب ، وهو خُضْرة تكونُ على الماء . والأرجاء : جمع رجا ، وهي النواحي . وقوله : طامية : قد طاماؤها أي ارتفع . يقال منه طايَطُمُو طَمُوا يريَّد فيها الضفاد ع تصطخب . والاصطخاب . شدة الصوت .

### ٥٠ - يَسْتَلُها جَدْوَلُ كالسيفِ مُنْصَلِتُ

وَسُطَ الْأَشَاءِ تِسَامَى فَوْقَهُ الْعُسُبُ (٧٧)

يستلُّها: يذهب بمائها. جَدُّول: نهر صغير. مُنْصَلت: ماضٍ سريع. [ والأشاء]: جمع أشاءة، وهي [ النخل الصغار. تسامَي: ترتفع. والعسب: جمع عَسِيب: سعف النخل].

٥١ - وبالشمائِلِ مِنْ جِلاَّنَ مُقْتَنِصٌ
 رَثُّ الثياب (٧٨) خَفِيُّ الشخصِ مُنْزَ رِبُ

يريد بالشهائل ، أى ذات الشهال . مُقْتنِص مِنْ جِلاَن ، أى صائد من جِلاَن ، وهي من عنزة . وإنما اختار ذات الشهال لأنه الجانب الذى فيه القَلْب . المُنْزَرِب : داخل في الزرب وهي القُتْرَة ، وهي الحظيرة التي يكون فيها العَنَم (٧٩)

٢٥ - يَسْعَى (٨٠) بِزُرْقٍ هَدَتْ قَضْبًا مصدَّرةً
 مُلْسَ البُطون حَدَاهَا الرِّيْشُ وَالعَقَبُ

[ الزرق ] : يقال : [ السهام ] ، سَهاها (١١) زُرقاً لصفائها ، [ والشيء أذا كان برّاقاً سُمّى أزرق ] ، هدَتْ : تقدّمت . والهادي : المتقدّم والقَضْب : السهام : واحدها قَضيب وقُضب ، مثل أديم وأدم . وأفيق وأفق ، ولكنه أسكن الضاد . مصدّرة (٢١) : يقال شديدة الصّدر ، ويقال غليظة الصدر . [ وحَداها : ساقها ] .

<sup>- (</sup>٧٧) في الديوان: بين الأشاء: وفي عـ: حوله العسب

<sup>(</sup>٧٨) في عن والديوان: ردل الثياب.

<sup>(</sup>٧٩) هذا في عرَ وفي م: الشهائل: جمع شمألة. وجلاًن: قبيلة. وفي اللسان: (شمل) الشمألة: قُتْرة الصائد لأنها تحتى من يستترجها، وأنشد البيت.

<sup>(</sup>٨٠) في عن والدَّيوان : مُعِدَّ زُرْقَ (٨١) في م : سميت زُرْقًا لشدَّةٍ صَفَائها .

<sup>(</sup>۸۲) في م: مصدرة : أي قوية .

## ٥٣ - كانت إذا ودَقَتْ أَمْثالهُنَّ لَهُ فبعضُهنَّ عَن الآلاف مُنْشَعِبُ (٨٣)

[ ودَقَت ] تَدَقَ ودُوقا [ : أَى دَنَتْ ] ، يعنى الحمر ، تَدَنُو (١٨٠ للصائد . والآلاف : جمع ألف ، ويروى : الألاَّف ، وهو جمع الف ، ومُشتعب : مُعَنَّرُه (١٥٥)

٥٤ حتى إذا لحقت أهضام (٨٦) مَوْردِها رفي خيفة ريب ريب روي المعام المعام

[ لحقت : أى دخكت ] . و [ الأهضام ] : واحدها هَضْم ، وهو [ مااطمأن من الأرض . يعنى بأهضام الموارد : ماحواليه من الأرض ] ، يُريد لما تغيبت في الأهضام رابها من خيفة ريب ، أى سمعت من حِس الصائد فرابها الريب . [ تغيبت : أى دخلت في غُيُوبِ المورد ، وهو ماغاب عن العَيْن . ورابها : أى شككها . والرّيب : جَمْع ريبة ] .

#### ٥٥ - فَعَرَّضَتْ طَلَقاً أَعْناقَها فَرَقًا ثم اطَّبَاها خرِيرُ المَاءِ يَنْسَكِبُ (٨٧)

الطلَق: الشوط. ثم اطبًاها خَرِيرُ الماءِ: أي إنها لما سمعَتْ صوْته فأتته كأنه قد دعاها. ويقال إنها لم ترجع (٨٨) ، ولكنها لما خافَتْ التلفّت تسمعت مقدارَ ماتجرى طلَقاً ثم أقبلت على الماء (٨٩) .

<sup>(</sup>٨٣) في عه: مشتعب. وفي الديوان: عن الألأف.

<sup>(</sup>٨٤) في م: يعني الأتن. له: يعني القانص.

<sup>(</sup>٨٥) في م: ومنشعب: متفرق. وانظر هامش رقم ٨٣

<sup>(</sup>٨٦) في عـ ، والديوان : حتى إذا الوحش في . . .

<sup>(</sup>۸۷) في عـ: ينثعب.

<sup>(</sup>٨٨) في هامش م: وهذا أحسن، لأنها لو كانت جرت طَلقا ماسمعت الحراير.

<sup>(</sup>٨٩) في م: من العطش.

#### ٥٦ - فأَقْبَل الحُقْبُ والأكبادُ نَاشَزَةٌ فَوْقَ الشَّرَاسِيفِ مِنْ أَحشائِها تَجِبُ

[ الحُقْب ] : واحدها أحقب [ وهى الحمر الوحشية ] ، وسُميت بذلك لأنها محقبة ببياض . [ ناشزة : مُرْتَفعة من الفَرق ] . والشراسيف : واحدها شرسوف ، وهى مقطّ الأضلاع . [ تجب : تخفق وتضطرب ] .

٥٧ - حتى إذا زَلَجَتْ عن كُلِّ حَنْجَرَةٍ إلى الغَلِيل ولم يقْصَعْنَهُ نُغَبُ

قوله: زلجت النَّغَبُ: أى شربت فدخل الماء فى أجوافها. [ والنغب ]: واحدها نغبة وهى [ الجرع ]. والغليل: الحرارة والعطش. ولم يَقْصَعْنَه: أى يقتلنه، قَصَع صارته أى روى. والصارة: العطش. [ معناه: حتى إذا زلجت النَّعَب عن حَنَاجِر الحمير إلى الغليل ولم يقصعنَهُ – الهاء للغليل. وإنما لم يقصَعْنَه لأنَّ الراعى أعجلها عن الريّ، [ ومعنى زجلت: أسرعت ] (١٠)

٥٨ - رَمَى فَأَخْطَأً ، والأَقْدارُ غالبَةٌ فالْحَرَبُ والوَيْلُ هِجِّيراهُ والحَرَبُ

[ انصَعْن : أَى انحرفْنَ ، والوَيْل : كناية عن الشر . هِجِّيراه : أَى عادَتُه : والحَرَب : الهلاك ] .

٩٥ - يَقَعْنَ بالسَّفْحِ مِمَّا قَدْ رَأَيْنَ به
 وَقْعاً يكادُ مِنْ الإِلْهابِ (٩١) يَلْتَهِبُ

يقَعْن بالسفح: أى الخيل يضربنَ بحَوَافِرِهِنَّ الأَرْضَ ضرباً شديداً ، ويقال : وَقَعْتُ النصلَ أَقَعَهُ إذا ضربته بالميقَعةِ ، وهَى المطرقة . وقوله : رأيْنَ به : أَى بالسفح ، لأنهن رأين الصائد .

<sup>(</sup>٩٠)م: ويقصعنه: أي يذهبن العطش.

<sup>(</sup>٩١) في عه ، والديوان : يكادُ حَصى المعْزَاء . . قال : والحصى معروف . والمعزاء : - الأرض الغليظة .

[ والإلهاب : شدة العَدُّو . ويلتهب : يَحتَرِقُ ] . مَانهُنَّ خَوَافِي أَجْدَلٍ قَرَمٍ . . كَأَنهُنَّ خَوَافِي أَجْدَلٍ قَرَمٍ . وَلَّى لَيَسْبَقَهُ بِالأَمْعَـزِ الخَرِبُ

[ الخوافي من الجناح: أربع ريشات ، وإنما قال : كأنهن خوافي لاستوائهن في الفرار] ، وهي عشرون ريشة ، فأربع قوادم ، وأربع مناكب ، وأربع أباهر ، وأربع خوافي ، وأربع كأى . والأجدل : الصَّقر ، سُمِّى بذلك لشدة فَتْله في خلقه . قَرم (٩٢) إلى اللحم : مُشْتَه له .

والأمعز: ماغلظ من الأرض وكان فيه حصى. [ والخَرب : ذكر الحبارى ] وجمعه خِرْ بان.

71 - أَذَاكَ أَمْ نَمِش بِالوَشْيِ أَكْرُعُهُ مِنْ الْحَدِّ عَادِ (٩٣) ناشِطٌ شَبَ مُسَفَّعُ الخَدِّ عَادِ (٩٣) ناشِطٌ شَبَ

ويُرْوَى: مُسفَّع الوجه، وهو الأصح. أذاك الحاريشبه ناقتي أم نمش - يريد الثور. وسمّاه نمشا للسوَاد والبياض الذي بالوَشْي، يُريد النقش. ويروى: بالوَشْم، يُشبَّهُ تلك النقط السوداء بالوَشْم الذي يُعمل بالإبرة. مُسفَّعُ الوَجْه، من السفعة، وهي السّواد. وقوله: ناشِط: أي يخرج [مِنْ بلد إلى بلد] ومن أرض إلى أرض. وشبب أي مُسِن: ويقال: شبّ ومشبوب.

٦٢ - تقيَّظَ الرَّمْلُ حتى هَزَّ خِلْفَتَه
 تَرَوُّحَ البَرْدِ مَا فِي عَيْشِهِ رَتَبُ

[١٠٣] تَقَيُّظ : أَقَالُم (٩٥) الرَّمل بالقيظ حتى هر خلفته : أَى خِلْفة الرمل، وهو

<sup>(</sup>٩٢) في م: القرلم: الشهوان للحم.

<sup>(</sup>٩٣) في م: عار. أوالمثبت في الديوان أيضاً. وقال في م: عارٍ: أي قليل اللحم... والنمش : الذي فيه نقط بيض وسود.

<sup>(</sup>٩٤) في : والشبب : الثور المسنّ .

<sup>(</sup>٩٥) في م: تقيظ: أي رعى في القيظ.

مانبت (٩٦٠) من بعد النبت الأول . (وهَزَّ : حرّك) . والتروُّح أَنْ يتروَّح الشجر ، أى يتفطر بالورَق ، وذلك إذا أصابه البرد . [ والرَّتَب : الشّدة ] .

#### ٦٣ - زَبْلاً وأَرْطًى نَفَت عَنْهُ ذَوَائِبُهُ كواكِبَ القَيْظِ (٩٧) حتى ماتتِ الشَّهُبُ

الزَّبْل: ضرب من الشجر (٩٨) إذا اشتد الحرِّ اشتدت نحضْرتُه، وهو من شجر الحمض. والأَرْطى: شجر. نَفَتْ عنه – يعنى الثور – ذوائبُ هذا النبت وهى أغصانه وورقه، كواكب القَيْظ، لأنه استتر بالذَّوائب. وكواكبُ كل شيء: مُعظمه. والشهب: جمع شهاب [نجوم الشتاء]، وإنما أراد الحرِّ الشديد فشبَّهه بالنار، وماتت: يريد خوت].

#### ٦٤ - أَمْسَى بَوَهْبِينَ مُجْتَازًا لِمَرْتَعِهِ مِنْ ذِي الفَوَارِسِ تَدْعُو أَنْفَه الرِّبَبُ

وَهْيِن : [ موضع بالدهناء ] . مُجْتَازاً لمرتعه : تقديرهُ أنه إنما كان اجتازه من أجل مرتعه . وذو الفوارس : موضع رمل . والربب : جمع ربَّة ، وهو نبْت (٩٩) . يقول : لمّا شمَّه كأنه كان يدعو الثور ويخبره (١٠٠٠)

٦٥ - حتى إذا جَعَلَتْهُ بِين أَظْهُرِها مِنْ عُجْمَةِ الرَّمْلِ أَثْبَاجٌ لها خِبَبٌ

عجمة الرمل: معظمه . والأثباج: واحدها ثبَج ، وهو مايين الكاهل والظهر ،

<sup>(</sup>٩٦) في م: خلفته: أي النبت الذي يخرج بعد النبت الأول.

<sup>(</sup>٩٧) في ع: كواكب الحر.

<sup>(</sup>٩٨) في ع : الزبل والأرطى : ضَرْبَان من النَّبْ . وفي الديوان : ربلا - بالراء .

<sup>(</sup>٩٩) في م: ذو الفوارس: أماكن. والربب: جمع ربّة، وهي ضرب من البقل... (١٠٠) هذا في عـ. وفي م: تدعو أنفه: أي يشمّ رائحتها.

وإنما أراد هنا ماعلا من الرمل . والخبّب : واحدها خبّة (۱۰۱) ، وهو الطرائق . وقال أبو عمرو : ولم أعثر للخبب بواحدة (۱۰۲) .

٦٦ - ضَمَّ الظَّلاَمُ على الوَحْشِيِّ شَمْلَتَهُ ورائحٌ مِنْ نَشَاصِ الدَّلْوِ مُنْسَكِبُ

[ الوحشى : يعنى الثور ] . والشَّمْلَة : ما اشتمل به من أغصان الشجر . ويقال : القطيفة شملة - [ شبَّه بها إظلام الليل ، كأنه لابس شملة سَوْدَاء ] . والرائح : السحاب يكونُ بالعَشِي . والنشاص : السحاب المشرف (١٠٢) . ويقال : الأبيض ، ويقال : أول مايَبْدُو . وقال أبو عمرو : وهو الطريق العريض . وينسكب : يَنْصَبُ .

٦٧ - ضَيْفاً إلى أَرْطَاةِ مُرْتَكُم مِ مِنَ الكَثيبِ لِما دِفْءٌ ومُرْتَقَبُ (١٠١)

الأرطاة: شجرة. والمرتكم: الذي بَعْضُه فوق بعض. والكثيب: ما اجتمع من الرَّمْل. ويروى: مِنْ الأمِيل ، وهو رَمْل عظيم طويل إلى الساء. وجمع الكثيب كُتُب. وجمع أميل أمل وقوله: لها: الأرطاة .. دف: : أي ما استتر به من البرد. ومحتجب به منه أيْضاً (١٠٠٠).

٦٨ - مَيْلاً ع مِنْ مَعْدِن الصِّيرَانِ قَاصِيةً أَبْعَارُهُنَّ على أهدافِها كَشَبُ

<sup>(</sup>١٠١) في م: العجمة: ما غلظ من الأرض. والأثباج: الأوساط من الرمل. وسط كل شيء ثبجة. والخبّب: جمع خبّة، وهي قطعة من الرمل مستطيلة. وفي الديوان حبّب : نوع من الرمل. الديوان حبّب = بالحاء المهملة. وقال في الديوان: الحبّب: نوع من الرمل.

<sup>(</sup>١٠٢) هذا في ع. وفي القاموس: واحدة خلة - مثلثة الخاء.

<sup>(</sup>١٠٣) في م. والرائح: المطر. والنشاص: السحاب المرتفع.

<sup>(</sup>١٠٤) في عرب الديوان: ومُحْتَجَبُ.

<sup>(</sup>۱۰۵) هذا في عـ . وفي م : مرتكم : مجتمع . دف: أي مكان محقوقف . ومرتقب : أي مكان مرتفع .

[ميلاء]: [أى] أغصانها [مائلة] (١٠٦) على كِنَاسه؛ أى مسترسلة ، وهي تستره . ثم قال : مَعْدِن الصِّيران قاصية : متنحية منفردة من الشجر ليخوف الثور ألا يكمن له فيها . والمعدن : الموضع الذي يقام به ، يقال منه : عدن بالمكان : إذا أقام به الرجل وغيره . وإنما قيل لموضع الذهب والفضة معادن ، لأن الناس يقيمون بها . والصيران : جمع صوار ، وهي الجهاعة من البقر (١٠٧) . والأهداف : ماأشرف من الرَّمل ، الواحد هدف . والكثيب : جمعه كثيبة ، وهو قدر حَفْنَة ، وكل ما ملأت يدك مِنْ شيء فهو كُثْبة (١٠٨) .

٦٩ - وجائلٌ مِنْ سَفِيرِ الحَوْلِ جائِلُهُ حَوْلَ الجراثيم في أَلُوانِه شَهَبُ

جائل: أى ورق الشجرة. ويُروى: حائل (١٠٩). والحائل: ما حالت به الربح: المتغيّر، يقال: حال الشيء: أى تَغيّر. والسفير: ماسفرته: أى كنسته ، ومنه شبهت المكنسة والمسفرة. [ والجراثيم ] جمع جرثومة ، وهو ما اجتمع من التراب والرمل إلى [ أصول الشجرة ] . وقوله: في ألوانه شهَب: أى بياض ، وذلك أنه جف فابيض (١١٠)

٧٠ - كأنمًّا نفض الأحْمَالَ ذَاوِيَةً على جوانبها (١١١) الفِرْصَادُ والعِنَبُ

والأحمال: يريد به كثيراً من حمل الشجرة. [النفض: ماتساقط من الشجر]. ذَاوية: قد حنّت (١١٢). جوانبه: نواحيه. [الفرصاد: التوت]. يقول: كأنما نفض

<sup>(</sup>١٠٦) في م: يعني الأرطاة . (١٠٧) في م: والصيران : يعني جاعة البقر .

<sup>(</sup>١٠٨) في م: كتب: أي مجتمع . (١٠٩) وهي رواية م ، والديوان .

<sup>(</sup>١١٠) في م : الحائل الذي أتى عليه الحول . وحائلة : متغيرة . والسفير : المتحاتُ من أوراق الشجر . وشهب : أي بياض من الشمس .

\_ (١١١) في الديوان : على جوانبه .

<sup>(</sup>١١٢) في م: والأحال: جمع حمل، وهو مايحمله الشجر. وذاوية: أي ياسة.

شَجرُ الفرصاد والعنب أحمالَه على الكناس في حال ذُويّها: أي جفافها . يشبه البَعِيرَ بذلك ، ونصب ذاوية بذلك .

#### ٧١ - كأنَّها (١١٣) بَيْتُ عطَّار يُضَمِّنُه لطَائِمَ المسْكِ يَحْوِيها

كأنها: يعنى الشجرة. شبّه الكناس ببَيْتِ العطّار من طيب الريح، ريح البقر. ويقال للبيوت التي يحمل فيها المسك لطيمة (١١١)، وإنما أراد هاهنا أوعية المسك، يَحُونها، وتهب: تباع.

٧٧ - إذا استَهلَّتْ عليه غَبْيَةٌ أُرِجَتْ مَرَّابضُ العِين حتَّى يَأْرَجَ الخَشَبُ

أصل الاستهلال الصوت. يقال: استهلّ الصبيّ إذا صاح حين يخرجُ من يطن أُمه، فأراد أنه استهلّ: وقع المطرحتي شميع له صَوْت. والغنيّة: المطرة (١١٥) الشديدة، ويقال الحفيفة. أرجَت تأرج أرجاً، حتى فاح منها الطيب حين أصابها المطر. حتى تأرّج الخشب: يعنى خشب الأرطى. والعين: البَقَر، واحدتها عَيْنَاء، سُمّيت بذلك لعظم عنها.

### ٧٣ - تَجْلُو البَوَارِقَ عَنْ مُجْرَمِّزٍ لَهِقِ كَانَّهُ مَتَقَبَّى يَلْمَقٍ عَـزَبُ

البوارق: جمع بارقة، وهي السحابة التي فيها بَرْق. مُجَرَمَز: مجتمع منقبض من الندى والبَرْد. لَهِق: أبيض. يقول: إذا برقت خلت فاستبان كأنه من بياضه متقبى يلمق. والمتقبّى: اللابس القبّاء. واليلْمَق: القباء. وأصله بالفارسية يلمه و فالقباء إلى الركبتين، وسائر ذلك خفٌّ أو غيره، وعَزَب: أي وحده (١١٦).

<sup>(</sup>١١٣) في الديوان : كأنه . . أي الكثيب .

<sup>. (</sup>١١٤) في م: واللطائم: أوعية المسك.

<sup>(110)</sup> في م: استهلت يعني أمطَرَتْ. والغَبَية: الدفعة من المطر، وأرجتْ: أي طاب ربحها. والعين: البقر الوحشية. حتى تأرّج الحشب: أي يعلقها ربيح الأبعار. (117) هذا البيت وشرحه في عن، وهو في الديوان أيضاً.

# ٧٤ - والوَدْقُ يَسْتَنُ عن أعْلَى طَرِيقتِه حول الجُمَان جَرَى في سِلْكِهِ الثَّقَبُ (١١٧)

[ الوَدْق : المطر . يستنُّ : يَجْرى ] (١١٨) . وطريقته الجُدّة التي فى ظَهْرِه . والجُمَان : شيء يُعْمَلُ من الفضة مثل اللؤلؤ شبَّه المطر به . والسِّلْكُ : الخيط الذى يكون فيه . [ حول الحان : شبَّه تزايُل المطر عن ظَهْره بتساقط الجُان عن سِلْكِه ] .

٥٧ - يَغْشَى الكِنَاسَ بَرَوْقَيْهِ وَيَهْدِمُهُ مِنْقَاضٌ ومُنْكَثِبُ مِنْقَاضٌ ومُنْكَثِبُ

منقاض: أى يحمل رَوْقيَّهِ على الكِناس من شدة البرد. والرَّوْقَان: القرنان، ويهدمه: أى يهدم الكناس منقاض ومنكثب من هائل الرمل، أى يسيل عليه أو يسقط معه قطعه. والمنقاض: ماسال من الرمل. والمنكثب: المنقطع. والكُثُبَّة: القطعة والحفنة. والهائل من الرمل: مالا يتاسك وهو متناثر سائل (١١٩).

٧٦ - إذَا أراد انكراساً فيه عَنَّ لَهُ دُون الأَرُومةِ من أطنابها طُنُبُ (١٢٠)

[ الانكراس: الدخول] ، يقال: انْكُرَسَ فى مَنْزِله: أى دخل. [ عَنَّ: عرض. والأرومة: أصل الشجرة] . والأطناب: عروقها ، يشبهها بأطناب الخيمة ، وهى الحبال ، واحدها طُنب. ويروى: إذا أراد كناساً .

٧٧ - وقد تُوجَّس رِكْزًا مُقْفِرٌ نَدُسُ مِنْ مَا فِي سَمْعِهِ كَذِبُ

<sup>(</sup>١١٧) في م: . . . في أعلى . . . في سلكه النقب . والمثبت في عـ ، والديوان وفي الديوان : جول – بالحيم .

<sup>(</sup>۱۱۸) في م: ينصب. وطريقته: ظهره.

ر (١١٩) هذا في عر وفي م زالكناس: بيت الثور يهدم: يعني البيت . هائل ، الرمل: الساقط منه . منقاض: أي منهدم . ومنكث : مجتمع .

<sup>(</sup>١٢٠) في م: والأطناب: أغصان الشجرة.

[ توجس: تسمّع. والركز: الصوت الحقى]. ومُقْفُرُ: أخو قفرة. [ نَادُس: فَطِن]، حاذق، [ يعني الصيَّاد. النّبأة: الصوت الحَفِي أيضاً].

[ يُشْئِرَهُ : ] يُقْلِقه و [ يرفعه ] مِنْ مكانه فلا يدَعُه يستقرُّ . والثَّاد : النَّدَى (١٢٠٠ ثَئِد مكاننا يَثَاد ثادا . ويروى : تذاؤب الريح . والتذؤب : هبوبها (١٢١١ من كل ناحية . والوسواس : الصوت الحقى (١٢٢٠) ، يقال : فلان يُوسُوس لفلان . [ والهضب : جمع هَضْبَة ، وهي دفع المطر] .

٧٩ - حتى إذا ماانْجَلى عن وَجْهِهِ فَلَقُ (١٢٣) هَادِيهُ فَي أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ مُنْتَصِبُ

الفلق : فَلَق الصبح ، وهو بياضُه ، و [ هادى الفلق : أوَّله ] ، يعنى عمود الصبح . ويروى : حتى إذا انشقَّ عن إنسانه فَرق ، أى إنسان عَيْنه ، وهو الناظر . والفلق والفرَق : واحد . ويروى : حتى إذا ماجلا في وَجْهه فَلَقُّ . . . مُنْقَضِبُ .

٨٠ - أغْبَاشَ ليلٍ تمَامِ كَانَ طَارَقَهُ الْغَيْمِ (١٢٤) حتى مالَهُ جُوبِ تَطَخْطُخُ الْغَيْمِ (١٢٤) حتى مالَهُ جُوب

الأغباش : بقايا (١٢٠) ظلام ، وهي تكون في أخريات الليل . [ليل تمام : أي طويل . طارقَه : جعل بَعْضَه فوق بعض ] . ومنه قوله : طارقَتُ نعلي . تطخطخ

<sup>(</sup>۱۲۰) في م: ثأد: نَدى.

<sup>(</sup>۱۲۱) في م: تذوّب الربح: أي اختلافها من الجهات.

<sup>(</sup>١٢٢) في م: والوسواس: حركة الشجر.

<sup>(</sup>١٢٣) في م: فرق. وقال: الفرق: الصبح. والمثبت في ع. وفي الديوان: حتى الخا ماحَلاً...

<sup>(</sup>١٢٤) في م: تطخطخ الغيب. والمثبت في ع، والديون.

<sup>(</sup>١٢٥) في م: أغباش: أي ظلم.

الغيم (١٢٦): أى تراكمه. والجُوب: واحده جَوْبة، وهي من انْجَابَ الشيء: أى انفرج. الجُوب: الفُرَج (١٢٧)، أى ليس في الساء موضع منكشف:

٨١ - غَدَا كَأَنَّ به جِنَّا تَذَاؤُبِه

مِنْ كُلِّ أقطارِهِ يخشى ويرتقبُ

الجن : الجنون . تذاؤبه : تأتيه (١٢٨) من كل ناحية . ثم ابتدأ فقال : من كل ناحية ومن كل أقطاره يخشى . والأقطار : واحدها قطر (١٢٩) ، وهي النواحي . [ ويرتقب : خاف ] .

٨٢ – حتى إذا مالَهَا في الجَدْر وانْحَدَرَتْ شَمْسُ النهار شَـعَاعاً بينه طَبَبُ (١٣٠)

ويروى: اتخذت (۱۳۱۱)، وهو الأصح. ويُروى (۱۳۱۱)، شَمْس الذّرور. لها [ بمعنى غفل]: من اللهو، [ لَهَا يَلْهُو لَهُوًا]. والجَدْر: نبت، واحدته جدرة (۱۳۲۱). ويقال: هو شجر، والطّببُ: الطرائق التي تكون في الشّمس حين تطلع، واحدتها طِبّة.

٨٣ - ولاَحَ أَزْهَرٌ معروفٌ بنُقْبَتِهِ كأنَّه حين يعْلُو عاقِـرًا لَهَبُ

<sup>(</sup>١٢٩) في م: تطخطخ: أي ظلام.

<sup>(</sup>١٢٧) في م: والجوب: جمع جَوْبة ، وهي ماانكشف من السحاب ، وهي أيضاً الفرحة بين السحاب.

<sup>(</sup>۱۲۸) في م: تذاؤبه: تردده.

<sup>(</sup>١٢٩) في م: وأقطاره: نواحيه.

<sup>(</sup>١٣٠) الرواية في م: . . . بالجدر واتخذت شمس الذرور . . . قبَبُ . وقال القبب مجتمعة كالقبة . وانظر الهامش الآتي .

<sup>(</sup>۱۳۱) وهي الرواية في م. وقال: الذرور: الطلوع. يقال: ذَرَّ قَرْنُ الشمس بمعنى طلع. (۱۳۲) في القاموس: الجدر: نبت رملي، وجمعه جدور.

[۱۰۶] و [ لاح: ظَهر]. والأزْهر: يعنى الثور الأبيض. [ والنُّقْبة: اللَّوْن]. والعاقر: الرَّمْل المشرف الذي لاَيُنْبِتُ شَيْئاً. كأنه لهب: أي كأنه شعلة نار من بريقه وبياضِه. ويروى: مشهور بغُرَّته (۱۳۳).

٨٤ - هاجَتْ لَهُ جُوَّع (١٣٤) زُرْقٌ مُخَطَّرَةٌ شوازبٌ لاحَها التَّغْرِيثُ والجنبُ

[ هاجّت : يعنى أولعت ] . جُوع : جمع جائع . زُرْق : أى تنظر إلى الصيد بعيون مُقبلة . ويقال للعدو أزرق لأنه يقلب عينه فيغيب السَّوَادُ ويبقى البياض ، وذلك من شدَّة الغضب . مُخَصَّرة : ضمر : شوازب : يبس لاحها الضمر . والتغريث : الجوع . والجنب : أى يلصق رئته بجنبه من العَطش (١٣٥) .

٨٥ - غُضْفُ (١٣٦) مُهَرَّتَهُ الأَشْداق ضارِيَةٌ مُعْفَ أعناقِها العَذَبُ مِثْلُ السَّرَاحِينَ في أعناقِها العَذَبُ

غضف: واحدها أغضف، وهي المسترخية الآذان. مُهرَّتَهُ الأشداق: أي واسعة (١٣٧) الأشداق: كأنها فد انشقَّتْ أَشْدَاقُها. ويقال: هرت الثوب وهرده: إذا شقة. [ والسراحين: الذئاب]، واحدها سِرْحان. والعَذَب: شيء يتَّخذ من بقية النعال تصير في أعناق الكلاب.

<sup>(</sup>۱۳۳) هذا في عرب وفي م: والأزهر: الأبيض والعاقر: الرملة التي لاتنبت شيئا . لهب: أي النهاب حمرة وبياض . منهم من يقول: إنه يعني الفجر ، ومنهم من يقول: إنه يعني به الثور.

<sup>(</sup>١٣٤) في م : هاجت به عوجٌ . . . والتغريب والحبب . والمثبت في عـ ، والديوان . وقال في م : عوج : جمع أعوج – يصف الكلابَ .

<sup>(</sup>۱۳۳) في م: جرد. وقال: أي متجردة.

<sup>(</sup>١٣٧) في م: مهرتة الأشداق: أي واسعبها.

### ٨٦ - ومُطعَم الصَّيْدِ هَبَّالٌ (١٣٨) لَبُغْيَتِهِ أَبَاهُ لِذَاكِ (١٣٩) الكَسْبِ يَكتسبُ

ومطعم : أى على ذلك مطعم ، خفض بالإضافة . هَبَّال : نعت لمطعم . ومنه يقال : اهتبل لبغيته : أى لطلبته . ألْفَى أباه : أى وجده .

٨٧- مُقَرَّعٌ أَطْلُسُ الأَطْارِ لِيسَ لَهُ الضَّرَاءِ وَإِلاَّ صَـِيْدَهَا نَشَبُ الضَّرَاءِ وَإِلاَّ صَـِيْدَهَا نَشَبُ

[مُقَرَّعٌ: أَى قليل الشعر]. وأصل التقزيع: أن يبقى من الشعر بقايا متفرقة. وأطلس: أَى أغبر]. والأطار: خلقان (١٤٠) الثياب. والطلسة: لَوْنٌ يضرِبُ إلى السَّواد. والضّراء (١٤٠): واحدها ضرو وضروة، وهي الكلب والكلبة. والضاريات: يقال منه ضَرى الكلب يَضْرى: إذا اعتاد الصّيد. والنشب (١٤٢): المال.

٨٨ - فانْصَاع جانِبُه الوَحْشِيُّ وانكدرَتُ تُلْحَثْنَ لا نَأْتَلِي المطلوبُ والطَّلَبُ

انصاع: يعنى الثور: عدل واستمر في جانبه الوَحْشى. ووحشيه : جانبه الأيمن والجانب الإنسى هو الجانب الأيسر، وسُمِّيا بذلك لأنَّ ركوبَ البعير ورَحْله وركوب الدابة وإلجامه وإسراجه لايكون إلاَ من الجانب الأيسر. ويَلْحَبْن : يذهبن مستقيات. ومنه قيل للطريق لاَحِب. وانكدرَتْ : انقضَّت. لايأتلى : أى لايترك مِنْ جهده شيئاً. و[المطلوب: النُّور]. والطلب : جمع ، واحده طالب ، ومثله الحرس ، واحدهم حارس ، وإنما يعنى بالطلب : الكلاب. ويقال الطلب فعل الكلاب (١٤٢).

(١٣٨) في م: هباش. وقال الحباش: وهو الكساب. والمثبت في ع.

(١٣٩) في الديوان: ألني أباه بذاك...

(١٤٠) في م: الأطار: النياب الأخلاق.

(١٤١) في م: إلا الضراء: وهي الكلاب الضارية. --

(١٤٢) في م: ليس له نشب: أي مال.

(۱۶۳) هذا في ع. وفي م: فانصاع: أي انحرف جانبه الوحشي: أي جانبه الأين. وقال الأصمعي: هو الذي يركب منه الراكب ويحلب منه الحالب. وإنما قالوآ: فال على وحشيه، وانصاع جانبه الوحشي؛ لأنه لايؤتي في الركوب ولافي الحلب ولافي

#### ٨٩ - حَتَّى إذا دوَّمَتْ في الأرض راجَعَهُ

كِبْرُ وَلُوْ شَاء نَحَّى نَفْسَهُ الهَرَبُ

دُوَّمَتْ - يعني الكلاب: أى دارت ، وذهبت وجاءت . وأصل التَّدُومِ فيما حكاه الأصمعي في السهاء ، يقال: دُوَّم الطائر: إذا دار وارتفع . راجعه كِبْرُ: أى أنف من الفرار ، ولو شاء لأعجزها .

٩٠ - خَرَايَةً أدركته عند جَوْلَتِه (١٤٤١)

مِنْ جانِبِ الحَبْلِ مَخْلُوطاً بِهَا غَضَبُ

[ الحزاية : الاستحياء ] ، يقال منه : خزى الرجل يخزى خزاية ، والرجل خزّيان ، والمرأة خزيا – لاينصرف . عند جولته : أى عند فرّته . يقال جالت الخيْلُ : إذا فرّت . و[ الحبل : الرمل ] المستطيل ، وإنما اختار الحبْلُ لأنه أشدُّ عدّوًا من الكلب . [ مخلوطا بها : يعنى بالحزاية – العَضَب ] .

٩١ - فكفّ مِنْ غَرْبِهِ والغُضْفُ يَسْمَعُها

خُلْفَ السِّبِ مِنَ الإجْهَادِ تَنْتَحِبُ

و مسله: منتحبة أى كَفَ الثَّور من غُرْبه و هو حدة عَدْوه ونشاطه وغُوْب كلَّ شيء : حَدَه (١١٤٥) والفقف واحدها أغضِف وهي الكلاب المسترخية الآذان (١٤١١) . يسمعها : يعني الثور [والسِّيب ذَنِّه] تنتحب تعوى (١٤٧) . والإجهاد : شدّة الجُرْي] .

للما بحة إلا منه ، وهو الأيسر وقال أبو زيد : الإنسى : هو الأيسر . وهو الجانب الذي يركب منه ريحتلب . والوحشى : هو الأيمن لأنه لايؤنس به وهو الصحيح . وانكدرت : أي أسرعث . ويلحبن : أي يؤثرن في الأرض من شدة الجرى . مأخوذة من اللاحب وهو الطريق . لايأتلى : أي لايقص .

(١٤٤) في م : بعد خلوته وفي الديوان : مخلوطا بها الغضب وقالد في م : خلوته : \_\_\_\_\_ أي انفراده . \_\_\_\_\_ أي انفراده . \_\_\_\_\_

(١٤٦) في م: والغضف من الكلاب: النية الآذان .

(۱٤٧) في م: تشحب : تصبح.

٩٢ - حتَّى إذا أمكَنَتْهُ وَهُوَ مُنْحَرِفٌ وَكَادٍ عَكَنَهَا (١٤٨) العُرْقُوبُ والذَّنَبُ

أمكنته : يعنى الكلاب . وكاد يمكنها النُّور : أي يطعنها . وكاد يمكنها عرقوب النُّور والذُّنب .

٩٣ - فكر يَمْشُقُ طَعْنًا في جَوَاشِنِها كأنه الأَجْرُ في الأقتال يُحْتَسَبُ

[ فكرَّ ] يَعنى الثور: [ رجع . يمشق : أى يسرع . والمَشْق : السرعة في الطعن والكتابة . الجواشن ] – جمع جوشن : الصدور . كأنه يحتسب الأجر – وهو الثواب والجزاء في الأقتال ، وهم الأعداء . ويروى : الإقبال (١٤٩) ، وهو استقبالُها .

٩٤ - بَلَّتْ به غَيْرَ طَيَّاشُ ولارَعِشُ إذْ جُلْنَ في مَعْرَكٍ يُخْشَى بِهِ العَطَبُ

بلّت به: أى (١٥٠) علقت به. [والطيّاش: الثور الخفيف. والرّعِش: الجبان]. والمَعْرَك: موضع القتال. [والعطب: الحلاك].

٥٥ - فتارةً يَخِضُ الأعْناقَ عَنْ عُرُضٍ وَخْضًا وَتُنتَظَمُ الأسحارُ والحُجُبُ

فتارة : أراد مرةً . يَخضُ ، من [ الوَخْض ، وهو الطّعْنُ ] . عَنْ عَرْض ؛ عن (١٥١) ، اعتراض . وتنتظم الأسحار : أي تجمع بالطعن [ وتشك ] . والأسحار جمع سخر (١٥٢) ، وهي الرئات . والحجب ، واحدها حيجاب ، وهو حجاب القلب

<sup>(</sup>١٤٨) في م: حتى إذا أدركتُه وهو منحرق. . في الديوان: أو كاد يمكنها . (١٤٩) وهي الرواية في عـ ، والديوان .

<sup>(</sup>١٥٠) في م: أي ظفرت ولزمت - يعني الكلاب.

<sup>(</sup>١٥١) في م: عرض: ناحية. والوخض: الطعن غير النافذ.

<sup>(</sup>١٥٢) ويحرك ويضم - كما في القاموس.

# ٩٦ - يُنْحِي لها حَدَّ مَدْرِيّ (١٥٣) يَجُوفُ به حَالاً لَهُذَمٌ سَلِبُ عَالاً لَهُذَمٌ سَلِبُ

\_ [ينحى: أَى يقصد. والمدرى]: القرن [المحدَّد، مأخوذ من الدَّرْى. يَجُوف: أَى يطعن فى أجوافها. حالا: مرة. يصلد: أَى يَنْبو إذا وقع فى العَظْم]. واللَّهذم (٥٠٠): الحديد والماضى. [والسّلب: الدقيق].

#### ٩٧ - حتى إذا كُرَّ مَحْجُوزًا بِنافِذَةٍ وزَاهِقاً (١٥٥١) وكِلا رَوْقَيْه مُخْتَضِبُ

[ كرَّ : أى عطف ] ، يعنى الكلب . مَحْجُوزًا : أصابَتْه الطعنة فى موضع الحُجْزَة ، أى فى وَسطه ، ويقال للرجل إذا شدَّ وسطه قد اختجز ، يكون ذلك بالحبل والإزار ، والاسم الحُجْزَة . وزاهق : قد زهقت نفسه . والرَّوْقَان : القَرْنَان . مختضب : مطلى بالمدم (۱۵۷) .

#### ٩٨ - وَلَّى (١٥٨) مَهُذُّ انهزامًا وَسْطَها زَعِلاً جَذْلاَنَ قد أَفْرَخَتْ عن رُوعِه الكُرَبُ

وَلَّى هذا الثور يَمُوُّ مَوَّا سَرِيعاً ، وأَصْلُ الهَذَّ القَطْع . والانهزام : الفرار [ والزَّعِل . النَّشِيط ] . [ وجَذْلان : فَرِح ] ، والمصدر : الجذَل . وأفرخت : أى ذهبت . ومنه . يقال : أفرخ عنه الروع : أى ذهب (١٥٩) ، [ والكُرب : جمع كُرْبة ، وهي المحافة ] .

<sup>(</sup>۱۹۴) كالمِدْرَى ، والمِدْراة (القاموس) (۱۵۶) في م ، عـ ، والديوان : ويصرد . وقال في م : صرد السهم وأصردته إصرادا : أي أنفذته إنفاذا .

<sup>(</sup>١٠٥٠) في م: لهذم: أي حاد، من صفات القرُّن.

<sup>(</sup>١٥٦) في الديوان : حتى إذا كُنَّ . . . وفي م : حتى . . . مَجْحُورا وراءها وكلا رُقْعِه . . . وفي اللسان – حجز : فهن مِنْ بين محجوز بنافذة . . . وقائظ . . .

<sup>(</sup>١٥٧) هذا في ع. وفي م : والنافذة الطعنة . والمجحور : الملجأ إلى جُحره .

<sup>(</sup>۱۰۸) في الديوان : يهز - بالزاي .

<sup>(</sup>١٥٩) في م: أفرخت: أي تكشفت. روعه: نَفْسه.

### ٩٩ - كأنه كَوْكَبُ في إثْرِ عِفْرِيَةٍ مَنْقَضِبُ مُنْقَضِبُ مُنْقَضِبُ

كأنه: [يعنى الثور]، شبّهه بالكوكب فى سُرْعَتِه وبياضه. يقول انقضاضه كانقضاض الكوكب فى أثر الجنّى]. والعِفْرية: العفريت، وهو الشيطان (١٦٠٠). [مُسوَّم: معلّم]. والأجوَد أن يكون أراد مرسلا، ومنه سوّمت الفرس: إذا أرسلته. [ومُنْقَضِب: أى منقض] ذاهب، وأصل القَضْب: القَطْع: فإنه أراد أنه انقطع [١٠٠] مِنْ مَوْضعه.

### ١٠٠ - وهُنَّ مِنْ وَاطِئٍ بِثْنِي (١٦١) حَوِيَّته وناشِج وعواصِي الجوف تنشخِب

[ وهُنَّ: بريد الكلاب. من واطئ: أى ماشٍ على الأرض. يثنى: يرجع] . والحَوِيّة (١٦٣) الحاوية ، وجمعها الحَوَايَا ، وهي الأمعاء. ناشج (١٦٣) : ينشج بنفسه للصوت. والنشيج: صوت ضَعِيف. وعَوَاصِي الجوف (١٦٤) : التي لاتَرْقاً ، واحدها عاصٍ. [ تنشخب: تسيل]. والاسم منه الشخب. وبالله التوفيق.

### ١٠١- أَذَاكَ أَمْ خَاضِبُ بِالسِّيِّ مُرْتَعَهُ

أبو ثلاثين أمسى وهو مُنْقَلِبُ

يريدُ أذاك [يعني الثور] شبه ناقتي أم خاضب: يُريد ظليها ، وشُمِّي خاضِباً ، لأنه إذا أكل الربيع احمرَّتْ ساقاه ، وأطراف ريشه . ويقال : إنما ينالُه ذلك من ألوان الزهر (١٦٥) . والسيُّ : أرض مستوية ، وأحسبه المهم موضع بعَيْنِه (١٦٦) . وأبو ثلاثين : يربد

<sup>(</sup>١٦٠) في أم: عفرية: أي جِنَّ.

<sup>(</sup>١٦١) في الديوان ، عـ : ثِنْبَيُّ حَويته ، وقال : الثنايان : كالعِقالين .

<sup>(</sup>١٦٢) في م: حويّته: يعني مايحوى مل أمعائه مِنْ أثر الطعن.

<sup>(</sup>١٦٣) في م: وناشج: أي باك، من النشيج وهو الصوت.

<sup>(</sup>١٦٤) في م: وعواصي الجوف: هي العروق التي لاينقطع دمها.

ثلاثين = فَرْخاً . منقلب : رائح من المرعى (١٦٧) . [ من قولك : انقلب إلى أهله : أى رجع . ومَرْتَعُه : يعني مَرْعَاهُ ] .

١٠٢ - شَخْتُ الجُزَارةِ مِثْلُ البَيْتِ سائِرُهِ عِدَبُّ شُوْقَبُ خَشِبُ

[ شَخْت : أَى (١٦٨) عظيم هنا ] . والجُزَّارة : القوائم : [ يداه ورَجُلاَه ، ورَقَبَته ، ] وسميت الجُزَارة لأخذ الجزّار إياها ، وذلك أنّ الجزّار يأخذ القوائم والرأس . ويريد مثل البيت من المسوح سائرُه . خِدُب : ضخم [ وشُوَقَب : طويل . ] والخَشِب : الغليظ من كل شيء بمنزلة الخشب (١٦٦) .

١٠٣ - كأنَّ رِجْلَيْه مِسْمَاكَان مِن عُشَر عَنْهُمَا النَّجَبُ (١٧٠) مَ يَتَقَشَّرْ عَنْهُمَا النَّجَبُ (١٧٠)

[ مِسْمَاكَان : عُمُودان ] في مقدّم البيت . [ وعُشَر : شجر ] ، واحدته عشرة . يقال : [ صَقْبان ] وسَقْبان – بالصاد وبالسين : [ طويلان يابسان ] . والنَّجَبُ : لحاء الشجر ، وذلك أنّ رِجُليْه يشبه لونُها لَوْنَ العشر ولحاؤه عليه . يقال : نَجَبْته . . . أنجبه نَجَبًا : إذا قشرته . والنَّجَب : اسمُ (١٧١) ما وقع مِنَ اللحاء . عنه

١٠٤ - أَلْهَاهُ آءٌ وَتَنُومٌ وعُقْبَتُهُ

مِنْ لائحِ المَرْوِ والمَرْعَى لَهُ عُقَبُ

<sup>(</sup>١٦٧) في م: أبو ثلاثين بيضة . مُنْقَلِب : أي راجع إلى بيته .

<sup>(</sup>١٦٨) في ع : شخت : دقيق . وفي شرح الديوان : شخت : أي دقيق القوائم .

<sup>(</sup>١٦٩) في م: والبيت: بيت الصوف. والخِدَب: الغليظ. والخشب: الطويل يضاً.

<sup>(</sup>۱۷۰) هذا ومابعده إلى آخر القصيدة ليس في ١، ماعدا البيت الأخير. والأبيات كلها في ب، ج، ع، والديوان.

<sup>(</sup>١٧١) في م: والنجب: قشور شجر يدبغ بها الثياب بعد صبغها! شبه بذلك لصفورة فيه.

ويروى : مَرْعاه آءٌ . [ ألهاه : أى شغله . آءٌ : شجر مُرّ . والتَّنُوم : ضَرْب من الشجر . وعُقْبَته : أى الذى يَنْبُتُ بعده ] . أى يعاقِبُ فى مَرْعاه فيأكل من هذا مرةً ، فيقول : إنه آخر مايرعى بعد الآء والتنوم . من لائح المرو : اللائح : مالاح منه وبرق . والمَرْو : الحجارة البيض ، واحدتها مَرْوة . ويقال : عَنَى الحصى البيض (١٧٢) .

١٠٥ - بَظلُّ مُخْتَضِعًا يَبْدُو فَتُنْكِرُهُ حالا ويَسْطَعُ أحيانا فَيَنْتَسِب (١٧٣).

مختضع : مطأطئ رأْسَه . ويسطع : أى يرفع رَأْسه ، فيتبيّن له أنه ظليم . يقال للشيء إذا ارتفع قد سطع ، ومنه قد سطع الفَجْرُ : إذا ارتفع .

١٠٦ - كأنَّه حَبشِيٌّ يَبْتَغِي أَثْرا (١٧٤)

أو مِنْ مَعَاشِر في آذانِها الخُرَبُ

[ شبهه بالحبشى للسُّواد]. يبتغى أثراً: يريد أثراً. طأطأ رأسه للأكل كأنه يطلبُ أثر إبلٍ أو غنم أو غير ذلك. أو من معاشر في آذانها الخُرُب: يعنى السند. والخربة: الثقبة.

١٠٧ - هَجَنَّعُ رَاحَ في سَوْدَاءَ مُخْمَلَةٍ

مِن القَطَائف أَعْلَى ثُوْبِهِ - الهُدُبُ

هجنّع: صفة للحبشى ، وهو الطويل . سوداء: قطيفة سوّداء . مخملة : كثيرة الخمل . [ والقطائف : ثياب منقوشة من صُوف ] . وإنما شبّه الريش بما أعلى ثوبه الحدب ، أى قد جعل هدبها إلى خارج . والهدب : هو الخمل .

<sup>(</sup>۱۷۲) في م: اللائح الأبيض. والمرو: الحصى الصغار. عقب: مرةً بَعْد مرّة. (۱۷۳) في م: فظل. . . حينا ويزمر . . وقال : يزمر: يصوت . ويروى :

و يسطع: أى يرفع رأسه. (١٧٤) في م: كأنه حبشي في خائله . وقال : كأنه حبشي لسواده . والخائل : جمع خميلة ، وهي الشجر الملتف . والمعاشر : الجاعات . والحرب : الثقوب في الآذان - يعني الزنج والنُّوب .

١٠٨ - أَوْ مُقْحَمُ أَضعف الإِبْطَان حَادِجُه بالأَمْس واستَأْخَر العِـدْلاَن والقَتَب

المقحم: الجمل . [يعنى البَعِير الذي حُمِل عليه قبل أوان الحَمْل لصِغَر سِنّه والإبطان: شدّ البِطان]. والبِطان للجمل بمنزلة الحزام للدَّابة. والحادج: الذي يجعل الحيدج على البعير. والحِدج : مركب من مراكب النساء، لأنه أضعف الإبطان فاستَرْخَى العِدلان والقتب، وإنما شبّه بذلك جَناحَى الظّليم لاسترخائها (١٧٥).

١٠٩ – عليه زَادٌ وأهدامٌ وأخْفِيَةً ۗ ,

قُد كاد يَجترُّها (١٧٦) عَنْ ظَهْرِهِ الحَقَب

الأهدام: الخُلْقَان من الثياب. و [ الأخفية: الأكسية ] تكون على الوطَاب، وكلّ ماغطيت به شيئاً فهو خِفَاء. والحَقَب: النسع (١٧٧) الذي يشدُّ بَطْن البَعِير عند حقويه. والأهدام: الأخفية، فأراد يجترّها – يعنى الأشياء.

١١٠ - أَضَلُّهُ راعياً كَلْبِيَّةٍ صَدَرًا (١٧٨)

عَنْ مُطْلب وطُلَى الأعْنَاق تَضْطربُ

أَضَلَهُ: أَى ضِيعه. كلبية: امرأة مِنْ كَلْب. [وهي قبيلة من النمر]، وخصّ كُلْبا لأنَّ إبلهم سود، وإنما شبّه به الظليم في سَوَاده. مُطْلِب: أي بعيد لايُدْرَك. والطّلي : جمع طُلْية، وبعضهم يقول: طُلاَة. قال الأصمعي: هو عرض العُنْق.

<sup>(</sup>١٧٥) في م: البِطَّان: هو الحبل الذي يُلقى عليه الحدَّج. شبة الظليم في كبر جناحه بالعِدَّيْنِ المتأخرين من وراء سنام البعيرِ لما انقطع البِطَان عهما.

<sup>(</sup>١٧٦) في الديوان: قد كان يستلُّها.

<sup>(</sup>١٧٧) في م: الحقب: الذي يكون في حقوى البعير.

<sup>(</sup>٢٧٨) في م: ... غفلا عن صادر مطلب قطعانه عُصَب. والمثبت في ع، والديوان؛ وقال في م: كُلِيّة: منسوبة إلى كلب. والصادر: الراجع من الما، والمطلب: البعيد. قطعانه: جمع قطيع. والعصب: الجاعات.

۱۱۱ - فأصبح البَكْرُ فَرْداً من صَوَاحبه يَرْتاد أَحْلِيَةً أَعجازُها شَذَبُ (۱۷۹)

البكر: هو المُقْحم الذي ذُكر. صَواحبه: التي كان يألفها . يَرْتاد: يَطْلُبُ . أَحْلِية: جمع حَلِي ] ، وهو نبت (١٨٠) يكون في طريق مكة . [ وأعجازها: أي أصولها . شَذَب: أي متفرقة ] لأنها قد أكلت وتشذبت .

١١٢ – كلُّ من المُنظرِ الأعْلَى / لَهُ شَبَهُ

هذا وهذان قَدُّ الجسم والنَّقَبُ

[كل : يعنى كل هذه الأشياء من المنظر الأعلى ] (١٨١) ، أى كل ماذكرت شبهاً لهذا الظليم . وهذا : يعنى به المقحم . وهذان : يعنى الحبشى والسندى . وقد الجسم : يُقَال : هو على قد ه . أى على خلقته . [أى مُشبه له لايزيدُ ولاينقص . قال : أبوها معد قد ها من أديمه ] . و [ النقب : جمع نُقبة : وهى اللون ] . يقول : هو على ألوانها . [ الظليم يشبه الحبشى أو البيت أو البكر ] .

١١٣ - حتى إذا الهَيْقُ أَمْسَى شَامَ أَفْرُحَه وَفُنَ لَامُؤْيِسُ نَأْياً (١٩٢) وَلاكْتَب

[ الهيق : الظليم] علم أفرخه (١٨٢ : نظر إليها وهو يريد الفراخ . أى لبست مراحه منه بعيدة جدًا فهي تؤيسه إذا طلبها . ولاقربية نيفتر عن طلبها . وقال : مؤيس والمنى مؤسات . ولكنه وحد لأنه أراد شيئاً . ونصب نأياً على التيتر . والنأى : البعد ١٨٢٥)

١١٤ - يَرْقَدُ فَى ظِلِّ أُعراضِ ويَطُرُدُهُ عَلَيْوُنُهَا حَصِبُ

<sup>(</sup>۱۷۹) في الديوان: من حلائله ، رفي عم: يزداد . .

<sup>(</sup>١٨٠) في م: وهو ضرب من النصى اليابس منه.

<sup>(</sup>١٨١) بعده في م: يعني أحسن التشبيه والصورة!

<sup>(</sup>١٨٢) في م: لامؤيس منه . -

<sup>(</sup>١٨٣) هذا في عـ . وفي م : سام : طلب وقصد . والهَيْق : الظليم ، قصد فِرَاخه . وهن لامؤيس : يعني لابعد مفرط ، ولاكثب : أي ولاقُرْب .

ويروى: يرقَدُّ (١٨٤) في عرض عَرَّاصٍ ويَصْحَبُه. ارْقَدَّ، وارمَدَّ: عَدَا. أعراض (١٨٥): غيم كثير البرق والرعد. هذا قول أبي عمرو. وقال الأصمعي: كثير البرق فقط. و [ الحفيف: صَوْت الريح ]. والنافجة: أول كل ريح إذا دفعت بشدة. وعُثْنونها: أولها. ويقال: مَالحَرُّ على الأرض مِنْ غُبَارِها. وأصل العُثْنُون: مانبت تحت الحَنك من الشعر. وحَصِب: فيه حصباء.

١١٥ - تَبْرِي له صَعْلَةٌ خَرْجَاءُ خاضعةٌ

فالخَرْق دُونَ بَنَات البَيْضِ مُنتَهِبُ (١٨٦)

[ تَبْرِى: أَى تُعارض وتفعل مِثْلَ فعله ] . و [ الصَّعْلَة ] : النعامة [ الصغيرة الرأس ، يعنى أنثاه ] . وخرْجَاء : فيها سواد وبياض . ويُرْوَى : صَحْمَاء ، وهي مِثْلُ الخرْجاء . وقال الأصمعي : الأصحم الذي في سواده شيء من الحمرة أو الصفرة مثل لون الكبد . والخاضعة : المادَّةُ عنقها . والخرْق : الأرض الواسعة ، سميت بذلك لتخرق الرياح فيها . منتهب أي تنهب الأرْض مِنْ شدّة عَدْوها .

١١٦ - كأنها دَلُو بِئْرٍ جَدَّ ماتِحُها

حتى إذا مارآها خانها (١٨٧) الكربُ

كأنها : يريد الصَّعْلة . والماتح : الذي يستقى على رَأْسِ البئر . والماتح أيضاً : الذي

<sup>(</sup>١٨٤) في م ، والديوان : يرقد . . . عراص ويلفحه .

<sup>(</sup>١٨٥) هذا في عد. وفي م: يرقدُ : أي يسرع. والعَراص : الشديد الاصطراب :

يعنى المطر. ويلفحه: أي يرميه. النافجة: الربح الشديدة الحارة. عثنونها: ماتقدم منها. والحصب: هي التي فيها الحصي، أي ترفعه لشدّة هبوبها

<sup>(</sup>١٨٦) في م : . . أدماء خاضعة . . . ين بنات القَفْر . . . وقال : أدماء : بيضاء غبراء . خاضعة : آى في عنقها اطمئنان رانحفاض . وبنات القفر : الطريق فيها . ومنهب : أى مسرعة فيها .

<sup>(</sup>١٨٧) في م: كأنه خانه . . . وقال: الماتح: الذي يجبد الدلو من أعلى خانه: أي انقطع والكرب: الحبل الذي فوق العراقي مربوط. شبه هوى الدلو منقطعا بسرعة جريانه!

ينزل إلى أسفل البئر فيملأ الدلو، وذلك إذا قلَّ الماءُ. خانها: أى انبَّتْ كربها. والكُرُب: عقد الحَبْلِ على العَراقِي. والعرَاقي: العودان كالصليب واحدتها عَرْقُوة، فشبَّه سرعتها في العَدُو بدَلُو انقطع حَبْلُها وهي مِنْ أُسرَعِ مايكون.

١١٧ – فَرَوَّحا رَوْحةً (١٨٨) والريحُ عاصفة والغيثُ مُرْتَجِزٌ واللَّيْلُ مُقْتَرِبُ

[ روَّحا : أَرَاحا . عاصفة : شديدة ] ، عصفت الريحُ واعتصفت : إذا اشتدت . والغَيْثُ : يريد الغَيْم . [ مرتجز : مُصَوِّت ] ، أى فيه رَعد . و [ الليل مقترب : قريب ] . العَيْثُ : يريد الغَيْم . لايغالِ باقيَةً

حتى تكاد تَفَرّى منهما الأهب أ

لا [يذخران]: يعنى الظليم والنعامة: لا [يختزنان]. والإيغال: الإبعاد (١٨٩٠) في المضى ، يقال: أوغل الرجلُ في البلاد: إذا مضى فأبعد. و [باقية: بَقيَّة] تَبْقَى مِنْ العَدُو. تفرّى تنقدُّ جلودُهما من شدَّةِ العَدُو [والأهب: جمع إهاب].

١١٩ - فكلُّ ماهَبَطًا فِي شَأْو شُوطِها

مِنَ الأماكن مفعولٌ به العجبُ

[ الشَّأُو: الغاية . والشَّوْط : هو شَأُو الفرس حيث ينتهي اليه في جَرْيه إذا أَجْرَاه فارسُه . مفعول به : يعني الجَرْي ] .

· ١٢٠ - لايَأْمَنَانِ سِبَاعَ اللَّيْلِ أَوْبَرَدًا إِنْ أَظْلَمَا دُونَ أَطْفَالٍ لِمَا لَجَب (١٩٠)

قال : البَرَد : يريد به البَرْد ، ولكنه لما اضطر إلى التحريك أتبع الفتح الفتح . وقال

<sup>(</sup>١٨٨) في عـ: ويل\_امها روحة . وفي الديوان : وَيْل امَّهَا والريخُ معصفة .

<sup>(</sup>١٨٩) في م: والإيغال: ضرب من السير.

<sup>(</sup>١٩٠) في م: . . . أو يردا . إن أهبطا دون أطلاء . . . والمثبت في ع ،

آخرون : البرد هاهنا الندى الذى يسقُط من السهاء . قوله : أظلها : دخلا في الظلام . والأطفال : الفراخ . [ واللجب : الصوت . لها – يعنى الأولاد ] .

١٣١ - جاءت مِنَ البَيْضِ زُعْرًا لاَلِبَاسَ لها إلاّ الدَّهَـاسُ وأُمُّ بَرَّةٌ وَأَبُ

جاءت: يريد (۱۹۱۱) الأطفال ، وهي الفراخ . زُعْرًا : واحدها أزعر ، وهي القليلة الريش . لالباس لها : أي لاشيء يسترها إلا الدّهاس ، وإلا الرّمل .

١٢٧ - كَأَنَّا فُلِقَتْ عنها بِبَلْقَعَةٍ جَمَاجِمٌ يُبَّسُ أَوْ حَنْظَلٌ خَرِبُ

قال: فُلِقَت: فعْل لم يسمَّ فاعله، وفيه ضمير مرفوع. عنها: الهاء موضعها خَفْض بعَنْ. بَلْقَعة: خفض بالباء الزائدة. وجاجم رفع، جعلوها مقام الفاعل. يُبَس: نعت للجاجم. أو: عطف. حنظل: معطوف على الجاجم. خَرِب: نعت الحنظل. شبَّه جاجمَ الناسِ اليابسة بحنظل خَرب قد أخرج ما فيه (١٩٢).

تقيضْنَ : تكسَّرْنَ . وينقاض : ينكسر . وقشور البَيْض تسمى القيض من هذا . عُوج : يعنى الفراخ المعوجة التي لم تستقم قوائمها . وشبَّه جلودَها حين طلع فيها الريش بجلود الجرباء (١٩٤١)

والديوان . . . وقال في م : لا يُأْمَنَان العَيْثُ على أولادهما فهم يُسْرِعان .

<sup>(</sup>١٩١) هذا في عم وفي م: جاءت. يعنى الأفراخ. زُعرٌ: لاريشَ عليها. والدهاس: التراب اللين

<sup>(</sup>١٩٢) هذا الشرح في عـ وفي م : شبه بيض النعام لما تكسّر عن فَرِاحه بالحنظل . والجاجم المتكسرة . وخرب : متكسر .

<sup>(</sup>۱۹۳) في م: مما تقيضَ...

<sup>(</sup>١٩٤) هذا في ع . وفي م : مما تقيضَ : أي تفلق يعني البيض عن الأولاد وهي

١٧٤ - أَشْدَاقُها كَصُدوع ِ النَّبْعِ (١٩٥) في قُلَلٍ مِثْلُ الدَّحَارِيجِ لَمْ يَنْبُتْ لِمَا زَغَبُ

قال : شبه أشداق الفراخ بتُقوب تكونُ في خَشَب النَّبْع . والقلل : رءوسها . وقُلَّةُ كل شيء : أعلاه . مثل الدحاريج : وهو مادُحْرِج من كل شيء مثل البندقة وماأشبهها ، واحدتها : دحرجة (١٩٦١)

١٢٥ - كأنَّ أغناقها كُرَّاتُ سَائِفة طارَتْ لَفَائِفُه أَوْ هَيْشُرٌ . لُـلُـ (١٩٧)

الكُرَّات: نبت (۱۹۸ يكون في الرمل ، وفي رأسه شِبْه البندقة ولفائفه : ماعليه من القِشْرِ والورق . والسائفة : ماانبسط من أسفل الجبل ، ولاينبت هذا النبت إلاَّ في هذا الموضع . والهَيْشَر : شجرة لها ساق . وسُلُب : جمع مسلوب ، وهو الذي قد أسقط ورقه .

١٢٦ - كُلُّ مِنَ الشَّبَهِ الأَدْنَى له شَبَةً هَذَا ، وهذا فتمَّ الجِسْمُ والقَصَبُ (١٩٩١)

[ نجزت بحمد الله تعالى ، وهي مائة (٢٠٠) وسبعة وعشرون بيتاً ]

العوج المعطفة – يعني رقابها . كأنه يصف البيض بالجرب ، لأنها برش . وأبشارها : جلودها . وشامل : مشتمل . (١٩٥) في الديوان : كصدوع النبل .

التي من النبع. والقلل: يعنى رءوسها. والدحارج: مثل الجَوْز يلعبُ به الصبيان. التي من النبع. والقلل: عن سبكُ.

(۱۹۸) هذا في على وفي م: الكراث: البقل والسائفة: مااسترق من الرمل وطارت لفائفه: يعنى قشوره وأغصانه والسلب: أي مسلوب قشوره وفي اللسان: الكُراث والكراث الأخيرة عن كراع: ضرب من النبت . (۱۹۹) هذا الست في عر وانظر البيت ۱۱۲ السابق .

(۲۰۰) انظر هامش رقم ۶۲ صفحة ۷۵۲. والهامش السابق في هذه الصفحة. روالقصيدة ۱۲۳ بيتا في م. ب. جـ وسقط منها في ا اثنان وعشرون بيتا . وقد أشرنا إلى دلك في هامش رقم ۱۷۰ صفحة ۷۷۶، وهي في الديوان ۱۳۱ بيتا .(۲۰۱) من عـ.

#### ٣ - قصيدة الكميت \*

وقال الكيت بن زَيد بن الأخنس بن مجالد [ بن سبيع ] (۱) بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن وهب بن عامر بن عمرو بن سبيع بن مالك بن سعد بن تعلبة بن دُودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَربن نزار بن معد بن عدنان (۲) :

١ - ألا لاأرى الأيّام بُقْضَى عَجِيبها
 بطُولٍ ، ولا الأحْدَاث تَفْنَى خُطُوبُها \_
 ٢ - ولا عِبَرَ الأيام يَعْرفُ بَعْضها

٢ - ولا عِبر الآيام يعرِف بعصها ببَعْضٍ من الأقوام إلا لبيبها

٣ - ولم أَرَ قَوْلَ المرءِ إِلاَّكَتَبْلِه (٣) بــه ولَــهُ محرومُهــا ومُصِيبُهــا

[ يعنى به محرومها وله مُصِيبها ] (١)

إن الأقوام مثل عقولهم ولا مثلها كَسْبًا أفاد كسُوبُها ولا مثلها كَسْبًا أفاد كسُوبُها ولا مثلها كَسْبًا أفاد كسُوبُها وصاغيب الأقوام (٥) عَنْ مِثْلِ خُطَّةٍ
 وماغيب الأقوام (٥) عَنْ مِثْلِ خُطَّةٍ
 تغيب عنها يَوْمَ قِيلَتْ أَربيها

[الخطة: الحال ١ (١٦).

<sup>(</sup>۱) ليس في اللآلئ. وانظر نسبه في صفحة ١١ من اللآلئ، والأغاني ١٥ – ١٠٨ ، والمرزباني ٨٤ ، والحزانة ١ – ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) هذا في ع. وفي م: وقال الكملت بن زيد الأسدى – رحمه الله – وقال في الحزانة: وكانت ولادة الكميت سنة ستين | وكانت وفاته سنة ست وعشربن بعد المائة في خلافة مروان بن محمد.

<sup>(</sup>٣) في ا : كنَّيْله - والنيل : العطاء (٤) ليس في عر.

<sup>(</sup>٥) من ١. وفي م: وماغبن الأقوام. ﴿ (٦) من عـ.

٦ - ولا عَنْ صَفَاةِ النِّيقِ زَلَّتْ بناعلِ ترامى به أطوادهـ ولُهُوبهُا النَّيق : أعلى الجبل . [ اللهوب : جمع . واحدهُ لِهب . وهو مَهْوَاة بين جَبَلَيْنِ ] (٧) -٧ - وتَفْنِيدُ قَوْلِ المرء شَيْنَ الرِّ جَالِ [ ويروى : وزينة أخلاقِ الرِّجالِ عُريبها ] (٧) . ٨ - وأَجْهَلُ جَهْلِ الْقُوْمِ مَا فِي عِدُوهِمِ وأَقْبَحُ أَخلاقِ الرجالِ عَزيبهُا (٨) ٩ - رأيتُ ثيابَ الحِلْمِ وهي لِذِي الحِلْمِ يعْرَى وهو كَاسٍ ١٠- ولم أَرَ بابَ الشِّر سَهْلاً لأهْلِهِ َ ١٢ – ولم أُجد العِيدَان أَقْذَاءَ أَعْيُن ١٣ - مِنَ الضَّيْمِ أُوأَنْ يركب القومُ قومَهم ردافاً مع الأعداءِ ألبًا ألوبها رَ البًا: أي مجتمعاً ٦ (١١١).

<sup>(</sup>٧) من عد. وفي اللسان : وَظَبَ على الشيء ووظَبِهُ وظوبا : لزمه وداومه .

<sup>(</sup>٨) في م. ب: غريبها والمثبت في ١٠ ج. ع.

<sup>(</sup>٩) من ع. . . (١٠) في م: وأكثر أسباب <del>الر</del>جال ضروبها والمثبت في ع. . .

<sup>(11)</sup> ليس في أ. وفي اللسان: ألب ألوب : مجتمع كثير. وألب - بفتح الهمزة

١٤ - رَمَتْنِي قَرُيشٌ عَنْ قسيٍّ عَدَاوَةٍ وحِقْدِ (١٢) كَأَنْ لَم تَدْرِ أَنِّي قَرِيبُها - - توقّع حَوْلِي تارَةً وَتُصِيبُنِي بِنَالٍ الأَذَى عَفُوا ،

[ عَفُواً : أَى صفحا ]<sup>(١٣)</sup> .

١٦ - وكانَتُ سِواغًا (١٤) إِن عَبْرَتُ بِغُصَّةٍ (١٥) يَضِيقُ بها ذُرْعًا سِوَاها

[ سِوَاغاً : أَى يسيغ الماءَ في حلقه ] .

١٧ - فَلَمْ أَرَعَ مَمَا كَأَنَ بِينِي وَبَيْنَهَا

ولم تَكُ عندى كالدَّبور جَنُوبُها (١٦)

١٨ - ولم أُجْهِل الغَيثُ الذي نشأَتُ بِهِ

19 - وأُصبحْتُ مِنْ أَبُوابِهِم في خطيطةً وَلا مَرْت جَدِيبُها وَلا ذَنب الأَبُوابِ مَرْت جَدِيبُها ولم أَتَضَرَّعْ أَنْ يَجيءَ

الخطيطة : الأرض التي لم تُمْطِر بين أرضَيْن ممطورتَيْن ، واستعارها للحرمان . والمَرْت : التي لانَبْتَ فيها . جَديها : أي محديها .

وكسرها (اللسان - ألب). (١٢) في جه: وحقداً.

<sup>(</sup>۱۳) من ۱، ولعله يريد: من غير قصدً.

<sup>(</sup>١٤) في اللسان : السُّواغ - بكسر السين : ماأسَغْتَ به غُصَّتَك . لِقال : الماءُ سِوَاغ الغُصَص . ومنه قول الكميت : وكانت سواغًا . . .

<sup>(</sup>١٥) في أ ، ع : إن خُيِرْتَ : غصصت . وفي اللسان : إن جَيْرَب . وقال : وجئزَ بالماء يَجْأَزُ جَأْزاً : إذا غُصَّ به فهو جَئِزٌ وجَئِيزٌ ( اللسان – جأز ) . ﴿(١٦) يَى مَ : فلم أَسْعُ. وَالمُثبت في أَنْ عَـ وَالدُّبُورِ : الربح التي تقابل الصَّبَا (القاموس – دبر). (١٧) في م بعد هذا البيت : غضوب : جمع غضب . ولم أعثر على هذا الجمع . وفي ب: عصوبها العين والصاد المهملتن .

٢٠ - وللأَبْعَدِ الأَقْصَى تِلاَغٌ مريعةً بها مِثْلَ السنّام عَسِيبُها ٢١ - رَمَتْنِيَ بِالآفاتِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ وبِالذَّرَبَيَّا (١٨) مُرْدُ فهر وشِيبُها (١٩)

الذَرَبِيَّا (١٨): أي الدَّوَاهِي (٢٠).

 ٢٢ - بِلا ثَبَتٍ (٢١) إِلاَّ أَقَاوِيلِ كَاذِبِ
 يُحَرِّبُ أُسْدَ الْغَابِ كَفْتًا وَثُوبُهَا

يحرّب: يثير ويُغْضِب كفتا: سَريعا.

٢٣ - لعَمْر أَبي الأعداء بيني وبينها لقد صادفُوا آذَانَ سَمْعِ تُجِيبُها

فلن تجد الآذانَ إِلاَّ مُطِيعَةً لَهَا فِي الرِّضَا أَوْ سَاخطات قُلُوبُها

٢٥ – أَفِي كُلِّ أَرْضِ جِنْهَا (٢٢) أَنَا كَائَنُّ

لخَوْفِ بني فِهْرِ كَأْنِي غَرِيبِهَا [١٠٦]

٢٦ - وإنْ كنتُ في جذْم العَشِيرةِ أَقْبَلَتْ عَلَى وُجُوهُ القَوْمِ كَرْهًا قُطُوبِها (٢٣)

٢٧ - بني ابنةِ مُرِّ (٢١) أين مُرَّةُ عنكم شَعْبًا تَصِيرُ شعوبُها

<sup>(</sup>١٨) في م: وبالدربياء - باللهال المهملة ، وفسره بالدواهي أيضاً . والمثبت في ا ، ج ، ع ، واللسان ( ذرب ) (١٩) البيت في اللسان - ذرب . (٢٠) في ع: والذربيا: الشهر (٢١) الثبت - بالتحريك: الحجة والبينة. (٢٢) في جه: جبتها (٢٣) الجذم - بالكسر ويفتح: الأصل. والقطب: سب القوم ، وجمعه أقطاب وقُطوب وقِطَبَة – كُفيلَة . (القاموس – قطب ) . ﴿ (٢٤) فَ ب، ج: برة ، وأصل : البرة الصدق والطاعة.

مُرِّ : أبو تميم بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر (٢٥) . ٢٨ – وَأَيْنَ ابْنُهَا عَنَّا وعنكم وبَعْلُها خُزَيمةُ والأرحامُ وَعْنًا جُؤُوبُها الوَعَث : الشديد . جُؤُوبها : قطُوعها (٢٦) . ٢٩ - إذا نَحْن منكم لم نَنَلْ حَقَّ إِخُوةِ على أَخْوَةٍ لَمْ يَخْشُ غِشًا جُيُوبُها ٣٠ - فأيةُ أَرْحامِ يُعَاذُ بِفَضْلِها ٣١ - لنا الرَّحِمُ الدُّنْيَا وللناسِ عندكم اللُّهِي وَذَّنُوبُها سِجَالٌ رغيات رغيبات : أي وسيعات واللُّهي : العطايا . والذُّنُوب : النَّصِيبُ (٢٧) . ٣٢ - مَلاَتُمْ حِيَاضَ المُلحمين عَلَيْكُم وآثاركم فينا تَضَّ (٢٨) تضِبُّ: أي تسيل. ونُدُوبها: أي آثارها. [يريد بالملحمين عليهم الشر] (٢٩) ٣٣ - سَتَلْقُوْنَ مَاأَحِبْتُمُ فِي عَدُوِّكُم عليكم إذًا ماالخَيْلُ ثَارَ غَضُوبُها (٣٠)

<sup>(</sup>٢٥) الشرح ليس في ا. (٢٦) في اللسان: فلان جَوَّاب جَأَّب: أَى يجوبُ البلاَدَ. وفي ا: وَعْنَاء حويها. والشرح ليس في ا.

المجارا . ولى السَّجْل : الدلو العظيمة ، وجمعه سِجَال . واللهوة ، واللهية : العطية أو أفضل العظايا وأجزله . والذنوب : الدلو فيها ماء .

<sup>(</sup>٢٨) في م: تصب - بالصاد. والمثبت في ا، ج.

<sup>(</sup>٢٩) من عد وفي اللسان: وألحم بَيْنَ بني فلان شرًا: جناه لهم.

<sup>(</sup>٣٠) في م ؛ عصوبها ، وفسره بالعجاج أيضاً . والمثبت في النهم : ع.

الغضوب: العجاج.

٣٤ - فلم أَر فيكم سِيرةً غَيْرَ هذهِ ولأعيبُها ولأعيبُها ولأعيبُها ولأطُعْمَةً (٣١) إلاّ الَّتِي لاأعيبُها ٣٥ - مَلأَتُمْ فِجَاجَ الأَرْضِ عَدْلاً ورأفَةً ويعجزُ عني، غَيْرَ عَجْزٍ، رَحِيبُها ويعجزُ عني، غَيْرَ عَجْزٍ، رَحِيبُها ويعجزُ عني عن عدو تَنَالكُم (٣٢) عَقَالِكُم عَدْ تَنَالكُم في عَلَى عَنْ عدو تَنَالكُم عَدْ الله عَنْ عدو تَنَالكُم عَدْ الله عَنْ عدو تَنَالكُم عَدْ الله عَنْ عدو تَنَالكُم ويبيها

قطعتم لساني : أي منعتموني من الكلام (٢٣) .

٣٧ - فأصبحتُ فَذَما (٢٤) مُفْحمًا وضَرِيبَى عالف وَعِي ضَرِيبُها عَلَاف إِفحامٍ وَعِي ضَرِيبُها

الضَّريبُ: اللبن الحامض (٢٥).

٣٨ - فأرحامُنَا لاتطلبنَّكم فإنها عَوَاتمُ لم يَهْجَعُ بِلَيْلِ طَلِيبُها

عواتم: أي متأخرة (٢٦)

٣٩ - إذًا نبتَتْ ساقٌ مِنَ الشِّرِ بيننا قَصَدْتُم لها حتى يجزَّ قَضِيبُه

• ٤ - لتَتْركنا قُرْبَى لؤى بن غالبٍ

كسامة إذْ أُودَتْ وأَوْدَى عَتِيبها

يعنى سامة بن لؤى حين فارق قومه . وله حديث [طويل] (٣٧) . أودت : هلكت عَتِيبُها : أي من يعاتِبُها .

- (٣١) الطعمة : وجه المكسب (٣٢) في ا : ينالكم . (٣٣) الشرح ليس في ب . (٣٤) في ب ِ : عيّا . . .

(٣٥) هذا الشرح في م، ا، ب، ج. والضَّرِيب: النظير، والضريبة: الطبيعة

والسَّجية . (٣٦) الشرح ليس في ب

(٣٧) ليس في ١.

21 - فأيْنَ بلاءُ الدِّينِ عَنَّا وعَنْكُمُ لِكُل أَكِفُّ حاقنات (٣٨) ٢٤ - ولكنكم لا تَسْتشيُون نِعْمَةً وغيركم مين ستثيبها: أي يسترجعها (٢٩). ٤٣ – وانَّ لكم للفَضْل فَضْلاً مُبرِّزا (عَلَى وريور عنه بالسُّعَاةِ السعاة: جمع ساع ، مِنَ الجرى (١٠). ٤٤ - جَمَعْنَا نُفُوساً صَادِياتٍ إليكمُ وأَفئدة منًا طَوِيلاً 20 - فقَائِبةُ مانَحْنُ يَوْمًا وَأَنْتُم (٢٠) يَنِي عَبْد شَمْسِ ، أَن تَفْيَنُوا (٢٦) ، وقُوبُها القائبة: البيضة. والقُوب: الفرخ. ٤٦ - وهل يَعْدُونْ بين الحبيبِ فِراقُه نَعَم ، داء نَفْسٍ أَنْ يَسِنَ حَبِيبُها ٤٧ - ولكن صَبرًا عن أَخ لك ضائر (٤٤) عزاء إذا ما النَّفْسُ حَنَّ طُرُوبُها

(٣٨) في ١: حانقات. وفي عه خافيات، وقال ضريبها:

ماجمعت. (۳۹) في ١: يستحرصها. وفي ب: يسرخصها.

(٤٠) في ١: وإن لكم فضلا لمليّ مبرزا. والمثبت في ب، ج، ع.

(٤١) في إ: من الجزى: جمع جزية واللغوب: شدة الإعياء .

(٤٢) في ب، ج، ع: مانحل غدوا وأنتم. والمثبت في اللسان أيضاً (قوب).

وقال في شرحه : يعاتبهم على تحولهم بنسبهم إلى اليمن . يقول : إن لم ترجعوا إلى نسبكم لم تعودوا إليه أبداً تفكانت اثلبة مابيننا وبينكم .

(٤٣) في اللسان: بني مالك يَإِن لم تفيئوا . . . (٤٤) في أ : صابر .

١٨٥ - رأيتُ عِذَابَ الماء إِنْ حِيلِ دُونَهُ (١٤٠) الشرب: الماء الذي فيه عذوبة ، وهو يشرب غلى مافيه (١٤٠) الشرب: الماء الذي فيه عذوبة ، وهو يشرب غلى مافيه (١٤٠) . ١٩٥ - وإن لم يَكُنْ إلاَّ الأَسنَة مَرْكَبُ فلا رأى للمحمول إلاَّ رُكُوبُها هلا رأى للمحمول إلاَّ رُكُوبُها هلا رأى للمحمول إلاَّ رُكُوبُها م، - يَشُوبُونَ للأَقْصَيْنِ مَعْشُولَ شِيمَةٍ عَلَى الله بالصّابِ أَنِّي مَشُوبُها عَلَى الله بالصّابِ أَنِّي مَشُوبُها عَلَى الله بالصّابِ أَنِّي مَشُوبُها عَلَى الله بالصّابِ أَنِّي للله بالصّابِ الله بالله ب

<sup>(</sup>٤٥) في هامش ا: رواية: بيننا. (٤٦) هذا الشرح في ع. (٤٧) ليس في ا. وفي ع: يقول أنم لغيرنا عسل ، ولنا الصاب. فأنى لنا: أي كيف لنا ؟ (٤٨) ليس في ا (٩٠) في م: وأدتنا كيف لنا ؟ (٤٨) ليس في ا (٩٠) الشرح ليس في ا (٥٠) في م: وأدت الأرض إن هي وأدت. وفي ج: إن هي واددت. والمثبت في عن واللسان (ودأ) وداً تا غيبتنا. وتوأدت عليه الأرض: إذا غيبته وذهبت به ، فهو بمعناه. (٥١) في من يين الأمور. والمثبت في ا، ج، واللسان.

المقوب: البيض المثقوب (٥٢) ٥٤ - تركنا مطاف الشعب وهو علُّنا لكم ومطاخ الواجبات جنوبها (٥٣) ٥٥ - ومَشْعر جَمْع والمغاض عشيةً إذا حال دون الشمس قصرًا مغيبها (٤٥) ٥٦ - ومرَّسَى حراء والأباطح كلُّها وحيثُ التقَتْ أَعلامُ ثَوْرٍ ولُوبُها الله : الحرة ، وجمعها لُوب ، ولاَب . ومورد خيلنا عكاظ كأنها بواكيرُ طَيْرِ بات قِيًّا عدوها ق : في الصحراء . ٥٨ - وقبر أبي داود حيث تشقّقَتْ عليه المآلى عصبها وسبيبها السبيب: الثوب الرقيق (٥٥). ٥٩ - تهتِّكهَا البيضُ الشغامِيمُ حسرةً يهيج اكتئابَ الجنّ وهُنَّا كئيبُها ٦٠ – بناتُ نبي اللهِ وابن نبيّه الراسيات نحيبها يزيل يكادُ ٦١ - قواطِنُ بيتِ اللهِ هُنَّ حَمَامه بزمزم يوم الوردِ يلني مهيبُها ٦٢ - بسَفْح أبى قابوسَ يُندُّبْنَ هالكا يخفض ذات الولد عنها وقوبها (٥٢) الشرح من ع . . (٥٣) هذا البيت ومابعده اثنان وثلاثون بيتاً من ع وحدها . وطاخ الأمر: أفسده . (٥٤) القصر: الحبس. (٥٥) المآلى: جمع مثلاة ، وهي خرقة تمسكها المرأة عند النوح ، والجمع المآلى (اللسان).

٦٣- أبوتا الذي سَنَّ المئينَ لقومِه سلوفا (٥٦) دياتٍ وعدّاها فاستوثق الناس للتي يعلل غنائم لم تجمَعُ ثلاثاً وأربعا مسائل بالإلحاف نفيتُم عن تهامةً كلِّها هي الأدني - فرغتم لنا في كل شرقٍ ومغربٍ أظفاركم وعُلُوبُها (٥٧) بنا ولنا فأيْن سواكم أين لا أين مذهب وهل ليلةِ قَمْرًاء ناجِ طَلِيبُها ٦٩ - يُعَاتِبُني في النَّصْحِ فَهُرُ بن مالكِ تَدُّر مَا يَخْفَى ٧٠ - ولومات من نُصْح ِ لقوم أخوهم بالمنايا ٧١ - ولوكان تخليداً لذى النصْح نُصْحه ماأقام للئت دنیا أطيَّبُ نَفْسي عن لؤى بن غالب وهيهات ٧٣ - أبوها أبى الأدّني وأُمّى أُمَّهِ أين رَابَتْنِي ٧٤ - إذا سمتُ نفسي عن بني النصَّر سلوةً عصَنْنِي فلم يَسْلُسُ الطَّوعِ جَنِيبُها

<sup>(</sup>٥٦) سلف سلفا وسلوفا: تقدم.

٥٧١١) العلب : أَثْرُ أَلْضَرِب وغيره . وجمعه علوب .

٧٥ - ألا بأبي فِهْرُ وأُمِّي مالك ولو كثرت عندى وفي ٧٦ هُم صفوة اللهِ الحيارُ وفيهم تأرُّثُ نِيرانُ ٧٧ - عليهم ثياب النَّضر وابنيه مالك وفهر صِحَاحًا ٧٨ - فِدَّى لَمْم أُمَى وَأَمْهُم لَهُمْ الْبَدَتُ مَاتُوارِي أَتُوبُهَا (٥٨) إِذَا البِيضُ أَبْدَتُ مَاتُوارِي أَتُوبُهَا (٥٨) ٧٩ - لهم مشيةٌ لايحدث - الحرب غيرها القوم بلّ اذا مانحور بمشيتهم طالت قِصَأْرُ سيوفُهم حِفاظًا إذا ما الحربُ شبَّ شبوبُها يزيدهم عَجْم الكرَابة نجدةً وعِزًا إذا العيدانُ خان صليبُها (٥٩) ٨٢ - لَهَامِيمُ أَشْرَافٌ بِهَالِيلُ سادةٌ السنّةُ الشّهباء ٨٣ - مغاويرُ أبطالٌ مساعيرٌ في الوَغَي الخيلُ لم تثبُتْ وفَرَّ أريبُها قدورهم تعلى أمام فنائهم ماالثريًا غاب ٨٥ - إِذَا ماالمراضيعُ الخِمَاصُ تأوَّهَتْ ولم تنْدَ من أَنواءِ كَحْل جبوبُها (١٠)

(٦٠) البيت في اللسان - كحل . وقال : وكَعْل : السنة الشديدة . والكحل : شدة

<sup>(</sup>٥٨) الأتب : برد أو ثوب يؤخذ فيشق في وسطه ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير جيب وَلا كَميِّن ، وجمعه أتوب. (٥٩) في اللسان : الكَرَابَة والكُراية : مايلتقط من التمر من أصول السعف بعد ماتصرم. والعجم: العض.

كحل: سنة.

٨٦ - وروحت الأشوال والشمسُ حيّة حدابير حُدْبا كالحقائقِ نيبُها (٢١) مراحقتُ به حراجيجُ لم تلقَحْ كشافًا سلوبها حراجيجُ لم تلقَحْ كشافًا سلوبها

السلوب: هي التي تسقط ولدها.

۸۸ - وبادرها دفءُ الكنيفِ ولم يُعِن على الضيفِ ذي الصحْنِ المسنّ حلوبُها يعنى أنه لم يُعِنْ على الضيفِ من كثرة لبنه (۱۲)

المحل. وفي اللسان: جنوبها. والجبوب: الأرض الصلبة والحجارة.

ر (٦٦) الحق من الإبل: الذي بلغ أن يركب ويحمل عليه. والحقة: الناقة التي تؤخذ في الصدقة، والجمع من كل ذلك حقق وحقائق. والأبيات من رقم ٥٤ إلى هذا الست من عد وحدها.

<sup>(</sup>٦٢) هكذا في الأصول ، وحقها : مَنْ كَثُر لبنه .

### ٧ - قصيدة الطرمَّاح بن حكيم \*

وقال الطرمّاح بن حكم الطائى ، [ وهو الطرمّاح بن حَكيم بن نَفْر بن قَيْس بن جَحْدُر بن ثعلبة بن عَبْد رُضا بن مالك بن أمان بن عمرو بن ربيعة بن جَرْول بن ثُعل ] (١) :

١ - قَلَّ فِي شَطِّ نَهْرَوَان اغْمَاضِي وَعَانِي هَــوَى العُيُونِ المِرَاضِ

[ نَهْرُوان : نَهْرٌ في الغِرَاقي معروف ] (٢) .

٧ - فَتَطَرَّبْتُ لِلصِّبَا ثَمْ أَوْقَفْ ت (٣) ، رضًا بالتُّقَى ، وذُو البِر رَاضِي

٣- وأراني الليكُ رُشدي وقد كُنْـ أَنا أَنْ أُنَّ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الرشد: ضد الغيّ . والعنجهيّة: الحمق . والاعتراض: النشاط .

٤ - غَيْرَ ما ربيةٍ سِوَى رَبِّق الغِهِ - غَيْرَ ما ربيةٍ سِوَى رَبِّق الغِهِ العَوْيْتُ بعد (<sup>٤)</sup> البَيَاض

الغِرَّة : الغَفْلَةَ . ارعويْتُ : انزجرتُ ورجعت . بعد البياض : أي المشيب .

<sup>«</sup> القصيدة في ديوانه: ٧٩.

<sup>(</sup>۱) ليس في م. وله نَسبٌ في المرزباني : ۲۱۹ ، وجمهرة النسب : ۲۰۲، ۲۰۹ (۲) ليس في ۱، والمِراض : السواكن الطرف يريد النساء .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: . . . للهوى ثم أقصرت . وفي ب ، ج ، ع : وافقت ويقال : كان على أمرٍ ثم أوقف : أي تركه وأقصر عنه . - \_\_

<sup>(</sup>٤) في أ ، والديوان : عند

٥- لا تأيًّا ذِكْرَى بُلَهْنِية (٥) الدَّهْ-ر وأَنِّى ذِكْرَى (١) السنين المواضِى -ر وأَنِّى ذِكْرَى (١) السنين المواضِى ٩- فاذْهَبُوا ما البكم خَفَض الدَّهْ-يُرُان عِنَانِي وَعُرِّيَتْ أَنْقَاضِي

جمع نِقْض ، وهو المهزول .

٧ - وأَهَلْتُ الصِّبَا (٨) وأَرْشُدَنَى اللَّه

ـ لدَهْـ و نتِقاضِ

ذي مِرَّة : ذي قوة . [قالَ الله تعالى (١٠) : ذو مِرَّةٍ فاسْتَوَى ] (١٠) .

٨ - وجَرى بالذى أَخافُ مِنَ البَيْ
 ين لِعَيْنِ تَنُوصُ كَلَّ مَنَاصِ (١١)
 ٩ - صَيْدَحَى الضَّحَا كَأَنَّ نَسَاهُ

· حيث تجنتُّ رِجْــله في إِبَاض

صيدحى: رفيع الصوت. والنسا: عرق (١٢) يَضْرِبُ مِنَ الْحَقْوِ إلى الكَعْب ممتدّ بالفخذ. في آباض: في حَبل (١٣).

<sup>(</sup>٥) في الديوان : لات هنّا ذِكْرَى . وقال : ليس حين أن تذكر ما قد مضى من دهرك وماكنت فيه من الرخاء والنعمة . والبلهنية : الرخاء والنعمة . وتأيّا : تعمد وقصد .

<sup>(</sup>٦) في ١، ب، ج: ذكر (٧) في الديوان: خفض العلم. وعُرَّيت أنقاضي: عريت إبل من ركوبٍ عليها في طلب الجهل.

<sup>(</sup>٨) في جه، ١: واهلت ... وفي الديوان : وذهلت . وقال في ١: واهلت : تركت . وقال في ١: واهلت : تركت ذلك .

<sup>(</sup>٩) سورة النجم ، آية ٦ 🎉 💮 (١٠) ليس في ا

<sup>(</sup>١١) تنوص: تتحرك وتنذبذب (١٢) في ١: والنسا: العرق

<sup>(</sup>١٣) في الديوان : يريد يذهب كل مذهب . وفي اللسان : الإباض : عرف في

#### ١٠ - سوف تُدُنِيك مِنْ لَمِيسَ سَبُنْتا أَمَارَتْ بِالبَوْكِ مِلْءَ الْكُورَاضِ

لميس: اسم المرأة أ سبَّناة : أي جريئة - يعني الناقة . أمارت : أي قذفت . والكِرَاض : هو ماء الفحل [ إذا نزل للضَّراب ] (١٤) .

11- أَضْمَوْتُهُ عَشرينَ يُومًا ونيلَتْ يومَ نِيلَتْ يَعَـارةً (۱۵) في عِرَاضِي اللهُ عَضُلاً اللهُ عَضُلاً اللهُ عَضُلاً اللهُ اللهُ عَضُلاً اللهُ ال

عن زَحَاليفِ صَفْصَفِ فِي دِحَاضِ

قوداء: أي طويلة. ونقجت: أبعدت. والزحاليف: المزاليق. واللَّحاض: جمع دَحض ، وهي الأرض الزلقة .

١٣ - عَوْسَرَانِيَّة إذا أنتفض الخِث سُ نِطَافَ الْفَضِيضِ (١٧) أي انتقاضِ

العُوْسرانيَّة : الشديدة . والفضيض : الماء العدّب . [ والخمس : الورد لخمسة أيام ] (١٨).

١٤ - وَأُوتُ ثُلَّة الْكَظُومِ إِلَى الْفَ ظُ وجالَتُ مَعَـاقِدُ الأَّعْرَاضِ (١٩)

(١٤) من ا. وفي اللسان: والأجود ماقالة الأصمعي مِنْ أنه حُلَق الرحم. وصف هذه الناقة بالقوة الأنها إذا لم تحمل كان أقوى لها. وهذا البيت والذي بعده في اللسان - كرض . (١٥) في م: بعارض ، وقال : متعرضة في السير . والثبت في 1 ، جر ، والديوان ، واللسان . وقال في اللسان : اليعارة : أن يقاد الفَحُلِّ إلى الناقة عند الضِّراب معارضة إن اشبَّت ضربها وإلاَّ فلا ، وذلك لكرمها . وأضمرته : أي أضمرت الناقة ماء الفحل.

(١٦) في م: أنفجت. والمثبت في ع، جر، والليوان. (١٧) في الليوان الفظيظ . قال : والفظيظ : الماء الذي في الكرش . وفي اللسان - عسر : نَفَاض الفَضِيض . (١٨) من ع. (١٩) في عه، والديوان . . بلة . . معاقد الأرباض. وقال في الديوان: البلة مافي بطنها من بلة. والفظ: ماء الكرش. يقول: وأوت: أى صارت. والثلة: اجتماع الماء. والكظوم: العطشان. والفَظّ: ماء الكرش الذي يكونُ داخله (٢٠٠).

١٥ - مِثْل عَيْرِ الفَلاَةِ شَاخَسَ فَاهُ طولُ كَدْمِ الغَضَى (٢١) وطُولُ العضَاضِ طولُ كَدْمِ الغَضَى

شاخس: أي خالف أُصوله . والعضاض : العض .

١٦ - صُنتُعُ الحَاجِبَيْنَ خَرَّطَهُ البَقْ البَقْ السِّيكَاكِ الرِّيَاضِ - لَ بدِيًّا (٢٢) قَبلَ اسْتِكَاكِ الرِّيَاضِ

بديًّا: أي أولا. استكاك الرياض: أي اجتماعها بالعشب (٢٣).

١٧ - فهو خلُّو الأعْصال (٢٤) إلاَّ مِنَ الما ع ومَلْهُودِ بَارضٍ ذِي نَهاضِ (٢٥)

الملهود: هو الموطّأ.

١٨ - ويظلُّ المَلِيُّ (٢٦) يُوفِي على القَرْ المُسْتَفَاضِ عَلَوبًا كَالْحُرْضَةِ المُسْتَفَاضِ

عطشوا حتى افتظُّواماء الكرش فشربوه . والأرباض : النسوع ، الواحد ربض ، وإنما تجول الأرباض من الضمر . (٢٠) في عد : الفظ : الكرش الصغيرة . وفي اللسان : الغرض : حزام الرجل .

(٢١) في الديوان . . . شاخص . . . كدم اللطي . وفي ا ، ب ، ج ، ع : كدم اللقطا . وفي اللسان - صنع . القطا . وفي اللسان : طول شرس اللطي . والبيت والذي بعده في اللسان - صنتع . وقال في الديوان : شاخص فاه : خالف بين أسنانه فبعضها طويل وبعضها معوج وبعضها متكسر (٢٢) في ج ، نديًا . وفي ع : هديًا .

(٢٣) في آ: بالغيث. وحمار صُنتُع: صلب الرأس ناتئ الحاجين عريض الجبهة. خرَّطه: أي مشَّاه. (٢٤) في م: فهو خلو الأغصان. والمثبت في عـ، والديوان. والحلو: الحلي. والعَصَل: المعي، والجمع أعصال.

(٢٥) في الديوان: ومحلوذ. . . انهياض . وفي اللسان – عصل وملجود . وذو انهياض : ذو انطلاق . وفي ١ ، ج ، ع : بارض ذي الهضاض .

(٢٦) في م، واللسان – حرض: المليء...

الملى : القادر. ويوفى : أى يقوم . والقَرْنَ : ما ارتفع من الأرض . عَذُوبا : أى قائما لا يأكل شيئًا . والحُرْضَة : الذى يَضْرِبُ بالقدام (٢٧) .

١٩ - يرقُبُ الشمسَ إِذْ (٢٨) يَمِيلُ بِمِثْلِ الْهِ حَبْءِ جَأْبٌ مُقَــنَّفٌ (٢٩) بالنِّحَاضِ

الجأب: الغليظ والنحض: اللحم (٢٠٠).

٢٠ ومَخَارِيجَ مِنْ شِفَار ومِنْ غِيـ
 ل غَمَاليل (٣١) مُدْجِنَات الغِيَاضِ

مَخَارِيج: أَى عَيْنِه. شَفَار: جمع شَفَر. والغيل: موضع الأسد. غاليل: مظلمة. مُدْجنات: مظلمات. والغِيَاض: جمع غَيْضَة.

۲۱ - ملبَسات القَتَامِ يُضْحِي عليها مِثْل ساجِي دَوَاجِنِ (۳۲)

الساجى: هو الساكن. الدواجن: المعتادة للعمل. الحرَّاضِ: الذين يعملون الحَرَّضَ، [ وهو الأشنان ] (٢٣) .

٢٢ - قَل تَجَاوِزْتُهَا بِهَضّاء كَالْجِنَّ عَضَ قَرْعِ الوفَاضِ (٢٤) لِهُ فَاضِ (٣٤)

(۲۷) في اللسان - حرض: ولايكون إلا ساقطاً يدعونه بذلك أرذالته ، وأنشد اللبت . والمستفاض: الذي أمِر أَنْ يَفيضَ القداح . (۲۸) في ١ ، ج : أن تميل (٢٩) في ب ، ج : بمثل الجا جأب حثيث . . وفي ع : بمثل الجني جأب . . وقال : الجني : الكمأة . (٣٠) هذا في ع . وفي م : الجبء : ضرب من الكمأة ، شبّه به عينيه لنتوئها وسوادهما . (٣١) في الديوان ، واللسان - غمل : مِنْ شَعَار وغِيْنِ وغَمَاليل . وفي ١ : ومن غين غالبل . وقال في ١ : شعار : يعني شجر الغيل . وقال في ١ : شعار : يعني شجر الغيل . والحيوان : دواخن ، وعليها علامة الصحة في ١ .

(٣٣) من عـ (٣٤) في م: يهوون . وفي عد : يهفون . وقال في الديوان : أراد أنهم يمسكون القسى أن تقرع لئلا يسمع أعداؤهم فينذروا بهم . والبيت في اللسان - هض .

المُضّاء: جاعة من الرجال. قرع: أى قروع. والوفاض: جمع وفضة ، وهي الكنانة ..

٣٣ - وَحِوَاء مِنْهَا تَبِينُ مِنَ الْعِيهِ ..

ت ربّاضًا للوَحْشِ أى رباضٍ أى رباضٍ (٣٥) عَبُوقٌ ..

٣٤ - وقلاص لم يَعْدُهُنَ (٣٦) عَبُوقٌ ...

دا ثماتُ النّحِيمِ والإِنْقَاضِ دا ثمان أَمْاً ...

النحيم: الصوت. والإنقاض: الصوت (٢٧٠) أيضاً.

٢٥ - وتَرى الْـكُدُرَ في مَنَاكبِها ِالغُبْ

رِ رَذَايا مِنْ بَعْدِ طُولِ انْقِضَاضِ

الكدر: القطا. والرذايا: المهزولة. [انقضاض: أي سرعة](٢٨).

٢٦ - كَبَقَايَا الثُّوى يَلُذْنَ من الصي ف جُنُوحًا بالحَزْم (٣٩) ذى الرَّضْرَاض

الثوى (٢٠) : خرقة يمسح بها القذر . وقيل : هي خرقة الحيضة . الحَزْم : المكان المرتفع . والرضراض : الحصى الصغار .

٢٧ - أَو كَمَجْلُوحِ جِعْثَنِ بَلَّه القَطْ يُرُ فأَمْسِي مُوَدِّسَ الأَعْـرَاضِ (١١)

<sup>(</sup>٣٥) في ١، ج. . لتثير . . رباضا أي رباض . وفي الديوان : وحوى سَهُلٍ يثير به القو م رباضا للعين أي رباض وعوى سَهُلٍ يثير به القو م رباضا للعين أي رباض وقال : الحوى من الأرض كهيأة الزقاق . والوياض : جمع ربيض . وهو القطعة من بقر الوحش في هذا الموضع . والعين : جمع عَيْنَاء . وهي البقرة . وفي م : رياضا . . رياض . وياض . . (٣٦) في ١ : لم يغذهن .

<sup>(</sup>۳۷) في الته الطوب (۳۸) من الله (۳۹) في م: كالحَزْم وفي عن نبذن . . . كالحَزْم وفي عن نبذن . . . كالحزن . . . (٤٠) في ب . ج: التوى - بالتاء المثناة . (٤١) البيت في اللسان - جعنن .

الجعثن : شجر يشبه القصب (٢١)

٢٨ - إننا معَشَّرُ شمائِلُنا الصَّبْ مر إِذَا الخَوْفُ مَالَ بالأَحْفَاضِ (٤٢) مر إِذَا الخَوْفُ مَالَ بالأَحْفَاضِ (٤٢) مر إِذَا الخَوْفُ مَالَ بالأَحْفَاضِ ٢٩ - نصرٌ للذليلِ في ندُّوة الحي مرائيبُ للنَّامَى المُنْهَاضِ عي مرائيبُ للنَّامَى المُنْهَاضِ نَدُوة الحي والمرائيبُ : هم المصلحو نَدُوة الحي والمرائيبُ : هم المصلحو

نَدُوة الحيّ : المجلس الذي يجتمعُ به أهلُ الحيّ . والمرائيبُ : هم المصلحون . والنَّأَى : الفساد . والمُنْهَاض : المنكسر . \_

٣٠ - مَنْ يَرُمْ جَمْعَهم يجدهم مراجي - مَنْ يَرُمْ جَمْعَهم يجدهم مراجي - حاةً للعبزل الأحراض (١٤)

الأحراض ، والحرضان : الضعاف الذين لا يقاتلون .

٣١ - لَمْ يَفُنْنَا بِالوِتْرِ قُومٌ ، وللضَّيْ وَللضَّيْ اللِغْمَـاضِ اللَّغْمَـاضِ اللَّغْمَـاضِ

يرضَوْن بالإغاض ، أي يرضَوْن بالنقيصة [١٠٨].

٣٢ - فَسَلِي الناسَ إن جهلتِ وإن شِدْ

تِ قَضَى بينا وبينك قاضِ العِـ هل عَدَّتْنَا ظَعِيـنَةٌ تَبْتَغِى العِـ هل عَدَّتْنَا ظَعِيـنَةٌ تَبْتَغِى العِـ عَرَّ من الناس في القرونِ المواضي

<sup>(</sup>٤٢) في اللسان : ووَدّست الأرض : تغطت بالنبات وكَثْر نباتُها . ونبات مجلوح : أُكِل ثُمَّ نُبتَ .

<sup>(</sup>٤٣) في م: ... الصير .. والأحفاض : الحفض : كل جوالق فيه متاع القوم . والحفض أيضاً : عمود الخباء . والبعير الذي يحمل المناع ( اللسان – حفض ) . وفي شرح الديوان : الحفض : البعير الذي يحمل خرفي المتاع ، والجمع أحفاض ، واستعاره للمظلوم من الرجال .

<sup>(</sup>٤٤) هذا البيت من ١، وهوفي الديوان أيضاً.

٣٤ - كم عَدُوِّ لَنَا قُراسِية العِ (٥٠) لَوْ مَا على أَوْفَاضِ (٥٠) لَوْ مَا على أَوْفَاضِ

القراسية : العظيم . والأوفاض : جمع وَفَض ، وهو الحجر الذي يجزر عليَّه الجزَّار .

٣٥ - وجَلَبْنَا (٤٦) إليهمُ الخَيْلَ فاقْتِي

خَنَّ حِلْهُم والحَرْب ذاتُ اقْتِياض

٣٦ - بجلاً د يَفْرِي الشؤونَ وطَعْنِ

مِثْلِ إيزاع شامِذات المَخَاضِ

الجِلاد : القتال . يفرى : يقطع . والشؤون : ما التَّقَى من عظام الرأس . والإيزاغ : أن ترمى الناقة بَبُولها . والشامذات : التي ترفع أذنابها ، مثل الشائل .

٣٧ - ذى فُروغ يظلُّ مِنْ زَبَدِ الجَوْ

فِ عَلَيْهِ كَثَامِرِ الحَمَّاضِ (۱٬۶) دى فروغ : أى تشقق ، مثل فروغ الدلو . والحاض : شجر . وثامر : أى ثمره ، وهو

أحمرز

٣٨ - نَقَبَتْ عنهم الحروبُ فذاقُوا بأس مُسْتَأْصِلِ العِـدا مُنْتَاضِ

نقبت: أي وصلت إليهم. والمنتاض: المحتبر (٤١).

٣٩ - كل مستأنس إلى الموت قد خا
 ذ الله بالسائس

ضَ إليه بالسيفِ كُلُّ مَخَاضِ

<sup>(</sup>٥٤) البيت في اللسان - وفض.

<sup>(</sup>٤٦) في ١، واللسان - فيض: وجَنْبَنا . . واقتاض الشيء: استأصله .

<sup>(</sup>٤٧) في اللسان - حمض: تشبيه قريب في البيت الآتي:

ا فتداعى منْخَرَاهُ بدّم مثل ماأثمر حُمَّاض الجبل

<sup>(</sup>٤٨) لم أعثر على هذا العبي فيما بين يدي من كتب اللغة.

٠٤ - لا يَنِي يُحْمِضُ العَدُّوَّ وَهَا الخُّهِ لَّةِ يُشْفَى صَـداهُ بالإحْمَاضِ

لايني : أى لا يَفْتُر . يحمض العَدُو : أَى يُلقيهم في الشر والبلاء ، وذو الخُلَّة : يعني البعير لأنه يأكل الخلّة وهي شجرة حلوة . [ الأحْمَاض : جمع حَمْض ] (٤٩)

1٤ - حين طابَتْ شرائعُ الموتِ فيهم ومِرارًا (٥٠٠) يكون عَذْبَ الحِياضِ

ر اللَّواتي لم يتركن عَقَاقا اللَّواتي لم يتركن عَقَاقا

والمَذَاكِي يَنْهَضْنَ أَيَّ انْتِهاضِ

[ اللواتى : جمع التى ] (١٠) . والعقاق : جمع عقوق : وهى العقيم (٢٠) من الحيل ، أى التى لم تحمل . والمذاكى : هى المسانّ من الإبل .

٤٣ - تلك أحسابنًا إذًا احْتَتَنَ (٥٢) الخَصْد

لُ ومُدَّ المَدَى مَدَى الأعْرَاضِ

الخَصل: هو السبق. والمدى: الغابة. والأعراض: هي الجبال (٥٠). والله أعلم.

<sup>(</sup>٤٩) من ١. والحمض من النبات : كل نبت مالح أو حامض. والخلّة - من النبات : ماكان حُلُواً .

<sup>(</sup>٥٠) في ب ، ج : وحرار . وفي ع : وجوار .

<sup>(</sup>٥١) ليس في ١.

<sup>(</sup>٥٢) الذي في اللسان : العقوق التي كاديتم حملها وقرب ولادها . والعَفَاق : الحمل (٥٢) الذي في أ ، ب ، ج : اختبر .

<sup>(</sup>٥٤) في ١، والديوان: الأغراض - بالغين المعجمة. قال في الديوان: والأغراض هنا: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمي إليه فاستعاز للمجد.

وفى اللسان – حتن : واحتن الخَصْل : أي استوى إصابة المتناضلين. والحصلة : الإصابة. وأنشد الست.

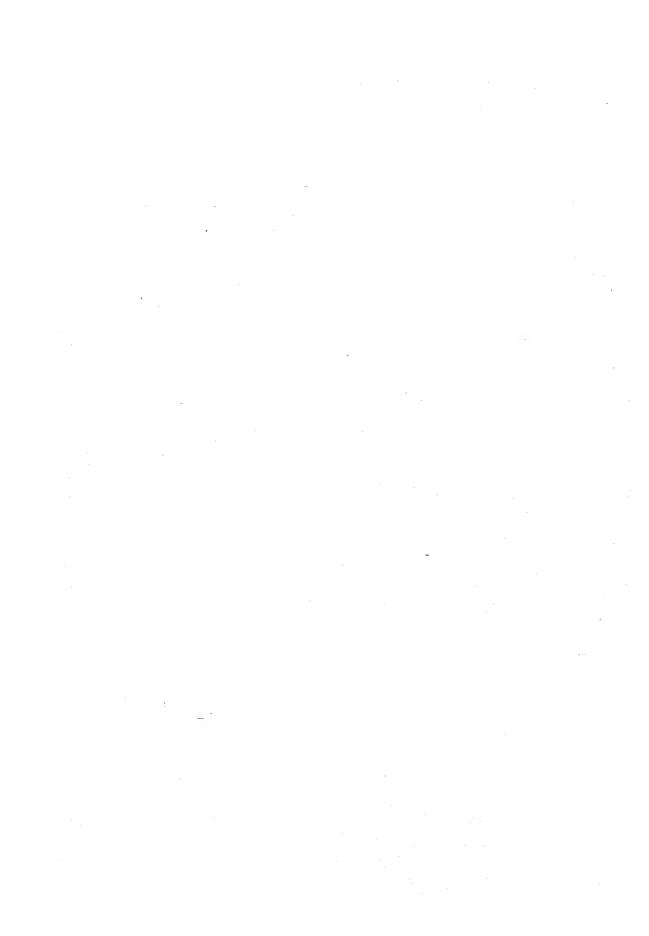

## فهارس الكتاب

١ - فهرس أبواب الكتاب
 ٢ - فهرس الشعراء
 ٣ - فهرس قوافى الشعر والشعراء
 ٤ - فهرس الكتب والمراجع

### ١ - فهرس أبواب الكتاب

|       |                                   | אלים יאל   | P '                                |
|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|
| 41    | أصحاب المجمهرات                   |            |                                    |
| 4.4   | أصحاب المنتقيات                   |            | القسم الأول                        |
| . 41  | أصحاب المذهبات                    | ٣          | تقديم                              |
| 9.4   | أصحاب المراثى                     | 11         | مقدمة                              |
| 44    | أصحاب المشوبات                    |            | الباب الأول – الفصل الأول :        |
| 44    | أصحاب الملحات                     | 11         | فيها وافق القرآن من ألفاظهم        |
| 1.4   | أعرابي في وليسمة عبدالملك         | 11         | القرآن نزل بلسان عربی              |
| 1.4   | حديث يوم دارة جلجل                | 14         | فى القرآن مثل ما فى كلام العرب     |
| 111   | المعلقات                          | ۳.         | الفصل الثاني - في أول من قال الشعر |
|       | الباب الثاني                      | * \$       | الفصل الثالث - فيا روى عن النبى    |
| 115   | في الطبقة الأولى وهي السموط       | ٤١         | عمر والشعر                         |
| 112   | (۱) معلقة امرىء القيس             | 24         | طلب العلم                          |
| 129   | تحقيق النص                        | ٤٤         | الشعر جوهر                         |
| 105   | (۲) معلقة زهير                    | 2 2        | أصحاب السى والشعر                  |
| 144   | . تحقيق النص                      | . 50       | أيل الشعراء أشعر وأذكى             |
| 114   | (٣) قصيدة النابغة                 | 27         | أشعر الناس                         |
| 7.1   | تذييل                             |            | الفصل الرابع                       |
| 4.4   | (1) معلقة الأعشى                  | <b>£</b> V | 3 7 3. 9 0                         |
| 740   | تعليق                             | ٣٥         | حدیث سواد بن قارب                  |
| 777   | (٥) معلقة لبيد                    | .0 ^       | حديث عبيد بن الأبرص والهاتف        |
| , YV. | تحقيق النص                        |            | الفصل الحامس                       |
| ***   | (٦) معلقة عمرو بن كلثوم           | 70         | فى أخبار الشعراء وطبقاتهم          |
| 4.1   | بمستحقيق النص                     | 70         | خبر امرىء القيس الكندى             |
| 4.5   | (V) معلقة طرفة                    | 70         | تفاضل الشعراء                      |
| 454   | تحقيق النصوص                      | }^         | محبر زهير                          |
|       | . <u>11-11</u>                    | ν,         | خبر النابغة الذبيانى               |
|       | القسم الثاني                      | 1.         | _ خبر الأعشى البكرى                |
|       | ۲ - المجمهرات                     |            | خبر لبيد بن ربيعة                  |
| TIV   | الباب الثالث                      | ٨٦         | خبر عمرو بن كلثوم                  |
| 717   | في الطبقة الثانية : وهي المجمهرات | ٨٩         | خبر طرفة                           |
| TV7   | (١) قصيدة عثرة                    | ٩.         | صحيفة المتلمس                      |
| TV4   | تحقيق النصوص                      | 4٧         | أصحاب السموط                       |
| 1 4 7 | (٢) قصيدة عبيد بن الأبرص          | 41         | أصحاب السبعة الطوال                |

|                             | الياب السادس                                                       | rq.          | (٣) قصیدة عدی بن زید             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 340                         | في الطبقة الحامسة ، وهي المراثي                                    | 444          | (٤)قصيدة بشربن أبي خازم          |
| 340                         | (١) قصيدة أبي ذؤيب                                                 | £.• V        | (٥) قصيدة أمية بن أبي الصلت      |
| 700                         | تحقيق النص                                                         | 214          | (٦) قصيدة خداش بن زهير           |
| 000                         | (٢) قصيدة مجمد بن كعب الغنوى                                       | 19           | (V) قصيدة النمر بن تولب          |
| 070                         | تحقيق النص                                                         | 271          | ٣ – المنتقيات                    |
| AFO                         | (٣) قصيدة أعشى باهلة                                               |              | الباب الرابع                     |
| 0                           | (٤) قصيدة علقمة - ذو جدن الحميرى                                   | 2443         | في الطبقة الثالثة وهي المنتقيات  |
| 011                         | (٥) قصيدة أني زبيد الطائي                                          | 244          | (١) قصيدة المسيب بن علس          |
| 092                         | (٦) قصيدة متمم بن نويرة                                            | 2 TV         | (٢) قصيدة المرقش                 |
| 7.5                         | تحقيق النص                                                         | 224          | (٣) تصيدة المتلمس                |
| 1.V                         | (٧) قصيدة مالك بن الريب                                            | 111          | تحقيق النص                       |
| 717                         | ٦ - المشوبات :                                                     | 10.          | (٤) قصيدة عروة بن الورد          |
|                             | الباب السابع                                                       | 203          | تحقيق النصوص                     |
| AIF                         | في الطبقة السادسة. وهي المشوبات                                    | 201          | (٥) قصيدة مهلهل بن ربيعة         |
| AIF                         | (١) قصيدة نابغة بني جعدة                                           | 277          | (٦) قصيدة دريد بن الصمة          |
| 777                         | (۲) قصیدة کعب بن زهیر                                              | 1 Vo         | تحقيق النص                       |
| 737                         | (٣) قصيدة القطامي                                                  | <b>£ V V</b> | (V) قصيدة المتنخل الهذل          |
| TOV                         | (٤) قصيدة الحطيئة                                                  | 119          | تحقيق النصوص                     |
| 775                         | (٥) قصيدة الشهاخ                                                   | 1 4 3        | ٤ - المذهبات :                   |
| 177                         | (٦) قصيدة عمروبن أحمر                                              |              | الباب الخامس                     |
| 777                         | (٧) قصيدة تميم بن أبي بن مقبل                                      | 297          | في الطبقة الرابعة . وهي المذهبات |
| 795                         | الملحات:                                                           | 7 9 3        | (۱) قصيدة حسان بن ثابت           |
|                             | الباب الثامن                                                       | <b>٤٩</b> ٧  | تحقيق النص                       |
| 198                         | البا <b>ب النامن</b><br>في الطقة السابعة . وهي الملحات             | 191          | (٢) قصيدة عبد الله بن رواحة      |
| 198                         | ق الطبقة الشابعة ، وهي المنطب (١) قصيدة الفرزدق                    | 0.4          | (٣) قصيدة مالك بن عجلان          |
| V1 Y                        | (۱) قصیده اهرردی<br>(۲) قصیده جریر                                 | ٥٠٧          | (٤) قصيدة قيس بن الخطيم          |
| ٧٧٠                         | <ul><li>(۳) قصيدة الأخطل</li></ul>                                 | 010          | تحقيق النص                       |
| 189                         | <ul> <li>(۱) قصیده اراعی</li> <li>(۱) قصیده عبید الراعی</li> </ul> | ٥١٧          | (٥) قصيدة أحيحة بن الجلاح        |
| / { { { { { { { { }} } } }} | (۵) قصیده خبید اراحی<br>(۵) قصیده ذی الرمه                         | 077          | (٦) قصيدة أبي قيس بن الأسلت      |
| /AT.                        | (٦) قصيدة الكميت                                                   | ۰۲۸          | تحقيق النص                       |
| 190                         | (۱) قصيدة الطرماح<br>(۷) قصيدة الطرماح                             | ٥٣٠          | (۷) قصیدة عمروبن امریء القیس     |
| ./                          | (۷) فقیده عبردح                                                    | 370          | ٥ – المراني                      |

#### ٧ - فهرس الشعراء

|                                           | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ذو الرمة ( غيلان بن عقبة ) : ١٠٠ - ٢٠٤    | أبو بكر رضى الله عنه 💮 ۲۹ 😢                                      |
| ( VAY - VEE )                             | أحيحة بن الجلاح ٢٧ . ٩٨ . (١٥١ – ٥٢١)                            |
| راجز من الجن                              | الأخطل ٧٢ . ٢٧ . ٩٩ . ١٠١ . ١٠١ .                                |
| الراع : ۹۹ ( ۲۲۷ - ۲۶۷ )                  | ( YYX - YY · ) 1 · Y                                             |
| الربيع بن زياد العبسى                     | أعشى قيس ١٨ . ١٩ . ٢٠ . ٣٤ . ٥٣ . ٩٢ .                           |
| أبو زبيد الطائي ٩٨ ، (٨١٥ – ٩٩٣)          | 1.7 . 4A . 4V . AY . A1 . A.                                     |
| الزبيرين العوام المستحدث المستحدث         | ( 7 · 7 - 777 )                                                  |
| زهیرین أبی سلمی : ۱۲ ، ۱۷ ، ۲۷ ، ۸۳ -     | أعشى باهلة ٩٨ . (٣٥٥ – ٧٧٥)                                      |
| (1AY - 10T) . 4V . V 74                   | أمرؤ القيس ١٦ . ١٥ . ١٦ . ٤٥ . ٤٦ .                              |
| زهير بن جناب                              | 10. 70. 07. 77. VP. AP.                                          |
| زهیرین جناب<br>شداد بن معاویة العبسی ۱۳   | . 11 1.4 . 1.4 . 1.7 . 1                                         |
| الشاخ: ١٤، ٢٨، ٩٩، (١٣٢ – ١٧٤)            | (107 - 117)                                                      |
| طرفة بن العبد: ۲۲ . ۵۳ . ۸۷ . ۸۸ . ۸۹ .   | أمية بن أبي الصلت: ٢٤ . ٢٥ . ٩٨ (٤٠٧)                            |
| . 4V . 40 . 4" . 47 . 41 . 4.             | ( 114                                                            |
| (TEO - T. E)                              | بشربن أبي خازم : ۲۰ ، ۹۸ ، (۲۹۹ – ۲۰۹)                           |
| الطرماح بن حكيم : ٩٩ . (٧٩٥ – ٨٠٣)        | تميسم بن أبى بن مقبل : ٩٩ (١) . (٦٨٣ – ٦٩٢)                      |
| العباس رضي الله عنه                       | حرير ٩٩ . ١٠٠ . ١٠١ ، ١٠٥ . ١٠٠ .                                |
| العباس رضى الله عنه ٢٩                    | (VI4 - VIY) - 1·V                                                |
| عبد الله بن رواحة : ٩٨ ، (٩٩٨ – ٥٠١)      | لحارث بن شداد الحميري. وه الحارث بن مضاض الجرهمي ٥٦              |
| عبيد بن الأبرص: ٢٢ . ٢٨ . ٨٥ . ٥٧         | الحارث بن مضاض الجرهمي 💮 💎 🐧                                     |
| ( PAT - PAT ) - 9A                        | حسان بن ثابت ۲۸ . ۳۹ . ۳۹ . ۷۲ . ۷۲ .                            |
| عبيد الراعي = الراعي                      | ( £9 V - £9 Y ) . 9 A . V9                                       |
| عثمان بن عفان : ۲۹ ، ۶۶                   | الحطيئة ١٩٩ . (١٥٧ – ١٦١)                                        |
| عمّان بن مظعون : ۳۰                       | حمزة بن عبد المطلب                                               |
| عدی بن زید: ۲۲، ۲۲، ۹۸، (۳۹۰              | خداش بن زهیر ۹۸ ، ۹۹ ، (۱۳۳ – ۲۱۸)                               |
| ( <b>t</b> · <b>v</b>                     | الحرنق اخت طرفة                                                  |
| (١) كتب خطأ تمم بن مقبل                   | الحرنق أحت طرفة 18<br>خفاف بن ندبة 10<br>الحليل ٣٤<br>الحنياء ٢٠ |
| 14.04                                     | الحليل _                                                         |
| عروة بن الوارد : ۹۸ ، ۹۹ . (۲۵۰ – ۲۵۷)    | الخنساء                                                          |
| العلاء بن الحضرمي                         | دريد بن الصمه ٩٨٠ ( ٤٦٩ – ٤٧٩ )                                  |
| علقمة - ذو جدن الحميري (٢٠) : ٩٨ : (٧٧٥ - | أبو ذؤيب الهذلي ٢٦ ، ٢٧ . ٩٨ . (٣٤ –                             |
| ('ev.                                     | (001                                                             |
| (٢) كتب فيها خطأ علقمة بن ذي جدن .        |                                                                  |
| J. (1)                                    | (١) كتب خطأ تميم بن مقبل فيها .                                  |
|                                           |                                                                  |

|                    | •                                        |               |       |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 0.0                |                                          | قطف           | 44    | النابغة الجعدى                     | نحاسا           |
| 04.                | عمروبن امرىء القيس                       | السرف         | ٤٦    | امرؤ القيس                         | أبؤسا           |
| 798                | الفرزدق                                  | تعرف          | 44    | طرفة                               | أنس             |
| 44                 | مبدع بن هرم                              | منيف          | 44    | المتلمس                            | الأنفس          |
|                    | (ē)                                      |               | 90    | Я                                  | كالعدس          |
| -                  | . \$11                                   | 5.0           | ٥٤    | من الجن                            | بأحلاسها        |
| 77                 | الأعشى                                   | أفرق<br>      |       | ( <del>ش</del> )                   |                 |
| 177                |                                          | ضيق           | 47    | المتلمس                            | تخشخش           |
| 101                | مهلهل بن ربيعة                           | الطريق        | ١٨    | الأعشى                             | غطش             |
|                    | (4)                                      |               |       | (ض)                                |                 |
| 17                 | زهير                                     | حبك           | **    | طرفة                               | بعضي            |
| 17                 | زهير                                     | فدك           | V40   | الطرماح                            | المراض          |
| .14                | الربيع بن زياد العبسى                    | بذلكا         |       | (ط)                                |                 |
| 10                 | خفاف بن ندبة                             | مالكا         |       |                                    | النماط          |
| 19                 | الأعشى                                   | المهالكا      | ٤٧٧   | المتنخل الهذلى                     | 200.1           |
| 24                 | _                                        | عذلتكا        |       | (3)                                | رافعُ           |
| 41                 | الحرنق أخت طرفة                          | الملوكا       | 71    | لبيد                               |                 |
| 17                 | امرؤ القيس                               | التبالك       | 47    | أبو ذؤيب                           | تبع             |
| 79                 | حمزة بن عبد المطلب                       | المبارك       | 11    | عمو رضى الله عنه                   | أتوجع           |
| 90                 | المتلمس                                  | لا تبكى       | ٧٧    | النابغة .                          | واسع            |
|                    | (ل)                                      |               | 41    | طر <b>فة</b><br>أ : •              | مصمع            |
| 19                 | الأعشى                                   | ء<br>عجَل     | 045   | أبو ذؤيب                           | يجزع<br>م ن     |
| YA .               | ابن أحمر                                 | ت.<br>تأفل    | 004   | D .                                | ممنع و          |
| YV                 | أحيحة من الجلاح                          | يعيل          | 207   | , <u> </u>                         | . مصرع<br>المدر |
| TV                 | کعب بن زهیر                              | ۔ یا<br>مشغول | 11    | الأعشى                             | والوجعا<br>معا  |
| ٥٦                 | - J. | الآمال        | 44    | المرقش<br>                         | مع<br>فأوجعا    |
| ٦٨.                | زهير                                     | قَبْلُ        | 098   | متمم بن نويرة                      | تقعقعا          |
| ٧٤                 | ر میر<br>القطامی                         | بن<br>يصل     | 7 . 8 | "<br>الأعشى                        | الممعه          |
| 94                 | طرفة                                     | ۔<br>فاعل     | ٧.    |                                    | المضيع          |
| 1.0                |                                          | المقتل        | 1 8   | الشهاخ<br>الشاع                    | الفرفادء        |
| 119                | النمر بن تولب                            | ر<br>فيذبلُ   | 401   | الساعر<br>أبو قيس بن الأسلت        | الضفادع         |
| 244                | المسيب بن علس                            | ي بن<br>الوصل | 077   | أبو فيس بن الأسلب<br>أمرؤ القيس    | أسهاعي          |
| 01V                | أحيحة بن الجلاح                          | ت<br>قتولُ    | 10    | امرو انفیس<br>علقمه ذو جدن الحمیری | ترع<br>الجزع    |
| 744                | کعب بن زهیر                              | مكبول         | ٥٧٧   |                                    | اجرح            |
| 727                | القطامي                                  | .رد<br>الطول  |       | (ف)                                |                 |
| ۲.                 | الأعشى                                   | أنفالها       | 15    | عمروبن امرىء القيس                 | مختلفُ<br>۽ و   |
| ⊕1.0,<br><b>Υ٦</b> | حسان بن ثابت                             | فعار          | 9 · Y | مالك بن عجلان                      | أنفُوا          |
|                    |                                          |               |       |                                    |                 |

| 77        | المتلمس                | فتفوما    | ٤٤           |                          | וחלה            |
|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 77        | النمر بن تولب          | السياسيا  | 147          | أبو النجم                | ألفاد           |
| Yo        | بشربن أبى خازم         | غراما     | 40.          | الراعى                   | مبلولا          |
| 71        | معاوية بن بكر          | غاما      | VOF          | الحطيئة                  | خيالاً          |
| 44        | عباس بن مرداس          | وأحلاما   | VIY          | جويو                     | فأحالا          |
| ٧٨        | النابغة                | الاقداما  | 10           | امرؤ القيس               | أمثالي          |
| <b>V9</b> | حسان بن ثابت           | الدما     | 1.4          | الأعشى                   | ألحال           |
| 9 19      | طرفة                   | فأنع      | **           | عبيد بن الأبرص           | مفضال           |
| 9 %       | الحرنق – أخت طرفة      | ضخ        | 75           | . 8                      | بإشعال          |
| 19        | الأعشى                 | دمدمه     | 74           | *                        | الغالى          |
| 40        | أمية بن أبي الصلت      | العتمه    | YV           | أبو ذؤيب                 | عواسل           |
| 77        | عنترة                  | الأعلم    | 115          |                          | فحومل           |
| ٤٥ .      | امرؤ القيس             | دامی ٰ    | ۳٥           | 3                        | مقتل            |
| 74        | _                      | الخواتيم  | ٧٧           | حسان بن ثابت             | الأول           |
| 17        | امرؤ القيس             | خذام      | ٨٣           | لبيد                     | عقيل            |
| ٨٤        | لبيد                   | لجامى     | 91           | المتلمس                  | جدول            |
| 90        | المتلمس                | وصميمي    | 94           | طرفة                     | زاجل            |
| 1.7       | جرير – أو الفرزدق      | ظالم      | -184         | امرؤ القيس               | منحل            |
| 1.7,      | 9                      | دارم      | 10.          |                          | مغفل            |
| 124       | زهير                   | فالمتثلم  | 101          |                          | المقبل          |
| ~10A      | ,                      | التبسم    | 118          | أبو بكر الهذلى           | مغيل            |
| 171       | زهير                   | المكرم    | 7.7          | الأعشى                   | سؤالى           |
| 144       | 8                      | سيحرم     | 71           | ليبد .                   | والعجل          |
| 137       | ذو البجادين            | للنجوم    | " <b>Y Y</b> | طرفة                     | يسل             |
| 757       | عنترة                  | الأعجم    | 13           | العلاء بن الحضرمي        | النفل           |
| 799       | بشربن أبى حازم         | الأرقم    |              |                          |                 |
| 71        | أبو بكر – رضي الله عنه | أثم       | 7 8          | (م)<br>أمية بن أبي الصلت | مقيم            |
| 44        | عمر – رضي الله عنه     | الأمح     | 40           | امیه بن ای انفست         |                 |
| - YY      | النابغة الذبياني       | التمام    | YV           | أبو قيس بن الأسلت        | المليم .        |
|           | ( Ů )                  |           | £ £          | أبو بكر – رضى الله عنه   | لا يعلم<br>كلاء |
| 94        | النابغة الدبياني       | ء<br>حزين | - ÝA         | النابغة -                | كلام            |
| ٧٣        | *                      | القيون    | 789          | سابعہ<br>بشر بن أبی خازم | الهام<br>الظلام |
| . 11      | عمرو بن كلثوم          | صفونا     | ٨            | بشرین بی عارم<br>الأعشى  | رحمه            |
| . 44      | على بن أبي طالب        | الأرذلونا | ٧.           | المحتى                   | سقامها          |
| 77        | عبيد بن الأبرص         | أينا      | ÁV           | طرفة                     | سفامها          |
| 7.        | ليد                    | وطينا     | 444          | طر <b>ق</b><br>لبيد      | خممه<br>فرجامها |
|           | ••                     | . 1       |              | المنيان المناسبة         | مرجامها         |
|           |                        | -         |              |                          | 118             |
|           |                        |           |              | 4                        |                 |
|           |                        |           |              | 4 <sup>1</sup>           |                 |

|      |                   |          | ۸۷    | عمرو بن كلثوم         | الجاهلينا |
|------|-------------------|----------|-------|-----------------------|-----------|
|      | ( 🚜 )             |          | ٨٨    | 3                     | قطينا     |
| 97   | طرفة              | ترعاه    | 1.0   | جويو                  | قتلانا    |
| 771  | الخنساء           | لهَا     | £ . V | أمية بن أبي الصلت     | قطينا     |
|      | (3)               | ٠,       | ***   | عمرو بن كلثوم         | الأندرينا |
|      | (6)               |          | YVZ   | 8                     | جنينا     |
| 7 2  | أمية بن أبي الصلت | مقضيا    | 117   | تميـم بن أبى بن مقبل  | تعدينا    |
| 4 8  | أمية بن أبى الصلت | حفيا     | 1 &   | عمروبن معد يكرب       | الفرقدان  |
| . 40 |                   | غيا      | 44    | الشماخ                | اللعين    |
| ٤٤ - | على بن أبى طالب   | مناديا   | YA    | المنخل                | راثن      |
| 97   | طرفة              | نائيا    | 1 . 9 | الأخطل                | الخصان    |
| 1.1  | <u> جو يو</u>     | يمانيا   | 14    | الأعشى                | البدن     |
| 7.4  | مالك بن الريب     | النواجيا | 79    | العباس – رضى الله عنه | الوثن     |

# ٤ – فهرس الكتب والمراجع

|                                                                |                                     |                       | *                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| شرح القصائد السبع الطوال لاين الأنبارى                         | طبعة دار الكتب                      | للزمخشرى              | أساس البلاغة                                |
| دار المارف                                                     | نهضة مصر                            | لابن عبد البر         | الاستيعاب                                   |
| شرح المعلقات العشر للتبريزي إدارة المطبعة المنيرية             | التجارية                            | بن<br>لابن حجر        | الإصابة                                     |
| شرح المعلقات للزوزنى المكتبة التجارية                          | دار المعارف                         | J. U.                 | الأصمعيات                                   |
| شرح المقضليات لابن الأنبارى مطبعة الآباء اليسوعيين             | دار الكتب                           | لأبى الفرح            | الأغاني                                     |
| بيروت سنة ١٩٢٠                                                 | دار الكتب                           | للقالي                | الأمالي                                     |
| الشعر والشعراء لابن قتيبة عيسي الحلبي                          | عیسی الحلبی                         | المرتضى               |                                             |
| شياطين الشعراء الدكتور عبد الرزاق حميدة                        | ة الهند سنة١٣٦٧ هـ                  |                       | الأمالي لليزيدي                             |
| الصناعتين لأبي هلال العسكرى عيسى الحلبي                        | ألدار المصرية للتأليف               |                       | تبصير المنتبه لا                            |
| طبقات الشافعية عيسى الحلبي                                     | دار المعارف                         | س عبر<br>عرب لابن حزم | جبير المب                                   |
| طبقات فحول الشعراء لابن سلام دار المعارف                       | السلفية                             |                       |                                             |
| العقد الثمين في دواوين الستة الجاهليين                         | بيروت ١٨٩١م                         | سبحدوي                | خزانة الادب<br>ديوان الأخطل<br>ديوان الأعشى |
| ليدن سنة ١٨٧٠م                                                 | المطبعة النموذجية                   |                       | ديوان الأعشى                                |
| العقد الفريد لابن عبدربه لجنة التأليف                          | دار المعارف                         |                       | دیوان امریء القی                            |
| عيار الشعر لابن طباطبا مصطفى الحلبي                            | بيروت                               |                       | ديوان امرىء الله<br>ديوان أمية بن أبي       |
| الفاتق للزمخشرى عيسى الحلبي                                    |                                     | ر خازم طبعة وزارة ·   | ديوان اسيه بن او                            |
| قصص العرب عسى الحلبي<br>القاموس المحيط للفيروزابادي            | مطيعة الصاوى                        |                       | دیوان بسربی بی<br>دیوان جریر                |
| القاموس المحيط للفيروزابادي                                    | المطبعة الرحانية                    |                       | دیوان جریر<br>دیوان حسان بن                 |
| الكامل لابن الأثير إدارة الطباعه المتيرية                      |                                     | ەبت<br>طوط رقم ۱۲۲۰۸  |                                             |
| الكامل للمبرد المكتبة التجارية                                 | بدار ماتب<br>طبعة حجازى بالقاهرة    |                       |                                             |
| اللباب في الأنساب لابن الأثير القدسي                           | کمبردج سنة ۱۹۱۹                     |                       | دیوان الحاسة<br>دیوان ذی الرمة              |
| لسان العرب لابن منظور بولاق                                    | دار الکتب                           |                       | دیوان دی الر <sup>م</sup> ه<br>دیوان زهیر   |
| المؤتلف والمحتلف للأمدي فيسي المحلبي                           | مطبعة السعادة                       |                       | ديوان رهبر<br>ديوان الشاخ                   |
| معتارات ابن الشجرى مطبعة الاعتاد                               | دار صادر ببیر <i>وت</i>             |                       | ديوان السياح<br>ديوان طر <b>فة</b>          |
| محتار الأغانى لابن منظور                                       | مصطفی البابی الحلبی                 |                       | دیوان طرقه<br>دیوان عبید بن ا               |
| " . الدار المصرية للتأليف والترجمة                             | دار صادر ببیروت                     |                       | دیوان عبید بن ۱<br>دیوان عروة بن ۱          |
| المختار من نوادر الأخبار لابن الأنبارى مخطوط                   | المكتبة التجارية                    |                       |                                             |
| المحصص لابن سيده المطبعة الأميرية ١٣١٦هـ                       | الأهلية ببيروت                      |                       | ديوان عنترة                                 |
| مروج الذهب للمسعودي مطبعة السعادة ١٩٥٨                         | م ۷۰ ش بندار الکتب                  | مناط.ة                | ديوان الفرزدق<br>ديوان القطامي              |
| معاهد التنصيص                                                  | م ۲۰ مل بشار العروبة<br>دار العروبة | -                     |                                             |
| معاهد التنصيص مطبعة السعادة معجم الشعراء للمرزباني عيسي الحلبي | دار الكتب<br>دار الكتب              |                       | ديوان قيس بن                                |
| معجم البلدان لياقوت مطبعة السعادة                              | الكويت                              |                       | دیوان کعب بن<br>دیوان لبید                  |
| المعمرين للسجستاني عيسى الحلبى                                 | لوط رقم ۹۹۸ أب ش                    |                       | ديوان نبيد<br>ديوان المتلمس                 |
| منهي الطلب في أشغار العرب مخطوط برقم ١٣٦٣١                     | موط رمم ۲۰۱۰ اب س<br>طبعة سورية     |                       | ديوان المتلمس<br>ديوان النابغة الج          |
| بدار الكتب                                                     | المكتبة الأهلية ببيروت              |                       |                                             |
| مهذب الأغاني                                                   | المحبة الأهلية ببيروت دار الكتب     |                       | ديوان النابغة الذ<br>ديوان الهذليين         |
| الموشح للمرزباني مضة مصر بالفجالة                              | عیسی الحلبی_                        | للحصري                | ديوان الهدليين<br>زهر الآداب                |
| - نقائض جرير والأخطل بيروت ١٩٢٢م                               | ميسى اسبى_<br>لجنة التأليف          | للحصرى                | رهر الاداب<br>سمط اللآلئ                    |
| نقائض جرير والفرزدق ليدن ١٩٠٥م                                 | المكتبة التجارية                    |                       |                                             |
| النابة لابن الأثير المطبعة العثمانية                           | المحبية المجاري                     |                       | سيرة ابن هشام                               |

رقم الأيداع: ٨١/٧٣٧٨ الترقيم الدولى، - ٢٥٣ - ٢٨٦ - ٩٧٧

war igi - cale









